



﴿ البِّدَائِةِ فِي طَلْمُ البِّلْدَارِ ﴾



المنظمة المنظ





رَفْعُ بعب (لرَّحِنْ (لِنَجْلَي ِ رُسِكْتُمَ (لِنَبْرُ (لِفِرُوكِ رُسِكْتُمَ (لِنِبْرُ (لِفِرُوكِ www.moswarat.com

شِيَى فَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع

ح دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٣٤هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

السعدي، عبد الرحمن ناصر

شرح نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. عبد الرحمن ناصر السعدي. سعد ناصر عبد العزيز الشثري – الرياض، ٤٣٤ هـ.

۷۰۱ ص؛ ۲۷× ۲۶ سم

ردمك: ۱ - ۳۲ - ۱۲۴ - ۲۰۳ - ۹۷۸

۱ - الفقه الحنبلي، أ- الشثري، سعد ناصر عبد العزيز (محرر) ب- العنوان ديوي ۲٥٨،٤ ٢٥٨،٤

رقم الإيداع: ٢٧٦٤/ ١٤٣٤

ردمك: ۱ - ۲۲ – ۱۲۲ ۸ – ۲۰۳ – ۹۷۸







الملكة العربية السعودية ص . ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧

هاتف: ٤٩١٤٧٦ - ٤٩١٤٧٩١ فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣ البريد الإنكتروني eshbelia@hotmail.com رَفِحُ عِب لارَجِي لَاجِجَنَّ يَّ لَسُكِيرُ لاِنْزُرُ لاِنْزِودَ www.moswarat.com



﴿ الْبِدَايَة فِي طَلْسَالِلْعِلْمِ ﴾

ش

افرالت المرادية المرا

فِي الْجِيكُ أَوْلِلْعِبَا لِمَا لِمُعَالِمُ الْمُؤْلِثِ الْمِيكُ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا لِمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَا لِمُؤْلِدِينَا لِلِيلِيلِي الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِي

لِلشِيَّخِ الْعَلَامَةِ عَبِنُدِ الرَّحِمْنِ بْنِ نَاصِرُ السِّيَعُدِي ﴿ وَلِيَّنِهُ السِّيْعُ لِيَ

شَكِيْ فَيْ الْمِرْبِيُ الْمِرْبِيُ الْمِرْبِيِ الْمِرْبِيِ الْمِرْبِيِ الْمِرْبِيِ الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيِّ فَكَ الْمُرْبِيلِ الْمُرْبِيلِيِّ الْمُرْبِيلِ الْمُرْبِيلِيِّ الْمُرْبِيلِ الْمُرْبِيلِي الْمُرْبِيلِ الْمُرْبِيلِي اللّهِ اللّهِ الْمُرْبِيلِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّ



بِنَيْ اللَّهِ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْعَلْمُ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْعِلْمُ لِلْعِيلِي الْحَيْنَ الْعِيلِي الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْعِيلِي الْحَيْنِ الْعِيلِي الْحَيْنِ الْعِيلِي الْحَيْنِ الْعِيلِي الْحَيْنِ الْعِيلِي الْعِيلِيِ



المقتدّمة:

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَائِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ لِلَّا وَٱلتَّم مُسْلِمُونَ ۖ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ ء وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۖ ﴾ [النساء:١].

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧٢].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ اللهُ الأُمُورِ مُحْدَثَاثُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وَبَعْدُ:

فَإِنَّ كِتَابَ: "نُورِ البَصَائِرِ وَالأَلْبَابِ فِي أَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْحُقُوقِ وَالآدَابِ» لِلشَّيْخِ العَلَّامَةِ: عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَاصِرِ السِّعْدِيِّ بِحَلَّالِكَهُ مِنَ الكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ الْبُبَارَةِ وسُهُولَتِهَا، وَقَدْ بَيَّنَ مُؤَلِّفُهُ بِحَلَّالِكَهُ فِي المُخْتَصَرَةِ الْبُبَارَةِ وسُهُولَتِهَا، وَقَدْ بَيَّنَ مُؤَلِّفُهُ بِحَلَّالِكَهُ فِي المُخْتَصَرَةِ الْبُبَارَةِ وَسُهُولَتِهَا، وَقَدْ بَيَّنَ مُؤَلِّفُهُ بِحَلَّالِكَهُ فِي المُخْتَصَرِ فِي الأَحْكَامِ وَالفِقْهِ فِي المُقَدِّمَةِ مَنْهَجَهُ فِي تَصْنِيفِهِ، حَيْثُ قَالَ: "فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي الأَحْكَامِ وَالفِقْهِ فِي المَدَابِ، وَاضِحُ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي، خَاصُّ فِي المَسَائِلِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ،

مُقْتَصِرًا فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ، مُنَبِّهًا عَلَى مَأْخَذِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ». وَقَدْ فَرَغَ مِنْ تَأْلِيفهِ بِتَارِيخِ: ٢٧ رَبِيعِ الآخَرَ عَامَ ١٣٧٤هـ، وَطُبعَ الكِتَابُ عَامَ ١٤٢٠هـ بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ: خَالِدِ بْنِ عُثْهَانَ السَّبْتِ، وَطُبعَ أَيْضًا فِي عَامِ ١٤٣٢هـ ضِمْنَ جُمُوعِ مُؤَلَّفَاتِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيِّ، وَهُوَ فِي المُجَلَّدِ الثَّانِي وَالعِشْرِينَ.

وَقَدْ قَامَ مَعَالِي الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ: سَعْدِ بْنِ نَاصِرِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ الشَّثْرِيّ -حَفِظهُ الله- عُضْوُ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ سَابِقًا بشَرْحِهِ ضِمْنَ الدُّرُوسِ الرَّمَضَانِيَّةِ التِي يَعْقِدُهَا كُلَّ سَنَةٍ فِي الحَرَمِ المَكِّيِّ الشَّرِيفِ.

وَلِهَذَا الشَّرْحِ قِصَّةٌ أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الفَوَائِدِ؛ وَهِيَ أَنَّ أَحَدَ المُحْسِنِينَ اسْتَشَارَ الشَّيْخَ العَلَّامَةَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَقِيلٍ عَلَيْهِ فِي الْمَاعَةِ بَعْضِ الكُتُبِ النَّافِعَةِ، وَذَلِكَ فِي عَامِ ١٤٣١هـ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ لِمَاعَةِ بَعْضِ الكُتُبِ النَّافِعَةِ، وَذَلِكَ فِي عَامِ ١٤٣١هـ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْلَكَ بِكِتَابِ: "نُورِ البَصَائِرِ وَالأَلْبَابِ"، فَطَبَعَهُ، وَأَهْدَى شَيْخَنَا مِنْهُ، وَفِي بِدَايَةِ شَهْرِ بَكِتَابِ، وَقَالَ: شَعْبَانَ زَارَ الشَّيْخُ سَعْدٌ شَيْخَنَا فِي بَيْتِهِ، فَأَهْدَاهُ شَيْخُنَا نُسَخًا مِنَ الكِتَابِ، وَقَالَ: هَمْ الكِتَابِ، وَقَالَ: هَذَا كِتَابٌ جَيِّدٌ وَمُفِيدٌ، جَمَعَ فِيهِ شَيْخُنَا ابْنُ سِعْدِيٍّ بَعْلَاللهُ بَيْنَ الفِقْهِ وَالآدَابِ، وَقَالَ: وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى شَرْحٍ، وأُرِيدُ مِنْكَ أَنْ تَتَفَضَّلَ بِشَرْحِهِ. فَوَافَقَ الشَّيْخُ سَعْدٌ وَوَلَ مَ الشَيْخُ سَعْدٌ فِي الفَعْدَةِ زَارَ الشَّيْخُ سَعْدٌ عَلَى الْفَعْدَةِ زَارَ الشَّيْخُ سَعْدٌ الْمُدُرِ فَوْ الشَّيْخُ سَعْدٌ إِخْرَاجَهُ مَطْبُوعًا، فَقَالَ الشَّيْخُ سَعْدٌ: بِمَا أَنَّكُمْ أَشَرْتُمْ بِذَلِكَ، وَطَلَبَ مِنَ الشَّيْخُ سَعْدٌ إِخْرَاجِهِ بِإِذْنِ الله.

<sup>(</sup>١) وكان مُقررا أن يُتمّ –حفظه الله– شرحه على كتاب: «عمدة الفقه» لابن قدامة، ولكنه –جزاه الله خيرا– عمل باقتراح شيخنا ﷺ.

وَقَدِ اسْتَأْذَنْتُ شَيْخَنَا -الشَّيْخَ سَعْدًا- فِي الإعْتِنَاءِ بِإِخْرَاجِ هَذَا الشَّرْحِ؛ فَأَذِنَ فِي، جَزَاهُ الله خَيْرًا، وأَعْطَانِي الشَّرْحَ مُفَرَّغًا، وكَانَتْ قَدْ فَرَّغَتْهُ إِحْدَى الطَّالِبَاتِ المُتَعَاوِنَاتِ مَعَ المَوْقِعِ الرَّسْمِيِّ لِلشَّيْخِ عَلَى الشَّبَكَةِ العَالَمِيَّةِ، جَزَاهَا الله خَيْرًا، وكَانَ عَمَلِي عَلَيْهِ عَلَى النَّحْوِ التَّالي:

- ذِكْرُ تَرْجَمَةٍ مُخْتَصَرَةٍ لِلشَّيْخِ العَلَّامَةِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن نَاصِر السِّعْدِيِّ وَعَاللَّكُ.
  - تَخْرِيجُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ الكَرِيمَةِ.
- تَخْرِيجُ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ: فَإِذَا كَانَ الحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ خَرَّجْتُهُ مِنَ السُّنَنِ خَرَّجْتُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَإِذَا كَانَ الحَدِيثُ خَارِجَ الصَّحِيحَيْنِ خَرَّجْتُهُ مِنَ السُّنَنِ الأَّرْبَعَةِ ومُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْدَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الحَدِيثُ عِنْدَهُمْ خَرَّجْتُهُ بِاخْتِصَارٍ مِن عِنْدِ فَيْرِهِمْ، ذَاكِرًا رَاوِيَ الحَدِيثِ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ شَيْخُنَا فِي الشَّرْح.
- بَعْدَ تَخْوِيجِ الحَدِيثِ أَذْكُرُ غَالِبًا دَرَجَةَ صِحَّتِهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى أَحْكَامِ الْمُحَدِّثِ العَلَّامَةِ الشَّيْخِ الْحَدِيثِ الدِّينِ الأَلْبَانِيِّ عَظَلْكَ فِي كُتُبِهِ، وَإِذَا كَانَ حُكْمُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ الشَّيْخِ الطَّلْبَانِيِّ مُخَالِفًا فَإِنِّي أَذْكُرُ غَالِبًا مَنْ سَبَقَ شَيْخَنَا الأَلْبَانِيِّ مُخَالِفًا لِمَا حَكَمَ بِهِ شَيْخُنَا صِحَّةً أَوْ ضَعْفًا فَإِنِّي أَذْكُرُ غَالِبًا مَنْ سَبَقَ شَيْخَنَا إِلَى حُكْمِهِ، وأُثنِّي بِذِكْرِ حُكْمِ الشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ.
- عَزْوُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ إِلَى مَصَادِرِهَا، وَاكْتَفَيْتُ بِذِكْرِ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ لِكُلِّ مَذْهَب.
  - ذِكْرُ الطَّبَعَاتِ المُعْتَمَدَةِ فِي التَّخْرِيجِ وَالعَزْوِ عِنْدَ أَوَّلِ مُنَاسَبَةٍ.
- وَضْعُ عَنَاوِينَ لِبَعْضِ المَبَاحِثِ وَالفُصُولِ أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تَقْرِيبًا لِلْكِتَابِ، وَقَدْ وَضَعْتُهَا بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ، مُسْتَفِيدًا فِي ذَلِكَ مِنْ طَبْعَةِ الشَّيْخِ: خَالِدِ بْنِ عُثْهَانَ السَّبْتِ.

#### الإلاثاني المنافق المن

- وَضْعُ فَهْرَسٍ تَفْصِيلِيٍّ لِلْمَوْضُوعَاتِ، وَمَيَّزْتُ المَسَائِلَ التِي ذَكَرَ فِيهَا شَيْخُنَا - حَفِظَهُ الله - الخِلَافَ وَرَجَّحَ فِيهَا بِوَضْع عَلَامَةِ (\*) أَمَامَهَا.

- عَرَضْتُ الكِتَابَ عَلَى شَيْخِنَا -حَفِظَهُ الله- فَقَامَ بِتَصْحِيحِهِ، وَاعْتِمَادِهِ، جَزَاهُ الله خَيْرًا.

- تَشْكِيلُ الْكِتَابِ كَامِلًا، وَصَفُّهُ وَتَهْيِئَتُهُ لِلطَّبْعِ.

أَسْأَلُ الله جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَرْحَمَ الشَّيْخَ الإِمَامَ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيِّ، وَأَنْ يَجْعَلَ هَذَا الكِتَابَ فِي مَوَازِينِ حَسَنَاتِهِ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَجْزِي شَيْخَنَا الشَّيْخَ سَعْدًا خَيْرَ الجَزَاءِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَأَسْأَلُهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَرْحَمَ شَيْخَنَا الشَّيْخَ عَبْدَ الله وَأَنْ يَرْحَمَ شَيْخَنَا الشَّيْخَ عَبْدَ الله ابْنَ عَقِيلٍ الذِي كَانَ سَبَبًا مُبَارَكًا فِي شَرْحِ هَذَا الكِتَابِ، وَأَنْ يَرْفَعَ دَرَجَتَهُ فِي عِلِيِّنَ، وَمَا أَسْأَلُهُ أَنْ يَنْفَعَ الجَمِيعَ بِهَذَا الشَّرْح، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وڪتبه الفقير إلى الله <u>لافو جَرِّرُلائِمَ : لاکل بَی گُئِموُد</u> جَرِّ<u>رُلُولُ رُکُنِی</u>

الرياض: ٤٠٤/٠٤ ١ ١٤٣٤ هـ

# ترجمة مختصرة للشيخ العلامة عبدالرجمن بن فاصرالسّعدي رحمه الله المسيخ العلامة عبدالرجمن بن فاصرالسّع المسيخ العلامة العلامة المسيخ العلامة المسيخ العلامة العلامة المسيخ العلامة ال

وُلِدَ بِعُنَيْزَةَ بِتَارِيخ: ١٢/ ١/ ١٣٠٧هـ، وَتُوُفِّيَتْ وَالِدَتُهُ وَلَهُ مِنَ العُمُرِ أَرْبَعُ سِنينَ، وَتُوُفِّيَ وَالِدُهُ وَلَهُ سَبْعُ سِنينَ، فَكَفَلَتْهُ زَوْجَةُ وَالِدِهِ، فَلَمَّا شَبَّ صَارَ فِي بَيْتِ أُخِيهِ الأَكْبِرِ: حَمَد. أَقْبَلَ عَلى العِلْمِ بِجِدٍّ وَنَشَاطٍ، فَحَفِظَ القُرْآنَ في مَدْرَسَةِ سُلَيَانَ بْنِ دَامِغ، وَاشْتَغَلَ بِالعِلْم عَلَى عُلَمَاءِ بَلَدِهِ وَمَنْ يَرِدُ إِلَيْهَا مِنَ العُلَمَاءِ، مِنْهُمْ؛ مُحَمَّدٌ ابْنُ شِبْلٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ عَائِضٍ، وَعَلِيّ أَبُو وَادِي، وَمُحْمَّدُ أَمِينِ الشَّنْقِيطِيُّ، وَصَالِحٌ القَاضِي، وَمُحُمَّدٌ ابْنُ مَانِعٍ. رُشِّحَ لِقَضَاءِ عُنَيزَةَ عَامَ ١٣٦٠هـ لَكِنَّهُ امْتنَعَ مِنْهُ تَوَرُّعًا، وَلَـَّا رَأَى زُمَلَاؤُهُ نُبُوغَهُ تَتَلْمَذُوا عَلَيْهِ، فَصَارَ فِي هَذَا الشَّبَابِ مُتَعَلِّمًا وَمُعَلِّمًا، وَبَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَتْ بِهِ الدِّرَاسَةُ شَوْطًا تَفَتَّقَ ذِهْنُهُ، وَتَوَسَّعَتْ مَدَارِكُهُ، فَصَارَ يُرَجِّحُ مِنَ الأَقْوَالِ مَا رَجَّحَهُ الدَّلِيلُ وَصَدَّقَهُ التَّعْلِيلُ، وَلَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَنَضَجَ عِلْمُهُ، وَرَسَخَتْ قَدَمُهُ؛ شَرَعَ فِي التَّأْلِيفِ، فَفَسَّرَ القُرْآنَ الكَرِيمَ، وَبَيَّنَ أُصُولَ التَّفْسِيرِ، وَشَرَحَ جَوَامِعَ الكَلَام النَّبُوِيِّ، وَوَضَّحَ أَنْوَاعَ التَّوْحِيدِ وَأَقْسَامَهُ، وَهَذَّبَ مَسَائِلَ الفِقْهِ وَجَمَعَ أَشْتَاتَهَا، وَرَدَّ عَلَى المَلَاحِدَةِ وَالزَّنَادِقَةِ وَالمُخَالِفِينَ، وَبَيَّنَ مَحَاسِنَ الإِسْلَامِ، كُلُّ ذَلِكَ فِي كُتُبٍ طُبِعَتْ، وَوُزِّعَتْ، وَنَفَعَ الله بِهَا، وَمِنْ أَشْهَرِ مُؤَلَّفَاتِهِ: «تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّحْمَنِ»، وَ«القَوَاعِدُ الحِسَانُ لِتَفْسِيرِ القُرْآنِ»، وَ«القَوْلُ السَّدِيدُ فِي مَقَاصِدِ التَّوْحِيدِ»، وَ«الإِرْشَادُ إِلَى مَعْرِفَةِ الأَحْكَام»، وَ«المُخْتَارَاتُ الجَلِيَّةُ»، وَ«مَنْهَجُ السَّالِكِينَ»، وَ«تَنْزِيهُ الدِّينِ وَحَمَلَتِهِ وَرِجَالِهِ». وَقَدْ قَامَ أَبْنَاؤُهُ مُؤَخَّرًا بِجَمْعِ مُؤَلَّفَاتِهِ فَبَلَغَتْ سِتًّا وَعِشْرِينَ مُجَلَّدًا.

صَرَفَ أَوْقَاتَهُ كُلُّهَا لِلتَّعْلِيم وَالإِفَادَةِ وَالتَّوْجِيهِ وَالإِرْشَادِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ الطَّلَبَةُ، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ، وَاسْتَفَادُوا، كَمَا قَدِمَ عَلَيْهِ الطُّلَّابُ مِنَ البِلَادِ الْمُجَاوِرَةِ، وَكَانَتْ لَهُ طَرِيقَةٌ فَرِيدَةٌ فِي التَّدْرِيسِ، سَاهَمَتْ فِي تَخَرُّج عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ، وَقَدْ كَاتَبَ عُلَمَاءَ الأَمْصَارِ في جَدِيدِ المَسَائِلِ وَعُوَيْصَاتِ الأُمُورِ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ العُلَمَاءُ بِأَنَّهُ: العَلَّامَةُ، الْمُفَسِّرُ، الْمُحَدِّثُ، الفَقِيهُ، الأُصُولِيُّ، النَّحَوِيُّ، وَقَدْ وَرَدَتْ إِلَيْهِ الأَسْئِلَةُ العَدِيدَةُ، فَأَجَابَ عَلَيْهَا بِالأَجْوِبَةِ السَّدِيدَةِ، وَكَانَ حَاضِرَ الجَوَابِ، سَرِيعَ الكِتَابَةِ، بَدِيعَ التَّحْرِيرِ، سَدِيدَ البَحْثِ، وَقَدْ نَفَعَ الله بِهِ الْخَاصَّةَ وَالعَامَّةَ، فَقَدْ كَانَ مَرْجِعَ بِلَادِهِ وَعُمْدَتَهُمْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ وَشُؤُونِهِمْ. كَانَتْ أَخْلَاقُهُ أَرَقٌ مِنَ النَّسِيمِ، وَأَعْذَبَ مِنَ السَّلْسَبِيلِ، لَا يُعَاتِبُ عَلَى الْهَفْوَةِ، وَلَا يُؤَاخِذُ بِالْجَفْوَةِ، عَطُوفٌ عَلَى الفَقِيرِ وَالصَّغِيرِ، يُسَاعِدُ بِهَالِهِ وَجَاهِهِ، وَيُدْلِي بِرَأْيِهِ وَمَشُورَتِهِ، هَذَا مَعَ زُهْدِهِ وَوَرَعِهِ. أُصِيبَ بِمَرَضِ ضَغْطِ الدَّم وَتَصَلُّبِ الشَّرَايِينِ، وَزَادَ عَلَيْهِ، فَسَافَرَ إِلَى لُبْنَانَ، فَنَصَحَهُ الأَطِبَّاءُ بِالرَّاحَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَصْبِرْ فَعَادَ إِلَى التَّدْرِيسِ، وَفِي لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ أُصِيبَ بِإِغْمَاءٍ، وَقُرْبَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ الْخَمِيسِ: ٢٣/ ٦/ ١٣٧٦هـ تُوُفِّي، وَصُلِّي عَلَيْهِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الجَامِع، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشَّهْوَانِيَّةِ، فَأُصِيبَتِ الأُمَّةُ بِعَالِمِهَا، وَحَزِنَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَازْدَحَمُوا عَلَى جَنَازَتِهِ، وَقَدْ رَثَاهُ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَالأُدَبَاءِ. ﴿ السَّهُ ١٠٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في مقدمة مجموع مؤلفاته [إشراف: أبناء الشيخ السعدي، والدار العربية. طبعة مؤسسة العنود الخيرية. الطبعة الأولى: ١٤٣٨هـ-٢٠١١م]. وانظر أيضا: علماء نجد خلال ثمانية قرون، لعبد الله بن عبد الرحمن البسام (٣/ ٢١٨) [ط: دار العاصمة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية: ١٤١٩هـ]، وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، لمحمد بن عثمان القاضي (١/ ٢٢٠) [ط المطابع الوطنية للأوفست: ١٤١٩هـ-١٩٩٨م].







#### مت رمة التاح:

الحُمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى نِعَمِهِ، وَنَشْكُرُهُ وَنُشْنِي عَلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا وَبَعْدُ: فَإِنَّ كِتَابَ: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيرًا، وَبَعْدُ: فَإِنَّ كِتَابَ: سَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيرًا، وَبَعْدُ: فَإِنَّ كِتَابَ: النُورِ البَصَائِرِ وَالأَلْبَابِ فِي أَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ وَالمُعَامَلاتِ وَالْحُقُوقِ وَالآدَابِ اللهَ نُورِ البَصَائِرِ وَالأَلْبَابِ فِي أَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ وَالمُعَامَلاتِ وَالْحُقُوقِ وَالآدَابِ اللهَ اللهَيْمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سِعْدِي مِن الكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ الوَاضِحَةِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى أَغْلَبِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سِعْدِي مِن الكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ الوَاضِحَةِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى أَغْلَبِ اللهَّحْمَلُهُ عَلْمُ وَالشَّنَةِ فِي شَرْحِ هَذَا اللَّحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلِذَلِكَ رُئِي أَنْ يَكُونَ الدَّرْسُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي شَرْحِ هَذَا الكِتَابِ، مُلاحَظَةً لِحَالِ الحَاضِرِينَ الذِينَ يَحْضُرُونَ مَعَنَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَلَمْ يَحْضُرُوا الْمَامِ المَاضِي.

ومُوَّلِّفُهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرٍ السِّعْدِيِّ بَرَّ الشَّرِيعَةِ الذِينَ الشَّرِيعَةِ الذِينَ المُّمُورِ:

مِنْهَا: أَنَّهُ بِحَمْالِقَهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى الإِجْتَهَادِ وَاتَّبَاعِ الدَّلِيلِ فِي المَسَائِلِ التِي يَكْتُبُ عَنْهَا، وَاتَّبَاعُ الدَّلِيلِ مَزِيَّةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ المَزايَا التِي يَنْبَغِي الإعْتِنَاءُ وَالإهْتِهَامُ بِهَا.

ومِنْهَا: سُهُولَةُ أَلفَاظِهِ؛ فَمَنْ يَقْرَأُ كِتَابَاتِ الشَّيْخِ يَجِدُهَا وَاضِحَةً، لَيْسَ فِيهَا غُمُوضٌ وَلَا الْتِبَاسُ.

ثُمَّ مِنْ مُمَيِّزَاتِ كِتَابَاتِ الشَّيْخِ: أَنَّهُ يَعْتَنِي بِالْإِلْتِفَاتِ إِلَى مَقَاصِدِ الشّرِيعَةِ،

# المنافعة الم

وَيَبْنِي الأَحْكَامَ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ المَقَاصِدِ.

وهَذَا الكِتَابُ: «نُورُ الْبَصَائِرِ وَالأَلْبَابِ» قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى أَغْلَبِ الأَبْوَابِ الْفَهْهِيَّةِ، وَفِيهِ -أَيْضًا- فُصُولٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْحُقُوقِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الله عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ حُقُوقِ الْحَلْقِ.

وَقُعُ مجس (الرَّبِيمِي) (الْجَشَّرِيَّ (الْمِيْرِيَّ (الْإِوْدِي www.moswarat.com

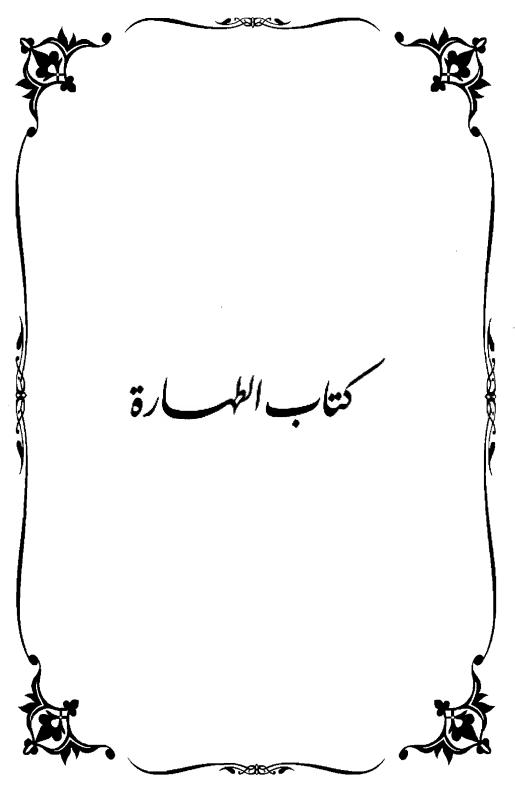

رَفَحُ مجس (الرَّحِيُّ (الْبَخِثَّ يُّ رُسِكتِ (النِّرُ (الِنِووكِ سِكتِ (النِّرُ (الِنِووكِ www.moswarat.com





قَوْلُهُ: «الحَمْدُ لله» يَعْنِي: أَنَّ الوَصْفَ الجَمِيلَ الذِي لَا يَعْتَرِيهِ نَقْصٌ ثَابِتٌ للهُ عَزَّ وَجَلَّ.

قَوْلُهُ: «وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ» الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ المُرَادُ بَهَا: الثَّنَاءُ عَلَيْهِ ﷺ.

قَوْلُهُ: «أَمَّا بَعْدُ: هَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي الأَحْكَامِ، والفِقْهِ فِي الآدَابِ» يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ شَمِلَ الأَحْكَامَ وَالآدَابَ.

قَوْلُهُ: «وَاضِحُ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي، خَاصُّ فِي المَسَائِلِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ» وَصَفَ الْمُؤَلِّفُ الكِتَابَ بِأَنَّ أَلْفَاظَهُ وَاضِحَةٌ، وَأَنّهُ مُشْتَمِلُ عَلَى المَعَانِي الفِقْهِيَّةِ التِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا كُلِّ أَحَدٍ، فَهَذَا الكِتَابُ لَا يَهْتَمُّ بِالمَسَائِلِ نَادِرَةِ الوُقُوعِ، وَإِنَّمَا اهْتِهَامُهُ بِالمَسَائِلِ التِي يَكْثُرُ وُقُوعُهَا لأَغْلَبِ النَّاسِ.

قَوْلُهُ: «مُقْتَصِرًا فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ» بَيَّنَ الْمُؤَلِّفُ مَنْهَجَهُ فِي الكِتَابِ بِأَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى القَوْلِ الصَّحِيحِ: القَوْلَ المَبْنِيَّ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالذِي يَرَى الْمُؤَلِّفُ رُجْحَانَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَقْوَالِ.

قَوْلُهُ: «مُنَبّهًا عَلَى مَأْخَذِهِ» وَهُوَ الدَّلِيلُ «مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» لِأَنَّ مَا عَدَا الكِتَابَ وَالسُّنَّة مِنَ الأَدِلَّةِ فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ عَا.

قَوْلُهُ: «رَاجِيًا مِنَ الله تَسْهِيلَهُ» فِي آخِرِ مُقَدِّمَتِهِ تَضَرَّعَ بَيْنَ يَدَيِ الله جَلَّ وَعَلَا بِأَنْ

### المُلَا اللهُ الله

يُسَهِّلَ هَذَا الكِتَابَ؛ لِيَكُونَ سَهْلًا عَلَى مُؤَلِّفِهِ لِيُكْمِلَهُ، وَسَهْلًا عَلَى قَارِئِهِ لِيَنْتفِعَ بِهِ.

قَوْلُهُ: «وَنَفْعَهُ» يَعْنِي أَنَّ الْمُؤَلِّفَ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الكِتَابُ نَافِعًا، يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُؤَلِّفُ عِنْدَ رَبِّهِ، ويَسْتَفِيدُ مِنْهُ كُلُّ مَنْ قَرَأَهُ.

قَوْلُهُ: «وَبَرَكَتَهُ» البَرَكَةُ هِيَ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ: بَرَكَةَ العِلْم.

قَوْلُهُ: «كِتَابُ الطَّهَارَةِ» المُرَادُ بِالكِتَابِ: مَجْمُوعُ المَسَائِلِ. والطَّهَارَةُ يُرَادُ بِهَا: رَفْعُ الأَحْدَاثِ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالحَدَثِ: الوَصْفُ الذِي يَقُومُ بِالبَدَنِ بِسَبَبِ عَمَلٍ مِنَ الأَعْمَالِ، وَأَمَّا النَّجَاسَةُ فَهِيَ: وَصْفٌ حِسِّيٌ يَكُونُ عَلَى البَدَنِ، أَوِ البُقْعَةِ، أَوِ الثِّيَابِ.

أُوَّلُ بَابٍ ذَكَرَهُ فِي هَذَا الكِتَابِ هُوَ: "بَابُ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ" يَعْنِي الأُمُورُ التِي تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِهَا، وَقَدْ قَسَمَهَا المُؤَلِّفُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: المِيَاهُ، وَالثَّانِي: التُّرَابُ، فَذَكَرَ الطَّهَارَةُ بِهَا، وَقَدْ قَسَمَهَا المُؤلِّفُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: المِياهُ، وَالثَّانِي: التُّرَابُ، فَذَكَرَ الله القِسْمَ الأَوَّلَ بِقَوْلِهِ: "أَنْعَمَ الله عَلَى عِبَادِهِ بِطَهَارَةِ المَاءِ" فِيهِ تَذْكِيرٌ بِأَنَّ المَاءَ نِعْمَةٌ مِنَ الله عَلَى جَلَّ وَعَلَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ اللهِ قَالَ: ١٤]. فَامْتَنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ بِهَا وَ مَلَاهُ مُؤْرًا اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

قَوْلُهُ: "وَهُوَ الْأَصْلُ" يَعْنِي أَنَّ الأَصْلَ فِي المِيَاهِ هُوَ الطَّهَارَةُ، وَالْمُرَادُ بِقَوَاعِدِ الأَصْلِ: مَا لَا يُوجَدُ فِيهِ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةٍ أَوْ نَجَاسَةٍ، فَإِنَّ المِيَاهَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا عَلِمْنَا بِأَنَّهُ طَاهِرٌ، فَمِثْلُ هَذَا لَا إِشْكَالَ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ. النَّوْعُ الثَّانِي: مَا عَلِمْنَا نَجَاسَتَهُ، فَهَذَا القِسْمُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الطَّهَارَاتِ. النَّوعُ الثَّالِثُ: مَا وُجِدَ فِيهِ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَوُجِدَ فِيهِ سَبَبٌ يُؤَدِّي إِلَى النَّوعُ الثَّالِثُ: مَا وُجِدَ فِيهِ حُكْمُ النَّجَاسَةِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الطَّهَارَةِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: الذِي لَا يُعْلَمُ: هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ، وَلَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَاتُهُ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ بِأَنَّ هَذَا المَاءَ الأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ طَاهِرٌ، يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَنْوَاعِ الطَّهَارَاتِ.

ثُمَّ ذَكَرَ النَّوْعَ النَّانِي، وَهِيَ طَهَارَةُ التُّرَابِ، فَقَالَ: «وَطَهَارَةِ التُّرَابِ، وَهِيَ الْفَرْعُ وَالْبَدَلُ» يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ طَهَارةِ المَاءِ إِلَى طَهَارَةِ النَّرَابِ إِلَّا إِذَا عُدِمَ المَاءُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا﴾ [المائدة: ٦].

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَكَلَّمَ عَنِ القِسْمِ الأَوَّلِ وَهُوَ المَاءُ، فَقَسَّمَهُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مِيَاهٌ طَاهِرَةٌ طَهُورَةٌ مُطَهِّرَةٌ، وَمِيَاهٌ نَجِسَةٌ، وَجُمْهُورُ الفُقَهَاءِ يَرَوْنَ تَقْسِيمَ اللِيَاهِ إِلَى ثَلاثَةِ أَنْوَاعٍ: مِيَاهٌ طَاهِرَةٌ، وَطَهُورَةٌ، وَمَعِاهٌ، فَيَقُولُونَ بِأَنَّ الطَّاهِرَةَ: هِيَ المُتَعَيِّرَةُ بِأَمْرٍ طَاهِرٍ، وَالمُؤلِّفُ اخْتَارَ تَقْسِيمَ اللِيَاهِ إِلَى هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ.

#### [أَقْسَامُ المِيَاهِ]:

قَوْلُهُ: «فَأَمَّا المَاءُ» أَيِ الذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ «فَكُلُّ مَاءٍ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ» فَمَا لَمْ يَتَغَيَّرُ بِالنَّجَاسَاتِ، وَمِنْ أَنْوَاعِ الأَحْدَاثِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تُزَالُ إِلَّا بِالمَاءِ، لِقَوْلهِ: «فَإِنَّهُ يُتَطَهَّرُ بِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ» ولِقَوْلهِ بَعْدَ ذَلِكَ: «فَمَتَى وُجِدَ المَاءُ المَذْكُورُ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الطَّهَارَةِ كُلِّهَا». وَالقَوْلُ الثَّانِي فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، فَإِذَا زَالَتِ كُلِّهَا». وَالقَوْلُ الثَّانِي فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، فَإِذَا زَالَتِ النَّجَاسَةُ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ أَوْ وَسِيلَةٍ فَإِنَّ الفَقِيهَ يَحْكُمُ بِحُصُولِ الطَّهَارَةِ وَزَوَالِ حُكْمِ النَّجَاسَةُ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ أَوْ وَسِيلَةٍ فَإِنَّ الفَقِيهَ يَحْكُمُ بِحُصُولِ الطَّهَارَةِ وَزَوَالِ حُكْمِ النَّجَاسَةِ وَوُجِدَ فِيهَا النَّجَاسَةِ وَوُجِدَ فِيهَا النَّجَاسَةِ وَوُجِدَ فِيهَا وَلَمْ يَثْقَ لَهَا أَثْرُ ثَا إِنَّهُ يُحْكُمُ بِطَهَارَةِ وَنَحْوِهَا وَلَمْ يَثْقَ لَهَا أَثُرٌ فَإِنَّهُ يُحْكُمُ بِطَهَارَةِ وَنَحْوِهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ فَإِنَّهُ يُحْكُمُ بِطَهَارَةِ وَلَوْ وَلَا عُمْنَالًا وَيَهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْوِلَةُ الْمُ يُولِقُولُ الْمَالَةِ النَّجَاسَةُ بِخِرْقَةٍ ونَحْوِهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثُرٌ فَإِنَّهُ يُحْكُمُ بِطَهَارَةِ وَلَا عَمْنَاكُ أَوْ سُلُولًا وَلَمْ يَنْقَ لَهَا أَثُرٌ فَإِنَّهُ يُحْكُمُ بِطَهَارَةِ وَمُولَا وَلَمْ يَنْقَ لَهَا أَثَرُ الْمَالِيَةِ النَّالِ النَّهَا النَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْفَلِيقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل



هَذِهِ الآنِيَةِ وَلَوْ لَمْ تُغْسَلْ بِالمَاءِ، وَلَعَلَّ القَوْلَ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنَ القَوْلِ الذِي اخْتَارَهُ المُؤَلِّفُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ (').

قَوْلُهُ: "وَمِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ» الْمُرَادُ بِالحَدَثِ الأَكْبَرِ: الجَنابَةُ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ أَحْكَام الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَأَسْبَابِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ﴾ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُوجِبُ الوُّضُوءَ.

«سَوَاءٌ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ» أَيْ: يَجُوزُ رَفْعُ الأَحْدَاثِ بِالمَاءِ البَاقِي عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ المَاءُ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنَ البَّاقِي عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ المَاءُ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنَ اللَّرْضِ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «المَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٢).

وَمِنْ أَنْوَاعِ اللِيَاهِ الطَّاهِرَةِ أَيْضًا: مِيَاهُ البِحَارِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَاءِ البَحْرِ، فَقَالَ: «هُ**وَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ**»<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: «أَوْ تَغَيَّرَ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ» فَإِنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ المَاءُ بِشَيءٍ طَاهِرٍ فَلَمْ يَسْلُبُهُ اسْمَ

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ السعدي ﷺ: "والصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون، بهاء أو غيره، أنها تَطهر، وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخلَفتها الصفات الطيبة فإنها تَطهر بذلك كله، لأن النجاسة تَدور مع الخبث وُجودا وعدما ...». انظر: المختارات الجلية، ص ٢٩، [تحقيق: [ط: المؤسسة السعيدية بالرياض]، وانظر كتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب، ص ٤٠، [تحقيق: أشرف عبد المقصود. ط: أضواء السلف. الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠].

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۱۲۵۷) [تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين. ط: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ۱۲۲۱هـ - المحترجة، أبو داود (۲٦) [تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط: المكتبة العصرية، بيروت]، والترمذي (۲۲) [تحقيق: عبد الفتاح [تحقيق: بشار عواد معروف. ط: دار الغرب الإسلامي ببيروت. عام: ۱۹۹۸م]، والنسائي (۳۲٦) [تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. الطبعة الثانية: ۱۶۰۵هـ – ۱۹۸۸م]، عن أبي سعيد على وصححه الألباني في إرواء الغليل (۱۶ الهادة) الطبعة الإسلامي ببيروت. الطبعة الثانية: ۱۶۰۵هـ – ۱۹۸۵م].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٨٧٣٥)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه
 (٣٨٦) [تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار إحياء الكتب العربية]. وصححه الألباني في الإرواء (٩).

## الإلى المارة الم

المَاءِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الوُّضُوءُ بِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، كَمَا تَقَدَّمَ «أَوْ بَقِيَ عَلَى خِلْقَتِهِ» فَلَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ.

«فَمَتَى وُجِدَ المَاءُ المَذْكُورُ» وَهُوَ المَاءُ الطَّاهِرُ «وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الطَّهَارَةِ كُلِّهَا» وَخُصُوصًا رَفْعَ الأَحْدَاثِ، وَلَمْ يَجُزْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى التَّيَمُّمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَجُدُواْ مَاءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا ﴾ [المائدة: ٦]. فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَهُ إِذَا وُجِدَ المَاءُ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمَا يَهُ اللَّهِ عَالَى: ﴿ يَمَا يَهُا اللَّهِ مِنَ المَنْوَا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ السَّعْمَالُهُ وَ وَلَا يَكُونُ الغَسْلُ إِلَّا بِالمَاءِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ النَّوْعَ الثَّانِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمِيَاهِ، فَقَالَ: «فَإِنْ كَانَ المَاءُ مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ بِالنَّجَاسَةِ؛ فَهُو نَجِسٌ، لَا يَجِلُّ اسْتِعْمَالُهُ » وَقَدْ حُكِيَ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ المَاءَ إِذَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ فَإِنَّهُ نَجِسٌ، لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّهَارَاتِ ('')، وَوَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ، وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْ: «إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا الطَّهَارَاتِ ('') وَوَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ، وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ لَوْنِهِ » (''). لَكِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، وَإِذَا وَجِدَ الإِجْمَاعُ فَإِنَّهُ يَكُفِي، وَيُسْتَذَلُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَطْهُرُ ﴾ المَاءُ المُتَنَجِّسُ ﴿ إِلَّا إِذَا زَالَ تَغَيَّرُهُ بِنَزْحٍ أَوْ غَيْرِهِ ﴾ يعْنِي أَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْهِيرُ المَاءِ النَّجِسِ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ لِيَعُودَ المَاءُ إِلَى أَصْلِهِ السَّابِقِ، وَتَزُولَ التَّغَيُّرَاتُ التِي حَصَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَثْرِ النَّجَاسَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص ٣٣، مسألة (١٧) [تحقيق: صغير محمد حنيف. ط: مكتبة الفرقان بعجمان، ومكتبة مكة الثقافية برأس الخيمة. الطبعة الثانية: ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م].

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٥٢١)، عن أبي أمامة الباهلي ﷺ. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٦/ ١٥٢) (٢٦٤٤) [ط: دار المعارف، بالرياض. الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م].



#### [التَّيَمُّمُ]:

قَوْلُهُ: «فَإِنْ عُدِمَ المَاءُ» إِذَا عُدِمَ المَاءُ أَوْ تَضَرَّرَ الإِنْسَانُ بِاسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى التَّيَمُّم، وَعَدَمُ المَاءِ بِأَلَّا يَجِدَ الإِنْسَانُ مَاءً، أَمَّا إِذَا كَانَ المَرْءُ وَاجِدًا لِلْهَاءِ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ العَمَلِ؛ إِمَّا بِجَلْبِ المَاءِ مِنَ البِئْرِ، وَإِمَّا بِالإنْتِقَالِ مِنْ مَكَانِ الإِنْسَانِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، كَمَا فِي عَصْرِنَا الحَاضِرِ بِوُجُودِ هَذِهِ السَّيَّارَاتِ، فَإِنَّ الَمْءَ يَتَمَكَّنُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ لِوُجُودِ المَاءِ عَنْ قُرْبٍ، وَلَا يَشُقُّ انْتِقَالُ الإِنْسَانِ بِهَذِهِ الآلَاتِ إِلَى مَكَانِ وُجُودِ المَاءِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى التَّيَمُّم، أَمَّا إِذَا عَدِمَ المَاءَ، وَعَدِمَ وَسِيلَتَهُ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى التَّيَمُّم.

قَوْلُهُ: «أَوْ تَضَرَّرَ الْإِنْسَانُ بِاسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضِ» الحَالَةُ الثَّانِيَةُ لِجَوَازِ التَّيَمُّم: إِذَا تَضَرَّرَ الإِنْسَانُ بِاسْتِعْمَالِ المَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ لِمَرَضِ، كَمَنْ بِهِ حَسَاسِيَّةٌ، إِذَا اسْتَعْمَلَ المَاءَ أَثَّرَ عَلَى جِلْدِهِ، وَأَصْبَحَ مُتَأَلِّمًا مِنْهُ، أَوْ كَانَ المَرضُ يَزِيدُ بِسَبِ المَاءِ؛ كَمَنْ بِهِ حُرُوقٌ.

قَوْلُهُ: «أَوْ حَاجَةٍ إِلَى المَاءِ» هَذَا هُوَ الْحَالُ الثَّالِثُ لِجَوَازِ التَّيَمُّم: إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ إِلَى المَاءِ، كَمَنْ كَانَ عِندَهُ مَاءٌ قَلِيلٌ، يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي شُرْبِهِ أَوْ فِي طَبْخ طَعَامِهِ، أَوْ فِي سَقْي بَهَائِمِهِ «عَدَلَ» أَيْ: تَرَكَ الوُضُوءَ، وَانْتَقَلَ فِي كُلِّ مَا تَقَدَّمَ «إِلَى التَّيَمُّمِ» وَالْمُرَادُ بِالتَّيَمُّمِ: قَصْدُ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ مِنْ أَجْلِ رَفْعِ الأَحْدَاثِ رَفْعًا مُؤَقَّتًا.

قَوْلُهُ: «فَيَنْوِي الطَّهَارَةَ» بِالتَّيَمُّم، وَذَلِكَ لِأَنَّ الأَعْمَالَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنيَّةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيِّ مَا نَوَى»(١). فَإِذَا لَمْ يَنْوِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١) [تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط: دار طوق النجاة. الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ]، ومسلم (١٥٥ - ١٩٠٧) [تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار إحياء التراث العربي ببيروت]، عن عمر

## كتاب اللهارة كتاب

الإِنْسَانُ الطَّهَارَةَ بِتَيَمُّمِهِ فَإِنَّهُ حِينَئِدٍ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ؛ إِذِ النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي التَّيَمُّمِ، وَهَذَا هُوَ اللَّهُهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ (١).

قَوْلُهُ: «ويَقُولُ: بِسْمِ الله» وَهَذهِ التَّسْمِيةُ أُخِذَتْ بِالقِيَاسِ عَلَى الوُضُوءِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ؛ لَا فِي الوُضُوءِ وَلَا فِي التَّيْمُمِ، وَأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِهَا، فَإِنَّ حَدِيثَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِهَا، فَإِنَّ حَدِيثَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِهَا، فَإِنَّ حَدِيثَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَنْكُرِ السَّمَ الله عَلَيْهِ» (٢) حَدِيثُ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَرَدَ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ وَدُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَبَاقِيهَا ضَعِيفٌ جِدًّا، فَلَا يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضِ.

قَوْلُهُ: «وَيَضْرِبُ الْأَرْضَ» ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الأَرْضِ، وَذَلِكَ أَنّهُ يُفَسِّرُ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ بِأَنّهُ يُرَادُ بِهِ الأَرْضُ، فَيدْخُلُ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ: الْحَجَرُ، وَالصَّخْرُ، وَالرَّمْلُ.

فَإِنَّ الفُقَهَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهَا يَصِحُّ التَّيمُّمُ بِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: بِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَحْدَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ (\* وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ (\* وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) (۱/ ٣٩٣) [تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض. ط دار عالم الكتب: ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م]، والمجموع، للنووي (١/ ١٧٦)، وكشاف القناع، لمنصور البهوتي (١/ ٤١٠) [ط: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١١٣٧٠)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٧)، عن أبي سعيد الخدري . وضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٣/٣١٣) [تحقيق: الحسين آيت سعيد. ط: دار طيبة بالرياض. الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م]. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٧٥٧٣) [ط: المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة: ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م].

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (١/ ١٧٠)، وكشاف القناع (١/ ٤٠٧).

## شَعُ فِلْلِمَا أَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

كُلَّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»(١). قَالُوا: فَلَمَّا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ التُّرْبَةِ دَلًا عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتُّرْبَةِ فَقَطْ.

وَالْقَوْلُ النَّانِي: بِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَكُونُ عَلَى كُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَرْضِ؛ فَيَشْمَلُ الصَّخْرَ، وَيَشْمَلُ الرَّمْلَ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكِ عَظَلْكُهُ (٢)، وَقَدْ يَسْتَدِلُّونَ عَلَى الصَّخْرَ، ويَشْمَلُ الرَّمْلَ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكِ عَظَلْكُهُ (٢)، وَقَدْ يَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ فِي أَسْفَارِهِ كَانَ يَمُرُّ بِالرِّمَالِ، وَلَـمْ يُعْهَدْ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُلُ التُّرَابَ مِنْ أَجْلِ أَن يَتَيَمَّمَ بِهِ، وَكَانَ يَكَتَفِي بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الرَّمْلِ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: بِأَنَّهُ يَصِتُّ التَّيَمُّمُ عَلَى كُلِّ مَا صَعِدَ عَلَى الأَرْضِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وهَذَا قَوْلٌ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ عَلَيْكُ (٣) ، وَلَعَلَّهُ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، لِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ:

الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا ﴾ [المائدة: ٦]، فَإِنَّ الصَّعِيدَ هُوَ كُلُّ مَا صَعِدَ عَلَى الأَرْضِ، فَكُلُّ مَا صَعِدَ جَازَ التَّيَشُّمُ عَلَيْهِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى جِدَارٍ فِي التَّيَمُّمِ (٤). فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الضَّرْبِ عَلَى هَذِهِ الأُمُورِ. وَمِنْ ثُمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَضْرِبَ الإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ مَا صَعِدَ عَلَى الأَرْضِ، سَوَاءٌ العِلْمِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَضْرِبَ الإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ مَا صَعِدَ عَلَى الأَرْضِ، سَوَاءٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/ ٥٢٢)، عن حذيفة على الم

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل، للحطاب الرعيني المالكي (١/ ٥١٣). [ط: دار الفكر. الطبعة الثالثة: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م].

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) فعن أبي جهيم الأنصاري الله قال: أقبل النبي الله من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي الله، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (١١٤ - ٣٦٩).





كَانَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

وَأَمَّا الإِسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ: «وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا»، فَهَذَا مِنَ الإِسْتِدْلَالِ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ: «تُرْبَتُهَا» هَذَا اسْمُ ذَاتٍ، وَإِذَا عُلِّقَ الْحُكْمُ عَلَى ذَاتٍ فَإِنَّ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى تِلْكَ الذَّاتِ يُسَمَّى: مَفْهُومَ لَقَبٍ، وَجُمْهُورُ الْحُكْمُ عَلَى تِلْكَ الذَّاتِ يُسَمَّى: مَفْهُومَ لَقَبٍ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْم عَلَى أَنَّ مَفْهُومَ اللَّقَبِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمٌ شَرْعِيُّ (۱).

قَوْلُهُ: «مَرَّةً وَاحِدَةً» أَيْ: أَنَّ المُتَيَمِّمَ الضَّارِبَ عَلَى الأَرْضِ يَكْتَفِي بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ الضَّرْبُ مَرَّتَيْنِ (٢)؛ وَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ، ولَكِنْ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِي ﷺ ضَرَبَ عَلَى الأَرْضِ مَرَّةً واحِدَةً، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وكَفَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا» (٣). فَدَلَّ الأَرْضِ مَرَّةً واحِدَةً، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وكَفَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا» (٣). فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَاذِ الإقْتِصَارِ عَلَى ضَرْبَةٍ واحِدَةٍ، وَأَنَّ الضَّرْبَة الثَّانِيَة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَقَالَ طَائِفَةٌ بِتَضْعِيفِ رِوَايَاتِ الضَّرْبَةِ التَّانِيَةِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَرَوْا مَشْرُوعِيَّتَهَا (١٠).

قَوْلُهُ: «يَمْسَحُ بِهَا جَمِيعَ وَجْهِهِ» يَعْنِي أَنَّ المُتيَمِّمَ يَمْسَحُ جَمِيعَ وَجْهِهِ، وَالمُرَادُ بِالوَجْهِ: مَا تَحْصُلُ بِهِ المُوَاجَهَةُ وَجَبَ عَلَى المُتَيَمِّم أَنْ يَمْسَحَهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة. ومعها: نزهة الخاطر العاطر، لعبد القادر بدران (۲/ ۲۸۸) [تحقيق: الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. ط: دار كنوز إشبيليا. الطبعة الأولى: ١٤٣٣هـ-٢٠١٢م].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٣٠)، عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٠)، ومسلم (١١٠-٣٦٨)، عن أبي موسى الأشعري ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ الألباني في الإرواء (١/ ١٨٥ - ١٨٦): «واعلم أنه قد رُوي هذا الحديث عن عمار بلفظ: ضربتين، كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين، وكل ذلك معلول لا يصح. قال الحافظ في التلخيص، ص ٥٦: وقال ابن عبد البر: «أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ». وفي الضربتين أحاديث أخرى، وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في: التلخيص، وحققت القول على بعضها في: ضعيف سنن أبي داود (رقم: ٥٨ و ٥٩)».

قَوْلُهُ: "وَكَفَّيْهِ" ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ المُتَيَمِّمَ يَقْتَصِرُ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى مَسْحِ الكَفَّيْنِ، وَأَنَّهُ لَا يَمْسَحُ الذِّرَاعَيْنِ، كَمَا هُو مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ (''، وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَأَنَّهُ لَا يَمْسَحُ الذِّرَاعَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ('')، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيةِ قَالَ: لَا بُدُّ مِنْ مَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ('')، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيةِ الوَضُوءِ: ﴿ وَأَيَدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ قَالُوا: قُيِّدَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِكُونِ الغُسْلِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، فَنَحْمِلُ المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ، فَنَقُولُ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ بِوُجُوهِكُمْ وَاللَّهُ مِكُونُ إِلَى المُرْفَقِينِ؛ لِأَنَّ المُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى المُقَيِّدِ.

وَالصَّوَابُ أَنَّ التَّيَمُّمَ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى الكَفَّينِ، وَأَمَّا حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ هُنَا فَيُخَالِفُ القَوَاعِدَ الأُصُولِيَّة؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا مُحْتَلِفٌ؛ فَفِي الوُضُوءِ الحُكْمُ مُتَعَلِّقُ بِالمَسْحِ، وَمتَى اخْتَلَفَ الحُكْمُ بَيْنَ المُطْلَقِ مُتَعَلِّقٌ بِالمَسْحِ، وَمتَى اخْتَلَفَ الحُكْمُ بَيْنَ المُطْلَقِ مُتَعَلِّقٌ بِالمَسْحِ، وَمتَى اخْتَلَفَ الحُكْمُ بَيْنَ المُطْلَقِ وَالمُقيَّدِ لَمْ يَصِحَ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقيَّدِ (٣). وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ اكْتَفَى وَالمُقيَّدِ لَمْ يَصِحَ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقيَّدِ (٣). وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ اكْتَفَى بِمَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ، وَمَا وَرَدَ مِنَ الرِّوَايَاتِ بِمَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ، فَإَلَمْ وَرَدَ مِنَ الرِّوَايَاتِ بِمَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ، فَإَلَى اللَّوَايَاتِ بِمَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ، وَمَا وَرَدَ مِنَ الرِّوَايَاتِ بِمَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ فَإِلَى الْمُعْلِقِ الشَّوْلَةِ الثَّقَاتِ.

قَوْلُهُ: «وَيَكْفِيهِ» بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ الأَفْعَالَ التِي يُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارَةُ.

قَوْلُهُ: «وَيَنُوبُ» التَّيَمُّمُ «مَنَابَ طَهَارَةِ المَاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ» أَيْ: أَنَّ التَّيَمُّمَ مُطَهِّرٌ مُؤَقَّتُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِنْسَانُ المَاءَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ النَّبِيِّ ﷺ: مُلَوْتُ الله، وَلْيَمَسَّهُ المُسْلِم وَلَوْ عَشْرُ سِنِينَ حَتَّى يَجِدَ المَاءَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ؛ فَلْيَتِّقِ الله، وَلْيَمَسَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (١/ ٤١٢).

 <sup>(</sup>۲) وهو مذهب الشافعية. انظر: المجموع (١/ ١٨٥)، ومذهب المالكية أنه مسنون. انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٢٥١).

# كتاب اللهارة كتاب اللهارة

بَشَرَتَهُ» (١). فَدَلَّ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ تَحْصُلُ بَهِ الطَّهَارَةُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مُجُرَّدَ مُبِيحٍ لِفِعْلِ مَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ جَعَلَهُ طُهُورًا، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى مُبِيحٍ لِفِعْلِ مَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ جَعَلَهُ طُهُورًا، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ كُلَّهَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَنْتَقِضُ إِلَّا بِوُجُودٍ نَاقِضٍ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدُ نَاقِضٌ فَإِنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ حُكْمِ التَّيَمُّمِ.

وَالتَّيُمُّمُ كَمَا يُجْزِئُ عَنِ الوُضُوءِ لَفَاقِدِ المَاءِ أَوِ العَاجِزِ عَنِ اسْتِعْ اللهِ، كَذَلكَ يُحْزِئُ عَنِ الإغْتِسَالِ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ مَنْ بِهِ جَنَابَةٌ لَمْ يَجِدِ المَاءَ، أَو خَشِيَ أَنْ يَنَصَرَّ رَمِنِ يُجْزِئُ عَنِ الإغْتِسَالِ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ مَنْ بِهِ جَنَابَةٌ لَمْ يَجِدِ المَاءَ، أَو خَشِيَ أَنْ يَنَصَرَّ رَمِنِ السَّيْعُ اللهِ لوُجُودِ جُرْحٍ بِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى التَّيَمُّمِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ فَيَ خَرَجَ بأَصْحَابِهِ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، فَخَشِيَ عَلَى التَيمُّمِ، وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى النَّيمُّمِ، وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنْ عَمْرَو بْنَ العَاصِ فَيْ يَعْلَى إِلَى التَيمُّمِ، وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ عَمْرَو بْنَ العَاصِ فَيْ يَعْلَى إِلَى التَيمُّمِ، وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَأَجَازَهُ النَّبَيُّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ أَنْ عَمْرَو بُنَ الْعَامِ فَي عَلَيْهِ أَنْ عَلَى إِلَى التَيمُّمِ، وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَأَجَازَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ عَلْمُ وَلَا عَلَى التَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى إِلَى الْمَالِي الْمَالِمُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى السَّيْعُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى التَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى التَعْمَلُ وَقَلْ الْبَيْقُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَامِ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَامِ الْعَامِ عَلَى الْمَعْمَلِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْكَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ الل

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ اثْنَيْنِ مِن صَحَابَةِ رَسُولِ الله ﷺ أَجْنَبَا، فَتَمَرَّغَ أَحَدُهُمَا بِالتَّرَابِ، فَأَوْصَلَ التُّرَابَ إِلَى جَيِعِ أَجْزَاءِ بَدَنِهِ، ظَانًا أَنَّ التُّرَابَ لَابُدَّ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَى جَيِعِ البَدَنِ، فَأَوْصَلَ التُرَابَ لِابْدَ مِنْ وُصُولِ المَاءِ فِيهِ إِلَى جَمِيعِ البَدَنِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى جَمِيعِ البَدَنِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى جَمِيعِ البَدَنِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّيِّ وَصَفَ لَهُمَا التَّيَمُّمَ بِمسْحِ اليَدَيْنِ فَقَطْ، وَقَالَ: "إِنَّمَا يَكُفِيكَ هَكَذَا» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۳۷۱)، وأبو داود (۳۳۳)، والترمذي (۱۲۶)، والنسائي (۳۲۲)، عن أبي ذر الغفاري ﷺ. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲/ ۱٤۸) (۳۵۸) [ط: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت. الطبعة الأولى: ۲۰۲۲هـ – ۲۰۰۲م].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٧٨١٢)، وأبو داود (٣٣٤). وصححه الألباني في الإرواء (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٢٣.





وَالتَّيَمُّمُ -أَيْضًا- يَنُوبُ مَنَابَ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ مَيِّتًا عُجِزَ عَنْ تَغْسِيلِهِ؛ إِمَّا لِعَدَمِ اللَاءِ، أَوْ لَكُوْنِهِ يَتَضَرَّرُ مِنِ اسْتِعْمَالِ اللَاءِ، كَمَنْ مَاتَ بِسَبِ الْحُرُوقِ، فَإِنَّهُ إِذَا غُسِّلَ بِاللَاءِ تَفَرَّقَتْ أَجْزَاءُ بَدَنِهِ وَلَمْ يَتَمَاسَكْ، فَحِينَئِذٍ يُيَمَّمُ هَذَا الْمُرُوقِ، فَإِنَّهُ إِذَا غُسِّلَ بِاللَاءِ تَفَرَّقَتْ أَجْزَاءُ بَدَنِهِ وَلَمْ يَتَمَاسَكْ، فَحِينَئِذٍ يُيمَّمُ هَذَا اللَّيْتُ، وَيُقْتَصَرُ بِذَلِكَ عَنْ تَغْسِيلِهِ.

#### «فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ»:

قَوْلُهُ: (فَهَا دَامَ الْمُتَطَهِّرُ عَلَى طَهَارَتِهِ السَّابِقَةِ بِالْمَاءِ أَوْ بِالنُّرَابِ عِنْدَ التَّعَلَّرِ، لَمْ يَزَلْ يَسْتَبِيحُ جَيِعَ الْعِبَادَاتِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا » لَازَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي سِيَاقِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ، وَالإسْتِصْحَابُ يُرَادُ بِهِ إِبْقَاءُ الوَصْفِ السَّابِقِ، فَذَكَرَ أَحْكَامَ اسْتِصْحَابِ الطَّهَارَةِ، وَالإسْتِصْحَابُ يُرَادُ بِهِ إِبْقَاءُ الوَصْفِ السَّابِقِ، فَذَكَرُ أَحْكَامَ اسْتِصْحَابِ الطَّهَارَةِ، وَالإسْتِصْحَابُ يُرَادُ بِهِ إِبْقَاءُ الوَصْفِ السَّابِقِ، فَذَكَ إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ عِنْدَهُ وَصْفَ سَابِقٌ -مِنْ طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثِ - ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْثُ إِذَا كَانَ اللَّهُمُ أَوْ لَازَالَ بَاقِيًا؟، فَالأَصْلُ بَقَاءُ ذَلِكَ الوَصْفِ، مِثَالُ فَلَى: مَنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ وُجُودَ نَاقِضٍ مِنْ نَوَاقِضِ اللَّيَلِ الدَّلِي الدَّلِي الدَّلِي الدَّالِ عَلَى الطَّهَارَةِ، الفَخْرِ أَوْ لَمْ يُحَدِثْ؟، فَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: الأَصْلُ أَنَّهُ لَا زَالَ عَلَى الطَّهَارَةِ، الفَخْرِ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ؟، فَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: الأَصْلُ أَنَّهُ لَا زَالَ عَلَى الطَّهَارَةِ، الفَخْرِ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ؟، فَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: الأَصْلُ أَنَّهُ لَا زَالَ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَأَنَّ الوَصْفَ السَّابِقَ لَمْ يُنْتَفِ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الدَّلِيلِ الدَّالِ عَلَى الْقَاءِ ذَلِكَ الوصْفِ، وَلَا الْوَصْفَ السَّابِقَ مُتَيَقَّنٌ مِنْهُ فَلَا ثَرِيلُهُ بِوصْفِ مَشْكُوكٍ فِيهِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الطَّدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ قَنَّ مِنْهُ فَلَا ثَرِيلُهُ إِلَى اللَّهُ لُو يُولِ فِيهِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الطَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ شَكِيَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يُخْلُلُ يُؤْلِكُ فِي الطَّهَافِقِ قَلْكُولُو فَيهِ الْمَامُ الْعُلْولُ يَعْمَلُوا عَلَى الْوَصْفَ مَشْكُولُو فِيهِ، وَاسْتَلَوْلُو فَيهِ الطَّهَافِ السَّافِعِي فَي الطَّهَافِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْوَصْفَ مَنْ الْمَامُ الْهُولُ فَيْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلُولُهُ الْمُ الْمَامُ الْعَلِمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلُولُ ا

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٣)، والمجموع (١/ ٥٤)، وكشاف القناع (١/ ٣٠٧).

## كتاب اللهارة ٢٧

أَحْدَثَ، فَقَالَ ﷺ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا»(١).

وَذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُتَيَقِّنَا الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي وُجُودِ الحَدَثِ أَنَّهُ لَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَسْتَبِيحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّلَاةِ فِي الذِّمَّةِ مُتَيَقَّنٌ مِنْهُ، فَلَا نُزِيلُ هَذَا المُتَيَقَّنَ مِنْ وُجُودِهِ فِي الذِّمَّةِ بصَلَاةٍ مَشْكُوكٍ فِي طَهَارَتِهَا (1). وَلَعَلَّ قَوْلَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَرْجَحُ وَأَقْوَى؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ السَّابِقِ.

قَوْلُهُ: «حَتَّى يُوجَدَ نَاقِضٌ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ» أَيْ: أَنَّ حُكْمَ الطَّهَارَةِ يَسْتَمِرُّ مَعَ المُتَطَهِّرِ حَتَّى يُوجَدَ نَاقِضٌ، فَإِذَا وُجِدَ نَاقِضٌ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ فَإِنَّهُ حِينَئِدٍ لَا يَصِتُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَ الأَفْعَالَ الرِّي تُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارَةُ، وَيُعَدُّ الإِنْسَانُ مُحُدِّثًا بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَذَلِكَ كَالْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ» أَيْ: أَنَّ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنَ السَّبِيلَيْنِ؛ كَالغَائِطِ، لِقَوْلِ الله جَلَّ وَعَلاَ: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنَ الْغَايِطِ ﴾ [المائدة تَيْء مِنَ السَّبِيلَيْنِ؛ كَالغَائِطِ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنَ الْعَالِمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ. وَغَائِطٍ، وَعَائِطٍ، وَعَائِطٍ وَعَائِطٍ، وَعَائِطٍ، وَعَائِطٍ، وَعَائِطٍ، وَعَائِطٍ، وَعَائِطٍ فَعَائِطٍ فَعَائِطٍ فَالْمَاء وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَا

وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ كَانَ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مُغَايِرًا لِلْغَائِطِ وَالبَوْلِ، فَإِنَّهُ لَمَّا شَارَكَهُمَ فِي المَخْرَجِ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ، وَمِنَ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ؛ المَذْيُ، لِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ المَذِيِّ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٩٨-٣٦١)، عن عبد الله بن زيد ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل (١/ ٤٣٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٠٩١)، والترمذي (٩٦)، والنسائي (١٢٧)، وابن ماجه (٤٧٨). وحسنه الألباني في الإرواء (١٠٦).

YA

#### وَيَتَوَضَّأُ»<sup>(۱)</sup>.

وَهَكَذَا -أَيْضًا- جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ المُسْتَحَاضَةَ أَنْ تَتَوَضَّاً لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ (٢)، وَهِيَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا بَوْلٌ وَلَا غَائِطٌ، وَإِنَّمَا خَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ.

ومِثْلُ ذَلِكَ خُرُوجُ الرِّيحِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، لِحَدِيثِ: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «الحَدَثُ: فُسَاءٌ، أَوْ ضُرَاطٌ»<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: "وَكَذَلِكَ الدَّمُ وَالْقَيْحُ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ إِذَا كَثُرَ» الْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا، فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِأَنّهُ نَاقِضٌ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا، فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِأَنّهُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ، لِدَلَالَةِ الأَدِلَةِ السَّابِقَةِ. وَمِنْ هُنَا فَأُولَئِكَ الذِينَ تُوضَعُ لَهُمْ فَتَحَاتُ فِي الْمُونُونِ الْفَتَحَاتِ فَإِنَّ أَبُدَانِهِمْ لِإِخْرَاجِ البَوْلِ أَوِالغَائِطِ، نَقُولُ: إِذَا خَرَجَ بَوْلٌ وَغَائِطٌ مِنْ هَذِهِ الفَتَحَاتِ فَإِنَّ الوُضُوءَ حِينَئِذٍ يَنْتَقِضُ.

أُمَّا إِذَا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَيْسَ بَوْلًا وَلَا غَائِطًا؛ فَحِينَئِذٍ إِنْ كَانَ هَذَا الْخَارِجُ طَاهِرًا فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِخُرُوجِهِ. ومِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: اللَّعَابُ وَالْخَاطُ وَالْعَرَقُ، فَهَذهِ الأَشْيَاءُ لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِهَا؛ لِعَدَمِ نَجَاسَتِهَا، وَقَدْ حُكِيَ اللِّقَاقُ عَلَى ذَلِكِ (١٠).

أَمَّا إِذَا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ نَجِسًا وَكَانَ قَلِيلًا، فَإِنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ لِقِلَّتِهِ (٥). وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَحِينَئِذٍ هَلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩)، ومسلم (١٧-٣٠٣)، عن على ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢-٢٢٥)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص ٣١، مسألة (١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع (١/ ٢٨٨).

## كتاب اللمارة ٢٩

يُحْكَمُ بِانْتِقَاضِ الوُضُوءِ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ خَرَجَ مِنَ الإِنْسَانِ دَمٌ كَثِيرٌ مِنْ بَدَنِهِ: فَهَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ بِهَذَا؟، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ قَدْ جَاءَهُ قَيْءٌ فَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، فَحِينَئِذٍ هَلْ نَحْكُمُ بِانْتِقَاضِ الوُضُوءِ أَوْ لَا؟:

يَرَى الْمُؤلِّفُ أَنَّ الوُضُوءَ يَنْتَقِضُ بِهَذَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٍ (١)، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ قَاءَ فَتَوَضَّأُ (٢). قَالُوا: دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ القَيْءَ عِلَّةٌ لِلْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عُطِفَ بَيْنَ فِعْلَيْنِ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الفَاءِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الفِعْلَ الأَوَّلُ عِلَّةٌ لِلْفُعْلِ الثَّانِي.

وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ مَنْ يَرَى النَّقْضَ بِأَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(٣)</sup>، لَكِنَّ الصَّحَابَةَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ<sup>(٤)</sup>، وَالقَاعِدَةُ فِي أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ لَمْ يَصِحَّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَسْتَدِلَّ بَأَقْوَالِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضِ.

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْخَارِجَ النَّجِسَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِهِ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (٥)، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَرْجَحُ، وَأَمَّا حَدِيثُ: (قَاءَ فَتَوَضَّأَ». فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَشْرُ وعِيَّةِ الوُضُوءِ عِنْدَ وُجُودِ القَيْء، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: كشاف القناع (۱/ ۲۸۸)، والبناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني (۱/ ۲۵۹) [ط: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ۲۰۲۰هـ - ۲۰۰۰م].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٨٧)، عن أبي الدرداء كالله وصححه الألبان في الإرواء (١١١).

<sup>(</sup>٣) حيث قال في في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. أخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ١٧٢) رقم: (٦٤) [تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. ط: دار طيبة بالرياض الطبعة الأولى: ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥م].

 <sup>(</sup>٤) انظر: المغني، لابن قدامة المقدسي (١/ ٢٤٨) [تحقيق: عبد الله التركي، وعبد الفتاح الحلو. ط دار عالم
 الكتب. الطبعة الثالثة: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م].

<sup>(</sup>٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني (١/ ١٩٢) [تحقيق: قاسم محمد النوري. ط: دار المنهاج - جدة. الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م].

#### شَحَ فَوْلَالْصَاءُ وَالْجَائِيَ

عَلَى أَنَّ الوُضُوءَ فِي هَذِهِ الحَالِ وَاجِبُّ؛ وَبِالتَّالِي لَا يَصِحُّ الإِسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى انْتِقَاضِ الوُضُوءِ فِي ذَلِكَ، وَالأَصْلُ أَنْنَا لَا نُشْبِتُ فِعْلًا مِنَ الأَفْعَالِ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا.

قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ: النَّوْمُ الْكَثِيرُ المُسْتَغْرِقُ لِلْإِحْسَاسِ ۗ أَيْ: أَنَّ النَّاقِضَ الثَّالِثَ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ هُوَ: النَّوْمُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ ﴾ ((). وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي تَعْدَادِ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ: ﴿ لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ ﴾ ((). وَإِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ فِي الأَدِلَّةِ وَجَدَ أَنَّهَا قَدِ اسْتَثْنَتِ النَّوْمَ القَلِيلَ، وَحَكَمَتْ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مِنْ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ» وَرَدَ فِي بَعْضِ النَّصُوصِ أَنَّ النَّوْمَ اليَسِيرَ عَلَى بَعْضِ الصَّفَاتِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، فَهَا هِيَ الهَيْئَةُ وَالصِّفَةُ التِي إِذَا نَامَ الإِنْسَانُ عَلَيْهَا نَوْمًا قَلِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ وُضُووًهُ؟: اخْتَلَفَ العُلَهَاءُ فِي الهَيْئَةِ التي يَكُونُ عَلَيْهَا النَّائِمُ التِي لَا تَنْقُضُ الوُضُوءَ مَعَهَا:

القَوْلُ الأَوَّلُ: قَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَّ هَذَا هُو نَوْمُ القَائِمِ وَحْدَهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ رَاكِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ فَإِنَّنَا نَحْكُمُ بِأَنَّ هَذَا النَّوْمَ يُعَدُّ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ، وَلَوْ كَانَ نَوْمًا قَلِيلًا، قَالُوا: لِأَنَّ القَائِمَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ نَفْسِهِ، مَاسِكٌ لِمِقْعَدَتِهِ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الهَيْئَاتِ فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَكُونُ مَاسِكًا لِمِقْعَدَتِهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ نَفْسِهِ، مَاسِكٌ لِمِقْعَدَتِهِ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الهَيْئَاتِ فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَكُونُ مَاسِكًا لِمِقْعَدَتِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ نَفْسِهِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: بِأَنَّ مَنْ نَامَ نَوْمًا يَسِيرًا وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوؤُهُ، لَكِنْ إِذَا نَامَ نَوْمًا يَسِيرًا عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى -كَمَا لَوْ كَانَ سَاجِدًا أَوْ رَاكِعًا- فَإِنَّنَا نَحْكُمُ

7.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۸۷)، وأبو داود (۲۰۳)، وابن ماجه (٤٧٧)، عن علي ﷺ. وحسنه الألباني في الإرواء (۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۲۷.

#### تحتاب الطب ارة



بأَنَّ وُضُوءَهُ قَدِ انْتَقَضَ (١).

**وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ:** أَنَّ مَنْ نَامَ نَوْمًا يَسِيرًا عَلَى شَيْءٍ مِنَ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَامَ نَوْمًا يَسِيرًا عَلَى هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ لِهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ، كَمَنْ نَامَ نَوْمًا يَسِيرًا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ.

وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ النَّوْمَ اليَسِيرَ غَيْرُ نَاقِضِ لِلْوُضُوءِ مُطْلَقًا، عَلَى أَيِّ هَيْئَةٍ وَعَلَى أَيِّ صِفَةٍ. وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ الأَخِيرَ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَام مَالِكٍ عَظْلَقُهُ (٢)؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِأَصْحَابِهِ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ وَرَدَ عَلَيْهِمْ نَوْمٌ يَسِيرٌ، فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي صَلَاةِ العِشَاءِ، وكَانَتْ رُؤُوسُهُمْ تَخْفِقُ (٣)، بَلْ قَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدِ اضْطَجَعَ بَعْضُهُمْ (٤).

قَوْلُهُ: «وَمَشُّ الْفَرْجِ بِلَا حَائِلِ» أَيْ: أَنَّ مِنْ نَوَاقِضِ الوُّضُوءِ: مَسَّ الفَرْجِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ» (٥). وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْل

انظر: كشاف القناع (١/ ٢٩١).

انظر: مواهب الجليل (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٥-٣٧٦)، عن أنس ﷺ.

فعن أنس ، فمنهم من يتوضأ، ومنهم فعن أن أصحاب رسول الله على كانوا يضعون جنوبهم ، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ. أخرجه البزار في مسنده (٣١/ ٣٨٩) (٧٠٧٧) [تحقيق: مجموعة من المحققين. ط: مكتبة العلوم والحكم]. وأبو يعلى في مسنده (٥/ ٤٦٧) (٣١٩٩) [تحقيق: حسين سليم أسد. ط: دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م]. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣١٥) [ط: دار المعرفة ببيروت، عام ١٣٧٩هـ].

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٧٢٩٣)، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وابن ماجه

## شِينَ فِوْلِلْجَارِ عُلِلْكِ الْجَارِي الْجَارِي الْجَارِي الْجَارِي الْجَارِي الْجَارِي الْجَارِي الْجَارِي ا

العِلْمِ (''، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ (''. وَأَمَّا مَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الفَرْجِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ عَلَىٰ الْمُورِ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ ("'. فَالظَّاهِرُ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: الصَّلَاةِ، فَقَالَ عَلَىٰ الْمُورِ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ ("). فَالظَّاهِرُ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ المُرَادَ بِهِ السَّرُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ المُصَلِّي فِي أَثنَاءِ صَلَاتِهِ مِمَّنْ يُفْضِي إِلَى فَرْجِهِ وَيُبَاشِرُهُ بِدُونِ حَائِلٍ، فَلَعَلَّ المُرَادَ بِهَذَا الحَدِيثِ: مَسُّهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ؛ ومِنْ ثَمَّ فَرْجِهِ وَيُبَاشِرُهُ بِدُونِ حَائِلٍ، فَلَعَلَّ المُرَادَ بِهَذَا الحَدِيثِ: مَسُّهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ؛ ومِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَظْهَرَ أَنَّ مَسَّ الفَرْجِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

وَإِذَا كَانَ مَشُ الإِنْسَانِ لِفَرْجِهِ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَسُّ الإِنْسَانِ لِفَرْجِ غَيْرِهِ، فَلَوْ مَسَّ الزَّوْجُ فَرْجَ زَوْجَتِهِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بِذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْمَسِّ أَنْ يَكُونَ بِشَهْوَةٍ، بَلْ إِذَا مَسَّ الفَرْجَ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.

وَهُنَا مَسْأَلَةٌ وَهِيَ: هَلْ مَسُّ فَرْجِ الصَّبِيِّ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ، أَوْ لَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ؟: الأَظْهَرُ أَنَهُ إِذَا ثَبَتَ الحُكْمُ فِي مَسِّ الإِنْسَانِ لِفَرْجِهِ أَنْ يَثْبُتَ فِي مَسِّهِ لِفَرْجِ كَذَلِكَ؟: الأَظْهَرُ أَنَهُ إِذَا ثَبَتَ الحُكْمُ فِي مَسِّ الإِنْسَانِ لِفَوْرَجِهِ أَنْ يَثْبُتَ فِي مَسِّهِ لِفَرْجِ عَيْرِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَمِنْ ذَلِكَ فَرْجُ الصَّبِيِّ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الصَّوَابَ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ غَيْرِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَمِنْ ذَلِكَ فَرْجُ الصَّبِيِّ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الصَّوَابَ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ مَسَّ فَرْجِ الصَّبِيِّ نَاقِضٌ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ إِذَا كَانَ مَسُّهُ بِلَا حَائِلٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَسُّ فَرْجِ الصَّبِيِّ نَاقِضٌ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ إِذَا كَانَ مَسُّهُ بِلَا حَائِلٍ فَإِنَّهُ لَا العَلْمِ أَنَّ مَسَّ فَرْجِ الصَّبِيِّ نَاقِضٌ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ إِذَا كَانَ مَسُّهُ بِلَا حَائِلٍ فَإِنَّهُ لَا كَانَ مَلُا مَنْ وَرَاءِ حَائِلٍ فَإِنَّهُ لَا كَانَ مَلُومُ وَ وَرَاءِ حَائِلٍ فَإِنَّهُ لَا كَانَ مَلُومُ وَ وَرَاءِ حَائِلٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْ مَنَ وَرَاءِ حَائِلٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهَا بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَمَسُّ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ بِلَنَّةٍ» أَيْ: أَنَّ مِنْ نَوَاقِضِ الوُّضُوءِ مَسُّ الرَّجُلِ

<sup>(</sup>٤٧٩)، كلهم عن بسرة بنت صفوان كالله وصححه الألباني في الإرواء (١١٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي المالكي(١/ ١١٥) [ط: دار الفكر.. ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م]، والبيان (١/ ١٨٤)، والمغنى (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٦) [ط: دار المعرفة: ١٤١٤هـ-١٩٩٣م].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٢٩٥). وأبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١/ ٣٣٢) (١٧٦).

TT

لِا مْرَأَةٍ بِلَذَّةٍ، فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿أَوْلَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ [المائدة: ٦]. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي مَسِّ المَرْأَةِ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ: هَل يَنْقُضُ الوُضُوءَ أَوْ لَا يَنْقُضُهُ؟، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقُوالٍ مَشْهُورَةٍ:

القوْلُ الأُولُ الْأُولُ: أَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ مُطْلَقًا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ عَظَلْكُهُ (١)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ لَنَمَسْتُمُ النِسَاءَ ﴾. الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ عَظَلْكُهُ (١)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى الْجِمَاعِ يَصْدُقُ عَلَى المُلاَمَسَةِ مِنَ الرَّجُلِ قَالُوا: قَوْلُهُ: ﴿ لَنَمَسْتُم ﴾ كَمَا يَصْدُقُ عَلَى الجِمَاعِ يَصْدُقُ عَلَى المُلاَمَسَةِ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ جِمَاعٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ ﴿ لَمَسْتُمُ ﴾ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ، وَالأَصْلُ فِي المُلْقَاظِ المُشْتَرَكَةِ أَنْ يُحُن هُنَاكَ جَمِيعِ مَعَانِيهَا، وَالمُرَادُ بِاللَّفْظِ المُشْتَرَكِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ الْأَلْفَاظِ المُشْتَرَكِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَلَا عَلَى مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ لِأَوْضَاعٍ مُسْتَقِلَّةٍ، كَمَا نَقُولُ لِلْكُوْكَ بِ المَعْرُوفِ: المُشْتَرِي، وَنَقُولُ لِلشَّخْصِ المُقَابِلِ لِلْبَائِع: نَفْسَ الإسْمِ: المُشْتَرِي، وَنَقُولُ لِلشَّخْصِ المُقَابِلِ لِلْبَائِع: نَفْسَ الإسْمِ: المُشْتَرِي.

وَالْقَوْلُ النَّانِي: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمَسُّ بِلَذَّةٍ أَوْ بِدُونِهَا، فَإِذَا مَسَّ الرَّجُلُ المَرْأَةَ بِدُونِ لَذَّةٍ، فَإِنَّهُ لَا المَرْأَةَ بِدُونِ لَذَّةٍ، فَإِنَّهُ لَا المَرْأَةَ بِدُونِ لَذَّةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوقُهُ بِذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكِ، وَأَحْمَدَ، رَحِمَهُ مَا الله تَعَالَى (٢).

أُمَّا إِثْبَاتُ انْتِقَاضِ الوُضُوءِ بمَسِّ المَرْأَةِ: فَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوَ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾. وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ المَسِّ بِدُونِ لَذَّةٍ فَقَالُوا: قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ يَمَسُّ نِسَاءَهُ بِلَا لَذَّةٍ، ثُمَّ يَذْهَبُ لِلصَّلَاةِ، وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل (١/ ٤٢٩)، وكشاف القناع (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) فعن عائشة ﷺ أنها قالت: «كنت أنام بين يَدَيْ رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد

72

وَالْقُوْلُ النَّالِثُ: أَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ مُطْلَقًا، وَهَذَا هُو مَدْهَبُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَة (١)، وَقَالُوا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاءَ ﴾ المُرَادُ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَة (١)، وَقَالُوا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاءَ ﴾ المُرَادُ بِذَلِكَ الجِمَاعُ، قَالُوا: لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ لَمَسْتُمُ ﴾ فِعلٌ عَلَى صِفَةِ أَفْعَالِ المُشَارَكَةِ، فَكَأَنَّ هُنَاكَ مُشَارَكَةً فِي المُلَامَسَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمُرْأَةِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الجِمَاعِ، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهُ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقُ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ (٢). لَكِنْ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، فَلَا يَصِحُّ الإِسْتِدُلاَلُ بِهِ وَلِلَاكِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ هُو التَّفْرِيقُ بَيْنَ المَسِّ إِذَا كَانَ بِشَهُوةٍ أَوْ كَانَ بِدُونِهَا.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَعَكْسُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ هَلْ نُثْبِتُ بِهِ انْتِقَاضَ الوُضُوءِ؟؛ كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ امْرَأَةٌ مَسَّتْ رَجُلًا بِشَهْوَةٍ، فَهَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهَا بِذَلِكَ أَوْ لَا؟: هَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المَسَائِلِ الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ. المَسَائِلِ الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ.

قَوْلُهُ: «وَأَكْلُ لُحُومِ الْإِبِلِ» أَيْ: مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ: أَكْلُ كَمْ الإِبِلِ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ سُئِلَ: «أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهُ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ» (\*). لَهُ عَلَيْهُ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ» (\*).

غمزني، فقبضت رِجليّ، فإذا قام بسطتهما». أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٧٢- ٥١٢). (١) انظر: المبسوط (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۷۷٦)، وأبو داود (۱۷۹)، والترمذي (۸٦)، والنسائي (۱۷۰)، وابن ماجه (۲۰۰)، عن عائشة على . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۱/ ۲۳۰) [تحقيق: حسن بن عباس بن قطب. ط: مؤسسة قرطبة بمصر. الطبعة الأولى: ۱٤١٦هـ- ۱۹۹٥]: «وأما حديث حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي على كان يُقبِّل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ؛ فمعلول، ذكر علته: أبو داود، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس». والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (٤٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٧-٣٦٠)، عن جابر بن سمرة على .

### كتاب اللهارة كتاب

وَالوُّضُوءُ مِنْ لُحُوم الغَنَم إِمَّا مُبَاحٌ أَوْ مُسْتَحَبُّ، وَمَعَ ذَلِكَ عَبَّرَ عَنْهُ هُنَا بِالنَّفْي، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِإِثْبَاتِ الوُّضُوءِ عِنْدَ أَكْلِ لَحْمِ الإِبِلِ إِيجَابُ فِعْلِهِ فِي هَذِهِ الحَالِ.

وَقَوْلُهُ: «وَأَكْلُ لُحُومِ الْإِبِلِ» يَعْنِي أَنَّ بَقِيَّةَ الإسْتِخْدَامَاتِ الَّتِي تَكُونُ لِلإِبلِ فَإِنَّهَا لَا تَنْقُضُ الوُّضُوءَ.

وَالقَوْلُ بِأَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الإِبِلِ يَنْقُضُ الوُّضُوءَ هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ (١)، وَقَدْ وَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ وَمُحَدِّثِي بَقِيَّةِ المَذَاهِبِ<sup>(١)</sup>؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّلِيلَ فِي هَذَا البَابِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ.

وَقَوْلُهُ: «أَكْلُ» يَعْنِي أَنَّ بَقِيَّةَ الإِسْتِعْمَالَاتِ لِلُحُومِ الإِبِلِ لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِهَا، مِنْ مِثْلِ: الرُّكُوبِ، وَمِنْ مِثْلِ: تَقْطِيعِ كَهْمِ الْإِبِلِ، وَمِنْ مِثْلِ: حَمْلِ كَهْمِ الْإِبِلِ، فَالحُكْمُ خَاصٌّ بِالأَكْلِ وَحْدَهُ.

وَقَوْلُهُ: «لُحُومِ» فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الوُضُوءَ لَا يَنْتَقِضُ إِلَّا بِأَكْلِ اللَّحْم خَاصَّةً، وَأَمَّا مَا لَا يُسَمَّى لَحُمَّا فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الشَّحْمُ، فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى لَحْمًا، وَالْعَصَبُ لَا يُسَمَّى: لَحْمًا، وَهَكَذَا أَيْضًا شُرْبُ لَبَنِ الْإِبِلِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا شُرْبُ المَرَقِ التِي وُضِعَ فِيهِ خُومُ الإِبِلِ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الإسْتِعْ الآتِ.

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الإِبِل،

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في معالم السنن (١/ ٦٧) [ط: المطبعة العلمية بحلب. الطبعة الأولى: ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م]: «قد ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل قولا بظاهر هذا الحديث، وإليه ذهب أحمد بن حنبل». وقال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣١٠): «وهو قول أحمد، واختاره ابن خزيمة، وغيره من محدثي الشافعية». وانظر: المجموع (٢/ ٥٩).

قَالُوا: لِأَنَّهُ لَمَّا مُنِعَ مِنْ أَكُلِ لُحُومِ الخِنْزِيرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْمَةُ وَٱلدَّمُ وَلَمْ الْجِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣]. قُلْنَا بِتَحْرِيم جَمِيعِ أَجْزَاءِ لَحُمِ الجِنْزِيرِ، قَالُوا: فَهَكَذَا فِي الإِبلِ، لَمَّا أَوْجَبَ الشَّرْعُ الوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لَحُومِ الإِبلِ؛ شَمِلَ جَمِيعَ أَجْزَائِهَا. وَهَذَا الإِسْتِدْلَالُ لَكَمَ أَوْجَبُ الشَّرْعُ الوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لَحُومِ الإِبلِ؛ شَمِلَ جَمِيعَ أَجْزَائِهَا. وَهَذَا الإِسْتِدْلَالُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ الفَرْقِ؛ لِأَنَّ المَعْنَى الذِي مِنْ أَجْلِهِ مُنِعَ مِنْ أَكْلِ لَحُومِ الْمَعْنَى الذِي مِنْ أَجْلِهِ مُنِعَ مِنْ أَكُلِ لَحُومِ الْإِبلِ؛ فَلَيْسَ لِنَجَاسَتِهَا، وَهَذَا المَعْنَى لَا أَكْلِ مُؤْمِ وَعُرْدِ الفَرْقِ؛ لِأَنَّ الصَّوابَ الإِقْتِصَارُ فِي هَذِهِ المَعْنَى لَا الْمَعْنَى لَا يَتَعِلُ مِنَ اللَّحُومِ إِلَى مَا جَاوَرَهَا، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ الإِقْتِصَارُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى لَا يَتُعَلِّ مِنَ اللَّحُومِ إِلَى مَا جَاوَرَهَا، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ الإِقْتِصَارُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى لَا المَعْنَى الوَصُوءِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَكْلِ كُم الإِبلِ خَاصَةً دُونَ بَقِيَّةٍ أَجْزَائِهَا.

أُمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالكَبِدِ وَالطِّحَالِ: هَلْ هِيَ خَمْ فَنُثْبِتُ أَنَّهَا نَاقِضَةٌ لِلْوُضُوءِ عِنْدَ أَكْلِهَا، أَوْ نَقُولُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ: جُمهُورُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ الكَبِدَ وَالطِّحَالَ لَيْسَتَا مِنَ أَكْلِهَا، أَوْ نَقُولُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ: جُمهُورُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ الكَبِدَ وَالطِّحَالَ لَيْسَتَا مِنَ اللَّحْمِ، وَأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الدِّمَاءِ؛ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّمْ مَنْ النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهُ مَنْ النَّبِي اللَّهُ عَلَى الدَّمَيْنِ: الكَبِدَ وَالطِّحَالَ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى اللَّمُ الكَبِدَ وَالطِّحَالَ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الكَبِدَ وَالطِّحَالَ لَيْسَتْ مِنَ اللَّحْمِ.

أمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِلَحْمِ الرَّأْسِ، هَلْ يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِهِ أَوْ لَا؟: فَقَالَ طَائِفَةٌ: لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِهِ أَوْ لَا؟: فَقَالَ طَائِفَةٌ: لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِهِ أَوْ لَا؟: فَقَالَ طَائِفَةٌ: لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لَحُمَّا مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا يُسَمَّى لَحُمَّ الذِي فِي تَجَاوِيفِ الرَّأْسِ بِكَوْنِهِ لَحْمَ رَأْسٍ، وَبِالتَّالِي قَالُوا بِأَنَّ اللِّسَانَ وَاللَّحْمَ الذِي فِي تَجَاوِيفِ الرَّأْسِ لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى: لَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى: (لَحْمًا) فِي لُغَةِ العَرَبِ، فَنَثْبِتُ هَذَا الْحُكْمَ، وَهُوَ انْتِقَاضُ الوُضُوءِ لِمَنْ أَكَلَهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٣١٤). وصححه الألباني في الإرواء (١١١٨).

# كتاب اللمارة كتاب اللمارة

وَقُولُهُ هُنَا: «الْإِبِلِ» فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اقْتِصَارِ هَذَا الحُكْمِ بِالإِبِلِ، فَلَا يَصِحُّ أَن نَقِيسَ عَلَيْهَا شَيْنًا مِنَ الحَيُوانَاتِ، فَمَنْ قَالَ مَثَلًا: إِنَّ مَنْ أَكَلَ اللُّحُومَ المُحَرَّمَةَ انْتَقَضَ وُضُووُهُ، فَوْ قَالَ: مَنْ أَكَلَ لللَّحُومَ المُحَرَّمَةَ انْتَقَضَ وُضُووُهُ، فَقُولُ: كُلُ خَمَ بَعْضِ الحَيَوانَاتِ التِي يَكُونُ لَحُمُهَا قَوِيًّا شَدِيدًا -كَالأَيْلِ - انْتَقَضَ وُضُووُهُ، نَقُولُ: كُلُّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ، لِمَاذَا؟: لِأَنَّ المَعْنَى الذِي مِنْ أَجْلِهِ جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِانْتِقَاضِ الوُضُوءِ عِنْدَ أَكْلِ لُحُومِ الإِبِلِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ لَنَا، وَالقَاعِدَةُ أَنْنَا إِذَا لَمْ الشَّرِيعَةُ بِانْتِقَاضِ الوُضُوءِ عِنْدَ أَكْلِ لُحُومِ الإِبِلِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ لَنَا، وَالقَاعِدَةُ أَنْنَا إِذَا لَمْ نَعْرِفِ العِلَّةَ التِي مِنْ أَجْلِهَا ثَبَتَ الحُكْمُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَنَا أَنْ نَقِيسَ عَلَيْهَا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ أَكْلَ كُمِ الظِّبَاءِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ؛ لِكَوْنهِ كُمَّا حَارًّا كَلَحْمِ الإِبلِ، قُلنَا: لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ المَعْنَى فِي انْتِقَاضِ الوُضُوءِ مِنْ كُمْ الإِبلِ كَوْنُ اللَّحْمِ حَارًّا، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الحُكْمُ فِي الإِبلِ وَلَمْ نَعْرِفْ مَعْنَاهُ، فَلَا يَصِحُّ أَن نَقِيسَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا إِلَّا بِدَلِيلِ.

وَقَوْلُهُ: «الْإِبِلِ» يَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الإِبِلِ، مَهْمَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَاثُهَا، ومَهْمَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَاثُهَا، ومَهْمَا اخْتَلَفَتْ بُلْدَاثُهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ السَّنَامِ الوَاحِدِ أَوْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ السَّنَامَيْنِ، وَسَوَاءُ كَانَتْ مِنَ الإِبِلِ البَخَاتِيِّ أَوِ العِرَابِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الإِبِلِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَتَغْسِيلُ الْمَيِّتِ ﴾ أَيْ: أَنَّ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ: تَغْسِيلُ المَيِّتِ ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا انْتَقَضَ وُضُووُهُ بِذَلِكَ ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ الله ﷺ (١) ، وَقَدْ وَرَدَ مَرْ فُوعًا ، لَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ (١) .

<sup>(</sup>۱) كابن عباس، وابن عمر، وعائشة، هَ انظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ ٤٠٥) [تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي. ط: المكتب الإسلامي ببيروت. الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ]، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩٩) [تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط: مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ].

<sup>(</sup>٢) فعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من غسّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ». أخرجه أحمد (٩٨٦٢)، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣). وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٨٨). وصححه الألباني في الإرواء (١٤٤).

وَالصَّوَابُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ تَغْسِيلَ المَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوء؛ وَذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ كَوْنِ تَغْسِيلِ المَيِّتِ نَاقِضًا لِلْوُضُوء، فَإِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الوُضُوء؛ وَذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ كَوْنِ تَغْسِيلِ المَيِّتِ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَلَا يُوجَدُ دَلِيلٌ جَعْلِ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ نَاقِضًا مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَلَا يُوجَدُ دَلِيلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى هَذَا، وَأَمَّا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا البَابِ فَإِنَّمَا مُخْتَلِفَةً، وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ لَمْ يَصِحَ الإسْتِدُلَالُ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

7/

قَوْلُهُ: «وَمُوجِبَاتُ الْغُسْلِ» بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ نَوَاقِضَ الوُضُوءِ انْتَقَلَ لِذِكْرِ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ، فَإِنَّ الأُمُورَ التِي تُوجِبُ الإغْتِسَالَ الذِي هُو تَعْمِيمُ البَدَنِ بِالمَاءِ تُعَدُّ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ. وَمُوجِبَاتُ الغُسْلِ عَلَى أَنْوَاعٍ، مِنْهَا: تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ، نَوَاقِضِ الوُضُوءِ. وَمُوجِبَاتُ الغُسْلِ عَلَى أَنْوَاعٍ، مِنْهَا: تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ، نَوَاقِضِ الوُضُوءِ. «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (۱۱)، وَفِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبِ الْغُسْلُ» (۱۲). وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبِ

وَالْمُوجِبُ الثَّانِي مِنْ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ: خُرُوجُ المَنِيِّ؛ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبُا فَأَطَّهَ رُوا ﴾ وَالمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَطَّهَ رُوا ﴾ أَيْ: فَاغْتَسِلُوا، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْ لَمَّا شُئِلَ: هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِنْ هِيَ رَأَتِ الإَحْتِلَامَ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ : «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ» (١٠).

وَالْمُوجِبُ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ منْ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ: الحَيْضُ وَالنَّفَاسُ، قِيلَ: المُوجِبُ هُوَ انْقِطَاعُهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ اللَّوجِبُ هُوَ انْقِطَاعُهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٨٧- ٣٤٨)، عن أبي هريرة ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٧- ٣٤٨)، عن أبي هريرة على.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٨- ٣٤٩)، عن عائشة على الله الله الله

### كتاب الطب ارة

الإغْتِسَالِ، وَقَدْ قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۚ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ يَعْنِي: اغْتَسَلْنَ، الآيةَ [البقرة: ٢٢٢].

79

كَذَلِكَ مِنْ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ عِندَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدُ (١)، وَدَلِيلُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ فَمَنْ أَسْلَمُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلُوا لَمَّا أَسْلَمُوا (١)، وَالأَصْلُ فِي عَلَيْهِ أَمْرَ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ وَقَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ بِأَنْ يَغْتَسِلُوا لَمَّا أَسْلَمُوا (١)، وَالأَصْلُ فِي الأَوْامِرِ أَنْ تَكُونَ لِلْوُجُوبِ.

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الإِسْلامَ لَا يُوجِبُ الاغْتِسَالَ مُطْلَقًا.

وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّ الإغْتِسَالَ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ سَبَبُ آخَرُ مِنْ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ؛ كَمَا لَوْ جَامَعَ أَوْ أَنْزَلَ فِي وَقْتِ كُفْرِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ إِذَا أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدُ عِنْدَهُ مُوجِبٌ مِنْ مُوجِبًاتِ الإغْتِسَالِ حَالَ كُفرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاغْتِسَالُ إِذَا أَسْلَمَ (٣). وَالصَّوَابُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الاغْتِسَالُ إِذَا أَسْلَمَ (٣). وَالصَّوَابُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الأَعْتَسِلَ.

وَمَنْشَأُ الخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: هَلْ أَخْبَارُ الآحَادِ تُقْبَلُ فِيهَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى؟: فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) فعن قيس بن عاصم على قال: أتيتُ النبي الله أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بهاء وسدر. أخرجه أحمد (۲۰٦١)، وأبو داود (۳۵۵)، والترمذي (۲۰۵)، والنسائي (۱۸۸). وصححه الألباني في الإرواء (۱۲۸). وعن أبي هريرة على أن ثهامة بن أثال أو أثالة أسلم، فقال رسول الله على: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمُروه أن يغتسل». أخرجه أحمد (۸۰۳۷). وعند البخاري (۲۳۷۲) ومسلم (۵۹-۱۷۶۲) أنه اغتسل ثم أسلم من غير أمر النبي على له.

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية. انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٧)، ومواهب
 الجليل (١/ ٤٥٣)، والمجموع (٢/ ١٢١).





مَسْأَلَةَ الإغْتِسَالِ لِمَنْ أَسْلَمَ قَدْ عَمَّتْ بِهَا البَلْوَى فِي وَقْتِ النَّبُوَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ كَثِيرٌ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَرِدِ الأَمْرُ بِالغُسْلِ إِلَّا فِي وَقَائِعَ قَلِيلَةٍ، فَحِينَئِذِ هَلْ نَقُولُ: خَبَرُ الوَاحِدِ مَقْبُولٌ فِيهَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، وَنَقُولُ: إِنَّ بَقِيَّةَ الرُّوَاةِ لَمْ يَنقُلُوا الوَقَائِعَ التي وَصَلَتْ الوَاحِدِ مَقْبُولٌ فِيهَا تَعُمُّ بِهَا البَلْوَى إِلَّنَهُ مَا دَامَ أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مِمَّا تَعُمُّ بِهَا البَلْوَى وَلَمْ يُنقُلُ فِيهَا إِلَّا خَبَرُ آحَادٍ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الوَاحِدِ فِيهَا؟. وَالصَّوَابُ مِنْ أَقُولُ وَلَى الأَمُولِيِينَ أَنَّ فَيهَا إِلَّا خَبَرُ آحَادٍ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الوَاحِدِ فِيهَا؟. وَالصَّوَابُ مِنْ أَقُولُ الأَصُولِيِّينَ أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ مَقْبُولٌ فِيهَا يَعُمُّ بِهِ البَلْوَى؛ لِأَنَّ الأَدِلَّةَ الدَّالَةَ عَلَى حُجِّيَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ عَامَّةٌ تَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ الخَبرُ الوَاحِدُ فِيهَا عَدَاهَا مِنَ المَسَائِلِ. الوَاحِدِ عَامَّةٌ تَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ الخَبرُ الوَاحِدُ فِيهَا عَدَاهَا مِنَ المَسَائِلِ.

### «بَابُ صِفَةِ الطَّهَارَةِ»:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ صِفَةَ الطَّهَارَةِ، وَالطَّهَارَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: أَوَّلُهَا: اسْتِجْهَارٌ وَاسْتِنْجَاءٌ، وَثَانِيهَا: وُضُوءٌ، وَثَالِثُهَا: اغْتِسَالٌ.

### [الإستبحار والإستنجاء]:

أَمَّا الإِسْتِجْهَارُ وَالإِسْتِنْجَاءُ فَلْيُعْلَمْ بِأَنّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ شَيْءٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السَّبِيلَيْنِ شَيْءٌ لَهُ مَادَّةٌ فَإِنَّ الإِسْتِجْهَارَ وَالإِسْتِنْجَاءَ لَا يَجِبَانِ؛ وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّ فِعْلَ بَعْضِهِمْ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ ذَهَبَ لِلإِسْتِنْجَاءِ أَوِ الإِسْتِجْهَارِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِي الشَّرْعِ، وَهَكَذَا بَعْضُ النَّاسِ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّيحُ اسْتَجْمَرَ أَوِ اسْتَخْمَر أَوِ السِّتْجَى، وَهَذَا أَيْضًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الإِسْتِجْمَارُ وَالإِسْتِنْجَاءُ عِندَ خُرُوجِ شَيْءٍ اسْتَخْمَر أَو مِن السَّبِيلَيْنِ، وَالنَّاسُ فِي الطَّهَارَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

### كتاب الطب ارة

الحَالُ الأَكْمَلُ وَالأَعْلَى: أَنْ يَجْمَعَ الإِنْسَانُ بَيْنَ الاِسْتِجْمَارِ وَالاِسْتِنْجَاءِ، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ قَدِ السَّتَكْمَلَ بِذَلِكَ أَفْضَلَ الحَالَاتِ وَأَفْضَلَ الأَوْضَاعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ اسْتِجْءَا وَاسْتِجْءَارًا، وَكُلُّ مِنْهُمَا مَشْرُوعٌ فِي هَذَا المَوْطِنِ.

الحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَكْتَفِيَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ فَقَطْ، وَلَا يَسْتَجْمِرُ، وهَذِهِ الحَالَةُ جَائِزَةٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللَّهَ عِندَ وُجُودِ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ بِأَنَّهُمْ مُتَطَهِّرُونَ بِسَبِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ المَاءَ عِندَ وُجُودِ الْخَارِج (۱).

الحَالُ الثَّالِثُ: الاسْتِجْمَارُ، بِأَنْ يَكْتَفِيَ الإِنْسَانُ بِالْمَوَادِّ الأُخْرَى غَيْرِ المَاءِ، فَهَذِهِ الْحَالُ مُجْزِئَةٌ أَيْضًا، وَلَا حَرَجَ عَلَى الإِنْسَانِ فِي الإِكْتِفَاءِ بِهَا، وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ السُّنَّةِ الإِكْتِفَاءُ بِالاسْتِجْمَارِ فِي أَحَادِيثَ مُتَعَدِّدَةٍ (١)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ الإِقْتَصَارِ عَلَى الإِسْتِجْمَارِ. الإِسْتِجْمَارِ.

وَالْاِسْتِجْهَارُ هُوَ اسْتِعْهَالُ الحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا فِي إِزَالَةِ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَلا يَضُرُّ الإِنْسَانَ أَثَرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا الحُكْمُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى السَّبِيلَيْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الإِسْتِجْهَارُ الحِجَارَةِ، بَلْ أَيُّ شَيْءٍ يُزِيلُ بِقَايَا الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الإِسْتِجْهَارُ

<sup>(</sup>۲) فعلية وقولية، فمن الفعلية حديث عبد الله بن مسعود الله قال: «أتى النبيُّ عَلَيْ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث؛ فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس». أخرجه البخاري (١٥٦).

ومن القولية حديث سلمان: نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أخرجه مسلم (٧٥-٢٦٢).

273

بِهِ، ومِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: المَنَادِيلُ، فَإِنَّمَا مِمَّا يَحُوزُ الإسْتِجْمَارُ بِهِ، لِأَنَّهَا تُزِيلُ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَيُسْتَشْنَى مِنْ ذَلِكَ: الرَّوْثُ وَالعِظَامُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ مَنَعَ مِنَ الاسْتِجْمَارِ بِهِمَا، وَقَالَ عَنِ الرَّوْثِ: "إِنَّهُ رِجْسٌ" (١)، وَقَالَ عَنِ العِظَامِ: "طَعَامُ الإسْتِجْمَارِ بِهِمَا، وَقَالَ عَنِ العِظَامِ: "طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجُنِّ (٢). فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَجْمِرَ بطَعَامِ بَنِي آدَمَ؛ لِأَنّهُ إِذَا مُنِعَ مِنَ الإسْتِجْمَارِ بطَعَامِ الجِنِّ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الإسْتِجْمَارِ بطَعَامِ الجِنِّ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الإسْتِجْمَارِ بطَعَامِ الجِنِّ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الإسْتِجْمَارِ بطَعَامِ الجِنِّ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الإسْتِجْمَارِ بطَعَامِ الجِنِّ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الإسْتِجْمَارِ بطَعَامِ اللهِ سُتِجْمَارِ بطَعَامِ الإِنْسِ. وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ لَهُ احْتِرَامٌ فَإِنَّهُ لَا يَصِتُّ الإسْتِجْمَارُ بِطَعَامِ اللهِ نَعَالَى، وَهَكَذَا كُتُ بُونِ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الأَوْرَاقُ التِي عَلَيْهَا كِتَابَةُ اسْمِ الله تَعَالَى، وَهَكَذَا كُتُبُ العِلْمِ، وَالنَّقُودُ التِي يُسْتَفَادُ مِنْهَا فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ.

قَوْلُهُ: ﴿إِذَا قَضَى الْإِنْسَانُ حَاجَتَهُ؛ اسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا» ظَاهِرُ كَلَامِ اللَّوْلِّفِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الإِقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَ مِنْ كَلَامِ اللَّوْلِفِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الإِقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَطَائِفَةٍ (٣)؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ: «مَنِ الْمَتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (١٤). فَدَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ أَقلَ مِنَ الإِيتَارِ لَا يُجْزِئُ فِي الإسْتِجْمَارِ.

قَوْلُهُ: "وَتُجْزِيهِ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، وَلَكِنِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بَعْدَهَا بِالمَاءِ الْيَ أَيْ: أَنَّ الإسْتِجْهَارَ يُجْزِئُ الْعَبْدَ الْمُكَلَّفَ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ المَاءَ اللَّهَ اللهَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ المَاءَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٦)، عن ابن مسعود ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٠-٤٥٠)، عن ابن مسعود ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب الشافعية. انظر: المغني (١/ ٢٠٩)، والبيان (١/ ٢١٨). ومذهب الحنفية والمالكية الإنقاء دون العدد. انظر: البناية (١/ ٧٥١)، والتاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق المالكي (١/ ٣٨٩) [ط: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ-١٩٩٤م].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٠- ٢٣٧)، عن أبي هريرة ١٠٠٠.



### [صِفَةُ الوُضُوءِ]:

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَكَلَّمَ الْمُؤلِّفُ عَنِ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الطَّهَارَاتِ وَهُو الوُضُوءُ، فَقَالَ: «فَإِذَا غَسَلَ مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ؛ نَوَى بِقَلْبِهِ رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ نَوَى الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا» أَيْ: بَعْدَ ذَلِكَ يَتَوَضَّأُ، مُقَدِّمًا النِّيَّةَ، بِأَنْ يَنْوِيَ أَنّهُ الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا» أَيْ: بَعْدَ ذَلِكَ يَتَوَضَّأُ، مُقَدِّمًا النِّيَّةَ، بِأَنْ يَنْوِي أَنَّهُ سَيَتَوَضَّأُ، فَإِذَا نَوَى الوُضُوءَ، أَوْ نَوَى الطَّهَارَةَ، أَوْ نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ، أَوْ نَوَى السَّبَاحَةَ أَيّ فِعْلٍ مِمَّا يُشْتَرَطُ لَهُ الوُضُوءُ؛ أَجْزَأً، وَالنِّيَّةُ السَّبَاحَةَ الصَّلَاةِ، كَمَا هُو المَعْهُودُ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَلَقَّظَ بَهَا لَقَلْبُ، كَمَا هُو المَعْهُودُ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَلَقَّظَ بَهَا، فَإِنَّ التَلَقَظَ بَهَا لَمْ يُنقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا، فَإِنَّ التَلَقَظَ بَهَا لَمْ يُنقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا، فَمَنِ اشْتَرَطَ التَّلَقَظَ أَوْ قَالَ يَتَلَقَظَ بَهَا، فَإِنَّ التَلَقَظَ بَهَا لَمُ يُنقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا، فَمَنِ اشْتَرَطَ التَّلَقَظَ أَوْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ، قُلْنَا: هَذَا مُخَالِفٌ لِمِدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَالصَّوَابُ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الوُضُوءِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى»(١).

قَوْلُهُ: «ثُمَّ قَالَ: بِسْم الله » يَعْنِي أَنَّهُ يُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يَبْتَدِئَ فِي الوُضُوءِ.

وَالتَّسْمِيَةُ قَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيهَا؛ فَقَالَ طَائِفَةٌ: هِيَ وَاجِبٌ عِنْدَ تَذَكُّرِهَا، لَكِنَّهُ إِذَا نَسِيَهَا الإِنْسَانُ سَقَطَتْ عَنْهُ (٢)، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ (٣)، وَلَعَلَّ القَوْلَ بِأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ هُو أَرْجَحُ الأَقْوَالِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ» (١٤). فَهَذَا الحَدِيثُ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أَحَدُهَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الحنابلة. انظر: المغني (١/٦٤١).

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية. انظر: البناية (١/١٨٦)، والفواكه الدواني
 (١/ ١٣٥)، والبيان (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٢١.



ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ الطُّرُقِ ضَعِيفَةٌ جِدًّا، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَا يَتَقَوَّى بَعْضُ هَذِهِ الطُّرُقِ بَعْضِهَا الآخرِ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ» الْمُرَادُ بِالمَضْمَضَةِ: إِدْخَالُ المَاءِ فِي الفَمِ ثُمَّ إِدَارَتُهُ فِيهِ، وَأَمَّا الاسْتِنْشَاقُ فَهُوَ سَحْبُ المَاءِ بِالأَنْفِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى تَجَاوِيفِهِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ مَشْرُ وعِيَّةُ المَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ، وَهَذَا كَلُّ اتَّفَاقٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ، وَلَكِنْ وَقَعَ الاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا، فَقَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُ تَجِبُ المَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْشِرْ» (١). فَقَوْلُهُ: «يَسْتَنْشِرْ» فِعْلُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْشِرْ» (١). فَقَوْلُهُ: «يَسْتَنْشِرْ» فِعْلُ مُضَارِعٌ مَسْبُوقٌ بِلَامِ الأَمْرِ فَيُفِيدُ الوُجُوبَ، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَظْهَرُ وَأَقْوَى لِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «ثَلَاثًا ثَلَاثًا» أَيْ: أَنَّ المُسْتَحَبَّ فِي المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ أَنْ تَكُونَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، ثَلَاثِ مَرَّاتٍ؛ وَذَلِكَ لِثُبُّوتِ هَذِهِ الصِّفَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَيْ فِي المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ ثَلَاثُ صِفَاتٍ:

الصِّفَةُ الأُولَى: المَضْمَضَةُ وَالإِسْتِنْشَاقُ ثَلَاثًا بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ مِنْهَا، يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ جُزْءٍ مِنَ الغَرْفَةِ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ جُزْءٍ آخَرَ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ جُزْءٍ الأَخِيرِ (٢).

الصِّفَةُ التَّانِيَةُ التِي وَرَدَتْ عَنْهُ عَلِيهِ أَنَّهُ أَخَذَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ: تَمَضْمَضَ وَاَسْتَنْشَقَ بِغَرْفَةٍ أَخْرَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً ثَالِثَةً، فَتَمَضْمَضَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٢- ٢٣٧)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩١)، ومسلم (١٨ - ٢٣٥)، عن عبد الله بن زيد ﷺ.



وَاسْتَنْشَقَ<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ التِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فَهِيَ أَنَّهُ تَكَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِسِتِّ غَرَفَاتٍ ، لَكِنَّ هَذِهِ الرِّوايَةَ بِسِتِّ غَرَفَاتٍ ، لِكُلِّ مَضْمَضَةٍ وَلِكُلِّ اسْتِنْشَاقٍ غَرْفَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ (٢) ، لَكِنَّ هَذِهِ الرِّوايَةَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ مَعْلُولَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ بِنَاءُ حُكْمٍ عَلَيْهَا، وَنَقُولُ بِأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا» ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَالوَجْهُ هُو كُلُّ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْمُواجَهَةُ؛ فَتَدْخُلُ الجَبْهَةُ وَتَدْخُلُ اللِّحْيَةُ إِذَا كَانَتْ كَثِيفَةً، فَالوَاجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا؛ لِأَنَّهُ تَحْصُلُ المُواجَهَةُ بِظَاهِرِ اللِّحْيَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا اسْتَرْسَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّهُ تَحْصُلُ المُواجَهَةُ بِهِ، وَيَسْتَمِرُّ حَدُّ الوَجْهِ السَّرْسَلَ مِنَ اللَّحْيَةِ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّهُ تَحْصُلُ المُواجَهَةُ بِهِ، وَيَسْتَمِرُّ حَدُّ الوَجْهِ إِلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ فِي العَادَةِ.

وَغَسْلُ الوَجْهِ مِنَ الأُمُورِ المُتَعَيِّنةِ فِي الوُضُوءِ؛ فَهُوَ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الوُضُوءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ المَضْمَضَةَ وَالإِسْتِنْشَاقَ جُزْءٌ مِنَ الوَجْهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ظَاهِرِ البَدَنِ، وَلِنَالِكَ إِذَا وَضَعَ الصَّائِمُ فِيهَا طَعَامًا لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِهِ.

وَغَسْلُ الوَجْهِ ثَلَاثًا مُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَسَلَ الوَجْهَ ثَلَاثًا، وَثِنْتَيْنِ، وَوَاحِدَةً(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢)، عن عبد الله بن زيد على الله الله بن زيد

<sup>(</sup>٣) فعن ابن عباس ﴿ عَنْ قال: «توضأ النبي ﷺ مرة مرة». أخرجه البخاري (١٥٧). وعن عبد الله

25.73 شَحِ وَالصَّائِقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا» يَعْنِي أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ بَهَا يَشْمَلُ الكَفَّ وَيَشْمَلُ السَّاعِدَ وَيَشْمَلُ الْمِرْفَقَيْنِ، وَالْمُرَادُ بالْمِرْفَقِ العَظْمُ النَّاتِئُ الذِي يَكُونُ بَيْنَ السَّاعِدِ وَالذِّرَاعِ وَبَيْنَ العَضُدِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ اليَدَيْنِ ثَلَاثًا، وَالْمُسْتَحَبُّ البَدَاءَةُ بِاليَمِينِ قَبْلَ الشِّمَالِ، كَمَا هُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ، بِخِلَافِ الوَجْهِ، فَإِنَّهُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ يَغْسِلُهُ بِجَمِيع جِهَاتِهِ فِي غَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ.

قَوْلُهُ: «مَعَ الْمُرْفَقَيْنِ» فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ المِرْفَقَيْنِ يَجِبُ غَسْلُهُمَا فِي الوُضُوءِ، وَبِذَلِكَ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (١)، قَالُوا: لِأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾. وَالأَصْلُ أَنَّ المَرَافِقَ تَدْخُلُ فِي المَغْسُولِ؛ لِأَنَّ الغَايَةَ تَدْخُلُ فِي المُغَيَّا.

قَوْلُهُ: «ثَلَاثًا» أَيْ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الغَسْلُ لِلْيَدَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ» فَيُشْرَعُ لِلْإِنْسَانِ بَعْدَ غَسْلِ اليَدَيْنَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّأْسَ، وَالْمَرَادُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ إِمْرَارُ اليَدَيْنِ مَبْلُولَتَيْنِ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ، فَإِنْ لَـمْ يَكُنْ عِنْدَ الإِنْسَانِ شَعَرٌ مَسَحَ عَلَى فَرْوَةِ رَأْسِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْسَحَ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى مِقْدَارِ الرَّأْسِ، فَمَثَلًا إِذَا كَانَ عِنْدَ المَرْأَةِ شَعْرٌ كَثِيفٌ طَوِيلٌ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْسَحَ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى الرَّأْسِ، أَمَّا الْمُسْتَرْسِلُ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ لَا يُشْرَعُ مَسْحُهُ؛ لِعَدَم ثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ.

قَوْلُهُ: «يَبْدَأُ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ إِلَى الْكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ»

بن زيد ﷺ أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين». أخرجه البخاري (١٥٨). وتقدم حديث وضوئه ﷺ ثلاثا ثلاثا في ص ٤٤.

<sup>(</sup>١) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٣٩)، والبيان (١/ ١٢٠)، والمغنى (١/ ١٧٢).

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ الإِنْسَانُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي الجَبْهَةَ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الْقَفَا وَهُوَ الْمُقَدَّمِ الْمُقَارِبُ لِلظَّهْرِ الْمُوالِي لَهُ، ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَعُودَ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى مُقَدَّمِ النَّقَارِبُ لِلظَّهْرِ المُوالِي لَهُ، ثُمَّ يُسْتَحَبُّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلُو اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ هَذَا.

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المِقْدَارِ المُجْزِئِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ؛ فَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ إِلَى أَنّهُ يَجِبُ تَعْمِيمُ جَمِيعِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ؛ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَالْمَسْحُوا بِرُءُوسِكُمُ ﴾. قَالُوا: ﴿ رُؤُوسٌ ﴾ جَمْعٌ مُضَافٌ إِلَى مَعْرِفَةٍ فَيَكُونُ مُفِيدًا لِلْعُمُومِ، فَيَجِبُ تَعْمِيمُ أَجْزَائِهِ ('). وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ المِقْدَارَ الذِي يَجِبُ مَسْحُهُ مِنَ الرَّأْسِ هُوَ الرُّبُعُ ، قَالَ: لِأَنّهُ هُوَ الذِي عَلَى قَدْرِ اليَدِ ('')، وَهَذَا قَوْلُ فِيهِ تَعْدِيدُ وَتَوْقِيتٌ بِدُونِ دَلِيلٍ ، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا. وَذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ المُجْزِئَ مَسْحُ وَتَوْقِيتٌ بِدُونِ دَلِيلٍ ، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا. وَذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ المُجْزِئَ مَسْحُ اللهِ مَا يَصْدُلُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّأْسِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِهِ هَذَا، فَقَالَ طَائِفَةٌ: يَكُفِيهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ ، وَقَالَ آخَرُونَ: يَكْفِيهِ شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ (''). وَلَعَلَّ القَوْلَ الْأُولُ بِوجُوبِ اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ بِالمَسْحِ هُو أَظْهَرُ هَذِهِ الأَقْوالِ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ» أَيْ: يُشْرَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَمْسَحَ أُذُنَيْهِ عِندَ مَسْحِهِ لِرَأْسِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَةٍ كَانَ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ (٤).

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ» اليُّمْنَى وَاليُّسْرَى، وَيُسْتَحَبُّ البُّدَاءَةُ بِالرِّجْلِ اليُّمْنَى،

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (١/ ٢٢٥)، ومواهب الجليل (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) فعن المقدام بن معدي الكندي على قال: «أي رسول الله على بوضوء؛ فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما». أخرجه أحمد (١٧١٨)، وأبو داود (١٢١)، وابن ماجه (٢٤٢). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١/ ٢٠٦) (١١٢).



وَإِنْ كَانَ البُدَاءَةُ بِاليَمِينِ لَيْسَ مِنَ الوَاجِبَاتِ المُتعَيِّنةِ. وَلَابُدَّ مِنَ العَسْلِ، وَلا يَكْفِي المَسْحُ؛ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَاَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَمْبَيْنِ ﴾ فَإِنَّ «أَرْجُلَ» مَنْصُوبَةٌ، فَتَكُونُ مَعْطُوفَةً عَلَى المَغْسُولَاتِ المَدْكُورَةِ فِي هَذِهِ الآية، قالَ تَعَالَى: ﴿ يَهَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا اللَّهُ عَلَى المَعْسُولَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ » دَلَّ عَلَى أَنْبَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى وَأَرْجُلَكُمْ » دَلَّ عَلَى أَنْبَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الرَّأْسِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَابُدَّ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا اللَّيْدِي وَالوَجْهِ، وَلَيْسَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الرَّأْسِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَابُدَّ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا يَكْفِي المَسْحُ فِيهِمَا، وَلَابُدَّ مِنْ تَعْمِيمِ الرِّجْلَيْنِ بِالغَسْلِ بِهَا يَشْمَلُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الرِّجْلِ يَكُفِي المَسْحُ فِيهِمَا، وَلَابُدً مِنْ تَعْمِيمِ الرِّجْلَيْنِ بِالغَسْلِ بِهَا يَشْمَلُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الرِّجْلِ يَكُفِي المَسْحُ فِيهِمَا، وَلَابُدَّ مِنْ تَعْمِيمِ الرِّجْلَيْنِ بِالغَسْلِ بِهَا يَشْمَلُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الرِّجْلِ يَكُفِي المَسْحُ فِيهِمَا، وَلَابُدُ مِنْ تَعْمِيمِ الرِّجْلَيْنِ بِالغَسْلِ بِهَا يَشْمَلُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الرِّجْلِ كَعْقِيلِ الْمُعَلِيقِ فَي ذَلِكَ، فَقَلْ ثَبَتَ مِنْ طَرِيقِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِي يَعْمَلُ العَقِبَيْنِ فِي الوَضُوءِ. وَنَ الطَّحَبَيْنِ فِي الوَصُوءِ. وَنَ الطَّعَبَيْنِ فِي الوُضُوءِ.

قَوْلُهُ: «ثَلَاثًا» أَيْ: أَنَّ المُسْتَحَبَّ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ أَكْمَلُ حَالَاتِ غَسْل الرِّجْلَيْنِ.

قَوْلُهُ: "فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ غَسْلَتَيْنِ فِي أَعْضَائِهِ؛ جَازَ ذَلِكَ" أَيْ: أَنَّ المَشْرُوعَ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ التَّكْرَارُ بِأَنْ تُغْسَلَ ثَلَانًا، هَذَا هُوَ المُسْتَحَبُّ وَالأَكْمَلُ، فَلَو اقْتَصَرَ الإِنْسَانُ عَلَى غَسْلَةٍ أَوْ غَسْلَتَيْنِ أَجْزَأَهُ هَذَا، كَمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَ وَالأَكْمَلُ، فَلَو اقْتَصَرَ الإِنْسَانُ عَلَى غَسْلَةٍ أَوْ غَسْلَتَيْنِ أَجْزَأَهُ هَذَا، كَمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَ وَالأَكْمَلُ، فَلَو اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) وَغَيْرهِ (٣)، أَمَّا إِذَا زَادَ الإِنْسَانُ غَسْلَةً وَرَامِ البِنَعِة حَرَامٌ، يَأْتُمُ بِهَا الإِنْسَانُ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ البِدَعِ، وَابِعَةً فَإِنَّ هَذِهِ الغَسْلَةَ الرَّابِعَة حَرَامٌ، يَأْتُمُ بِهَا الإِنْسَانُ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ البِدَعِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٦-٢١)، عن عبد الله بن عمرو عصى الله الله بن عمرو عصى الم

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٤٥.

فَلَمْ يَجُزْ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَفْعَلَهَا.

قَوْلُهُ: "فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ" هَذَا فِي الأَعْضَاءِ المَعْسُولَةِ، أَمَّا الرَّأْسُ فَإِنَّ المَشْرُوعَ فِيهِ مَسْحُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ المَسْحِ فِي الرَّأْسِ كَمَا قَالَ فَإِنَّ المَشْرُوعَ فِيهِ مَسْحُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ المَسْحِ فِي الرَّأْسِ، وَذَهَبَ الإِمَامُ الجُمْهُورُ (1)؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ التَّكْرَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، وَذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ (1)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ الشَّافِعِيُّ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ (1)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَرَقَا الْحَدِيثَ عَامٌ بَيَّنَتْهُ الأَحَادِيثُ الأُخْرَى الْمُخَلِقُ وَالْحَدِيثُ الأُخْرَى الْمُخَاصَةُ وَالحَدَةِ وَاحِدَةٍ.

قَوْلُهُ: «وَغَسْلُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ» وَهِيَ: الوَجْهُ، وَالْيَدَانِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وَقَالَ بِالغَسْلِ هُنَا مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ، وَإِلَّا فَإِنَّ المَشْرُوعَ فِي الرَّأْسِ هُوَ المَسْحُ لَا الغَسْلُ.

قَوْلُهُ: «فَرْضٌ فَرَضَهُ الله فِي كِتَابِهِ» أَيْ: أَنَّ الله قَدْ أَوْجَبَهُ، قَالَ الله تَعَالَى: هُوَيْكُمْ وَلَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ هُوَيَتَأَيُّهَا اللّهِ يَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾. وَالْمُرَادُ بِالفَرْضِ هُوَ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ أَمْرًا لَازِمًا لَا يَسُوغُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتُرُكُهُ، وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَقْصُرُ اسْمَ الفَرْضِ عَلَى مَا كَانَ وُجُوبُهُ قَد ثَبَتَ بِدَلِيل قَطْعِيٍّ (٣).

قَوْلُهُ: «وَكَذَلِكَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا» أَيْ: يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُرَتِّبَ بَيْنَ هَذِهِ الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَيَبْتَدِئُ بِغَسْلِ الوَجْهِ، ثُمَّ اليَدَيْنِ، ثُمَّ مَسْحِ الرَّأْسِ، ثُمَّ غَسْلِ

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الحنفية. انظر: روضة الناظر (١/ ١١٣).

الرِّجْلَيْنِ؛ لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَد ذَكَرَهَا كَذَلِكَ مُرَتَّبَةً، وَقَدْ ذَكَرَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَاتٍ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ فَائِدَةٌ إِلَّا إِيجَابُ التَّرْتِيبِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَدْ حَافَظَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، وَلَدُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنْ يَفْتَدُوا بِهِ فِي وُضُوئِهِ عَلَيْهُ. التَّرْتِيبِ، وَلَمْ يَتْرُكُهُ مَرَّةً مِنَ المَرَّاتِ، وَقَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنْ يَفْتَدُوا بِهِ فِي وُضُوئِهِ عَلَيْهُ.

قَوْلُهُ: "وَالْمُوالَاةُ" وَهِيَ الرُّكْنُ السَّادِسُ مِنْ أَرْكَانِ الوُضُوءِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُوالَاةِ: الْ تَعْرُكُ وَقْتًا بَيْنَ غَسْلِ عُضْوٍ وعُضْوٍ بِحَيْثُ يَنْشَفُ العُضْوُ السَّابِقُ، فَإِذَا غَسَلَ الإِنْسَانُ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ بَادَرَ بَعْدَهُ لِغَسْلِ العُضْوِ الآخَرِ قَبْلَ أَنْ يَنْشَفَ العُضُو الآخَرِ قَبْلَ أَنْ يَنْشَفَ العُضُو الآوَلُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ رَجُلًا قَدْ صَلَّى، وَفِي قَدَمِهِ لُمْعَةُ العُضُو الأَوَّلُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ رَأَى رَجُلًا قَدْ صَلَّى، وَفِي قَدَمِهِ لُمْعَةُ لَمُ يُصِبْهَا المَاءُ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَيْكِ بِإِعَادَةِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ (١). وَلَوْ كَانَتِ المُوالَاةُ غَيْرَ لَمُ لُو عَلَى اللَّوْطِنِ فَقَطْ مِنْ قَدَمِكَ، وَلَا يَلْزَمُكَ إِعَادَةُ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ (١). وَلَوْ كَانَتِ المُوالَاةُ غَيْرَ مُثَنَّ مَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَاعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا النِّيَّةُ: فَإِنَّهَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ؛ مِنْ طَهَارَةٍ، وَصَلَاةٍ، وَطَلَاةٍ، وَغَيْرِهِمَا» فَلَا تَصِحُّ عِبَادَةٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ مَا نَوَى» (٢). تَضَمَّنَ هَذَا الحَدِيثُ أَمْرَيْنِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: عَدَمُ صِحَّةِ الأَعْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نِيَّةٌ.

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ العَبْدَ لَا يُؤْجَرُ عَلَى مَا أَدَّاهُ مِنْ عَمَل حَتَّى تَكُونَ مَعَهُ نِيَّةٌ.

وَالفَرْقُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ أَنَّ الرُّكْنَ جُزْءٌ فِي المَاهِيَّةِ، وَالشَّرْطُ خَارِجٌ عَنِ المَاهِيَّةِ، فَمَثَلًا الرُّكُونُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، لَكِنَّ اسْتِقْبَالَ القِبْلَةِ يَكُونُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، المَاهِيَّةِ، فَمَثَلًا الرُّكُونُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتَكُونُ هَذِهِ شُرُوطًا، وَقَدْ سَمَّى المُؤَلِّفُ الأَرْكَانَ الوُضُوءُ يَكُونُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتَكُونُ هَذِهِ شُرُوطًا، وَقَدْ سَمَّى المُؤَلِّفُ الأَرْكَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٤٩٥)، وأبو داود (١٧٥). وصححه الألباني في الإرواء (٨٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٠.



فُرُوضًا، وهَذَا اصْطِلَاحٌ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلْمَاءُ فِي النِّيَّةِ: هَلْ هِيَ شَرْطٌ أَوْ رُكُنٌّ؟:

فَقَالَ طَائِفَةٌ: هِيَ شَرْطٌ؛ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لابُدَّ مِنْ وُجُودِهَا قَبْلَ البَدْءِ فِي الوُضُوءِ، وَلَعَلَّ وَقَالَ آخَرُونَ: هِي رُكْنٌ؛ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنِ اتِّصَافِ الإِنْسَانِ بِالنِّيَّةِ عِنْدَ وُضُوئِهِ، وَلَعَلَّ الفَوْلَ الصَّوَابَ فِي هَذَا أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ؛ فَإِنَّ النِّيَةَ التِي تُرَادُ هُنَا نِيَّةُ رَفْعِ الحَدَثِ، وَهَذِهِ الفَوْلُ الصَّوَابَ فِي هَذَا أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ؛ فَإِنَّ النِّيَّةَ التِي تُرَادُ هُنَا نِيَّةُ رَفْعِ الحَدَثِ، وَهَذِهِ تَكُونُ قَبْلَ الوُضُوءِ، وَأَمَّا نِيَّةُ الإسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ قَطْعِ الوُضُوءِ فَهَذِهِ نِيَّةٌ أُخْرَى مُغَايِرَةٌ لِلنِّيَّةِ السَّابِقَةِ، وَقَطْعُهَا مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ صِحَّةِ الوُضُوءِ.

### [المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خِفَافٌ مِنْ جُلُودٍ أَوْ غَيْرِهَا» وَالْمُرَادُ بِالْخُفِّ مَا يُغَطَّى بِهِ القَدَمَانِ، والغَالِبُ أَنَّهَا تُصْنَعُ مِنَ الجُلُودِ، وَقَدْ تُصْنَعُ مِنْ غَيْرِ الجُلُودِ.

قَوْلُهُ: «وَقَدْ لَبِسَهَا وَهُوَ طَاهِرٌ» أَيْ: يُشْتَرَطُ لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، فَأَمَّا إِذَا لَبِسَ الحُفَّ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؛ لَمْ يَصِحَّ لَهُ المَسْحُ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ فِي الوُضُوءِ قَدْ غَسَلَ رِجْلًا وَلَمْ يَغْسِلِ الأُخْرَى فَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الحُفَّ كَانَ فِي الوُضُوءِ قَدْ غَسَلَ رِجْلًا وَلَمْ يَغْسِلِ الأُخْرَى فَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الحُفَّ الأَيْمَنَ فِي هَذِهِ الْحَالِ حَتَّى يَغْسِلَ الْقَدَمَ الْيُسْرَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَمَّا أَهْوَى الْأَيْمَنَ فِي هَذِهِ الْحَالِ حَتَّى يَغْسِلَ الْقَدَمَ الْيُسْرَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَمَا أَهْوَى الْمُعْبَةَ إِلَى قَدَمَيْهِ لِيَنْعَ خُفَيْهِ، قَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١). المُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى قَدَمَيْهِ لِيَنْعَ خُفَيْهِ، قَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١). وَلَا تُسَمَّى (طَاهِرَتَيْنِ) إِلَّا إِذَا اكْتَمَلَتِ الطَّهَارَةُ، فَقَبْلَ كَمَالِهَا لَا يُقَالُ بِأَنَّهَا طَاهِرَتَيْنِ الشَّهُارَةُ،

قَوْلُهُ: «فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَهَا بَدَلَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ» يَعْنِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٧٥- ٢٧٤)، عن المغيرة بن شعبة ﷺ.

OY

الْخُفَّيْنِ فِي هَذِهِ الْحَالِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: المَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوِ الغَسْلُ لِلرِّجْلَيْنِ؟ قِيلَ: الأَفْضَلُ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ أَلَّا يَتَكَلَّفَ ضِدَّ حَالِهِ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ لَبسَ الخِفَافَ؛ فَلْيَمْسَحْ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِ خِفَافٍ؛ فَالأَفْضَلُ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، فَإِذَنِ الأَفْضَلُ أَلَّا يَتَكَلَّفَ الإِنْسَانُ ضِدَّ حَالِهِ، إِنْ كَانَ لَا بِسًا لِلْخُفِّ فَلْيَمْسَحْ، وَإِنْ كَانَ غَيرَ لَا بِسِ لَهُ فَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ.

وَقَدْ ثَبَتَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ (١)، وَمِنْ هُنَا فَلَا شَكَّ أَنَّ المَسْحَ عَلَى الْخُفَّينِ ثَابِتٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَيْنَةٌ قَدْ فَعَلَهُ، فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾.

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَأَخِّرَةِ حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، فَإِنَّهُ لَـمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ، وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرِ لِتَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ(١)، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ المَسْحُ عَلَى الخِفَافِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ التِي بِهَا الأَمْرُ بِغَسْلِ القَدَمَيْنِ، وَيُلْحَقُ بِالخِفَافِ كُلُّ مَا كَانَ سَاتِرًا لِلْقَدَم مِنْ أَنْوَاعِ الجَوَارِبِ وَنَحْوِهَا، عَلَى الصَّحيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ، وَذَلِكَ أَنْهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ مَسَحُوا عَلَى الجَوَارِبِ؛ وَلِأَنَّ المَعْنَى الذِي مِنْ أَجْلِهِ

<sup>(</sup>١) منهم: سعد بن مالك، وحذيفة بن اليمان، والمغيرة، وعمرو بن أمية، وجرير بن عبد الله. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن أصحاب رسول الله ﷺ، ما رفعوا إلى النبي ﷺ، وما وقفوا. انظر: المغنى (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (٣٨٧)، ومسلم واللفظ له (٧٢-٢٧٢) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: بال جرير، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تَفعل هذا؟، فقال: نعم، رأيتُ رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ ومسح على خفيه». قال الأعمش: قال إبراهيم: «كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة».

جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِمَشْرُوعِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخِفَافِ يُوجَدُ فِي المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الْحِفَافِ لِيَجُوزَ المَسْحُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ تَكُونَ سَاتِرَةً لِلْمَحَلِّ الفَرْضِ، فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لِأَقَلَّ مِنْ مَحَلِّ الفَرْضِ؛ كَتِلْكَ الْخِفَافِ الْتِي لَا تُغَطِّي الكَعْبَيْنِ، قَالُوا: هَذِهِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، قَالُوا: لِأَنَّ الْخَفَّ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُغَطِّيًا لِمَحَلِّ الفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بَعْضُ القَدَمِ مَكْشُوفًا الْخَفْ لِلَّهُ إِذَا كَانَ بَعْضُ القَدَمِ مَكْشُوفًا يَكُونُ مَكُلُ المَصْلِ المَحَلِّ الفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بَعْضُ القَدَمِ مَكْشُوفًا يَكُونُ مَكُونُ أَنْ نُلَفِّقَ بَيْنَ طَهَارَةِ الغَسْلِ يَكُونُ مَكَلُّ الكَشْفِ لَا بُدَق لَلْ يَصِحُّ المَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ وَاللَسْحِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ المَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ وَاللَسْحِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ المَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَن لَا يَصِحُ المَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَن لَا يَصِحُ المَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَن لَا يَصِحُ المَاتُ إِنَّانُ إِلَّنَهُ إِلَا يُعْلَى الْخَفْ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْهَالَةِ وَلَا يَكُونَ الْخُوقِ لَابُدُق فَى الْفَرْقِ لَا لِكُونَ الْخُوقِ لَا لِكُونَ الْمُؤْونَ الْخُولُ وَلَى الْمَالِ وَمَسْحِ.

وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ بِأَنَّ الحَرْقَ القَلِيلَ لَا يَمْنَعُ مِنَ المَسْحِ عَلَى الْخُفُّ ('). وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ بِحَجْمِ الدِّينَارِ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ (''). وَالقَوْلُ الثَّالِثُ فِي المَسْأَلَةِ بِأَنَّ الحُفْ المُحَرَّقَ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَيْهِ (")، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَظْهَرُ النَّافِ فِي المَسْأَلَةِ بِأَنَّ الحُفْ لِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ:

الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفِّ تَشْمَلُ الخُفَّ المُخَرَّقَ، فَإِنَّهُ يُسَمَّى فِي لُغَةَ العَرَبِ خُفًّا.

الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا عَلَى أَكْمَلِ الأَحْوَالِ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْوَاعِ اللِّبَاسِ، وَالأَطْهَرُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ كَانَتْ خِفَافُهُمْ فِيهَا خُرُوقٌ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُمُ

<sup>(</sup>١) وهو مذهب المالكية. انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الحنفية. انظر: البناية (١/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الثوري، ويزيد بن هارون، وإسحاق، وابن المنذر. انظر: المغني (١/ ٣٧٥).

النَّبِيُّ ﷺ بنَزْع تِلْكَ الخِفَافِ.

أَمَّا عَنْ مُدَّةِ المَسْحِ فَقَالَ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا» وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَشُقُّ عَلَيْهِ نَزْعُ الخِفَافِ لِكَثْرَةِ العَمَلِ وَالْحَرَكَةِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُعْطَى وَذَلِكَ لِأَنَّ المُسَافِرِ مِنَ المُدَّةِ مَا لَيْسَ لِلْمُقِيمِ. وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيَّيٍّ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ فَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا» (١٠).

لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ مُقِيمًا فِي جُزْءِ مِنْ وَقْتهِ وَمُسَافِرًا فِي جُزْءِ مِنْهُ، غُلِّبَ جَانِبُ الإِقَامَةِ.

مَتَى تَبْتَلِئُ مُلَّةُ المَسْحِ؟:

إِخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى تَلَاثَةِ أَقُوالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ المُدَّةَ تَبْتَدِئُ مِنْ لُبْسِ الْحُفَّينِ، قَالُوا: لِأَنَّهُ بِلُبْسِ الخُفَّيْنِ يَأْتِي حُكْمُ المَسْحِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ الْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ الْمُقيمِ حُكْمُ المَسْحِ مُدَّةَ يَوْم وَلَيْلَةً الْمُقيمِ مُكْمُ المَسْحِ مُدَّةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ.

الْقَوْلُ النَّانِي: يَقُولُ بِأَنَّ مُدَّةَ المَسْحِ تَبْدَأُ مِنَ الْحَدَثِ الذِي يَكُونُ بَعْدَ اللَّبْسِ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا تَوَضَّاً الإِنْسَانُ الفَجْرَ، وَلَبِسَ الْخُفَّينِ الظُّهْرَ، وَأَحْدَثَ قُبَيْلَ العَصْرِ، وَتَالُ ذَلِكَ: إِذَا تَوَضَّا الإِنْسَانُ الفَجْرَ، وَلَبِسَ الْخُفِّينِ الظُّهْرَ، وَأَحْدَثَ قُبَيْلَ العَصْرِ، قَالُوا: فِي وَقْتِ الْحَدَثِ يَبْتَدِئُ حِينَئِذٍ وَقْتُ المَسْحِ، وَكَأَنَهُمْ فَسَرُوا قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» بِأَنَّ الْمُرادَ: يَتْبُتُ لِلْمُقِيمِ جَوَازُ مَسْحِ مُدَّةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

القَوْلُ النَّالِثُ: أَنَّ المَسْحَ عَلَى الخُفَّينِ يَبْتَدِئُ مِنَ الوُضُوءِ الذِي يَكُونُ بَعْدَ الحَدَثِ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ صَلَّى الفَجْرَ بوُضُوءٍ قَدْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ الْخُفَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٥-٢٧٦)، عن على ﷺ.

00

لَمَّا صَلَّى العَصْرَ أَحْدَثَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فِي صَلَاةِ المَعْرِبِ، وَقَالُوا بِأَنَّ قَوْلَهُ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» قَالُوا: يَبْتَدِئُ وَقْتُ المَسْحِ مِنْ صَلَاةِ المَعْرِبِ، وَقَالُوا بِأَنَّ قَوْلَهُ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» أَيْ: لِلْمُقِيمِ مَسْحُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَلَعَلَّ القَوْلَ الثَّالِثَ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ، وَذَلِكَ لِأَنّهُ إِذَا أَيْ: لِلْمُقِيمِ مَسْحُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَلَعَلَّ القَوْلَ الثَّالِثَ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ، وَذَلِكَ لِأَنّهُ إِذَا أَمْكَنَ تَفْسِيرُ اللَّفْظِ بِحَقِيقَتِهِ فَهُو أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِتَقَيُّدِهِ بِجَوَاذٍ، أَوْ بِوَقْتٍ، أَوْ نَحْوِ أَمْكَنَ تَفْسِيرُ اللَّفْطِ بِحَقِيقَتِهِ فَهُو أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِتَقَيُّدِهِ بِجَوَاذٍ، أَوْ بِوَقْتٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بُومِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَظْهَرَ أَنَّ وَقْتَ المَسْحِ يَبْتَدِئُ مِنَ الوُضُوءِ الذِي بَعْدَ الحَدَثِ الذِي يَكُونُ بَعْدَ لُبْسِ الحُفَّيْنِ.

وَأَمَّا خِايَةُ وَقْتِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ، فَقَالَ طَائِفَةٌ: بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ، فَإِذَا انْتَهَتِ الأَوْقَاتُ الحَمْسَةُ وَجَبَ عَلَى الإِنْسَانِ نَنْعُ خُفَّيْهِ، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّ المُرَادَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بالحَدِيثِ أَنّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مُتَطَهِّرًا وَلَوْ كَانَتْ طَهَارَةَ مَسْحٍ عَلَى الخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي أَنْ يَسْتَمِرً عَلَى طَهَارَتِهِ، وَهُو أَظْهَرُ، إِذِ الحَقِيقَةُ التِي لَا تَحْتَاجُ لِلتَّقْدِيرِ أَوْلَى مِمَّا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ.

قَوْلُهُ: "وَذَلِكَ خَاصٌّ بِالحَدَثِ الْأَصْغَرِ" أَيْ: أَنَّ المَسْحَ عَلَى الحُفِّ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الأَحْدَاثِ الصَّغْرَى التِي تَنْقُضُ الوُضُوءَ، أَمَّا الحَدَثُ الأَكْبَرُ الذِي يُوجِبُ الإغْتِسَالَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ المَسْحُ عَلَى الحُقَّيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَسَّالٍ أَخْبَرَهُ بِأَنَّ الجَنَابَةَ لَا تُجِيزُ لِلْإِنْسَانِ المَسْحَ عَلَى خُفَيْهِ، قَالَ: "لَا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ" (١)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى اخْتِصَاصِ المَسْحِ عَلَى الحُفَيْنِ بِالحَدَثِ الأَصْغَرِ دُونَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٧.



### [المَسْحُ عَلَى الجَبِيرَةِ وَنَحْوِهَا]:

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ مَعْظَلْقُهُ أَحْكَامَ المَسْحِ عَلَى بَقِيَّةِ الْحَوَائِلِ، فَقَالَ: (فَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَاءِ طَهَارَتِهِ جَبِيرَةٌ، أَوْ خِرْقَةٌ، أَوْ دَوَاءٌ مُضْطَرٌ إِلَى وَضْعِهَا، فَلَهُ المَسْحُ عَلَى ذَلِكَ فِي الحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ، لَيْسَ لِذَلِكَ تَوْقِيتٌ الْمُرادُ بِالجَبِيرَةِ: تِلْكَ الأَعْوَادُ وَمَا مَاثَلَهَا مِنْ جِبْسٍ وَنَحْوِهِ، وَالتِي تُوضَعُ لَجَبْرِ الكَسْرِ الذَي حَصَلَ فِي تِلْكَ الأَعْوَادُ وَمَا مَاثَلَهَا مِنْ جِبْسٍ وَنَحْوِهِ، وَالتِي تُوضَعُ لَجَبْرِ الكَسْرِ الذِي حَصَلَ فِي تِلْكَ الأَعْصَاءِ، أَوْ خِرْقَةٍ بِأَنْ يَخْتَاجَ الإِنْسَانُ إِلَى خِرْقَةٍ يَلُفُ مِهَا شَيْئًا الذِي حَصَلَ فِي تِلْكَ الأَعْضَاءِ، أَوْ خِرْقَةٍ بِأَنْ يَخْتَاجَ الإِنْسَانُ إِلَى خِرْقَةٍ يَلُفُ مِهَا شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُصُولِهِ، أَوِ احْتَاجَ إِلَى دَوَاءٍ، وَهَذَا الدَّوَاءُ يَتَأَثِّرُ بِوصُولِ المَاءِ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ مِنْ أَعْضَاءِ وُصُولِهِ، أَوِ احْتَاجَ إِلَى دَوَاءٍ، وَهَذَا الدَّوَاءُ يَتَأَثِّرُ بِوصُولِ المَاءِ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ الْحَتَاجَ إِلَى لَفَهِ وَاضْطُرَ إِلَى وَضَعِهِ، جَازَ لَهُ فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ الاكْتِفَاءُ بِالمَسْحِ، وَلَمْ الْحَدْوالِ العَسْلُ، لِأَنَّهُ إِذَا نَزَعَ الجَبِيرَةَ أَوِ الخِرْقَةَ أَوِ الدَّوَاءَ فَإِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ المَسْحِ عَلَى الجَبِيرَةِ وَالمَسْحِ عَلَى الْخِفَافِ فِي ثَلَاثَةِ أُمُودٍ: الفَرْقُ الأوَّل: أَنَّ الجَبِيرَةَ مُقَيَّدَةٌ بِالإضْطِرَادِ إِلَيْهَا، بِخِلَافِ الخِفَافِ.

الفَرْقُ الثَّانِي: أَنَّ الجَبِيرَةَ وَمَا مَاثَلَهَا لَيْسَ لَهَا تَوْقِيتٌ، فَلَوْ طَالَتِ الْمُدَّةُ جَازَ لِلْإِنسَانِ المَسْحُ عَلَيْهَا.

الفَرْقُ الثَّالِثُ: أَنَّ الجَبِيرَةَ يُمْسَحُ عَلَيْهَا فِي الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَالحَدَثِ الأَصْغَرِ، بِخِلَافِ المَسْحِ عَلَى الحُثْفِّ فَإِنَّهُ لَا يُمْسَحُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الحَدَثِ الأَصْغَرِ.

وَقَدْ يَسْأَلُ سَائِلٌ عَنْ أَحْكَامِ اللَّصْقَاتِ، كَاللَّصْقَةِ التِي تُوضَعُ فِي الظَّهْرِ لأَجْلِ التَّدَاوِي وَنَحْوِهِ. هَلْ يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَن يَمْسَحَ عَلَيْهَا فِي طَهَارَةِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ؟، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا قَدْ تَسْأَلُ عَنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ عَنْ تِلْكَ اللَّصْقَاتِ التِي تُوضَعُ عَلَى الظَّهرِ مِنْ أَيْضًا مَا قَدْ تَسْأَلُ عَنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ عَنْ تِلْكَ اللَّصْقَاتِ التِي تُوضَعُ عَلَى الظَّهرِ مِنْ أَيْضًا مَا عَدْ تَسْأَلُ عَنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ عَنْ تِلْكَ اللَّصْقَاتِ التِي تُوضَعُ عَلَى الظَّهرِ مِنْ أَيْضًا مَا عَدْ تَسْأَلُ عَنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ عَنْ تِلْكَ اللَّصْقَاتِ التِي تُوضَعُ عَلَى الظَّهرِ مِنْ أَيْضًا مَا عَدْ تَسْأَلُ عَنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ عَنْ تِلْكَ اللَّصْقَاتِ التِي تُوضَعُ عَلَى الظَّهرِ مِنْ أَيْطُولِ مَنْ اللَّهُ الْمَاءِ مِنْ فَوْقِهَا أَوْ لَا؟:

أُمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الإِنْسَانُ كَمَا لَوْ كَانَ فِيهِ تَمَزُّقُ فِي عَضَلَاتِهِ، فَحِينَئِدٍ يَجُوزُ لَهُ وَضْعُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ التِي تَكُونُ عَلَى أَعْضَاءِ بَدَنِهِ، وَعِنْدَ الإغْتِسَالِ يُحِرُّ اللَاءَ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَتَأَثَّرْ بِالمَاءِ، وَإِذَا أُمَرَّ عَلَيْهَا المَاءَ لَمْ يَحْتَجْ حِينَئِدٍ لِلْمَسْحِ، وَأَمَّا يُحرُّ المَاءَ كَمْ يَحْتَجْ حِينَئِدٍ لِلْمَسْحِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَكُونُ لَمْ الحَمْلِ فَلَابُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا مِنْ جِهَتَيْنِ:

الجِهَةُ الأُولَى: هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَعَاطَى مَوَانِعَ الحَمْلِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ يَجُوزُ لَمُنَّ تَعَاطَى مَوَانِعَ الحَمْلِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ يَجُوزُ لَمُنَّ تَعَاطِي وَسَائِلِ مَنْعِ الحَمْلِ، فَمَنْ كَانَتْ كَذَلِكَ جَازَ لَهَا إِمْرَارُ المَاءِ مِنْ فَوْقِ هَذِهِ اللَّصْقَاتِ، وَلَا هَذِهِ اللَّصْقَاتِ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا شَرْعًا وَضْعُ هَذِهِ اللَّصْقَاتِ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا شَرْعًا وَضْعُ هَذِهِ اللَّصْقَاتِ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا اسْتِعْمَالُ وَسَائِلِ مَنْعِ الحَمْلِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ لَهَا أَنْ ثُمِّرً المَاءَ مِنْ فَوْقِهَا.

### [الغُسْلُ وَصِفَتُهُ]:

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ صِفَةَ الإغْتِسَالِ، فَقَالَ: «فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ» الحَدَثُ -كَمَا تَقَدَّمَ- وَصْفٌ مَعْنَوِيٌّ يُوصَفُ بِهِ بَدَنُ الإِنْسَانِ، فَهُوَ لَيْسَ وَصْفًا حِسِّيًّا، بَلْ هُوَ وَصْفٌ مَعْنَوِيٌّ وَصَفَهُ بِهِ الشَّارِعُ عِنْدَ وُجُودِ بَعْضِ أَسْبَابِهِ.

مَا هِيَ أَسْبَابُ الحَدَثِ الأَكْبَرِ؟: قَالَ: «كَجَنَابَةٍ وَنَحْوِهَا» وتَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ أَسْبَابِهِ: الجِهَاعُ وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ، وَالحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَإِسْلَامُ الكَافِرِ، وَالمَوْتُ؛ فَإِنَّ مَنْ مَاتَ وَجَبَ تَغْسِيلُهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ الله- فِي أَحْكَامِ الجَنَائِزِ.

قَوْلُهُ: «وَأَرَادَ التَّطَهُّرَ» مَنْ أَرَادَ التَّطَهُّرَ لَابُدَّ لَهُ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ، مَا هِيَ صِفَةُ الإغْتِسَالِ؟: قَالَ المُؤَلِّفُ: «غَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا لَوَّنَهُ مِنَ الْأَذَى» أَوَّلًا: يَبْتَدِئُ بِغَسْلِ فَرْجِهِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَغْسِلُ مَا لَوَّنَهُ مِنَ الأَذَى، فَتِلْكَ المَواطِنُ مِنْ جَسَدِهِ التِي وَصَلَ



إِلَيهَا مَاؤُهُ أَوْ مَاءُ زَوْجِهِ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ بِغَسْلِهَا، وَالصَّوَابُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَنِيَّ طَاهِرٌ وَلَيْسَ بِنَجِسٍ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ المَنِيَّ كَانَ يَكُونُ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَتَفْرُكُهُ، وَإِنَّ أَثَرَهُ لَيَبْقَى فِي ثَوْبِهِ، فَيُصَلِّى بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَتَفْرُكُهُ، وَإِنَّ أَثَرَهُ لَيَبْقَى فِي ثَوْبِهِ، فَيُصَلِّى بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَتَفْرُكُهُ، وَإِنَّ أَثَرَهُ لَيَبْقَى فِي ثَوْبِهِ، فَيُصَلِّى بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ فَلَوْ اللهِ عَلَيْ إِذَالَتِهِ وَإِذَالَةِ أَثْرِهِ بِالكُلِّيَةِ؛ لِأَنَّ وَلَوْ كَانَ المَنِيُ نَجِسًا لَأَمَرَهَا بِإِزَالَتِهِ، وَلَحَرَصَ عَلَى إِزَالَتِهِ وَإِزَالَةِ أَثْرِهِ بِالكُلِّيَةِ؛ لِأَنَّ وَلَوْ كَانَ المَنِيُّ نَجِسًا لَأَمْرَهَا بِإِزَالَتِهِ، وَلَحَرَصَ عَلَى إِزَالَتِهِ وَإِزَالَةِ أَثْرِهِ بِالكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ وَلَوْ كَانَ المَنِيُ نَجِسًا لَأَمْرَهَا بِإِزَالَتِهِ، وَلَحَرَصَ عَلَى إِزَالَتِهِ وَإِزَالَةِ أَثْرِهِ بِالكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ المَنِي نَجِسًا لَا إِنْسَانِ، وَالإِنْسَانُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ المَنِيُ أَصْلُ الإِنْسَانِ، وَالإِنْسَانُ وَلَكُولُ اللهُ فَيَكُونُ أَصْلُهُ طَاهِرًا.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ الْأَكْبَرِ» مَاذَا يَنْوِي فِي الإغْتِسَالِ؟: إِمَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمَعْبَاحَةَ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الإغْتِسَالُ، وَإِمَّا أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ، وَلَا يَصِحُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ النِّيَةَ عَلَى مُقْتَضَى لُغَةِ العَرَبِ مَحَلُّهَا القَلْبُ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَلَفَظَ بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ النِّيةَ عَلَى مُقْتَضَى لُغَةِ العَرَبِ مَحَلُّهَا القَلْبُ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الإِنْسَانَ يَنْوِي بِقَلْبِهِ وَيَكْتَفِي بِذَلِكَ، فَالنَّيَّةُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الإغْتِسَالِ، عَلَى الصَّحِيح؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ: بِسْمِ الله ﴾ أَيْ: بَعْدَ النِّيَةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ الله تَعَالَى وَيَقُولَ: ﴿ بِسْمِ الله ﴾ ، قِيَاسًا عَلَى الوُضُوءِ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِهُ التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ اغْتِسَالِهِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ المَظْنُونُ مِنْهُ عَلَيْ لِكَوْنِهِ يُخْفِي وَيُسِرُّ بَسْمَلَتَهُ ، وَالوُضُوءُ يُشْرَعُ فِيهِ البَسْمَلَةُ مَعَ أَنَّهُ رَفْعُ حَدَثٍ أَصْغَرَ ، فَرَفْعُ الحَدَثِ الأَكْبَرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ تُسْتَحَبَّ لَهُ التَّسْمِيةُ .

قَوْلُهُ: «وَتَوَضَّأَ وُضُوءً كَامِلًا» أَيْ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءً كَامِلًا، وَظَاهِرُ كَلَام الْمُؤَلِّفِ أَنْ هَذَا يَشْمَلُ خَسْلَ قَدَمَيْهِ أَيْضًا، فَكَأَنَّ القَدَمَيْنِ تُغْسَلُ ثَلَاثًا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٠)، ومسلم (١٠٥ - ٢٨٨)، عن عائشة ١٠٥٠

تُغْسَلُ مَعَ الوُضُوءِ، وَيُمَرُّ عَلَيْهَا المَاءُ مَعَ الإغْتِسَالِ، ثُمَّ تُغْسَلُ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الإغْتِسَالِ وَانْتِقَالِهِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ.

إِذَا مَسَّ الإِنْسَانُ ذَكَرَهُ أَثْنَاءَ الغُسْلِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بِذَلِكَ -عَلَى مَا تَقَدَّمَ- لَكِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ الإغْتِسَالِ؛ فَإِنَّ اغْتِسَالَهُ صَحِيحٌ، وَيُؤْمَرُ بِإعَادَةِ الوُضُوءِ فَقَطْ.

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ﴾ أَيْ: يُشْرَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُفِيضَ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ الجَسَدِ، وَإِنْ دَلَكَ جَسَدَهُ فَهُوَ أَوْلَى، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الوَاجِبَاتِ. الوَاجِبَاتِ.

قَوْلُهُ: "وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ نَعْمَلُهُ (۱) " وَقَدْ قَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَّ انْتِقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِكَانٍ آخَرَ عِنْدَ غَسْلِ قَدَمَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَكَانَ الأَوَّلَ فِيهِ طَائِفَةٌ بِأَنَّ انْتِقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِكَانٍ آخَرَ مِنْ أَجْلِ أَلَّا يَبْقَى فِي قَدَمَيْهِ شَيْءٌ مِنَ تُرابٌ وَطِينٌ؛ فَنَاسَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنْ أَجْلِ أَلَّا يَبْقَى فِي قَدَمَيْهِ شَيْءٌ مِنَ العَوَالِقِ؛ مِنَ الطِّينِ وَالتُّرَابِ وَنَحْوِهَا، وَلَعَلَّ الأَظْهَرَ أَنَّ الأَصْلَ هُو مَشْرُوعِيَّةُ العَوَالِقِ؛ مِنَ الطِّينِ وَالتُّرَابِ وَنَحْوِهَا، وَلَعَلَّ الأَظْهَرَ أَنَّ الأَصْلَ هُو مَشْرُوعِيَّةُ الإَنْبِيِ عَلَيْهِ، وَهَذَا المَعْنَى الذِي ذَكَرُوهُ عِلَّةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ لَبْسَتْ مَذْكُورَةً فِي الحَدِيثِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُ لَنا أَنْ نُخَصِّصَ الحَدِيثَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا عِلَّةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ.

قَوْلُهُ: «وَهُوَ الْأَفْضَلُ الْأَكْمَلُ» يَعْنِي أَنّهُ يُشْرَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتَدِيَ فِي اغْتِسَالِهِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَهَذهِ الصَّفَةُ السَّابِقَةُ هِيَ الصِّفَةُ الكَامِلَةُ الفُضْلَ.

<sup>(</sup>۱) فعن ميمونة على يساره، فغسلها، ثم غسل فأفرغ بيمينه على يساره، فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض، فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى، فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل؛ فلم ينفض بها». أخرجه البخاري (٢٦٥)، ومسلم (٣٧-٣١٧).

قَوْلُهُ: «وَالْفَرْضُ الْمُجْزِي مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَغْسِلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ» فَمَتَى غَسَلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ» بَدَنِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ حِينَئِدٍ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَثُرُكَ مِنْهُ شَيْئًا، حَتَّى الَّذِي تَحْتَ الشُّعُورِ الْكَثِيفَةِ، وَالمَوَاضِعِ الْخَفِيَّةِ » كَالمَغَابِنِ والآبَاطِ وَنَحْوِهَا، وَيَتَفَقَّدُ أَيْضًا مَا تَحْتَ شَعْرِهِ لِيُوصِلَهُ المَاءَ، فَإِنَّهُ مَتَى أَوْصَلَ المَاءَ إِلَى جَمِيع بَدَنِهِ قِيلَ: هَذَا خُسْلٌ مُجْزِئٌ.

قَدْ يَسْأَلُ سَائِلٌ فَيَقُولُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَكْتَفِيَ بِالإغْتِسَالِ عَنِ الوُضُوءِ، أَوْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؟.

فَنَقُولُ: يَجُوزُ الاكْتِفَاءُ بِالإغْتِسَالِ عَنِ الوُّضُوءِ بِشَرْطَيْنِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا الإغْتِسَالُ عَنْ جَنَابَةٍ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَنْ جَنَابَةٍ قُلْنَا: إِذَا رَفَعَ الحَدَثَ الأَكْبُرَ رَفَعَ الحَدَثَ الأَصْغَرَ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَنْوِيَ الْمُكَلَّفُ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ الإغْتِسَالِ، فَحِينَئِذٍ يُحْزِئُهُ هَذَا الإغْتِسَالُ عَنِ الوُضُوءِ.

### «بَابُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُتَطَهَّرُ لَهَا»:

قَوْلُهُ: «تَجِبُ طَهَارَةُ الحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ» تَجِبُ الطَّهَارَةُ -طَهَارَةُ الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ» تَجِبُ الطَّهَارَةُ -طَهَارَةُ الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ - لِعَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ، بِحَيْثُ لَا يَصِتُّ فِعْلُ هَذِهِ الأُمُورِ إِلَّا بِوُجُودِ الطَّهَارَةِ كَامِلَةً مِنَ الحَدَثِ الأَكْبُرِ وَالأَصْغَر:

أُوَّهُمَّا: التَّطَهُّرُ «لِلصَّلَاةِ» فَلَا يَصِحُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ مُحُدِّثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوضَّأً» (١). فَلَوْ قُدِّر أَنَّ الإِنْسَانَ صَلَّى وَهُوَ عَلَى حَدَثِ عَالِمًا بِذَلِكَ، فَقَدْ فَعَلَ مَعْصِيَةً عَظِيمَةً وَجَرِيمَةً كَبِيرَةً، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ يَأْثُمُ بِهَا فَاعِلُهَا، وَأَمَّا إِذَا صَلَّى وَهُوَ مُحْدِثٌ -سَوَاءٌ كَانَ حَدَثًا أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ - غَيْرَ عَالِمٍ بِحَدَثِهِ؛ كَمَنْ نَسِيَ الحَدَث، وَهُوَ مُحْدِثٌ -سَوَاءٌ كَانَ حَدَثًا أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ - غَيْرَ عَالِمٍ بِحَدَثِهِ؛ كَمَنْ نَسِيَ الحَدَث، فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ مَرَّةً أُخْرَى؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الأُولَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اللَّولَ الأُولَى لَمْ تُسْقِطِ القَضَاءَ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ يُؤْجَرُ عَلَى الصَّلَاةِ الأُولَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ اللَّولَ الشَّارِع حَسَبَ ظَنِّهِ فَأَجِرَ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى طَاعَةً للله عَزَّ وَافَقَ أَمْرَ الشَّارِع حَسَبَ ظَنِّهِ فَأَجِرَ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَكَنَّهُ اللَّ يُعْدَذُلِكَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ ذِمَّتِهِ، فَمَتَى عَلِمَ بِحَدَثِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتَطَهَّرَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعِيدُ الصَّلَاةً أَنْ يَتَطَهَّرَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

قَوْلُهُ: "وَالطَّوَافِ" فَإِنَّ الطَّوَافَ لَا يَصِحُّ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ خَدَثٌ أَكْبَرُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِعَائِشَةَ لَمَّا حَاضَتْ: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي النَّبِيْتِ" (٢). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ التِي حَاضَتْ وَحَدَثُهَا لَيْسَ بِيَدِهَا وَلَيْسَ لَهَا الْجَيْدِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ التِي حَاضَتْ وَحَدَثُهَا لَيْسَ بِيدِهَا وَلَيْسَ لَهَا الْجَيْدِ.

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ لِلطَّوَافِ فَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَمَالِكِ<sup>(٣)</sup>؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ تَوضَّأَ ثُمَّ طَافَ (٤). قَالُوا: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لِلطَّوَافِ، وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ - ثَانِيًا - بِهَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢- ٢٢٥)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١١١١ - ١٢١١)، عن عائشة على .

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (١/ ٥٧)، وكشاف القناع (١/ ٣١١)، ومواهب الجليل (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٤١)، ومسلم (١٩٠- ١٢٣٥)، عن عائشة ﷺ.

## شَيِّ فَوْلِلْجَالِرُولِ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمِ الللللَّمِ الللَّمِ اللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللللَّ

77 صَلَاةٌ اللهُ اللهُ عَالُوا: وَالصَّلَاةُ يُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارةُ مِنَ الْحَدَثَيْنِ، فَهَكَذَا الطَّوَاف.

وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْحَنفِيَّةِ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صَحَّةِ الطَّوَافِ، قَالُوا: لِأَنَّ اشْتِرَاطَ هَذَا الأَمْرِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيل، وَأَمَّا كَوْنُ النَّبِيِّ عَيَلِيا لَهُ تُوضَّأَ ثُمَّ طَافَ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِيجَابِ الوُّضُوءِ؟ لِأَنَّ الفِعْلَ النَّبُوِيَّ الْمُجَرَّدَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الإِيجَابِ(٢).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٣). قُلْنَا: لَكِنَّ الوُضُوءَ لَيْسَ مِنَ المَنَاسِكِ، وَبِالتَّالِي لَا يَصِتُّ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ هَذَا الدَّلِيل إِيجَابُ الوُّضُوءِ لِلطَّوَافِ، وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ عَيَظِيٌّ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لَا يَنْتَهِضُ لِأَنْ يَكُونَ دَالًّا عَلَى إِيجَابِ الطُّهَارَةِ لِلطُّوَافِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: «الطُّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ»؛ فَكَمَا أَنَّنَا لَمْ نَأْخُذِ اشْتِرَاطَ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فِي الطَّوَافِ مِنْ هَذَا الأَثْرِ، فَهَكَذَا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ.

وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى الجَوَازِ بِأَنَّهُ لَا زَالَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِأَبْنَاتِهِمْ مِنَ الْمُمَيِّزِينَ وَغَيْر الْمُمَيِّزِينَ، وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ وُضُوءٌ، وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّحَ النَّبِيُّ ﷺ طَوَافَهُ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ وُضُوءٌ.

قَوْلُهُ: «فَرْضِ ذَلِكَ وَنَفْلِهِ» يَعْنِي أَنَّ الصَّلَاةَ وَالطَّوَافَ لَا يَصِحُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَدْخُلَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ مُحُدِثٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ مِنَ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ أَوْ مِنَ النَّوَافِلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٤٢٣)، والنسائي (٢٩٢٢)، عن رجل أدرك النبي ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (١٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٢٢)، (٤/ ١٦) [تحقيق: محمد حامد الفقي. الطبعة الأولى: ١٣٧٥هـ-١٩٥٦م].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣١٠- ١٢٩٧)، عن جابر ﷺ.

قَوْلُهُ: «وَمَسِّ المُصْحَفِ» هَكَذَا أَيْضًا يُشْتَرَطُ لِمَسِّ المُصْحَفِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُتَطَهِّرًا مِنَ الحَدَثَيْنِ: الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيَالِهُ كَتَبَ كِتَابًا قَالَ فِيهِ: «وَلَا يَمَسُّ المُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ» (١). وَمِنْ هُنَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَمَسَّ المُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَبِذَلِكَ قَالَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ (١)، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ العِلْم.

وَأَمَّا بِالنَّسْبَةِ لِبَرَامِجِ القُرْآنِ الكَرِيمِ التِي تُوضَعُ فِي الأَشْرِطَةِ أَوِ الجَوَّالَاتِ أَوْ نَحْوِهَا، فَهَذهِ لَا تُسَمَّى: مُصْحَفًا، وَمِنْ ثَمَّ لَا حَرَجَ فِي أَنْ يَمَسَّهَا الإِنْسَانُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الكُتُبِ التي تَحْتَوِى عَلَى تَفْسِيرٍ فِي ضِمْنِهَا آيَاتُ القُرْآنِ، فَإِنَّ طَهَارَةٍ. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الكُتُبِ التي تَحْتَوِى عَلَى تَفْسِيرٍ فِي ضِمْنِهَا آيَاتُ القُرْآنِ، فَإِنَّ مَعَادِهِ كُتُبُ تَفْسِيرٍ وَلَيْسَتْ مَصَاحِفَ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى غَيْرِ المُتَوَضِّئِ أَنْ يَمَسَّهَا.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُصْحَفُ فِي عِلَاقَةٍ وَنَحْوِهَا؛ فَهَذِهِ العِلَاقَةُ إِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالْمُصْحَفِ فَلَا يَجُوزُ مَسُّهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ العِلَاقَةَ تَابِعَةٌ لِلْمُصْحَفِ، وَالتَّابِعُ يَأْخُذُ أَحْكَامَ المَتْبُوعِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ هَذِهِ العِلَاقَةُ مُنْفَصِلَةً عَنِ المُصْحَفِ، وَيُمْكِنُ إِخْرَاجُ أَحْكَامَ المَتْبُوعِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ هَذِهِ العِلَاقَةُ مُنْفَصِلَةً عَنِ المُصْحَفِ، وَيُمْكِنُ إِخْرَاجُ المُصْحَفِ مِنْهَا، فَحِينَئِذِ: هَلْ يَجُوزُ مَسُّ هَذِهِ العَلاقَةِ أَوْ لَا؟: هَذَا مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ المُصْحَفِ مِنْهَا، فَحِينَئِذِ: هَلْ يَجُوزُ مَسُّ هَذِهِ العَلاقَةِ أَوْ لَا؟: هَذَا مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ المُصْحَفِ مِنْهَا، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقُوالِهِمْ أَنَّهُ يَصِحُّ مَسُّهَا، لِأَنَّ هَذِهِ العَلَاقَةَ مُسْتَقِلَّةٌ عَنِ المُصْحَفِ.

هُناكَ أُمُورٌ يُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ؛ قَالَ المُصنِّفُ: «فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْعُرْآنِ» يَعْنِي أَنَّ المُحْدِثَ حَدَثًا أَصْغَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ؛ إِمَّا حِفْظًا، أَوْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في موطئه (۲/ ۲۷۸) (۲۸۰) [تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. ط: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. الطبعة الأولى: ۱٤۲٥هـ - ۲۰۰۶م]، وابن حبان في صحيحه (۱٤/ ۵۱) (۲۰۵) [تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ۱٤٠٨هـ-۱۹۸۸م].

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (١/ ٦٤٩)، والتاج والإكليل (١/ ٤٤١)، والبيان (١/ ٢٠٠)، والمغني (١/ ٢٠٢).

مِنْ وَرَقَةٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمُصْحَفِ، أَوْ مِنْ جَوَّالٍ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ؛ وَذَلِكَ لِآنَّهُ لَنْ يَمْسَ الْمُصْحَف، وَلَكِنَّهُ إِذَا كَانَ جُنْبًا عَلَيْهِ الحَدَثُ الأَكْبَرُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ: «هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ: «هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً» (۱). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الجُنُبُ لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَائِضِ فَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةُ الحَائِضَ لَا تَقْرَأُ القُرْآنَ، وَمِثْلُهُ المَرْأَةُ النَّفُسَاءُ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقِيَاسِ الْحَائِضِ عَلَى الْجُنْبِ، كَمَا الْقُرْآنَ، وَمِثْلُهُ المَرْأَةُ النَّفُسَاءُ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقِيَاسِ الْحَائِضِ عَلَى الْجُنْبِ، كَمَا اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفَيْ فِي الصَّحِيحَيْنِ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ فِي الصَّحِيحَيْنِ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَضِعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ» (٢٠). فَلُولًا مُنَافَاةُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مَعَ الحَيْضِ لَمْ تَسْتَغْرِبْ عَائِشَةُ وَيَّ هَذَا الفِعْلَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْهِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى الْقُرْآنِ مِعَ الحَيْضِ لَمْ تَسْتَغْرِبْ عَائِشَةُ وَلَى الْتَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ التَّرْقَ الْمُؤْوَانِ الْأَوْلِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ، وَمَنْكَ قَوْلًا بِأَنَّ الْمُؤْةَ الْحَائِضِ لِلْقُرْآنِ مُطْلَقًا (٣)، وَهُنَاكَ قَوْلٌ بِأَنَّ المُورُقِ وَمَاءَةِ الْحَائِضِ لِلْقُرْآنِ مُطْلَقًا (٣)، وَهُنَاكَ قَوْلٌ بِأَنَّ المُورُآنِ، وَمَذَا عَلَى اللَّيْاتُ اللَّهُ الْوَلُ الْمُؤْلَقُ الْمَالِيُ جَوَاذُ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ لِلْقُرْآنِ مُطْلَقًا (٣)، وَهُنَاكَ قَوْلٌ بِأَنَّ الْمُؤْقَ الْمُؤْلَقِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَقُ الْمُؤْلَقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْاسْتِهَاعِ لِآيَاتِ القُرْآنِ، فَلَعَلَ المُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ اللَّقُولُ اللَّهُ اللَّولُولُ اللَّولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨٧٢)، عن علي ، وصحح الألباني وقفه عليه في ضعيف أبي داود (١/ ٨٥)
 [ط: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع بالكويت. الطبعة الأولى: ٢٣ ١٤هـ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (١٥ - ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) ونسب هذا القول لمذهب الإمام مالك. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢١/ ٤٦٠) [جمع وترتيب: عبد الرحمن ابن قاسم ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالمدينة النبوية، عام ١٤١٦هـ]، والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي (٣/ ٦٥٢) [تحقيق: صدقي محمد جميل. ط: دار الفكر ببيروت].

370

الآياتِ عَنْ قِرَاءَتِهَا.

قَوْلُهُ: "وَلَا يَلْبَثُ فِي المَسْجِدِ" مَنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ يَجُوزُ لَهُ اللَّبْثُ فِي المَسْجِدِ، فَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَى اللَّبْثِ فِي المَسْجِدِ -وَالنَّائِمُ يَنْتَقِضُ وُضُووُهُ بِالنَّوْمِ- وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَرْكِ اللَّبْثِ فِي المَسْجِدِ؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ يَجُوزُ لَهُ اللَّبْثُ فِي المَسْجِدِ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

أَمَّا مَنْ كَانَ جُنُبًا: فَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: لَا يَحِلُّ لَهُ اللَّبْثُ فِي المَسْجِدِ (''، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَوَةَ وَأَسَّمُ شُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا ﴾ [النساء: ٣٤]. كَمَا اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا رَوَى الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَى قَالَ: ﴿ لَا أُحِلُ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ ذَلِكَ بِهَا رَوَى الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَىٰ اللَّهُ فَالَ: ﴿ لَا أُحِلُ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ ﴾ (''). وَهَذَا الحَدِيثُ الصَّوَابُ أَنَّهُ جَيِّدُ الإِسْنَادِ، يَصِحُّ الإِسْتِدْلَالُ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ نَقُولُ بِأَنَّ الحَائِضَ وَالجُنُبَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا اللَّبْثُ فِي المَسْجِدِ.

قَوْلُهُ: «إِلَّا بِوُضُوءٍ» أَيْ: أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا تَوَضَّاً جَازَ لَهُ اللَّبْثُ فِي المَسْجِدِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا تَوَضَّئُوا وَهُمْ عَلَى جَنَابَةٍ لَبِثُوا فِي المَسْجِدِ<sup>(٤)</sup>. قَالُوا: وَهَذَا

<sup>(</sup>١) انظر: البناية (١/ ٦٤١)، والتاج والإكليل (١/ ٤٦٣)، والبيان (١/ ٢٥٠)، والمغنى (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٣٢)، عن عائشة ﴿ وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢)، وابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٢/ ٣٣١) [تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سليان، وياسر بن كمال. ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع بالسعودية. الطبعة الاولى: ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م]. وضعفه الألباني في الإرواء (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤/ ١٢٧٥) (٦٤٦) قسم التفسير. [تحقيق: سعد الحميد. ط: دار

المَّالِمُ النَّالِكِ اللَّهُ النَّالِكِ النَّلِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّلِكِ الْمُعَالِمُ النَّلِكِ النَّلِكِ الْمُعَالِمُ النَّلِكِ الْمُعَلِّلِكِ النَّلِكِ الْمُعَالِمُ النَّلِكِ الْمُعَالِمُ النَّلِكِ الْمُعَالِمُ النَّلِكِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّلِكِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ

نَقْلُ لِلْإِجْمَاعِ فَيَصِحُّ الإسْتِدْلَالُ بِهِ.

وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَا يَلْبَثُ فِي المَسْجِدِ وَلَوْ تَوَضَّأَ؛ لِأَنَّ الوُضُوءَ لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ الأَكْبَرَ، وَالأَوَّلُونَ قَالُوا: لَكِنَّهُ يُخَفِّفُهُ.

قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ بِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِعَائِشَةَ وَ الْمُولِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ»، فَقَالَتْ وَلَيْ الْمُنْ فِيهِ إِقْرَارٌ عَلَى اللَّبْثِ فِي المَسْجِدِ، وَلَا أَمْرٌ لِلْحَائِضِ بِيَدِكِ» ((). فَنَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ إِقْرَارٌ عَلَى اللَّبْثِ فِي المَسْجِدِ، وَلَا أَمْرٌ لِلْحَائِضِ بِيَدِكِ» (أَنْ مَلَ الْمُورُ فِي المَسْجِدِ، وَالجُنُبُ وَالْحَائِضُ يَجُوزُ لَهُمَا المُرُورُ فِي المَسْجِدِ إِذَا لَمْ يَلْبَثَا فِيهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَاجُنُ بَا إِلَا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ (().

قَدْ يَسْأَلُ سَائِلٌ فَيَقُولُ: هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَبْقَى فِي سَاحَاتِ المَسْجِدِ؟. فَنَقُولُ: سَاحَاتُ المَسْجِدِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا كَانَ مُحَاطًا بِسُورِ المَسْجِدِ، فَهَذِهِ السَّاحَاتُ المُحَاطَةُ بِسُورٍ تَابِعِ لِلْمَسْجِدِ لَهَا حُكْمُ المَسْجِدِ، فَلَا يَصِتُّ لِلْإِنسَانِ الجُنْبِ أَنْ يَلْبَثَ فِيهَا.

النَّوْعُ النَّانِي: السَّاحَاتُ التِي لَيْسَتْ مُحَاطَةً بِسُورٍ، فَهَذِهِ لَا حَرَجَ عَلَى اللَّهِ النَّوْعُ النَّانِ الْجُنُبِ أَنْ يَلْبَثَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُسَوَّرْ لِتَكُونَ جُزْءًا مِنَ المَسْجِدِ الذِي هُوَ مَحَلُّ الطَّلَاةِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْضٌ تَابِعَةٌ لِلْمَسْجِدِ، فَهِيَ بِمَثَابَةِ مَرَافِقِهِ؛ كَدَوْرَةِ مِياهِهِ، وَكَمَوَاقِفِ سَيَّارَاتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الصميعي. الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م]. وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣١٣) [تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط: دار طبية للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية: ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م]: وهذا إسناد على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١- ٢٩٨)، عن عائشة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١/ ٢٠٠).

TV X

[الحَيْضُ وَالنِّفَاسُ]:

وَفِي الفَصْلِ الأَخِيرِ مِنْ فُصُولِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَحْكَامَ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ. وَالحَيْضُ دَمٌ طَبِيعِيٌّ، دَمُ خِلْقَةٍ يَخْرُجُ مِنَ المُرْأَةِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ: ﴿إِنَّ اللهُ قَدْ كَتَبَ هَذَا عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ﴾ (١). يَعْنِي أَنَّ الحَيْضَ مِنَ الأُمُورِ التِي تَجْرِي عَلَى النِّسَاءِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ.

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَالْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْجُنْبِ فِيهَا مُنِعَ مِنْهُ» مِنَ الصَّلَاةِ، وَالطَّوَافِ، وَمَسِّ المُصْحَفِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَاللَّبْثِ فِي المَسْجِدِ. وَإِذَا تَوَضَّأَتِ الْحَائِضُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَلْبَثَ فِي المَسْجِدِ؟: يَجْرِي فِيهَا مِنَ الخِلَافِ مِثْلَهَا جَرَى فِي مَسْأَلَةِ الجُنْبِ إِذَا تَوَضَّأَ.

قَوْلُهُ: «وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا وَطُؤُهَا» الحَائِضُ والنَّفَسَاءُ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامٌ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الأَحْكَامِ التِي تَتَعَلَّقُ بِالْجُنْبِ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَائِضَ وَالنَّفَسَاءَ لَا يَجُوزُ وَطُؤُهُ مَا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو وَالنَّفَسَاءَ لَا يَجُوزُ وَطُؤُهُ مَا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو النَّفَسَاءَ لَا يَجُوزُ وَطُؤُهُ مَا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو النَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللِهُ الللللللِّهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللّهُ اللل

قَوْلُهُ: «وَتَحِلُّ الْمُبَاشَرَةُ دُونَ الْفَرْجِ» فَالزَّوْجُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ؛ يُقَبِّلُهَا وَيَضُمُّهَا، وَلَهُ مُبَاشَرَةُ سَائِرِ جَسَدِهَا إِلَّا الفَرْجَ.

وَيَحِلُّ لِلزَّوْجِ بِالاتِّفَاقِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بزَوْجَتِهِ الحَائِضِ بِهَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الرُّكْبَةِ وَأَعْلَى مِنَ السُّرَّةِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١١١١- ١٢١١)، عن عائشة على الم

### شَيْحُ وَاللَّهِ النَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

74

فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ»(١). وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِـمَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالسُّرَّةِ دُونَ الفَرْجِ: هَلْ يَحُوزُ لزَوْجِ الحَائِضِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا فِيهِ أَوْ لَا؟:

قَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةُ: يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (٢). فَمَنَعَ زَوْجَ الحَائِضِ مِنَ الإِسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي الفَرْجِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الفَرْجِ يَبْقَى عَلَى جَوَاذِ الإِسْتِمْتَاعِ بِهِ (٣).

وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ زَوْجَ الْحَائِضِ لَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ، لِجَدِيثِ عَائِشَةَ وَعُلْ نَبُوِيُّ، وَالْحَدِيثُ الذِي اسْتَدَلَّ بِهِ لِجَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ (٤). لَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِعْلُ نَبُويُّ، وَالْحَدِيثُ الذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ الْقَوْلِ اللَّخِرِ قَوْلُ، وَالقَوْلُ مُقَدَّمٌ، خُصُوصًا أَنَّ النَّبِيَ عَيْقَةٍ قَدْ يَتُرُكُ الْاسْتِمْتَاعَ بِذَلِكَ لَا لِمَنْعِهِ شَرْعًا وَإِنَّمَا لِمَعْنَى آخَرَ.

قَوْلُهُ: "وَلاَ يَحِلُّ لَهُمَا" أَيْ: لِلْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ "أَنْ يَصُومَا" وَلَا أَنْ يُصَلِّيا، "وَيَقْضِيَانِ الصَّوْمَ كَالصَّلَاةِ" فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنَّا نَجِيضُ عَلَى "وَيَقْضِيَانِ الصَّوْمَ كَالصَّلَاةِ" فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنَّا نَجِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ" . وَجَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ" . فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ حَدِيثِ فَاطِمَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ" . فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ عَلَيْهُ اللَّيْقِ عَلَيْهُ قَالَ: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ الْحَيْضِ. وَالمَعْنَى فِي وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ الطَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَتَعْتَاجُ إِلَى فِعْلِ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَتَعْتَاجُ إِلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَتَعْتَاجُ إِلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَتَعْتَاجُ إِلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَكَثَاجُ إِلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَتَعْتَاجُ إِلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَتَعْتَاجُ إِلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَتَعْتَاجُ إِلَى فَعْلٍ كَثِيرٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَلَا لَا اللَّهُ لَا يَتَكَرَّرُهُ وَلَا عَلَا الْمَالِقَ الْعَلَاقِ الْمَالَاقُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقِ السَّلَاةِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمَلْ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلْوِلَ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠)، عن عائشة كالله الم

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: البناية (١/ ٦٤٦)، والفواكه الدواني (١/ ١٢١)، والبيان (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٦٧ - ٣٣٥) واللفظ له، عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٢٥)، ومسلم (٦٦- ٣٣٣)، عن عائشة ١٤٠٠٠



ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا طَهُرَتْ سَتَجِبُ عَلَيْهَا صَلَوَاتٌ أُخْرَى فَتُعَوِّضُ مَا فَاتَهَا وَقُتَ حَيْضِهَا، وَقُلْنَا بِعَدَمِ وُجُوبِ وَقْتَ حَيْضِهَا، وَقُلْنَا بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا صِيَامٌ آخَرُ، فَفَاتَتْهَا هَذِهِ الْعِبَادَةُ.

قَوْلُهُ: «وَلَيْسَ لِلْحَيْضِ مُدَّةٌ» يَقُولُ الفُقَهَاءُ: أَقَلُّ مُدَّةِ الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثُرُهُ خُسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَعَلَّ قَوْلَ الفُقَهَاءِ أَقْوَى؛ وَذَلِكَ لِأَنّنَا إِذَا لَمْ نَجْعَلْ لِلْحَيضِ مُدَّةً، فَإِنَّهُ سَيُّوَدِّي إِلَى تَرْكِ بَعْضِ النِّسَاءِ الصَّلَوَاتِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِنَّ؛ لِأَنَّ لِلْحَيضِ مُدَّةً، فَإِنَّهُ سَيُّوَدِّي إِلَى تَرْكِ بَعْضِ النِّسَاءِ الصَّلَوَاتِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِنَّ؛ لِأَنَّ لِلْحَيضِ مُدَّةً، فَإِنَّهُ سَيُّوَدِي إِلَى تَرْكِ بَعْضِ النِّسَاءِ يَسْتَمِرُ الدَّمُ مَعَهَا طُولَ سَنتِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَدْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ؛ وَلِلْكَ قُلْنَا بِأَنَّ اللَّمْ أَةَ الحَائِضَ لَا يَزِيدُ وَقْتُ حَيْضِهَا عَلَى خَسْةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقَدْ عُلِّلَ وَلِينٍ " فَلْ اللَّهُ عَنِ النِّسَاءِ بِأَنَّهُنَ «نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ " ('')، لِأَنَّهُنَ يَتُرُكُنَ الصَّلَاةَ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ الحَيْضَ قَدْ يَصِلُ إِلَى خَسْةَ عَشَرَ يَوْمًا.

قَوْلُهُ: "وَلَا سِنُّ" بَعْضُ الفُقَهَاءِ يَقُولُ: لِلْحَيْضِ سِنٌّ فِي بِدَايَتِهِ، لَا تَحِيضُ إِلَّا بِنْتُ تِسْعٍ، وَلَا يَأْتِي الحَيْضُ إِلَّا بَعْدَ هَذَا السِّنِّ، وَإِذَا أَتَى الحَيْضُ قَبْلَ هَذِهِ السِّنِّ قِيلَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلَا يَأْتِي الحَيْضُ إِلَّا بَعْدَهِمْ فِي السِّنِّ قِيلَ بِئُلُوغِ المَرْأَةِ، وَقَالَ بَعْضُهمْ فِي آخِرِ بِئُلُوغِ المَرْأَةِ، وَقَالَ بَعْضُهمْ فِي آخِرِ سِنِّ الحَيْضِ بِأَنَّهُ خُسُونَ سَنَةً، وَأَنَّ المَرْأَةَ لَا تَحِيضُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ التَّمْ بَعْدَ اللَّهُ يُعْتَبُرُ دَمَ فَسَادٍ، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّ آخِرَ سِنِّ لِلْحَيْضِ هُوَ سِتُّونَ سَنَةً.

وَالصَّوَابُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤلِّفُ هُنَا، بِأَنّهُ لَا سِنَّ لأَقَلِّ الحَيْضِ وَلَا لأَكْثَرِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ عَلَّقَتِ الْحُكْمَ بِالحَيْضِ وَلَمْ تُعَلِّقْهُ بِأَوْصَافٍ أُخْرَى، وَمِنْ ثَمَّ فَإِذَا وُجِدَ حَيْضٌ بِصِفَتِهِ وَهَيئَتِهِ وَطَرِيقَتِهِ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِأَنّهُ حَيْضٌ، خُصُوصًا أَنَّ اسْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (١٣٢ - ٧٩)، عن أبي سعيد الخدري ك.



الحَيْضِ مَأْخُوذٌ مِنَ السَّيَلَانِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: حَوْضُ المَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ المَاءُ السَّائِلُ؛ وَبِلْتَالِي فَإِذَا خَرَجَ دَمُ المَرْأَةِ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ قِيلَ عَنْهُ: حَيْضٌ، وَلَوْ كَانَ لِإِمْرَأَةٍ سِنُّهَا أَكْثَرُ مِنَ النَّسِينَ أَوْ السِّتِّينَ أَوْ أَقَلَّ مِنَ التِّسْع.

قَوْلُهُ: «بَلْ مَتَى وَجَدَتِ المَرْأَةُ الدَّمَ المُعْتَادَ» أَيْ: دَمَ الحَيْضِ بِحَسَبِ صَفَاتِهِ المُعْتَادَةِ «جَلَسَتْ عَنِ الْعِبَادَاتِ وَنَحْوِهَا» وَالدَّمُ الذِي يَخْرُجُ مِنَ المَرْأَةِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

دَمُ حَيْضٍ، وَلَهُ صِفَاتٌ سَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا، وَدَمُ جُرْحٍ، وَبَيْنَهُمَا فُرُوقٌ؛ فَالمَرْأَةُ تَتُرُكُ الصَّلاةَ فِي دَمِ الحَيْضِ دُونَ دَمِ الجُرْحِ، وَدَمُ الحَيْضِ دَمُ خِلْقَةٍ، دَمُ جِبِلَّةٍ، دَمُ طَبِيعَةٍ، بِخِلَافِ دَمِ الجُرْحِ فَإِنَّهُ لِمَرَضٍ يُصِيبُ المَرْأَةَ.

قَوْلُهُ: «وَمَتَى انْقَطَعَ انْقِطَاعًا بَيِّنًا؛ اغْتَسَلَتْ» تَعْرِفُ المَرْأَةُ الْحَائِضُ انْتِهَاءَ وَقْتِ حَيْضِهَا بِإِحْدَى عَلَامَتَيْنِ:

العَلَامَةُ الأُولَى: رُؤْيةُ القُصَّةِ البَيْضَاءِ، وَهِيَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنَ الفَرْجِ بَعْدَ الحَيْضِ بِمَثَابَةِ الجَصِّ وَنَحْوِهِ يَكُونُ لَوْنُهُ أَبْيَضَ.

العَلَامَةُ الثَّانِيَةُ: الجَفَافُ، فَإِذَا جَفَّ فَرْجُ المَرْأَةِ فَلَمْ تَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَأَدْخَلَتِ القُطْنَ وَالكُرْسُفَ فَلَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا شَيْءٌ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِطَهَارةِ هَذِهِ المَرْأَةِ. وَإِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ مِنَ الحَيْضِ وَجَبَ عَلَيْهَا الإغْتِسَالُ.

مِنَ الأُمُورِ التِي تَتَعَلَّقُ بالحَائِضِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَقْتَ حَيْضِهَا، وَلَا يُطَلِّقُهَا إِلَّا بَعْدَ طَهَارَتِهَا مِنَ الحَيْضِ.

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَاضَةً قَدْ أَطْبَقَ عَلَيْهَا الدَّمْ» يَعْنِي أَنَّ الدَّمَ لَا يَتَوَقَّفُ عَنْهَا، فَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ مُسْتَحَاضَةً بِأَنْ يَكُونَ الدَّمُ يَجْرِي مَعَهَا دَائِبًا ﴿أَوْ كَانَتْ لَا

#### كتاب الطب ارة



تَطْهُرُ إِلَّا وَقْتًا لَا يُذْكَرُ » فَحِينَئِذٍ نَقُولُ بِأَنَّ هَذِهِ المَرْأَةَ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ.

قَوْلُهُ: "فَإِنَّمَ تَعْمَلُ بِمَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: تَجْلِسُ عَادَةَ أَيَّامِهَا، إِنْ كَانَ لَمَا عَادَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَتِ الدَّمَ الْأَسْوَدَ دُونَ الْأَحْرِ، أَوِ الْغَلِيظَ دُونَ الرَّقِيقِ، أَوِ الْغَلِيظَ دُونَ الرَّقِيقِ، أَوِ الْغَلِيظَ دُونَ الرَّقِيقِ، أَوِ الْغَلِيظَ دُونَ الرَّقِيقِ، أَو الْغَلِيظَ دُونَ الرَّقِيقِ، أَو الْمُنْتِنَ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَا تَمْيِيزٌ جَلَسَتْ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسَلَتْ، وَغَسَلَتْ، وَخَرَتْ وَلَا عَلَيْهَا ضَرَرٌ، وَصَلَّتُ وَخَسَلَتِ الدَّمَ، وَاجْودِ هَذَا الدَّمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، وَالله أَعْلَمُ».

مَا الوَاجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ؟: الْمُسْتَحَاضَةُ فِي أَيَّامِ حَيضِهَا تَجْلِسُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَضُومُ، وَلَا تَفْعَلُ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ الأَكْبِرِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْهَا دَمَ اسْتِحَاضَةٍ، فَحِينَئِذِ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّي وَتَصُومَ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّي وَتَصُومَ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَصَلِّق مَا لَا الْخَارِجُ مِنْهَا دَمَ اسْتِحَاضَةٍ، فَإِذَا تَوضَّأَتْ بَعْدَ أَذَانِ الظُّهْرِ جَازَ لَهَا أَنْ تُصَلِّي صَلَاةً الظُّهْرِ، وَجَازَ لَهَا أَنْ تَتَسَلَّى بِالسُّننِ القَبْلِيَّةِ والبَعْدِيَّةِ، وَجَازَ لَهَا أَنْ تَتَسَنَّى بِالسُّننِ القَبْلِيَّةِ والبَعْدِيَّةِ، وَجَازَ لَهَا أَنْ تَتَسَفَّلَ نَفُلًا الظُّهْرِ، وَجَازَ لَهَا أَنْ تَتَسَنَّى بِالسُّننِ القَبْلِيَّةِ والبَعْدِيَّةِ، وَجَازَ لَهَا أَنْ تَتَسَفَّلَ نَفُلًا الطَّلَاقَ الصَّلَاةِ الطَّلَقَا، وَجَازَ لَهَا أَنْ تَقَرَأَ القُرْآنَ، وَتَمَسَّ المُصْحَفَ، حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ مِن المُصْحَفَ، حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ قَالِ النَّيْ يَعِيَّةٍ: «تَوَضَّيْعِي لِكُلِّ صَلَاقٍ» (١٠).

كَيْفَ تُفَرِّقُ المَرْأَةُ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الإسْتِحَاضَةِ؟، دَمُ الحَيْضِ الذِي لَا تُصَلِّي فِيهِ وَلَا تَصُومُ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ الذِي تَصُومُ المَرْأَةُ مَعَهُ وَتُصَلِّي؟: نَقُولُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبَ ثَلَاثِ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُولَى: إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ سَابِقَةٌ لِحَيْضِهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحِيضُ خَسْةَ أَيَّامٍ، هَذِهِ الأَيَّامُ تَكُونُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ الشَّهْرِ، فَإِنَّهَا إِذَا اسْتُحِيضَتْ جَلَسَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٨)، عن عائشة على الم

### شَحَ وَالْجُنَارُ وَالْجَارُ وَالْجَارُ الْمُاكِ



الأَيَّامَ التِي اعْتَادَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» أَيْ: أَيَّامَ عَادَتِكِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا لَمْ تَعْرِفِ المَرْأَةُ عَادَتَهَا السَّابِقَةَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ سَابِقَةٌ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَنْتَقِلُ إِلَى التَّمْيِيزِ، فَتُفَرِّقُ بَيْنَ دَمِ الحَيضِ وَدَمِ الإسْتِحَاضَةِ، فَإِنَّ مَا الحَيْضِ يُخَالِفُ دَمَ الإسْتِحَاضَةِ فِي عَدَدٍ مِنَ الصِّفَاتِ:

الصِّفَةُ الأُولَى: دَمُ الحَيْضِ أَسْوَدُ، وَدَمُ الإسْتِحَاضَةِ دَمُ جُرْحٍ أَحْمُر. الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ دَمَ الحَيْضِ غَلِيظٌ، بَيْنَا دَمُ الاسْتِحَاضَةِ رَقِيقٌ.

الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ دَمَ الحَيْضِ فِيهِ رَائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ، بِخِلَافِ دَمِ الإسْتِحَاضَةِ، فَرَائِحَتُهُ كَمِثْلِ رَائِحَةِ سَائِرِ الدِّمَاءِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَيَّاتٍ: "فَإِنَّ دَمَ الحَيْضِ يُعْرَفُ". أَوْ النَّبِيُ عَيَاتٍ السَّلَةَ" (أَوْ الدِّمَاءُ عَنْ السَّلَاةَ) (١٠). أَيْ: يَكُونُ لَهُ رَائِحَةٌ، وَقَالَ: "فَإِذَا أَقْبَلَتْ أَيّامُ حَيْضَتِكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ" (١٠).

الحَالَةُ الثَّالِبَةُ: أَلَّا يَكُونَ لَهَا عَادَةٌ سَابِقَةٌ، وَلَا تَتَمَكَّنُ مِنَ التَّمْيِيزِ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الإسْتِحَاضَةِ، فَهَاذَا تَفْعَلُ؟: يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ غَالِبَ مَا يَجلِسُ النِّسَاءُ اللَّاتِي يُوايِنْنَهَا، إِمَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ عَرَفَتْ بِدَايَةَ عَادَتِهَا جَلَسَتْ هَذِهِ الأَيَّامَ مِنْ وَقْتِ عَادَتِهَا السَّابِقَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعْرِفَةٌ بِعَادَةٍ سَابِقَةٍ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ هَذِهِ الأَيَّامَ السَّتَةَ مِنْ عَادَتِهَا السَّابِقَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعْرِفَةٌ بِعَادَةٍ سَابِقَةٍ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ هَذِهِ الأَيَّامَ السَّتَةَ مِنْ عَادَتُهَا السَّابِقَةِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا عَادَةٌ وَلَا الشَّهْرِ القَمَرِيِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَمْرَ مَنِ اسْتُحِيضَتْ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا عَادَةٌ وَلَا تَعْرِفُهُ إِنْ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً » (٢٠).

إِذَا انْتَهَتْ أَيَّامُ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُستَحَاضَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ؛ لِتَرْفَعَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٧١٤٤)، وأبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٧)، عن حمنة بنت جحش ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٢٠٥).

# كتاب اللهارة كالم

حَدَثَ الحَيْضِ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ ارْتَفَعَ عَنْهَا حُكْمُ الحَدَثِ الأَكْبَرِ، أَمَّا الدَّمُ الذِي يَنْزِلُ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهَذَا يَنْتُجُ مِنْهُ حُكْمُ الحَدَثِ الأَصْغَرِ، وَحُكْمُ الحَدَثِ الأَصْغَرِ يَرْتَفِعُ بِوُضُوءِ المَرْأَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، كَمَا تَقَدَّمَ.

إِذَا مَّكَنَّتِ المُرْأَةُ مِنْ إِيقَافِ دَمِ الإسْتِحَاضَةِ فَلا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ، بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّدَاوِي؛ لِأَنَّ الإسْتِحَاضَةَ دَمُ جُرْحٍ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِمَشْرُ وعِيَّةِ التَّدَاوِي، فَقَالَ ﷺ: «عِبَادَ الله! تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّهُ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَلَهُ دَوَاءٌ، بِمَشْرُ وعِيَّةِ التَّدَاوِي، فَقَالَ ﷺ: «عِبَادَ الله! تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّهُ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَلَهُ دَوَاءٌ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (١). إِلَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأَدْوِيَةُ أَوِ العِلَاجَاتُ فِيهَا عَلَمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (١). إِلَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأَدْوِيَةُ أَوِ العِلَاجَاتُ فِيهَا مَضَرَّةٌ لِلْمَرْأَةِ؛ فَحِينَئِذٍ لَا تَسْتَعْمِلُهَا؛ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ» (٢).

وَالْمُرْأَةُ الْمُسْتَحَاضَةُ فِي وَقْتِ الْإِسْتِحَاضَةِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَعَبَّدَ لله بِجَميعِ أَنْوَاعِ العِبَادَاتِ، وَلَوْ كَانَ الدَّمُ الحَارِجُ مِنْهَا كَثِيرًا؛ فَقَدْ أُثِرَ عَنْ بَعْضِ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ أَبَّمَا كَانَتْ تَضَعُ الطَّسْتَ تَحَتَهَا وَهِي تُصَلِّي فِي المَسْجِدِ(٣). وَمِنْ هُنَا فَلَا حَرَجَ عَلَى المَرْأَةِ المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تُصَلِّي فِي المَسْجِدِ قَلْ عَلَى المَرْأَةِ المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تُصَلِّي فِي المَسْجِدِ قَلَى المَرْأَةِ المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تُصَلِّي فِي المَسْجِدِ وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٨٤٥٤)، وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، وابن ماجه (٣٤٣٦)، عن أسامة بن شريك ﷺ. وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة (٤٥١) [ط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأولى].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤١). عن ابن عباس ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٨٩٦).

 <sup>(</sup>٣) فعن عائشة هي أن النبي على اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربها وضعت الطست تحتها من الدم. أخرجه البخاري (٣٠٩).

رَفْخُ حِب لِالرَّحِيُ لِالْخِثْرِيِّ لِسِكْتِهُ لِالْإِدْرُ لِسِكْتِهُ لِالْإِدْرُ www.moswarat.com وَقَحُ مجمد (لاَرَجَى الْمُجَثَّرِيَ (سِّكِتِمَ الاِنْرَمُ (الْمِزُوكَ كِ www.moswarat.com

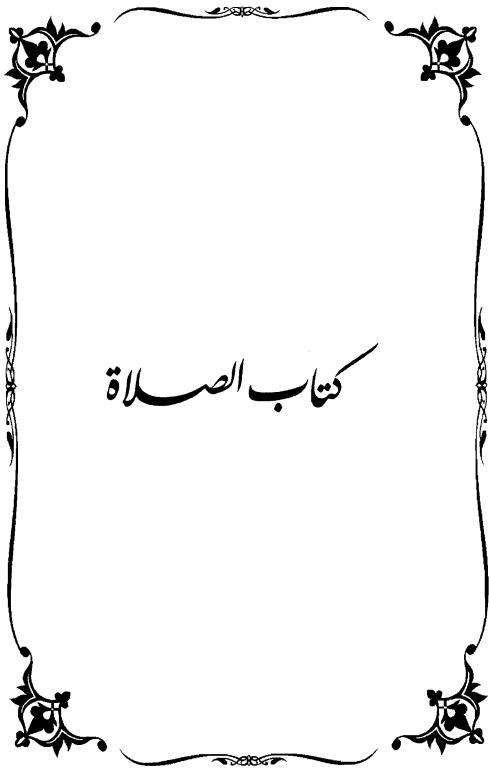

رَفْغُ حِبر (لرَّحِيُ (الْخِثَّرِيُّ رُسِلَتِر) (لِإِنْ (الْفِرُوكِ www.moswarat.com

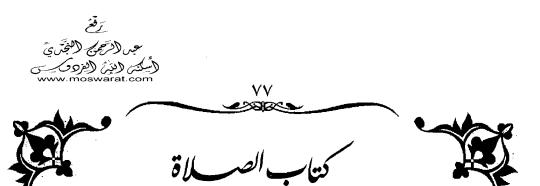

قَالَ الْمُؤلِّفُ عَظَلْلُهُ: "كِتَابُ الصَّلَاةِ" أَيْ: هَذَا مَجْمُوعٌ نَجْمَعُ فِيهِ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ. لَيْ الْبَدَا الْمَهْ الْمَوْنِهِ مُقَدِّمَةً لِلصَّلَاةِ الْبَدَا الطَّهَارَةِ الذِي الْبَدَا بِهِ لِكُوْنِهِ مُقَدِّمَةً لِلصَّلَاةِ الْبَدَا الصَّلَاةِ، لِأَنْبَا الرُّكنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ بِكِتَابِ الصَّلَاةِ، وَالفُقَهَاءُ يَبْتَدِئُونَ بِالصَّلَاةِ؛ لِأَنْبَا الرُّكنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ بِكتَابِ الصَّلَاةِ، وَالفُقَهَاءُ يَبْتَدِئُونَ بِالصَّلَاةِ؛ لِأَنْبَا الرُّكنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ، وَالغَالِبُ فِي أَحْكَامِ الشَّهَادَتَيْنِ أَنَّهَا مُؤلِّفًاتُ، وَهَذِهِ المُؤلِّفَاتُ، وَهَذِهِ المُؤلِّفَاتُ مَعْمَامِ الشَّهَادَتَيْنِ أَنْهَا مِنْ أَحْكَامِ العَقَائِدِ.

قَوْلُهُ: «فَرَضَ الله وَرَسُولُهُ عَلَى الأُمَّةِ خَسْ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» الفَرْضُ المُتحَتِّمُ، وَتَوَاتَرَتِ الْمُرَادُ بِهِ الوَاجِبُ المُتحَتِّمُ؛ فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَقِهِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ النَّصُوصُ دَالَّةً عَلَى إِيجَابِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَقِهِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ النَّصُوصُ دَالَّةً عَلَى إِيجَابِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَقِهِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ النَّصُوصُ دَالَّةً عَلَى إِيجَابِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَقِهِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ النَّيْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّيْلَةِ اللهُ أَيْ الْيَمَنِ: ﴿ وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ وَقَالَ النَّيِّ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومُ وَاللَّيْلَةِ» (''). وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيْدِ الله أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّيِّ صَلَواتٍ فِي الْيُومُ وَاللَّيْلَةِ» (' . وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيْدِ الله أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ فِي ضِمْنِ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومُ وَاللَّيْلَةِ». فَسَأَلُهُ عَنِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ، فَقَالَ فِي ضِمْنِ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ: «خَمْسُ صَلُواتٍ فِي الْيُومُ وَاللَّيْلَةِ». فَلَا أَنْ عَمْ النَّابِيُّ عَلَيْهِ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» ('').

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٢٩- ١٩)، عن معاذ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (٨- ١١)، عن طلحة بن عبيد الله ﷺ.

#### شَحَ فَوْالْجَيَارُ فَالْكِيَاكِ



وَيَدُنُّ عَلَى أَهَمِّيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَكَانَتِهَا أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَهَا فِي حَادِثَةِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِإِرْسَالِ الوَحْيِ بِهَا، بَلْ عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَيَّ حَتَّى خَاطَبَهُ رَبُّهُ بِإِيجَابِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ عِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَّتِهَا وَتَأَكُّدِهَا.

وَلَمَّا فَرَضَ الله الصَّلَوَاتِ كَانَتْ خَسِينَ، فَرَحْمَةً بِالأُمَّةِ وَبَعْدَ سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ خَفَّفَهَا الله، فَجَعَلَهَا خُسْ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ(١).

قَوْلُهُ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَيْ: أَنَّ المُسْلِمَ يُخَاطَبُ بَهَذِهِ الصَّلَوَاتِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ عَيْرَ المُسْلِمِ يُخَاطَبُ بِهَا أَيْضًا، بِمَعْنَى أَنّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا زِيَادَةَ عُقُوبَةٍ فِي الآخِرَةِ.

قَوْلُهُ: «مُكَلَّفٍ» الْمُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ مَنْ جَمَعَ صِفَتَيْنِ: الصِّفَةُ الأُولَى: العَقْلُ، وَالصِّفَةُ النَّانِيَةُ: البُلُوغُ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى المَجْنُونِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ البَالِغِ، وَالصَّفِةُ الثَّانِيَةُ: البُلُوغُ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى المَجْنُونِ وَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ البَالِغِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ وَتَتَى يَبْلُغَ» (٢٠).

قَوْلُهُ: «إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ» فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ، لَا أَدَاءً وَلَا قَضَاءً، كَمَا جَاءَ فِي الْحَلِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهٍ قَالَ لِلْحَائِضِ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (٣). وَجَاءَ فِي الْحَلِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدُوم، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (٢٥٩- ١٦٢)، عن أبي ذر ك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)، كلهم عن عائشة ﷺ. وأخرجه الترمذي (١٤٢٣)، عن علي ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٦٨.

# ين بالسلاة ٢٩١٨

قَوْلُهُ: «وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ أَوْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا؛ حُكِمَ بِكُفْرِهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ مَا جَرَى عَلَى المُرْتَدِّينَ» تَرْكُ الصَّلَاةَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لله عَزَّ وَجَلَّ، وَمُكَذِّبٌ لِلهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمُكَذِّبٌ لِلهَ عَلَى اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ الله عَدْ كَذَّبَ الله وَرَسُولَهُ؛ وَلِذَلِكَ وَقَعَ الإِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا فَقَدْ كَذَّبَ الله وَرَسُولَهُ؛ وَلِذَلِكَ وَقَعَ الإِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَكُفُرُ بِذَلِكَ، وَيَرْتَدُّ عَنْ دِينِ الإِسْلَام.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تَهَاوُنًا وَكَسَلًا فَإِنَّهُ قَدْ أَقْدَمَ عَلَى جَرِيمَةٍ عَظِيمَةٍ بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ العِلْمِ، هِي أَكْبَرُ مِنَ الرِّبَا وَالزِّنَا وَغَيْرِهَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، هَذَا بِاتِّفَاقِ بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ العِلْمِ، وَهَلْ يَكْفُرُ؟، وَمَاذَا يُفْعَلُ بِهِ؟: قَالَ الجُمْهُورُ -وَمِنْهُمُ الأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ؛ أَهْلِ العِلْمِ، وَهَلْ يَكْفُرُ؟، وَمَاذَا يُفْعَلُ بِهِ؟: قَالَ الجُمْهُورُ الْمَعْمُ الأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ؛ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ(١) - بِأَنَّ حَدَّهُ السَّيْفُ فَيُقْتَلُ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي السَّبِ الذِي مَنْ أَجْلِهِ يُقْتَلُ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ بِأَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا، وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: يُقْتَلُ رِدَّةً.

وَمَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup> وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ<sup>(٣)</sup> أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ تَهَاوُنًا يَكْفُرُ بِذَلِكَ، وَاَسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ:

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُونَكُمُم فِي اللَّينِ ﴾ [التوبة: ١١]. قَالُوا: دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةَ فَلَيْسَ أَخًا لَنَا فِي الدِّينِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مواهب الجليل (۲/ ٦٦)، والمجموع (۳/ ۱۶)، وكشاف القناع (۲/ ۲۳). وفي حاشية ابن عابدين (۲/ ٥) أن تاركها عمدا فاسق يُحبس حتى يصلي، وقيل: يُضرب حتى يسيل منه الدم، ويعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) كالحسن، والنخعي، والشعبي، وأيوب السختياني، والأوزاعي، وابن المبارك، وحماد بن زيد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. انظر: المغنى (٣/ ٣٥٤).



وَاَسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ مَاسَلَكَ كُرْ فِسَقَرَ ﴿ ثَا الْمُصَلِينَ ﴾ [المدثر: ٤٢- ٤٣]. قَالُوا: فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ يَجْعَلُ الإِنْسَانَ مِنْ أَهْلِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذَا -أَيْضًا- بِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعَهْدُ النَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»(١).

وَاَسْتَدَلُّوا -أَيْضًا- بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاقِ» (٢٠).

وَاَسْتَدَلُّوا -أَيْضًا- عَلَى ذَلِكَ بِمَا حُكِيَ مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْحُكْمِ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ بِالكُفْرِ.

وَهَذِهِ نُصُوصٌ مُتَتَابِعَةٌ تَدُلُّ عَلَى هَذَا المَعْنَى؛ مِمَّا يَجْعَلُ الإِنْسَانَ يَصْعُبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَالِفَ مُقْتَضَى هَذِهِ النُّصُوصِ.

#### [شُرُوطُ الصَّلَاةِ]:

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ شُرُوطَ الصَّلَاةِ، وَمَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: شُرُوطٌ، وَأَرْكَانٌ، وَوَاجِبَاتٌ، وَسُنَنٌ.

أَمَّا الشُّرُوطُ فَإِنَّهَا أُمُورٌ لَازِمَةٌ، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا هِيَ أُمُورٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۹۳۷)، والترمذي (۲۲۲۱)، والنسائي (۲۳ ٤)، وابن ماجه (۲۲۹۳)، عن بريدة بن الحصيب . وصححه الألباني في المشكاة (۵۷٤) [ط المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة: م

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٤ - ٨٢)، عن جابر ﷺ.



مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الصَّلَاةِ. أَمَّا الأَرْكَانُ وَالوَاجِبَاتُ وَالسُّنَنُ فَهِيَ أَجْزَاءٌ مِنَ الصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: «وَلِلصَّلَاةِ شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُهَا» بِحَيْثُ إِذَا انْتَفَى أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تُعَدُّ صَحِيحَةً، بَلْ تَكُونُ بَاطِلَةً، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الشُّرُوطُ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الصَّلَاة.

قَوْلُهُ: ﴿ وَهِيَ: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ﴾ فَالشَّرْطُ الأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ، فَالشَّرْطُ الأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ، لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَفِرَ ﴿ الله ثَالَتُ الله ثَانَا عَلَى وَجُوبِ التَّطَهُّرِ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]. فَدَلَّتِ الآيةُ الأُولَى عَلَى وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنْ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ فِي مِنْ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا ، فَخَلَعَهُمَا ( ) لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ .

وَجُمهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ النَّجَاسَاتِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ. وَلَكِنْ هُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ يَقُولُ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا.

مَا الفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِ الشَّيءِ مَانِعًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ شَرْطًا؟: فَنَقُولُ بِأَنَّ المَانِعَ إِذَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى عِبَادَتِهِ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا تَرَكَهُ نَاسِيًا فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاتِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: فِي الوُضُوء؛ لَوْ تَرَكَ الإِنْسَانُ الوُضُوءَ نَاسِيًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحَّةِ صَلَاتِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: فِي الوُضُوء؛ لَوْ تَرَكَ الإِنْسَانُ الوُضُوءَ نَاسِيًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱۸۷۷)، وأبو داود (۲۵۰)، عن أبي سعيد الخدري ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (۲۸٤).

هَكَذَا أَيْضًا فِي دُخُولِ الوَقْتِ، فَإِنَّ دُخُولَ الوَقْتِ شَرْطٌ، فَلَوْ صَلَّى الإِنْسَانُ قَبْلَ الوَقْتِ شَرْطٌ، فَلَوْ صَلَّا الشَّرُ وطِ. الوَقْتِ شَرْطٌ مِنَ الشَّرُ وطِ. الوَقْتِ شَرْطٌ مِنَ الشَّرُ وطِ. أَمَّا المَوانِعُ فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا فَعَلَهَا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَصِحُّ بِذَلِكَ، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَمَّا المَوانِعُ فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا فَعَلَهَا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَصِحُّ بِذَلِكَ، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ النَّجَاسَةَ مَانِعٌ، وَلَيْسَتِ الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَاتِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي عَيْلِي فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ خَلَعَ حِذَاءَهُ فَخَلَعَ الصَّلَاةِ مِنْ الصَّلَاةِ مِنْ الصَّلَاةِ مِنْ اللَّهُ عَنْ سَبَبِ خَلْعِهمْ لِيَعَالِهِمْ، الصَّلَاةِ مَنْ الصَّلَاةِ سَأَلُ أَصْحَابَهُ عَنْ سَبَبِ خَلْعِهمْ لِيَعَالِهِمْ، الصَّلَاةِ مَنْ الصَّلَاةِ مَالَ أَصْحَابَهُ عَنْ سَبَبِ خَلْعِهمْ لِيَعَالِهِمْ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ سَأَلُ أَصْحَابَهُ عَنْ سَبَبِ خَلْعِهمْ لِيَعَالِهِمْ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ سَأَلُ أَصْحَابَهُ عَنْ سَبَبِ خَلْعِهمْ لِيَعَالِهِمْ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ سَأَلُ أَصْحَابَهُ عَنْ سَبَبِ خَلْعِهمْ لِيَعَالِهِمْ، فَلَمَّا فَرَعُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا أَنَ النَّبَعُ الْمَعْرَاقُ مِنْ النَّخَاصَةِ شَرْطًا لأَعَادَ النَبِيُّ وَلَيْسَ الطَّهَارَةُ مِنْهَا مَلُومٌ وَلَوْتُ مَا شَرْطًا لأَعَادَ النَّبِي عَلَيْهُ الصَّلَاةُ مَنْ طَا لأَعَادَ النَّبِي عَلَيْهُ الصَّالَةُ مَا شَرْطًا.

وَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

أُوَّلًا: ﴿فِي الْبَدَنِ ﴾ فَلَا يَكُونُ عَلَى البَدَنِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ، فَإِذَا كَانَ عَلَى البَدَنِ إِمَّا نَجَاسَةُ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ نَجَاسَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ الأُخْرَى لَمْ يَجُزْ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّي.

ثَانِيًا: «وَالثَّوْبِ» وَهَكَذَا فِي الثَّوْبِ فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ مُشْتَمِلًا عَلَى نَجَاسَةٍ لَمْ يَجُزْ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فيهِ.

ثَالِثًا: «وَالْبُقْعَةِ» فَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ البُقْعَةُ التِي يُصَلِّي عَلَيْهَا الإِنْسَانُ طَاهِرَةً. يَسْأَلُ بَعْضُ النَّاسِ فَيَقُولُ: نُصَلِّي فِي مَكَانٍ تَكُونُ النَّجَاسَاتُ تَحْتَنَا؛ تَكُونُ بَالُوعَةُ القَاذُورَاتِ تَحْتَنَا، وَنَحْنُ فَوْقَ سَطْحِهَا، فَهَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ؟، فَنَقُولُ: سَطْحُهَا لَيْسَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۸۱.



فِيهِ نَجَاسَةٌ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَيْهَا.

وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّ بَعْضَ الحَدَائِقِ قَدْ يُسْقَى بِالنَّجَاسَاتِ، فَحِينَئِدٍ نَقُولُ: هَذِهِ الحَدَائِقُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ قَدْ وُجِدَتْ فِيهَا، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَصِحَّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا، لَكِنْ لَوْ وَضَعَ عَلَيْهَا سَجَّادَةً وَيُحَدَّ فِيهَا، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَصِحَّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُصَلِّي فِيهَا، لَكِنْ لَوْ وَضَعَ عَلَيْهَا سَجَّادَةً وَيُخُوهَا فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ.

قَوْلُهُ: ﴿وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ ﴾ الشَّرْطُ النَّانِي مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، فَلَابُدَّ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُتَطَهِّرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ ؛ سَوَاءً مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبِر أَوْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُتَطَهِّرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ ؛ سَوَاءً مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبِر أَوْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُتَطَهِّرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ ؛ سَوَاءً مِنَ الْحَدثِ الأَكْبِر أَوْ مِنَ الْحَدثِ الأَكْبِر أَوْ مَنَ الْأَصْغَرِ، بِالوُضُوءِ، أَوِ الإغْتِسَالِ، أَوِ التَّيَمُّمِ، وَيَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ فَوْلُهُ عَنَ وَجَلَّ : ﴿ يَمَا يُعْسِلُوا وَجُوهَكُمُ مَنَ الْمَرَافِقِ وَامُسَحُوا بِرُهُ وسِكُمُ وَارَجُلَكُمْ إِلَى الْمَكَاوَةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمُ وَالْدِيكُمُ إِلَى الْمُكُوا وَبُوهُ وَمَلَى اللهُ مَلُوا وَهُوهِ مَنْ وَجَدَا المَا وَحَبَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ فَذَا عَلَى أَنْ مَنْ وَجَدَا المَا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ فَذَلَ عَلَى أَنْ مَنْ وَجَدَا المَّا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ اللهُ صَلَاةَ أَحْدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً ﴾.

قَوْلُهُ: "وَدُخُولُ الْوَقْتِ» هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ: دُخُولُ الوَقْتِ؛ فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ جَعَلَ لِلصَّلَوَاتِ أَوْقَاتًا مُحَدَّدَةً تُؤَدَّى فِيهَا؛ فَيَدْخُلُ الفَجْرُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ الظّهْرِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ بِصَيْرُورَةِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِهِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٨.

بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ بِغِيَابِ الشَّفَقِ، وَقَدْ قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوَةِ اِلدَّلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ أَيْ: لِزَوَالِ الشَّمْسِ ﴿ إِلَىٰ عَسَقِ اللَّيلِ ﴾ أَيْ: تَغْطِية اللَّيْلِ. ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودَا ﴾ [الإسراء: ٧٨]. وقَدْ ثَبَتَ تَغْطِية اللَّيْلِ. ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودَا ﴾ [الإسراء: ٢٨]. وقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ الْمُؤْمِنِ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، وَبَيَّنَ وَقْتَ دُخُولِهِا وَوَقْتَ خُرُوجِهَا، كَمَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ صَلَّى فِي يَوْمَينِ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، وَفِي اليَوْمِ الثَّانِي فِي آخِرِ الوَقْتِ، وَقِي اليَوْمِ الثَّانِي فِي آخِرِ الوَقْتِ، وَقِي اليَوْمِ الثَّانِي فِي آخِرِ الوَقْتِ، وَقِي اليَوْمِ الثَّانِي فِي آخِرِ الوَقْتِ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: ﴿ إِنَّ الْوَقْتَ بَيْنَ هَذَيْنِ ﴾ (``. وَلَا يَجُوزُ لِإِنْسَانٍ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَحَدَا السَّالُ أَنْ يُؤَوْتَ اللَّ السَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْصَلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَحَدَا السَّالُ أَنْ يُولِدُ السَانِ الْمُؤْمِنِينَ كَوْلَا يَجُولُ لِإِنْسَانٍ أَنْ يُولِدُ اللَّالَاءَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَحَدَا الْمَثَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقُوتَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَعَالَى الللَّهُ اللَّهُ وَقُولَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقُتَ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْتَ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْتَ عَلَى اللَّهُ اللَّوْقُولَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَوْلُهُ: ﴿ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ﴾ هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الرَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ: وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْمُصَلِّي فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ إِلَى الكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءَ ۚ فَلَنُولِيَ نَكُو فَ وَجْهَكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءَ ۚ فَلَنُولِيَ نَكُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ》 أَيْ: يُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ عَدَدٌ مِنَ المَسَائِلِ: المَسْأَلَةُ الأُولَى: مَسَائِلُ الضَّرُورَاتِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ حَالُ الْمُسَايَفَةِ مَعَ الْعَدُوِّ؛ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَتَمَكَّنُ الإِنْسَانُ مِنْ أَدَاءِ صَلَاتِهِ إِلَى جِهَةِ القِبْلَةِ وَإِلَّا مَعَ الْعَدُوِّ؛ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَتَمَكَّنُ الإِنْسَانُ مِنْ أَدَاءِ صَلَاتِهِ إِلَى جِهَةِ القِبْلَةِ وَإِلَّا لَتَمَكَّنَ الْعَدُوَّ، فَإِنَّهُ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُشَا مَا لَوْ لَتَمَكَّنَ الْعِنْسَانُ فِي وَادٍ، وَقَدْ جَرَى هَذَا الوَادِي، فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَلْحَقَهُ السَّيْلُ كَانَ الإِنْسَانُ فِي وَادٍ، وَقَدْ جَرَى هَذَا الوَادِي، فَخَشِيَ عَلَى خَسَبِ حَالِهِ - وَهُو يَجْرِي - وَلَا فَيُعْرِقَهُ، وَحَلَّ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ - وَهُو يَجْرِي - وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٨ - ٦١٤)، عن أبي موسى الأشعري على أ

حَرَجَ عَلَيْهِ فِي هَذَا، وَمِثْلُ هَذَا أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ يَطْلُبُهُ عَدُوٌ يُرِيدُ الفَتْكَ بِهِ أَوْ أَخْذَ مَالِهِ، وَحَلَّ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ -وَالْحَالُ هَذِهِ- أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْجِهَةِ التِي تَوَجَّهَ إِلَى هُوَ الْكَلْرُمُهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ.

قَوْلُهُ: «أَوِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ مَرْكُوبِهِ إِلَى الْجِهةِ الَّتِي يَقْصِدُهَا» وَمِنَ الأَحْوَالِ الْمُسْتَثْنَاةِ فِي اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ: حَالُ أَدَاءِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي أَسْفَارِهِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تُوجَّهَتْ بِهِ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ (''؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْسَافِرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي التَّفْلَ جَازَ لَهُ أَنْ المُسَافِرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي النَّفْلَ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ إِلَى أَيِّ جِهةٍ تَوجَّةَ إِلَيْهَا، وَمِثْلُهُ أَيْضًا: لَوْ كَانَ الرَّجُلُ المُسَافِرُ قَدْ سَافَرَ عَلَى قَدَمَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَالْحَالُ هَذَا أَنْ يُصَلِّي النَّافِلة وَهُو سَائِرٌ إِلَى الْجِهةِ التِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا.

هَلْ يَلْزَمُهُ عِندَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ؟: الظَّاهِرُ مِنَ النَّصُوصِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ؛ إِذْ لَـمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهُ: "وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ" هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الْخَامِسُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَبَنِىَ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَبَنِىَ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]. أَيْ: يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَتِرُوا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلَّونَهَا، فَإِذَا صَلَاةً بِنَاكُمُ اللهِ نُسَانُ وَعَوْرَتُهُ مَكْشُوفَةٌ فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «الرَّجُلُ: مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ» وَالوَاجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُغَطِّي مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى السُّرَّةِ إِلَى السُّرَّةِ إِلَى السُّرَةِ إِلَى السُّرَةِ إِلَى اللَّرْطَ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى بِالإِنْسَانِ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٣١- ٧٠٠)، عن ابن عمر ١٠٠٠)

## شَيِّ وَلَا الْمُعَالِقُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ

\$ A7

يَسْتُرَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ بَدَنِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْ ۖ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ»('').

قَوْلُهُ: «وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ: تَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنهَا» وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الحُرَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ "(٢)، وَالْمُرَادُ بِالْخِهَارِ مَا يُغَطِّي الرَّأْسَ.

قَوْلُهُ: «إِلَّا وَجْهَهَا» وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الوَجْهُ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ بِشَرْطِ أَنْ لَّا يَكُونَ هُنَاكَ رِجَالٌ أَجَانِبُ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ رِجَالٌ أَجَانِبُ فَالأَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ النِّكَاح (٣).

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْيَدَيْنِ: فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ تُغَطِّيَ المَرْأَةُ يَدَيْهَا، وَهَكَذَا قَدَمَيْهَا، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَشَفَتْ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ أُوِ انكَشَفَتْ قَدَمَاهَا فَإِنَّ صَلَاتَهَا صَحِيحَةٌ؛ وَذَلِكَ لِوُرُودِ أَقْوَالٍ مِنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ كَشْفَ المَرْأَةِ لَوَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ مِنَ الوَاجِبَاتِ، وَهَذَا فَهُمٌ غَيْرُ صَحِيح، بَلْ إِذَا غَطَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ فَإِنَّ صَلَاتَهَا صَحِيحَةٌ، وَلَا يَلْحَقُهَا مَأْثُمٌ بِهَذَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٢٧٧-٥١٦)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، عن عائشة رضح الألباني في الإرواء (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٨٥.

قَوْلُهُ: «وَمِنْ شُرُوطِهَا: النَّيَةُ» فَالشَّرْطُ السَّادِسُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ: النَّيَّةُ، وَالْمَرَادُ بِهَا عَقْدُ القَلْبِ الجَازِمِ بِهَا يُرِيدُ الإِنْسَانُ فِعْلَهُ «فَيَنْوِي الصَّلَاةَ إِنْ كَانَتْ فَرْضًا، أَوْ نَفْلًا مُعَيَّنٍ، كَفَاهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ» وَالدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ النَّيَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «إِنَّمَا الأَعْهَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَى "().

وَالنَّيَّةُ يُقْصَدُ بِهَا وَجْهَانِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنْ يَنْوِيَ الإِنْسَانُ بِصَلَاتِهِ أَنَّهَا للله عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّهُ مَتَى نَوَى أَنَّ الله؛ وَإِمَّا السَّلَاةِ لِغَيْرِ الله؛ فَإِمَّا السَّلَاةِ لِغَيْرِ الله؛ وَإِمَّا السَّلَاةَ لِغَيْرِ الله؛ فَإِمَّا شِرْكُ أَكْبَرُ إِذَا نَوَى بِصَلَاتِهِ التَّقَرُّبَ لِغَيْرِ الله؛ وَإِمَّا شِرْكُ أَصْغَرُ إِذَا نَوَى رِيَاءَ الْخَلْقِ.

وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَقْصِدَ الإِنْسَانُ نَوْعَ الصَّلَاةِ التِي يُرِيدُهَا؛ فَينُوي أَنَّ مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ صَلَاةٌ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنُوي هَلْ هِي فَرْضُ أَوْ نَفْلٌ، ثُمَّ يَنُوي أَنَّهَا عَيْنُ الفَرْضِ الذِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيهُ، فَينُوي أَنَّهَا ظُهْرٌ مَثَلًا أَوْ عَصْرٌ مَثَلًا، وَلَكِنْ إِذَا نَوَى الفَرْضِ الذِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيةِ، فَينُوي أَنَّهَا ظُهْرٌ مَثَلًا أَوْ عَصْرٌ مَثَلًا، وَلَكِنْ إِذَا نَوَى الْنَهُ عَصْرٌ فَحِينَئِذٍ تَكْفِي عَنْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَعَنْ نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ المُسْتَقِرِّ أَنَّ صَلَاةً الْعَصْرِ صَلَاةً مَفْرُوضَةً، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَذَكَّرَهَا عِنْدَ النَّيةِ، فَالمقْصُودُ أَنَهُ إِذَا لَا لَكَيْتِ الصَّلَاةِ مَنْ السُّنَنِ فَإِنَّهُ لَا بُدُّ أَنَ يُعَيِّنَهَا، العَصْرِ صَلَاةً مَفْرُوضَةً، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَذَكَّرَهَا عِنْدَ النَّيةِ، فَالمقْصُودُ أَنَهُ إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ مِنَ الشُّننِ فَإِنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يُعَيِّنَهَا، فَوَى نَوَى نَوَى الصَّلَاةِ كَفَاهُ ذَلِكَ، وَهَكَذَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ مِنَ الشُّننِ فَإِنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يُعَيِّنَهَا، فَإِنْ كَانَتْ سُنَةُ الظُهْرِ البَعْدِيَّةُ؟، أَمَّا النَّهُ الظُهْرِ البَعْدِيَّةُ؟، أَمَّا النَّهُلُ المُطْلَقُ بِالصَّلَاةِ، فَهَذَا يَكُفِي فِيهِ النَّهُ لُلُهُ لُو الْمَالُ الطَّلُقُ، كَمَا إِذَا أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يَتَطَوَّعَ تَطَوُّعًا مُطْلُقًا بِالصَّلَاةِ، فَهَذَا يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَنُويَ الإِنْسَانُ الصَّلَاةً الصَّلَاةُ المَّالِقُ المَالُولَةَ الطَّهُ المَالَةُ المَالَةُ الطَّهُ المَالُولُ المُعْلِقُ المَالِقُ المَالَقُ المَلِولَةُ المَالُولَةُ المَالُولُ المُعْلِقُ المَالِكَ المَالِهُ المَالِولَةُ المَا الصَّلَاةُ المَالَةُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالُولُ المَالِهُ المَالَقُ المَالُولُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالُولُ المَالَقُ المَالَقُ المَالِقُ المِلْلُقُولُ المُنْ الْمُنَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المُسْلِقُ الْهُ المُعْلَقُ المَالِقُ المَالِعُ المَالِقُ المَالِقُ المَالُولَةُ المَلِكُ المَالِقُ المَالُولُ المَالِقُلُولُ المَالَقُولُ الْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٠.

### شَحَ فَالْجُنَارُ وَالْجَارُ الْبَابِ



«بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى: الأَرْكَانِ، وَالْوَاجِبَاتِ، وَالسُّنَنِ»:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ صِفَةَ الصَّلَاةِ الكَامِلَةِ التِي يَكُونُ الإِنْسَانُ فِيهَا قَدْ قَارَبَ فِي صَلَاتِهِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَاتِهِ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَيْقَةً، فَقَالَ: «يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْتَهِدَ، فَيُصَلِّي كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَصَلَاتِهِ صَلَاةَ النَّبِيِّ يُصَلِّي، وَكَمَا أَرْشَدَ أُمَّتَهُ إِلَى ذَلِكَ » وَذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: الأَمْرُ الجَازِمُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُ مُونِي أُصَلِّي النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلاتِهِ، وَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي النَّبِيِّ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَثْرُكُوا مِنْهَا شَيْئًا، نَقَلُوا كَيْفَ كَانَتْ أَصَابِعُهُ، وَنَقَلُوا الأَذْكَارَ التِي يَقُولُهُا، نَقَلُوا وَقْتَ رَفْعِهِ الصَّوْتَ بِالذِّكْرِ وَوَقْتَ خَفْضِهِ، وَهَكَذَا.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى الْمَسِيءَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» (٢)، وَمِنْ هُنَا نَخْشَى عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ بِالصِّفَةِ المَشْرُوعَةِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ مَرْدُودَةً، غَيْرَ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الله جَلَّ وَعَلَا.

قَوْلُهُ: «وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ» فَلَابُدَّ مِنَ القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ؛ فَلَا يَصِتُّ لِلْقَادِرِ عَلَى القِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ المَفْرُوضَةَ جَالِسًا؛ لِأَنَّ رَبَّ العزَّةِ وَالجَلَالِ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّيْ عَلَى القِيَامِ أَنْ يُصَلِّي العَنَّةِ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾. وَلِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾. وَلِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ الصَّلَاةِ ، ﴿ وَلِأَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ الصَّلَاةِ ، ﴿ وَلِأَنَّ النَّبِي السَّلَاةِ ﴾ الصَّلَاةِ ، ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَىٰ السَّلَاةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولَ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللْمُعُلِيلُولَ الل

قَوْلُهُ: «كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ» ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ؛ لِقَوْلِهِ عَيْقَةً فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١)، عن مالك بن الحويرث على .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٤٥ - ٣٩٧)، عن أبي هريرة على.

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق.

# كتاب الصلاة

حَدِيثِ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: «ثُمَّ كَبِّرْ» ('). وتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ مَنْ لَمْ يُكَبِّرْ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «تَعْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» ('). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ بِلَفْظِ آخَرَ، فَلَوْ قَالَ: الله أَعْظَمُ، أَوْ قَالَ: الله أَعْظَمُ، أَوْ قَالَ: الله أَعْظَمُ، أَوْ قَالَ: الله أَكْرَمُ، أَوْ قَالَ: الله أَعْظَمُ، أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفَاظِ فَإِنَّ هَذَا لَا يُجْزِئُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَدْ أَمَرَ بِالتَّكْبِيرِ، وَلَازَمَ التَّكْبِيرَ، وَلَهُ يُوثَرُهُ وَلَمْ يُؤْثَرُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَخْدَمَ شَيْئًا مِنَ الأَلْفَاظِ غَيْرَ التَّكْبِيرِ.

19

وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا.

قَوْلُهُ: "وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حَذْهِ مَنْكَبَيْهِ" أَيْ: أَنّهُ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حَذْهِ مَنْكِبَيْهِ، وَإِنْ رَفَعَهُمَا بِحَيْثُ تَكُونُ أَصَابِعُهُ عِنْدَ فُرُوعِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حَذْهِ مَنْكِبَيْهِ، وَإِنْ رَفَعَهُمَا بِحَيْثُ تَكُونُ أَصَابِعُهُ عِنْدَ فُرُوعِ الأَذْنَيْنِ وَيَكُونُ أَسْفَلُ الكَفِّ عِنْدَ المَنْكِبِ، فَإِنَّ هَذَا أَوْلَى وَأَحْسَنُ ؛ جَمْعًا بَيْنَ الأُذْنَيْنِ وَي هَذَا المَوْطِنِ مَكُلُّ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا البَابِ(")، وَاسْتِحْبَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي هَذَا المَوْطِنِ مَكُلُّ المُعَلَىٰ إِنْ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعَلَىٰ المُعْلَىٰ الْمُلْ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ المُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْم

قَوْلُهُ: ﴿وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ﴾ أَيْ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي بَعْدَ تَكْبِيرَةِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٨٨.

# عَنْ فَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجُعَاءُ وَالْجُعَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجُعَاءُ وَالْجُعَاءُ وَالْجُعَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَ

الإِحْرَامِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى حَالَ القِيَامِ؛ لِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: «أُمِرْنَا بِوَضْعِ أَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاقِ» (١). وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَضَعُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ: أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعيِّ، وَأَحْمَدَ (٢).

وَأَمَّا مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكٍ فَإِنَّ جُمْهُورَ أَصْحَابِهِ -خُصُوصًا المَغَارِبَةَ- يَرَوْنَ اسْتِحْبَابَ سَدْلِ اليَدَيْنِ، وَلَا يَرَوْنَ مَشْرُ وعِيَّةَ قَبْضِ اليَدَيْنِ، وَيَنْسِبُونَ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ السَّتِحْبَابَ سَدْلِ اليَدَيْنِ، وَلَا يَرَوْنَ مَشْرُ وعِيَّةَ قَبْضِ اليَدَيْنِ، وَيَنْسِبُونَ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ مَالِكٍ (٣)، وَإِنْ كَانَ المَالِكِيَّةُ المَشَارِقَةُ لَا يُوافِقُونَهُمْ فِي هَذَا، وَبَعْضُ مُحَدِّثِي المَالِكِيَّةِ مَنَ المَالِكِيَّةِ الْمَرِّ، وَجَماعَةٍ مِنَ المَالِكِيَّةِ (٤)، وَبَعْضُ مِنْ أَهْلِ المَغْرِبِ رَأُوا خِلَافَ هَذَا؛ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَجَماعَةٍ مِنَ المَالِكِيَّةِ (٤)، وَبَعْضُ مَنْ أَهْلِ العِلْمِ قَالَ: إِنَّ الإِمَامَ مَالِكًا فِي كِتَابِهِ: «المُوطَّأِ» قَدْ نَصَّ نَصَّا صَرِيحًا بِمَشْرُوعِيَّةِ قَبْضُ اليَديْنِ فِي الصَّلَاةِ (٥)، وَقَالُوا بِأَنَّ السَّبَبَ الذِي جَعَلَ بَعْضَ النَّاسِ يَنْسِبُونَ إِلَى قَبْضِ اليَدَيْنِ أَنَهُ بَعْظَافِهُ امْتُحِنَ فِي فَتُوى يَمِينِ المُكْرَهِ: هَلْ هِي مُلْزِمَةٌ مَالِكُ أَنَهُ يَعُولُ بِسَدْلِ الْيَدَيْنِ أَنَّهُ بَعْظَافَهُ امْتُحِنَ فِي فَتُوى يَمِينِ المُكْرَةِ: هَلْ هِي مُلْزِمَةٌ وَالدَلِكَ أَنهُ يَقُولُ بِسَدْلِ الْيَدَيْنِ أَنَهُ بَعْظَافَهُ امْتُحِنَ فِي فَتُوى يَمِينِ المُكْرَةِ: هَلْ هِي مُلْزِمَةٌ أَوْلُونٌ فَتُوافُقُ فَتُواهُ بَعْضَ أَهْلِ ذَلِكَ العَصْرِ مِنَ الوُلَاةِ؛ وَلِذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في مسنده (٤/ ٣٧٧) (٢٧٧٦) [تحقيق: محمد التركي. ط: دار هجر بمصر. الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م]، والطبراني في الكبير (١١/ ١٩٩) (١١٤٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٠١) (٨١٢٥) [تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ط: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الثالثة: ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م]، عن ابن عباس على وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ١٧٢)، والمجموع (٣/ ١٨٧)، وكشاف القناع (٢/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل (٢/ ٢٤٧). وقال: يُكره القبض في الفرض، ويجوز في النفل، وهو ظاهر المدونة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر (٢/ ٢٩٠) [تحقيق: سالم عطا، ومحمد معوض. ط: دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م].

<sup>(</sup>٥) حيث قال على الموطأ (٢/ ٢٢٠): «وَضعُ اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة». وأسند عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي؛ أنه قال: «كان الناس يُؤمرون أن يَضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». و قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك.

أَخَذُوهُ، فَضَرَبُوهُ رَجُطُلْكَ حَتَّى انْخَلَعَتْ كَتِفُهُ (١)، وَلِذَلِكَ فِي آخِرِ زَمَانِهِ لَمْ يَكُنْ رَجُطُلْكَ وَيَ آخِرِ زَمَانِهِ لَمْ يَكُنْ رَجُطُلْكَ وَيَقَدِرُ عَلَى قَبْضِ الْيَدَيْنِ بِسَبَبِ هَذَا، وَلَيْسَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ لَا يَرَى مَشْرُ وعِيَّةَ القَبْضِ.

قَوْلُهُ: «وَيَجْعَلُهُمَا فَوْقَ سُرَّتِهِ، أَوْ تَخْتَهَا، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ» أَيْ: أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُخَيَّرٌ فِي المَوْطِنِ الذِي يَضَعُ يَدَيْهِ فِيهِمَا؛ إِنْ شَاءَ عَلَى الصَّدْرِ، وَإِنْ شَاءَ فَوْقَ السُّرَّةِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الصَّدْرِ، وَإِنْ شَاءَ فَوْقَ السُّرَّةِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الصَّدْرِ، وَإِنْ شَاءَ فَوْقَ السُّرَّةِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَلَى الذِي تُوضَعُ فِيهِ اليَدَانِ، وَكُلُّ مَا نُقِلَ فِي عَنْهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقُلْ تَقْبِيدٌ لِلْمَوْطِنِ الذِي تُوضَعُ فِيهِ اليَدَانِ، وَكُلُّ مَا نُقِلَ فِي هَنَا النَّهُ عَنِ النَّجْيِرِ. هَذَا البَابِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ يَعَالِيَّهُ؛ فَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ كُلُّهُ قِيلَ فِيهِ بالتَّخْيِيرِ.

قَوْلُهُ: "وَيَنْظُرُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ" أَيْ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوْطِنِ السُّجُودِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيث نَهْيُ الْمُصَلِّي عَنْ رَفْعِ بَصَرِهِ إِلَى السَّبَاءِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ"، حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَلَيْ: "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ "``. وَأَمَّا النَّبِيِّ عَلَيْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَلَيْ: "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ "``. وَأَمَّا لَنَبِي عَلِيْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَلَيْ : "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ "` . وَأَمَّا لَنَبِي عَلِيْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَلَيْ : "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ " ` . وَأَمَّا لَنَبِي عَلِيْ فَوْ اللَّهُ وَقَالَ عَلَيْهِ فَظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلِّفِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ المُسْتَحَبِّ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ لَكُونَ النَّبِي عَلِيْ فَطَو فِي صَلَاتِهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ (" )، وَوَرَدَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ اسْتِحْبَابُ أَنْ لَكُونَ النَّظُرُ إِلَى مَوْطِنِ السُّجُودِ.

بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ هَلْ يَنْظُرُ إِلَى الكَعْبَةِ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى مَحَلّ

<sup>(</sup>۱) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي (۸/ ١٠٥) [تحقيق: محمد عطا، ومصطفى عطا. ط: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٠)، عن أنس ﷺ، ومسلم (١١٧- ٤٢٨)، عن جابر بن سمرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وذلك في فتح مكة لما صلى داخل الكعبة. أخرجه مسلم (٣٨٩– ١٣٢٩). وفي صلاة الكسوف لما قال للصحابة رضي الله عنهم: «لقد رأيتُ في مقامي هذا كل شيء وُعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم». أخرجه البخاري (١٢١٢)، ومسلم (٣- ٩٠١)، عن عائشة ﷺ.

AY S

سُجُودِه؟: تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُؤلِّفَ يَخْتَارُ أَنَّ الأَفْضَلَ نَظَرُ الإِنْسَانِ إِلَى مَوْطِنِ سُجُودِهِ، وَالجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّ الأَفْضَلَ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي هَذَا المَسْجِدِ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى مَوْطِنِ سُجُودِهِ، لِأَنَّهُ أَدْعَى لِخِشُوعِهِ، وَذَهَبَ طَائِفَةٌ -مِنْهُمْ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ('') - إِلَى أَنَّ المُسْتَحَبَّ لِمَنْ كَانَ فِي هَذَا البَيْتِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الكَعْبَة؛ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَعَلاَ: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَهُ أَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ» يَعْنِي: يُشْرَعُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَبْتَدِئَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ بِذِكْرِ دُعَاءِ الإسْتِفْتَاحِ، فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى أَنهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ لِمُعَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ فِيهَا؟، قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْكَاتَكَ بَيْنَ التَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (٢).

وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ مَشْرُوعِيَّةَ دُعَاءِ الإسْتِفْتَاحِ(٢)، خِلَافًا لِلْإِمَامِ

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١٦٩/١) [ط: دار الكتاب الإسلامي]: «قوله: (ونظر موضع سجوده) استثنى جماعة منهم: الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام، فالمستحب له النظر إلى الكعبة لا إلى موضع سجوده، لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره، والذي ذكره الإسنوي وغيره أن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف، فالمذهب خلافه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (١٤٧ - ٥٩٨)، عن أبي هريرة ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية (٢/ ١٨٤)، والبيان (٢/ ١٧٦)، والمغنى (٢/ ١٤١).

# كتاب الصلاة

مَالِكٍ (١)، وَمَا دَامَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي السُّنَّةِ فَمَا فِي السُّنَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: «وَيَتَعَوَّذُ سِرَّا» لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ ٢٠٠٠﴾ [النحل: ٩٨].

94

قَوْلُهُ: «وَيَقُولُ: «بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» سِرَّا» أَيْ: بَعْدَ الإِسْتِعَاذَةِ يُسَمِّي فَيَقُولُ: بِسْمِ الله الرَّحِيمِ. وَالإِمَامُ مَالِكٌ لَا يَقُولُ بِمَشْرُ وعِيَّةِ التَّعَوُّذِ وَلَا البَسْمَلَةِ (٢).

أُمَّا البَسْمَلةُ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُوهُمَّا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُسِرُّ بِهَا، وَمَذْهَبُ أَحْمَدُ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ البَسْمَلَةَ ثُقَالُ، وَلَكِنَّهَا لَا تُقَالُ جَهْرًا، وَإِنَّمَا يُسَرُّ بِهَا (٣)؛ وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ البَسْمَلَةَ تُقَالُ، وَلَكِنَّهَا لَا تُقَالُ جَهْرًا، وَإِنَّمَا يُسَرُّ بِهَا (٣)؛ وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَهِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ فِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِهِ الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠)، وَفِي لَفْظِ: لَا يَجْهَرُونَ بِـ: «بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» (٥).

وَذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى اسْتِحْبَابِ الجَهْرِ بِـ: «بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ» (٦).

وَمَنْشَأُ الخِلَافِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَالجُمْهُورِ أَنَّ الإِمَامَ الشَّافِعِيَّ بِيَّخْلِكُهُ يَرَى أَنَّ البَسْمَلَةَ جُزْءٌ مِنَ الفَاتِحَةِ، وَإِذَا جُهِرَ بِالفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يُجَهَرُ بِالبَسْمَلَةِ؛ لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهَا، وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ البَسْمَلَةَ لَيسَتْ آيَةً مِنَ الفَاتِحَةِ، بَلْ هِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ

<sup>(</sup>١) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: مواهب الجليل (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٢/ ١٤٩)، والبناية (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٤٣)، ومسلم (٥٠- ٣٩٩)، عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٢٨٤٥)، عن أنس ﷺ. وعند مسلم (٥٢ – ٣٩٩): لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة و لا في آخرها.

<sup>(</sup>٦) انظر: البيان (٢/ ١٨٥).

يُوْتَى بِهَا لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ، وَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الفَاتِحَةِ (''. وَلَعَلَّ قَوْلَ الجُمْهُورِ أَرْجَحُ وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَى أَنَّ النَّبِيَ عَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: هَالَ الله تَعَالَى: قَلَمُدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحِيمِ. قَالَ الله تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالْكَ لِكَنْ السَّرَاطَ اللسَّرَاطَ اللَّيْوَةِ الْمَالِي وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ السَّمَلَةَ فِيهَا وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الصَّوَةِ الْمَاكِةِ مَا مِنَ الفَاتِحَةِ ، فَلَوْ قُدُرَ أَنَّ إِنْسَانًا لَمْ يَقْرَءِ البَسْمَلَةَ فَإِنَّ السَّعْمَ فَرَءَ البَسْمَلَةَ فَإِنَّ الْمَاتِكَةُ مَا مُنْ الفَاتِحَةِ ، فَلَوْ قُدُرَا أَنَّ إِنْسَانًا لَمْ يُقْرَءِ البَسْمَلَةَ فَإِنَّ الْمَسْمَلَةَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَاكَةً وَلَاكَ لِكَالِكَ لِأَنَّ الْمُسْعِلَةُ مُوا وَلَاكَ الْمَاتِهُ مُولِلَا الْفَالِكَةِ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُ وَلَاكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْكَ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الفَاتِهُ وَلَالَكَ الْمُعْرَاءِ الْفَاتِهُ وَلَالَ الْمُعْلِلِ وَالْكَ لِلْكَ الْمُعْرَاءِ الْمَالَعُةُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاءِ الْمَالِكَ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ» وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ رُكُنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهٍ قَالَ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ("). وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيِّ قَالَ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: سُبِيحًا، وَتَهْلِلًا، وَحَمْدًا، وَتَكْبِيرًا (١٠)؛ فَدَلَّ وَأَرْشَدَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الفَاتِحَةَ بِأَذْكَارٍ مُعَيَّنَةٍ: تَسْبِيحًا، وَتَهْلِلًا، وَحَمْدًا، وَتَكْبِيرًا (١٠)؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَارِفًا الفَاتِحَةَ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا.

ْ قَوْلُهُ: «وَيَقَرْأُ بَعْدَهَا سُورَةً أَوْ بَعْضَ سُورَةٍ» أَيْ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْرَأ

<sup>(</sup>١) انظر: البناية (٢/ ١٩٢)، والفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، والمغني (٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٨-٣٩٥)، عن أبي هريرة على المرابع

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٩١١٠)، وأبو داود (٨٣٢)، والنسائي (٩٢٤)، عن عبد الله بن أبي أوفى ﷺ. وحسنه الألباني في الإرواء (٣٠٣).

بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً أَوْ بَعْضَ سُورَةٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ حُفِظَ عَنْهُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَـمْ يُؤْثَرْ عَنْهُ أَنّهُ تَرَكَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ بَعْدَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ.

مَا مِقْدَارُ مَا يَقْرَأُهُ المُصَلِّى؟: قَالَ: «يُطِيلُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقُرْءَانَ النَّبِيُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَوْلُهُ: "وَيُخَفِّفُ فِي المَغْرِبِ" لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (``. وَإِنْ أَطَالَ فِيهَا قَلِيلًا فِي بَعْضِ الأَيَّامِ فَلَا حَرَجَ فِي هَذَا؛ فَقَدْ ثَبَتَ أَنّهُ عَلِيْ قَرَأَ فِي المَغْرِبِ مَرَّةً بِلُورَةِ الطُّورِ (``.

قَوْلُهُ: «وَيَتَوَسَّطُ فِي بَقِيَّتِهَا» أَيْ: فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، وَهِيَ: العِشَاءُ، وَالظُّهْرُ، وَالعَصْرُ، يَتَوَسَّطُ فِيهَا، فَيَقْرَأُ مِنْ أَوَاسِطِ المُفَصَّلِ، وَهَذَا عَلَى جِهَةِ الإسْتِحْبَابِ، وَلَا عَلَى جِهَةِ الإسْتِحْبَابِ، وَلَا عَلَى جِهَةِ الإِسْتِحْبَابِ، وَلَاسْتِحْبَابِ، وَلَاسْتِحْبَابِ، وَالْحَتْم.

وَيَنْبُغِي لِلْأَئِمَّةِ أَنْ يُلَاحِظُوا حَالَ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُمْ مِنْ جِهَتَيْنِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤١)، ومسلم (٢٣٧- ٦٤٧)، عن أبي برزة ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) فعن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله على من فلان – قال سليمان –: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل». أخرجه أحمد (٩٨١)، والنسائي (٩٨١). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٩٨١) [ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ١٩٩٩م].

<sup>(</sup>٣) فعن ابن عباس هُ أنه قال: «إن أمّ الفضل سمعته وهو يقرأ: ﴿وَٱلْمُرَسَكَتِعُمَّا الله الله الله فقالت: «يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عَلَيْ يقرأ بها في المغرب». أخرجه البخاري (٧٦٣)، ومسلم (١٧٣ - ٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٦٥)، عن جبير بن مطعم على الله المعلم ا

# الإلكالة المناق المناق

الجِهَةُ الأُولَى: أَنْ يَنْتَقُوا مِنَ الآيَاتِ مَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا عَلَيْهِمْ، جَالِبًا لَهُمْ إِلَى الطَّاعَاتِ، مُبْعِدًا بِهمْ عَنِ المَعَاصِي.

الجِهَةُ الثَّانِيَةُ: أَلَّا يَشُقَّ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ مُعَاذًا يَقُرَأُ بِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاةِ العِشَاءِ بِسُورَةِ البَقَرَةِ، قَالَ لَهُ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟، مَنْ صَلَّة بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ يَقُرَأُ بِسُورَةِ: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾، ﴿ وَالنَّيلِ إِذَا يَغَثَىٰ ﴾، ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴾ (١).

قَوْلُهُ: "ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» يُشْرَعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ رَفْعُ اليَدَيْنِ كَمَا رَفَعَهُمَا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَرَفْعُ اليَدَيْنِ قَدْ يَكُونُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْدَهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَثْنَاءَهُ، لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيَ النَّبِي كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّلِهِ لِلْرَّعْعَةِ النَّالِئَةِ (''). فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي هَذِهِ المَواطِنِ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا المَعْنَى مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيْهُ، وَوَرَدَ المَواطِنِ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا المَعْنَى مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيْهُ، وَوَرَدَ المَواطِنِ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا المَعْنَى مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَ المَعْوَلِ عَلَيْهِ وَوَرَدَ الْمَالِمِ مَنَ النَّبِي عَيْقِهُ كَانَ يَرُفْعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ ثُمَّ لَا يَعُودُ ("). لَكِنَّ هَذَا المَدِيثَ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، لَا يَصِحُ أَن يُعوَلَ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوابَ مَشْرُوعِيَّةُ وَيُنَ اللَّيْمَ فِي الْكَيْرِيْ عِنْدَ الرَّوْعِ وَعِنْدَ الرَّفِعِ مِنْهُ، وَعِنْدَ القِيَامِ مِنَ التَّشَهُدِ الأَوْلِ. وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عَذَو المُنْكِبَيْنِ هُو قَوْلُ الجُمْهُورِ ('')، خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (١٧٨ - ٤٦٥)، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٧٤٩)، عن البراء بن عازب . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود
 (١/ ٢٨٥) (٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، والبيان (٢/ ١٧٢)، والمغني (١/ ١٣٦).

قَوْلُهُ: ﴿وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ》 أَيْ: أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا انْتَهَى مِنَ القِيَامِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَرْفَعَ يَدَيَهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَرْفَعَ يَدَيَهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ (۱).

قَوْلُهُ: "فَيَضَعُ يَدَيْهِ مُفَرَّجَتِي الْأَصَابِعِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ" أَيْ: إِذَا رَكَعَ الْمُصَلِّي فَإِنَّهُ حِينَئِدٍ يَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَجْعَلُهُ مُسْتَوِيًا، وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّجَتِي الأَصَابِعِ -أَيْ: مِنْتُوحَةً - كَمَا هُوَ المَنْقُولُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٢)، وَكَانَ النَّاسُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ يُطَبِّقُونَ مَفْتُوحَةً - كَمَا هُو المَنْقُولُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٢)، وَكَانَ النَّاسُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ يُطَبِّقُونَ أَيْدِيهُمْ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِمْ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، فَجُعِلَ المَشْرُوعُ حَالَ الرُّكُوعِ أَنْ يَضَعَ الإِنْسَانُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (٣). وَلَابُدَّ مِنْ حَنْيِ الظَّهْرِ، فَمَنْ لَمْ يَحْنِ ظَهْرَهُ لَمْ يَكُنْ رَاكِعًا وَلَمْ يَكُنْ رَاكِعًا وَلَمْ يَكُنْ رَاكِعًا وَلَمْ يَكُنْ رَاكِعًا وَلَمْ يَحْنِ طَهْرَهُ لَمْ يَكُنْ رَاكِعًا وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكُنْ رَاكِعًا وَلَمْ يَصِحَ مِنْهُ الرُّكُوعُ ، وَالرُّكُوعُ رُكُنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكُنُ مَا اللّهُ يَعَالَى: ﴿ يَكُنُ مَنْ النَّيْ يَكُنُ أَلُو السَّهِ اللّهُ يَعَالَى: ﴿ يَكُنُ مَا اللّهُ يَعَالَى اللهُ يَعَالَى: اللهُ يَعَالَى اللهُ كُوعُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ عَمَالَ اللهُ يَعَالَى: ﴿ يَكُنُ إِلَا اللّهُ كُوعُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ يَعَالَى: اللّهُ يَعَالَى: اللّهُ اللّهُ كُوعُ اللّهُ اللّهُ كُوعُ اللّهُ اللّهُ كُوعُ اللّهُ وَعَمْ اللّهُ اللّهُ يَعَالَى: الللهُ اللهُ كُوعِ اللّهُ اللهُ كُوعُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ كُوعُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ، يُكَرِّرُهَا» فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ الواقعة: ٧٤]. قَالَ: «اجْعَلُوهُ فِي رُكُوعِكُمْ» (٤٠). وَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْدُ إِلَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ وَاجِبٌ يَسْقُطُ مَعَ النِّسْيَانِ، أَمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٣٦- ٣٩٢)، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) فعن وائل بن حجر الله أن النبي الله كان إذا ركع فرّج بين أصابعه. أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٣٤٦) (٨١٤) [تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١١هـ- ١٩٩٠م]، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) فعن مصعب بن سعد، قال: «صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلتُ يَديَّ بين ركبتيَّ، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، فضرب يدي، وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب». أخرجه مسلم (٢٩-٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه في ص ١٠٢.

### شَيْحُ فَوْلِلْجُمَاءُ وَالْجُالِبُ



مَنْ كَانَ ذَاكِرًا لَهُ فَلَابُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ، فَلَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (١)، وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مِنَ المُسْتَحَبَّاتِ، وَلَيْسَ مِنَ الوَاجِبَاتِ (٢).

قَوْلُهُ: «وَإِنْ قَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ أَجْزَأَتْ» أَيْ: أَنَّ الْمُجْزِئَ مِنَ التَّسْبِيحَاتِ: مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْمُجْزِئُ مِنَ التَّسْبِيحَاتِ: مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الأَمْرَ يَصْدُقُ بِالمَرَّةِ الوَاحِدَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَ أَمْرٌ فَإِنَّ العَبْدَ يُعَدُّ مُمْتَثِلًا إِذَا فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» أَيْ: أَنَّ مِنَ الأَرْكَانِ: الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ اليَدَيْنِ «وَيَقُولُ» وَالذِّكْرُ فِي هَذَا المَوْطِنِ عَلَى قِسْمَيْنِ:

الأَوَّلُ: ««سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا» لِأَنَّ النَّبَى ﷺ قَدْ حَافَظَ عَلَيْهَا.

«وَ» الثَّانِي: «إِنْ كَانَ مَأْمُومًا قَالَ: ﴿رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»» وَأَمَّا المَاْمُومُ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (\*\*). لِيُؤْتَمَّ بِهِ » إِلَى أَنْ قَالَ: «فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ مَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (\*\*).

قَوْلُهُ: «وَيَقُولُ الجَمِيعُ» وَهُمْ: الإِمَامُ وَالمَاْمُومُ وَالمُنْفَرِدُ: ««رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»» وَهَذَا الذِّكْرُ مِنَ الشَّمَاتِ وَلَيْسَ مِنَ الوَاجِبَاتِ.

وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ اللَّفْظةُ بِصِيَغِ مُتَعَدِّدَةٍ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»(٤)، بِإِثْبَاتِ الوَاوِ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٢/ ٢٢٣)، والفواكه الدواني (١/ ١٨٠)، والبيان (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٧٧- ٤١١)، عن أنس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج السابق.

بِدُونِ: «اللَّهُمَّ»، وَكَذَلِكَ وَرَدَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ اخْمُدُ» (١) بِإِثْبَاتِ لَفْظِ: «اللَّهُمَّ» بِدُونِ الوَاوِ، وَكَذَلِكَ وَرَدَ بِإِثْبَاتِ الوَاوِ وَاللَّهُمَّ؛ «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ اخْمُدُ» (١). وَكُلُّ هَذِهِ الصِّيغِ الوَاوِ، وَكَذَلِكَ وَرَدَ بِإِثْبَاتِ الوَاوِ وَاللَّهُمَّ؛ «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ اخْمُدُ» (١). وَكُلُّ هَذِهِ الصِّيغِ ثَابِتَةٌ وَارِدَةٌ فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَلَفَّظَ جَا.

وَقَدْ وَرَدَتْ هُنَاكَ أَذْكَارٌ أُخْرَى تُقَالُ فِي هَذَا المَوْطِنِ، إِذَا زَادَهَا الإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: ﴿وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ ﴾ وَإِذَا رَفَعَ الإِنْسَانُ يَدَيْهِ ؟: مِنَ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا. فَإِنْ قِيلَ: مَتَى يَرْفَعُ الإِنْسَانُ يَدَيْهِ ؟: قُلْنَا: إِنْ رَفَعَهَا قَبْلَ الرُّكْنِ، أَوْ فِي أَثْنَاءِ الإِنْيَانِ بِهِ، أَوْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِيهِ؛ فَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ أَجْزَأَهُ، وَقِيلَ: فَعَلَ السُّنَّةَ، أَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ حَالَ رَفْعَ لَكَيْهِ عَلْ السُّنَةِ، وَهَكَذَا لَوْ لَمْ يَرْفَعِ اليَدَيْنِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَقِرَّ وَاقِفًا فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُمْتَثِلًا لِلسُّنَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَتِ الأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَقِرَّ وَاقِفًا فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُمْتَثِلًا لِلسُّنَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَتِ الأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللَّالُونَةُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَقِرَّ وَاقِفًا فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُمْتَثِلًا لِلسُّنَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَتِ الأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ الشَّلَاثَةُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْقَا فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُمْتَثِلًا لِلسُّنَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَتِ الأَفْعَالُ الثَّلَاثُةُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَيْ الْعَلَى الثَّالُ الثَّلَاثَةُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَى اللَّيْقَالُ إِلَّا الْمَعْلَى الْقَلَاثُ أَنْ النَّلَاثُةُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَى الْمُؤْتِلُ لَوْلَعُ الْمُؤْتِقُولُ الْمُؤْتِلُ لِلسُّنَةِ وَلَا فَإِلَا عَلَى السَّالَةِ الْمُؤْتِقُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ النَّلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٧١- ٤٠٩)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩٥)، عن أبي هريرة على.

وأُخرِج البخاري (٧٣٧) عن أبي قلابة ﷺ أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله ﷺ صنع هكذا.

وجاء في حديث أبي حميد الساعدي ﷺ: ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل. أخرجه أحمد (٢٣٥٩٩)، والترمذي (٣٠٤). وصححه الألباني في الإرواء (٣٠٥).

#### شَيِّ وَاللَّهُ الثَّالِيُّ الثَّالِيُّ الثَّالِيُّ الثَّالِيُّ الثَّالِيُّ الثَّالِيُّ الثَّالِيُّ



فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهَا جَمِيعًا.

وَأَمَّا عَنْ صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الرُّكُوعِ: هَلْ تَكُونُ مَقْلُوبَةً، أَوْ يَرْفَعُهَا عَلَى صِفَةِ الرَّفْعِ فِي الدُّعَاءِ؟: فَنَقُولُ: وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ مُطْلَقَةً لَمْ تُقَيِّدْ ذَلِكَ بَصِفَةٍ؛ وَمِنْ هُنَا لَا يَنْبَغِي أَنْ نُقيِّدَ هَذَا الوَارِدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِحْدَى هَذِهِ الصِّفَاتِ. إِذَا وَرَدَتْ سُنَةٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ طَرِيقَةٌ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقَةً، فَيَنْبغِي أَنْ نَقُولَ بِهَا مُطْلَقَةً، وَلَا نُقيِّدَهَا بِصِفَةٍ إِذَا لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ قَقْبِيدُهَا.

وَإِنْ قَالَ قَائِلُ: أَيْنَ يَضَعُ يَدَيْهِ فِي هَذَا المَوْطِنِ: هَلْ يَقْبِضُهُمَا أَمْ يُرْسِلُهُمَا؟: فَنَقُولُ: ذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَة (١) إِلَى إِرْسَالِهَمَا، وَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَى أَنَّ لَيُعَوِّلُ ثَالِثٌ بِأَنّهُ يَقْبِضُ اليَدَيْنِ، وَأَنَّ المُصَلِّي مُخَيَّرٌ بَيْنَ القَبْضِ وَالإِرْسَالِ (٢)، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ بِأَنّهُ يَقْبِضُ اليَدَيْنِ، وَأَنَّ المُصَلِّي مُخَيَّرٌ بَيْنَ القَبْضِ وَالإِرْسَالِ (٢)، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ بِأَنّهُ يَقْبِضُ اليَدَيْنِ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ المُسْتَحَبُّ المَشْرُوعُ، وَلَعَلَ القَوْلَ الأَخِيرَ أَرْجَحُ مِنَ الأَقْوالِ السَّابِقَةِ؛ وَذَلِكَ لِعَدَدٍ مِنَ الأَوْقُولِ السَّابِقَةِ؛ وَذَلِكَ لِعَدَدٍ مِنَ الأَدْلَةِ، مِنْهَا: أَنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةٍ وَضْعِ اليَدِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى الْحَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ، مِنْهَا: أَنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةٍ وَضْعِ اليَدِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى أَدِيَّةً عَامَّةٌ فِي حَالِ الوُقُوفِ، تَشْمَلُ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وُصِفَتْ صَلَاتُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ عَادَ كُلُّ عَظْمٍ مَكَانَهُ<sup>(٣)</sup>، وَكَانَتْ عِظَامُ اليَدِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ قَبْلَ الرُّكُوع، فَعَوْدُهَا إِلَى مَكَانِهَا أَنْ تَكُونَ اليَدُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى.

قَوْلُهُ: «وَهَكَذَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ » وَهُنَاكَ

<sup>(</sup>١) انظر: مواهب الجليل (٢/ ٢٤٧)، والبناية شرح الهداية (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٢/ ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٣٥٩٩)، وأبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٣٠٤)، وابن ماجه (١٠٦١)، عن
 أبي حميد الساعدي ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٣٠٥).

مَوْطِنٌ رَابِعٌ، أَلَا وَهُوَ القِيَامُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الأُوَّلِ شُرِعَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَهْوِي سَاجِدًا» السُّجُودُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْجُ دُوا ﴾ [الحج: ٧٧]، وَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ، وَحَافَظَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَائِهِ» فَإِنَّ السُّجُودَ لَا يَكُونُ سُجُودًا مُعْتَبَرًا إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ؛ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الصَّحِيحِ قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»(١). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِعَدَم صِحَّةِ سُجُودِهِ.

وَالْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ: «وَجْهِهِ مَعَ أَنْفِهِ» وَهُمَا عُضْقٌ وَاحِدٌ، «وَكَفَّيْهِ» عُضْوَانِ «وَرُكْبَتَيْهِ» عُضْوَانِ «وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ» عُضْوَانِ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلْيَلْحَظِ الإِنْسَانُ سُجُودَهُ، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ عِنْدَ السُّجُودِ قَدْ لَا يَضَعُ بَعْضَ أَعْضَائِهِ عَلَى الأَرْضِ، مِثَالُ ذَلِكَ: بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَ السُّجُودِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَنْزِلُ بِالرُّكْبَتَيْنِ إِلَى الأَرْضِ فَيَسْجُدُ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: صَلَاتُهُ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ.

مِثالٌ آخَرُ: بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَ السُّجُودِ يَرْفَعُ قَدَمَيْهِ وَلَا يَجْعَلُهُمَا عَلَى الأَرْضِ، فَنَقُولُ: سُجُودُهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ.

قَوْلُهُ: «وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» يُكَرِّرُهَا» لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨١٠)، ومسلم (٢٢٨-٤٩٠)، عن ابن عباس ١٩٠٠.

### شَحَ وَالْجُمَاءُ وَالْجُهَاءُ وَالْجَهَاءُ وَالْجَهَاءُ وَالْجَهَاءُ وَالْجَهَاءُ وَالْجَهَاءُ وَالْجَهَاءُ

TOP

﴿ سَبِحِ اَسْدَرَئِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ آلَاعَلَ: ١]. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ اللهُ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ: إِنَّ الوَاجِبَ فِيهَا: مَرَّةٌ وَاجِدَةٌ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُو مَسْتَحَبُّ (٢). وَأَعْلَى دَرَجَاتِ الكَمَالِ فِيهَا: التَّسْبِيحُ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ مَسْتَحَبُّ (٢). وَأَعْلَى دَرَجَاتِ الكَمَالِ فِيهَا: التَّسْبِيحُ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لَمَّا صَلَاةٍ هَذَا بصَلَاةٍ رَسُولِ الله ﷺ، لَمَّا صَلَّةٍ هَذَا بصَلَاةٍ رَسُولِ الله ﷺ، فَحُسِبَ مِقْدَارُ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ؛ فَوُجِدَ: عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ (٣).

وَمِنَ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بالسُّجُودِ: أَنَهُ يُشْرَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُو فِي سُجُودِهِ، بِخِلَافِ الرُّكُوعِ، فَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ قَالَ: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » (١٠). يَعْنِي: حَرِيٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، مُفْتَرِشًا رِجْلَهُ الْيُسْرَى، نَاصِبًا رِجْلَهُ الْيُسْرَى، نَاصِبًا رِجْلَهُ الْيُمْنَى، صِفَةُ هَذِهِ الجُلْسَةِ: أَنْ يَجْلِسَ الإِنْسَانُ مُفْتَرِشًا، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هُنَا صِفَتَهَا؛ بِأَنْ يَنْصِبَ الرِّجْلَ اليُمْنَى، فَيْجَعَلَهَا وَاقِفَةً بِجِوَارِ وَرِكِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَيَجْعَلُ إِلْيَتَهُ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: «وَجَمِيعَ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ يَفْتَرِشُ هَذَا الإفْتِرَاشَ، إِلَّا فِي التَّشَهُّدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷٤۱٤)، وأبو داود (۸۲۹)، وابن ماجه (۸۸۷)، عن عقبة بن عامر . . . . . . . . . . . . وصححه ابن حبان (۱۸۹۸)، وابن خزيمة (۲۷۰) [تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. ط المكتب الإسلامي]، والحاكم في مستدركه (۳۷۸۳)، ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في الإرواء (۳۳۴).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٦٦١)، وأبو داود (٨٨٨)، والنسائي (١١٣٥)، عن أنس ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٧- ٤٧٩)، عن ابن عباس كالله

الأَخِيرِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا تَشَهُّدَانِ، فَإِنَّهُ يَتُورَّكُ: بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى الأَرْضِ وَيُخْرِجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، وَالْيُمْنَى عَلَى حَالِهَا مَنْصُوبَةً الْخَتَلَفَ الفُقْهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ الجُلُوسِ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْوَاعِ الجَلَسَاتِ فِي الصَّلَاةِ: فَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةً خَطْلَقَهُ إِلَى أَنَّ جَمِيعَ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ يُجْلَسُ فِيهَا بِهَذِهِ الصَّفَةِ؛ صِفَةِ الإِمْامُ أَبُو حَنِيفَةً خَطْلَقَهُ إِلَى أَنَّهُ يُجْلَسُ فِي جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا بِصِفَةِ اللَّوْتِرَاشِ (١٠). وَذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يُجْلَسُ فِي جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا بِصِفَةِ عَلْسَةِ التَّورُلُكِ: أَنْ يَنْصِبَ الإِنسَانُ رِجْلَهُ اليُمْنَى، بِحَيْثُ يَجْلَسُ بِورِكِهِ عَلَى عَقِبِ جَلْسَةِ التَّورُكِ : أَنْ يَنْصِبَ الإِنسَانُ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وَعُلَمَ الْمُسْتَعِبَ فِي جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ كُلِهُ اليُمْنَى، بِحَيْثُ يَجْلَسُ بِورِكِهِ عَلَى عَقِبِ جَلْسَةِ التَّورُكِ : أَنْ يَنْصِبَ الإِنسَانُ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وَيُحَيْثُ عَلِي اللهُمْنَى، وَيَورِكِهِ عَلَى عَقِبِ وَيُدْخِلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَذَهَبَ الإِمْامُ الشَّافِعِيُّ خَلْسَةِ التَّيْمَةُ إِلَى أَنْ المُسْتَحَبُّ فِي جَلَسَاتِ الطَّلَاةِ: الافْتَرَاشُ مُنَورَكُ اللهُ الْمَامُ أَهْمَلُ مِحْرَاثُ فَي كَانَتِ الصَّلَاقُ أَنْ اللَّسَانُ مُتُورًكًا، سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَاقُ أَنْ اللَّهُ التَّسَلَاقِ التَّسَلَقِ التَّسَلَقِ التَّسَلَةِ التَّالَةِ التَّالَةِ وَالرُّبَاعِيَّةُ وَالرُّبَاعِيَّةُ وَالرُّبَاعِيَةِ وَالْرُبَاعِيَةِ وَالرُّبَاعِيَةِ وَالرُّبَاعِيَةِ وَالرُّبَاعِيَةِ وَالرُّبَاعِيَةِ وَالْرُبَاعِيَةِ وَالرُّبَاعِيَةِ وَالرُّبَاعِيَةُ وَالرُّبَاعِيَةُ وَالْرُبَاعِيَةُ وَالْوَالِ الْمَامُ الْمُلْعِلَةُ الللللَّهُ اللْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ الللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُلِعِ الللَّهُ الْمُعْلَالِهُ الْمَال

وَلَعَلَّ مَذْهَبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَ الذِي تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّصُوصُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَرَّكُ فِي جَلْسَتِهِ الأَخِيرَةِ التِي يَعْقُبُهَا سَلامٌ (٥)، وَفِي بَقِيَّةِ الأَحَادِيثِ

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) ففي حديث أبي حميد الساعدي ﷺ: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب السرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري (٨٢٨).

1.5

دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْتَرِشُ فِي أَثْنَاءِ جُلُوسِهِ (١).

قَوْلُهُ: «وَيَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي» كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ (٢). وَبِأَيِّ لَفُظٍ دَعَا أَجْزَأُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ، فَلَوْ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَلِوَالِدَيَّ، أَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَلَوَالِدَيَّ، أَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الحَنَابِلَةِ أَنَّ قَوْلَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» وَاجِبٌ، وَأَنهُ لَا يُجْزِئُهُ عَيْرُهَا مَكَانَهَا، وَلَكِنَ ظَوَاهِرَ النَّصُوصِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَطْلُوبَ هُو الدُّعَاءُ، فَمَتَى حَصَلَ هُنَاكَ دُعَاءٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُجْزِئًا.

وَيَنْبُغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمُصَلِّي عِنْدَ جَلْسَتِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الأَيْمَنِ، بِحَيْثُ تَكُونُ مَضْمُومَةَ الأَصَابِعِ، وَتَكُونُ أَطْرَافُ الأَصَابِعِ عِنْدَ الفَخِذِ، وَهَكَذَا اليَدُ اليُسْرَى تَكُونُ عَلَى الفَخِذِ اليُسْرَى، وَأَطْرَافُ الأَصَابِعِ تَكُونُ عِلَى الفَخِذِ اليُسْرَى، وَأَطْرَافُ الأَصَابِعِ تَكُونُ عِنْدَ طَرَفِ الرُّكْبةِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُشِيرَ الإِنْسَانُ بِسَبَّابِتِهِ، وَلَا أَنْ يَشِيرَ الإِنْسَانُ بِسَبَّابِتِهِ، وَلَا أَنْ يَشِينَ الإِنْسَانُ بِسَبَّابِتِهِ، وَلَا أَنْ يَشِينَ الرَّوْسَانِعَهُ مِنَ اليَدِ اليُمْنَى؛ وَذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً، وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ التِي جَاءَ فِيهَا ذِكْرُ قَبْضِ الأَصَابِعِ فَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ:

رِوَايَةٌ نَصَّتْ عَلَى أَنَّ قَبْضَ الأَصَابِعِ كَانَ فِي جَلَسَاتِ التَّشَهُّدِ، وَنَوْعٌ مِنَ الرِّوَايَاتِ ذَكَرَتْ أَنَّ قَبْضَ الأَصَابِعِ كَانَ عِنْدَ الجُلُوسِ وَعِنْدَ الجُلْسَةِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ الرِّوَايَاتِ ذَكَرَتْ أَنَّ قَبْضَ الأَصَابِعِ كَانَ عِنْدَ الجُلُوسِ وَعِنْدَ الجُلْسَةِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ لَفْظَ: (الجُلُوسِ) وَ(الجَلْسَةِ) عِنْدَ إِطْلَاقِهِ يُرَادُ بِهِ: جَلَسَاتُ التَّشَهُّدِ، وَوَرَدَ فِي رِوَايَةٍ

<sup>(</sup>۱) كما في حديث أبي حميد الساعدي ﷺ: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمني. أخرجه البخاري (۸۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٥١٤)، وأبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨)، عن ابن عباس ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٤٣٦) (٧٩٦).

ثَالِثَةٍ أَنّهُ أَشَارَ عِنْدَ جَلْسَتِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١)، لَكِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ -التِي رَوَاهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ - وَهُمٌّ مِنَ الرَّاوِي؛ حَيْثُ اخْتَصَرَ حَدِيثَهُ، فَنَقَلَ لَفْظًا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ إلَى مَكَانٍ إلَى مَكَانٍ آخَرَ، فَحَصَلَ وَهُمٌ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ اليَدَ اليُمْنَى فِي حَالٍ الجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَا تُقْبَضُ أَصَابِعُهَا، وَلَا يُشَارُ بِسَبَّابَتِهَا.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالأُولَى» وَتَكُونُ صِفَةُ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَصِفَةِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَصِفَةِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَصِفَةِ السَّجْدَةِ الأُولَى، وَفِي السُّجُودِ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوجِّهَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ جِهَةَ القِبْلَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْتُهُ كَانَ يُوجِّهُ أَصَابِعَهُ ثَجُاهَ القِبْلَةِ أَثْنَاءَ سُجُودِهِ (1)، ثُمَّ إِذَا انْتَهَى يَقُولُ فِي هَذَا السُّجُودِ: «سُبْحَانَ رَبَّيَ الأَعْلَى» كَسَجَدَاتِهِ الأُخْرَى.

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ يَقُومُ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ﴾ أَيْ: بَعْدَ ذَلِكَ يَقُومُ الْمَصَلِّي للرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مُكَبِّرًا، ويَكُونُ التَّكْبِيرُ فِي هَذَا المَوْطِنِ وَفِي بَقِيَّةِ المَوَاطِنِ مُتَضَامِنًا وَمُتَزَامِنًا مَعَ الإِنْتِقَالِ؛ لِأَنَّهَا تَكْبِيرَةُ انْتِقَالٍ فَتَكُونُ مُتَزَامِنَةً مَعَهُ، بِحَيْثُ يَسْكُتُ عَنِ التَّكبيرِ حَالَ وصُولِهِ إِلَى الرُّكْنِ المُنْتَقَلِ إِلَيْهِ. وَيَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ فِي التَّكْبِيرِ أَلَّا يُطِيلَ صَوْتَهُ وَأَنْ وصُولِهِ إِلَى الرُّكْنِ المُنْتَقَلِ إِلَيْهِ. وَيَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ فِي التَّكْبِيرِ أَلَّا يُطِيلَ صَوْتَهُ وَأَنْ يُقَلِّي المُعْمَونَ ويُكَبِّرُوا قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ تَكْبِيرِهِ.

قَوْلُهُ: «فَيُصَلِّيهَا كَالأُولَى» أَيْ: فَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ النَّانِيَةَ كَالأُولَى، وَعِنْدَ انْتِقَالِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَا يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الرَّكْعَةِ النَّانِيِّ عَلَيْهِ. فَالرَّكْعَةُ النَّانِيَةُ تُمَاثِلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى «إِلَّا» فِي عَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ، وَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَالرَّكْعَةُ النَّانِيَةُ تُمَاثِلُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرَةُ إِحْرَامٍ، لِأَنَّ مِنْهَا: «أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ فِيهَا لِلْإِحْرَامِ» فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرَةُ إِحْرَامٍ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرَةُ إِحْرَامٍ، لِأَنَّ تَكْبِيرَةً الْإَحْرَامِ الرَّكْعَةِ الأُولَى «وَلَا يَسْتَفْتِحُ» تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ لِلْبُدَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدِ ابْتَدَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى «وَلَا يَسْتَفْتِحُ»

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٨٨٧٠)، عن وائل بن حجر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٢٨)، عن أبي حميد الساعدي على .

### ٥

وَكَذَلِكَ لَا يُشْرَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءِ الإسْتِفْتَاحِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الإسْتِفْتَاحَ وَالدُّعَاءَ يَقُولُهُ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، وَلَيْسَ هَذَا أَوَّلَ صَلَاتِهِ «وَلَا يَسْتَعِيدُ» هَذَا اخْتِيَارُ الْفَلِّعَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعَاذَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَيَكْتَفِي بِهَذَا. الْمُؤلِّفِ أَنَّهُ لَا يَسْتَعِيدُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعَاذَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَيَكْتَفِي بِهَذَا. الْمُؤلِّفِ أَنَّهُ لَا يَسْتَعِيدُ فِي الرَّعْقِ اللَّهُ مِنَ المَسَائِلِ التِي وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإسْتِعَاذَةِ، وَهَذهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المَسَائِلِ التِي الْخَتَلَفَ فِيهَا اجْتِهَادُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مَعَ ابْنِ الْقَيِّمِ؛ فَأَحَدُهُمَا يَرَى مَشْرُوعِيَّة الإسْتِعَاذَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الأُولَى (٢). الإسْتِعَاذَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الأُولَى (٢).

قَوْلُهُ: «فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ قَالَ: «التَّحِيَّاتُ لله» -إِلَى قَوْلِهِ-: «أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» يَجْلِسُ بَعْدَ السَّجْدَةِ التَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ للتَّشَهُّدِ فَيَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لله، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّانِيَةِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِينَ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَن تُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَإِذَا قَالَ الإِنسَانُ التَّحِيَّاتِ بِهَذَا اللَّفْظِ جَازَ لَهُ الله، وَهَذَا هُو لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (")، وَإِذَا قَالَه بِأَي لَفْظٍ وَارِدٍ عَنِ النَّبِي عَيْكِهِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا هُو لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (")، وَإِذَا قَالَه بِأَي لَفْظٍ وَارِدٍ عَنِ النَّبِي عَيْكِهِ فَي ذَلِكَ، وَهَذَا هُو لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (")، وَإِذَا قَالَه بِأَي لَفْظٍ وَارِدٍ عَنِ النَّبِي عَيْكٍ كَاللَفْظِ الذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوْ رَوَاهُ غَيرُهُ؛ فَإِنَّهُ مُجْزِئٌ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ كَاللَّفْظِ الذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوْ رَوَاهُ غَيرُهُ؛ فَإِنَّهُ مُحْزِئٌ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لِللَّهُ عَنِ النَّبِي عَيْ اللَّفْظِ الذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَاسٍ، أَوْ رَوَاهُ غَيرُهُ؛ فَإِنَّهُ مُحْزِئٌ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لِلْنَهُ طَو النَّيْ عَنِ اللَّفْظِ الآخِو، عَلَى مَا تَشْتَرِكُ فِيهِ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّحِيَّاتِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَحَدُ الأَلْفَاظِ بَدِيلًا عَنِ اللَّفْظِ الآخِو، عَلَى اللَّفْظِ الآخِو، عَنَ اللَّافَظِ الآخِو، عَنَ اللَّفْظِ الآخِو، عَنِ اللَّفْظِ الآخِو، عَنَ اللَّفَظِ الآخِو، عَنَ اللَّفْظِ الآخِو، عَنَ اللَّفْظِ الآخُورِ، عَالَيْ اللَّهُ الْعَلَا الآخُورِ، عَلَى اللَّفْظِ الآخُورِ، عَاللَّهُ الْعَلْوَ السَّوْلَ السَّوْلَ السَّوْلَ الْعَلْوَ اللْعَلْولَ الْعَلْوَالْ الْعَلْولَ اللْعَلْولَ الْعَرْهُ الْعَلْمُ الْعَلْولُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْولُو الْعُولُ الْعَلْمُ الْوَالْمُ الْعُولُ الْعَالِمُ الْعَلْمُ الْعَرَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ال

<sup>(</sup>۱) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الأخبار العلمية، ص ۷۷ [تحقيق: أحمد الخليل، ط: دار العاصمة]. والفتاوي الكبري (٥/ ٣٣٢) [ط: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ- ١٩٨٧م].

<sup>(</sup>٢) وهو اختيار ابن القيم. انظر: زاد المعاد (١/ ٢٣٤) [تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، وشعيب الأرنؤوط. ط: مؤسسة الرسالة: الطبعة الثالثة: ١٤١٨هـ- ١٩٩٨م].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٥٥- ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر صيغ التشهد وتخريج طرقها في: أصل كتاب صفة صلاة النبي ﷺ، للشيخ الألباني (٤) انظر صيغ التشهد وتخريج طرقها في: أصل ١٤٢٧هـ - ١٤٢٧م].

## كتاب الصلاة

لَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ الإقْتِصَارُ وَالاكْتِفَاءُ بِبَقَيَّةِ الأَلْفَاظِ دُونَهُ مَا.

وَيُحَرِّكُ الْمُصَلِّي السَّبَّابَةَ فِي التَّشَهُّدِ بِرَفْعِهَا إِلَى أَعْلَى، فَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَرِّكُهَا عَلَى جَنْبٍ، وَإِنَّمَا كَانَ يَرْفَعُهَا، وَكَانَ ﷺ يُشِيرُ بِهَا يَدْعُو بِهَا، وَيَذْكُرُ اللهُ عَلَى جَنْدٍ ذِكْرِكَ لِأَلْفَاظِ الدُّعَاءِ يُشْرَعُ لَكَ أَنْ تَرْفَعَ سَبَّابَتَكَ النُّعْنَى.

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ يَقُومُ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً ﴾ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ فِي هَذَا المَّوطِنِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ ؛ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - فِي الصَّحِيحِ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلثَّالِثَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ (٢).

قَوْلُهُ: ﴿ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا ﴾ أَيْ: أَنَّهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا ﴾ أَيْ: أَنَّهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ يَقْتَصِرُ المُصَلِّي عَلَى قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ، وَلا يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا ﴾ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَرَأَ الآيةَ الوَاحِدَةَ فِي ثَالِثَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ ، وَرُبَّهَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَرَأَ الآيةَ الوَاحِدَةَ فِي ثَالِثَةِ المَوْرِبُ ونَحْوِهَا ، لَكِنْ لَيْسَ هَذَا هُوَ غَالِبُ حَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، وَيُصَلِّي فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ ثُلَاثِيَةً فِي جَايَةِ الرَّابِعَةِ يَجْلِسُ الصَّلاةُ ثُلَاثِيَةً فِي جَايَةِ الرَّابِعَةِ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، وَيَقُولُ التَّحِيَّاتَ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الصَّلاةَ الإِبْرَاهِيمِيَّةً.

قَوْلُهُ: «وَيَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَّحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ» أَيْ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَنْ يَتَعَوَّذَ مِنْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٤-٥٨٠) عن ابن عمر ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٩٦.

# المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم

الأَرْبَعِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهُ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيح الدَّجَّالِ» (١٠).

قَوْلُهُ: «وَيَدْعُو فِي آخِرِ صَلَاتِهِ بِهَا أَحَبَّ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» (٢)، وَقَوْلُهُ: «مَا شَاءَ» دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَدْعُو الإِنْسَانُ بِأَيِّ دُعَاءٍ يُرِيدُهُ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الدُّعَاءُ مَأْثُورًا عَنِ الدُّعَاءُ مِنْ أَلْفَاظِ القُرْآنِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الدُّعَاءُ مَأْثُورًا عَنِ النَّيِ ﷺ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْثُورًا، سَوَاءٌ كَانَ بَأَمْرٍ دُنْيُويٍ مَّ أَمْ بِأَمْرٍ أُخْرَوِيٍّ، سَوَاءٌ كَانَ النَّي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ مُورِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأَنْوَاعَ قَدْ وُجِدَ مِنْ بَعْضِ الفُقَهَاءِ مَنْ يُخْلِقُ فِيهَا أَنْ يَدْعُو الإِنْسَانُ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِعُمُومٍ حَدِيثِ يُخَالِفُ فِيهَا (٣)، وَالصَّوَابُ جَوَازُ أَنْ يَدْعُو الإِنْسَانُ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِعُمُومٍ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ.

قَوْلُهُ: «فَهِذِهِ الصِّفَةُ» أَيِ السَّابِقَةُ، هِيَ الصِّفَةُ «الْكَامِلَةُ لِلصَّلَاةِ» إِذْ فِيهَا ذِكْرٌ لِكَثيرٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَآدَابِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُؤَلِّفُ قَدْ أَغْفَلَ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْهَا.

قَسَّمَ الْمُؤَلِّفُ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْوَالَ الْمَشْرُوعَةَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَرْكَانُ الصَّلَاةِ: وَالْمُرَادُ بِالرُّكْنِ جُزْءُ الشَّيْءِ الذِي لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَهَذِهِ الأَرْكَانُ إِذَا تَرَكَهَا سَهْوًا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ وَهَذِهِ الأَرْكَانُ إِذَا تَرَكَهَا سَهْوًا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (١٢٨ - ٥٨٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٥٥- ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) قال البهوتي في الروض المربع، ص ٩٤ [تحقيق: عبد القدوس محمد نذير. ط: دار المؤيد، ومؤسسة الرسالة]: «وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعاما طيبا، وما أشبهه، وتبطل به».

فِي نَفْسِ الرَّكْعَةِ عَادَ فَأَتَى بِالرُّكْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى رَكْعَةٍ أُخْرَى أَبْطَلَ الرَّكْعَة التِي أَسْقِطَ الرُّكْعَة وَيَهَا، وَجَعَلَ الرَّكْعَة التِي بَعْدَهَا تَقُومُ مَقَامَهَا. مِثَالُ ذَلِكَ: إِنْسَانٌ نَسِيَ الرُّكُوعَ فِي صَلَاتِهِ فَتَذَكَّرَ وَهُو فِي السُّجُودِ، قُلْنَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَعُودَ فَيَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ نَسِيَ الرُّكُوعَ فِي السُّجُودِ، قُلْنَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَعُودَ فَيَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ وَيَالِّ بَعْدَ أَنِ ابْتَدَأَ فِي الرَّكُعةِ وَيَأْتِيَ بِمَا بَعْدَهُ مِنَ الأَرْكَانِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ تَرْكَهُ للرُّكُوعِ إِلَّا بَعْدَ أَنِ ابْتَدَأَ فِي الرَّكْعَةِ التِي تَلِكَ فِيهَا الرُّكُوعَ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَة التِي تَرَكَ فِيهَا الرُّكُوعَ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَة التِي بَعْدَهَا تَقُومُ مَقَامَهَا.

#### [أَرْكَانُ الصَّلَاةِ]:

قَوْلُهُ: ﴿ وَالأَرْكَانُ مِنْهَا: الرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ » ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مِنَ الأَرْكَانِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَالسَّجُدُواْ ﴾ ، ﴿ وَالرَّفْعُ مِنْهُمَا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُومُواْ لِلّهِ مِنْهُمَا ﴾ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ السَّجْدَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلِيْهِ قَدْ أَمَر بهِ المُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ ﴿ وَالْقِيَامُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُومُواْ لِلّهِ مِنْهُمَا ﴾ لِأَنَّ النَّبِي عَلِيْهِ قَدْ أَمَر بهِ المُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ وَالْقَيَامُ ﴾ وهي الجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَمْرَ السَّجْدَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ النَّبِي عَلِيهِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ المَسِيءَ فِي صَلَاتِهِ لَمَّا لَمْ يَطْمَئِنَّ أَمَرَهُ النَّبِيُ عَلِيهِ أَنْ يُعِيدَ، وَقَالَ لَهُ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ المَسِيءَ فِي صَلَاتِهِ لَمَا لَمْ يَطْمَئِنَّ أَمَرَهُ النَّبِي عَلِيهِ أَنْ يُعِيدَ، وَقَالَ لَهُ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ المِسِيءَ فِي صَلَاتِهِ لَمَّا لَمْ يَطْمَئِنَّ أَمَرَهُ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ يُعِيدَ، وَقَالَ لَهُ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ المَسِيءَ فِي صَلَاتِهِ لَمَا لَمْ يَطْمَئِنَّ أَمَرَهُ النَّبِي عَلَى أَنْ الطُّمَأْنِينَةَ رُكُنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، لَا تَصِعْ الطَّلَاقِ عَلَى أَنْ الطُّمَأْنِينَةَ رُكُنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا هُو مَذَه هَبُ الأَئِمَةِ النَّلَاثَةِ: مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ الْكَالِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنْ الطَّمَانِينَةَ رُكُنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاقِ عَلَى الْقَلَامُ اللَّالَةُ عَلَى أَنْ الطَّمَانِينَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالْمَلَاقِ عَلَى الْمُنْ الْفَرَاهُ وَالْمَلَاقِ مَا الْمَالِمُ وَالْمَلَاقِ مَا الْمُلَاقِ عَلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمُنْ الْمُلْولِي اللَّهُ الْمَالِقُ مِي مَلْ الْمُلَاقِ اللَّهُ الْمَالَ الْمَلَالُ اللَّهُ الْمَالِلُونُ اللْمُلْمِقُولُ اللَّهُ الْمَالَعُلُولُ اللْمُلْمِ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعُمُّ الْمَالُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُنُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالَةُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَا الْمَالُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُول

قَوْلُهُ: «وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ» فَمِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ: تَكْبِيرَةُ الإِحْرَام؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٧٤) [ط: دار الفكر للطباعة، بيروت]، والبيان (٢/ ٢٥٩)، وكشاف القناع (٢/ ٤٥٠).

# المنابع المناب

لَا يَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ»(١)، وَلِقَوْلِهِ لِللَّهُ عَلَيْهُ التَّكْبِيرُ» وَلِقَوْلِهِ لِللَّهُ عَلَيْهُ السَّكَةِ فَكَبِّرْ».

قَوْلُهُ: ﴿ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ﴾ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاقِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْرَمُوا مَا يَسَرَ مِنهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وَلِقَوْلِهِ عَظِيَّةٍ: ﴿ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وَلِقَوْلِهِ عَظِيَّةٍ: ﴿ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ [المؤركة على المَّلَقُ قَرَاءَةَ الفَاتِحَةِ رُكُنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاقِ، لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا، وَهَذِهِ الأَرْكَانُ السَّابِقَةُ أَرْكَانٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَلَوْ تَرَكَهَا الإِنْسَانُ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الرَّكَعَاتِ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ.

قِرَاءةُ الفَاتِحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ رُكُنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». وَأَمَّا بِالنَّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ: هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ أَوْ لَا؟: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْ لَا؟: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالِ:

فَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الفَاتَحَةِ لِلْمَأْمُومِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ (٣)، وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ، مِنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ عَنِ الإِمَامِ: (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (٤)، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ قَدْ وَرَدَتْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَتَكَلَّمَ فِيهَا (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (٤)، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ قَدْ وَرَدَتْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَتَكَلَّمَ فِيهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ، وَالأَظْهَرُ ثُبُوتُهَا، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُرِكَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ، وَالأَظْهَرُ ثُبُوتُهَا، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُرِكَ اللّهِ مَامُ أَحْمَدُ: اللّهُ مَامُ أَحْمَدُ:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٤-٣٩٤)، عن عبادة بن الصامت على المعامة

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع (٢/ ٤٤٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٢- ٤٠٤)، عن أبي موسى الأشعري على .

# كتاب الصلاة كتاب الصلاة

اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ (''. وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ؛ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» (''. وَلَكِنَّ هَذَا الحَدِيثَ ضَعِيفٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ تَجِبُ عَلَى المَّامُومِ فِي الصَّلَاةِ السِّرِيَّةِ دُونَ الصَّلَاةِ الطَّورَةِ أَنَّ مَنْ أَمَّنَ عَلَى الجَهْرِيَّةِ، فَإِنَّهُ فِي الجَهْرِيَّةِ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ، وَيُؤَمِّنُ عَلَيْهَا؛ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ أَمَّنَ عَلَى الجَهْرِيَّةِ وَلَدَ الدَّاعِي؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا دَعَا مُوسَى عَلَيْكُمْ عَلَى فِرْعَونَ بِأَنْ يَطْمِسَ عَلَى دُعَاءٍ كَانَ بِمَثَابَةِ الدَّاعِي؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا دَعَا مُوسَى عَلَيْكُمْ عَلَى فِرْعَونَ بِأَنْ يَطْمِسَ عَلَى أَمُوالِهِمْ، وَيَشْدُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا ﴾ أَمْوالِهِمْ، وَيَشْدُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا ﴾ [يونس: ١٨٩]. فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ هَارُونَ كَانَ يُؤمِّنُ؛ وَلِذَلِكَ نَسَبَ الله الدُّعَاءَ إِلَيْهِمَا.

القَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى المَاْمُومِ، وَلَيْسَتْ بِرُكُنٍ فِي الصَّلَاةِ، فَلَوْ تَرَكَهَا المَاْمُومُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرْكَهَا عَمْدًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بَرَّعُلْكُهُ (٣)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بَأْدِلَةٍ، تَرَكَهَا عَمْدًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بَرَّعُلْكُهُ (٣)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بَأْدِلَةٍ، أَبْرُزُهَا: عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: (لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (١٠). وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَبْرُزُهَا: عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: (لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (١٠). وَاسْتَذَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِهَا وَرَدَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ إِحْدَى صَلَواتِهِ التِي ذَلِكَ أَيْضًا بِهَا وَرَدَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ إِحْدَى صَلَواتِهِ التِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، قَالَ: فَالْنَبَسَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَوْبُلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: هَالْ بَعْضُنَا: إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ: (هَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟)، فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ: (هَلَا جَهَرْتُ إِلْقَرَاءَةِ؟)، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَاكَ عَلَى الْقَرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَا مَوْلُ مَا لِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ؟!، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا

انظر: المغنى (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٤٦٤٣)، وابن ماجه (٨٥٠)، عن جابر ﷺ. وحسنه الألباني في الإرواء (٥٠٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، لأبي بكر الدمياطي (٢١٨/١) [ط دار الفكر.
 الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ-١٩٩٧م].

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ١١٠.

### 



بِأُمِّ الْقُرْآنِ ((). وَهَذَا الْخَبرُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ؛ صَاحِبِ السِّيرَةِ (()) وَالصَّوَابُ أَنهُ حَسَنُ الرِّوَايَةِ، وَلَكِنَّهُ تُتَّقَى عَنْعَنَتُهُ لِمَا عُرِفَ عَنْهُ مِنَ التَّدْلِيسِ. وَلَمْ يَقُولُوا بِأَنْهَا رُكُنُ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَحَّحَ صَلاتَهُ، وَصَحَّحَ إِدْرَاكَهُ للرَّكْعَةِ لَمَّا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ كُونِهِ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (").

هُناكَ قَوْلُ رَابِعٌ: أَنَّ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ إِلَّا بِهَا، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ المُحَدِّثِينَ؛ كَالصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ أَبِي هُرَيْرةَ صَلَاتُهُ إِلَّا بِهَا، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ المُحَدِّثِينَ؛ كَالصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ أَبِي هُرَيْرةَ وَالإِمَامِ البُخَارِيِّ جَمَّاللَّهُ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، لِجَدِيثِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ». فَإِنَّ قَوْلَهُ: «صَلَاةَ» نَكِرَةٌ قَدْ نُفِيَتْ، فَيُنْفَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيِّ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا تَصِحُّ صَلَاةٌ شَرْعًا بِغَيْرِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفي تُفِيدُ العُمُومَ، فَتَشْمَلُ صَلَاةَ المَامُوم.

وَالذِي يَظْهَرُ هُوَ رُجْحَانُ القَوْلِ الثَّالِثِ؛ قَوْلِ الإَمَامِ الشَّافِعِيِّ بِوُجُوبِهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى سُقُوطِهَا عَنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى سُقُوطِهَا عَنِ الْمُومِ المَعْذُورِ أَيْضًا مُتَعَدِّدَةٌ؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ المَعْذُورَ يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ، وَأَمَّا غَيرُهُ فَيَبْقَى عَلَى الأَصْلِ.

قَوْلُهُ: «وَالتَّشَهَّدُ الأَخِيرُ» وَكَذَلِكَ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهَّدُ الأَخِيرُ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲٦٩٤)، وأبو داود (۸۲٤)، والترمذي (۳۱۱)، والنسائي (۹۲۰)، عن عبادة على . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۱/۳۱۷) (۱٤٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال في أسهاء الرجال، للمزي (۲٤/ ٤٠٥) [تحقيق: د. بشار عواد معروف. ط: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٨٣).

قَوْلُهُ: "وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ" هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ" هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رُكُنٌ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ (۱)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى وُجُوبَهَا (۱)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى وُجُوبَهَا (۱)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْجُمْهُورُ لَا يَرُونَ أَنَّهَا رُكُنُ ومِنْهُمْ مَنْ يَرَى وُجُوبَهَا (۱)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْجَعْبَابَهَا (۱).

قَوْلُهُ: ﴿وَالتَّسْلِيمَتَانِ﴾ وَهُوَ الرُّكُنُ الأَخِيرُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّسْلِيمُ النَّسْلِيمُ النَّسْلِيمِ لَا يُجْزِئُ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ رُكْنًا، وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الأُمُورِ المَشْرُوعَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ. الثَّمُورِ المَشْرُوعَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ.

#### [وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ]:

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْوَاجِبَاتُ الَّتِي تَسْقُطُ سَهُوا وَجَهْلًا، وَيَجْبُرُهَا سُجُودُ السَّهْوِ ﴾ لَكِنَّهَا حَالَ العَمْدِ لَا تَسْقُطُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا ﴿ التَّكْبِيرَاتُ كُلِّهَا، غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ ﴾ كَانَ يُعْنِي بَقِيَّةَ التَّكْبِيرَاتِ الإِحْرَامِ ؛ كَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ ، وَالشَّبُودِ ، وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَالقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ ، فَهذهِ التَّكْبِيرَاتُ وَاجِبَاتٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلِي فَانَ يُكَبِّرُونَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْع ( ) ، وَقَدْ أَرْشَدَ إِلَى التَّكْبِيرِ فِيهَا .

«وَ» هَكَذَا أَيْضًا قَوْلُ: «سَمِعَ الله لِـمَنْ حَمِدَهُ؛ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ» لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الشافعية. انظر: البيان (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية. انظر: البناية (٢/ ٢٧٤)، والفواكه الدواني (١/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه في ص ۸۹.

<sup>(</sup>٥) فعن أبي هريرة ﷺ أنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض، ورفع، فإذا انصرف، قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ. أخرجه البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٢٧–٣٩٢).



قَد أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا هُوَ شَأْنُ الإِمَامِ، فَقَالَ: «وَإِذَا قَالَ -يَعْنِي الإِمَامُ- سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» (١٠). وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» مِنَ الأُمُومِ.

قَوْلُهُ: «وَ«رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ؛ لِلْكُلِّ، وَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ، وَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى فِي السُّجُودِ» فَذَهَبَ أَحْمُدُ إِلَى إِيجَابِ قَوْلِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَتِكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ [الأعلى: ١]. قَالَ: «اجْعَلُوهُ فِي سُجُودِكُمْ»، وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَيِّحَ بِالسِّمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ [الواقعة: ٧٤]. قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «اجْعَلُوهُ فِي رُكُوعِكُمْ» (٢٠). وَالأَصْلُ فِي الأَوَامِرِ أَنْ تَكُونَ لِلْوُجُوبِ.

قَوْلُهُ: «وَ «رَبِّ اغْفِرْ لِي» بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» أَيْ: مِنْ وَاجبَاتِ الصَّلَاةِ: الدُّعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي المَذْهَبِ أَنَّ لَفْظَةَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» وَاجِبَةٌ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّوَابَ الدُّعَاءُ بِلَّى السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي المَذْهَبِ أَنَّ الفَّطُوابَ الدُّعَاءُ بِأَيِّ لَفْظٍ، وَلَوْ قَالَ المَرْءُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ هُوَ الدُّعَاءُ، فَبِأَيِّ دُعَاء دَعَا الإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ قَدْ أَدَّى الوَاجِبَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ ﴾ قُلْنَا بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ مِنَ الوَاجِبَاتِ وَلَيْسَ مِنَ الأَرْكَانِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ الأَرْكَانِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا ؛ فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ ﴾ (٣). فَدَلَّ قَائِمًا ؛ فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٧٧- ٤١١)، عن أنس ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٢٢٣)، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)، عن المغيرة بن شعبة على المعردة الألباني في صحيح أبي داود (٤/ ١٩٥).

هَذَا عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ لَيْسَ رُكْنًا؛ إِذْ لَوْ كَانَ رُكْنًا لأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَرَكَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ مُجُرَّدَ سُنَّةٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ بَجَبْرِهِ بسُجُودِ السَّهْوِ.

قَوْلُهُ: «وَالجُلُوسُ لَهُ» وَهَكَذَا أَيْضًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ الجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ.

وَلَوْ سَهَا الْمَاْمُومُ فِي صَلَاتِهِ، وَتَرَكَ شَيْئًا مِنَ الوَاجِبَاتِ، قُلْنَا: إِنْ كَانَ هَذَا حَالَ مُتَابَعَتِهِ لِلْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، أَمَّا إِذَا تَرَكَ الوَاجِبَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ لِلْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُتَابَعَتِهِ لِلْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لِلْإِمَامِ فَإِنَّهُ لِلْمَسْبُوقِ أَن يَأْتِيَ فِي هَذِهِ الحَالِ بِسُجُودِ السَّهْوِ. هَذِهِ الوَاجِبَاتُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ يُشْرَعُ لِلْمَسْبُوقِ أَن يَأْتِيَ فِي هَذِهِ الحَالِ بِسُجُودِ السَّهْوِ. هَذِهِ الوَاجِبَاتُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ يَرَى أَنْهَا مِنَ السُّنَنِ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، لَكِنْ بِهَا أَنّهُ قَدْ ثَبَتَ الأَمْرُ بِهَا فَالأَرْجَحُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

قَوْلُهُ: «وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ» وَهُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ مَا فِي الصَّلَاةِ: السُّنَوُ، سَوَاءٌ كَانَتْ سُنَنًا قَوْلِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً، وَالمُرَادُ بِالسُّنَةِ: مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْ فِيهِ الطَّلَبَ، وَالسُّنَّةُ يُثَابُ فَاعِلُهَا، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهَا.

قَوْلُهُ: «لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ وَلَوْ عَمْدًا، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ نَاقِصَةً بِحَسَبِ مَا تَرَكَ مِنْ مَسْنُونَاتِهَا، وَالله أَعْلَمُ » فَمَنْ تَرَكَ السُّنَةَ -وَلَوْ عَمْدًا- لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ، أَمَّا إِذَا تَرَكَهَا الإِنْسَانُ سَهْوًا فَإِنَّنَا نَرْجُو أَنْ يَعْصُلَ عَلَى أَجْرِهَا وَثَوَابِهَا ؛ لِأَنّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى فَعْلِهَا، بَاذِلًا لِأَسْبَابِ ذَلِكَ، لَكِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا أَنْسَاهُ إِيَّاهَا، وَأَمَّا إِذَا تَرَكَهَا عَمْدًالَ مَ يُؤثِّر عَلَى صِحَّةِ صَلَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِمِقْدَارِ مَا تَرَكَ مِنَ السُّنَن.



#### [مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ]:

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ، بِحَيْثُ إِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَمُورِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاةً الإِنْسَانِ تَبْطُلُ، فَقَالَ: "فَصْلٌ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهَا" أَيْ: أَنَهُ إِذَا تَرَكَ الإِنْسَانُ شَيْئًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا وَهُو قَادِرٌ عَلَى فَعْلِهِ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ التَّرْكُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا، مِثَالُ ذَلِكَ: لَمْ فَعْلِهِ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ التَّرْكُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا، مِثَالُ ذَلِكَ: لَمْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، هَكَذَا لَوْ صَلَّى عُرْيَانًا فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ عَلَى الْإِنْسَانُ القِبْلَةِ فِي صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَهُ حِينَئِذٍ لَا تَصِحُّ؛ لِعَدَم وُجُودِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، هَكَذَا لَوْ صَلَّى عُرْيَانًا فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ فَشَرُوطِ الصَّلَاةِ وَجَاءَ رِيحٌ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَجَاءَ رِيحٌ لِمُنَا اللَّهُ فَظَهَرَتْ عَوْرَتُهُ، كَمَا لَوْ جَاءَتِ الرِّيحُ لِامْرَأَةٍ فَرَفَعَتْ خِمَارَ رَأْسِهَا فَبَدَا فَلَاتُهُ فَطَهَرَتْ عَوْرَتُهُ، كَمَا لَوْ جَاءَتِ الرِّيحُ لِامْرَأَةٍ فَرَفَعَتْ خِمَارَ رَأْسِهَا فَبَدَا فَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَيْدَ فَوَا لَوْ كَانَ فِي الْحَالِ وَعَطَّتْ شَعْرَهَا فَبَدَا فَوَالَ وَقَتِهِ، وَلِعَدَم تَعَمُّدِه وَالمَعْرِفَة بِهِ.

أُمَّا إِذَا تَرَكَ الإِنْسَانُ شَرْطًا مِنَ الشُّرُوطِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيسِمُ لِفَالِكَ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَنْمِ أُنْ وَلِهِ هَذِهِ الآيةِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ وَسِعُ عَلِيسِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ القِبْلَةُ، فَاجْتَهَدُوا وَصَلَّوْا، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا النَّبِيِّ عَلَيْهِمُ القِبْلَةُ، فَاجْتَهَدُوا وَصَلَّوْا، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا إِلنَّهَالُ عَيْرِ القِبْلَةِ، فَلَمْ يَأْمُرُهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِمُ القِبْلَةُ، فَاجْتَهَدُوا وَصَلَّوْا، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا إِلْسَانُ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَلَمْ يَأْمُرُهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ (١٠). وَهَكَذَا أَيضًا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ عَارِ القَبْلَةِ، فَلَمْ يَأْمُرُهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَا الصَّلَاةِ (١٠). وَهَكَذَا أَيضًا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ عَارِ القِبْلَةِ، فَلَمْ يَأْمُرُهُمُ النَبِيُ عَلَيْهِ إِلَا لَهِ بُلَهُ عَنْ صَرَّرَه وَهَكَذَا أَيضًا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ عَاجِزًا عَنْ سَرَّ عَوْرَتِه؛ لِعَدَم وُجُودِ الثِيَّابِ لَدَيهِ؛ لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَهَكَذَا فِي بَقِيَّة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۹۵۷)، وابن ماجه (۱۰۲۰)، عن عامر بن ربيعة ﷺ. وحسنه الألباني في الإرواء (۲۹۱).

TIV

شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَأَرْكَانِهَا﴾ السَّابِقِ ذِكْرُهَا ﴿عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا﴾ فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الإِنْسَانَ تَرَكُ الرُّكُوعَ فَإِنَّ صَلَاتُهُ قِي الْحَالِ، فَإِنَّهُ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِي الْحَالِ، فَإِنْ لَمْ وَإِنْ تَرَكُ الرُّكُنَ سَهْوًا وَنِسْيَانًا وَلَمْ يَأْتِ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْنَا: تَبْطُلُ رَكْعَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ وَقْتٍ مِنْ فَرَاغِ الصَّلَاةِ قُلْنَا: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ أُخْرَى.

قَوْلُهُ: «وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ عَمْدًا» الأَمْرُ الثَّالِثُ مِمَّا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ تَرْكُ الوَاجِبَاتِ عَمْدًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ -كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ- الوَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ -كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ- الوَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ -كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ- عَمْدًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إِذَا تَرَكَهُ سَهُوًا وَنِسْيَانًا، فَإِنَّنَا نَقُولُ: يَجْبُرُ ذَلِكَ عَمْدًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إِذَا تَرَكَهُ سَهُوًا وَنِسْيَانًا، فَإِنَّنَا نَقُولُ: يَجْبُرُ ذَلِكَ الوَاجِبَ بِالإِتيَانِ بِسُجُودِ السَّهُو.

قَوْلُهُ: "وَتَبْطُلُ بِالْقَهْقَهَةِ» كَذَلِكَ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ: القَهْقَهَةُ؛ فَإِنَّ مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ حَكَمْنَا عَلَى صَلَاتِهِ بِالبُطْلَانِ؛ وَقَدْ حُكِيَ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ (٢)، وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ (٣)، وَلِأَنَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٧)، عن عمران بن حصين ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص ٣١، مسألة (٩).

<sup>(</sup>٣) سيأتى تخريجه في الصفحة التالية.

قَهْقَهَ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ حُرُوفًا وَكَلَامًا وَاضِحًا، فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ. وَهَلْ يَبْطُلُ وُضُووُهُ بِذَلِكَ؟: الصَّوَابُ أَنَّ مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ آثِمٌ، وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى الله، لَكِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وُضُوؤُهُ بِهَذَا، كَمَا قَالَ الجُمْهُورُ(()، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ؛ فَإِنَّ الأَحْنَافَ يَقُولُونَ: يَبْطُلُ وُضُوؤُهُ بِهَذَا، كَمَا قَالَ الجُمْهُورُ(()، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ؛ فَإِنَّ الأَحْنَافَ يَقُولُونَ: مَنْ قَهْقَهَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بَطَلَ وُضُوؤُهُ(()، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثٍ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ قَهْقَهُوا فِي الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ عُنْ الْعَنْ الْإِسْنَادِ جِدًّا، لَا يَثْبُتُ، وَمِنْ بِإِعَادَةِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ("). لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ جِدًّا، لَا يَثْبُتُ، وَمِنْ بَاعَادَةِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ("). لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ جِدًّا، لَا يَثْبُتُ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ لَنَا أَن نَبْنِي عَلَيْهِ حُكُمًا.

قَوْلُهُ: ﴿وَالْكَلَامِ، إِذَا تَعَمَّدَهُ الإِنْسَانُ، وَكَانَ عَالِمًا ﴾ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَدِيْتِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وَلِقَوْلِ النّبِيِّ عَلَيْهٍ: ﴿إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ ﴾ ( أَ وَلِقَوْلِ النّبِيِّ عَلَيْهٍ: ﴿إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ مَمَّا أَحْدَثَهُ الله : أَلَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ﴾ ( أَمَّا لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الإِنْسَانَ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ جَهْلٍ يَظُنُّ جَوَازَ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّنَا نُعَلِّمُهُ وَنُبَيِّنُ لَهُ الْحُكْمَ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ فَقَدْ جَهْلٍ يَظُنُّ جَوَازَ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّنَا نُعَلِّمُهُ وَنُبَيِّنُ لَهُ الْحُكْمَ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ فَقَدْ جَهْلٍ يَظُنُ جَوَازَ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّنَا نُعَلِّمُهُ وَنُبَيِّنُ لَهُ الْحُكْمَ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ فَقَدْ جَهْلٍ يَظُنُ جَوَازَ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّنَا نُعَلِّمُهُ وَنُبَيِّنُ لَهُ الْحُكْمَ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ فَقَدْ جَهْلِ يَظُنُ وَعَلَى الله وَ فَصَدِينَا لِهُ مُ الله وَسَكَّتَ الصَّحَابَةُ هَذَا الرَّجُلَ، فَحِينَاذٍ قَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ، ثُمَّ يَرْ حَمُّكَ الله وَ فَسَكَّتَ الصَّحَابَةُ هَذَا الرَّجُلَ، فَحِينَاذٍ قَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْ اللهُ فَلَا لَهُمْ: مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْ اللْكَهُ اللهُ وَلَا لَا الْكَامُ اللْكُولُ اللهِ الْمُعْرَادِ الْوَلَدُ اللّهُ الْوَالْسَالَ الْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْ اللْمُلْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللْعَلَى لَهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْ اللّهُ الْمُؤْونَ إِلَيْ لَا الْعُلُولُ اللْهُ الْمُؤْونَ اللْعَلَا الْكُولُ اللْعُولُ اللْمُ الْكُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُهُ وَالْبَيْ الْمُؤْونَ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلَكُولُ الْعُلُولُ اللْعُلْمُه

<sup>(</sup>١) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٢٨)، والبيان (١/ ١٩٥)، والمغنى (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٣١٥) (٦٤٧) [تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. ط: مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ – ٢٠٠٤م]. عن جابر ﷺ، وضعفه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٣-٥٣٧)، عن معاوية بن الحكم السلمي ك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣٥٧٥)، عن ابن مسعود ﷺ. وأصله في الصحيحين بلفظ: "إن في الصلاة شغلا». أخرجه البخاري (١١٩٩)، ومسلم (٣٤ – ٥٣٨).

### كتاب الصلاة

تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ آخَرَ (١)، فَلَمْ يُبْطِلِ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَاتَهُ؛ لِكُونِهِ كَانَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ.

أُمَّا كَثْرَةُ البُكَاءِ فَإِنَّهَا لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ، خُصُوصًا إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ أَصْوَاتٌ تُوَقِّرُ عَلَيْهِ، فَالبُكَاءُ يَغْلِبُ عَلَى الإِنْسَانِ؛ وَبِالتَّالِي لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صَلَاتِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَالبُكَاءُ يَغْلِبُ عَلَى الإِنْسَانِ؛ وَبِالتَّالِي لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صَلَاتِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّوْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ عِنْدَ صَلَاتِهِ يَخْرُجُ مِنْهُ صَوْتٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ(٢)، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الصَّوْتُ الذِي يَخْرُجُ مِن الْقِدْرِ عِنْدَ وَضْعِهِ عَلَى النَّارِ حَالَ فَورَانِهِ.

2119

قَوْلُهُ: "وَ" تَبْطلُ الصَّلاةُ "بِالحَرَكَةِ الْكَثِيرَةِ عُرْفًا، إِذَا تَوَالَتْ، وَكَانَتْ لِغَيْرِ ضَرُ ورَةٍ" فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ وَقُومُوا لِللّهِ قَائِيتِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى صَلَاةِ الْمُصَلّي، فَقَدْ القُنُوتِ تَرْكُ الحَرَكَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَرَكَةٌ قَلِيلَةٌ فَإِنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ عَلَى صَلَاةِ الْمُصَلِّي، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَحْمِلُ أُمَامَةً فِي الصَّلَاةِ، فَيَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ وَيَضَعُهَا إِذَا سَجَدَ (٣).

وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَرَكَةِ حَتَّى تَكُونَ مُبْطِلَةً للصَّلَاةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ الحَرَكَةُ كَثِيرَةً، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ حَرَكَةً قَلِيلةً فَإِنَّهَا لَا تُبْطِلُ الصَّلَاة، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَيِ أَنَهُ تَحَرَّكَ حَرَكَةً قَلِيلَةً فِي صَلَاتِهِ، وَالمُرْجِعُ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ يَسِيرِ الحَرَكَةِ وَكَثِيرِ الحَرَكَةِ هُوَ العُرْفُ؛ لِأَنَهُ لَمْ يَأْتِ ضَابِطٌ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللَّمْ عَلْ فِي اللَّمْ عَرْفِ النَّاسِ، فَهَا عَدُّوهُ حَرَكَةً كَثِيرَةً حَكَمْنَا بِأَنَّهَا حَرَكَةً كَثِيرَةً، وَمَا عَدُّوهُ حَرَكَةً يَشِيرَةً حَكَمْنَا بِمَا كَذَلِكَ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُتَوَالِيَةً؛ فَإِنْ كَانَتِ الْحَرَكَاتُ مُتَفَرِّقَةً فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۲۳۱۷)، وأبو داود (۹۰٤)، والنسائي (۱۲۱٤)، عن عبد الله بن الشخير ﷺ. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٤/ ٥٨) (۸۳۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١- ٥٤٣)، عن أبي قتادة على.



تَبْطُلُ بِذَلِكَ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلَّا تَكُونَ لِضَرُورَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِضَرُورَةٍ فَلَا حَرَجَ عَلَى الإِنْسَانِ فِيهَا، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الضَّرُورَةِ: لَوْ كَانَ هُنَاكَ ثُعْبَانٌ قَدِ الْإِنْسَانِ فِيهَا، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الضَّرُورَةِ: لَوْ كَانَ هُنَاكَ ثُعْبَانٌ قَدِ اجْتَازَ أَمَامَ المُصَلِّي أَوْ عَقْرَبٌ، فَاحْتَاجَ إِلَى حَرَكَةٍ مِنْ أَجْلِ قَتْلِهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ اجْتَازَ أَمَامَ المُصلِّي أَوْ عَقْرَبٌ، فَاحْتَاجَ إِلَى حَرَكَةٍ مِنْ أَجْلِ قَتْلِهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتْ الْحَرَكَةُ لِحَاجَةٍ وَكَانَتْ كَثِيرةً فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا؟، مَا الفَرْقُ بَيْنَ الضَّرُورَةِ وَبَيْنَ الحَاجَةِ؟: الصَّوابُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ الضَّرُورَةِ وَبَيْنَ الحَّاجَةِ؟: الصَّوابُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ الضَّرُورَةِ وَبَيْنَ الضَّرَرُ، وَلَا يَقُومُ عَيْرُهُ مَقَامَهُ، وَلَا يَقُومُ عَيْرُهُ مَقَامَهُ، وَالْمَالَةُ عُزِهُ الْحَرَدِةِ وَبَيْنَ الضَّرَرُ، وَلَا يَقُومُ عَيْرُهُ مَقَامَهُ، وَحِينَئِذِ نَقُولُ بِأَنَّ الْمَارَدُ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهَا، وَحِينَئِذِ نَقُولُ بِأَنَّ الْمُارَةُ إِذَا أَمْكَنَهُ الإِكْتِفَاءُ عَنِ الْحَرَكَةِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِبَرُكِ الْحَرَكَةِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِبَرْكِ الْحَرَكَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ قَلَّتْ لِحَاجَةٍ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهَا ﴾ فَإِنْ قَلَّتِ الْحَرَكَةُ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَرَكَةُ لِحَاجَةٍ ، فَإِنَّ قَلَّةٍ الْجَرَكَةُ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَرَكَةُ لِحَاجَةٍ ، فَإِنَّهَا مُبَاحَةٌ ، وَلَا بَأْسَ بِهَا ، وَلَيْسَتْ بِمَكْرُوهَةٍ ؛ لِثُبُوتِهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ النَّبِيُ عَلِيْهِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَفَتَحَ البَابَ (١) ، وَثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْجُدَ غَمَزَ عَائِشَةً عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَرْفَعَ رِجْلَهَا لِيَتَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ (١).

قَوْلُهُ: «وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ كُرِهَتْ» أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَرَكَةُ القَلِيلَةُ لَا حَاجَةَ لَهَا، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ مَكْرُوهَةً؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تُنَافِي مَا رَغَّبَتْ فِيهِ الشَّرِيعَةُ مِنَ الْحُشُوعِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الصَّلَاةِ.

 <sup>(</sup>۱) فعن عائشة ﷺ قالت: «استفتحت الباب ورسول الله ﷺ يصلي تطوعا، والباب على القبلة،
 فمشى عن يمينه أو عن يساره، ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه». أخرجه أحمد (٢٥٩٧٢)، وأبو
 داود (٩٢٢)، والترمذي (٦٠١)، والنسائي (٢٠٦)، وحسنه الألباني في الإرواء (٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٢٧٢ - ٥١٢).

قَوْلُهُ: "وَتَبْطُلُ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهَا، إِلَّا الْيَسِيرَ مَعَ السَّهْوِ أَوِ الجَهْلِ" أَيْ: وَتَبْطُلُ الصَّلَةِ أَيْضًا بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَكَلَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ شَرِبَ فِي صَلَاتِهِ بَطُلُتْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ، وَاسْتَثْنَى الفُقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ الأَكْلَ اليَسِيرَ حَالَ السَّهْوِ أَوِ الجَهْلِ، وَاسْتَذَنُّوا عَلَى ذَلِكَ بِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ؛ كَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَغَيْرِهِ.

#### [المَكْرُوهَاتُ فِي الصَّلَاةِ]:

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ شَيْئًا مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: الإِلتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الْتِفَاتُ بِالبَدَنِ، فَإِذَا الْتَفَتَ الإِنْسَانُ بِبَدَنِهِ وَتَوَجَّهَ لِجِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَهُوَ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٣- ٥٦٤)، عن جابر ﷺ.



TYY

وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَدْبَرَ الكَعْبَةَ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالتَّوجُّهِ إِلَيْهَا، أَمَّا إِذَا النَّفَتَ الإِنْسَانُ بِوَجْهِهِ وَعُنْقِهِ فَحِينَئِذٍ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ، لَكِنَّهُ يُنَافِي إِقْبَالَ المُصلِّي الْتَفَتَ الإِنْسَانُ أَنْ يَتَوَجَّهَ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ إِلَى جِهَةِ عَلَى الله فِي أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ إِلَى جِهَةِ القِبْلَةِ، أَمَّا الْتِفَاتُهُ فَمَكْرُوهُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبِرِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ سُئِلَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ القِبْلَةِ، أَمَّا الْتِفَاتُهُ فَمَكْرُوهُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبِرِ أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ سُئِلَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ»(١). لَكِنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ أَنَّهُمُ الْتَفَتُوا، وَأَنَّ النَّبِي عَيْقٍ أَقَرَّهُمْ، وَلَمْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ أَنَّهُمُ الْتَفَتُوا، وَأَنَّ النَّبِي عَيْقٍ أَقَرَّهُمْ، وَلَمْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ أَنَّهُمُ الْتَفَتُوا، وَأَنَّ النَّبِي عَيْقٍ أَقَرَّهُمْ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ (٢)؛ فَذَلَ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمٍ هَذَا الفِعْلِ.

قَوْلُهُ: "وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ" هَكَذَا أَيْضًا مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ الإِنْسَانُ يدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَالْخَاصِرَةُ مَوْضِعٌ مِنَ الجَسَدِ فَوْقَ الْحِقْوِ وَتَحْتَ عِظَامِ الإِنْسَانُ يدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الصَّدْرِ فِي جَنْبِ الإِنْسَانِ، فَوَضْعُ الإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الصَّدْرِ فِي جَنْبِ الإِنْسَانِ، فَوَضْعُ الإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الصَّدْرِ فِي النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا"، وَقَوْلُهُ: "مُخْتَصِرًا" أَيْ: بِأَنْ الحَدِيثِ، فَنَهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا أَ")، وَقَوْلُهُ: "مُخْتَصِرًا" أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ يَدُهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

قَوْلُهُ: «وَإِقْعَاوُهُ فِي الجُلُوسِ» هَكَذَا أَيْضًا مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ الإِقْعَاءُ فِي الجُلُوسِ، وَالإِقْعَاءُ لَهُ صِفَاتٌ، مِنْهَا: أَنْ يَفْرِشَ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبِهِ. وَمِنْ الجُلُوسِ، وَالإِقْعَاءُ لَهُ صِفَاتٌ، مِنْهَا: أَنْ يَضْعَ الإِنْسَانُ إِلْيَتَهُ عَلَى صِفَاتِهَا: أَنْ يَضَعَ الإِنْسَانُ إِلْيَتَهُ عَلَى صِفَاتِهَا: أَنْ يَضَعَ الإِنْسَانُ إِلْيَتَهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥١)، عن عائشة على المعاري (١٥١)

<sup>(</sup>۲) كما في قصة التفات أبي بكر الصديق هي لما عاد النبي هي من بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. أخرجه البخاري (٦٨٤) ومسلم (١٠١- ٢١١)، عن سهل بن سعد الساعدي في وأخرج أبو داود (٩١٦) عن سهل بن الحنظلية في قال: ثوب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله هي يصلى وهو يلتفت إلى الشعب. وصححه الألباني في الإرواء (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢١٩)، ومسلم (٤٦ – ٥٤٥)، عن أبي هريرة 🍩.

### كتاب الصلاة

الأَرْضِ، وَيَنْصِبَ رِجْلَيْهِ، فَهَذهِ الصِّفةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا.

قَوْلُهُ: ﴿وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ ﴾ وَكَذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ أَنْ يَفْتَرِشَ الإِنْسَانُ ذِرَاعَيْهِ حَالَ السُّجُودِ، فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ، أَمَّا الذِّرَاعَانِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُمَا ؛ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَنِ افْتِرَاشٍ كَافْتِرَاشِ الكَلْبِ (١).

قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيهِ أَوْ عِنْدَهُ مَا يُشْغِلُهُ وَيُلْهِيهِ» أَيْ: وَعِمَّا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَي المُصلِّي أُمُورٌ تَشْغَلُهُ وَتُلْهِيهِ عَنْ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّ المَطْلُوبَ مِنَ المُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ خَاشِعًا فِي صَلَاتِهِ، فَإِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ مَا يَشْغَلُهُ فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَقْصُودَ المُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ خَاشِعًا فِي صَلَاتِهِ، فَإِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ مَا يَشْغَلُهُ فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَقْصُودَ الصَّلَاةِ فِي الخُشُوعِ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّقَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ نُقُوشٌ، الصَّلَاةِ فِي الخَيْبِ الْأَيْبَانِ بِثَوْبٍ آخَرَ، وَقَالَ: «إِنَّ مَا فِيهِ شَغَلَنِي آنِفًا فَلَنَا فَرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ نَزَعَهُ وَأَمَرَ بِالإِثْيَانِ بِثَوْبٍ آخَرَ، وَقَالَ: «إِنَّ مَا فِيهِ شَغَلَنِي آنِفًا فَلُنَا أَنْ مَا فِيهِ شَغَلَنِي آنِفًا عَلَى الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُسْتَقْبِلًا لِصُورَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَي صَلَاتِهِ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُسْتَقْبِلًا لِصُورَةٍ مِنْ الصَّورِ فِي صَلَاتِهِ.

#### [مُكَمِّلَاتُ الصَّلَاةِ وُمْسَتَحَبَّاتُهَا]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: رُوحُ الصَّلَاةِ وَكَمَالُهَا بِحُضُورِ الْقَلْبِ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَدَبُّرِ مَا يَقْعُلُهُ مِنْ خُضُوعِهِ لله فِي رُكُوعِهِ مَا يَقُولُهُ مِنْ خُضُوعِهِ لله فِي رُكُوعِهِ مَا يَقُعلُهُ مِنْ خُضُوعِهِ لله فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، وَيَسْتَحْضِرُ أَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ الله، يُنَاجِيهِ، وَيَتَعَبَّدُ لَهُ، وَيُحَقِّقُ مَقَامَ الإِحْسَانِ: أَنْ يَعْبُدَ الله كَأَنَّهُ يَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ اسْتَحْضَرَ أَنَّ الله يَرَاهُ. وَيُجَاهِدُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۳۹۷۳)، وأبو داود (۸۹۷)، والنسائي (۲۷۵)، والترمذي (۲۷۵)، وابن ماجه (۸۹۲)، عن أنس ﷺ.

قَلْبَهُ عَنْ ذَهَابِهِ فِي الأَفْكَارِ وَالْوَسَاوِسِ الَّتِي لَا تُفِيدُهُ إِلَّا نُقْصَانَ صَلَاتِهِ، وَالله أَعْلَمُ وَكَرَ الْمُؤَلِّفُ رُوحَ الصَّلَاةِ وَأَنّهُ لَا تَكُمُلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ القَلْبُ حَاضِرًا؛ لِأَنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ وَالجَلَالِ قَدْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَى المُكَلِّفِينَ لِمَعَانٍ عَظِيمَةٍ، مِنْهَا أَنَّ النُّهُوسَ تَكُمُلُ بِخَلْقِهَا جَلَّ وَعَلَا؛ فَيكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ زِيَادَتِهَا وَرِفْعَةِ بَهِذِهِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنْهَا تَتَصِلُ بِخَالَقِهَا جَلَّ وَعَلَا؛ فَيكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ زِيَادَتِهَا وَرِفْعَةِ مَرْجَتِهَا وَطَهَارَتِهَا؛ وَلِذَلِكَ وَصَفَ الله جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ بِفَوَائِدَ عَظِيمَةٍ، مِنْهَا: قَولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَ الصَّكَاذِةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَكَةِ وَاللهُ لَكَالِ وَعَلَا الصَّلَاةَ بِفَوَائِدَ عَظِيمَةٍ، مِنْهَا: قَولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَ الصَّكَاذِةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَكَةِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٤]، وَمِنْهَا: قُولُهُ صَبْحَانَهُ: ﴿ وَعَلَا الصَّلَاةَ بِفَوَائِدَ عَظِيمَةٍ، مِنْهَا: قَولُهُ صَنَاهُ وَعَلَا الصَّلَاةِ فَولُكُ وَعَلَا الْعَلَامَةِ وَاللّهَ وَعَلَا الْعَلَامَةِ وَلَهُ وَعَلَاهُ وَلَكُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَلَوْلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَالْمُنْكُولِ وَيَالَعُهُ وَلِكُ وَالْمُنْكُولِ وَلَاللهَ وَالْمَالِكُولِكُ وَصَلْفَالُهُ وَعَلَاهُ وَالْمُنَاقُ وَلَلْهُ وَلَا لَيَعَلَاهُ وَاللّهُ وَلَالَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَالْفُولُهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاءُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُالِولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُ وَلَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَالْمُو

وَمِنْ هُنَا يَحْضُرُ الجَوَابُ عَنْ سُؤَالٍ يَسْأَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، يَقُولُ: أَنَا أُوَاظِبُ عَلَى صَلَاتِي، لَكِنَّنِي لَا أَجِدُهَا تَنْهَانِي عَنِ المَعَاصِي؟، فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ قُمْتَ لله جَلَّ وَعَلَا حَاضِرَ القَلْبِ لَأَدَّى بِكَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَنْهَاكَ صَلَاتُكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، لَكِنَّ صَلَاتَكَ حَاضِرَ القَلْبِ لَأَدَّى بِكَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَنْهَاكَ صَلَاتُكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، لَكِنَّ صَلَاتَكَ فِيهَا نُقْصَانٌ؛ وَلِذَلِكَ لَنْ تُؤَدِّي ثَمَرَتَهَا وَنتِيجَتَهَا عَلَى أَكْمَلِ الوُجُوهِ.

وَخُشُوعُ الإِنْسَانِ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ بِوَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا أَنْ يَسْتَحْضِرَ مَقَامَ الإِحْسَانِ بِأَنْ يَعبُدَ الله كَأْنَهُ يَرَاهُ، وَإِنْ كَانَتِ الحَقِيقَةُ أَنّهُ لَا يَرَى الله بِعَيْنَيْهِ، لَكِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ، لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَأْنٌ مِنْ شُؤُونِهِ.

كَذَلِكَ مِمَّا يَسْتَدْعِي حُضُورَ القَلْبِ فِي الصَّلَاةِ: أَنْ يَحْرِصَ الإِنْسَانُ عَلَى تَعَلَّمِ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَتَطْبِيقِ هَذِهِ السُّنَنِ اسْتَحْضَرَ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَتَطْبِيقِ هَذِهِ السُّنَنِ اسْتَحْضَرَ قَلْبَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَابْتَعَدَتْ عَنْهُ هَذِهِ الوَسَاوِسُ وَالْهَوَاجِسُ.

وَمِنَ الأَسْبَابِ: أَنْ يَتَفَكَّرَ الإِنْسَانُ فِي مَعَانِي الأَلْفَاظِ التِي يَقُوهُا؛ سَوَاءً مِنْ أَلْفَاظِ القُرْآنِ، أَوْ مِنْ أَلْفَاظِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي تَعَرُّفِ مَعَانِي هَذِهِ

الأَلْفَاظِ وَتَدَبُّرِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابٍ حُضُورِ قَلْبِهِ بَيْنَ يَدَيِ الله.

وَمِنَ الْأَسْبَابِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنهُ هُوَ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ حُضُورِ قَلْبِهِ.

وَمِنَ الأَسْبَابِ: أَنْ يَعْرِفَ العَبْدُ أَنَّ مِقْدَارَ مَا يُحَصِّلُهُ مِنَ الأَجْرِ بِمِقْدَارِ حُضُورِ قَلْبِهِ فِي صَلَاتِهِ، فَكُلَّمَا كَانَ القَلْبُ حَاضِرًا كَانَ الأَجْرُ أَكْثَرَ.

وَمِنَ الأَسْبَابِ: أَنْ يَعْلَمَ العَبْدُ بِأَنَّ هَذِهِ الوَسَاوِسَ مِنْ عَدُوِّهِ الشَّيْطَانِ، وَالعَاقِلُ لَا يُسَلِّمُ نَفْسَهُ لِعَدُوِّهِ فَيَسْتَجِيبُ لِوَسَاوِسِهِ، ثُمَّ هَذِهِ الوَسَاوِسُ لَا تُفِيدُهُ شَيْئًا، وَلَا تَزِيدُهُ عِنْدَ الله، وَلَا تَجْلِبُ لَهُ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا إِلَّا نُقْصَانَ الصَّلَاةِ.

#### [السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: إِذَا تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ صَلَاتِهِ - وَلَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ - أَتَى بِهِ وَبِهَا بَعْدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، فَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ سُجُودًا أَوْ قَيَامًا أَوْ قُعُودًا، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، فَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ» ذَكَرَ المُؤلِّفُ مَا يَتَعَلَّقُ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ - وَهُو الأَقَلُّ - ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ» ذَكَرَ المُؤلِّفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا الحُكْمُ فِيهَا إِذَا تَرَكَ الإِنْسَانُ رُكْنًا أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا، وَيَبْقَى مَعَنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامٍ سُجُودِ السَّهْوِ.

سُجُودُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ يَسْجُدُهُمَا المَرْءُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مِنْ أَجْلِ جَبْرِ نَقْصٍ حَصَلَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ.

وَالنَّقصُ الذِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ: زِيَادَةٌ، وَنُقْصَانٌ، وَشَكُّ.

الحَالَةُ الأُولَى: إِذَا زَادَ الإِنْسَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَسْجُدَ

لِلسَّهْوِ، مِثَالُ ذَلِكَ: مَنْ رَكَعَ رُكُوعَيْنِ فِي رَكْعَةٍ أَوْ سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ أَوْ قَامَ فَأَدَّى رَكْعَةً خَامِسَةً، قِيلَ: زَادَ فِي صَلَاتِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْم أَنَّهُ فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا أَنْقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَاجِبًا مِنَ الوَاجِبَاتِ؛ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجْبُرُ نُقْصَانَ صَلَاتِهِ بِالإِثْيَانِ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَهَذَا فِي الوَاجِبَاتِ الفِعْلِيَّةِ -عَلَى الصَّحِيحِ-دُونَ الوَاجِبَاتِ القَوْلِيَّةِ، فَإِنَّ الوَاجِبَاتِ القَوْلِيَّةِ لَا يُشْرَعُ جَبْرُهَا بِسُجُودِ السَّهْوِ.

الحَالةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا شَكَّ الإِنْسَانُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ، مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَفْعَلُ، هَلْ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ أَوْ يَبْنِي عَلَى الأَقَلِّ؟: هَذِهِ المَسْأَلَةُ مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَالرَّاجِحُ فِيهَا أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ غَالِبُ ظَنِّ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَالرَّاجِحُ فِيهَا أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَالِبُ ظَنِّ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِغَالِبِ ظَنَةٍ، ويَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لُورُودِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (''، وَأَمَّا مَنْ تَسَاوَتُ عِنْدَهُ الإِحْتَالاتُ وَلَمْ يُرَجِّحْ أَحَدَهَا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَبْنِي عَلَى الأَقلِ مَنْ تَسَاوَتُ عِنْدَهُ الإَحْتَى النَّالِيَّ عَلَى الأَقلِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَلْيَتَعِ الشَّكَ "''. مِثَالُ ذَلِكَ: كَمْ صَلَّى: ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَلْيَتَعِ الشَّكَ "''. مِثَالُ ذَلِكَ: كَمْ صَلَّى: ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَلْيَتَعِ الشَّكَ "''. مِثَالُ ذَلِكَ: كَمْ صَلَّى: ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَلْيَتَعِ الشَّكَ "''. مِثَالُ ذَلِكَ: إِنْسَانٌ صَلَّى ثُمَّ شَكَّ: هَلْ هُوَ فِي الثَّالِيَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ، وَغَالِبُ ظَنِّهِ أَنَهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَغَالِبُ ظَنِّهِ أَنَهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَغَالِبُ طَنِّهُ أَنْ الْإِنْسَانُ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا؛ عَمَلًا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الوَارِدِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهُو مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالإِمَامِ، فَنَقُولُ بِهِ عَلَى عُمُومِهِ.

<sup>(</sup>۱) فعن ابن مسعود ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين». أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٨٩– ٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٨- ٥٧١)، عن أبي سعيد الخدري على .



مِثَالٌ آخَرُ: لَمْ يَدْرِ: هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟، وَكَانَتِ الاِحْتِهَالَاتُ عِنْدَهُ مُتَسَاوِيَةً. قُلْنَا: يَأْخُذُ العَدَدَ الأَقَلَ (الثَّلاثَ) فَهَذَا هُوَ مَا يَسْتَيْقِنُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ.

مَنْ سَلَّمَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ؛ كَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ نُبِّهَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِبَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَالصَّوَابُ أَنّهُ لَا يَأْتِي بِتَشَهُّدٍ صَلَاتِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَالصَّوَابُ أَنّهُ لَا يَأْتِي بِتَشَهُّدٍ صَلَاتِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَالصَّوَابُ أَنّهُ لَا يَأْتِي بِتَشَهُّدِ آخَرَ بَعْدَ شُجُودِ السَّهُو؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ. فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّيْ عَلَيْ مَلَّمَ، النَّبِي عَلَيْهُ عَلَى ذَلِكَ، فَعَادَ فَأَكْمَلَ صَلَاتَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى (۱).

#### «بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ»:

أُضِيفَتِ الصَّلَاةُ إِلَى صِفَتِهَا بِأَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فِي جَمَاعَةٍ وَاحِدَةٍ.

قَوْلُهُ: «قَدْ أَوْجَبَ الشَّارِعُ عَلَى الرِّجَالِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي الْسَاجِدِ فِي جَمَاعَةٍ» صَلَاةُ الجَهَاعَةِ قَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ بِالتَّرْغِيبِ فِيهَا وَالحَثِّ عَلَيْهَا، وَخُصُوصًا فِي الْسَاجِدِ، وَظَوَاهِرُ النُّصُوصِ تَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ صَلَاةِ الجَهَاعَةِ؛ كَمَا قَالَ الله جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ البقرة: ٣٤]، فَإِنَّ الأَصْلَ فِي الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ لِلْوُجُوبِ؛ فَقَدْ أَمَرَ بِالرُّكُوعِ معَ الرَّاكِعِينَ، عِمَّا يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ أَدَاءِ الإِنْسَانِ للصَّلَاةِ فِي الجَهَاعَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - أَيْضًا - قَوْلُ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ إِنَّمَا لَا الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ إِنَّمَا لَا الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ إِنَّمَا لَا الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ إِنَمَا لَا الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ إِنَمَا لَا الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ إِنَمَا لَوْهُ مَنْ ءَامَنَ وَاللَّهِ وَٱلْمُومِ ٱلْآخِدِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَهُ وَلَا لَهُ كُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَالْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْكُولُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٩٧-٥٧٣)، عن أبي هريرة ٣٠٠.

NYA NYA N

يَخْشَ إِلَّا اللّهَ فَعَسَى أُولَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ وَالْأَصْلُ فِي أَرْكَانِ الإِيهَانِ وُجُوجُهَا، حَيْثُ إِنَّ الله وَعُلا قَدْ جَعَلَ عِهَارَةَ المَسَاجِدِ مِنَ الإِيهَانِ، وَالأَصْلُ فِي أَرْكَانِ الإِيهَانِ وُجُوجُهَا، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ عَدِيدَةٌ مِنَ السُّنَّةِ؛ مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتَعُقَامَ، فَأَتَخَلَّفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَ الجَهَاعَةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، فَأَتَخَلَّفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَ الجَهَاعَةِ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُعُوتَهُمْ (''). وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ -أَيْضًا- قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَثْقُلُ الصَّلَاةِ عَلَى المَّكَافِقِينَ صَلَاةُ الفَجْرِ وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لاَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً "'. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّيِيِّ وَهُو أَعْمَى يَشْتَكِي إِلَيْهِ بُعْدَ المَسْجِدِ، وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ قَائِدًا يُكَرُمُهُ ، وَيَسْأَلُهُ أَنْ يُرَحِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ مَعَ الجَهَاعَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّيِيُ عَلَى هَذَا المَعْنَى. النَّيِ عَلَى هَذَا المَعْنَى. قَالَ: «فَأَجِبْ» ("'). إلى نُصُوصِ مُتَعَدِّدَةٍ تَدُلُّ عَلَى هَذَا المَعْنَى.

وَهُنَاكَ مِنَ الفُقَهَاءِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ شُنَّةُ، وَأَرَادَ بِهَا أَنَهُ إِذَا تَرَكَهَا الإِنْسَانُ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَأْثُمُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا الذِي يُعْفَى عَنْهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الجَهَاعَةِ فِي الإِنْسَانُ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَأْثُمُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا الذِي يُعْفَى عَنْهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الجَهَاعَةِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، أَمَّا مَنْ تَركَهَا بِالكُلِّيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِتَأْثِيمِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ «السُّنَّةِ» عِنْدَ كثير مِنَ الفُقَهَاء يُريدُونَ بِهِ مَا جَازَ تَرْكُ بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ بِالكُلِّيَةِ.

وَصَلَاةُ الجَمَاعَةِ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١٤). وَصَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَعْظَمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٢٥١- ٦٥١)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٢٥١- ٦٥١)، عن أبي هريرة ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٥-٦٥٣)، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥٤٧١)، وأبو داود (٥٦٧)، عن ابن عمر ﷺ، وأصله في الصحيحين دون زيادة: «وبيوتهن خير لهن».

أَجْرًا لَهَا مِنْ صَلَاتِهَا فِي المَسْجِدِ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى فِي المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ، فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي »(۱). وَهَكَذَا أَيْضًا بِالنَّسْبَةِ لِمَسْجِدِ الكَعْبَةِ.

قَوْلُهُ: «وَأَمَرَ بِتَقْدِيمِ الْأَحَقِّ بِالْإِمَامَةِ: الجَامِعِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْقِرَاءَةِ وَالدِّينِ ثُمَّ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ» جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله؛ فَإِنْ كَانُوا فِي ذَلِكَ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي ذَلِكَ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي ذَلِكَ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (٢). وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (٢). فَقَوْلُهُ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله» فِيهِ دَلاَلةٌ عَلَى أَنَّ القِرَاءَة مُقَدَّمَةٌ عَلَى الفِقْهِ؛ خَلَاقًا لِبَعْضِ الفُقُهَءَ وَإِذَا تَسَاوَيَا فِي شَيْءٍ قُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ إِذَا تَسَاوَيَا فِي القِرَاءَةِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ بِأَحْكَامِ الفِقْهِ قُدِّمَ الْأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الفِقْهِ قُدِّمَ الْعَقْهِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله»، مَا الْمُرَادُ بِهِ بِالأَقْرَءِ لِكِتَابِ الله: هَلِ الْمُرَادُ بِهِ الأَحْفَظُ الذِي يَحْفَظُ كَثيرًا مِنْهُ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الأَحْفَظُ الذِي يَحْفَظُ كَثيرًا مِنْهُ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الأَحْفَوظِ مِنَ الْأَجْوَدُ قِرَاءَةً؟. وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا أَنَّ المُرَادَ بِهِ كَثْرَةُ المَحْفُوظِ مِنَ الأَجْوَدُ قِرَاءَةً؟ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ كَانَ يَدْفِنُ شُهَدَاءَ أُحُدٍ الرَّجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، القِرَاءَةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ فِي غَزْوةِ أُحُدٍ كَانَ يَدْفِنُ شُهَدَاءَ أُحُدٍ الرَّجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُدُقِنُ شُهَدَاءَ أُحُدٍ الرَّجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُدُقِنَ مُعْمَلًا مَنَ الأُمُورِ التِي وَكَانَ يُدُلِّ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ الحِفْظِ مِنَ الأُمُورِ التِي يُعَلِّقُ عَلَيْهَا الشَّرْعُ التَّقْدِيمَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷۰۹۰)، عن أم حميد الساعدي ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳٤٠) [ط: مكتبة المعارف بالرياض. الطبعة الأولى: ۱٤۲۱هـ- ۲۰۰۰م].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٠- ٦٧٣)، عن أبي مسعود الأنصاري ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٤٧)، عن جابر ﷺ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ بِالمَنَاكِ وَالأَكْعُ بِ كَذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ المُتَعَلَّقَةِ بِصَلَاةِ الجُمَاعَةِ أَنّهُ يُؤْمَرُ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ؛ فَقَدْ أَخْبَرَ النّبِيُ عَلَيْهِ أَنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ، مَنْ عَمْمِ الصَّلَاةِ (١٠). وَالمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي تَسْوِيَةِ الصَّفِ أَنْ يَكُونَ النّاسُ بِإِزَاءِ بَعْضٍ مِنْ ثَمَامِ الصَّلَاةِ (١٠). وَالمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي تَسْوِيَةِ الصَّفِ أَنْ يَكُونَ النّاسُ بِإِزَاءِ بَعْضٍ وَحَذَاءِ بَعْضٍ بِمَنَاكِبِهِمْ، فَيَكُونُ مَنْكِ الرَّجُلِ بِحِذَاءِ مَنكِ الرَّجُلِ الآخَوِ، وَكَذَلِكَ وَحِذَاءِ بَعْضٍ بِمَنَاكِبِهِمْ، فَيَكُونُ مَنْكِ العَظْمُ النَّاتِئُ اللّهِ عَلْمُ النَّاتِئُ اللّهَ عَلْمُ النَّاعِ وَالسَّاقِ، وَأَمَّا يَكُونُ بَيْنَ الْقَدَمِ وَالسَّاقِ، وَأَمَّا بِالنَّسْبَةِ لِأَصَابِعِ الرِّجُلِينِ فَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي ذَلِكَ؛ فَالصَّغِيرُ قَدَمُهُ صَغِيرَةٌ، وَالكَبِيرُ النَّسْبَةِ لِأَصَابِعِ الرِّجُلِهِمْ لأَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَخْتَلِفَ مَوَاطِنُهُمْ فَلَاسَّعِيرَةٌ، فَلُو تَسَاوَوْا فِي مُقَدَّمِ أَصَابِعِ أَرْجُلِهِمْ لأَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَخْتَلِفَ مَوَاطِنُهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنَاكِلِ.

وَقَدْ يَسْأَلُ سَائِلٌ عَنْ حُكْمِ الذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَى الكَرَاسِيِّ؛ لِأَنْهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ بَعْضِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، كَيْفَ يَصُفُّونَ مَعَ النَّاسِ؟: فَنَقُولُ: إِذَا كَانَ المُصَلِّي عَلَى الكُرْسِيِّ، فَإِنَّهُ الكُرْسِيِّ، فَإِنَّهُ الكُرْسِيِّ، فَإِنَّهُ يُوَخِّرُ الكُرْسِيِّ عَلَى الكُرْسِيِّ، فَإِنَّهُ يُوَخِّرُ الكُرْسِيِّ عَنِ الصَّفِّ، بِحَيْثُ إِذَا كَانَ وَاقِفًا كَانَ مُحَاذِيًا لِمَنْ فِي الصَّفِّ، أَمَّا إِذَا كَانَ وَاقِفًا كَانَ مُحَاذِيًا لِمَنْ فِي الصَّفِّ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ القِيَامِ ويُصلِي وَقْتَ القِيَامِ جَالِسًا عَلَى الكُرْسِيِّ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الكُرْسِيِّ المَّكُرْسِيِّ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الكُرْسِيِّ المَكْرُسِيِّ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الكُرْسِيِّ المَالِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالصَّلَاةُ فِي الجَمَاعَةِ -مَعَ وُجُوبِهَا - تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ﴾ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ فِيهَا فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ. قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ ضِعْفًا ﴾ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ فِيهَا فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ. قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَلَا بَيْعُ عَن وَمُنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى صَلَاةً وَلَا بَيْعُ عَن وَمُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٤ - ٤٣٣)، عن أنس على الله عن أنس



اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللهِ النور: ٣٦. وَمِنْ فَضَائِلِ صَلَاةِ الجَهَاعَةِ مَا وَرَدَ فِي الحديثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الجَهَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ﴾ (١). وَفِي النَّصِّ الآخرِ: «تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا» (٢). وَلَعَلَّ قَوْلَهُ: «بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَعِشْمِينَ دَرَجَةً ﴾ المُرَادُ بِنَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ﴾ فَهَذَا فِيهِ مِن بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ ذَاتِ الصَّلَاةِ فَقَطْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ﴾ فَهَذَا فِيهِ مِن اللَّهُ بِاللّهُ بِالْمُ بِعْمَالُ فَهُو لِي اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا وَرَدَ مِنْ أَدْعِيةِ الللّائِكَةُ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمَّ الْوَحَلُ مَا وَرَدَ مِنْ أَدْعِيةِ الللّائِكَةُ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمَّ الْحَمْ اللّهُمُ الْمَدْ فَا اللّهُمُ الْمُ اللّهُمُ الْمَالَةُ مَا اللّهُمُ اللّهُ مَا وَرَدَ مِنْ أَدْعِيةِ الللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلِى عَيْرِ ذَلِكَ عَلَى اللّهُمُ الْمَعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَرَدَ مِنْ أَدْعِيَةِ الللّهُ مَا اللّهُمُ الْمَعْمُ اللّهُ مَنْ أَلْهُ مَا وَرَدَ مِنْ أَدْعِيَةِ الْمَلَائِكَةُ.

هَكَذَا أَيْضًا مِنْ فَوَائِدِ صَلَاةِ الجَمَّاعَةِ: صِلَةُ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ؛ فَإِذَا الجِيرَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقٌّ عَلَى جَارِهِ بِالمُواصَلَةِ وَالتَّفَقَّدِ وَالسَّلامِ ونَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يُصَلّونَ فِي المَسَاجِدِ مَعَ الجَمَّاعَةِ تَمَكَّنُوا مِنْ هَذَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلِّ وَاحِدٍ كَانَ النَّاسُ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ لَمْ يَحْصُلُ هَذَا المَعْنَى، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ إِذَا صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي المَسَاجِدِ فَي المَسَاجِدِ مَعَ الجَمَّاعَةِ فِي المَسَاجِدِ مَعَ الجَمَّاعَةِ فِي المَسَاجِدِ مِينَئِدٍ فِي الغَالِبِ تَحْشَعُ قُلُوجُهُمْ، وَيَسْتَحْضِرُونَ مَعَانِيَ الصَّلَاةِ مَا لَا يَسْتَحْضِرُهُ وَلَا اللَّهُمُ حِينَئِدٍ فِي الغَالِبِ تَخْشَعُ قُلُوجُهُمْ، وَيَسْتَحْضِرُونَ مَعَانِيَ الصَّلَاةِ مَا لَا يَسْتَحْضِرُهُ الإِنْسَانُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّى بِقِصَارِ السُّورِ الصَّلَاةِ فَتَذَكَّرَ مَعَانِيَ مَا يَقْرَؤُهُ الإِمَامُ، أَمَّا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّى بِقِصَارِ السُّورِ السَّورِ التَّي يَقْرَؤُهُ الإِمَامُ، أَمَّا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّى بِقِصَارِ السُّورِ التَّي يَقْرَؤُهُ الْهِمَامُ، أَمَّا إِذَا صَلَى وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّى مِعَانِي مَا يَقْرَؤُهُ الإِمَامُ فَى النِي مَا يَقْرَؤُهُ الْإِمَامُ فَى السَّيَعِ يَعْرَوُهُ وَي مَعَانِي مَا يَقْرَؤُهُ الإِمَامُ أَمَّا إِذَا صَلَى وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّى مِعَانِي مَا يَقْرَؤُهُ الْمَامِ فَى النِي عَلَى اللَّي مَا يَقْرَؤُهُ الْمَامِ فَى الْفَي عُلْ يَوْمٍ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ تَفَكُّرُهِ فِي مَعَانِي مَا يَقْرَؤُهُ أَنْهِ لَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابٍ تَفَكُّرُهِ فِي مَعَانِي مَا يَقْرَؤُهُ الْإِنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابٍ تَفَكُوهِ فِي مَعَانِي مَا يَقْرَؤُهُ أَنْ الْمَامُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٩- ٦٥٠)، عن ابن عمر ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٢٤٨- ٦٤٩)، عن أبي هريرة ﷺ.

شَعِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

THY

هَكَذَا أَيْضًا فِي أَدَاءِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ مَعَ الجَهَاعَةِ فِي المَسَاجِدِ مَنَافِعُ أُخْرَى، مِنْ جِهَةِ تَفَقُّدِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، هَلْ هُنَاكَ مَرِيضٌ فَيُزَارُ؟، هَلْ هُنَاكَ فَقِيرٌ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ؟، هَلْ هُنَاكَ مَنْ عِنْدَهُ ضِيقٌ وَهَمُّ عَلَيْهِ؟، هَلْ هُنَاكَ مَنْ عِنْدَهُ ضِيقٌ وَهَمُّ فَيُقَامُ مَعَهُ؟، هَلْ هُنَاكَ مَنْ عِنْدَهُ ضِيقٌ وَهَمُّ فَيُقَامُ مَعَهُ؟، هَلْ هُنَاكَ مَنْ عَنْدَهُ ضِيقٌ وَهَمُّ فَيُقَامُ مَعَهُ؟، هَلْ هُنَاكَ مَنْ عَنْدَهُ ضِيقٌ وَهَمُّ فَيُقَرِّحُ عَنْهُ؟، هَلْ هُنَاكَ مَنْ هُو فِي حَاجَةٍ مِنَ الحَاجَاتِ فَيْقَامُ مَعَهُ؟، وَهَكَذَا.

هَكَذَا أَيضًا فِي صَلَاةِ الجَهَاعَةِ يَتَفَقَّدُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَعْرِفُ الجِيرَانُ جِيرَانَهُمْ وَمِنْ ثَمَّ إِذَا دَخَلَ أَحَدٌ غَرِيبٌ فِي هَذَا الحَيِّ عَرَفَ أَهْلُ الحَيِّ أَنَّهُ غَرِيبٌ لِي هَذَا الحَيِّ عَرَفَ أَهْلُ الحَيِّ أَنَّهُ غَرِيبٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثَنْ يُصَلِّي مَعَهُمْ فِي المَسْجِدِ جَمَاعَةً وَبِالتَّالِي يُلَاحِظُونَهُ وَلَى هُوَ ضَائِعٌ ، أَوْ عُتَازٌ ، أَوْ سَارِقٌ ، أَوْ عِنْدَهُ نِيَّاتٌ أُخْرَى غَيْرُ مَرْ غُوبٍ فِيهَا. وَالخُلاَصَةُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الجَمَاعَةِ فِي المَسَاجِدِ فِيهَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ ، وَمَنَافِعُ عَظِيمَةٌ ، لَا يَحْسُنُ بِعَاقِلِ أَنْ يَتُرُكَهَا.

قَوْلُهُ: «وَكُلَّمَا كَانَتِ الجَمَاعَةُ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الله» وَإِذَا كَانَتِ الجَمَاعَةُ أَكْثَرَ فَهَذَا أَحَبُّ إِلَى الله جَلَّ وَعَلَا، وَأَكْثَرُ أَجْرًا، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

قَوْلُهُ: ﴿وَكُلَّمَا بَعُدَ عَنِ المَسْجِدِ كَانَ أَعْظَمَ لِثَوَابِهِ ۚ لِكَثْرَة الخُطَى فِي الذَّهَابِ
وَالْإِيَابِ ۗ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى المَسْجِدِ بِأَنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا،
يَرْفَعُهُ الله بِهَا دَرَجَةً ، وَيَحُطُّ عَنْهُ خَطِيئَةً (٢). وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ جَاءُوا إِلَى

<sup>(</sup>۱) فعن أبي بن كعب، قال: صلى بنا رسول الله على يوما الصبح، فقال: «أشاهد فلان»، قالوا: لا، قال: «أشاهد فلان»، قالوا: لا، قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيها لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى». أخرجه أحد (٢١٢٦٦)، وأبو داود (٢٥٤)، والنسائي (٨٤٣)، عن أبي بن كعب على وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٢٧٢- ٦٤٩)، عن أبي هريرة على .

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَذَكَرُوا لَهُ بُعْدَ بُيُومِمْ عَنِ المَسْجِدِ، وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ لِلسَّخِدِ وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» (١).

قَوْلُهُ: «وَلِمَا يَنْبَعُ الْعِبَادَةَ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخَرَى وَالله أَعْلَمُ» إِذَا ذَهَبَ الإِنْسَانُ إِلَى المَسْجِدِ مِنْ مَحَلِّ بَعِيدٍ تَمَكَّنَ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخْرَى يُؤَدِّيهَا فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ؛ تَسْبِيحًا، وَتَهْلِيلًا، فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَ إِلَى المَسْجِدِ تَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ سُنَّةِ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِب، وَتَمْكَنَ مِنْ أَدَاءِ سُنَّةِ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِب، وَتَمْكَنَ مِنْ أَدَاء سُنَّةٍ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِب، وَتَمْكَنَ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَبَعْدَ الصَّلَاةِ يَقُرأُ الأَذْكَارَ الوَارِدَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي وَتَمَكَّنَ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخْرَى إِذَا فَعَلَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخْرَى إِذَا فَعَلَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخْرَى إِذَا فَعَلَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخْرَى إِذَا فَعَلَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخْرَى إِذَا فَعَلَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخْرَى إِذَا فَعَلَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَاتٍ أُخْرَى إِذَا فَعَلَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَاتٍ أَنْ الْمَالِةُ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عِبَادَاتٍ أَنْ مُنْ الْتَعْلَى الْمَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَبَادَاتٍ أَنْ مَنْ عَلَا الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَلَى الْمَالِقَ فِي بَيْتِهِ.

### [صَلَاة التَّطَوُّع]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ» ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةَ النَّافِلَةِ، وصَلَاةُ النَّافِلَةِ -وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً- إِلَّا أَنَّ العَبْدَ المُؤْمِنَ يَحْرِصُ عَلَيْهَا لِعَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ:

أَوَّ لُهَا: أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ يَكُمُلُ بِهَا النَّقْصُ الذِي يَكُونُ فِي صَلَاةِ الفَرِيضَةِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ الفَرِيضَةِ النَّافِلَةِ يَكُمُلُ بِهَا النَّقْصُ الذِي يَكُونُ فِي صَلَاةَ الفَرِيضَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ فِيهَا نَقْصٌ مِنِ ابْنِ آدَمَ؛ إِمَّا بِسَهْوٍ، أَوْ بِوَسَاوِسَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ شُرِعَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تُكْمِلَ النَّقْصَ الحَاصِلَ عِنْدَهُ فِي الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ.

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةَ تُشْعِرُ أَنَّ العَبْدَ رَاغِبٌ فِي طَاعَةِ الله وَالإسْتِمْرَارِ فِيهَا، وَالنَّوَافلُ مِنْ أَسْبَابِ تَهْذِيبِ النَّفُوسِ وَطَرْدِ الشَّيَاطِينِ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٦)، عن أنس ، ومسلم (٢٨٠ - ٦٦٥)، عن جابر .

### شَحَ وَالْجُنَارُ وَالْجُنَارُ وَالْجُنَارُ فِي



هَكَذَا أَيْضًا النَّوَافِلُ مِنْ أَسْبَابِ اسْتِجْلابِ نَحَبَّةِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ وَخَلَّ: وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا وَجَبْنُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَلَئِنْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ الْعُطِينَةُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ »(١).

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ النَّوَافِلَ عَلَى أَنْوَاعِ:

قَوْلُهُ: «النَّوَافِلُ الَّتِي حَثَّ الشَّارِعُ عَلَيْهَا» أَنْوَاعٌ؛ مِنْهَا: «الرَّوَاتِبُ» وَهِي سُنَنٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ، وَإِذَا فَاتَتِ اللَّوْءَ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ أَنْ يَقْضِيهَا، وَقَضَاؤُها لَيْسَ مُحَدَّدًا بِوقْتٍ، حَتَّى فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ يَجُوزُ فِعلُ قَضَاءِ السُّننِ الرَّوَاتِبِ، عَلَى الصَّحيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الأَسْبَابِ، وَالسُّننُ الرَّوَاتِبُ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، لِمَا أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الأَسْبَابِ، وَالسُّننُ الرَّوَاتِبُ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ قَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَرَدَ فِي الْحَيْثِ أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ كَانَ يُصَلِّي وَلِينَ أَخْرَيَيْنِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْنَ أَنْ النَّيِّ عَلَى مَي كَلِي اللهُ لَهُ مَنْ اللهُ لَهُ مَنْ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَيْفِ أَنَّ النَّيِّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَيْفِ أَلَى النَّهُ هِ وَمَنْ مَتَى فَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَكُونَ قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا النَّهُ النَّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٢)، عن أبي هريرة على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠١-٧٢٨)، عن أم حبيبة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٨٢)، ومسلم (١٠٥-٧٣٠)، عن عائشة ﷺ.

# كتاب الصلاة كالم

الآخِرَةِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيْ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ (١).

وَآكَدُ هَذِهِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ رَكْعَتَا الفَجْرِ؛ وَذَلِكَ لِتَأَكُّدِ الطَّلبِ بِهَا بِنُصُوصٍ مُتَعَدِّدَةٍ، يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٢٠). وَلِقَوْلِ عَائِشةَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ فِيهَا هَا اللهُ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ (٣). وَقَالَ عَلَيْ: «لَا تَدَعُوهُمَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ (٣). وَقَالَ عَلَيْ يَكُنْ عَلَى شَيَّةِ الفَجْرِ الْخَيْلُ (١٠). فِي نُصُوصٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُكِيدٍ يُعَلِي كُافِظُ عَلَى سُنَةِ الفَجْرِ الشَّفَرِ، بِخِلَافِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ الأُخْرَى؛ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يُحَافِظُ عَلَى سُنَةِ الفَجْرِ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ، بِخِلَافِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ الأُخْرَى؛ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يُحَافِظُ عَلَى السَّفَرِ.

قَدْ يَقُولُ قَاتِلُ: صَلَاةُ العَصْرِ هَلْ فِيهَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ ؟: فَنَقُولُ: صَلَاةُ العَصْرِ لَيْسَ فِيهَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ ؟ فَنَقُولُ: صَلَاةُ العَصْرِ لَيْسَ فِيهَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ ؟ وَإِنَّمَا وَرَدَ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «رَحِمَ الله امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ الله امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ الله امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعِ الله اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٦- ٧٢٥)، عن عائشة على الم

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٩٤ – ٧٢٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٩٢٥٣)، وأبو داود (١٢٥٨)، عن أبي هريرة . وضعفه الألباني في الإرواء
 (٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥٩٨٠)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، عن ابن عمر ﷺ. وحسن الألباني إسناده في صحيح أبي داود (٥/ ١٣) (١١٥٤).

# شِينَ فَوْلِلْمُ الْوَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّاللَّالِيلَّا اللَّالِيلُولِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

فَاتَتْ فَإِنَّهَا لَا تُقْضَى، بِخِلَافِ السُّنَنِ الرَّوَاتبِ؛ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ أَشْغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ سُنَّةِ الظَّهْرِ البَعْدِيَّةِ، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهَا إِلَّا بَعْدَ العَصْرِ (١).

قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ بَيْنَ أَذَانِ المَغْرِبِ وَصَلَاةِ المَغْرِبِ؟، فَنَقُولُ: مَنْ عَنْ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ وَقْتَ النَّهْيِ يَسْتَمِرُ إِلَى صَلَاةِ المَغْرِبِ ('')، وَالصَّوَابُ أَنَّ مَا بَيْنَ أَذَانِ المَغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيهَا، لَكُغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيهَا، لَكُوْرِبِ وَإِقَامَتِهَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيهَا، لَكُوْرِبِ، وَالْتَهَا لَيْسَتْ سُنَّةً رَاتِبةً؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ يَيْ اللَّي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الْمُلْ

وَأَمَّا بِالنَّسْبَةِ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ فَلَيْسَ قَبْلَهَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ؛ إِذْ لَمْ يُعْهَدْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ذَلِكَ، وَأَمَّا بَعْدَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ التَّرْغِيبُ بِأَدَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي المَسْجِدِ ('')، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى مَشْرُ وعِيَّةِ أَدَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي البَيْتِ ('')؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَظْهَرَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ؛ فَيُصَلِّي الإِنْسَانُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي المَسْجِدِ الطَّظْهَرَ أَنْ يُحْبَعْ بَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ؛ فَيُصَلِّي الإِنْسَانُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي المَسْجِدِ مَفْصُولَتَيْنِ مَفْصُولَتَيْنِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتهِ.

قَوْلُهُ: «وَصَلَاةُ الْوِتْرِ» وَالْمَرَادُ بِصَلَاةِ الوِتْرِ صَلَاةٌ تَكُونُ عَلَى عَدَدٍ وِتْرٍ؛ إِمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٢٩٧ - ٨٣٤)، عن أم سلمة على الم

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٠٥٥٢)، وأبو داود (١٢٨١)، عن عبد الله المزني ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٩١).

<sup>(</sup>٤) فعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا». أخرجه مسلم (٦٧- ٨٨١).

<sup>(</sup>٥) فعن ابن عمر ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين. أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧١- ٨٨٢)، واللفظ للبخاري.

وَاحِدَةً، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ حَمْسًا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، يُوتِرُ بِهَا الإِنْسَانُ صَلَاةً لَيْلِهِ. وَصَلَاةُ الوِتْرِ لَيْسَتْ بِوَاجِيَةٍ عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيٍّ أَنَهُ قَالَ: صَلَاةُ الْوِتْرِ لَيْسَتْ بِحَتْمٍ ('). وَالنَّبِيُ عَلَيْ لَمَّا ذَكَرَ الوَاجِبَ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ: الْمَسْ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (''). فَدَلَّ هَذَا عَلَى افْتِصَارِ الوَاجِبِ عَلَى خُسِ الْحَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (''). فَدَلَّ هَذَا عَلَى افْتِصَارِ الوَاجِبِ عَلَى خُسِ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (''). فَدَلَّ هَذَا عَلَى افْتِصَارِ الوَاجِبِ عَلَى خُسِ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ('')؛ فَإِنَّ الصَّلُواتِ الحَمْسَ عِنْدَهُ مِنَ الفُرُوضِ، وَلَوْ إِنَّ الصَّلُواتِ الحَمْسَ عِنْدَهُ مِنَ الفُرُوضِ، وَالوَاجِبِ عِندَ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةً أَنَّ الفُرْضَ مَا يَتُكَا الوِنْرُ وَاجِبٌ، وَالفَرْقُ بَيْنَ الفَرْضِ وَالوَاجِبِ عِندَ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةً أَنَّ الفَرْضَ مَا طُلِبَ بَدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، بِحَيْثُ نَجْزِمُ بِخَطَأِ مُخَالِفِهِ، وَنَعُدُّ جَاحِدَهُ جَاحِدًا لِأَمْرٍ فَطْعِيٍّ مِنَ الفَرْضَ مَا وَرَدَ بطَلَيهِ وَلِيلٌ ظَنِّيٌ، وَالوَاجِبُ عِنْدَ الْمَامِ أَلِي حَنِيفَةً أَنَّ الفَرْضَ مَا الدِّينِ بِخِلَافِ الوَاجِبُ عِنْدَ الْحَنْفِيةِ يَتَحَتَّمُ اللّهِ نَسَانِ فِعْلُهُ وَيَأْتُهُمْ بِرَوْكِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْكَمُ عَلَى جَاحِدِهِ بِكُفْرٍ وَلَا غَيْرِهِ ('').

وَاَسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى إِيجَابِ صَلَاةِ الوِثْرِ بِعَدَدٍ مِنَ الأَحَادِيثِ التِي ظَاهِرُهَا إِيجَابِ صَلَاةِ الوِثْرِ بِعَدَدٍ مِنَ الأَحَادِيثِ التِي ظَاهِرُهَا إِيجَابُ الوِثْرِ؛ مِنْ مِثْلِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ» (٥٠). وَمِثْلِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ» (١٠). قَالُوا: «أَوْتِرْ» فِعْلُ أَمْرٍ فَيَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ، وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ -أَيْضًا- بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله قَدْ زَادَكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۵۲)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي (١٦٧٦)، وابن ماجه (١١٦٩). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (٨- ١١)، عن طلحة بن عبيد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٢٦٢)، وأبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي (١٦٧٥)، وابن ماجه (١١٦٩)، عن علي ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٨٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١١٣٧)، ومسلم (١٤٥-٧٤٩)، عن ابن عمر ١٤٥٠



صَلَاةً هِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ»(١).

وَالْأَظْهَرُ هُوَ قَوْلُ جُمهُورِ أَهْلِ العِلْمِ؛ فَإِنَّ الْأَوَامِرَ التِي جَاءَتْ يُمْكِنُ صَرْفُهَا مِنَ الوُجُوبِ إِلَى الاسْتِحْبَابِ لِأَدِلَّةِ الجُمْهُورِ، وَأَمَّا زِيَادَةُ الصَّلَاةِ فَلَا تَعْنِي كَوْنَهَا وَاجِبَةً، وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» (٢٠). فَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الإِيجَابِ، وَهُوَ كَمِثْلِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَ اللهِ سَعَةٌ، فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَ مُصَلَّانا» (٣٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٧٢٢٩)، والترمذي (٤٥٢)، عن أبي بصرة الغفاري ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٣٠١٩)، وأبو داود (١٤١٩)، عن بريدة ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (٤١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣)، عن أبي هريرة ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

# كتاب الصلاة

وَجَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِمِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» (١٠).

وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَذَانِ الفَجْرِ وَإِقَامَتِهَا (٢)، فَهَذَا فِعْلُ صَحَابِيٍّ قَدْ خَالَفَ ظَوَاهِرَ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ.

قَوْلُهُ: «إِنْ شَاءَ أَوْتَر بِرَكْعَةٍ» كَمَا قَالَ بِذَلِكَ الجُمْهُورُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» (٣). قَالُوا: فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ أَنْ يُؤَدِّيَ الإِنْسَانُ صَلَاةَ الوِتْرِ بَرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتِصِرَ فِي الوِتْرِ عَلَى وَلَا إِنْسَانِ أَنْ يَقْتِصِرَ فِي الوِتْرِ عَلَى وَاحِدَةٍ (٤)، وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ (١٤)، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ (٥)، قَالُوا: والبُتَيْرَاءُ هِيَ الرَّكْعَةُ الوَاحِدَةُ لِلْوِتْرِ. لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ جِدًّا، لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «أَوْ بِثَلَاثٍ» فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصلِّيَ الوِتْرَ بثَلَاثِ رَكَعَاتٍ؛ سَوَاءً صَلَّى برَكْعَتَينِ فَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَى برَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ جَمَعَ الثَّلَاثَ بسَلَامٍ وَاحِدٍ وَتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ، أَوْ فَعَلَهَا كَمَا تُفْعَلُ صَلَاةُ المَغْرِبِ، فَإِنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ وَارِدَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٠ – ٧٥٤)، عن أبي سعيد ﷺ.

<sup>(</sup>٢) كابن مسعود، وعلي، ﷺ. انظر الآثار في: المصنف (٢/ ٨٤)، والموطأ (٢/ ١٧٣). وانظر أثرا عن عائشة ﷺ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٧٥) (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: البناية (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٥٤) [تحقيق: مصطفى العلوي، وعمد البكري. ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب. عام ١٣٨٧هـ]، وقال: «عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم». والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٥٤).

### 



مِنَ النَّهْيِ عَنْ تَشْبِيهِ صَلَاةِ الوِتْرِ بِصَلَاةِ المَغْرِبِ فَلَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ (١).

قَوْلُهُ: «أَوْ خَسْ، أَوْ سَبْعٍ، أَوْ تِسْعٍ، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» وَصِفَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكَعَاتِ سَرْدًا، حَتَّى إِذَا جَاءَتِ الرَّكْعَةُ قَبْلَ الأَخِيرَةِ جَلَسَ فِيهَا، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ.

وبِالنِّسْبَةِ لِلْقُنُوتِ: فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي صَلَاةِ الوِتْرِ فِي جَمِيعِ لَيَالِي السَّنَةِ؛ لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلِيَّ قَالَ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَ فِي الوِتْرِ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ السَّنَةِ؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى الوِتْرِ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ السَّنَةِ؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ القُنُوتِ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الوِتْرِ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ السَّنَةِ.

مَا هُوَ الوَقْتُ الأَنْسَبُ لِأَنْ يَقُومَ الإِنْسَانُ بِأَدَاءِ صَلَاةِ الوِتْرِ فِيهِ؟: قَالَتْ عَائِشَةُ وَتُرُهُ اللّهِ عَائِشَةُ وَتُرُهُ اللّهَ عَائِشَةُ وَتُرُهُ اللّهَ عَائِشَةُ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَائِشَةً عَائِشَةً، فَقَامَتْ فَصَلّتْ (١٤). وَكَانَ النّبِيُ عَلَيْهُ يُصَلّي صَلَاةَ اللّيْل، وَكَانَ النّبِيُ عَلَيْهُ يُصَلّي صَلَاةَ اللّيْل، فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ أَيْقَظَ عَائِشَة، فَقَامَتْ فَصَلّتْ (١٤).

وَأَمَّا مَا يَدْعُو بِهِ الإِنْسَانُ فَأَيُّ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، وَيَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَقِيَ تِلْكَ الأَلْفَاظَ الوَارِدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، خُصُوصًا لَفْظَ:

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۷۱۸)، وأبو داود (۱٤۲٥)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (۱۷٤٥)، وابن
 ماجه (۱۱۷۸). وصححه الألباني في الإرواء (٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (١٣٦ - ٧٤٥)، عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥١٢)، ومسلم (٢٦٨- ٥١٢)، عن عائشة ١٤٠٠٠.

121

«اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَنْ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلّ مَنْ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلّ مَنْ وَالَّيْتَ، وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»، وَزِيَادَةُ: «وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»، وَزِيَادَةُ: «وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، قَدْ تَكَلَّمَ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ جِهَةِ إِسنَادِهَا ('')، وَزَادَ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَيَّهِ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ('').

أَيْضًا قَدْ وَرَدَ فِي الوِتْرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ قُنُوتِهِ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْك، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ، بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْك، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (٣). وَبِأَيِّ دُعَاءٍ دَعَا الإِنْسَانُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك.

قَوْلُهُ: «فَإِنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ؛ أَخَّرَ وِثْرَهُ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِلَّا أُوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ» وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ اللَّهِ سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ وَقْتِ وِثْرِهِ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ» وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ اللَّهِ سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ وَقْتِ وِثْرِهِ قَالَ: أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِلْمُ الللْ

وَمِنْ أَنْوَاعِ النَّوَافِلِ: صَلَاةُ اللَّيلِ، وَصَلَاةُ اللَّيلِ مِنَ الصَّلَوَاتِ التِي يَعْظُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٧٣) (٢٠٠١)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٩٦) (٣١٣٨)، وقال النووي بَخْلِكُ في خلاصة الأحكام في مههات السنن وقواعد الإسلام (١/ ٤٥٧) [تحقيق: حسين الجمل. ط: مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الاولى: ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م]: وجاء في رواية ضعيفة للبيهقي زيادة: ولا يعز من عاديت. وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٤٤٩)، حيث صحح هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (١٧٤٦). وضعفه الألباني في الإرواء (٤٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٢- ٤٨٦)، عن عائشة على الله الم

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٤٣٤)، عن أبي قتادة ﷺ. وقال الألباني في صحيح أبي داود (٥/ ١٧٨) (١٢٨٨): إسناده صحيح على شرط مسلم.

### شَيِّ فَاللَّهِ الْمُعَالِقُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّالْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم

أَجْرُهَا وَيَكْثُرُ ثَوَابُهَا، وَقَدْ قَالَ الله فِي صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ أَصْحَابِ الجَنَّاتِ وَالعُيُونِ: ﴿كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ السَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»(١).

قَوْلُهُ: "وَمِنَ النَّوَافِلِ الْمُؤكَدةِ: صَلاةُ الْكُسُوفِ" مِنَ النَّوَافِلِ الْمُؤكَّدةِ تِلْكَ الصَّلَوَاتُ التِي تُشْرَعُ لَهَا الجَمَّاعَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ صَلاةُ الكُسُوفِ، وَالْمُرَادُ بِالكُسُوفِ ذَهَابُ ضَوْءِ الشَّمْسِ أَوِ القَمَرِ فِي أَوْقَاتِ إِضَاءَتِهَا، فَإِذَا ذَهَبَ ضَوْءُ الشَّمْسِ ذَهَابُ ضَوْء الشَّمْسِ أَوِ القَمَرِيِّ - أَوْ ذَهَبَ ضَوْءُ القَمَرِ - وَغَالِبُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ القَمَرِيِّ - أَوْ ذَهَبَ ضَوْءُ القَمَرِ - وَغَالِبُ هَذَا أَنْ يَكُونَ فِي مُنتَصَفِ الشَّهْرِ القَمَرِيِّ - فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لِلْعِبَادِ أَنْ يُوَدُّوا صَلاةَ الكُسُوفِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ أَوْ الكُسُوفِ؛ لِأَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ أَوْ حَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ"). وَالأَظْهَرُ مِنْ دَلَالَةِ النَّصُوصِ أَنَّ صَلاةَ الكُسُوفِ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ، وَلَيْسَتْ مُجَرَّدَ سُنَّةٍ نَافِلَةٍ مُؤَكَّدَةٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ أَمَرَ بَهَا فَقَالَ: "فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ").

وَصِفَة صَلَاةِ الكُسُوفِ أَنَّهَا تُؤَدَّى عَلَى رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مُرَّتَيْنِ بِالفَاتِحَةِ وَبِشَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ بَعْدَهَا، بِحَيْثُ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً مَعَهَا كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّاتٍ، وَيَحْسُنُ بِالْإِمَامِ أَن يُطِيلَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ جِدًّا؛ إِذْ هَذَا هُوَ هَدْيُ النَّبِّ عَيَا فِي عَلَاةِ الكُسُوفِ جِدًّا؛ إِذْ هَذَا هُوَ هَدْيُ النَّبِيِّ فِيهَا.

قَوْلُهُ: «وَصَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ، عِنْدَ وُجُودِ أَسْبَابِهِمَا المَعْرُوفَةِ» صَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ صَلاةٌ تُشْرَعُ عِنْدَ وُجُودِ القَحْطِ وَالجَدْبِ وَتَوَقّفِ نُزُولِ الأَمْطَارِ، فَإِنَّ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢ - ١١٦٣)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٨)، ومسلم (٢٤- ٩١٢)، عن أبي موسى الأشعري ﷺ.

#### كتاب الصلاة





يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يُنْزِلَ الله جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمُ المَطَرَ، فَيُغِيثُهُمْ لِيَسُدَّ ظَمَأَهُمْ، وَيَرْوِيَ بَهَائِمَهُمْ، ويَسْقِيَ زُرُوعَهُمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الأَمْطَارِ.

وَصَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ دُعَاءِ الله جَلَّ وَعَلَا وَالتَّضَرُّعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَرَبُّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ كَرِيمٌ، يُجِيبُ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهُ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وَصِفَةُ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ أَنَّ الإمَامَ يُوَاعِدُ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَيُصَلّونَ صَلاةً مُمَاثِلَةً لِصَلَاةِ العِيدِ بِرَكْعَتَيْنِ: الرَّكْعَةُ الأُولَى فِيهَا سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ فِيهَا سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ فِيهَا ضَمْ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ، وَسَنَأْتِي إِلَى بَيَانِ صِفَتِهَا عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ صَلَاةِ العِيدِ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الإسْتِسْقَاءِ وَصَلَاةَ العِيدِ صِفَتُهُمَا وَاحِدَةٌ.

وَهَكَذَا أَيْضًا هُنَاكَ سُنَنُ نَوَافِلُ يَحْسُنُ بِالعَبْدِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهَا، مِنْهَا صَلَاةُ الضَّحَى، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَغَّبَ عَدَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ -مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو ذَرِّ - بثَلَاثَةِ أُمُورٍ: "صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلَاةِ الضَّحَى» (١). وَمِنْ هُنَا فَيَحْسُنُ بِالعَبْدِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ.

وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». أَيْ: يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مِفْصَلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ بِصَدَقَةٍ فِي صَدَقَةٌ». أَيْ: يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مِفْصَلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ بِصَدَقَةٌ، وَكُلُّ كُلِّ يَوْمٍ، «فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِيةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِيَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَصْدِيرَةٍ صَدَقَةٌ»، وَكُلُّ تَصْدِيرَةٍ صَدَقَةٌ»، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ: «صَدَقَةٌ» وَكُيْرِيَةٍ صَدَقَةٌ»، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ: «صَدَقَةٌ وَكُلُّ مَنْ الضَّحَى» (٣). وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ: «صَلَاةُ وصَدَقَةٌ مِنَ الضَّحَى» (٣). وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ: «صَلَاةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٨٥-٧٢١)، عن أبي هريرة ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٤- ٧٢٠)، عن أبي ذر ﷺ.

## المُعَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِّةُ الْجَادِيَةُ الْجَادِةُ الْجَادِيَةُ الْجَادِينَةُ الْجَادِينَ الْجَادِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَ

الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»(١). وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ الفِصَالَ -وَهِيَ أَبْنَاءُ الإِبِلِ الصِّغَارِ - إِذَا أَحَسَّتْ بِالرَّمْضَاءِ -وَهِيَ حَرَارَةُ الشَّمْسِ فِي الأَرْضِ - فَإِنَّ هَذَا هُوَ الصِّغَارِ - إِذَا أَحَسَّتْ بِالرَّمْضَاءِ -وَهِيَ حَرَارَةُ الشَّمْسِ فِي الأَرْضِ - فَإِنَّ هَذَا هُوَ أَفْضَلُ الأَوْقَاتِ لِصَلَاةِ الضُّحَى.

صَلَاةُ الضَّحَى يَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ بَعْدَ طُلُوعِهَا، فَمَنْ صَلَّاهَا فِي هَذَا الوَقْتِ سَمَّوْا صَلَاتَهُ: صَلَاةَ إِشْرَاقٍ، وَإِذَا صَلَّاهَا الإِنْسَانُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهَا: صَلَاةُ الأَوْلِينَ، إِذَا كَانَتْ فِي آخِرِ الوَقْتِ.

كَذَلكَ هُنَاكَ سُنَنٌ مُطْلَقَةٌ، لَهَا أَسْبَابٌ، يَحْسُنُ بِالعَبْدِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهَا: مِنْ ذَلِكَ: تَحِيَّةُ المَسْجِدِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِد؛ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ﴾ (٢). وَمِنْ ذَلِكَ: سُنَّةُ الوُضُوءِ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ دَفَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ ﴾ (٢). وَمِنْ ذَلِكَ: سُنَّةُ الوُضُوءِ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ دَفَّ نَعْلَيْ بِلَالٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَمَامَهُ فِي الجَنَّةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتَوضَا وُضُوءًا بِسَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ ﴿ ٢).

### «بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ»:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٣ - ٧٤٨)، عن زيد بن أرقم ك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٦٩- ٧١٤)، عن أبي قتادة الأنصاري ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (١٠٨ – ٢٤٥٨)، عن أبي هريرة ﷺ.

النَّاسِ يَرْغَبُ أَنْ يَتَفَلَّتَ الْخَلْقُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَيُظْهِرُ ذَلِكَ بِاسْمِ سَهَاحَةِ الشَّرِيعَةِ، أَوْ يُسْرِ الشَّرِيعَةِ، أَوْ يُسْرِ الشَّرِيعَةِ، أَوْ يَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا فَهْمٌ خَاطِئٌ، وَتَدْلِيسٌ عَلَى الْخَلْقِ، وَتَلْبِيسٌ فِيهَا إِعْنَاتٌ، وَكَوْنُ وَتَلْبِيسٌ فِي أَحْكَامِ الله؛ فَإِنَّ شَرِيعَةَ الله سَهْلَةٌ، يَسِيرَةٌ، لَيْسَ فِيهَا إِعْنَاتٌ، وَكَوْنُ الشَّرِيعَةِ تَأْتِي بِإِيجَابِ وَاجِبَاتٍ إِذَا فَعَلَهَا العِبَادُ تَحَقَّقَتْ مَصَالِحُهمْ، هَذَا مِنْ التَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ، أَمَّا القَوْلُ بِنَفْي الوَاجِبَاتِ فَهَذَا لَيْسَ مِنَ التَّيْسِيرِ فِي شَيْءٍ.

قَوْلُهُ: «وَهُمْ» عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: «المَرِيضُ، وَالْسَافِرُ، وَالْخَائِفُ. فَيُصَلِّي الْمَرِيضُ المَكْتُوبَةَ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ صَلَّى مُسَائِقِيًا» كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ، قَالَ: أُصِبْتُ بِالبَوَاسِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَيَّا مَنْ صَلَاتِي، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (۱). وَنُسِبِ إِلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةُ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (۱). وَنُسِبِ إِلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةُ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ رُتْبَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلَعَلَّ فَمُسْتَلْقِيًا» (۲). وَاجْدَهُ وَلَى أَنَّ الإِسْتِلْقَاءَ وَكُونَهُ عَلَى جَنْبٍ رُتْبَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلَعَلَّ الأَظْهَرَ أَنَهُمُ رُقْبَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلَعَلَّ الأَظْهَرَ أَنَهُمُ رُقْبَةً وَاحِدَةٌ؛ وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ أَنَهُمُ رُقْبَةً وَاحِدَةٌ؛ وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ أَنَهُمُ رُقْبَةً وَاحِدَةٌ؛ وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ أَنَهُمُ رُقَبَةً وَكُونَهُ عَلَى جَنْبٍ رُعْبَةً وَاحِدَةٌ؛ وَلَعَلَّ الأَطْهُرَ أَنَهُمُ رُقَبَةً وَاحِدَةً وَلَعَلَى مَا فَا إِلَى سُنِ السَّوْلِقَاءَ وَكُونَهُ عَلَى جَنْبٍ رُتْبَةً وَاحِدَةٌ؛ وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ أَنْهُمُ رُقَبَةً وَلَعَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى ع

إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ قَادِرًا عَلَى الإِنْيَانِ برُكْنٍ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَعَجْزُهُ عَنِ الرُّكْنِ الآَكُنِ الآَكُنِ اللَّكُونُ الآَكُوعِ فَلَا يَكُونُ الآَكُوعِ فَلَا يَكُونُ هَذَا سَبِبًا لِتَرْكِهِ لِلْقِيَامِ، مِثَالُ ذَلِكَ: مِنْ بِهِ بَواسِيرُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيُمْنَعُ مِنَ هَذَا سَبِبًا لِتَرْكِهِ لِلْقِيَامِ، مِثَالُ ذَلِكَ: مَنْ بِهِ بَواسِيرُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيُمْنَعُ مِنَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١١٧.

<sup>(</sup>۲) قال الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي ﷺ (۱/ ۹۱)، عن أصل الحديث الذي في الصحيح: (وعزاه الزيلعي (۲/ ۱۷۵)، والحافظ في التلخيص (۳/ ۲۸۵) [للنسائي] بزيادة: «فإن لَمْ تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». وَلَمْ أجده في سننه الصغرى؛ فلعله في الكبرى له). ملاحظة: بحثت عن هذه الزيادة في السنن الكبرى فلم أجدها. وقد وردت هذه الزيادة من حديث على ﷺ . أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۳۷۷) (۲۷۰۳). وضعفه الألباني في الإرواء (۵۵۸).

السُّجُودِ، فَحِينَئِذِ نَقُولُ لَهُ: أَدِّ بَقِيَّةَ الأَرْكَانِ مِنَ القِيَامِ وَالجُلُوسِ، وَأَمَّا البَقِيَّةُ فَتَسْقُطُ عَنْكَ لِكَوْنِكَ تَتَضَرَّرُ بِهَذِهِ الكَيْفِيَّاتِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا: مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى القِيَامِ وَالرُّكُوعِ عَنْكَ لِكَوْنِكَ تَتَضَرَّرُ بِهَذِهِ الكَيْفِيَّاتِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا: مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى القِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَاللَّكُوسِ، لَكِنَّ الطَّبِيبَ مَنْعَهُ مِنَ السُّجُودِ مِنْ أَجْلِ المُحَافَظةِ عَلَى مَاءِ عَيْنِهِ، فَنَقُولُ وَاللَّكُوسِ، لَكِنَّ الطَّبِيبَ مَنْعَهُ مِنَ السُّجُودِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ العَبْدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتُرُكَ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إِلَّا مَا كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ.

قَوْلُهُ: "وَيُومِئُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ فَإِنَّهُ يُومِئُ بِذَلِكَ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ فَإِنَّهُ يُومِئُ بِذَلِكَ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ إِيمَاءَهُ بَالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ بِالرُّكُوعِ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ جَعْلِ إِيمَاءَهُ بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ بِالرُّكُوعِ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ جَعْلِ وِسَادَةٍ أَمَامَ المُصلِّي جَالِسًا لِيَضَعَ رَأْسَهُ عَلَيْهَا، فَهَذِهِ بِدْعَةٌ، وَلَيْسَتْ مِنَ الأُمُورِ وَسَادَةٍ أَمَامَ المُصلِّي جَالِسًا لِيَضَعَ رَأْسَهُ عَلَيْهَا، فَهَذِهِ بِدْعَةٌ، وَلَيْسَتْ مِنَ الأُمُورِ المَّشُووَعَةِ، وَإِنَّمَا الوَاجِبُ عَلَيْهِ أَن يَكْتَفِي بِالإِيمَاءِ فَقَطْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ إِذَا المُشْجُودِ عَلَى رَأْسِهِ قَامَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ، وَهَذَا أَيْضًا خَطَأً؛ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى رَأْسِهِ قَامَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ، وَهَذَا أَيْضًا خَطَأً؛ فَإِنَّهُ إِذَا مَقَطَ عَنْكَ السُّجُودُ عَلَى السُّجُودُ عَلَى الرَّأْسِ سَقَطَ عَنْكَ السُّجُودُ عَلَى بَقِيَّةِ الأَعْضَاءِ.

إِذَا صَلَّى الإِنْسَانُ قَاعِدًا لَمِرَضِهِ فَإِنَّ الأَفْضَلَ فِي حَقِّهِ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي كَذَلِكَ، كَمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ ﷺ '''.

قَوْلُهُ: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ صَلَّى بِطَرْفِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِقَلْبِهِ» إِذَا عَجَزَ الإِنسَانُ عَنِ الإِيهَاءِ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّهُ حِينَئِدٍ -كَمَا قَالَ المُؤلِّفُ- يُومِئُ بِطَرْفِهِ، وَالمُرَادُ بِالطَّرْفِ جِهَةُ العَيْنِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الأَوَّلِ فَانْتَقَلَ إِلَى للزَّنَّهُ عَجَزَ عَنِ الأَوَّلِ فَانْتَقَلَ إِلَى للزِّنَّهُ عَجَزَ عَنِ الأَوَّلِ فَانْتَقَلَ إِلَى الإِيهَاءِ بِالطَّرْفِ، وَبَعْضُ الفُقَهَاءِ يُنْكِرُ هَذَا، وَيَقُولُ بِعَدَم ثُبُوتِهِ، وَيَقُولُ: إِذَا عَجَزَ عَنِ الأَيْقِ

<sup>(</sup>۱) حيث قالت ﷺ: «رأيت النبي ﷺ يصلي متربعا». أخرجه النسائي (١٦٦١). وصححه الألباني في أصل صفة صلاة النبي ﷺ (١/١٠٦).

NEV X

الإِيمَاءِ بِبَدَنِهِ اكْتَفَى بِأَنْ يَنْوِيَ الأَرْكَانَ بِقَلْبِهِ، فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ أَجْزَأُهُ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَثَلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ: وَقْتَ الْعِلَاجِ لِلْعَيْنِ، أَوْ لِشَقِّ الْبَطْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ﴾ ثُمَّ مَثَّلَ الْمُؤلِّفُ لِلْمَرَضِ الذِي تُتْرَكُ بِهِ بَعْضُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ بِأَمْثِلَةٍ ، مِنْ ذَلِكَ: وَقْتُ عِلَاجِ الْعَيْنِ ؛ فَإِنَّ الطَّبِيبَ يَنْهَى عَنِ السُّجُودِ ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَسْجُدُ ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَقٌ لِلْبَطْنِ فَإِنَّ المَرِيضَ يُمْنَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَقَدْ يُمْنَعُ مِنَ الوَّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَقَدْ يُمْنَعُ مِنَ الوَّيَامِ ، وَيُؤْمَرُ بِاللَّبْثِ فِي مَوْطِنِ سَرِيرِهِ ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، المَريضُ إِنْ المَريضَ إِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَ أَيَّ جِهَةٍ . تَمَكَّنَ مِنِ اسْتَقْبَلَ أَيَّ جِهَةٍ .

#### [الجَمْعُ وَالقَصْرُ]:

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ النَّوْعَ النَّانِيَ مِنْ أَنْوَاعِ أَهْلِ الأَعْذَارِ، فَقَالَ: "وَمَنْ سَافَرَ فَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعَشَاء، فِي وَقْتِ إِحْدَى الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ سَافَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِرُخَصِ السَّفَرِ، وَمِنْ رُخَصِ السَّفَرِ: قَصْرُ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ. وَمِنْ رُخَصِ السَّفَرِ: أَنْ يَجْمَعَ الإِنْسَانُ بَيْنَ صَلَاتِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَصَلَاتِي المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَمِنْ رُخَصِ السَّفَرِ: أَنْ يَجْمَعَ الإِنسَانُ بَيْنَ صَلَاتِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَصَلَاتِي المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَمِنْ رُخَصِ السَّفَرِ: أَنْ يَمْسَحَ الإِنسَانُ عَلَى خُفَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ؛ كَالْفِطْرِ وَنَحْوِهِ. اللهَ فَرْ ذَلِكَ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ؛ كَالْفِطْرِ وَنَحْوِهِ. وَالْعَشْرِ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالِيقِهَا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ؛ كَالْفِطْرِ وَنَحْوِهِ. وَالسَّاء: ﴿ وَالْعَشْرِ وَ السَّفَرِ عَلَى اللَّهُ وَالْعَشْرِ فِي اللَّوْمِ وَالْمَادُ إِلَى مَكَانِ إِلَى مَكَانِ إِلَى مَكَانٍ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَ السَّيَقِ مَنْ مُعَمْ فِي أَسْفَارِهِ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ الْمَارِهِ فَى أَنْ يَعْضُرَ الصَّلَاةَ وَمَالِ إِلَى مَكَانَ إِلَا أَلَو الْمَارِهِ فَلَا الْمَارِهِ فَى أَسُولُوهِ وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالِقُولُ مِنْ الْمَالِولِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ مِنْ الْمَالِولَ الْمَالِولَ الْمَالِولَ الْمَالِقُولُ مِنْ ال

#### 

يَنْتَقِلَ قَبْلَ الظُّهِرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ مَعَ العَصْرِ، وَإِذَا لَمْ يُرِدِ الاِنْتِقَالَ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمْعَ تَقْدِيم، ثُمَّ سَافَرَ (١).

قَوْلُهُ: «وَيَتَبَعُ الْأَرْفَقَ لَهُ» أَيْ: يَتْبَعُ الْسَافِرُ الأَرْفَقَ لَهُ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ، أَوْ جَمْعِ التَّأْخِيرِ، ونَحْوِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: "وَيُسَنُّ لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِنْمَامِ» وَقَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهَا تَامَّةً؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ الْإِنْمَامِ» وَقَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهَا تَامَّةً؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ وَلَا اللَّهُ قَدْ حَافَظَ عَلَى قَصْرِ صَلَاتِهِ فِي السَّفَرِ (٢)، وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَالسَّيْرُ عَلَى طَرِيقَتِهَا أَوْلَى وَأَكْمَلُ.

وَيَبْقَى البَحْثُ هُنَا: مَتَى يُعَدُّ الإِنْسَانُ مُسَافِرًا؟:

لَا يُعَدُّ الإِنْسَانُ مُسَافِرًا إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ، أَمَّا مَنْ كَانَ مَا زَالَ فِي نَفْسِ البَلَدِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسَافِرًا؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ: «سَافَرَ» مَأْخُوذَةٌ مِنَ السُّفُورِ، وَهُوَ البَيَانُ وَالوُضُوحُ، وَمَا دَامَ فِي بَلَدِهِ فَلَمْ يَتَّضِحْ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِحُكْمِ السَّفَرِ بَعْدُ.

وَقْتُ السَّفَرِ يَنْتَهِي بِدُخُولِ الْمَسَافِرِ فِي عَامِرِ البَلَدِ الذِي يَقْصِدُهُ إِذَا نَوَى فِيهِ إِقَامَةً.

إِذَا جَلَسَ الإِنْسَانُ فِي بَلَدٍ وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ لِمُدَّةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك ﷺ قال: «كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب». أخرجه البخاري (۱۱۱۱)، ومسلم (٤٧ – ٧٠٤).

 <sup>(</sup>۲) فعن ابن عمر على والله عنها والله على الله على الله على السفر على ركعتين، وأبا بكر،
 وعمر، وعثمان كذلك، رضي الله عنهم». أخرجه البخاري (۱۱۰۲)، ومسلم (۸- ۱۸۹).

بِرُخَصِ السَّفَرِ؟: فَنَقُولُ: النَّاسُ فِي هَذَا عَلَى أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَتَى سَيَعُودُ وَمَتَى سَيُسَافِرُ، عِنْدَهُ عَمَلٌ مَتَى فَرَغَ مِنْهُ سَيَعُودُ، فَهَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِرُخَصِ السَّفَرِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَنْ كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَكَانٍ؛ كَمِثْلِ هَؤُلَاءِ المُصْطَافِينَ، يَأْتُونَ فَيَسْتَأْجِرُونَ شُقَّةً فِي أَصْلِ البَلَدِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُونَ فِي الضَّواحِي، كُلَّ يَوْمٍ أَوْ كُلَّ يَوْمَينِ فِي ضَاحِيَةٍ، فَهَؤُلَاءِ لَا زَالُوا مُسَافِرِينَ، وَيَجُوزُ لَهُمُ التَّرَخُّصُ بِرُخَصِ السَّفَرِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَنْ عَزَمَ إِقَامَةً أَقلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِرُخَصِ السَّفَرِ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَقَامَ إِقَامَةً عَازِمًا بِهَا لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَكَانَ يَتَرَخَّصُ بِرُخَصِ السَّفَرِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَنْ أَقَامَ مُدَّةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِةِ أَيَّامٍ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الإِقَامَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ أَنْ يَترَخَّصَ بِرُخَصِ السَّفَرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الأَصْلَ أَدَاءُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي لَهُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ أَنْ يَترَخَّصَ بِرُخَصِ السَّفَرِ النَّاء : "النساء: ١٠٣]. وَقْتِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَوْقُوتَا اللَّ النساء: ١٠٣]. وَقُرْتِهَا اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَترَخَّصَ بِرُخَصِ السَّفَرِ إِذَا لَمْ يَضْرِبْ فِي الأَرْضِ، وَاسْتُثْنِيتِ الْحَالَاتُ السَّابِقَةُ لِقِيَامِ دَلِيلِهَا، وَهَذهِ الصُّورَةُ الأَخِيرَةُ لَيْسَ لَهَا وَلِيلًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَمَرَامُ مَنْ السَّابِقَةُ لِقِيَامِ دَلِيلِهَا، وَهَذهِ الصُّورَةُ الأَخِيرَةُ لَيْسَ لَهَا ذَلِيلٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَاضَرَهُمُ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ [النساء: ١٠١]. وَلَيلٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَاضَرَهُمُ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ إِذَا قَصَرَ مِنَ الصَّلَاةِ. فَإِنْ قَالَ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِةِ الْمُعَرِبُ فِي الأَرْضِ فَعَلَيْهِ جُنَاحٌ إِذَا قَصَرَ مِنَ الصَّلَاةِ. فَإِنْ قَالَ قَامَ بِضُعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ '، فَنَقُولُ: هَذِهِ الإِقَامَةُ التَّالَيْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْولُ: هَذِهِ الإِقَامَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْولُ الْمَالِيقِ الْمَالَةُ السَّاءِ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْ

<sup>(</sup>١) فعن ابن عباس و قال: «أقمنا مع النبي و في في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة». وقال ابن عباس: «ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا». أخرجه البخاري (٢٩٩).

لَمْ تَكُنْ إِقَامَةً قَدْ عَزَمَ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، حَيْثُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، حَيْثُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا وَمِثْلُهُ أَيْضًا قُدُومَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ، فَلَمَّ اقْدِمَ ارْتَحَلَ، فَلَمْ يَكُنْ عَازِمًا عَلَى هَذِهِ الإِقَامَةِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِي فَتْحِ مَكَّةَ كَانَ يَنْتَظِرُ سُكُونَ الأَحْوَالِ، فَلَمَّ اسكَنتِ الأَحْوَالُ عَادَ إِلَى المَدِينَةِ، فَلَمْ يَكُنْ عَازِمًا عَلَى الإِقَامَةِ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ يُقَالُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَقَامَ، وَإِذَا سُئِلَ: عَازِمًا عَلَى اللّهَ قَدْ أَقَامَ، وَإِذَا سُئِلَ: هَلْ أَنْتَ الآنَ مُسَافِرٌ أَوْ مُقِيمٌ؟، قَالَ: بَلْ مُقِيمٌ. وَهَكَذَا أَهْلُ اللّغَةِ يُسَمُّونَهُ مُقِيمًا.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ فَسَمِعَ النِّدَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ النِّدَاءَ وَكُو أَثْبَتْنَا لَهُ حُكْمَ السَّفَرِ، فَإِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ -وَهُوَ مُسَافِرٌ - وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ النِّدَاءَ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ النَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ جَازَ لَهُ أَن يَجْمَعَ مَعَهَا صَلَاةَ العَصْرِ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِرُخْصَةِ الجَمْعِ، وَإِذَا نُودِيَ لِلْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزُمْهُ إِجَابَةُ نِدَائِهَا؛ لِكُونِهِ -وَالحَالُ هَذِهِ - قَدْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَهَكَذَا أَيْضًا يَبْقَى عِنْدَنَا بَحْثُ مَسْأَلَةِ: مَا هِيَ مَسَافَةُ السَّفَرِ؟:

هَذِهِ المَسْأَلَةُ قَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيهَا، مَا هِيَ المَسَافَةُ التِي إِذَا قَطَعَهَا الإِنْسَانُ يُعَدُّ مُسَافِرًا؟:

القَوْلُ الأَوَّلُ: لَا يَكُونُ المَرْءُ مُسَافِرًا إِلَّا إِذَا أَرَادَ قَطْعَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ كِيلُو، أَيْ: مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (١). وَهَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامُ أَبِي حَنِيفَةَ مَعْظَلْكُهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤١٣ -١٣٣٨)، عن ابن عمر على الله عمر

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٠١).

101

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ مَسَافَةَ القَصْرِ هِيَ ثَمَانُونَ كِيلُو، مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ (١)، وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم (٢).

القَوْلُ النَّالِثُ: أَنَّ المَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الوَقْتِ؛ فَمَنِ اسْتَغْرَقَ سَفَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِالزَّمَانِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُسَافِرًا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ سَفَرُهُ أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ المُدَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسَافِرًا يَتَرَخَّصُ بِرُخَصِ السَّفَرِ.

القَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ هَذَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى أَعْرَافِ النَّاسِ؛ فَمَا عُدَّ فِي العُرْفِ سَفَرًا عُمِلَ بِهِ، قَالُوا: لِعَدَم وُجُودِ ضَابِطٍ لِلسَّفَرِ فِي اللّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْع، فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ.

القَوْلُ الْخَامِسُ: أَنَّ مَسَافةَ السَّفَرِ هِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مِقْدَارُ أَرْبَعِينَ كِيلُو، وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ هُوَ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ لِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ، مِنْهَا:

أَنّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ جَعَلَ مَسِيرَةَ اليَوْمِ سَفَرًا، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " أَنْ فَاعْتَبَرَ مَسِيرَةَ اليَوْمِ سَفَرًا، وَكَوْنُهُ قَالَ فِي الرِّوَايَاتِ الأُخْرَى: يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، هَذَا لَا يَنْفِي مَسِيرَةَ اليَوْمِ سَفَرًا، وَكَوْنُهُ قَالَ فِي الرِّوَايَاتِ الأُخْرَى: يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، هَذَا لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ مَسِيرَةُ اليَوْمِ سَفَرًا، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِلَا نَتِهُ الرَّوَا الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ الطَّعْنِ وَهُو يَوْمُ السَّفَرِ وَالإِنْتِقَالِ - يَوْمًا؛ مِمَّا يَوْمَ الظَّعْنِ - وَهُو يَوْمُ السَّفَرِ وَالإِنْتِقَالِ - يَوْمًا؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَسِيرَةَ اليَوْم تُعَدُّ سَفَرًا، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ يُنْقُلُ عَنْهُمْ هَذَا، وَإِذَا قُلْنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَسِيرَةَ اليَوْم تُعَدُّ سَفَرًا، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ يُنْقُلُ عَنْهُمْ هَذَا، وَإِذَا قُلْنَا يَكُولُ كَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ اللَّهَ قُلُ عَنْهُمْ هَذَا، وَإِذَا قُلْنَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ مَسِيرَةَ اليَوْم تُعَدُّ سَفَرًا، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ يُنْقُلُ عَنْهُمْ هَذَا، وَإِذَا قُلْنَا

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (٤/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٦٤)، ومسلم (٢١٦-٨٢٧)، عن أبي سعيد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (٤٢٠)، واللفظ له، عن أبي هريرة ١٣٣٥) أخرجه البخاري

بِهَذَا القَوْلِ أَوْجَدْنَا ضَابِطًا مُحَدَّدًا نَتَمَكَّنُ مِنَ التَّفْرِيقِ فِيهِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ أَنْ يُتَرَخَّصَ فِيهِ بِرُخُصِ السَّفَرِ ومَا لَا يَجُوزُ.

قَوْلُهُ: "وَالمَرِيضُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَلَهُ ذَلِكَ" الصِّنْفُ الثَّالِثُ مِنْ أَصْنَافِ أَهْلِ الأَعْذَارِ: المَرِيضُ، حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الجَمْعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَيَحُوزُ لَهُ الجَمْعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَيَحُوزُ لَهُ الجَمْعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالعَصْرِ عِندَمَا تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ أَوْ ضَرَرٌ مِنْ أَدَاءِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، ويَدُلُّ لِذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ عَيْكُمْ المُسْتَحَاضَةَ بِالجَمْعِ (۱).

#### [صَلَاة النَحُوْفِ]:

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ الصِّنْفَ الرَّابِعَ مِنْ أَصْنَافِ أَهْلِ الأَعْذَارِ، أَلَا وَهُوَ: الْخَائِفُ، فَقَالَ: «وَصَلَاةُ الْخَوْفِ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ بِصِفَاتٍ، كُلُّهَا جَائِزَةٌ» فَإِنَّ مَنْ كَانَ خَائِفًا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، فَالْمُؤْمِنُ -حَالَ الْمُسَايَفَةِ، وَمَنْ كَانَ يَطْلُبُهُ عَدُقٌ أَوْ سَبُعٌ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ عَلَيْهِ - صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ بِهَا يَجْعَلُهُ يُوَاصِلُ عَمَلَهُ فِي عَدُو الْهَرَبِ مِنْ هَذَا العَدُورِ.

وَأَمَّا صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي حَالِ الحَرْبِ فَقَدْ وَرَدَتْ بِصِفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ مِنْهَا الصِّفَةُ التِي ذَكَرَهَا الله جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَاةَ فَلْلَقُمْ طَآيِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ يَعْنِي: أَكْمَلُوا الرَّكْعَةَ الأُولَى، ﴿ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ مَ لِيَرْجِعُوا وَيَتَقَدَّمُ الصَّفُ الآخِرُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۵۳۹۱)، وأبو داود (۲۹۶)، والنسائي (۲۱۳)، عن عائشة ﷺ. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲/ ۸٦) (۳۰٦).

﴿ وَلْتَأْتِ طَآهِ فَهُ أُخْرَى لَمْ يُصَكُواْ فَلْيُصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢]. وقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ صِفَاتٌ أُخْرَى، مِنْهَا: أَنَّهُ عَلِيًّ جَعَلَهُمْ صَفَّيْنِ، فَإِذَا سَجَدَ لَمْ يَسْجُدِ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ لِيَرْقُبَ العَدُوَّ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ يُبَدِّلُونَ مَوَاقِفَهُمْ ؛ فَأَهْلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى الصَّفِّ الثَّانِي، وَالعَكْسُ، ثُمَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ أَهْلُ الصَّفِّ المُؤَخِّرِ (١٠). وقَدْ وَرَدَتْ صِفَاتٌ فِي صَلَاةِ وَقْتُ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ أَهْلُ الصَّفِّ المُؤَخِّرِ (١٠). وقَدْ وَرَدَتْ صِفَاتٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ كُلُّهَا جَائِزَةٌ.

### «بَابُ صَلَاةِ الجُمْعَةِ»:

قَوْلُهُ: «وَهِيَ أَعْظَمُ صَلَاةٍ وَأَفْضَلُهَا وَأَوْجَبُهَا» قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوٓا إِذَا نُودِئ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوّا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]. دَلَّتُ هَذِهِ الآيةُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ مِنَ الصَّلُوَاتِ المَشْرُوعَةِ، وَأَنَّ الإِجَابَةَ لَهَا وَاجِبَةٌ، هَلَوْهِ الآيةُ عَلَى أَنَّ صَلَاةً الجُمُعَةِ مِنَ الصَّلُواتِ المَشْرُوعَةِ، وَأَنَّ الإِجَابَةَ لَهَا وَاجِبَةٌ، وَصَلَاةُ وَأَنّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ فِي المَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْخَطِيبُ خُطْبتهُ. وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ إِنَّمَا لَا يَعْبُ عَلَى الرَّجَالِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِنَّ الجُمُعَةُ، وَمَنْ حَضَرَ الجُمُعَةِ إِنَّا عَلَى الرَّجَالِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِنَّ الجُمُعَةُ، وَمَنْ حَضَرَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى الرَّجُالِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِنَّ الجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى الجَمْعَةِ إِلَّا عَلَى البَالِغِينَ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا كَالمُمَنِ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الجُمُعَةِ ، وَإِنَّهُ البَالِغِينَ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا كَالمُمَنِ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةً الجُمُعَةِ، وَإِنَّهُ لَا يَعِبُ عَلَيْهِ صَلَاةً الجُمُعَةِ، وَإِنَّهُ لَا يَعِبُ عَلَيْهِ الْمَالِيَتَعَوَّدَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَ البَالِغِ لَمْ يُكُنْ بَعْدُ، وَمِنْ يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّةِ الْأَوَامِرُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَيْهِ.

وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ قَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ بِالتَّحْذِيرِ مِنَ التَّهَاوُنِ فِيهَا، فَقَدْ جَاءَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٣٤)، ومسلم (٣٠٥- ٨٣٩)، عن ابن عمر ١٠٠٠.



الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا، طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ»(١). يعْنِي: أَصْبَحَ لَا يُمَيِّزُ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُ.

### [شُرُوطُ صِحَّةِ الجُمُعَةِ]:

قَوْلُهُ: ﴿ وَمِنْ شُرُوطِهَا: أَنْ تَكُونَ فِي بَلَدِ يَسْتَوْطِنُهُ أَهْلُهُ اسْتِيطَانَ إِقَامَةٍ ﴾ كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ بُلْدَانٌ تُقَامُ مِنْ كَانَ النَّاسُ فِي بَلَدٍ لَا يَسْتَوْطِنُونَهُ اسْتِيطَانَ إِقَامَةٍ ؛ كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ بُلْدَانٌ تُقَامُ مِنْ أَجْلِ المَهْرَجَانَاتِ، أَوْ مِنْ أَجْلِ الأَسْوَاقِ، أَوْ مِنْ أَجْلِ بَيْعٍ مِنَ أَنْوَاعِ البَيعِ ؛ كَأَسْوَاقِ بَيْعٍ البَهَائِمِ وَنَحْوِهَا، فَهَذِهِ التَّجَمُّعَاتُ لَيْسَتْ تَجَمُّعَاتِ اسْتِيطَانَ إِقَامَةٍ ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ بَيْعٍ البَهَائِم وَنَحْوِهَا، فَهَذِهِ التَّجَمُّعَاتُ لَيْسَتْ تَجَمُّعَاتِ اسْتِيطَانَ إِقَامَةٍ ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَا يُشْرَعُ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الجُمُعَةِ ، إِنَّا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، وَالنَبِي عَيِي قَبْلَ هِجْرَتِهِ لَمْ يُصَلِّ وَالنَبِي عَيْقِ لَمْ يَكُونُ وَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ ؛ لِكُونِمِ مُ عَيْرَ مُسْتَوْطِنِينَ وَأَهُلُ البَادِيَةِ فِي زَمَانِهِ عَيْقِ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ ؛ لِكُونِمِ مُ غَيْرَ مُسْتَوْطِنِينَ وَأَهْلُ البَادِيَةِ فِي زَمَانِهِ عَيْقِ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ ؛ لِكُونِمِ مُ غَيْرَ مُسْتَوْطِنِينَ وَالمَدِيطَانَ إِقَامَةٍ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ ﴾ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، وَالْخَطِيبُ يَكُونُ وَاقِفًا فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِحَدَرَةً أَوَ لَمُوا انفَضُهُوا وَالْخَطِيبُ يَكُونُ وَاقِفًا فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِحَدَرَةً أَوْ لَمُوا انفَضُهُوا وَالْخَطِيبُ وَالِهُمُعَةِ يُشْرَعُ أَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: ١١]. فَدَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ خُطْبَةَ الجُمُعَةِ يُشْرَعُ أَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ قَائِمًا فِيهَا.

قَوْلُهُ: «تَشْتَمِلَانِ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى الله وَرَسُولِهِ» وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَافِظُ

100

فِي خُطَبِهِ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى الله جَلَّ وَعَلَا.

قَوْلُهُ: "وَالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ، بِقِرَاءَةِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ الله" لِأَنَّ المَقْصُودَ مِنْ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ وَعْظُ الْخَلْقِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خُطْبَةُ الجُمُعَةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى ذَلِكَ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا خَلَتْ مِنَ المَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ فِيهَا، وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ خَطاً أُولَئِكَ الذِينَ يَشْعَلُونَ وَقْتَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ بِالحَدِيثِ عَنْ أُمُورٍ عَامَّةٍ لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَلَيْسَ فِيهَا مَوْعِظَةٌ صَلَاةِ الجُمُعَةِ بِالحَدِيثِ عَنْ أُمُورٍ عَامَّةٍ لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَلَيْسَ فِيهَا مَوْعِظَةٌ شَرْعِيَّ، وَلَيْسَ فِيهَا مَوْعِظَةٌ شَرْعِيَّةً. كَانَ شَيْمِلَ الخُطبَتَانِ عَلَى آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ؛ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَيْقٍ يَجْعُلُ خُطبتَهُ مُشْتَمِلَةً عَلَى آيَاتٍ مِنْ القُوْآنِ، قَالَتِ الصَّحَابِيَّةُ عَلَىٰ النَّهُ الْمُورَةَ: "لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى آيَاتٍ مِنْ كَثْرَةِ مَا قَرَأُهَا عَلَى النِّبُو" (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَوْلُهُ: «وَمِنْ شُرُوطِهَا: الْوَقْتُ» فَإِذَا لَمْ يَدْخُلِ الوَقْتُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّقَ الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّقَ الجُمُعَةِ، مِثَالُ ذَلِكَ: بَعْضُ الخُطْبَاءِ يُطِيلُ الخُطْبَةَ جِدًّا حَتَّى إِنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ وَهُو لَا زَالَ فِي خُطْبِيهِ، فَمِثلُ هَذَا نَقُولُ لَهُ: أَخْطَأْتَ فِي حَقِّكَ وَفِي حَقِّ المَامُومِينَ، وَوَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيهَا ظُهْرًا، وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَفْتَصِرَ عَلَى رَكْعَتَينِ، لِأَنْ وَقْتَهَا يَنْتَهِي بِآخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.

قَوْلُهُ: "وَهُوَ مِنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيدَ رُمْحٍ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ" وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ أَقَلِ الوَقْتِ فَإِنَّ الفُقَهَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ وَقُلِ الوَقْتِ فَإِنَّ الفُقَهَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ وَقُلُوا بِأَنَّ صَلَاةً وَقْتَ صَلَاةِ الشَّمْسِ، وَقَالُوا بِأَنَّ صَلَاةً الجُمُعَةِ تَنُوبُ مَنَابَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةُ الظُّهْرِ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥١-٨٧٣)، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان على الله النعمان



﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمهُورِ أَهْلِ العِلْم.

107

وَهُنَاكَ طَائِفَةٌ أَجَازَتْ أَنْ تَكُونَ خُطْبةُ الجُمُعَةِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَأَمَّا الصَّلاةُ فَلا بُدّ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ زَوَالِهَا.

وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ بِأَنّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ مِنَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، أَيْ: قَبْلَ الزَّوَالِ بِقَرَابَةِ السَّاعَةِ، وَآخَرُونَ قَالُوا بِأَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ السَّادِسَةِ، أَيْ: قَبْلَ الزَّوَالِ بِقَرَابَةِ السَّاعَةِ، وَآخَرُونَ قَالُوا بِأَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ يَبْتَدِئُ مِنِ ارْتَفَاعِ الشَّمْسِ بَعْدَ طُلُوعِهَا قِيدَ رُمْحٍ، وَهَذَا هُوَ الذِي اخْتَارَهُ اللُولِفُ، وَهُو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدُ (۱)، وَلَعَلَّهُ أَقْوَى الأَقْوَالِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ وَذَلِكَ لِمَا وَهُو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدُ (۱)، وَلَعَلَّهُ أَقْوَى الأَقْوَالِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ وَذَلِكَ لِمَا وَمُعَ النَّيْ عَلِي اللَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الجُمُعَةِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، قَالَ الصَّحَابِيُّ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، ولَيْسَ الشَّمْسِ، قَالَ الصَّحَابِيُّ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، ولَيْسَ الشَّمْسِ، قَالَ الصَّحَابِيُّ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، ولَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ (۱). فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ مُ كَانُوا يَخُرُجُونَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

وَعَلَى كُلِّ يَنْبَغِي بِالأَئِمَّةِ وَالْخُطَبَاءِ أَلَّا يُصَلَّوا صَلَاةَ الجُمُعَةِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ؛ وَذَلِكَ لِعَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ قَدْ وَقَعَ الإِخْتِلَافُ فِي وَقْتِهَا؛ وَمِنْ ثَمَّ يَخْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّي صَلَاةً يَخْرُجُ بِهَا مِنَ الخِلَافِ؛ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ، وَلَا يَنْبغِي بِالإِمَامِ أَن يُحَرِّجَ بَعْضَ المَأْمُومِينَ الذِينَ لَا يَرَوْنَ مِثْلَ رَأْيِهِ.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ بَعْضَ المَسْبُوقِينَ قَدْ لَا يُدْرِكُ إِلَّا أَقَلَّ مِنَ الرَّكْعَةِ، فَإِذَا لَمْ يُدْرِكْ إِلَّا أَقَلَ مِنَ الرَّكْعَةِ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا ظُهْرًا، فَلَوْ كَانَ الإِمَامُ قَدْ صَلَّى الجُمُعَةَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٨٤)، ومسلم (٣٦- ٨٦٠)، عن سلمة بن الأكوع على .

### كتاب الصلاة

100

الزَّوَالِ لأَدَّى ذَلِكَ إِلَى جَعْلِ المَسْبُوقِ يُصَلِّي صَلَاةَ الظّهْرِ قَبْلَ وَقْتِهَا؛ وَبِالتَّالِي تَكُونُ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً.

الأَمْرُ النَّالِثُ: أَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ إِقَامَةَ الجُمُّعَةِ قَدْ تَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الظّهْرِ فَتُصَلِّي الظّهْرَ، ويَكُونُ الأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الظّهْرِ لَـمْ يَدْخُلْ بَعْدُ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَوْلَى وَالأَحْسَنَ أَلَّا يُصَلِّيَ الْخَطِيبُ الجُمُّعَةَ إِلَّا بَعْدَ الزَوَالِ.

قَوْلُهُ: «فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ أَوْ أَدْرَكَ المَسْبُوقَ مِنْهَا أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ؛ قَضَى بَدَهَا ظُهْرًا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» المَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ قَدْ أَدْرَكَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكِ الْحُطْبَةَ، فَحِينَئِذٍ يُضِيفُ رَكْعَةً أُخْرَى إِلَى صَلَاتِهِ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الجُمُعَةِ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكِ الْحُطْبَة، فَحِينَئِذٍ يُضِيفُ رَكْعَةً قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ عَنَى الصَّحِيحِ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ »(١). أمَّا إِذَا لَمْ يُدْرِكِ المَسْبُوقُ إِلَّا أَقَلَ مِنَ الرَّكْعَةِ، كَمَا لَوْ جَاءَ وَالإِمَامُ قَدْ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: هَذَا المَسْبُوقُ لَمْ يُدْرِكُ صَلَاةً الجُمُعَةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى أَنَّهَا صَلَاةً ظُهْرٍ.

### [صِفَةُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ]:

قَوْلُهُ: "وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ" مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ أَنَّهَا تُصَلَّى عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ القِرَاءَةَ تَكُونُ فِيهَا جَهْرِيَّةً، وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ: هَلْ هِيَ ضَلَاةٌ مُستَقِلَّةٌ، أَوْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ؟، وَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ عَدَدٌ مِنَ المَسائِلِ هِيَ صَلَاةٌ مُستَقِلَّةٌ جَازَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الزَّوَالِ، وَأَمَّا الخِلافِيَّةِ، فَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ صَلَاةً الجُمُعَةِ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَةٌ جَازَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الزَّوَالِ، وَإَمَّا إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ وَالِ، وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (١٦١ - ٦٠٧)، عن أبي هريرة ٣٠٠.

### شَحَ فَاللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهَ الْمُعَالِقُ اللَّهَ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

101

صَلَاةَ الجُمُعَةِ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ جَازَ أَنْ تُجْمَعَ مَعَهَا العَصْرُ، وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ فَرُضٌ مُسْتَقِلٌ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تُجْمَعَ مَعَهَا العَصْرُ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ؛ إِذِ فَرْضٌ مُسْتَقِلٌ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تُجْمَعَ مَعَهَا العَصْرُ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ؛ إِذِ الأَصْلُ أَدَاءُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا.

وَالصَّوَابُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ فَرْضٌ مُسْتَقِلُّ، وَلَيْسَتْ بَدَلًا عَنْ صَلَاةِ الظُّهِرِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، وَ فَوْضَتْ الْفُرِضَتْ صَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ ﷺ (۱).

قَوْلُهُ: «يَقْرَأُ فِي الأُولَى مِنْهَا جَهْرًا: الْفَاتِحَةَ، وَسُورَةَ الجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: الْفَاتِحَةَ، وَالْمُنَافِقِينَ، أَوْ بَدَلَ السُّورَتَيْنِ: سَبِّحْ، وَالْغَاشِيَةَ» نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يُعْلَظُ عَلَى هَذِهِ السُّورِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ (٢)، وَلَوْ قَرَأَ الإِنْسَانُ غَيْرَ هَذِهِ السُّورِ مَعَ الفَّورِ مَعَ الفَّورِ مَعَ الفَاتِحَةِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَيُعَدُّ هَذَا أَمْرًا مُجْزِئًا.

قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي الإغْتِسَالُ لَهَا» صَلَاةُ الجُمُعَةِ لَهَا مُسْتَحَبَّاتٌ مُحْتَلِفَةٌ: فَمِنْ تِلْكَ الْمُسْتَحَبَّاتِ: الإغْتِسَالُ لَهَا، وَالصَّوَابُ أَنَّ الإغْتَسَالَ لَصَلَاةِ الجُمُعَةِ لَيْسَ مِنَ الوَاجِبَاتِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ حَديثِ: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مِنْ الوَاجِبَاتِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ حَديثِ: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۵۷)، والنسائي (۱٤٤٠)، وابن ماجه (۱۰٦٤). عن عمر ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) فعن النعمان بن بشير و الله على الله و الله على الله و الله

وعن ابن أبي رافع على المتخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان على بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: "إني سمعت رسول الله على يقرأ بهما يوم الجمعة». أخرجه مسلم (٦١- ٨٧٧).

مُحْتَلِمٍ "('). فَالْمُرَادُ بِوَاجِبٍ أَيْ: مُتَأَكِّدٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَعْنَى الوَاجِبِ عَلَى وَفْقِ الإصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّ الْمُتَأَخِّرِ، وَيَدُلِّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ "('').

وَقَد جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثُمَّ أَتَى إِلَى الْمُسْجِدِ ...» إِلَى أَنْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْمُصَلِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ: «غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ (٣٠). الجُمُعَةِ الأَخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ (٣٠). فَأَثْنَى عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَغْتَسِلْ، وَلَوْ كَانَ الإغْتِسَالُ وَاجِبًا لَمَا كَانَ مُشْنِيًا عَلَيْهِ، وَلَكَانَ ذَامًّا لَهُ؛ وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الإِغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ المَرْءَ الذِي يَحْتَاجُ إِلَى الإغْتِسَالِ فِي الجُمُعَةِ هُوَ مَنِ اتَّسَخَتْ ثِيَابُهُ، أَوْ وُجِدَ فِي جَسَدِهِ رَائِحَةٌ يُؤْذِي بِهَا المُصَلِّينَ، فَحِينَئِذِ يَجِبُ هُوَ مَنِ اتَّسَخَتْ ثِيَابُهُ، أَوْ وُجِدَ فِي جَسَدِهِ رَائِحَةٌ يُؤْذِي بِهَا المُصَلِّينَ، فَحِينَئِذِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَ الصَّحِيحِ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ، فَوَدَأَى أَنَّهُمْ يَصْدُرُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ وَرَأَى أَنَّهُمْ يَصْدُرُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ الرَّائِحَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِالإغْتِسَالِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ (٤).

قَوْلُهُ: ﴿ وَتَبْكِيرُ المَا مُومِ ﴾ فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٥- ٨٤٦)، عن أبي سعيد الخدري ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۰۰۸۹)، وأبو داود (۳۵٤)، والترمذي (۲۹۷)، والنسائي (۱۳۸۰)، عن سمرة ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (۲/ ۱۸۲) (۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧ – ٨٥٧)، عن أبي هريرة ﷺ. وفي لفظ آخر له: «من اغتسل ثم أتى الجمعة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٦- ٨٤٧).

## الإليان الماليان الما

فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»(١).

وَجُمهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ السَّاعَاتِ يَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ بَعْدَ طُلُوعِهَا، وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالَ بِأَنَّ هَذِهِ السَّاعَاتِ إِنَّهَا تَبْتَدِئُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الحَدِيثِ السَّابِقِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالتَّنَظَفُ، وَالتَّطَيُّبُ لَمَا ﴾ فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ ﴿ قَنَ النَّبِيَّ عَالَ: ﴿ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْخُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ﴾ (٢).

قَوْلُهُ: «وَالإِكْثَارُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِيهَا، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُكْثِرَ فِي يَوْمِ الجُمُّعَةِ مِنْ ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَدُعَائِهِ سُبْحَانَهُ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فِيهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ "". وَقَالَ: «فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ فَإِنَّ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ اللهُ عَلَيْهِ أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي يَوْمِ الجُمُّعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مِنَا عَشَرًا "(''). وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي يَوْمِ الجُمُّعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا مِنَا عَشَرًا "(''). وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي يَوْمِ الجُمُّعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (١٠ - ٨٥٠)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۲۱۷۳)، وأبو داود (۳٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (۱۳۸۱)، وابن ماجه (۱۰۸۷)، عن أوس بن أوس الثقفي ﷺ. وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود (۲/ ۱۷۲) (۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦١٦٢)، وأبو داود (١٠٤٧)، والنسائي (١٣٧٤)، وابن ماجه (١٦٣٦)، عن أوس بن أوس على . وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٢١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١- ٣٨٤)، عن عبدالله بن عمرو ١١٠ 🚅.

### كتاب الصلاة

عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ شَيْئًا مِنْ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ الله إِيَّاهُ (١).

وَقَدْ وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؛ فَقَالَ طَائِفَةٌ: هِيَ فِي وَقْتِ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: وَقْتُهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ، وَلَعَلَّ القَوْلَ الثَّانِي أَقْوَى.

قَوْلُهُ: ( وَقِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ فِي يَوْمِهَا » أَيْ: يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ فِي نَوْمِهَا » أَيْ: يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ فِي نَوْمِ الجُمْعَةِ، فَقَدْ وَرَدَ بَأْسَانِيدَ مُحْتَلِفَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا أَنَّ مَنْ قَرَأ سُورَةَ الكَهْفِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى (١) ، أَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الأَخْبَارِ فِي ذِكْرِ اللَّيْلِ فَهِي لَمْ تَشْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ (١) ، وَمِنْ ثَمَّ فَيَقْتَصِرُ فِي قِرَاءَتِهَا عَلَى النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ.

### «بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن»:

الْمُرَادُ بِالعِيدَيْنِ؛ عِيدُ الفِطْرِ، وَعِيدُ الأَضْحَى، سُمِّيَ بِهَذَا الاِسْمِ «العِيدِ» لِأَنّهَا يَعُودَانِ وَيَتَكَرَّرَانِ. وَلَيْسَ فِي الإِسْلامِ عِيدٌ إِلَّا هَذَانِ اليَوْمَانِ: الفِطْرُ وَالأَضْحَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ يَعِيُّ لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَحَتَفِلُونَ بِيَوْمَيْنِ هُمْ، فَقَالَ: «إِنَّ الله قَدْ أَبُدَلَكُمْ لِأَنَّ النَّبِيَ يَعِيُّ لَمَّا فَدُ أَبُدَلَكُمْ بِعِمَا خَيْرًا مِنْهُ مَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ» (١٤. وَحِينَئِذٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَى هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُ مَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ» (١٤. وَحِينَئِذٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَى هَذَيْنِ العِيدَيْنِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (١٣ - ٨٥٢)، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/ ٣٩٩) (٣٣٩٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٥٣) (٢) . وحسنه الألباني في الإرواء (٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدري على قال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيها بينه وبين البيت العتيق». أخرجه الدارمي في سننه (٢١٤٣/٤) (٣٤٥٠) [تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. ط: دار المغني للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ - ٢٠٠٠م]، وقال المحقق: إسناده صحيح إلى أبي سعيد، وهو موقوف عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٢٨٢٧)، والنسائي (١٥٥٦)، عن أنس ، وصححه الألباني في صحيح

وَلَا يَجُوزُ لِلنَّاسِ أَنْ يَجْعَلُوا أَعْيَادًا أُخْرَى غَيْرَ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ مَهْمَا كَانَتْ مُسَمَّيَاتُهَا.

وَعِيدُ الفِطْرِ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ بَعْدَ صِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَأَنَهُ شُكْرٌ لله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى إِثْمَامٍ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ، وَأَمَّا عِيدُ الأَضْحَى فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي اليَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، وَهُو يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ بَعْدَ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَكَأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ شَرَعَهُ لِلنَّاسِ لِيَشْكُرُوهُ عَلَى أَنْ هَيَّا لَهُمْ تِلْكَ الطَّاعَاتِ التِي تُفْعَلُ فِي ذَلِكَ المُوسِمِ، وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَهُ يَنْبَغِي بِالنَّاسِ أَنْ يَعْتَادُوا التَّارِيخَ القَمَرِيَّ؛ إِذْ هُوَ الذِي المُوسِمِ، وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَهُ يَنْبَغِي بِالنَّاسِ أَنْ يَعْتَادُوا التَّارِيخَ القَمَرِيَّ؛ إِذْ هُوَ الذِي كَانَ يَعْتَمِدُهُ النَّبِيُ عَلَى هَذَا التَّارِيخِ، وَلَا تَعْتَمِدُهُ النَّبِيُ عَلَى هَذَا التَّارِيخِ، وَلا يَعْتَمِدُهُ النَّبِي عَلَى الشَّرْعِيَّةِ تُبْنَى عَلَى هَذَا التَّارِيخِ، وَلا تُعْتَمِدُهُ النَّبِي عَلَى التَّارِيخِ الشَّمْسِيِّ؛ وَالنَّصُوصُ الوَارِدَةُ بِذِكْرِ السَّنَةِ تُفَسَّرُ بِالسَّنَةِ القَمَرِيَّةِ، قُالَ تَعْبَلَ التَّارِيخِ الشَّمْسِيِّ؛ وَالنَّصُوصُ الوَارِدَةُ بِذِكْرِ السَّنَةِ تُفَسَّرُ بِالسَّنَةِ القَمَرِيَّةِ، قَالَ تَعَلَى التَّارِيخِ الشَّمْسِيِّ؛ وَالنَّصُوصُ الوَارِدَةُ بِذِكْرِ السَّنَةِ تُفَسَّرُ بِالسَّنَةِ القَمَرِيَّةِ، قَالَ تَعَلَى اللَّذَيْ الْتَعْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّيَعَ مُنَا عَلَى اللَّيْ وَالْمَلَى الْمَالِي اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّي الْمَالِي وَالْمَوْدِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَوْدِينَ الْمَيْكُ الْمَيْنَ الْمَيْلِكُ الْمِلْ اللَّيْلُولُ الْمَالِينَ الْمَاعِيْقِ وَالْمُولِونَ وَالْائِولِونَ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَيْفُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَوْلُهُ: "وَهُمَا مِنْ فُرُوضِ الأَعْيَانِ -عَلَى الصَّحِيحِ- عَلَى الرِّجَالِ الْمُكَلَّفِينَ» وَالْمُكَلَّفُونَ هُمُ العُقَلَاءُ البَالِغُونَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ صَلَاةِ العِيدَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفُوالِ مَشْهُورَةٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ تَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ لَلْقَالُهُ (١) ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهَا تَجِبُ عَيْنًا عَلَى الرِّجَالِ المُكَلَّفِينَ. وَمَنْ رَأَى وُجُوبَ صَلَاةِ العِيدِ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ؛ مِنْهَا قُولُ الله جَلَّ وَمَنْ رَأَى وُجُوبَ صَلَاةً العِيدِ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ؛ مِنْهَا قُولُ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْمُرَادُ بِهِ صَلَاةً عِيدِ

الجامع (۲۸۱).

انظر: البناية (٣/ ٩٥).

## المسلاة كتاب الصلاة كالمسلاة

الأَضْحَى، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّى اللَّهُ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ عَصَلَى اللَّهُ الْأَضْحَى، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّى اللَّهُ وَالْمَا «صَلَّى» هُنَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ صَلَاةٌ عِيدِ الفِطْرِ، وَأَمَّا «صَلَّةٌ عِيدِ الفِطْرِ. صَلَاةٌ عِيدِ الفِطْرِ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ صَلَاةَ العِيدِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَقَدْ قَالَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (١)، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ حَصَرَ الوَاجِبَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الوَاجِبِ مِنَ الصَّلُواتِ، فَقَالَ: «خَسُ صَلُواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». قَالَ النَّبِيَّ عَنِ الوَاجِبِ مِنَ الصَّلُواتِ، فَقَالَ: «خَسُ صَلُواتٍ فِي الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟، قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (٢). قَالُوا: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ عَيْرَ هَذِهِ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ تَطَوُّعٌ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً.

القَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ صَلَاةَ العِيدِ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ، إِذَا قَامَ بِمَا البَعْضُ سَقَطَ الإِثْمُ عَنِ البَاقِينَ (٣). وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ؛ فَإِنَّ أَحَادِيثَ الأَمْرِ ثُحْمَلُ عَلَى الإِثْمُ عَنِ البَاقِينَ (٣). وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ؛ فَإِنَّ أَحَادِيثُ الأَمْرِ وَحَقَّقْنَا مَدْلُولَهُ، وَالأَحَادِيثُ المَانِعَةُ إِيجَابِا عَلَى الكِفَايَةِ، وَحِينَئِذِ نَكُونُ قَدِ امْتَثَلْنَا الأَمْرَ وَحَقَّقْنَا مَدْلُولَهُ، وَالأَحَادِيثُ المَانِعَةُ مِنْ إِيجَابِ غَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ نَقُولُ: المُرَادُ بِهَا عَلَى جِهَةِ العُمُومِ وَالإِطْلَاقِ، وَيَدُلُّ عَلَى خَهِةِ العُمُومِ وَالإِطْلَاقِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِا لَكُونُ صَلَاةَ المِيدِ فِي اليَوْمِ الذِي يَتَوَافَقُ فِيهِ وَيَوْمُ جُمُّعَةٍ أَنْ يَتُرُكَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ (١٤). قَالُوا: فَذَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ

 <sup>(</sup>١) وهو مذهب المالكية، والشافعية. انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٧٠)، والبيان (٢/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۷۷.

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب الحنابلة. وقال به أبو سعيد الإصطخري من الشافعية. انظر: المغني (٣/ ٢٥٣)،
 والبيان (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) فعن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال: «قد اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله». أخرجه أبو داود (١٠٧٣)، وابن ماجه

### شِيْخُ أَوْ لِلْصَّالِ وَاللَّهِ النَّابِ



العِيدَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ تَرْكَهُ لِصَلَاةِ العِيدِ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ صَلَاةَ العِيدِ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ، وَلَيْسَتْ مِنْ فُرُوضِ الأَعْيَانِ.

قَوْلُهُ: «وَهِيَ كَصَلَاةِ الجُمُعَةِ» يَعْنِي أَنَّهَا شَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، وَأَنَّهُ يُشْرَعُ لَهَا خُطْبَتَانِ.

قَوْلُهُ: «إِلَّا أَنَّ وَقْتَهَا: مِنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ» فَلَيْسَ وَقْتَهَا مُمَاثِلًا لِوَقْتِ الجُمْعَةِ الذِي يَسْتَمِرُّ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ «وَأَنَّهَا تُقْضَى إِذَا فَاتَتْ مِنَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ فِي وَقْتِهَا ۗ وَصَلَاةُ الجمُعَةِ إِذَا فَاتَتْ لَا تُقْضَى عَلَى صِفَةِ أَنَّهَا جُمُعَةٌ، وَإِنَّهَا تُقْضَى عَلَى أَنَّهَا ظُهْرٌ، بِخِلَافِ صَلَاةِ العِيدِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ عُمُومَةِ أَنْسِ أَنَّ رَكْبًا لَـمْ يَأْتُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالشَّهَادَةِ إِلَّا عَشِيًّا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بِالفِطْرِ، وَوَعَدَهُمْ مِنَ الغَدِ أَنْ يَخْرُجُوا، فَيُصَلُّوا صَلَاةَ العِيدِ(١).

قَوْلُهُ: «وَفِي الرَّكْعَةِ الأُولَى يُكَبِّرُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ سِتًّا زَوَائِدَ، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ النُّهُوضِ خَمْسًا» إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَام شُرِعَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ بِتَكْبِيرَاتٍ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَبْتَدِئَ بِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ، فَقَالَ الإِمَامُ أَحْدُ (٢)، وَالإِمَامُ مَالِكُ (٣): هِيَ سِتُ تَكْبِيرَاتٍ بِدُونِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى؛ وَمِنْ ثَمَّ فَيَكُونُ المَجْمُوعُ سَبْعًا، وَقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى يَكُونُ المَجْمُوعُ ثَمَانِيَ تَكْبِيرَاتٍ؛ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ وَسَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ

<sup>(</sup>١٣١١). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٦٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۵۷۹)، وأبو داود (۱۱۵۷)، والنسائي (۱۵۵۷)، وابن ماجه (۱۲۵۳). وصححه الألباني في المشكاة (١٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: کشاف القناع (۳/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل (٢/ ٥٧٠).

بَعْدَهَا (١) ، وَلَعَلَ القَوْلَ الأَوَّلَ هُو أَظْهَرُ الأَقْوَالِ ؛ لِأَنَّ مَنْ نَقَلَ صِفَةَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِي عَلَيْهِ النَّبِعِ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ ، أَمَّا فِي قَالَ: كَبَّرَ سَبْعًا فِي الأُولَى (٢) ، وَحِينَئِذٍ نَقُولُ: إِحْدَى هَذِهِ السَّبْعِ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ ، أَمَّا فِي الرَّحْعَةِ النَّانِيةِ فَإِذَا كَبَّرَ الإِنْسَانُ تَكْبِيرَةَ الإِنْتِقَالِ التِي يَنْتَقِلُ فِيهَا مِنَ السُّجُودِ الثَّانِي فِي الرَّحْعَةِ الثَّانِيةِ فَإِذَا كَبَّرَ الإِنْسَانُ تَكْبِيرَةَ الإِنْتِقَالِ التِي يَنْتَقِلُ فِيهَا مِنَ السُّجُودِ الثَّانِي فِي الرَّحْعَةِ الأُولَى إِلَى القِيَامِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ خَمْسًا ؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَشْبُتُ عَنْهُ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ .

قَوْلُهُ: «وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا» كَذَلِكَ مِنَ الفُرُوقِ بَيْنَ صَلَاةِ العِيدِ وَصَلَاةِ الجُمُعَةِ أَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ العِيدِ يُبْتَدَأُ فِيهَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بِخِلَافِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ يَبْتَدِئُ العِيدِ يُبْتَدَئُ العِيمِ يَالنَّقُ عَنِ النَّبِيِّ الطَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ المَأْثُورُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالمَنْقُولُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالمَنْقُولُ عَنْهُ (٣). وَمثلُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ.

قَوْلُهُ: «وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ» فَيَجُوزُ لِلنَّاسِ أَنْ يَقُومُوا مِنْهَا، وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَجُلِسُوا وَقْتَ خُطْبَةِ العِيدِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لِمَنْ جَلَسَ أَنْ يُشَوِّشَ فِي المَسْجِدِ بِأَنْ يَتَكُلَّمَ مَعَ الآخَرِينَ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ.

قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي إِذَا خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ» مِنَ السُّنَنِ التِي تَتَعَلَّقُ بِالعِيدَيْنِ أَنّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنسَانِ إِذَا خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ أَنْ يَعُودَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ؟ لِلإِنسَانِ إِذَا خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ أَنْ يَعُودَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ؟ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (٥/ ١٧).

 <sup>(</sup>۲) فعن عائشة هي أن رسول الله على كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات،
 وفي الثانية خمسا. أخرجه أبو داود (١١٤٩). وصححه الألباني في الإرواء (٦٣٩).

 <sup>(</sup>٣) فعن ابن عمر على قال: «كان رسول الله على وأبو بكر وعمر على يصلون العيدين قبل الخطبة». أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨- ٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٨٦)، عن جابر ﷺ.

## شَقَ فَاللَّهُمَا إِنَّ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا

قَوْلُهُ: ﴿وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ ثَلَاثَ مَّرَاتٍ، أَوْ خَسًا، أَوْ سَبْعًا؛ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ لَيْفَرِّقَ بِينَ يَوْمِ صَوْمِهِ وَيَوْمِ فِطْرِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَأْكُلُ تَمْرَاتٍ وِثْرًا فِي يَوْمِ عِيدِ الفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (١).

قَوْلُهُ: «وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ فِي الصَّحْرَاءِ، بِخِلَافِ الجُمُّعَةِ» وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ العِيدِ خَارِجَ البَلَدِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِي البَلَدِ، بِخِلَافِ صَلَاةِ الجُمُّعَةِ؛ فَقَدْ كَانَ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الجُمُّعَةِ فِي المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ دَاخِلَ اللَّدِينَةِ.

### «بَابُ أَحْكَامِ المَيِّتِ وَالمَرِيضِ»:

الْمَرَضُ مِنَ الأَمُورِ التِي يُقَدِّرُهَا الله عَلَى النَّاسِ، وَالمَرَضُ يَنْتُجُ عَنْهُ أُجُورٌ كَثِيرَةٌ لِلْعِبَادِ؛ فَإِنَّ المَرِيضَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ إِذَا أُصِيبَ بِالْمَرْضِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هُمِّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذَى، وَلَا غَمِّ، وَلا حُزْنٍ، وَلا أَذَى، وَلا غَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ الله بَهَا مِنْ خَطَايَاهُ »(٢).

ثُمَّ إِنَّ المَرِيضَ يُؤْجَرُ أَجْرًا آخَرَ عَلَى صَبْرِهِ عَلَى الْمَرَضِ؛ فَإِنَّ الصَّبْرَ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ يُؤْجَرُ العَبْدُ عَلَيْهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّبْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وَأَيْضًا: يُؤْجَرُ الإِنْسَانُ فِي الْمَرْضِ مَتَى رَضِيَ بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهِ، وَتَقَبَّلَ مَا قَدَّرَهُ الله عَلَيْهِ بِنَفْسٍ رَاضِيَةٍ؛ فَإِنَّ الرِّضَا بِأَقْدَارِ الله المُؤْلِمَةِ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٥٣)، عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٤٠)، ومسلم (٤٦ – ٢٥٧٢)، عن عائشة ﷺ.

#### كتاب الصلاة

177

مِنْ أَدْعِيَةِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ: "رَضِيتُ بِالله رَبًّا" (١).

هَكَذَا أَيْضًا مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَرْضِ بَذْلُ الأَسْبَابِ لِلْعِلَاجِ وَالتَّدَاوِي؛ فَإِنَّ اللهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَا التَّدَاوِي؛ فَإِنَّ اللهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً» (٢). وَبَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالَ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي، وَقَالَ بِأَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ، وَاسْتَكُلُوا عَلَى ذَلِكَ بِشَيْئِينِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْضَى الإِنْسَانُ بِمَا قَدَّرَهُ عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ مِنْ صِفَةِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَرْقُونَ (٣)؛ قَالُوا: فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الأَوْلَى عَدَمُ التَّدَاوِي.

وَالصَّوَابُ أَنَّ التَّدَاوِي هُو المَشْرُوعُ، وَهُو الأَفْضَلُ، وَهُو الذِي يُؤْجَرُ العَبْدُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا التَّوَكُّلُ فَإِنَّهُ لَا يُنَافِي بَذْلَ الأَسْبَابِ، فَكَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَوَكَّلُ عَلَى الله فِي عَلَيْهِ، وَأَمَّا التَّوَكُّلُ فَإِنَّهُ لَا يُنَافِي بَذْلَ الأَسْبَابِ، فَكَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَوَكَّلُ عَلَى الله فِي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣ - ٣٨٦)، عن سعد بن أبي وقاص ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٤٥٤)، وأبو داود (٩٥٥ه)، والترمذي (٢٠٣٨)، وابن ماجه (٣٤٣٦)، عن أسامة بن شريك ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٣٧١-٢١٨)، عن عمران بن حصين ١٠٠٠.

الرُّقْيَةَ، فَالْمُرَادُ بِهِ طَلَبُ الرُّقْيَةِ - وَهِيَ النَّفْثُ عَلَى المَرِيضِ بِأَنْوَاعِ الأَذْكَارِ مِنَ القُرْآنِ وَأَنْوَاعِ الأَدْعِيةِ - فَيَنْبَغِي بِالإِنْسَانِ أَن يَكْتَفِيَ فِي الرُّقْيَةِ بِنَفْسِهِ، وَأَلَّا يَطْلُبُهَا مِنَ الآخَرِينَ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحْسُنُ بِهِ أَنْ يَطْلُبُهُ مِنْهُمْ، بَلْ الآخَرِينَ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحْسُنُ بِهِ أَنْ يَطْلُبُهُ مِنْهُمْ، بَلْ يَرْقِي نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، فَإِذَا كَانَ يَطْلُبُ الرُّقْيَةَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ هَذَا أَقَلُّ رُتْبَةً. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِلَاجِ وَالتَّدَاوِي فَلَيْسَ مِنَ الإسْتِرْقَاءِ، وَإِنَّهَا هَذَا مِنْ بَذْلِ الأَسْبَابِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَالْمُرَادُ بِالتَّوْبَةِ أَنْ يَنَدَمَ الإِنْسَانُ عَلَى فِعْلِهِ لِلْمَعْصِيَةِ نَدَمًا حَقِيقِيًّا؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ مِنَ اللهُ، وَلِأَنَّهُ يَخْشَى مِنْ مَغَبَّةِ هَذَا الذَّنْبِ فِي آخِرَتِهِ. وَمِنَ التَّوْبَةِ أَنْ يَعْزِمَ الإِنْسَانُ أَنْ لَاللهُ، وَلِأَنَّهُ يُخْشَى مِنْ مَغَبَّةِ هَذَا الذَّنْبِ فِي آخِرَتِهِ. وَمِنَ التَّوْبَةِ أَنْ يَكُونَ لَدَمُهُ وَعَزْمُهُ للله عَزَّ وَجَلً؛ لَا يَعُودَ إِلَى هَذَا الذَّنْبِ مَرَّةً أُخْرَى، وَمِنَ التَّوْبَةِ أَنْ يَكُونَ لَدَمُهُ وَعَزْمُهُ للله عَزَّ وَجَلً؛ لَا يُعِودَ إِلَى هَذَا الذَّنْيَويَةِ. لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ دُنْيًا، وَلَا مُجَرَّدَ سَلَامَةِ بَدَنٍ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الأُمُورِ الدُّنْيَويَّةِ.

قَوْلُهُ: «وَأَنْ يُنِيبَ إِلَى الله تَعَالَى، وَيُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِهِ» أَيْ: يُكْثِرَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَيُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِ الله جَلَّ وَعَلَا، فَقَدْ أَمَرَ الله بِذِكْرِهِ، قَالَ تَعَالَى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠)، عن عبد الله بن مسعود ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٨).

### كتاب الصلاة

<179 X

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞﴾ [الأحزاب: ٤١].

قَوْلُهُ: ﴿ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ ﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

قَوْلُهُ: «وَاحْتِسَابِ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ عِنْدَ الله» وَهَكَذَا يَنْبَغِي بِالإِنْسَانِ أَنْ يَخْتَسِبَ الأَجْرَ وَالثَّوَابَ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ، وَأَنْ يَجَعَلَ الْمُحَرِّكَ لَهُ إِلَى جَمِيعِ الأَعْمَالِ هُوَ رَجَاءُ ثَوَابِ الله جَلَّ وَعَلَا.

قَوْلُهُ: «وَرَجَاءِ أَنْ يُخْتَمَ لَهُ بِخَاتِمَةِ السَّعَادَةِ» حَتَّى يَكُونَ بِذَلِكَ مِنَ الفَائِزِينَ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِمْ قَالَ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله تَعَالَى» (١).

### [عِيَادَةُ المَرِيضِ]:

قَوْلُهُ: «وَعِيَادَةُ المَرِيضِ مِنْ آكَدِ الأَعْمَالِ، وَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ، وَتَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ، وَتَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ وَالصَّاحِبِ، وَمَنْ لَهُ حَقُّ عَامٌّ أَوْ خَاصُّ» زِيَارَةُ المَرِيضِ حَالَ مَرَضِهِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَادَ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خِرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ» (٢٠). وَخُصُوصًا إِذَا كَانَ هَذَا المَريضُ بَيْنَكَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خِرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ » (٢٠). وَخُصُوصًا إِذَا كَانَ هَذَا المَريضُ بَيْنَكَ وَبَينهُ صِلَةٌ؛ إِمَّا قَرَابَةٌ، وَإِمَّا جِيرَةٌ، وَإِمَّا صُحْبَةٌ أَوْ زَمَالَةٌ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَتَذْكِيرُهُ بِالتَّوْبَةِ وَالْوَصِيَّةِ» وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ زِيَارَةِ المَرِيضِ تَذْكِيرُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١- ٢٨٧٧)، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٩-٢٥٦٨)، عن ثوبان ﷺ.

بِأُسْلُوبٍ مُنَاسِبٍ أَنْ يَتُوبَ إِلَى الله جَلَّ وَعَلَا، وَأَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (١).

قَوْلُهُ: "وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُطِيلَ الجُلُوسَ عِنْدَهُ" لِأَنَّ المَرِيضَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى أُمُورِ يَرْغَبُ أَنْ يَفْعَلَهَا بِدُونِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ؛ فَقَدْ يُرِيدُ أَن يَتَنَخَّمَ فَيَتَوَقَّفُ عَنْ ذَلِكَ بِسَبِ رُوَّارِهِ، وَقَدْ يُريدُ أَن يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ، أَوْ يُنَظِّفَ شَيْئًا مِنْ نَجَاسَتِهِ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الزُّوَّارُ يُطِيلُونَ الجُلُوسَ عِندَ المَرِيضِ لَـمْ يُمَكِّنُوهُ مِنْ هَذَا.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يُضْجِرَهُ بِكَثْرَةِ الْأَسْئِلَةِ، بَلْ يُرَاعِي حَالَهُ ﴾ فَلَا يَنْبَغِي بِالزَّائرِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ مَلَلِ المَرِيضِ؛ إِمَّا أَنْ يَتَحَدَّثَ مَعَهُ فِي حَدِيثٍ لَا يَرْغَبُ المَريضُ فِي الحَدِيثِ فيهِ، أَوْ أَنْ يُكْثِرَ عَلَيْهِ الأَسْئِلَةَ بِأُمُورٍ مُتَكَرِّرَةٍ، هَكَذَا أَيْضًا يَنْبَغِي المَريضُ فِي الحَدِيثِ فيهِ، أَوْ أَنْ يُكْثِرَ عَلَيْهِ الأَسْئِلَةَ بِأُمُورٍ مُتَكَرِّرَةٍ، هَكَذَا أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ عَلَيْهِ الأَسْئِلَةَ بِأُمُورٍ مُتَكَرِّرَةٍ، هَكَذَا أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ يُكُونُ عَلَيْهِ النَّاسِ الجُلُوسَ عِنْدَهُ جُلِسَ عِنْدَهُ.

قَوْلُهُ: «وَإِذَا احْتُضِرَ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ، وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ» إِذَا حَضَرَ المَوْتُ المَرِيضَ فَإِنَّهُ حِينَادٍ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ بِأَنْ يُقَالَ عِنْدَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، حَتَّى يَتَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ، فَيَقُولُهَا، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله؛ لِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ يَجْعَلُ الشَّهُ الله وَيَقُولُ الله وَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُقَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَلِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ يَجْعَلُ الشَّهُ وَيَقُولُ الله وَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُقَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُعْلَى الله وَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُقَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَلَا يَكُونَ مَوْتِي، ثُمَّ بَعْدَ بَعْضَ مَنْ فِي سِيَاقِ المَوْتِ يَجَزَعُ مِنْ هَذَا الأَمْرِ وَيَقُولُ: كَأَنَّكُمْ تُرِيدُونَ مَوْتِي، ثُمَّ بَعْدَ فَلَا عَنْ يَعْدُلُهُ يَنْفِرُ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ، وَقَدْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مُضَادَّةً لَهَا أُو اسْتِهْزَاءً بِهَا، وَتَكُونُ العَاقِبَةُ عَلَى خِلَافِ مَا أَرَادَهُ هَذَا المُتَكَلِّمُ وَإِذَا تَكَلَّمَ المَرِيضُ بشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ وَتَكُونُ العَاقِبَةُ عَلَى خِلَافِ مَا أَرَادَهُ هَذَا المُتَكَلِّمُ وَإِذَا تَكَلَّمَ المَريضُ بشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ وَتَكُونُ العَاقِبَةُ عَلَى خِلَافِ مَا أَرَادَهُ هَذَا المُتَكَلِّمُ وَإِذَا تَكَلَّمَ المَريضُ بشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ وَتَكُونُ العَاقِبَةُ كَلَى الشَّهَادَةَ مَرَّةً أُخْرَى، إلَّا إِذَا تَكَلَّمَ بَكَلَامٍ آخَرَ وَيَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١- ١٦٢٧)، عن ابن عمر ١٩١٥.

## كتاب الصلاة

مِنَ الدُّنْيَا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، حَتَّى يَسْعَدَ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ -عَلَى الصَّحِيحِ - أَن يُقْرَأَ عَلَيْهِ بسُورَةِ «يس»، فَإِنَّ بَعْضَ الفُقَهَاءِ قَالُوا: مَنْ كَانَ فِي سِيَاقِ المَوْتِ اسْتُحِبَّ أَنْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ سُورَةُ «يس» لِجَدِيثِ: «اقْرَؤُوا عَلَيْهِ سُورَةُ «يس» لِجَدِيثِ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ: يَس» (١). لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْمُحْتَضِرِ. عَلَيْهِ حُكْمٌ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ مَشْرُوعِيَّةِ قِرَاءَةِ سُورَةِ: «يس» عَلَى المُحْتَضِرِ.

قَوْلُهُ: «فَإِذَا مَاتَ؛ سُنَّ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ» فَإِنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا خَرَجَ الرُّوحُ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»، ثُمَّ إِنّهُ ﷺ أَغْمَضَ عَيْنَيْهِ (٢٠).

قَوْلُهُ: «وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ» هَكَذَا يَسْتَحِبُّ بَعْضُ الفُقَهَاءِ تَلْيِينَ المَفَاصِلِ؛ بِأَنْ يَقُومُوا بِتَحْرِيكِ مَفَاصِلِهِ، فَيَلْوُونَهَا، فَيَثْنُونَهَا، ثُمَّ يَبْسُطُونَهَا؛ وَذَلِكَ لِتَبْقَى لَيِّنَةً عِنْدَ تَغْسِيلِهِ.

قَوْلُهُ: «وَالْمُبَادَرَةُ فِي تَجْهِيزِهِ بِالتَّغْسِيلِ» فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اغْسِلْنَهَا» (٣٠). وَالأَصْلُ فِي الأَمْرِ أَنْ يَكُونَ لِلْوُجُوبِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَالتَّكْفِينِ﴾ مِنْ تَرِكَتِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ، أَوْ مِنْ مَالِ مُتَبَرِّعٍ، إِنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَيَجِبُ عَلَى مَجَمُوعِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعُوا كَفَنَهُ؛ لِأَنَّ التَّكْفِينَ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَكْفِينِ أَصْحَابِهِ الذِينَ مَاتُوا فِي عَهْدِهِ.

قَوْلُهُ: «وَالْحَمْلِ» أَيْ: حَمْلُ المَيِّتِ مِنْ مَوْطِنِ تَغْسِيلِهِ إِلَى مَوْطِنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۳۰۱)، وأبو داود (۳۱۲۱)، عن معقل بن يسار ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧- ٩٢٠)، عن أم سلمة ١٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٣٦- ٩٣٩)، عن أم عطية الأنصارية على .

TY TY

مَوْطِنِ دَفْنِهِ.

قَوْلُهُ: «وَالدَّفْنِ» كَذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ أَن يُدْفَنَ الإِنْسَانُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَمَانُهُ فَأَقَرَهُ ﴿ ثُمُّ أَمَانُهُ فَأَقَرَهُ ﴿ ثُمُّ أَمَانُهُ فَأَقَرَهُ ﴿ ثُمُّ أَمَانُهُ فَأَقْرَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَفَنَ أَصْحَابَهُ الذِينَ مَاتُوا فِي عَهِدِهِ، بَلْ إِنَّ النَّبِيَ عَلِيهٍ قَدْ رَغَّبَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِذَلِكَ، وَقَالَ عَلَيْهُ: «إِنْ كَانَتْ خَيْرًا، فَضَيْرٌ تُقَدِّهُ عَنْ رِقَالِكُمْ » (١٠).

قَوْلُهُ: «وَهَذِهِ فُرُوضُ كِفَايَةٍ» لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ تَحْصِيلُ هَذَا الفِعْلِ، فَمَتَى وُجِدَ هَذَا الفِعْلِ فَايَفَةٌ قَلِيلَةٌ.

#### [غَسْلُ المَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ]:

قَوْلُهُ: "وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى تَغْسِيلَهُ: عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الْغُسْلِ، أَمِينٌ» بِحَيْثُ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ؛ اطَّلَعَ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ؛ أَذَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبُغِي كَتْمُهَا؛ كَتَمَهَا، وَإِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ؛ أَذَاعَهُ وَنَشَرَهُ.

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ ، يُلَفُّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ﴾ فَقَدْ كُفِّنَ النَّبِيُ ﷺ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ فَقَدْ كُفِّنَ النَّبِي ﴾ فَقَدْ كُفِّنَ النَّافِي ، ثُمَّ اللَّالِي ، ثُمَّ الثَّالِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُمَّ يُدْرَجُ اللَّقَافَةِ اللَّولَ ، ثُمَّ يُلَفُّ عَلَيْهِ بِاللَّفَافَةِ الثَّالِيَةِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُرْبَطُ هَذَا الكَفَنُ ، فَإِذَا أُدْخِلَ المَيِّتُ فِي قَبْرِهِ فُكَ هَذَا الرِّبَاطُ ، الثَّالِيَةِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُرْبَطُ هَذَا الكَفَنُ ، فَإِذَا أُدْخِلَ المَيِّتُ فِي قَبْرِهِ فُكَ هَذَا الرِّبَاطُ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٥٠- ٩٤٤)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٤٥ – ٩٤١).

## تاب الصلاة

وَلَمْ يُظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ، لَا وَجْهُهُ وَلَا غَيْرُ الوَجْهِ.

قَوْلُهُ: (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ عَلَى مَنَافِذِهِ، وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَبَيْنَ أَكْفَانِهِ) وَيُسْتَحَبُّ عِندَ غَسْلِ اللَيِّتِ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِ طِيبٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بَعْضَ الصَّحَابِيَّاتِ بِوَضْعِ الطِّيبِ وَالحَنُوطِ عَلَى بِنْتِهِ التِي تُوفِّيَتُ (''). ويُوضَعُ هَذَا الحَنُوطُ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَمَواضِعِ أَكْفَانِهِ، وَفِي مَغَابِنِهِ، وَإِنْ أَعَمَّ بَدَنَهُ بِذَلِكَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَوْلَى.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَرْأَةُ تُكَفَّنُ فِي ﴾ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ﴿ إِزَارٍ ﴾ يُغَطِّي أَسْفَلَ بَدَنِهَا ﴿ وَرِدَاءٍ ﴾ يُغَطِّي أَعْلاهُ ﴿ وَخِمَارٍ ﴾ يُغَطِّي الرَّأْسَ ﴿ وَلُفَافَتَيْنِ ﴾ كَلَفَائِفِ الرِّجَالِ.

#### [صَلَاةُ الجَنَازَةِ]:

قَوْلُهُ: «ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ» وَصَلَاةُ الجَنَازَةِ مِنْ صَلَوَاتِ ذَوَاتِ الأَسْبَابِ، تُفْعَلُ فِي أُوقَاتِ النَّهِيِ الْمُوسَّعِ دُونَ الْمُضَيَّقِ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَقَّ قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَمْ يَلُ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرُبَ» (٢).

قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي كَثْرَةِ الْمَصَلِّينَ عَلَيْهِ؛ لِيَحْصُلَ الثَّوَابُ لَهُمْ وَلَهُ» وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْرَصَ عَلَى جَلْبِ أَكْبَرِ قَدْرٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا، إِلَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٣٦- ٩٣٩)، عن أم عطية على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٣- ٨٣١)، عن عقبة بن عامر الجهني ك.

شَفَّعَهُمُ الله فِيهِ "(١).

قَوْلُهُ: «فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» أَيْ: أَنَّ الوَاجِبَ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّجَاشِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ (٢).

قَوْلُهُ: «يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى: الْفَاتِحَةَ سِرَّا، وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ: يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ الصَّلَاةَ الإِبرَاهِيمِيَّةَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَبِرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ».

قَوْلُهُ: «وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ: يَدْعُو لِلْمَيِّتِ، وَالأَحْسَنُ بِالدُّعَاءِ الْوَارِدِ» وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِمْ (٣). وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الإِنْسَانَ النَّبِيِّ عَلِيْهِمْ (٣). وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَخَذَ بِبَعْضِ هَذِهِ الأَدْعِيَةِ الوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَإِنَّ هَذَا أَفْضَلُ، وَيَكُونُ الأَجْرُ عَلَيْهِ أَعْظَمَ.

قَوْلُهُ: «وَيُسَلِّمُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً» لِأَنَّ هَذَا هُوَ المَحْفُوظُ مِنَ النَّبِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ أَنّهُ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ الجَنَازَةِ الجَنَازَةِ عَنْهُ عَلَيْهِ أَنّهُ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ تَصْرِيحًا، وَإِنَّمَا أَخَذَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ مَشْرُوعِيَّةَ التَّسْلِيمَتَيْنِ، قَالُوا: قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ، تَصْرِيحًا، وَإِنَّمَا أَخَذَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ مَشْرُوعِيَّةَ التَّسْلِيمَتَيْنِ، قَالُوا: قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٩ – ٩٤٨)، عن ابن عباس كالله الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٣٣)، ومسلم (٦٦-٩٥١)، عن أبي هريرة ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) فعن أبي هريرة على الله على جنازة، فقال: «اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيهان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده». أخرجه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (٢٠٢٤) وصححه الألبان في المشكاة (٣٢٠١).

# كتاب العسلاة كالم

قَالُوا: وَلِأَنَّ الأَحَادِيثَ وَرَدَ فِيهَا: «ثُمَّ سَلَّمَ»، وَكَلِمَةُ: «سَلَّمَ» تَشْمَلُ التَّسْلِيمَةَ الوَاحِدةَ وَالتَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ، فَنَحْمِلُ المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ.

قَوْلُهُ: "وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ " مَنْ صَلَّى عَلَى اللَّبِيُ عَلَيْهَ، وَمَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ المَيِّتِ إِلَى أَنْ تُدْفَنَ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّهِ عَلَى مَيَّتٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ إِلَى أَنْ تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ " قِيلَ: مَا القِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: "مِثْلُ جَنَازَتَهُ إِلَى أَنْ تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ " قِيلَ: مَا القِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ " (' ). وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَقْدِيرِ هَذَا القِيرَاطِ، فَقَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَّ المُرَادَ بِالقِيرَاطِ هُو جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا؛ فَإِنَّ القِيرَاطَ مَعْرُوفٌ بِهَذَا المِقْدَارِ، قَالُوا: وَعَلَى ذَلِكَ فَنَحْمِلُ الوَارِدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ بِهِ أَنَّ الْمُصَلِّى عَلَيْهِ مِعَنْ لَهُ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنَّ الْمُسَلِّى عَلَيْهِ مَقَنْ لَهُ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنَّ الْمُسَلِّى عَلَيْهِ مَعْنُ لَهُ قَدَمٌ وَفِي السَّلِي عَلَى مَنْ لَهُ هُ وَعَلَى قَلَهُ عَلَى الإِسْلَامِ؛ وَالْوَلَاقِ السَّرِيعَةِ وَالوُلَاقِ الصَّالِحِينَ وَنَحُوهِمْ. وَلَوْلَ السَّرِيعَةِ وَالوُلَاقِ الصَّالِحِينَ وَنَحُوهِمْ.

إِذَا جُهِلَ حَالُ المَّيِّ وَأَيِيَ بِهِ إِلَى المَسْجِدِ أَوْ إِلَى مُصَلَّى الجَنَائِزِ فَإِنَّ الأَصْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَأَلَّا يُسْأَلُ عَنْ حَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ يَسْأَلُ عَنِ الأَمْوَاتِ اللَّهِ مَلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ لَا يُصَلِّي فَإِنَّهُ أَيْضًا يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ الذِينَ يُؤْتَى بِهِمْ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ لَا يُصلِّي فَإِنَّهُ أَيْضًا يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنهُ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى شَخْصٍ لِهَذَا المَعْنَى، خُصُوصًا إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنهُ تَرَكَ الصَّلَاةِ عَلَى شَخْصٍ لِهَذَا المَعْنَى، خُصُوصًا أَنهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَادَ إِلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ؛ إِذْ هُو لَا زَالَ مُقِرًّا بِالإِسْلَامِ، وَلَمْ يُعْهَدُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عَلَيَاءِ اللَّهُ مَنْ سَلَفِهَا مِنَ العُصُورِ الأُولَى تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى إِنْسَانٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ اللَّهُ وَلَا مِنْ سَلَفِهَا مِنَ العُصُورِ الأُولَى تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى إِنْسَانٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ اللَّهُ وَلَا مِنْ سَلَفِهَا مِنَ العُصُورِ الأُولَى تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى إِنْسَانٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ اللْمُقَاقِ وَلَا مِنْ سَلَفِهَا مِنَ العُصُورِ الأُولَى تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى إِنْسَانٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٥٢ - ٩٤٥)، عن أبي هريرة ﷺ.

### شَحِ وَالْجُنَائِوُ اللَّهِ الْمُ

171

بِهَذَا السَّبَبِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَخْصٌ يَصْرِفُ شَيْئًا مِنَ العِبَادَةِ لِغَيْرِ الله؛ كَمَنْ يَذْبَحُ لِغَيْرِ الله، أَوْ يَدْعُو غَيْرَ الله؛ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ يَذْبَحُ لِغَيْرِ الله، أَوْ يَدْعُو غَيْرَ الله؛ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَيَأْثُمُ بِذَلِكَ.

#### [دَفْنُ المَيِّتِ]:

قَوْلُهُ: «وَيَجِبُ فِي دَفْنِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ» لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَنِ الكَعْبَةِ: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (١). وَمِنْ ثَمَّ فَلَابُدَّ مِنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ بِاللَيِّتِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ بِاللَيِّتِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ مِمَّا يُمَيِّذُ مَقَابِرَ المُسْلِمِينَ عَنْ مَقَابِرِ غَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَدَ لَهُ لَحْدٌ مَعَ الإِمْكَانِ» فَالقُبُورُ التِي تُحْفَرُ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: اللَّحْدُ: بِأَنْ يُحْفَرَ القَبْرُ، فَإِذَا وُصِلَ إِلَى غَايَتِهِ جُعِلَ الحَفْرُ فِي جَانبٍ مِنْ جَوَانبِهِ؛ لِيُوضَعَ الميِّتُ فِي هَذَا الجَانبِ، بِحَيْثُ تُعَطَّى هَذِهِ الفَتْحَةُ بِاللَّبِنِ وَيُدْفَنُ بَقِيَّةُ القَبْرِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الشِّقُ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يُحْفَرَ القَبْرُ، وَفِي أَسْفَلِهِ يُوضَعُ عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ إِلَى جِهَةِ الأَرْضِ، فَإِذَا أَتِيَ بالميِّتِ وُضِعَ فِي هَذِهِ الحُفْرَةِ، ثُمَّ يُنْصَبُ اللَّبِنُ عَلَيْهِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، لِئَلَّا يَنْهَمِرَ عَلَيْهِ التُّرَابُ.

وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ يُفَضِّلُونَ اللَّحْدَ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» (٢). وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تُوفِيِّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي قَبْرِهِ؛ هَلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٨٧٥). وحسنه الألباني في الإرواء (٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، وابن ماجه (١٥٥٤)، عن ابن عباس ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٨٩).

## كتاب الصلاة كالمعالم

يُلْحَدُ لَهُ أَمْ يُشَقُّ؟، فَكَانَ فِي المَدِينَةِ رَجُلَانِ؛ أَحَدُهُمَا يَلْحِدُ القُبُورَ، وَالآخَرُ يَشُقُّهَا، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِمَا رَجُلَيْنِ، فَتَمَكَّنَ الذِي ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ اللَّحْدِ أَنْ يَجِدَ صَاحِبَهُ، فَجَاءَ، فَحَفَرَ القَبْرَ، فَعُلِمَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ ﷺ اللَّحْدَ (۱).

قَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا تَمَّ دَفْنُهُ؛ سُنَّ الْوُقُوفُ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَالدُّعَاءُ لَهُ، وَالإِسْتِغْفَارُ» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٤]. وَهَذَا فِي الْمُنَافِقِينَ، فَإِذَا مَنَعَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ دَلَّ عَلَى مَشْرُ وعِيَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ.

وَلَيْسَ الْمَرَادُ بِالْوُقُوفِ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ يَكُونَ وَاقِفًا عَلَى ذَاتِ الْقَبْرِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْهُ جِدًّا، فَلَوْ وَقَفَ فِي طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الْمُقْبَرَةِ قِيلَ: وَقَفَ عِنْدَ قَبْرِهِ.

قَوْلُهُ: «وَأَنْ يُسْأَلَ الله لَهُ التَّشْبِيتَ» فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لأَصْحَابِهِ لَمَّا دَفَنُوا أَحَدَ المَوْتَى: «سَلُوا الله لأَجِيكُمُ التَّشْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (٢). فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْعَى لِلْمَيِّتِ فِي هَذَا المَوْطِنِ بِالثَّبَاتِ بِأَنْ يُثَبَّتَ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلكَيْنِ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ المَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ سُئِلَ مَسَائِلَ، مِنهَا: مَنْ رَبُّك؟، مَنْ نَبِيُّك؟، مَنْ نَبِيُّك؟، مَنْ نَبِيُّك؟ (٣).

وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَرْفَعَ الصَّوْتَ بِهَذَا الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَع الصَّوْتَ بِهِ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ صَحَابَتِهِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢٤١٥)، وابن ماجه (١٥٥٧)، عن أنس ﷺ. وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٢١)، عن عثمان ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٦١٤)، وأبو داود (٤٧٥٣)، عن البراء بن عازب ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٥٥٨).



وَهَكَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ جَمَاعِيًّا، يَدْعُو النَّاسُ فِيهِ جَمِيعًا؛ لِعَدَم نَقْل ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ كَانَ الدُّعَاءُ فِي هَذَا المَوْطِنِ عَلَى صِفَةِ التَّجَمُّع مَشْرُوعًا لَنُقِلَ عَنْهُ عِيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيُّ عَلَيْهُ مَعَ قِيَامِ الدَّاعِي لَهُ فِي عَهْدِ النُّبُوَّةِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَم مَشْرُ وعِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ بِدْعَةٌ.

#### [التَّعْزِيَةُ]:

قَوْلُهُ: «وَيُعَزَّى الْمُصَابُ بِالمَيِّتِ بِهَا يُنَاسِبُ الحَالَ» وَالتَّعْزِيَةُ تَكُونُ بِكُلِّ لَفْظَةٍ تُخَفِّفُ الْمُصَابَ عَنْ هَذَا المَحْزُونِ، سَوَاءً بِأَنْ يُذَكِّرَهُ بِأَنَّ الأَمْرَ لله، أَوْ يُذَكِّرَهُ بِوُجُودِ دَارٍ آخِرَةٍ، يُنَعَّمُ فِيهَا الْمؤْمِنُونَ نَعِيمًا أَكْثرَ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْزِيَةِ، وَكُلُّ مَنْ حَزِنَ لِوَفَاةِ المَيِّتِ فَإِنَّهُ تُشْرَعُ تَعْزِيَتُهُ؛ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا، أَوْ جَارًا، أَوْ تِلْمِيذًا، أَوْ مُحِبًّا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الصِّلَاتِ.

مَتَى تَتَوَقَّفُ التَّعْزِيَةُ؟: مَا دَامَ النَّاسُ مُصَابِينَ حَزَانَى فَإِنَّ التَّعْزِيَةَ مَا زَالَتْ مَشْرُوعَةً، وَإِذَا تَوَقَّفَ حُزْنُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ حِينَئِذٍ يَتَوَقَّفُونَ عَنِ التَّعْزِيَةِ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيَةَ يُرَادُ بِهَا تَسْلِيَةُ الْمُصَابِ عَنْ مُصَابِهِ، فَإِذَا سَلَا وَنَسِيَ مُصَابَهُ لَمْ تُشْرَعِ التَّعْزِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَيَّدَ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَارَ أَبْنَاءَ جَعْفُرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ

قَوْلُهُ: «وَيَجِبُ الصَّبْرُ عَلَى المَصَائِبِ، فَلَا يَتَسَخَّطُ الْمُصِيبَةَ؛ لَا بِقَلْبِهِ، وَلَا بِلْسَانِهِ، وَلَا بِجَوَارِحِهِ، وَالله أَعْلَمُ» وَالصَّبْرُ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ التِي يُؤْجَرُ العِبَادُ عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٥٠)، وأبو داود (٤١٩٢)، والنسائي (٥٢٢٧)، عن عبد الله بن جعفر وصححه الألباني في المشكاة (٦٣ ٤٤).

وَقَدْ جَاءَتِ النَّصُوصُ بِالأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِين ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ ۚ ۚ [آل عمران: ٢٠٠].

وَالصَّبْرُ عَلَى أَنْوَاعِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: صَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَةِ الله؛ فَلَا يُقْدِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ المَعَاصِي.

النَّوْعُ الثَّانِي: صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ الله الوَاجِبَةِ؛ بِحَيْثُ يَصْبِرُ نَفْسَهُ بِالإِقْدَامِ عَلَى الوَاجِبَاتِ، وَهَذَانِ النَّوْعَانِ وَاجِبَانِ، لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتْرُكُهُمَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: صَبْرٌ عَلَى المَصَائِبِ وَالأَقْدَارِ المُؤْلِمَةِ، وَهَذَا قَالَ طَائِفَةٌ فِيهِ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ وَلَيْسَ بوَاجِبٍ، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ مِنَ الوَاجِبَاتِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ العَبْدَ إِذَا مَسْتَحَبُّ وَلَيْسَ بوَاجِبٍ، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ مِنَ الوَاجِبَاتِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ العَبْدَ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ العَبْدُ إِلَى هَذَا تَسَخَّطَ فَإِنَّ الصَّبْرَ حِينَئِذٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ العَبْدُ إِلَى هَذَا المُصَابِ الذِي نَزَلَ بهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكْتَفِي بِذَلِكَ.

إِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ الْمَصَائِبَ إِنَّمَا هِيَ بِسَبَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَ عَلَيْهِ مَنِ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ ﴾ [الشورى: ٣٠]. هَانَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَصَائِبُ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّهَا بِسَبَ فِعْلِهِ. ثُمَّ إِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ بِأَنَّ الْمُقَدِّرَ لِهَذِهِ الْمُصِيبَةِ هُو رَبُّ الْعِزَّةِ وَالجَلالِ، الرَّحِيمُ الرَّوُوفُ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وَأَنّهُ لَمْ يُقَدِّرُ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ هُو رَبُّ الْعِزَّةِ وَالجَلالِ، الرَّحِيمُ الرَّوُوفُ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وَأَنّهُ لَمْ يُقَدِّرُ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ إِلَا لِفَائِدَةٍ أَكْبَرَ مِنْهَا وَحَيْرٍ أَعْظَمَ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَرْضَى بِقَضَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الْمُصِيبَةَ إِلَا لِفَائِدَةٍ أَكْبَرَ مِنْهَا وَحَيْرٍ أَعْظَمَ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَرْضَى بِقَضَاءِ الله جَلَّ وَعَلا وَقَدَرِهِ. هَكَذَا إِذَا قَارَنَ الإِنْسَانُ بَيْنَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ مُصِيبَةٍ ومَا يُصِيبُ غَيْرَهُ مِنَ المَصَائِبِ وَقَدَرِهِ. هَكَذَا إِذَا قَارَنَ الإِنْسَانُ بَيْنَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ مُصِيبَةٍ ومَا يُصِيبُ غَيْرَهُ مِنَ المَصَائِبِ، ثُمَّ إِذَا عَلِمَ العَبْدُ عِظَمَ أَجْرِ الصَّابِرِينَ وَعِظَمَ الْعَبْدُ عِظَمَ أَجْرِ الصَّابِرِينَ وَعِظَمَ الْتَبْدُ عِلَهُ هَذَا لَا يَجْزَعُ مِمَّا يُصِيبُهُ مِنَ المَصَائِبِ، ثُمَّ إِذَا عَلِمَ العَبْدُ عِظَمَ أَجْرِ الصَّابِرِينَ وَعِظَمَ الْعَبْدُ عِلَى الصَّبْرِ وَلَا يُحْجِمُ عَنْهُ.

رَفْخُ بعب (لرَّحِيُ (الْخِثَّرِيُّ رُسِكْتِيَ الْفِيْرُ (الْفِرُوكِ www.moswarat.com





رَفَّخُ عِب (لرَّحِيُ (الْخِثَّ يُ رُسِلَتَهُ (لِالْمِرُ (الْمِزُوكِ رُسِلَتُهُ (لِالْمِرُوكِ www.moswarat.com





قَوْلُهُ: «وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ» كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله، عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ الله الحَرَامِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (١). وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ وبَيَانِ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ ١٠ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ [فصلت: ٦ - ٧]، وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِب ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ؛ إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ وُسِّعَ جِلْدُهُ، فَكُوِيَ بِذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ جِلْدُهُ وَجَبِينُهُ وَجَنْبُهُ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى مَا مَصِيرُهُ، إِلَى جَنَّةٍ أَمْ إِلَى نَارٍ »(٢). وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ﷺ قَاتَلَ بَعْضَ العَرَبِ؛ لِكَوْنِهِمْ امْتَنَعُوا مِنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ<sup>(٣)</sup>، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ مُتَحَتِّمٌ، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهَا أَوْ أَنْكَرَ دَفْعَهَا إِلَى صَاحِبِ الوِلَايَةِ فَإِنَّهُ يُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ.

لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةَ، خُصُوصًا فِي النَّقْدَيْنِ وَفِي عُرُوضِ التِّجَارةِ؛ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَصَالِحُ كَثِيرَةٌ عَدِيدَةٌ، مِنْ تِلْكَ المَصَالِحِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٩-١٦)، عن ابن عمر ١٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤- ٩٨٧)، عن أبي هريرة على المريرة

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٣٢-٢٠)، عن أبي هريرة ﷺ.

- أَنَّ الْمَالَ يَزْكُو، وَيُنَمِّيهِ رَبُّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ، فَإِنَّ الْمُتَصَرَّفَ فِي هَذِهِ الأَمْوَالِ هُوَ الْحَالُةِ عَلَى الْمَالَ الذِي تُخْرَجُ زَكَاتُهُ يُبَارَكُ فِيهِ، وَأَمَّا المَالُ الذِي تُخْرَجُ زَكَاتُهُ يُبَارَكُ فِيهِ، وَأَمَّا المَالُ الذِي لَا تُخْرَجُ زَكَاتُهُ فَإِنَّهُ لَا بَرَكَةَ فِيهِ، ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ تُطَهِّرُ نَفْسَ صَاحِبِهَا، فَتَنْفِي عَنْهُ الشَّعْ وَالبُخْلِ وَنَحْوِهِمَا.

  الطَّفَاتِ الذَّمِيمَةَ ؛ مِنَ الشُّحِ وَالبُخْلِ وَنَحْوِهِمَا.
  - هَكَذَا أَيْضًا الزَّكَاةُ فِيهَا مُرَاعَاةٌ لِحَاجَةِ الفَقِيرِ وَأَصْحَابِ الْحَوَائِجِ.
    - وَفِي الزَّكَاةُ رَبْطٌ لِأَفْرَادِ المُجْتَمَعِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ.
- الزَّكَاةُ فِيهَا إِنْعَاشُ اقْتِصَادِيُّ؛ لِأَنَّ المَالَ يَنْتَقِلُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى آخَرَ، فَإِذَا دَارَ المَالُ فِي يَدِ النَّاسِ انْتَعَشُوا وَحَيَوْا، وَبَقِيَ المَالُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَّزَ المَالُ فِي يَدِ طَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ هُنَاكَ ازْدِهَارٌ اقْتِصَادِيُّ، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ طَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ هُنَاكَ ازْدِهَارٌ اقْتِصَادِيُّ، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الأَزْمَاتِ المَالِيَّةِ فِي العَالَمِ -كَمَا كَانَ مِنْ أَسْبَابِهَا الرِّبَا وَبَيْعِ الدُّيُونِ عَدَمُ إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الأَمْوَالِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَهِي فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، عَاقِلٍ أَوْ غَيْرِهِ ﴾ الزَّكَاةَ حَقُّ مَاكِ مَاكِي مُتَعَلِّقٌ بِالأَمْوَالِ ، بِغَضِّ النَّظرِ عَنْ مَالِكِهَا ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مَالِ الكَبِيرِ وَفِي مَالِ الطَّغِيرِ ، وَتَجِبُ فِي مَالِ العَاقِلِ ، وِفِي مَالِ المَجْنُونِ ، عِندَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الكَبِيرِ وَفِي مَالِ الصَّغِيرِ ، وَتَجِبُ فِي مَالِ العَاقِلِ ، وِفِي مَالِ المَجْنُونِ ، عِندَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الكَبِيرِ وَفِي مَالِ المَجْنُونِ ، عِندَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ العَلْمِ ( ) ، قَالُوا: لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ عَلَّقَ الزَّكَاةَ بِالمَالِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ كَوْنِ مَالِكِ العَالِ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم عَا ﴾ المَالِ مُكَلَّفِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِهِم عَمَا ﴾ المَالِ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِهِم عَمَا ﴾ المَالِ مُكَلَّفٍ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي مَالِ المُكَلَّفِينَ ، فَلَا التَوبَة : ١٠٥] ، وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي مَالِ المُكَلِّفِينَ ، فَلا تَعَبِّ فِي مَالِ عَمْنُونٍ أَوْ صَغِيرٍ ، قَالَ: لِأَنَّ هَوْلَاءَ لَا يُتَوجَهُ إِلَيْهِمُ الْخِطَابُ ، وَالقَلَمُ قَدْ

<sup>(</sup>١) انظر: التاج والإكليل (٣/ ١٤٠)، والبيان (٣/ ١٣٥)، والمغنى (٤/ ٦٩).

رُفِعَ عَنْهُمْ (١). وَلَعَلَّ القَوْلَ الأُوَّلَ -قَوْلَ الجُمْهُورِ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ عَلَى الصِّغَارِ وَالمَجَانِينِ - أَقْوَى وَأَرْجَحُ دَلِيلًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَعَلَّقَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالمَالِ مِنْ خِطَابِ الوَضْعِ، وَخِطَابُ الوَضْعِ، وَخِطَابُ الوَضْعِ، وَخِطَابُ الوَضْعِ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ التَّكْلِيفُ، وَالمُخَاطَبُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ فِي الحَالِ وَلِيُّ الصَّغِيرِ وَوَلِيُّ المَجْنُونِ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَقِلَ المَجْنُونُ، وَكَانَ وَلِيَّهُ لَمْ يُخْرِجْ زَكَاةَ مَالِهِ فِيهَا مَضَى، أَخْرَجَهُ الصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَالمَجْنُونُ بَعْدَ عَقْلِهِ.

تَجِبُ الزَّكَاةُ بِشُرُوطٍ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ «عِنْدَهُ مَالٌ زَكَوِيُّ» فَإِذَا كَانَ مَا يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ الأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ فَحِينَئِذٍ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ، كَمَا سَيَأْتِي (٢).

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا يَمْلِكُهُ المَالِكُ «كَامِلَ النِّصَابِ» فَإِنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ أَنوَاعِ الأَمْوَالِ الزَّكَويَّةِ قَدْ جَعَلَ الشَّارِعُ الزَّكَاةَ فِي الكَثِيرِ مِنْهَا، أَمَّا القَلِيلُ فَلَا زَكَاةَ فِي الكَثِيرِ مِنْهَا، أَمَّا القَلِيلُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَجَعَلَ هُنَاكَ حَدًّا فَاصِلًا بَيْنَهُهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِيهَا دُونَ خُسْةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْجِبِلِ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا دُونَ خُسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ»(٣). فَذَا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي النِّصَابِ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: «وَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» فَإِذَا مَلَكَ الإِنْسَانُ مَالًا وَلَـمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَإِذَا مَلَكَ الإِنْسَانُ مَالًا وَلَـمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ -بِأَسَانِيدَ خُتَلِفَةٍ الحَوْلُ، فَإِنَّهُ لَا تَجْفُهَ اللَّيْنَ عَلَيْهِ الخَوْلُ، (٤). يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ آلَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الخَوْلُ» (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (١ - ٩٧٩)، عن أبي سعيد الخدري على أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٦٣١)، وابن ماجه (١٧٩٢)، عن ابن عمر ﷺ. وصححه الألباني في

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَا تُواْ حَقَّهُ مَ يَوْمَ الْحَصَادِهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ زَكَاتُهُ يَوْمَ الْحَصَادِ وَلَوْ لَمْ فَوَاتُواْ حَقَّهُ مَ يَوْمَ الْحَصَادِهِ وَلَوْ لَمْ يُكْمِلْ سَنَةً كَامِلَةً، وَكَذَلِكَ يُسْتَثْنَى مِنْ شَرْطِ الْحَوْلِ رِبْحُ التِّجَارَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَرَّ عَلَيْهَا حَوْلٌ كَامِلٌ؛ فَإِنَّ حَوْلَ الرِّبْحِ هُوَ حَوْلُ أَصْلِ المَالِ.

وَلْيُلَاحَظْ بِأَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالسَّنَةِ القَمَرِيَّةِ، فَدَوَرَانُ الْحَوْلِ لَيْسَ الْمُرادُ بِهِ السَّنَةَ القَمَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ لَفْظَ «السَّنَةِ» فِي اصْطِلَاحِ الشَّارِعِ يُرَادُ بِهِ السَّنَةُ القَمَرِيَّةُ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ هُو النَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياتَهُ وَالْقَمَرُ نُورًا يُرادُ بِهِ السَّنَةُ القَمَرِيَّةُ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ هُو النَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياتَهُ وَالْقَمَرُ نُورًا يُرادُ بِهِ السَّنَةُ القَمَرِيَّةُ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ هُو النَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياتَهُ وَالْقَمَرِيَّةُ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا وَلَيَسَنِ وَالْحِسَابَ ﴾ [يونس: ٥]. وقالَ شُبْحَانَهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا عَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن تَرْيَكُمُ وَلَيْلُ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنَ فَيَحُونَا عَايَةَ الْيَلِ وَجَعَلْنَا عَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن تَرْيَكُمُ وَلِيَلِ وَجَعَلْنَا عَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن تَرَيِّكُمُ وَلِيَالَ وَالنَّهُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي المُعْتَبَرَةُ فِي المُعْتَبَرَةُ فِي المُعْتَبَرَةُ فِي المُعْتَبَرَةُ فِي اللهِ بِحَسَبِ السَّنَةُ القَمَرِيَّةُ وَكَاةً مَالِهِ بِحَسَبِ السَّنَةِ القَمَرِيَّةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ ﴾ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ الأَصْنَافَ مِنَ المَالِ التِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع:

الأَوَّلُ: بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ. وَالثَّانِي: الْخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ. وَالثَّالِثُ: عُرُوضُ التَّجَارَةِ. وَالرَّابِعُ: النَّقُودُ. فَهَذهِ الأَنْوَاعُ الأَرْبَعَةُ مِنَ المَالِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا.

الإرواء (٧٨٧).



[زَكَاةُ بَهِيمَةِ الأَنْعَام]:

قَوْلُهُ: «أَحَدُهَا» وَهِيَ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ، وَالْمُرَادُ بِهَا «المَوَاشِي، مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ» وَيَلْحَقُ بِالبَقَرِ -مَثَلًا- الجَوَامِيسُ، وَيَلْحَقُ بِالْغَنَمِ» وَيَلْحَقُ بِالغَنَم الْمَاعِزُ، وَهَكَذَا مَا مَاثَلَهَا.

قَوْلُهُ: ﴿إِذَا كَانَتْ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ » فَهَالِكُ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ عَلَى نَوْعَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يَمْلِكُهَا لِلتَّجَارَةِ، يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيهَا زَكَاةَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُرِيدُ التِّجَارَةَ بِهَا، وَمُؤْهُمْ مَن لَا يُرِيدُ التِّجَارَةَ بِهَا، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

قَوْلُهُ: «وَبَلَغَتْ نِصَابًا» فَإِنْ كَانَتِ المَوَاشِي لَمْ تَبْلُغِ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، فَلَا زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خُمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، لَوْ مَلَكَ الإِنْسَانُ أَرْبَعًا مِنَ الإِبِلِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِيهَا؛ لِأَنَّ نِصَابَ الإِبِلِ خُمْسٌ، وَهَكَذَا لَوْ مَلَكَ الإِنْسَانُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ مِنَ البَقَرِ ثَلَاثُونَ، وَهَكَذَا لَوْ مَلَكَ الإِنسَانُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ مِنَ البَقَرِ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ نِصَابَ البَقَرِ ثَلَاثُونَ، وَهَكَذَا لَوْ مَلَكَ الإِنسَانُ تِسْعَةً وَثَلاثِينَ مِنَ الغَنَم لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكِ النِّصَابَ.

وَيُشْتَرَطُ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ أَنْ تَكُونَ سَائِمَةً عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبِعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ ((). فَدَلَّ هَذَا عَلَى تَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِالسَّائِمَةِ، وَالْمُرَادُ بِالسَّائِمَةِ: التِي تَرْعَى، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ لَا تَرْعَى، كَأَنْ تَكُونَ وُضِعَتْ فِي حَوْشٍ، وَكَانَ صَاحِبُهَا يَأْتِي لَهَا بِالعَلَفِ، فَلَا زَكَاةً فِيهَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَرْعَى بَعْضَ الحَوْلِ دُونَ صَاحِبُهَا يَأْتِي لَهَا بِالعَلَفِ، فَلَا زَكَاةً فِيهَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَرْعَى بَعْضَ الحَوْلِ دُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٥٣)، عن أبي بكر الصديق ﷺ.



جَمِيعِهِ فَنَنْظُرُ: إِنْ كَانَتْ تَرْعَى نِصْفَ السَّنَةِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَرْعَى إِلَّا أَقَلَ مِنْ نِصْفِ السَّنَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ بِالغَالِبِ، وَبَعْضُ الفُقَهَاءِ لَمْ يَشْتَرِطْ هَذَا الشَّرْطَ؛ شَرْطَ السَّوْمِ، وَبَنَاهُ عَلَى عَدَمِ قَوْلِهِ بِحُجِّيَّةِ مَفْهُومِ المُخَالَفَةِ، وَلَكِنَّ الأَظْهَرَ مِنْ أَقْوَالِ الأُصُولِيِّينَ أَنَّ مَفْهُومَ المُخَالَفَةِ وَدَلِيلَ الخِطَابِ حُجَّةٌ يُعْمَلُ بِهِ، وَتُبْنَى الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَيْهِ (۱).

#### [نِصَابُ الإِبِلِ]:

قَوْلُهُ: (فَنِصَابُ الْإِبلِ: خَمْسٌ، وَفِيهَا شَاةٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا: بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِي الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَةٌ. وَفِي سِتٌ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، لَهَا سَنَتَانِ. وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ. وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ. وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ. وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَقَتَانِ. وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ. وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ. وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: مِقْتَانِ. وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: مِقْتَانِ. وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ: ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ. ثُمَّ يَسْتَقِرُّ السِّنُّ الْأَوْسَطُ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» الوَاجِبُ فِي الإبلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا: شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةُ عَشَرَ وَجَبَ فِيهَا ثَلَاثُ شِياهٍ، وَإِذَا كَانَتْ عَمْرِينَ مِنَ الإبلِ وَجَبَ فِيهَا شَاتَانِ، وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَجَبَ فِيهَا ثَلَاثُ شِياهٍ، وَإِذَا كَانَتْ عَمْرِينَ مِنَ الإبلِ وَجَبَ فِيهَا ثَلَاثُ شِياهٍ، وَإِذَا كَانَتْ عَمْرِينَ مِنَ الإبلِ وَجَبَ فِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الشِّيلِ، وَإِذَا كَانَتْ عَمْرِينَ مِنَ الإبلِ وَجَبَ فِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الشِّيلِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيها بِنْتُ عَلَى مَنْ الشَّيلِ فَإِنَّا لَا نَحْسِبُ الرَّائِيلِ فَيَقَالُ عَدْدَيْنِ السَّابِقَيْنِ، كَمَنْ مَلَكَ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا مِنَ الإبلِ فَإِنَّنَا لَا نَحْسِبُ الرَّائِينَ مَنْ مَلَكَ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا مِنَ الإبلِ فَإِنَّنَا لَا نَحْسِبُ الرَّائِينَ مَنْ مَلَكَ سَبْعًا أَوْ تَسْعًا هُو نَفْسٌ، وَالوَقْصُ لَا عُكَمَ مَنْ مَلَكَ مَنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنَ الإبلِ اللَّالِي فَإِنَّ الوَاجِبَ عَلَى مَنْ مَلَكَ سَبْعًا أَوْ تَسْعًا هُو نَفْسٌ الوَاجِبَ عَلَى مَنْ مَلَكَ مَنْ مَلَكَ مَنْ مَلَكَ مَنْ مَلْكَ مَالَتَ مَالَكَ مَنْ مَلَكَ مَنْ مَلَكَ مَنْ مَلَكَ مَنْ مَلْكَ مُ مَلْ مَلْ مَا لَكَ الْمَالِي الْمَالِقَ الْمِنَا الْعَلَى مَنْ مَلْكَ مَالُكَ مَلْكَ مَالِكَ مَالِهُ مَالِكَ مِنْ الْمَلْكُ مَالِهُ مَالِعَ مَا تَعْمُ مَلْ مَا مَلْكَ مَا لَالْمَا فَالَالَالَ

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٢٦٠).

[نِصَابُ البَقَرِ]:

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا نِصَابُ الْبَقَرِ: فَثَلَاثُونَ فِيهَا: تَبِيعٌ، لَهُ سَنَةٌ. وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ، لَهَا سَنَتَانِ. ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ» وَالْمُرَادُ بِالتَّبِيعِ: ابْنُ البَقرِ النِي يَكُونُ لَهُ سَنَةٌ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتِ البَقَرُ الذِي يَكُونُ لَهُ سَنَةً، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتِ البَقَرُ أَرْبَعِينَ فَالوَاجِبُ فِيهَا: مُسِنَّةٌ أُنْثَى، وَهِيَ التِي لَهَا سَنتَانِ، وَلَا يُجْزِئُ الذَّكُرُ، ثُمَّ بَعْدَ أَرْبَعِينَ فَالوَاجِبُ فِيهَا: مُسِنَّةٌ أُنْثَى، وَهِيَ التِي لَهَا سَنتَانِ، وَلَا يُجْزِئُ الذَّكُرُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ يَجِبُ: تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.

## [نِصَابُ الغَنَم]:

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا نِصَابُ الْغَنَمِ: فَأَرْبَعُونَ فِيهَا شَاةٌ» وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَقَلَ مِنْهَا «وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاقَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ. وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. وَمَا بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ المَسَائِلِ عَفْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ» وَرَدَ فِي هَذَا حَدِيثٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ، ورَفَعَهُ لِلنَّبِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ، ورَفَعَهُ لِلنَّبِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ، ورَفَعَهُ لِلنَّبِيِّ

وَأَمَّا البَقَرُ فَقَدْ وَرَدَ فِيهَا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّهُ لَا يُخْرَجُ فِي الزَّكَاةِ؛ المَرِيضَةُ، أَوْ ذَاتُ عَيْبٍ، أَوِ الكَبِيرَةُ الهَرِمَةُ، أَوِ الصَّغِيرَةُ، وَإِنَّمَا يُخْرَجُ مِنْ أَوَاسِطِ المَالِ؛ طِيبًا، وَزَكَاةً، وَسِنَّا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٥٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۲۰۸٤)، وأبو داود (۱۵۷٦)، والنسائي (۲٤٥٠)، وابن ماجه (۱۸۰۳).
 وصححه الألباني في الإرواء (۷۹٥).

19.

#### [زَكَاةُ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: فَهُوَ الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ، مِنْ حُبُوبٍ وَثِهَادٍ الْقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ يَكَافَهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخَرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ وَيَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الانعام: لكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ وَلِهُ مَصَادِهِ ﴾ [الانعام: المَا]، وقَالَ النَّي يُعِي هُمِيعًا مُبينًا مِقْدَارَ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثُمَّارِ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَسْمَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ﴾ (١٠). وَالزَّكَاةُ لَا تَجِبُ فِي جَمِيعٍ مَا يَنْبُتُ فِي الأَرْضِ، وَإِنَّمَا جَبُ لَكُمْ مُلَ الزَّكَاةُ إِذَا وُجِدَ شَرْطَانِ، الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ «مَكِيلَةً » فَالكَيْلُ هُوَ المِعْيَارُ الذِي كَانَ الزَّكَاةُ إِذَا وُجِدَ شَرْطَانِ، الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ «مَكِيلَةً » فَالكَيْلُ هُوَ المِعْيَارُ الذِي كَانَ الزَّكَاةُ إِذَا وُجِدَ شَرْطَانِ، الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ «مَكِيلَةً » فَالكَيْلُ هُوَ المِعْيَارُ الذِي كَانَ يَشْعَمُلُ فِيهَا الصَّاعُ، أَوْ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا الصَّاعُ، أَوْ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا الطَّاعُ، أَوْ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا الطَّاعُ، أَوْ يُسْتَعْمَلُ عَيهَا اللَّهُ وَاللَّيْ وَيَهَا الوَسْقُ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا تَعِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا لاَ يُكَالُ؟ كَالُكَ وَلَاكَ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةُ لِا يُكَالُ؟ وَلَاكَ هَذَا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي المَكِيلَاتِ.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ «مُدَّخَرَةً» أَيْ: يُمْكِنُ حِفْظُهَا، أَمَّا تِلْكَ السِّلَعُ التِي لَا يُمْكِنُ حِفْظُهَا بِوَاسِطَةِ الوَسَائِلِ المُعْتَادَةِ، فَهَذِهِ لا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَذَلِكَ مِنْ أَمْثِلَةِ الطَّهَاطِمِ، فَهَذَا لَا زَكَاةَ فِيهَا، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُدَّخَرَةٍ، وَالبُرْ تُقَالُ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنّهُ غَيْرُ مُدَّخَرٍ، العِنَبُ فِيهِ زَكَاةٌ إلا تَهُولُ: فِيهِ زَكَاةٌ؛ لِأَنّهُ يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ بِوَضْعِهِ زَبِيبًا، مُدَّخَرٍ، العِنَبُ فِيهِ زَكَاةٌ؛ لِأَنّهُ يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ بِوَضْعِهِ زَبِيبًا، وَالتَّمْرُ فِيهِ زَكَاةٌ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلا وَالتَّمْرُ فِيهِ زَكَاةٌ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلا مُدَّخَرٍ. وَرَدَ فِي خَبَرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الخُضْرَاوَاتِ (٢)، لَكِنْ هَذَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) فعن أنس بن مالك ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «ليس في الخضراوات صدقة». أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٤٧٩). وضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٥٠).

191

الْخَبَرُ لأَهْلِ العِلْمِ فِي إِسنَادِهِ كَلَامٌ.

قَوْلُهُ: «وَنِصَابُهَا: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَهِيَ: ثَلَاثُمِاعَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَاللَّذِ: مِلْءُ الْيَدَيْنِ الْمُعْتَدِلَتَيْنِ، وَقَدْ حَدَّدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمُكَايِيلِ الْمُعَاصِرِينَ بِأَنَّ الصَّاعَ قُرَابَةُ اللِّتْرِ وَالرُّبْعِ، فَإِذَا مَلَكَ الإِنْسَانُ هَذَا المِقْدَارَ مِنَ الْخَارِجِ الْمُعَاصِرِينَ بِأَنَّ الصَّاعَ قُرَابَةُ اللِّتْرِ وَالرُّبْعِ، فَإِذَا مَلَكَ الإِنْسَانُ هَذَا المِقْدَارَ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

وَلَا يَصِحُّ لَنَا أَنْ نُحَدِّدَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ الْمَكَايِيلِ الْمَتَعَلِّقَةِ بِالوَزْنِ؛ كَالجِرَامِ وَالكِيلُو؛ لِأَنَّ السِّلَعَ مُتَفَاوِتَةٌ فِي كَثَافَتِهَا، فَهُنَاكَ فَرْقُ بَيْنَ صَاعِ التَّمْرِ وَصَاعِ البُرِّ وَصَاعِ البُرُ وَصَاعِ الشَّعِيرِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الحُبُوبِ، فِهِيَ صَاعٌ وَاحِدٌ، لَكِنَّ وَزْنَهَا مُتَفَاوِتُ تَفَاوُتُ اللَّهُ عَلَيْهَا.

عِندَ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي قَلِيلِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ أَوْ كَثِيرِهِ، قَالَ: لِأَنَّ الآيَةَ عَامَّةٌ: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ عَ ﴿ وَلَا يَصِحُّ لَنَا أَنْ نَسْخَ القُرْآنَ فَهُو قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ

 <sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني (٢/ ٥٩) [ط: دار الكتب العلمية.
 الطبعة الثانية: ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م].

<sup>(</sup>۲) انظر: روضة الناظر (۱/ ۲٦٥).

197

الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ لَيْسَتْ نَسْخًا.

وَعَلَى أَهْلِ الْإِسْتِرَاحَاتِ وَنَحْوِهَا أَنْ يَنتَبِهُوا لِأَمْرٍ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُمْ نَخِيلٌ، فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فيهَا.

مَا مِقْدَارُ الزَّكَاةِ الوَاجِبَةِ فِي الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ مِنَ الحُبُوبِ وَالشِّمَارِ؟: قَالَ: «فَتَجِبُ زَكَاتُهَا إِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ وَقْتَ الحَصَادِ وَالحُدَاذِ: عُشْرٌ كَامِلٌ فِيهَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ؛ كَالْأَنْهَارِ، وَالْأَمْطَارِ، وَمَا كَانَ بَعْلًا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ » إِذَا كَانَ المَرْءُ يَسْقِي زُرُوعَهُ مُؤْنَةٍ؛ كَالْأَنْهَارِ، وَالْأَمْطَارِ، وَمَا كَانَ بَعْلًا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ » إِذَا كَانَ المَرْءُ يَسْقِي زُرُوعَهُ وَلَا مَشَقَّةٍ، بَلْ هِي تَسْقِي نَفْسَهَا، فَالوَاجِبُ فِيهَا حِينَئِذِ العُشْرُ، وَأَشْجَارَهُ بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ، بَلْ هِي تَسْقِي نَفْسَهَا، فَالوَاجِبُ فِيهَا حِينَئِذِ العُشْرُ، عَشَرَةٌ فِي المِائَةِ، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: مَا لَوْ كَانَتِ الحُبُوبُ أَوِ الأَشْجَارُ تَعْتَمِدُ عَلَى الْأَمْطَارِ، أَوْ عِنْدَهَا نَهَرٌ يَغْمُرُهَا مَا بَيْنَ وَقْتٍ وَآخَرَ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: الوَاجِبُ فِيهَا العُشْرُ. العُشْرُ.

قَوْلُهُ: «وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِمُوْنَةٍ؛ كَالَّذِي يُسْقَى بِالنَّضْحِ، وَالْمَكَائِنِ، وَنَحْوِهَا» إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يَسْقِي أَرْضَهُ بِكُلْفَةٍ وَتَعَبٍ، فَحِينَئِذٍ الوَاجِبُ فِيهَا نِصْفُ العُشْرِ، ٥٪، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: مَا لَوْ قَدْ حَفَرَ لَهَا بِئرًا، فَهُو يَسْتَخْرِجُ المَاءَ مِنْهَا، إِمَّا العُشْرِ، ٥٪، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: مَا لَوْ قَدْ حَفَرَ لَهَا بِئرًا، فَهُو يَسْتَخْرِجُ المَاءَ مِنْهَا، إِمَّا بِوَاسِطَةِ المَاكِينَاتِ التِي تُخْرِجُ المَاءَ، أَوْ بِوَاسِطَةِ المَاكِينَاتِ التِي تَخْرُجُ المَاءَ، أَوْ بِوَاسِطَةِ المَاكِينَاتِ التِي تَوْفَعُ المَاءَ، فَهَذَا فِيهِ تَعَبُّ وَكُلْفَةٌ، فَالوَاجِبُ فِيهِ نِصْفُ العُشْرِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا: مَا لَوْ وَضَعَ إِنْسَانٌ آلَةً كَهْرَبَائِيَّةً لِرَفْعِ المَاء مِنَ النَّهَرِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَرْفَعَ المَاءَ لِيَصلَ إِلَى مَرْرَعَتِهِ، فَهَذَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ، وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفُ العُشْرِ، وَهَكَذَا مَنْ يُحْضُ المَاءَ بِوَاسِطَةِ السَّيَّارَاتِ التِي تَنْقُلُ المَاءَ، فَهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا يَضْفُ العُشْرِ، وَهَكَذَا مَنْ يُصْفُ العُشْرِ، المَاءَ بوَاسِطَةِ السَّيَّارَاتِ التِي تَنْقُلُ المَاءَ، فَهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا يَضِفُ العُشْرِ، وَهَكَذَا مَنْ يَصْفُ العُشْرِ، وَهَكَذَا مَنْ يَصْفُ العُشْرِ، وَهَكَذَا مِن يَصْفُ العُشْرِ، المَاءَ بوَاسِطَةِ السَّيَّارَاتِ التِي تَنْقُلُ المَاءَ، فَهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا

مِنْ أَنْوَاعِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ: مَا لَوْ وَجَدَ الإِنْسَانُ رِكَازًا؛ وَهُوَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَدْفُونٌ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ، مِقْدَارُ: ٢٠٪.

## [زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: النَّوْعُ الثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ: زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ» مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نَقْدٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيهُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّقْدِ: الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَهَكَذَا أَيْضًا مَا أُلِقَ بِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ النَّقْدِ الوَرَقِيِّ الذِي يُسْتَخْدَمُ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى مَا أُلِقَ بِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ النَّقْدِ الوَرَقِيِّ الذِي يُسْتَخْدَمُ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى مَا أُلِقَ بَهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ النَّقْدِ الوَرقِيِّ الذِي يُسْتَخْدَمُ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى مَا أَلْهُ وَاللَّهِ مَا لَيْهُمُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِعَدَابٍ وَاللَّهُ مَا يَكُمْ مَا يَكُمْ مَا يَكُمْ مَا كَنَمُ مَا كَنَمُ مَا يَكُمْ مَا فَتُكُوكِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُومُهُمْ وَظُهُورُهُمُ مَّ هَا النَّعُوصُ اللهِ اللهِ فَيَعَلَى فِي بَيَانِ تَعَلَّهِ الزَّكَاةِ بِالنَّقْدَيْنِ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّ الِقْدَارَ مِنَ الزَّكَاةِ فِي النَّقْدَيْنِ وَمَا أُلِحِقَ بِهِمَا هُوَ: رُبُعُ العُشْرِ؛ اثْنَانِ وَنِصْفُ فِي المِائَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ مَالٌ نَقْدِيٌّ قَسَمَهُ عَلَى أَرْبَعِينَ، وَالنَّاتِجُ هُوَ الوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ.

قَوْلُهُ: «وَنِصَابُهَا: خَسُ أَوَاقٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَمِقْدَارُهَا فِي الرِّيَالِ الْعَرَبِيِّ: سِتُّ وَخَسُونَ رِيَالًا» النَّقْدَانِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا إِلَّا إِذَا بَلَغَا نِصَابًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّكِمْ: «لَمْسُونَ رِيَالًا» النَّقْدَانِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا إِلَّا إِذَا بَلَغَا نِصَابًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّكِمْ: (لَمُسُونَ وَيُعَلَّمُ النَّبِيِّ عَيَّكِمْ: (لَا يَمُنُ وَرُهُم مِنَ الْفِضَّةِ خَسْمَةُ دَرَاهِمَ» (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧١١)، وأبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، عن علي ﷺ. وصححه

فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ نِصَابَ الفِضَّةِ هُوَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَمِائَتَا دِرْهَمٍ بِحَسَبِ الوَزْنِ الحَاضِرِ قُرَابَةَ خُسْمِائَةٍ وَثَمَانِينَ جِرَامًا، فَمَنْ مَلَكَ مِنَ الفِضَّةِ خُسْمِائَةٍ وَثَمَانِينَ جِرَامًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّي.

وَهَكَذَا فِي الذَّهَبِ؛ فَإِنَّ النَّصَابَ فِيهَا عِشْرُونَ مِثْقَالًا، فَمَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ وِينَارًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّي هَذَا الذَّهَب، وَمَنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا أَقَلَ مِنْ هَذَا الْقُدَارِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَهَذَا بِحَسَبِ الأَوْزَانِ الْحَالِيَّةِ قُرَابَةُ التَّسْعِينِ جِرَامًا، فَمَنْ مَلَكَ يَسْعِينَ جِرَامًا، فَمَنْ مَلَكَ يَسْعِينَ جِرَامًا مِنَ الذَّهَبِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ؛ يَسْعِينَ جِرَامًا مِنَ الذَّهَبِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ؛ فَإِنَّهُ يَضُم بُعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَمِثْلُهُ -أَيْضًا- فِي الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ؛ فَإِنَّهُ مَنْهُ مُعْضُ الأَنْوَاعِ إِلَى بَعْضِهَا الآخرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَمِثْلُهُ -أَيْضًا- فِي الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ؛ تَضَمُّ بَعْضُ الأَنْوَاعِ إِلَى بَعْضِهَا الآخرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، عَلَى الصَّحِيحِ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَرَقِ النَّقْدِيِّ: فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مَا يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ قَدْ بَلَغَ الأَقَلَ مِنْ نِصَابِ الفِضَّةِ أَوْ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقِيمَةِ الجِرَامِ مِنَ الفِضَّةِ الحُوْلِ يَسْأَلُ الإِنْسَانُ عَنْ قِيمَةِ الجِرَامِ مِنَ الذَّهَبِ وَقِيمَةِ الجِرَامِ مِنَ الفِضَّةِ لِكَوْلِ يَسْأَلُ الإِنْسَانُ عَنْ قِيمَة وَرَامِ الفَظَّةِ وَقِيمَةَ حِرَامِ الفِضَّةِ تَخْتَلِفُ مَا بَيْنَ لِيعُوفَ النَّصَابَ فِيهَا؛ لِأَنَّ قِيمَةَ جِرَامِ الذَّهَبِ وَقِيمَةَ حِرَامِ الفِضَّةِ تَخْتَلِفُ مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَآخَرَ، وَلَا يُمْكِنُ إِعْطَاءُ قَاعِدَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهَا، وَالمُرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِ يَوْمٍ وَآخَرَ، وَلَا يُمْكِنُ إِعْطَاءُ قَاعِدَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهَا، وَالفِضَّة. وَفِي زَكَاةِ الوَرَقِ النَّقْدِيِّ الضَّاغَةُ الذِينَ يَبِيعُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّة. وَفِي زَكَاةِ الوَرَقِ النَّقْدِيِّ الصَّاغَةُ الذِينَ يَبِيعُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّة. وَفِي زَكَاةِ الوَرَقِ النَّقْدِيِّ تُصْمَ بَعْضُ الأَجْنَاسِ مَعَ بَعْضِهَا الآخِرِ فِي تَكْمِيلِ النَّصَابِ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَي تَكُمِيلِ النَّصَابِ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَطَنَّةً وَرِيَالاتُ وَدُولَارَاتٌ وَجُنَيْهَاتٌ وَدَنَانِيرُ فَإِنَّهُ يُكَمِّلُ بَعْضَهَا بَعْضَا بَعْضَا النَّصَابِ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي تَكْمِيلِ النَّصَابِ، مَنْ كَانَ عَنْدَهُ فِي تَكُمِيلِ النَّصَابِ، مَنْ كَانَ عَنْدَهُ فِي تَكُمِيلِ النَّصَابِ، مَنْ كَانَ عَنْدَهُ فِي تَكْمِيلِ النَّصَابِ، مَنْ كَانَ عَنْدَهُ فِي تَكْمِيلِ النَّصَابِ.

الألباني في صحيح أبي داود (٥/ ٢٩٥) (١٤٠٦).

190

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعُرُوضِ ﴾ وَلْيُعْلَمْ بِأَنَّ انْتِقَالَ المَالِ مِنْ كَوْنِهِ عُرُوضَ تِجَارَةٍ إِلَى كَوْنِهِ نُقُودًا أَوِ العَكْسُ لَا يَقْطَعُ الحَوْلَ، فَلَوْ كَانَ الإِنْسَانُ عِنْدَهُ سِلَعٌ تِجَارِيَّةٌ، فَبَاعَهَا وَأَخَذَ نُقُودًا، ثُمَّ اشْتَرَى سِلَعًا أُخْرَى، ثُمَّ بَاعَهَا وَأَخَذَ نُقُودًا، فَهُنَا فِي كُلِّ هَذِهِ الأَحْوَالِ لَمْ يَنْقَطِعِ الحَوْلُ؛ لِأَنَّ حَوْلَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالنَّقْدَيْنِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَطِعُ بِانْقِلَابِ المَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخِرِ.

الرَّاتِبُ كَيْفَ يُزَكَّى؟: إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يَتَصَرَّفُ فِي رَاتِبِهِ وَلَا يُبْقِيهِ سَنَةً كَامِلَةً فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا يُبْقِيهِ سَنَةً كَانَ بَعْضُ المَالِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعْضُ المَالِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعْضُ المَالِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُزَكِّي هَذَا الرَّاتِبَ بِحَيْثُ يُزَكِّي فِي كُلِّ شَهْرٍ المَالَ الذِي بَقِي سَنَةً، وَإِنْ جَعَلَ الإِنْسَانُ يَوْمًا فِي الْحَوْلُ يُخْرِجُ زَكَاةً جَمِيعِ مَا لَدَيْهِ مِنَ المَالِ، فَهَذَا أَسْهَلُ عَلَيْهِ فِي الْحِسَابِ، وَإِنْ كَانَ بِذَلِكَ يُخْرِجُ شَيْئًا زَائِدًا؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَالِ الأَوَّلِ سَيَحْسِبُ كُلَّ شَهْرٍ بحِسَابٍ، وَإِنْ كَانَ بِذَلِكَ يُخْرِجُ شَيْئًا زَائِدًا؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَالِ الأَوَّلِ سَيَحْسِبُ كُلَّ شَهْرٍ بحِسَابٍ مُسْتَقِلًّ، فَيَعْشُرُ وَيَصْعُبُ إِقَامَةُ حِسَابَاتٍ فِي الثَّنَيْ عَشَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ أَجْزَأَهُ هَذَا.

قَوْلُهُ: «وَالْعُرُوضُ: كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ؛ مِنْ حَيَوَانٍ، وَسِلَعٍ، وَغَيْرِهَا، حَتَّى الْعَقَارَاتُ إِذَا قُصِدَ بِهَا الْعُرُوضُ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ فَوَّمَ مَا عِنْدَهُ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَضَمَّهَا إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنَ النَّقْدِ، وَأَخْرَجَ مِنَ الجَمِيعِ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَالله أَعْلَمُ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ أَنْوَاعِ الأَمْوَالِ الزَّكُويَّةِ: عُرُوضُ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ مَنْ الْعُشْرِ، وَالله أَعْلَمُ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ أَنْوَاعِ الأَمْوَالِ الزَّكُويَّةِ: عُرُوضُ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ مَنْ مَلْكَ سِلْعَةً وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا وَبَقِيَتْ عِنْدَهُ سَنَةً كَامِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهَا، وَمِثَالُ مَلْكَ سِلْعَةً وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا وَبَقِيَتْ عِنْدَهُ سَنَةً كَامِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزِكِيَهَا، وَمِثَالُ فَلْكَ سِلْعَةً وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا وَبَقِيَتْ عِنْدَهُ سَنَةً كَامِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهَا، وَمِثَالُ فَلْكَ سِلْعَةً وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا وَبَقِيتَ عِنْدَهُ سَنَةً كَامِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزِكِيهَا، وَمِثَالُ فَلِكَ مِنْ كَانَ عِنْدَهُ سَيَّارَاتٌ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَإِنَّهُ إِذَا تَمَّ عَلَيْهَا حَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِبُ وَلِكَ وَضَى يَامُ وَكُنَ وَكُنَامُ اللَّيَّارَاتِ، وَزَكَامُ إِلَّا يُعْرِفَ قِيمَتَهَا فِي السُّوقِ فِي يَوْمِ حَوْلِكَا، ثُمَّ يُخْرِبُ

197

الزَّكَاةَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، وَمِقْدَارُ الوَاجِبِ فِيهَا: اثْنَانِ وَنِصْفٌ فِي المِائَةِ، فَيقْسِمُ قِيمَةَ هَذِهِ السَّلَع التِّجَارِيَّةِ عَلَى أَرْبَعِينَ، فَيَكُونُ النَّاتِجُ هُوَ الوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ هُوَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ يَتَأَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَيِّهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ٢٠٣]. وقَدْ حُكِي وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَيِّهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ٢٠٣]. وقَدْ حُكِي إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى القَوْلِ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ. وَالقَوْلُ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ. وَالقَوْلُ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ. وَالقَوْلُ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ هُو مَذْهَبُ الجُمْهُورِ، وَمِنْهُمُ: الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ، وَحُكِي عَنْ الظَّهِرِيَّةِ أَنَّهُ يُخَالِفُ فِي هَذَا، لَكِنَّهُ مَعْجُوجٌ بِهِنِهِ الأَدِلَّةِ المَذْكُورَةِ فِي البَابِ.

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ (۱). لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكُنْ مَبْنَى الْحُكْمِ فِي هَذَا الْبَابِ.

إِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ عَقَارَاتٌ؛ مِنْ أَرَاضٍ، أَوْ عَهَائِرَ، أَوْ بُيُوتَاتٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهِلْ ثَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهَا؟: نَقُولُ: إِنْ كَانَ قَدْ نَوَى بَيْعَهَا وَبَقِيَتْ سَنَةً كَامِلَةً بَعْدَ هَذِهِ النَّيِّةِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيهَا، فَيَعْرِفُ قِيمَتَهَا فِي يَوْمِ ثَمَّامِ الْحَوْلِ، وَيُخْرِجُ بَعْدَ هَذِهِ النَّيِّةِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيهَا، فَيَعْرِفُ قِيمَتَهَا فِي يَوْمِ ثَمَّامِ الْحَوْلِ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ فِيهَا، الزَّكَاةَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ نَوَى بَيْعَهَا، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: مَا لَوْ نَوَى بِعَقَارِهِ أَنْ يَسْكُنَهُ، أَوْ نَوَى بِعَقَارِهِ أَنْ يَبْنِيَهُ لِحَاجَتِهِ، أَوْ فَى بِعَقَارِهِ أَنْ يَبْنِيَهُ لِحُكَةً فِي هَذَا الْمَالِ. نَوَى بِعَقَارِهِ أَنْ يَبْغِيمُ الزَّكَاةُ فِي هَذَا الْمَالِ. العَقَارِ، فَهُو لَا يَدْرِي مَاذَا يَفْعَلُ بِهِ؛ فَفِي هَذِهِ الأَحْوَالِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي هَذَا الْمَالِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۰۹۲)، عن سمرة بن جندب ﷺ. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۲/ ۱۰۵) (۲۷۵).

## [زَكَاةُ الفِطْرِ]:

قَوْلُهُ: "وَقَدْ فَرَضَ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ " زَكَاةُ الفِطْرِ زَكَاةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالبَدَنِ، يُخْرِجُهَا الإِنْسَانُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ قُبَيْلَ صَلَاةِ عِيدِ الفِطْرِ، وَهِيَ مِنَ الأُمُورِ المَفْرُوضَةِ، فَرَضَهَا رَسُولُ الله ﷺ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، وَطُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ الذِي حَصَلَ مِنْهُ فِي أَثْنَاءِ صَوْمِهِ.

وَمَا هُوَ الوَاجِبُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ؟: قَالَ الْمُصَنِّفُ: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ تَرْ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ شَعِيرٍ» وَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ غَيْرَ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ؟: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: بِأَنّهُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا هَذِهِ الأَصْنَافُ الأَرْبَعَةُ؛ لِأَنَّهَا هِيَ المَذْكُورَةُ فِي الحَدِيثِ، فَمَنْ أَخْرَجَ غَيْرَهَا لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْدَ<sup>(1)</sup> وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، فَمَنْ أَخْرَجَ غَيْرَهَا لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْدَ أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَصْنَافِ؛ العِلْمِ، وَعِندَهُمْ: أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ ذُرَةً، أَوْ أَخْرَجَ رُزَّا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَصْنَافِ؛ لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ فِي الحَدِيثِ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ كُلِّ صِنْفٍ يَكُونُ قُوتًا، فَالأَصْنَافُ التِي تَكُونُ قُوتًا، فَالأَصْنَافُ التِي تَكُونُ قُوتًا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا اقْتَاتُوا صِنْفًا مِنَ الأَصْنَافِ وَجَعَلُوهُ وَجْبَتَهُمُ الرَّئِيسِيَّةَ التِي يَقْتَاتُونَ عَلَيْهَا، فَلَا بَأْسَ مِنْ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفَطْرِ مِنْهَا عَلَى هَذَا القَوْلِ، مِنْ مِثْلِ الرُّزِّ وَنَحْوِهِ. وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ الفِطْرِ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ عَنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ: "طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" (٢)، فَيَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ الذِي

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى (۶/ ۲۹۲).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۲۰۹)، وابن ماجه (۱۸۲۷)، عن ابن عباس ، وصححه الألباني في الإرواء (۸٤٣)..



يُقْتَاتُ، وَلِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ صَدَقَة الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامِ»(١). فَتَشْمَلُ الأَطْعِمَةَ التِي يَقْتَاتُهَا النَّاسُ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ، وَقَالُوا: لِأَنَّ الْمَعْنَى: إِغْنَاءُ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ، وَإِغْنَاؤُهُ بِالنَّقْدِ أَحْسَنُ عِنْدَهُ مِنْ إِغْنَائِهِ بِالطَّعَامِ.

وَالذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا القَوْلَ مَرْجُوحٌ، وَأَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ القَوْلُ الثَّانِي، فَلِمَاذَا لَـمْ نَقُلْ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ القِيمَةِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ؟، نَقُولُ: هَذَا لِأُمُورٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ النُّصُوصَ الوَارِدَةَ فِي إِيجَابِ صَدَقةِ الفِطْرِ نَصَّتْ عَلَى أَنَّهَا طَعَامٌ وَأَنَّهَا طُعْمَةٌ، وَلِذَلِكَ نَقْتَصِرُ عَلَى مَدْلُولِ هَذِهِ النُّصُوصِ.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ النَّاسَ عِنْدَمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الطَّعَامُ لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا حَاجَةً مُؤَقَّتَةً، حَاجَةَ اليَوْمِ، وَاليَوْمَيْنِ، وَالثَّلاثَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّقْدُ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْجَدُ اليَوْمِ، وَاليَوْمَيْنِ، وَالثَّلاثَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّقْدُ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْفِيهِ يَقْتَصِرُونَ عَلَى القَلِيلِ، وَيُرِيدُونَ الزِّيَادَةَ مِنْ ذَلِكَ، وَتَجِدُ الوَاحِدَ مِنْهُمْ يَأْخُذُ مَا يَكْفِيهِ لِسَنَوَاتٍ وَلَا يُقْنِعُهُ ذَلكَ.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ عِنْدَ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَأْخَذُهَا إِلَّا المُحْتَاجُونَ حَقِيقَةً، أَمَّا عِنْدَ إِخْرَاجِهَا نَقْدًا فَكُلُّ مَنْ طَمِعَتْ نَفْسُهُ فِي المَالِ -وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَازِعٌ - أَخَذَ ذَلِكَ النَّقْدَ وَلَمْ يَتَوَرَّعْ فِيهِ، وَحِينَئِذٍ نَقُولُ: إِنَّ المُتَعَيِّنَ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ أَنْ يُخْرِجَهَا الإِنْسَانُ مِنَ الطَّعَام.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي ذِكْرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ: «عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَاللَّ قِيقِ» فَيُخْرِجُهَا الإِنْسَانُ عَمَّنْ تَحْتَ يَدِهِ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥١١)، ومسلم (١٢- ٩٨٤)، عن ابن عمر ١٤٠٠.



يُخْرِجُهَا عَمَّنْ يَمُونُ (١)، أَيْ: عَمَّنْ يَدْفَعُ نَفَقَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

بِالنَّسْبَةِ لِلْحَمْلِ الذِي يَكُونُ فِي بَطْنِ الأُمِّ، فَقَدْ أَخْرَجَ عُثْمَانُ عَنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنُ النِّسْبَةِ لِلْحَمْلِ الذِي يَكُونُ فِي بَطْنِ الأُمِّ، فَقَدْ أَخْرَجَ عُثْمَانُ عَنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنهُ (٢)، وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ صَرِيحٌ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ بِإِسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَن الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ بِإِيجَابِ ذَلِكَ، أَمَّا الاسْتِحْبَابُ فَاقْتِدَاءً بِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنَى الإِيجَابُ فَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِهِ.

قُوْلُهُ: "وَأَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ. وَكَانَ الصَّحَابَةُ يُخْرِجُوبَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطْرِ: لَيْلَةَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ، وَيَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُخْرِجَهَا قَبْلَ يَوْمِ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ ذَلِكَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبَعْضُ الفُقَهَاءِ أَجَازَ أَنْ تُخْرَجَ فِي طُولِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبَعْضُ الفُقَهَاءِ أَجَازَ أَنْ تُخْرَجَ فِي طُولِ الشَّهْرِ (")، وَلَكِنَّهُ قَوْلُ مَرْجُوحٌ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ الإعْتِيادُ عَلَى الشَّهْرِ (قَلْ مَرْجُوحٌ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ العِيدِ بِيوْمٍ النَّالِيلِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي عَهْدِ النُّبُوّةِ يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الفِطْرِ قَبْلَ العِيدِ بِيوْمٍ اللَّيْلِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي عَهْدِ النُّبُوّةِ يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الفِطْرِ قَبْلَ العِيدِ بِيوْمٍ وَيَوْمَيْنِ؛ فَدَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الفِطْرِ قَبْلَ هَذَا الْفِطْرِ قَبْلَ هَذَا الْفِطْرِ قَبْلَ هَذَا الْوَعْرِ قَبْلَ هَذَا الْوَعْرِ فَيْلُ هَذَا الْوَعْرِ لَكُنُ مِنْ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَى الْعَيدِ فَهِي الْوَعْرِ فَهُ الْعَيدِ فَهِي وَمَنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَهِي صَالَاةً الْعِيدِ فَهِي رَكَاةً الْعِيدِ فَهِي رَكَاةً مُتَقَبَّلَةٌ، وَمَنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَهِي وَمَنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَهِي صَدَا الْعَيدِ فَهِي صَدَالَةً مِنْ الصَّوْلِ الْعَيدِ فَهِي الْفَطْرِ الْعَيدِ فَهِي زَكَاةً مُنَ الصَّورَةِ الْعَيدِ فَهِي الْكَامَ الْعَيدِ فَهِي الْمَالِقُولُ الْعَيدِ فَهِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَولُ اللْعَلَمُ الْعَلَولُ اللْعَهِ الْعَلَاقِ الْعَلَولُ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَلَ الْعَلَاقِ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَولُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَولُ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلْمِ الْعَلَقَ الْعَلَلَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْ

لَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِنْسَانًا قَدْ نَسِيَهَا، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ، فَنَقُولُ: إِنْ تَذَكَّرَ

انظر: البناية (٣/ ٤٨٥)، والبيان (٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤٣٢) (١٠٧٣٧).

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب الشافعية، وقول عند بعض الحنفية. انظر: البيان (٣/ ٣٦٧). ومذهب الحنفية
 جواز تقديمها مطلقا حتى قبل دخول رمضان. انظر: البناية (٣/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ١٩٧.

فِي يَوْمِ العِيدِ أَخْرَجَهَا فِي هَذَا اليَوْمِ قَضَاءً.

وَوَقْتُ وُجُوبِ صَدَقَةِ الفِطْرِ هُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ فِي لَيْلَةِ العِيدِ، لَوْ وُلِدَ لِلْإِنسَانِ وَلَدٌ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي لَيْلَةِ العِيدِ فَإِنَّهُ حِينَئِدٍ نَقُولُ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الفِطْرِ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ، لِهَاذَا؟: لِأَنَّهُ لَـمْ يَكُنْ مَوْلُودًا فِي وَقْتِ الوُجُوبِ.

مِثالٌ آخَرُ: لَوْ تَزَوَّجَ إِنْسَانٌ امْرَأَةً ودَخَلَ بِهَا: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهَا صَدَقَةَ الفِطْرِ أَوْ لَا؟: نَقُولُ: إِنْ كَانَ هَذَا العَقْدُ وَالدُّنُولُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ العِيدِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ هَذِهِ المَرْأَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ العَقْدُ وَالدُّنُولُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الفِطْرِ لَهَا، وَإِنَّهَ العَقْدُ وَالدُّنُولُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الفِطْرِ لَهَا، وَإِنَّهَ العَقْدُ وَالدُّنُولُ الوَقْتِ. يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ.

وَيَجِبُ عَلَى مَالِكِ الرَّقِيقِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَمَّنْ يَمْلِكُهُ مِنَ الرَّقِيقِ.

الأَصْلُ أَنَّ زَكَاةَ البَدَنِ ثُخْرَجُ فِي البَلَدِ الذِي يَكُونُ فِيهِ البَدَنُ، فَزَكَاةُ الفِطْرِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالبَدَنِ، لَيْسَتْ بِمَثَابَةِ زَكَاةِ المَالِ، زَكَاةُ المَالِ ثُخْرَجُ فِي البَلَدِ الذِي يُوجَدُ فِيهِ المَالُ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدُ بَدَنُ المُزَكِّي فِي ذَلِكَ البَلَدِ، وَالوَاجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَ المَالُ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدُ بَدَنُ المُزَكِّي فِي ذَلِكَ البَلَدِ، وَالوَاجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ البَلَدِ الذِي يَجِبُ عَلَيْكَ إِخْرَاجُ زَكَاتِكَ وَزَكَاةِ ذُرِّيَّتِكَ الزَّكَاةَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَحْتَ يَدِهِ، وَبِالتَّالِي يَجِبُ عَلَيْكَ إِخْرَاجُ زَكَاتِكَ وَزَكَاةِ ذُرِّيَّتِكَ وَمَنْ تَحْتَ يَدِكَ، فَإِنْ أَخْرَجْتَهَا فِي البَلَدِ الذِي تَعِيشُ فِيهِ فَهَذَا أَوْلَى وَأَحْسَنُ، وَإِنْ أَخْرَجْتَهَا فِي البَلَدِ الذِي تَعِيشُ فِيهِ فَهَذَا أَوْلَى وَأَحْسَنُ، وَإِنْ أَخْرَجْتَهَا فِي البَلَدِ الذِي يَعِيثُ عَيْثُ فَهَذَا، وَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يَعْرِفُهُمْ فِي البَلَدِ الذِي يَسْكُنُهُ، فَقَدْ يَعْرِفُهُمْ فِي البَلَدِ الذِي يَسْكُنُهُ، فَقَدْ يَعْرِفُهُمْ فِي البَلَدِ الذِي يَسْكُنُهُ، فَقَدْ يَتَعَمَّزُ وَلِكَ البَلَدُ إِنْ النَّاقُ وَ أَكْثَرَ مِكَنْ يَعْرِفُهُمْ فِي الذِي يَسْكُنُهُ، فَقَدْ يَتَعَمَّذُ ذَلِكَ البَلَدُ إِنْ الْخُواصِّيَةِ.

[مَصَارِفُ الزَّكَاةِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَالْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ هُمُ الثَّمَانِيَةُ المَذْكُورُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ﴾ أَدَاةُ حَصْرِ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَّا لِهَذِهِ الأَصْنَافِ الشَّمَانِيَةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ اللَّامُ هُنَا لِلتَّمْلِيكِ، فَلَا بُتِمَلَّكَ الفَقِيرُ الزَّكَاةَ المَدْفُوعَةَ لَهُ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ المَالَ يُدْفَعُ لِلْفَقِيرِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُتَصرَّفَ فِي مَالِ الزَّكَاةِ بِأَنْوَاعِ الْاسْتِثْمَادِ، وَإِنَّمَا يُعْطَى لِلْفَقِيرِ لِيَسُدَّ حَاجَتَهُ أَوْ يَسْتَعْمِرَهُ، لِأَنَّ اللَّامَ هُنَا لِلتَّمْلِيكِ، فَلَابُدَّ الإسْتِثْمَادِ، وَإِنَّمَا يُعْطَى لِلْفَقِيرِ لِيَسُدَّ حَاجَتَهُ أَوْ يَسْتَعْمِرَهُ، لِأَنَّ اللَّامَ هُنَا لِلتَّمْلِيكِ، فَلابُدَّ مِنْ مَاتَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ الزَّكَاةُ، لَوْ كَانَ مِنْ مَلْيكِهِ، وَفِي هَذَا أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ الزَّكَاةُ، لَوْ كَانَ هُنَاكُ إِنْسَانٌ عَلَيْهِ دُيُونٌ، فَهَاتَ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ لَهُ فِي سَدَادِ دَيْنِهِ، لِأَنَّ اللهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الزَّكَاةُ مَيْلِيكًا، وَهُنَا الغَارِمُ لَمْ يَمْلِكُ هَذَا المَالَ؛ لِأَنَّ الميتَ لَا يَصِحُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ فِي هَذَا، لَكِنْ لَوْ تَحَمَّلَ أَحَدُ قَرَابَةِ المَيْتِ لِللَّهُ جَلَّ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَصِحُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ فِي هَذَا، لَكِنْ لَوْ عَمَلَ أَحَدُ قَرَابَةِ المَيْتِ لِنَقَالُ الدَّيْنَ، وَقِالَ: أَنَا أَتَحَمَّلُهُ، فَحِينَتُذِ انْتَقَلَ الدَّيْنُ مِنْ ذِمَّةِ المُتَوفَى إِلَى ذِمَّةِ هَذَا الحَيِّ، هَلَى التَّهُ الدَّيْنَ مِنْ فَقَالَ: أَنَا أَتَحَمَّلُهُ، فَحِينَتُذِ انْتَقَلَ الدَّيْنُ مِنْ ذِمَّةِ المُتَوفَى إِلَى ذِمَّةِ المَيْونِ مِنْ قَقَالَ: أَنَا أَتَحَمَّلُهُ المَيْ الْحِلْمِ الْحِيْمَ عَلَى الرَّاجِح مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَسَكِينِ ﴾ وُهُمُ الذِينَ لَا يَجِدُونَ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ مِنْ أُمُورِهِمُ الأَصْلِيَّةِ، سَوَاءٌ فِي مَرْكَبِهِمْ، أَوْ مَاْكَلِهِمْ، أَوْ مَشْرَبِهِمْ، أَوْ مَلْبَسِهِمْ، أَوْ مَسْكَنِهِمْ، أَوْ مَشْكَنِهِمْ، أَوْ مَشْكَنِهِمْ، أَوْ مَشْكَنِهِمْ، أَوْ مَسْكَنِهِمْ، أَوْ مَسْكَنِهِمْ، أَوْ نَحْوِ لَأَكْد. وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ: أَيُّهُمَا أَشَدُّ حَاجَةً؛ الفُقَرَاءُ أَوِ المَسَاكِينُ؟: فَقَالَ الأَحْنَافُ وَالمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الفُقَرَاءَ أَشَدُّ حَاجَةً (١)، وَالقَوْلُ التَّانِي بِأَنَّ الفُقَرَاءَ أَشَدُّ حَاجَةً (١)، وَلَعَلْ الظَّوْرِ، كَأَنَّهُ قَدْ القَوْلُ الثَّانِي بِأَنَّ الفُقْرَاءِ الظَّهْرِ، كَأَنَّهُ قَدْ الفَوْلُ الثَّانِي أَنْ الفَقْرَاءِ الظَّهْرِ، كَأَنَّهُ قَدْ القَوْلُ الثَّانِي أَنْ الفَقْرَاءِ أَشَدُّ حَاجَةً (١)، وَالقَوْلُ الثَّانِي بِأَنَّ الفَقْرَاءَ أَشَدُّ حَاجَةً (١)، وَالقَوْلُ الثَّانِي بِأَنَّ الفَقْرَاءَ أَشَدُّ حَاجَةً (١)، وَالقَوْلُ الثَّانِي أَنْ الفَقْرَاءَ أَشَدُ حَاجَةً (١) أَنْ الفَقْرَاءَ أَشَدُ عَلَى الثَّانِي أَرْجَحُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الفَقْرَ مَأْخُوذُ مِنْ فَقَرَاتِ الظَّهْرِ، كَأَنَّهُ قَدْ

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (٣/ ٨)، وشرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: المغني (۹/ ۳۰۳).

نُزِعَتْ فَقْرَةٌ مِنْ فَقَرَاتِ الظَّهْرِ بِسَبَبِ جُوعِهِ، وَلِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ وَكِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ وَكَانَتْ لِمَسَكِينَ ﴾ الآية [الكهف: ٧٩]. فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ المَسَاكِينَ قَدْ يَمْلِكُونَ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْعَمْ اِلنِّكَاةِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ لِإِيصَالِمِنَ الْبَيْتِ الْمَالِ، فَهَوُ لَاءِ يُفَوِّضُهُمُ الإِمَامُ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ مِنْ أَصْحَابِ الأَمْوَالِ لِإِيصَالْهِمَا لِبَيْتِ الْمَالِ، فَهَوُ الذِي الْعُمَّالُ يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ أُجْرَتُهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لَكِنْ لَا يَدْفَعُهَا إِلَّا الإِمَامُ، فَهُو الذِي يُعَلِيهِمْ مِنْ بَيْتِ المَالِ أَوْ يُعْطِيهِمْ مِنْ بَيْتِ المَالِ أَوْ يُعْطِيهِمْ مِنَ يَيْتِ المَالِ أَوْ يُعْطِيهِمْ مِنَ اللّهُ وَهُو الذِي يُبَيِّنُ: هَلْ يُعْطِيهِمْ مِنْ بَيْتِ المَالِ أَوْ يُعْطِيهِمْ مِنَ اللّهُ وَعُلِيهِمْ مِنَ اللّهُ وَكَلَاءُ الذِينَ يُوكَّلُونَ عَنِ الأَغْنِيَاءِ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الفُقَرَاءِ، أَو الرّكَاةِ؟، أَمَّا الوُكَلَاءُ الذِينَ يُوكَّلُونَ عَنِ الأَغْنِيَاءِ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الفُقَرَاءِ، أَو اللّهُ مَوْظُفُو الجَمْعِيَّاتِ الوَكَلَاءُ الذِينَ يُوكَّلُونَ عَنِ الفُقَرَاءِ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ، وَمِثْلُهُمْ مُوظَفُو الجَمْعِيَّاتِ المُعْرَاءِ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ، وَمِثْلُهُمْ مُوظَفُو الجَمْعِيَّاتِ الْمُكَرِيَّةِ فَهَوُ لَاءِ لَيْسُوا مِنَ العَامِلِينَ عَلَى الزَّكَاةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الْخَيْرِيَّةِ فَهُولُلَاء لَيْسُوا مِنَ العَامِلِينَ عَلَى الزَّكَاةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْخُدُوا الْخَيْرِيَّةِ فَهُولُلَاء لَيْسُوا مِنَ العَامِلِينَ عَلَى هَذِهِ الجَمْعِيَّاتِ إِعْطَاؤُهُمْ مِنْهَا.

قَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْمُوَلَفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ وَهُمُ الذِينَ يَحْصُلُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ لَهُمْ خَيْرٌ لِلْإِسْلامِ، إِمَّا بِأَنْ يَحْمُوا الإِسْلَامَ، أَوْ يَجْبُوا الزَّكَاةَ مِمَّنْ وَرَاءَهُمْ، أَوْ يَكُونُوا سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ إِمَّا بِأَنْ يَحْمُوا الإِسْلَامَ، أَوْ يَحُونُوا الزَّكَاةَ مِمَّنْ وَرَاءَهُمْ، أَوْ يَكُونُوا سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ إِسْلَامِ الآخَرِينَ، أَوْ يَكُونُ إِسْلَامُهُمْ فِيهِ قُوَّةٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَتَقْدِيرُ إِسْلَامِ الآخَرِينَ، أَوْ يَكُونُ إِسْلَامُهُمْ فِيهِ قُوَّةٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَتَقْدِيرُ وَلَكَ لِوُلَاةِ الأَمْرِ، فَأَمَّا أَفْرَادُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يُقَدِّرُونَ هَذَا السَّهْمَ، وَلِذَلِكَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ذَلِكَ لِوُلَاةِ الأَمْرِ، فَأَمَّا أَفْرَادُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يُقَدِّرُونَ هَذَا السَّهْمَ، وَلِذَلِكَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ذَلِكَ لِوُلَاةِ الأَمْرِ، فَأَمَّا أَفْرَادُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يُقَدِّرُونَ هَذَا السَّهْمَ، وَلِذَلِكَ فِي عَهْدِ عُمَرَ وَلَى اللهِ مُنْ الْهُمْ وَقُولُولُ وَلَا قَالَمُ لِللَّهُ لَا كَاجَةَ لِهُ لَا لَكُ فَلِ اللَّهُمْ، كَانَ فِي وَقْتِهِ عَزِيزًا.

قَوْلُهُ: ﴿ وَفِى ٱلرِّقَابِ ﴾ أَيْ: فِي شِرَاءِ الْمَالِيكِ مِنْ أَجْلِ إِعْتَاقِهِمْ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى الإِنْسَانِ دِيَةٌ فَهَذِهِ الدِّيَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَتُؤَجَّلُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَتُفَرَّقُ بَيْنَ أَفْرَادِ العَاقِلَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَمِثْلُ هَذَا أَيْضًا: الصُّلْحُ XY.YX

الذِي يَكُونَ عَنْ دَمِ العَمْدِ، لَوْ قَتَلَ إِنْسَانٌ آخَرَ عَمْدًا فَثَبَتَ القِصَاصُ، فَقَالَ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ: إِذَا دَفَعْتَ لَنَا عَشْرَ دِيَاتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَفَوْنَا عَنْكَ، فَهَذَا صُلْحٌ عَنْ دَمِ التَّمِاصِ، لَمْ يَثْبُتِ الدَّيْنُ فِيهِ بَعْدُ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ: لَا يَصِحُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ فِي هَذَا، وَلِذَلِكَ نَقُولُ: لَا يَصِحُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ فِي هَذَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةَ؛ لِعَدَم ثُبُوتِ الدَّيْنِ فِيهِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْعَكِرِمِينَ ﴾ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَصْحَابُ الدُّيُونِ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنِ وَعَجْزَ عَنْ سَدَادِهِ جَازَ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ الزَّكَاةُ فِي سَدَادِ دَيْنِهِ. وَالغَارِمُونَ عَلَى نَوْعَيْنِ : غَارِمٌ مِنْ أَجْلِ المَصْلَحَةِ العَامَّةِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ فِتْنَةٌ، وَهُنَاكَ اقْتِتَالٌ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ، فَعَدَرَمٌ مِنْ أَجْلِ المَصْلَحَةِ العَامَّةِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ فِتْنَةٌ، وَهُنَاكَ اقْتِتَالٌ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ، فَعَدَا قَدْ فَتَدَخَّلَ مُصْلِحٌ بَيْنَهُمْ، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وَتَكَفَّلَ بِدَفْعِ الدِّيَاتِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، فَهَذَا قَدْ غَرِمَ لَيْسَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا لَمِصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، فَمِنْ ثَمَّ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَهُ لِدَفْعِهَا فِي هَذِهِ الدِّيَاتِ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا.

وَالثَّانِي: الغَارِمُ لِحَظِّ نَفْسِهِ؛ كَمَنِ اسْتَدَانَ مِنْ أَجْلِ حَوَائِجِهِ، فَعَجَزَ عَنْ سَدَادِهَا، فَلَا حَرَجَ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ لَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُسَدِّدَ الدُّيُونَ التِي تَكُونُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٧١٠٧)، وأبو داود (١٩٨٨)، عن أم معقل ﷺ. وصححه الألباني في



7.5

وَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَظْهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِأَخَدِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحُجَّ، وَلَوْ لَمْ يَحُجَّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ المُسْتَطِيعِ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ فَالْحَجُّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، وَيُرْجَى أَنْ يُكْتَبَ لَهُ أَجْرُ الحَجِّ، كَانَ الإِنْسَانُ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ فَالحَجُّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، وَيُرْجَى أَنْ يُكْتَبَ لَهُ أَجْرُ الحَجِّ، لِأَنّهُ كَانَ مُرِيدًا لَهُ بَاذِلًا لِأَسْبَابِهِ، لَكِنَّهُ عَجَزَ عَنْهُ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ قُدْرَتِهِ، وَمِنْ هُنَا فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُسَافِرُ الذِي انْقَطَعَتْ بِهِ النَّفَقَةُ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ الأَصْلِيِّ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ الزَّكَاةُ، فَيُدْفَعُ لَهُ مِنْهَا مَا يُوصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ إِذَا لَـمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى اسْتِجْلَابِ مَالِهِ بِصَرَّافَاتِ البُنُوكِ وَغَيْرِهَا.

قَوْلُهُ: «لَا تُصْرَفُ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ المَذْكُورِينَ مِنْ طُرُقِ الْخَيْرِ» فَلَا يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ فِي بِنَاءِ المَسَاجِدِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ المَذْكُورَةِ، وَلَا بِنَاءِ المَدَارِسِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ.

وَهُنَاكَ مَوَانِعُ تَمْنَعُ مِنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِبَعْضِ النَّاسِ؛ مِنْ ذَلِكَ: الغِنَى، فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا لَـمْ يَصِحَّ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ الزَّكَاةُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»(١).

وَمِنْ مَوَانِعِ الزَّكَاةِ: الكُفْرُ، فَلَا يَصِتُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ لِكَافِرٍ.

وَمِنْ مَوَانِعِ الزَّكَاةِ: أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ النَّبَوِيِّ؛ فَإِنَّ أَهْلَ البَيْتِ

صحيح أبي داود (٦/ ٢٢٨) (١٧٣٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۳۰)، وأبو داود (۱۲۳٤)، والترمذي (۲۰۲)، عن عبد الله بن عمرو ﴿ الله عَمْدُ وَ الله وَ الله الله عَمْدُ وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

النَّبُوِيِّ لَهُمْ مِنَ الكَرَامَةِ وَالتَّقْدِيرِ مَا يَجْعَلْنَا نُنَزِّهُهُمْ عَنِ الزَّكَاةِ التِي هِيَ أَوْسَاخُ النَّبُوِيِّ لَنَهُمُ عَنِ الزَّكَاةِ التِي هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

## [الأَمْوَالُ التِي لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَأَمَّا الْبَيْتُ الَّذِي يَسْكُنْهُ الْإِنْسَانُ، وَالْعَقَارُ الَّذِي يَقْتَنِيهِ» يَعْنِي يَسْتَعْمِلُهُ فِي نَفْسِهِ، أَوْ يُؤَجِّرُهُ فَيَنْتَفِعُ بِأُجْرَتِهِ لَكِنَّهُ لَا يَنْوِي بَيْعَهُ «وَالْفُرْشُ وَالْأَوَانِي يَسْتَعْمِلُهُ فِي نَفْسِهِ، أَوْ يُوَجِّرُهُ فَيَنْتَفِعُ بِأُجْرَتِهِ لَكِنَّهُ لَا يَنْوِي بَيْعَهُ «وَالْفُرْشُ وَالْأَوَانِي النَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا» فَلَا زَكَاةً فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالٍ إِلَّا إِذَا وَرَدَ الدَّلِيلُ بِإِيجَابِ النَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا» فَلَا زَكَاةً فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالٍ إِلَّا إِذَا وَرَدَ الدَّلِيلُ بِإِيجَابِ النَّيِي يَشِيدٍ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الأَنْوَاعَ مِنَ الأَمْوَالِ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ يَظِيدٍ، وَلِأَنَّ هَذِهِ النَّبِيِّ يَظِيدٍ، وَلِأَنَّ هَذِهِ النَّبِيِّ يَظِيدٍ، وَلِأَنَّ هَذِهِ النَّبِيِّ يَظِيدٍ، وَلَا أَنْ النَّاسَ بِإِخْرَاج زَكَاتِهَا.

قَوْلُهُ: «وَالْحَيَوَانَاتُ -غَيْرُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ-؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، إِلَّا إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ، فَتُزَكَّى زَكَاةَ عُرُوضٍ، وَالله أَعْلَمُ» وَمِنْ ذَلِكَ الْخَيْلُ؛ فَإِنَّ الْخَيْلَ لَا تَجِبُ لِلتِّجَارَةِ، فَتُزَكَّى زَكَاةَ عُرُوضٍ، وَالله أَعْلَمُ» وَمِنْ ذَلِكَ الْخَيْلُ؛ فَإِنَّ الْخَيْلَ لَا تَجِبُ زَكَاتُهَا عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ العِلْمِ (٢)، خِلَافًا لِلإَمَامِ أَبِي حَنِيفَة (٣)، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» (٤).

وَمِنَ المَسَائِلِ التي حَصَلَ الخِلَافُ فِيهَا بِينَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالجُمْهُورِ: مَسْأَلَةُ الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ المُعَدِّ لِلنَّسِ المُبَاحِ، أَوِ المُعَدِّ لِلْعَارِيَّةِ، هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ أَوْ لَا تَجِبُ؟: إِذَا كَانَ الْحُلِيُّ مُحَرَّمًا -كَمَا لَوْ كَانَ حُلِيًّا لِرَجُلٍ - فَإِنَّهُ تَجِبُ زَكَاتُهُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) فعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن النبي ﷺ قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد». أخرجه مسلم (١٦٧ - ١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٣٣٥)، والبيان (٣/ ١٤١)، والمغنى (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٨-٩٨٢)، عن أبي هريرة ﷺ.

YIZ

العِلْم، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ الْحُلِيُّ خَارِجًا عَنِ العَادَةِ التي يَعْتَادُهَا النِّسَاءُ فَإِنَّهُ تَجِبُ زَكَاتُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْحُلِيُّ كَذَلِكَ فَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ؟: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ: القَوْلُ الْأَوَّلُ: بِأَنَّهُ لَا زَكَاةً فِي الْحُلِيِّ المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ أَوِ العَارِيَّةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ؛ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ (() وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ: وَهَذَا هُوَ أَوَّهُهُورِ؛ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ (() وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ: أَوَّهُمُّا: مَا ذَكَرَهُ البَيْهِقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ أَنَّ النَّيِيَ عَيِّكُ قَالَ: «لَا زَكَاةً فِي الْحُلِيِّ الْمَنْدِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّيِيَ عَلَيْهِ حُكْمٌ؛ لِآنَهُ وَلَا الْحُلِيِّ الْمَنْدِةِ وَالْكَبِي الْوَلُولُ بِعَدَةٍ مِنْ الْإِسْنَادِ، لَا يَصِحُّ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ؛ لِآنَهُ مِنْ رِوَايَةٍ رَاوٍ يُقَالُ لَهُ: عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُو جَهُولٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ؛ لِآنَهُ مِنْ رِوايَةٍ رَاهٍ يُقَالُ لَهُ: عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُو جَهُولٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ؛ لِآنَهُ مَنْ رِوايَةٍ رَاهٍ يُقَالُ لَهُ: عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُو جَهُولٌ، فَلَا يَصِحُ أَنْ يُسْتَدَلُوا عَلَى القَوْلِ بِعَدَمِ إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ بِا وَرَدَ عَنْ جَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَصِحَ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِقُولِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضِهِمُ الآخَو. الصَّحَابَة إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَصِحَ أَنْ يُسْتَدَلَّ لِيقَوْلِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضِهِمُ الآخَو.

ثَالِثًا: اسْتَدَلُّوا بِقِيَاسِ هَذَا الْحُلِيِّ عَلَى بَقِيَّةِ السِّلَعِ التِي يَمْتَلِكُهَا الإِنْسَانُ لِلْقُنْيَةِ

<sup>(</sup>١) انظر: مواهب الجليل (٣/ ١٥٠)، والمجموع (٦/ ٣٢)، وكشاف القناع (٥/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (۲/ ٤٢) (٩٨١) [تحقيق: مسعد عبد الحميد، ومحمد السعدني. ط: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ]، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ١٤٣) [تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي]: والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا: ليس في الحلي زكاة، لا أصل له إنها يروى عن جابر من قوله غير مرفوع. ثم قال: والذي يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه، داخلا فيها نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله. وقال عنه الألباني في الإرواء (٣/ ١٩٤٢): باطل.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي في جامعه تحت الحديث رقم (٦٣٦): «واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين في الحلي زكاة، ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي الله منهم: ابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».

# كتاب الزكاة كتاب الزكاة

وَالْإِسْتِعْمَالِ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ زَكَاتُهَا، فَلَا زَكَاةً فِي السَّيَّارَةِ، وَلَا فِي الْمَلابِسِ، وَلَا فِي بَيْتِ السَّكَنِ الذِي لَا يُرَادُ بَيْعُهُ، قَالُوا: فَهَكَذَا أَيْضًا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ السَّكَنِ الذِي لَا يُرَادُ بَيْعُهُ، قَالُوا: فَهَكَذَا أَيْضًا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ المُعَدَّةِ لِلإِسْتِعْمَالِ أَوِ العَارِيَّةِ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الحُّلِيَّ المُعَدَّ لِلَّبْسِ أَوِ الإِسْتِعْمَالِ تَجِبُ زَكَاتُهُ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ أَشْهَرُهَا مَا يَلِي:

أُوَّلًا: عُمُومُ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمِنْهَا فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم فَوْلُهُ وَالدِيهَ: ٣٤]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كُلُّ مَالٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ عَامَّةٌ أُخْرَى فِي السُّنَّةِ تَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ وَمَا لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُو كَنْزُ ﴾ (١). وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ عَامَّةٌ أُخْرَى فِي السُّنَّةِ تَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الشَّنَّةِ تَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي النَّانَةُ مَا وَالفِضَّةِ عُمُومًا.

ثَانِيًا: أَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحُلِيِّ، رَوَاهَا أَهْلُ السُّنَنِ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَسَكَتَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: «أَتُوَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيُسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» (٣). فِي أَحَادِيثَ مُخْتَلِفَةٍ.

وَمِنْ هُنا فَلَعَلَّ القَوْلَ الثَّانِيَ -قَوْلَ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةً - أَرْجَحُ القَوْلَيْنِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧١٤١)، والبيهقي في الكبرى (١٣٩/٤) (٧٢٣٠)، وقال: «هذا هو الصحيح: موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز، وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦٩٠١)، وأبو داود (١٥٦٣)، والنسائي (٢٤٧٩)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٧٦٨).



وَقَعُ جَرِي (لَارَجُولِ (الْجُثَّرِيُّ (سِّكَتِمَ (لِانْزَمُ (الْفِرُووكِ www.moswarat.com

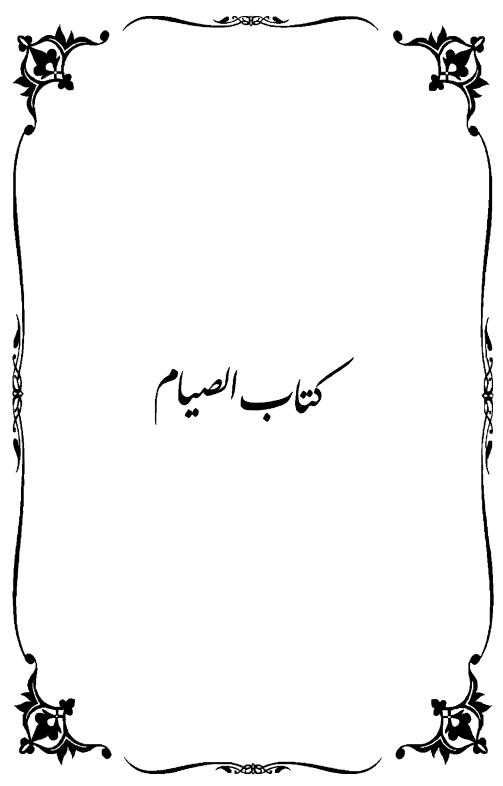

رَفَّعُ حبر لارَّجَمُ لُلْخَتَّرِيًّ لَسِكْتِهُ لافِيْرُ لافِرْدوكِ www.moswarat.com





الصِّيَامُ يُرَادُ بِهِ: إِمْسَاكُ الإِنْسَانِ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْس.

قَوْلُهُ: «صِيَامُ رَمَضَانَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَمَبَانِيهِ» وَقَدْ جَاءَ تَأْكِيدُ وُجُوبِهِ فِي العَدِيدِ مِنَ النُّصُوصِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحَكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْحَكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحَكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِن كُمُ ٱللهُ تَعَالَى الله تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِن كُمُ ٱللهُ مَ لَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللهِ قَلَى اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِن كُمُ ٱللهُ مَ مَلَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَر عَلَيْ فَي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ الْمِسْلَامُ عَلَمُ مَا مَنْ اللهُ عَمَرَ عَلَيْ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ﴿ الْمِنْ اللهُ اللهُ عَمْرَ عَلَيْ فَي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ﴿ الْمِسْلَامُ مَن مَن مَن مَن مَا مَن مَن مَن مَن مَا اللهُ عَمَر عَلَيْ فَي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ﴿ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ عَمْلُ مَا عَلَى خَمْسٍ ﴾ وَذَكَرَ مِنْهَا: صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ (١).

قَوْلُهُ: «وَهُو فَرْضٌ» أَيْ: وَاجِبٌ مُتَحَتَّمٌ «عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، قَادِرٍ» وَالْمُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ: الْبَالِغُ الْعَاقِلُ، أَمَّا الْمَجْنُونُ وَزَائِلُ الْعَقْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الْخَرِفُ -كَبِيرُ السِّنِّ - الذِي لَا يُحْسِنُ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَلَا الْإِطْعَامُ وَلَا شَيْءٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ التَّكْلِيفُ.

وَأَمَّا صَغِيرُ السِّنِّ: فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا مَيَّزَ وَلَـمْ يَبْلُغْ بَعْدُ فَحِينَئِذِ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ حَسُنَ أَمْرُهُ بِهِ لِيَتَعَوَّدَ عَلَى الصَّوْمِ إِلَّا أَنَّهُ أَنْهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ أَفْطَرَ لَـمْ يَلْحَقْهُ مَأْثُمٌ فِي ذَلِكَ؛ لِعَدَم تَكْلِيفِهِ. وَقَدْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٨٣.

YIY

ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَأْمُو صِغَارَ الصَّحَابَةِ بِأَنْ يُعَوَّدُوا عَلَى الصِّيَامِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَمَّا أَمَرَ النَّاسَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَكَانَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَكَانُوا يَأْمُرُونَ صِبْيَا لَهُمْ عَاشُورَاءَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ وَاجِبًا قَبَلَ فَرْضِ رَمَضَانَ، وَكَانُوا يَأْمُرُونَ صِبْيَا لَهُمْ وَيَتَّخِذُونَ لَهُمْ لُعَبًا مِنَ العِهْنِ -أَيِ القُطْنِ - مِنْ أَجْلِ أَنْ يَشْتَغِلُوا عَنْ طَلَبِ وَيَتَّخِذُونَ لَهُمْ لُعَبًا مِنَ العِهْنِ -أَي القُطْنِ - مِنْ أَجْلِ أَنْ يَشْتَغِلُوا عَنْ طَلَبِ الطَّعَامِ (۱). وَكَانَ الوَاجِبُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ صِيبَامَ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ -وَهُو يَوْمُ العَاشِرِ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرِّمِ - ثُمَّ لَكَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ نُسِخَ إِيجَابُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَكَانَ مَنْ شَهْرِ الْمُحَرِّمِ - ثُمَّ لَكَمًا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ نُسِخَ إِيجَابُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَكَانَ مَنْ شَهْرِ الْمُحَرِّمِ - ثُمَّ لَكُم الْجَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ نُسِخَ إِيجَابُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَكَانَ مَنْ شَهْرِ الْمُحَرِّمِ - ثُمَّ لَكُم الْمَامِ عَلَى الخِيَارِ؛ يُخَيِّرُ الإِنْسَانُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الإِطْعَامِ، صَوْمُ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ عَلَى الْجِيَادِ؛ يُخَيِّرُ الإِنْسَانُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الإِطْعَامِ، وَمَا النَّيْنِ فَوْلَ اللَّيْسَانُ بَعْلَى الْمَالِي فَيْ وَمَا النَّيْنِ الْعَلَيْدِ وَمَا النَّيْقِ وَصَامَ النَّيْقِ وَصَامَ النَّيْقِ وَصَامَ النَّيْقِ وَمَانَ تِسْعَ سَنُواتٍ، بَدْءًا مِنَ السَّيَةِ الثَّانِيَةِ.

قَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ، أَوْ كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ بِالْكُلِّيَّةِ؛ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا؛ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضًا يُرْجَى زَوَالُهُ، أَوْ مُسَافِرًا؛ فَلَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَيَقْضِي بِعَدَدِهِ أَيّامًا أُخَرَ ﴾ أَهْلُ الأَعْذَارِ الذِينَ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ الصِّيَامِ عَلَى أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: المَرِيضُ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَنْ زَالَ عَقْلُهُ، فَهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وَلَا إِطْعَامٌ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وَلَا شَيْءٌ، وَمِثْلُهُ الخرِفُ -كَبِيرُ السِّنِّ- الذِي لَمْ يَعُدْ يُحُدْ يُحْدِنُ الصِّيَامَ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ شَهْرِ الصِّيَامَ وَغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١٣٦ - ١١٣٦)، عن الربيع بنت معوذ ١٤٠٠.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَرَضٌ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ، وَيَظُنُّ الأَطِبَّاءُ أَنَّهُ لَنْ يُشْفَى مِنْهُ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الفِطْرِ ويُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَذَلِكَ يُشْفَى مِنْهُ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الفِطْرِ ويُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ مُؤَقَّتُ، وَالصَّوْمُ يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ، فَيُفْطِرُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الأَيَّامِ التِي أَفْطَرَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَيْدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وَالْمَرْضُ الذِي يُرَخَّصُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُفْطِرَ بِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: المَرَضُ الذِي يَزِيدُ عِنْدَ الصِّيَامِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَرَضٌ يَحْتَاجُ صَاحِبُهُ إِلَى التَّعْذِيَةِ لِكَيْ يَقْوَى بَدَنُهُ عَلَى مُكَافَحَةِ هَذَا المَرَضِ، فَحِينَئِذِ نَقُولُ: يُفْطِرُ، لِآنَهُ لَوْ صَامَ لأَدَّى ذَلِكَ إِلَى زِيَادَةِ مَرَضِهِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: المَرَضُ الذِي يَتَأَخَّرُ شِفَاؤُهُ مَعَ الصَّوْمِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَرِيضٌ يَخْتَاجُ إِلَى تَنَاوُلُمَ أَدْوِيَةٍ، وَهَذِهِ الأَدْوِيَةُ لَابُدَّ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا نَهَارًا، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: يُفْطِرُ وَيَقْضِي عَنِ الأَيَّامِ التِي أَفْطَرَهَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: إِذَا كَانَ المَرِيضُ يَتَأَلَّمُ عِنْدَ الصَّوْمِ، كَمَنْ بِهِ قُرْحَةٌ فِي مَعِدَتِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا طَعَامٌ آلَمَهُ ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْضِيَ مَكَانَ الأَيَّامِ التِي أَفْطَرَهَا.

قَوْلُهُ: «أَوْ مُسَافِرًا» هَذَا هُوَ النَّوْعُ النَّانِي مِمَّنْ يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَرْكِ الصِّيَامِ «فَلَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَيَقْضِي بِعَدَدِهِ أَيّامًا أُخَرَ» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَابَ مِنكُم مَرِيضًا أَقَ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مُنِّ أَيّامٍ أُخَرَ ﴾. وَالسَّفَرُ الذِي يُجِيزُ لِلْإِنْسَانِ التَّرَخُّصَ بِرُخْصَةِ

## شَيِّ فِاللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِقِهِ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمِ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ الْمُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ الْمُعِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ ا



الفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَشْتَرِطُ لَهُ العُلَمَاءُ عَدَدًا مِنَ الشُّرُوطِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ سَفَرًا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَأَمَّا السَّفَرُ القَلِيلُ وَالمَسَافَةُ القَلِيلُ السَّفَرُ القَلِيلُ وَالمَسَافَةُ القَلِيلَةُ الإَنْسَانُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهَا لَا تُجِيزُ لَهُ الفِطْرَ، وَذَلِكَ لِأَنّهُ لَا يُقَالُ عَنْهُ «مُسَافِرٌ» فِي لِسَانِ الشَّرْعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا الخِلَافُ بَيْنَ الفُقَهَاء فِي ضَابِطِ السَّفَرِ المُبِيح لِلتَّرَخُّصِ (۱).

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ قَدْ خَرَجَ منْ عَامِرِ بَلَدِهِ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ لَا زَالَ فِي بَلَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسَافِرًا فِي لُغَةِ العَرَبِ، وَالشَّرِيعَةُ إِنَّمَا أَبَاحَتِ الفِطْرَ لِلْمُسَافِرِ، وَالشَّرِيعَةُ إِنَّمَا أَبَاحَتِ الفِطْرَ لِلْمُسَافِرِ، وَالشَّرِيعَةُ إِنَّمَا أَبَاحَتِ الفِطْرَ لِلْمُسَافِرِ، وَإِسْفَارِهِ خَارِجَ البَلَدِ.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٣٧٦)، والمجموع (٦/ ١٧٢)، والمغنى (٣/ ١١٣).



إِذَا أَفْطَرَ الإِنْسَانُ فِي سَفَرِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الأَيَّامَ التِي أَفْطَرَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَو لَدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَ ﴾. وقد اختكف الفُقهاءُ: هَلِ الأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ فِي سَفَرِهِ أَوْ أَنْ يُفْطِرَ؟: فَقَالَ الجُمْهُورُ: إِنَّ الفُقهَاءُ: هَلِ الأَفْضَلُ لَهُ الصَّوْمُ؛ لِيَكُونَ فِي رَمَضَانَ صَائِبًا، قَالُوا: وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَن اللهَ فَضَلَ لَهُ الصَّوْمُ ؛ لِيَكُونَ فِي رَمَضَانَ صَائِبًا، قَالُوا: وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَن اللهُ فَصَالَ لَهُ الصَّوْمُ ؛ لِيَكُونَ فِي رَمَضَانَ صَائِبًا، قَالُوا: وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَن اللّهَ فَعَالَى: ﴿ وَأَن اللّهُ فَصَلَ الفِطْرُ فِي السَّفَرِ ('')، وَاسْتَذَلَّوا عَلَيْهِ بِهَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَافَرَ الطَّيلِيقِ أَفْطَرُ، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ بِأَنْ يُغْطِرُوا، فَقِيلَ لَهُ الصَّعِيمِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ سَافَرَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ بِأَنْ يُغْطِرُوا، فَقِيلَ لَهُ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ بِأَنْ يُغْطِرُوا، فَقِيلَ لَهُ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ بِأَنْ يُغْطِرُه ، فَقَالَ يَعِيْنَ الطَّرِيقِ أَفْطَرَ، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ بِأَنْ يُغْطِرُوا، فَقِيلَ لَهُ إِلَى اللّهُ عَمْهُمْ لَمْ يُفْطِرُه ، فَقَالَ يَعْفِي الْمُؤْلِكُ الْعُصَاةُ ('').

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَسَافِرَ يُرَاعِي الأَرْفَقَ بِحَالِهِ، فَإِنْ كَانَ الأَرْفَقُ أَنْ يُفْطِر وَيَقْضِيَ لِكَوْنِهِ يَحْتَاجُ إِلَى الفِطْرِ فِي سَفَرِهِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الأَرْفَقُ بِهِ أَنْ يَصُومَ لِيَسْلَمَ مِنَ القَضَاءِ بَعْدَ رَمَضَانَ فَحِينَئِذٍ الأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصُومَ، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا لِيَسْلَمَ مِنَ القَضَاءِ بَعْدَ رَمَضَانَ فَحِينَئِذٍ الأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصُومَ، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنّهُ سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!، إِنِّي وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الله!، إِنِّي المَّوْرَ عَرْدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الأَدِي عَبْتَمِعُ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَفْطِرْ "''. وَلَعَلَّ القَوْلَ الثَّالِثَ هُوَ الذِي تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٤/٧/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (٩٢ - ١١١٥)، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٠-١١١٤)، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١٠٣-١١٢١)، عن عائشة ﷺ.

شَيِّ فَالْخِلْفِ الْفُلْفِي الْفِلْفِي

إِذَا صَامَ رَجُلٌ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ سَافَرَ إِلَى بَلَدٍ أُخْرَى مَاذَا يَفْعَلُ؟: الصِّيَامُ وَالفِطْرُ يَكُونُ بِحَسَبِ البَلَدِ الذِي يَكُونُ فِيهِ الإِنْسَانُ، فَإِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ فِي بَلَدٍ فَيَصُومُ مَعَهُمْ، وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَيُفْطِرُ مَعَهُمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ»(١). فَإِنْ كَانَ جَعْمُوعُ الصِّيَامِ فِي البَلَدَيْنِ أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَبَعْدَ العِيدِ يَصُومُ بِهَا يُكْمِلُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ البَلَدَيْنِ قَدْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، قِيلَ: يُجْزِئُهُ هَذَا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، أَمَّا إِذَا كَانَ مَجْمُوعُ مَا صَامَهُ الإِنْسَانُ فِي البَلَدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، كَمَا لَوْ صَامَ وَاحِدًا وَثَلَاثِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، نَقُولُ: يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي بَلَدٍ يُحْكَمُ ظَاهِرًا بِأَنَّ الشَّهْرَ مَا زَالَ بَاقِيًا، فَلَزِمَهُ أَنْ يَصُومَهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، لَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾. وَالشَّهْرُ اسْمٌ لِمَا يَشْتَهِرُ وَيَظْهَرُ فِي النَّاسِ، فَإِذَا اشْتُهِرَ أَنَّ اليَوْمَ فِطْرٌ لَزِمَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَإِذَا اشْتُهِرَ أَنَّ اليَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَزِمَهُ أَنْ يَصُومَهُ.

مِنْ أَهْلِ الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الصِّيَامِ: الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا فِطْرُ رَمَضَانَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَ قَضَاؤُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْكَةُ، فَنُوُّمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»(٢).

كَذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الأَعْذَارِ: المَرْأَةُ الحَامِلُ، وَالمَرْأَةُ الْمُرْضِعُ، فَإِنَّهُمَا إِذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسَيْهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا جَازَ لَهُمَا الفِطْرُ، كَامْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَشَعَرَتْ أَنَّ حَلِيبَهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٦٩٧)، عن أبي هريرة ، وصححه الألبان في الصحيحة (٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٦٨.

## كتاب الصيام

يَنْقُصُ بِسَبَبِ صِيَامِهَا، وَابْنُهَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الرَّضَاعَةِ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهَا الفِطْرُ؛ بلِ الفِطْرُ فِي حَقِّهَا أَفْضَلُ.

إِذَا كَانَتِ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِنَّمَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى نَفْسَيْهِمَا، فَإِنَّهُمَا يَقْضِيَانِ وَلَا يُطْعِمَانِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا مَرِيضَتَانِ، وَالمَرِيضَتَانِ يُشْرَعُ لَهُمَا القَضَاءُ فَقَطْ، أَمَّا إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: يَجِبُ عَلَيْهِمَا مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الثَّيَامِ التي أَفْطَرَتْهَا؛ وَذَلِكَ لُورُودِ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (۱)، وَفَسَّرُوا هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَى اللَّي الْمُؤَودِ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (۱)، وَفَسَّرُوا هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلْ الللَّ

هَلْ يَجُوزُ الإفطارُ بِسَبِ الدِّراسَةِ أَوْ لَا؟: الأَصْلُ أَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، لَوْ فُتِحَتْ أَبُوَابُ الأَعْذَارِ للنَّاسِ فِي تَرْكِ الصَّوْمِ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَصُومُ، وَلَعُطِّلَتْ هَلِهِ الشَّرِيعَةُ، فَلَوْ قَالَ إِنْسَانٌ: هَوُّلَاءِ الطلَّلابُ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ فِي الصَّوْمِ فَلْيُقْطِرُوا، هَذِهِ الشَّرِيعَةُ، فَلَوْ قَالَ إِنْسَانٌ: هَوُّلَاءِ الطلَّلابُ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ فِي الصَّوْمِ فَلْيُقْطِرُوا، وَالأَسَاتِذَةُ عَلَيْهِمْ مَشَقَةٌ فِي الطَّوْمِ فَلَيْهِمْ مَشَقَةٌ، لَمْ وَالأَسَاتِذَةُ عَلَيْهِمْ مَشَقَةٌ، وَالمُوظِفُونَ عَلَيْهِمْ مَشَقَةٌ، وَلاَعْبُو الكُرَةِ عَلَيْهِمْ مَشَقَةٌ، لَمْ يَنْقَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ صَائِبًا، وَلاَدَّى إِلَى أَنَّ هَذِهِ الفَرِيضَةَ الشَّرْعِيَّةَ تُلغَى عِنْدَ النَّاسِ، وَلا يَبْقَى يَعْرِفُهَا أَحَدٌ، فَمِنْ هُنَا نَقُولُ: الأَصْلُ العَمَلُ بِقَوْلِهِ تَعَلَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ يَنْقَ لَكُونُ فَهَا أَحَدٌ، فَمِنْ هُنَا نَقُولُ: الأَصْلُ العَمَلُ بِقَوْلِهِ تَعَلَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ يَبْقِ لَا يَعْدَلُ السَّوْمُ مَنْنِي عَلَى أَمْرَيْنِ: الأَمْرُ الأَوْلَ: فَيَنْ مَنْ أَنْهُ مَن النَّاسِ عَنْ الْمُسْلِابِ عُذْرًا مُبِيحًا لِتَرْكِ الصَّوْمِ إِلَّا بِعَلِيلٍ شَرْعِي . وَيَكِبُ الإِمْسَاكُ عَنِ الْمُطْرَاتِ » الصَّوْمُ مَنْنِيٌّ عَلَى أَمْرَيْنِ: الأَمْرُ الأَوْلُ: قَوْلُهُ لا يُعَدُّ صَائِمٌ، فَإِذَا لَمْ يَنْوِ المَنْ عُلَا يُعَلِّى الْمَرْعِي الإِنْسَانُ أَنَّهُ صَائِمٌ، فَإِذَا لَمْ يَنُو المَنْ عُلَامُ الصَّوْمِ الْمَاعِقِ الْمَانُ أَنَّهُ صَائِمٌ النَّيَةِ فِي الصَّيَامَ الوَاحِبِ، وَيَدُلُ عَلَى وَمِنْ هُنَا فَلَائِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَّيَامِ الوَاحِبِ، وَيَدُلُ عَلَى الشَّورَ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَا صِيّامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ النَّيْمَ الْمَالُ النَّيْ يَقَى الصَّورَ عَلَى المَّالِ المَّالِ اللَّهُ الْتَلْكُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) كابن عباس وابن عمر ١٠٠٠ انظر: المغني (١٤ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٦٤٥٧)، وأبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠)، عن

هَذَا عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ لَابُدَّ فِيهِ منْ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ، وهَذَا الحَدِيثُ قَدْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي إِسْنَادِهِ: هَلْ هُوَ مَرْ فُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ؟، وَهَلْ هُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ؟، وَلِذَلِكَ رَجَّحَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ مَوْ قُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَيْنَ اللهِ العِلْمِ أَنَّهُ مَوْ قُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَيْنَ اللهِ العِلْمِ أَنَّهُ مَوْ قُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَيْنَ اللهِ العِلْمِ أَنَّهُ مَوْ قُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَيْنَ اللهِ العِلْمِ أَنَّهُ مَوْ قُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَيْنَ اللهِ العِلْمِ اللهِ العِلْمِ أَنَّهُ مَوْ قُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَيْنَ اللهِ العِلْمِ اللهِ العِلْمِ أَنَّهُ مَوْ قُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ اللهِ العِلْمِ اللهِ العِلْمِ اللهِ العِلْمِ اللهِ العِلْمِ اللهِ العَلْمِ اللهِ العِلْمِ اللهِ اللهِ العِلْمِ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمِ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمِ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمِ العَلْمُ اللهِ العِلْمُ اللّهِ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمُ اللّهِ العِلْمُ اللّهِ العِلْمُ اللّهِ العَلْمُ اللهِ العِلْمُ اللهِ العِلْمُ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ اللّهِ العِلْمُ اللّهِ العِلْمُ اللّهِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ اللّهِ اللّهِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ الْعِلْمُ اللّهِ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ اللّهِ العَلْمُ العَلْمُ الْعِلْمُ العَلْمُ الْعَلْم

وَيَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ النِّيَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى »(٢). وَلِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ الإِنْسَانُ صَائِمًا بِالمَعْنَى الشَّرْعِيِّ إِلَّا إِذَا كَانَ مُمْسِكًا عَنِ الْمُفْطِرَاتِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ لله عَزَّ وَجَلَّ، فَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي جَمِيعِ اليَوْمِ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى جَوَازِ أَنْ يَصُومَ الْإِنْسَانُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ إِلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ (٣)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِصَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ أَرْسَلَ مُنَادِيَهُ يُنادِي ضُحًى: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُمْسِكْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ»(٤). وَلَكِنْ هَذَا فِيهَا لَمْ يُوجَبْ صِيَامُهُ بَعْدُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الصِّيَامُ قَدِ اسْتَقَرَّ وُجُوبُهُ قَبَلَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الإسْتِدْلَالُ فِيهِ بِهَذَا الحَبَرِ. وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَظْهَرَ رُجْحَانُ مَذْهَبِ الجُمْهُورِ فِي إِيجَابِ تَبْيِيتِ النِّيّةِ لَيْلًا بِالنِّسْبَةِ لصَائِم رَمَضَانَ.

أُمَّا الصِّيامُ الوَاجِبُ فِيهَا عَدَا رَمَضَانَ؛ كَصِيَام القَضَاءِ، وَالكَفَّارَةِ، وَالنَّذْرِ، فَهَذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ بِلَا إِشْكَالٍ.

حفصة رفي . وصححه الألباني في الإرواء (٩١٤).

<sup>(</sup>١) كالنسائي في السنن الكبرى (٣/ ١٧٢)، حيث قال: «والصواب عندنا موقوف، وَلَمْ يصح رفعه، والله أعلم». وكذا الترمذي في سننه (٧٣٠) حيث قال: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الميسوط (٣/ ٦٢).

أخرجه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١٣٦- ١٣٦)، عن الربيع بنت معوذ ﷺ.

< 719 X

أَمَّا صَوْمُ التَّطَوُّعِ؛ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُبَيِّتَ فِيهِ النَّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ؟:
قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ: لَابُدَّ مِنْ تَبْيِيتِ النِّيةِ('')، لِعُمُومِ حَدِيثِ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ
يُبَيِّتِ النِّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ "''. وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ صِيَامَ التَّطَوُّعِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةٍ
مِنَ النَّهَارِ (")، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَيْسَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَدِمَ
عَلَى أَهْلِهِ فَسَأَهُمْ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام؟»، فَقَالُوا: لَا، قَالَ: «فَأَنَا صَائِمٌ إِذَنْ "(نَ).

وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ الذِينَ أَجَازُوا صَوْمَ التَّطَوُّعِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ فِي الحَدِّ الذِي يَنْتَهِي فِيهِ وَقْتُ النِّيَةِ؟، فَقَالَ طَائِفَةٌ: إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ النِّيةِ عَنْ هَذَا الوَقْتِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ هُنَاكَ حَدُّ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إِلَّا قُبَيْلَ هُذَا الوَقْتِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ هُنَاكَ حَدُّ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إِلَّا قُبَيْلَ هُذَا الوَقْتِ، وَقَالَ آخُرُونَ: لَيْسَ هُنَاكَ حَدُّ، وَلَوْ لَمْ يَنْو صَوْمَ التَّطَوُّعِ إِلَّا قُبَيْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ؛ صَحَّ مِنْهُ ذَلِكَ، بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ قَدْ تَنَاوَلَ مُفَطِّرًا فِي ذَلِكَ اليَوْمِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَحُوزُ مِنَ الأَجْوِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا نَوَى؛ لَحَدِيثِ: "وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". وَلَكَ التَوْلَ اللَّوْلِ اللَّالِيلِ المُفَرِّقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَمَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: «مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي» هَذَا هُوَ الأَمْرُ الثَّانِي الذِي يُبْنَى عَلَيْهِ الصِّيامُ: تَرْكُ المُفْطِرَاتِ وَقْتَ الصِّيَامِ، وَوَقْتُ الصِّيَامِ يَبْتَدِئُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، فَإِنَّ الفَجْرَ فَحُرَانِ: أَحَدُهُمَا: نُورٌ يَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ المَشْرِقِ، ثُمَّ يَأْتِي إِلَى وَسَطِ السَّهَاءِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَجْرَانِ: أَحَدُهُمَا: نُورٌ يَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ المَشْرِقِ، ثُمَّ يَأْتِي إِلَى وَسَطِ السَّهَاء، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْتَهِي وَيَتَلاشَى، وَالنَّوْعُ الثَّانِي: نُورٌ يَخْرُجُ مِنْ جِهَةِ المَشْرِقِ، فَيَأْتِي حَتَّى يَتَوَسَّطَ فِي كَبِدِ يَنْتَهِي وَيَتَلاشَى، وَالنَّوْعُ الثَّانِي: نُورٌ يَخْرُجُ مِنْ جِهَةِ المَشْرِقِ، فَيَأْتِي حَتَّى يَتَوسَّطَ فِي كَبِدِ الشَّيَاء، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْتَشِرُ فِي الأَفْقِ، وَالفَجْرُ الثَّانِي يَبْتَدِئُ بِمُجَرَّدِ بُزُوغِ الفَجْرِ، فَأَوَّلُ

فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ إِلَّا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ.

انظر: مواهب الجليل (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٦/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٢٣٣٠)، عن عائشة والله الله

شَيِّ وَلَلْمُانِكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل

نُورٍ لِلْفَجْرِ نُثْبِتُ بِهِ حُكْمَ الفَجْرِ، فَاشْتِرَاطُ بَعْضِ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ الفَجْرُ قَدِ انْتَشَرَ هَذَا يُخَالِفُ ظَوَاهِرَ النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ التِي تَدُلُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الفَجْرِ الصَّادِقِ يَبْدَأُ بِمُجَرَّدِ بُرُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ، وَلَوْ لَمْ يَصِلْ بَعْدُ إِلَى كَبِدِ السَّمَاءِ أَوْ يَنْتَشِرَ فِي الأَفْقِ، فَإِنْ عَرَفَ بُرُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ، وَلَوْ لَمْ يَصِلْ بَعْدُ إِلَى كَبِدِ السَّمَاءِ أَوْ يَنْتَشِرَ فِي الأَفْقِ، فَإِنْ عَرَفَ الإِنْسَانُ طُلُوعَ الفَجْرِ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَعْمَلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى الإِنْسَانُ طُلُوعَ الفَجْرِ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَعْمَلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهَوْذَانِ، فَإِذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالشَّرْبِ؛ وَذَلِكَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُو الْخَذِلُ اللهَ عَلَى هَذَا مَا وَرَدَ فِي الْفَجْرِ شُرِعَ الأَذَانُ، وَيَدُلُ عَلَى هَذَا مَا وَرَدَ فِي الْفَجْرِ ثُرِعَ اللّهَ مِنَ اللهُ عَلَى هَذَا مَا وَرَدَ فِي الْفَتْمِ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

77.

قَوْلُهُ: «إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ» يَسْتَمِرُّ وَقْتُ الصَّوْمِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالْمَرَادُ بغُرُوبِ الشَّمْسِ: أَنْ يَغِيبَ كَامِلُ قُرْصِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الفَلَكِ يَقُولُ عَنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ: هُوَ غِيَابُ مَرْكَزِهَا وَوَسَطِهَا، وَهَذَا لَيْسَ غُرُوبًا بِالإصْطِلَاحِ غُرُوبِ الشَّمْسِ: هُوَ غِيَابُ مَرْكَزِهَا وَوَسَطِهَا، وَهَذَا لَيْسَ غُرُوبًا بِالإصْطِلَاحِ الشَّمْسِ: هُو غِيَابُ مَرْكَزِهَا وَوَسَطِهَا، وَهَذَا لَيْسَ غُرُوبًا بِالإصْطِلَاحِ الشَّمْسُ، الشَّرْعِيِّ؛ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّمَانِمُ» (أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّهُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّهُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (أَنَّ اللَّهُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (أَنَّ اللَّهُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمَالَ مِنْ هَاهُنَا اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ مِنْ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ مِنْ هَاهُنَا اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ مِنْ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالَّةُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

وَالْأَفْضَلُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُبَادِرَ بِالفِطْرِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ وَقْتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَثِلُ بِذَلِكَ قَوْلَ الله تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَتِبُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَـٰلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٧)، ومسلم (٣٦-١٠٩٢)، عن ابن عمر ١٠٩٢-١٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (٥١ - ١١٠٠)، عن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (٤٨ – ١٠٩٨)، عن سهل بن سعد ﷺ.

#### تحتاب الصيام

TTI

قَالَ الْمُؤلِّفُ فِي بَيَانِ الْفُطِرَاتِ: "وَهِيَ: الأَكْلُ" فَمَنْ أَذْخَلَ إِلَى بَدَنِهِ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الأَكْلِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُفْطِرًا بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَذَا عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله العِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَيْتِمَ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ" ('). وَذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَسَدَ صَوْمُهُ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ العَقَارَةَ المُغَلَّظَةَ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ القَضَاءُ (')، بَلْ يُوجِبُونَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةَ المُغَلَّظَةَ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقُ صَرِيحٌ فِي هَذَا البَابِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوابَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَقِّرُ عَلَى صِحَةٍ صَوْمِهِ، وَالأَكُلُ يَكُونُ بِإِذْخَالِ مَنْ أَكُلَ أَوْمَلُ مَنْ أَكُلُ أَلْ فَمِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ لَمْ يُولِكُ لِللهِ فَوْمِ فَإِنَّ الْفَرَ لَا إِلَى فَمِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ لَمْ يُولُولُ لِللهَ مَا مِنْ ظَاهِرِ البَدَنِ وَلَيْسَ مِنْ بَاطِنِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ، لَكِنَّهُ إِذَا أَوْصَلَ بَعَلَى الْمُعْمَدِحِ، لَكِنَّهُ إِذَا أَوْصَلَ بِهَا لِكُولَ إِلِلَ كَلْقِهِ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ.

وَهَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ شَيْئًا مِمَّا يَصِلُ إِلَى المَعِدَةِ، لَوْ أَدْخَلَ حَبْلًا أَوْ حَصَاةً أَوْ دَوَاءً، وَلَوْ مُجُرَّدَ الحُبُوبِ التِي يَأْكُلُهَا المَرِيضُ بِدُونِ مَاءٍ؛ فَإِنَّ هَذَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ الصَّوْمِ، وَقَدْ حُكِيَ الإِتِّفَاقُ عَلَى ذَلِكَ.

إِذَا أَدْخَلَ الإِنْسَانُ مِنْ أَنْفِهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ أَيْضًا؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «وَبَالِغْ فِي الإسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِعًا» (٣). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ إِدْخَالَ شَيْءٍ مَعَ الأَنْفِ لِيَصِلَ إِلَى الجَوْفِ يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ الصَّوْم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١٧١-١١٥٥)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، لمالك بن أنس (١/ ٢٧٧) [ط: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ- ١٩٩٤م].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (٨٧)، وابن ماجه (٤٠٧)، عن لقيط
 بن صبرة على وصححه الألباني في الإرواء (٩٣٥).

TYY

أُمَّا إِذَا أَدْخَلَ الإِنْسَانُ فِي عَيْنَيْهِ شَيْئًا -كَمَا لَوْ قَطَّرَ فِي عَيْنَيْهِ- فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى صَوْمِهِ بِالإِنِّفَاقِ، أَمَّا إِذَا وَجَدَ طُعْمَ ذَلِكَ فِي حَلْقِهِ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ، وَمَالِكٌ: يُفْطِرُ بِهَذَا<sup>(١)</sup>. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُّو حَنِيفَةَ (٢): لَا يُفْطِرُ بِهَذَا، وَلَعَلَّ القَوْلَ بِعَدَم الفِطْرِ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّ إِثْبَاتَ شَيْءٍ أَنَّهُ مِنَ الْمُفْطِرَاتِ لَاثُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيل، وَكَوْنُ الطَّعْم وَصَلَ إِلَى الْحَلْقِ لَا يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ شَيْءٌ إِلَى الْجَوْفِ، فَإِنَّ الْمُرْءَ إِذَا شَمَّ مَا اعْتَادَهُ سَابِقًا فَإِنَّهُ فِي مَرَّاتٍ يَجِدُ طُعْمَ ذَلِكَ فِي حَلْقِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مُفْطِرًا، وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِي مَسَائِلِ ذَوْقِ الطَّعَامِ قَدْ تَجِدُ المَرْأَةُ طُعْمَ الطَّعَامِ فِي حَلْقِهَا فَلَا يُؤَثَّرُ ذَلِكَ عَلَى صَوْمِهَا.

بِالنِّسْبَةِ لِإِدْخَالِ شَيْءٍ فِي البَدَنِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، كَمَا فِي الْمُغَذِّيَاتِ وَفِي الْحُقَنِ وَنَحْوِهَا، وَمِثْلُهُ أَيْضًا إِبَرُ الأَنْسُولِينِ وَمَا مَاثَلَهَا، فَهَذهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا يَكُونُ مُغَذِّيًا، فَهَذِهِ تُؤَثِّرُ عَلَى الصَّوْم؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الأَكْل وَالشُّرْبِ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهُمَا، وَلِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكْتِفِي بِهَذَا الْمُغَذِّي أَيَّامًا عَدِيدَةً لِأَنَّ بَدَنَهُ يَتَغَذَّى بهِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الإِبْرُ التِي يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْهَا العِلَاجُ، لَكِنْ يُدْخَلُ فِيهَا نِسْبَةٌ مِنَ التَّغْذِيَةِ، فَمِثْلُ هَذَا أَيْضًا مُؤَثِّرٌ عَلَى الصَّوْم، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: إِبَرُ الأنْسُولِينِ، فَإِنَّهُ يُوضَعُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ التَّغْذِيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَحْفَظَ تَوَازُنَ البَدَنِ بِالنِّسْبَةِ لِنِسْبَةِ السُّكّرِ فِي الدَّمِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الإِبْرُ التِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ نِسَبِ التَّغْذِيَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عِلَاجٌ مُجَرَّدٌ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ المُعَاصِرُونَ فِيهَا، فَقَالَ طَائِفَةٌ: لَا يَصِحُّ لِلصَّائِمِ أَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: المجموع (٦/ ٢٥١)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٣٦٧).



يَأْخُذَهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا أَفْطَرَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ عِلَاجًا بِفَمِهِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ التَّغْذِيَةِ، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الأَكْلِ وَلَا الشُّرْبِ (١). وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ نَشَأَ الجِلَافُ فِيهَا مِنْ خِلَافٍ فِقْهِيٍّ سَابِقٍ يُعْرَفُ عِنْدَ النَّقُهَاءِ المُتَقَدِّمِينَ بِمَسْأَلَةِ مُدَاوَاةِ الجَائِفَةِ وَالمَا مُومَةِ، فَالمَا مُومَةُ: جُرْحٌ فِي الرَّأْسِ يَصِلُ الفُقَهَاءِ المُتَقَدِّمِينَ بِمَسْأَلَةِ مُدَاوَاةِ الجَائِفَةِ وَالمَا مُومَةِ، فَالمَا مُومَةُ: جُرْحٌ فِي الرَّأْسِ يَصِلُ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، فَيحْتَاجُونَ إِلَى وَضِعِ عِلَاجٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الشَّفَاءِ إِلَى أُمُّ الدِّمَاغِ، فَيحْتَاجُونَ إِلَى وَضِعِ عِلَاجٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الشَّفَاءِ إِلَى أُمُّ الدِّمَاغِ، فَيمْثُلُ هَذَا: هَلْ يُؤَثِّرُ عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ؟، وَمِثْلُهُ: الجَائِفَةُ، وَالمُرَادُ بِهَا الجُرْحُ الله، فَمِثْلُ هَذَا: هَلْ يُؤَثِّرُ عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ؟، وَمِثْلُهُ: الجَائِفَةُ، وَالْرُادُ بِهَا الجُرْحُ عِلَاجً فَهَلْ يُؤَثِّرُ عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ؟ وَمِثْلُهُ: الجَائِفَةُ، وَاللَّهُ يَوْتُلُ يَوْتُلُ فَهَاءُ المُتُوتَى فِي هَذَا الجُرْحِ عِلَاجٌ فَهَلْ يُؤَثِّلُهُ عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ: الله عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ: الله عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ: الْحَدَّلَ فَي ذَلِكَ الفُقَهَاءُ المُتَقَدِّمُونَ (٢٠).

قَوْلُهُ: «وَ» مِنْ أَنْوَاعِ الْمُفْطِرَاتِ: «الشُّرْبُ» فَمَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُفْطِرًا، قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ يُعَدُّ مُفْطِرًا، قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَ عَلَيْهِ: «قَالَ الله عَزَّ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجُرِ ثُمَّ أَتِبُواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّهِ لَهُ اللهِ مَنَ الله عَزَّ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الصَّائِم: يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ لأَجْلِي » (٣).

قَوْلُهُ: ﴿وَ﴾ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُفْطِرَاتِ: ﴿الْجِمَاعُ》 إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ مَنْ يَلْزَمُهُ الإِمْسَاكُ، فَإِنَّهُ يُعِدُّ مُفْطِرًا بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ المُغَلَّظَةُ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً مَالَهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ رَقَبَةً صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۱۰/ ۲۵۲) [جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. ط: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض].

<sup>(</sup>۲) فالفطر هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. انظر: البناية (٤/ ٦٥)، والبيان في (٣/ ٥٠٣)، والإنصاف (٣/ ٢٩٩). وعدم الفطر مذهب المالكية والظاهرية. انظر: الفواكه الدواني (١/ ٣٠٩)، والمحلى (٤/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١٦٠- ١١٥١)، عن أبي هريرة ﷺ.



عَنْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، وَيَدُلُّ عَلَى لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النّبِيِّ عِيْنِ : "قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ -عَنِ الصَّائِمِ -: يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي "(1). وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ -فِي الصَّحِيحَيْنِ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: مِنْ أَجْلِي "(1). وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مَنْ عَجَزَ عَنْ هَذِهِ الخِصَالِ؛ سَقَطَتْ عَنْهُ، عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ الجُمْهُورُ بِأَنَّهَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ<sup>(١)</sup>، وَالحَدِيثُ السَّابِقُ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِهَا؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله!، وَالله، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

قَوْلُهُ: «وَمُقَدِّمَاتُهُ» وَهَكَذَا أَيْضًا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مُقَدِّمَاتٌ لِلْجِهَاعِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِنْزَالُ الَنِيِّ، فَإِنَّ صَوْمَ الصَّائِم يَفْسُدُ بِذَلِكَ.

إِذَا قَبَّلَ الإِنْسَانُ فَأَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أَوْ فَعَلَ فِغَلَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِنْزَالُ؛ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَـمْ يَدَعْ شَهْوَتَهُ لله.

أُمَّا مَنْ قَبَّلَ فَأَمْذَى وَلَمْ يُمْنِ، فَهَلْ يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهَذَا؟: قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (٨١-١١١١)، عن أبي هريرة ك.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٤/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان (٣/ ٥٢٨).

## كتاب الصيام كتاب الصيام

وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهَذَا؛ إِذْ لَمْ يَدَعْ شَهْوَتَهُ (١)، وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِذَلِكَ (١)؛ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ القَوْلَ بِأَنَّ شَيْئًا وَالْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِذَلِكَ (١)؛ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ القَوْلَ بِأَنَّ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ يُفْسِدُ الصَّوْمَ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ، وَالدَّلِيلُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْإِنْزَالِ لِلْمَنِيِّ، فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ.

أَمَّا مَنِ احْتَلَمَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَهَذَا إِذَا اسْتَيْقَظَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَصِيَامُهُ صَحِيحٌ؛ إِذِ الاحْتِلَامُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ.

وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَخِّرَ غُسْلَ الجِمَاعِ، بِحَيْثُ لَا يَغْتَسِلُ إِلَّا بَعْدَ أَذَانِ الفَجْرِ؛ فَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ (٣).

قَوْلُهُ: "وَ" مِنْ أَنَوَاعِ الْمُفْطِرَاتِ: "الْحِجَامَةُ" لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (أَنَّ). وَالقَوْلُ بِأَنَّ الْحِجَامَةَ مُفْطِرَةٌ هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدُ (أَنَّ)، وَقَالَ الْحُمْهُورُ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُفْطِرَةٍ (أَنَّ)، وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الصَّحيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُفْطِرَةٍ (أَنَّ)، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الصَّحيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُو صَائِمٌ (أَنَّ). وَهَذَا الحَدِيثُ لَا يَصِحُ عَبَّاسٍ عَصْدَةً وَهُو صَائِمٌ (أَنَّ). وَهَذَا الحَدِيثُ لَا يَصِحُ الْإِسْتِذَلَالُ بِهِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَحْكِي سِيَاقَ سَفْرَةٍ مِنْ سَفْرَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالْمُسَافِرُ الْإِسْتِذَلَالُ بِهِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَحْكِي سِيَاقَ سَفْرَةٍ مِنْ سَفْرَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالْمُسَافِرُ

<sup>(</sup>١) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٣١٦)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٦٦)، والبيان (٣/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) فعن عائشة، وأم سلمة ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم. أخرجه البخاري (١٩٢٦)، ومسلم (٧٥-١١٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإنصاف (٣/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: البناية (٤/ ٤٠)، والفواكه الدواني (١/ ٣٠٨)، والبيان (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٩٣٩)، عن ابن عباس كالله

## المُعَادِّ المُعَادِ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِ المُعَادِّ المُعَادِي المُعَادِّ المُعَادِي المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِي المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِّ المُعَادِي المُعَادِي المُعَادِي المُعَادِي المُعَادِي المُعَادِي المُعَادِي المُعَادِي المُعَادِي ال

يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ، فَلَوِ احْتَجَمَ فَأَفْطَرَ بِذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا عَلَى حَالِهِ، فَحِينَئِذِ يُقَالُ بِأَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ بِالحِجَامَةِ وَكَانَ صَائِمًا قَبْلَهَا، وَقَدْ طَعَنَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَقَالُوا: إِنَّ الصَّوَابَ فِيهَا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ يَكُلِيُّ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (١٠).

أَمَّا إِخْرَاجُ الدَّمِ مِنَ البَدَنِ بِغَيرِ الجِجَامَةِ؛ كَمَا فِي تَحْلِيلِ الدَّمِ، سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا؛ كَمَا تَأْخُذُ المُخْتَبَرَاتُ عَيِّنَاتِ الدَّمِ، فَهَذَا هَلْ يُؤَثِّرُ عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ ('')؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الحَدِيثَ إِنَّمَا عَلَى الصَّوْمِ الصَّائِمِ ('')؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الحَدِيثَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الجِجَامَةِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَحَلِّ وُرُودِ الحَدِيثِ؛ إِذْ إِنَّنَا لَمْ نَعْرِفِ المَعْنَى الذِي مِنْ أَجْلِهِ أَثْبَتَ الشَّارِعُ الفِطْرَ فِي الجِجَامَةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَصِحُ لَنا أَنْ نَقِيسَ عَلَيْهَا، وَهُناكَ أَجْلِهِ أَثْبَتَ الشَّارِعُ الفِطْرَ فِي الجَجَامَةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَصِحُ لَنا أَنْ نَقِيسَ عَلَيْهَا، وَهُناكَ قُولًا آخَرُ بِأَنَّ الْفَصْدَ وَأَخْذَ الدَّمِ الكَثِيرِ مِنَ البَدَنِ يُؤَثِّرُ عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ (")، وَاسْتَدَلَّوا عَلَى خَلُ النَّا الشَّارِعُ أَمْوَ الحَائِضَ وَالنَّفَسَاءَ بِالفِطْرِ لِمَا يَنْزِلُ مِنْهُمَا مِنَ الدَّمِ. وَلَعَلَّ عَلَى عَلَى صَوْمِ الصَّائِمِ (")، وَاسْتَدَلَّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الشَّارِعَ أَمَرَ الحَائِضَ وَالنَّفَسَاءَ بِالفِطْرِ لِمَا يَنْزِلُ مِنْهُمَا مِنَ الدَّمِ. وَلَعَلَّ القَوْلَ الأَوْلَ الْقَوْلَ الأَوْلَ الْقَوْرُ لِلْكَ الشَّارِعُ حُكْمَ الفِطْرِ فِيهَا؛ وَمِنْ ثَمَّ نَقْتَصِرُ عَلَى مَحَلِّ النَّصِ. المَعْنَى الذِي مِنْ أَجْلِهِ أَثْبَتَ الشَّارِعُ حُكْمَ الفِطْرِ فِيهَا؛ وَمِنْ ثَمَّ نَقْتَصِرُ عَلَى مَحَلِّ النَّصِ.

قَوْلُهُ: "وَ" مِنْ أَنْوَاعِ الْمُفْطِرَاتِ: "الْقَيْءُ عَمْدًا" إِذَا تَنَاوَلَ الإِنْسَانُ طَعَامًا، فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ، فَخَرَجَ هَذَا الطَّعَامُ مَرَّةً أُخْرَى مِنَ الفَمِ، فَهَلْ يُؤَثِّرُ هَذَا عَلَى صَوْمِهِ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ، فَخَرَجَ هَذَا الطَّعَامُ مَرَّةً أُخْرَى مِنَ الفَمِ، فَهَلْ يُؤَثِّرُ هَذَا عَلَى صَوْمِهِ أَوْ لَا؟: إِنْ كَانَ الإِنْسَانُ لَمْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ هَذَا عَلَى صَوْمِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي صَوْمِهِ، أَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ إِخْرَاجَ القَيْءُ فَإِنَّ هَذَا مُؤَثِّرٌ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَا اللَّهَ عَالَ: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَ صَوْمَهُ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَالَةٍ قَالَ: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٠١)، ومسلم (٨٧- ١٢٠٢)، عن ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٣٠٨)، والبيان (٣/ ٥٣٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٥٧٩) [تحقيق: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين. ط دار العبيكان. الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ-١٩٩٣م].

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٥٧).

# كتاب الصيام كتاب الصيام

فَلْيَقْضِ» (١). وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الحَدِيثِ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ طَائِفَةٌ: هُوَ مَرْفُوعٌ لِلنبيِّ ﷺ، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا دَلِيلَ عَلَى الْفِطْرِ بِهِ ؟ كَالِاكْتِحَالِ ﴾ مَنِ اكْتَحَلَ فَلَمْ يُحِسَّ بِالإِكْتِحَالِ فِي حَلْقِهِ لَمْ يَتَأَثَّرُ صَوْمُهُ بِلَاكِ، فَأَمَّا إِذَا أَحَسَّ بِطَعْمِهِ فِي حَلْقِهِ فَهَلْ يُحِسَّ بِالإِكْتِحَالِ فِي حَلْقِهِ لَهُ يُعَلَّ يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهَذَا (٢) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهَذَا (٢) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ مِهَدًا الصَّوْمُ مِهَذَا (٢) ، وَلَعَلَّ القَوْلَ الثَّانِيَ أَظْهَرُ القَوْلَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ (٤).

قَوْلُهُ: ﴿ وَنَحْوِهِ ﴾ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا لَوْ وَضَعَ الإِنْسَانُ دُهُونَاتٍ عَلَى جَسَدِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَذَا ، وَهَكَذَا لَوْ بَقِيَ بَدَنُ الإِنْسَانِ فِي اللَاءِ -فِي المَسْبَحِ أَوْ فِي غَيْرِهِ - فَإِنَّهُ لَا يُؤَتِّرُ عَلَى الصَّوْمِ ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ مِنْ وَضْعِ بَعْضِ الأَطْعِمَةِ عَلَى لَا يُؤَتِّرُ عَلَى البَدَنِ مِنْ أَجْلِ تَجْمِيلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَتِّرُ عَلَى صِحَّةِ الصَّوْمِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الصَّائِمِ تَرْكُ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ، وَإِذَا سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ لَهُ -زَاجِرًا لَهُ وَلِنَفْسِهِ-: إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ الصَّائِمُ فِي مَوْسِمٍ عَظِيمٍ وَمِنْ هُنَا فَيَنْبَغِي بِهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ صَوْمِهِ، وَأَنْ يَتَأَدَّبَ ويَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ مَوْسِمٍ عَظِيمٍ وَمِنْ هُنَا فَيَنْبَغِي بِهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ صَوْمِهِ، وَأَنْ يَتَأَدَّبَ ويَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ الصَّائِمِينَ (٥) ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتَسِبَ مِنَ الصِّيَامِ مَعَانِيَ التَّقُوى التِي تَبْقَى مَعَهُ طُولَ الصَّائِمِينَ (٥) ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتَسِبَ مِنَ الصِّيَامِ مَعَانِيَ التَّقُوى التِي تَبْقَى مَعَهُ طُولَ سَنَتِهِ، وَقَدْ قَالَ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْصَكُمُ ٱلصِيامُ كَمَا كُنِبَ

رًا) أخرجه أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، عن أبي هريرة ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان (٣/ ٥٣١)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) لشيخنا -حفظه الله- كتاب ماتع في هذا الباب عنوانه: «حياة القلوب: قلوب الصائمين أنموذجا». [ط دار كنوز إشبيليا. الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ-٢٠١١م].

YYAS

عَلَى النَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُّورِ، وَالْعَمَلَ الصَّوْمِ هِي تَحْصِيلُ التَّقْوَى، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ('). إِذْ إِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ مِنْ أَمْرِ المُكَلِّفِينَ بِالصِّيَامِ تَهُذِيبُ نَفُوسِهِمْ، فَإِذَا لَمْ تَنَهَذَّبْ نَفُوسُهُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي صِيَامِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، هَذَا هُوَ المُرَادُ بِالحَدِيثِ. وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّارِعِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي صِيَامِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، هَذَا هُوَ المُرَادُ بِالحَدِيثِ. وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّارِعِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي صِيَامِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، هَذَا هُوَ المُرَادُ بِالحَدِيثِ. وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّارِعِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي صِيَامِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، هَذَا هُوَ المُرَادُ بِالحَدِيثِ. وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّارِعِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي صِيَامِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، هَذَا هُوَ المُرَادُ بِالحَدِيثِ. وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّارِعِ أَنَّ النَّبِي عَنْهُمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ السَّابُ إِنَّ السَّابُ الْمَعْلُ : إِلَّى صَائِمٌ مَنْ أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ: إِلَى صَائِمٌ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ أَعْ يَكُمُ فَا لَكَيْرُو، فَالصَّائِمُ يَنْتَهِي عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ اللَّهُ اللَّالِ السَّابُ الأَصْلَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الْعَنْوِ لَهُ لَكُ اللَّهُ اللَّالَالَ السَّبَابَ بِمِثْلِهِ.

قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ الإشْتِغَالُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ» فَالصَّوْمُ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ، يَكْثُرُ أَجْرُ الإِنْسَانِ فِيهَا مَتَى اسْتَغَلَّ أَوْقَاتَهَا بِأَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ، فَإِذَا اشْتَعَلَ الإِنْسَانُ بِكُثْرُ أَجْرُ الإِنْسَانِ فِيهَا مَتَى اسْتَغَلَّ أَوْقَاتَهَا بِأَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ، فَإِذَا اشْتَعَلَ الإِنْسَانُ بِأَنْوَاعِ العِبَادَاتِ؛ إِمَّا بِالتَّسْبِيحِ، أَوْ بِالتَّهْلِيلِ، أَوْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَيَيْهِ، أَوْ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ، أَوْ بِاللَّبْثِ فِي المَسْجِدِ، أَوِ الطَّوَافِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَاتِ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ، أَوْ بِاللَّبْثِ فِي المَسْجِدِ، أَوِ الطَّوَافِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَاتِ، فَإِنَّ هَذَا لَكُونَ مَنْ الْعَاصِي الْقُرْآنِ، أَوْ بِعَلْمُ أَجْرَ صِيَامِهِ، فَإِنَّ أَجْرَ الصَّوْمِ يَنْقُصُ بِهَا يَفْعَلُهُ العَبْدُ مِنَ المَعَاصِي وَالذَّنُوبِ فِي يَوْم صَوْمِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٣)، عن أبي هريرة كللله المناب

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١٦٠- ١١٥١)، عن أبي هريرة ﷺ.

## كتاب الصيام

قَوْلُهُ: «وَأَنْ يُؤَخِّرَ السُّحُورَ» السُّحُورُ بِضَمِّ السِّينِ اسْمُ لِلْفِعْلِ، أَمَّا السَّحُورُ بِفَمْ السِّينِ اسْمُ لِلْفِعْلِ، أَمَّا السَّحُورُ الْفَعْرِ السَّمْ لِمَا يُتَسَحَّرُ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» (١). وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ السَّحَرِ» (١). وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُؤَخِّرُ هَذِهِ الوَجْبَةَ، فَلَمْ يَكُنْ يَتَنَاوَهُمَا إِلَّا الْكَتَابِ: أَكُلَةُ السَّحَرِ» (١). وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُؤَخِّرُ هَذِهِ الوَجْبَةَ، فَلَمْ يَكُنْ يَتَنَاوَهُمَا إِلَّا قُبْيلَ الأَذَانِ، فَإِذَا أَذَنَ ذَهَبَ إِلَى الصَّلَاةِ (٣).

قَوْلُهُ: «وَيُقَدِّمَ الْفُطُورَ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عُدِمَ فَتَمْرٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهَاءٌ » لِوُرُودِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيَ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عُدِمِ الأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ (١٠)، وَهُوَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَفِي الْخَدِيثِ الآخِرِ أَنَّهُ ذَكَرَ التَّمْرَ وَالْمَاءَ وَلَمْ يَذْكُرِ الرُّطَبَ، وَهُوَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٥).

قَوْلُهُ: «وَيَدْعُو فِي صِيَامِهِ، وَعِنْدَ فِطْرِهِ» فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَافِرَ، وَالطَّائِمَ حَتَّى قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ»، وَذَكَرَ مِنْهُمْ: الْوَالِدَ، وَالْسَافِرَ، وَالصَّائِمَ حَتَّى يُفْطِرَ (٢)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ مِنْ أَوْقَاتِ الإِجَابَةِ التِي يُرْجَى لِلدَّاعِي أَنْ يُجَابَ يُفْطِرَ (٢)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ مِنْ أَوْقَاتِ الإِجَابَةِ التِي يُرْجَى لِلدَّاعِي أَنْ يُجَابَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (٤٥-١٠٩٥)، عن أنس ١٠٩٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٦-١٠٩٦)، عن عمرو بن العاص على العاص

<sup>(</sup>٣) فعن أنس بن مالك، أن زيد بن ثابت حدثه: أنهم تسحروا مع النبي على، ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟، قال: قدر خمسين أو ستين، يعني: آية». أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (٧٧ - ١٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) فعن أنس بن مالك ﷺ يقول: «كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لَمْ تكن رطبات، فعلى تمرات، فإن لَمْ تكن حسا حسوات من ماء». أخرجه أحمد (١٢٦٧٦)، وأبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٢٩٦)، وحسنه الألباني في الإرواء (٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) فعن سلمان بن عامر الضبي في أن النبي في قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن كَمْ يَجِد تمرا فالماء فإنه طهور». أخرجه أحمد (١٦٢٢٥)، وأبو داود (٢٣٥٥)، والترمذي (٦٩٥)، وابن ماجه (١٦٩٩). وضعفه الألباني في الضعيفة (١٦/١٨) (١٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٨٠٤٣)، والترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢)، عن أبي هريرة ﷺ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (٢٥٩٢) [ط:المكتب الإسلامي].

دُعَاوُهُ فِيهِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا عِنْدَ الفِطْرِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبِرِ أَنَّ لِلصَّائِمِ دَعُوةً عِنْدَ فِطْرِهِ ('') فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الله قَدْ تَكَفَّلَ بِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [عافر: ٦٠]. فكيْفَ تَقُولُونَ بِأَنَّ هُنَاكَ أَوْقَاتًا تَكُونُ أَحْرَى لِلْإِجَابَةِ؟: فَنَقُولُ: هَذِهِ الأَوْقَاتُ أَحْرَى لأَنْ يُسْرَعَ لِلْإِنسَانِ بِإِجَابَةِ تَكُونُ أَحْرَى لأَنْ يُسْرَعَ لِلْإِنسَانِ بِإِجَابَةِ دُعَائِهِ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّعَاءِ فَقَدْ يُسْتَجَابُ لِلْإِنسَانِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، كَذَلِكَ الدَّاعِي عِنْدَمَ اللهِ فَقَدْ يُسْتَجَابُ لِلْإِنسَانِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، كَذَلِكَ الدَّاعِي عِنْدَمَا يَدْعُو قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَوَانِعُ مَّنَعُ مِنْ إِجَابَةٍ دُعَائِهِ؛ كَالمَطْعَمِ الْخَبِيثِ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّعَاءِ فَقَدْ يُسْتَجَابُ لِلْإِنسَانِ وَلُو بَعْدَ حِينٍ، كَذَلِكَ الدَّاعِي عِنْدَمَا يَدْعُو قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَوَانِعُ مَّكُمْ مِنْ إِجَابَةٍ دُعَائِهِ؛ كَالمَطْعَمِ الْخَبِيثِ، وَالكَسْبِ الحَرَامِ، وَكَمَا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ قَدْ دَعَا وَلَمْ يَكُنْ خَاشِعًا أَوْ خَاضِعًا، أَوْ لَمْ يَدُعُ بِإِلْحَاحِ قَوْلٍ، أَوْ لَمْ يَعْفُولِ عَلَى اللهِ بِفَضْلِهِ قَدْ يَتَجَاوَزُ عَنْ هَذِهِ الْمَوانِعِ فَيُجِيبُ دُعَاءَهُ.

### [صَوْمُ التَّطَوُّع]:

YYY

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ الأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ» إِذَا كَانَ الصِّيَامُ الوَاجِبُ يَحْرِصُ المُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ هُنَاكَ صِيَامَ نَافِلَةٍ يَعْظُمُ بِهِ أَجْرُ العَبْدِ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي يَحْرِصُ المُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ هُنَاكَ صِيَامَ نَافِلَةٍ يَعْظُمُ بِهِ أَجْرُ العَبْدِ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّيَحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله، بَاعَدَ الله بَيْنَ خَرِيفًا» (٢). وَالصِّيَامُ عَمَلٌ صَالِحٌ يَعْظُمُ بِهِ أَجْرُ الله بَيْنَ خَرِيفًا» (٢). وَالصِّيَامُ عَمَلٌ صَالِحٌ يَعْظُمُ بِهِ أَجْرُ الإِنْسَانِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَالَ الله تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ الإِنْسَانِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "قَالَ الله تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٧٥٣)، عن عبد الله بن عمرو ١٤٣٠ . وضعفه الألباني في الإرواء (٩٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١٦٧ - ١١٥٣)، عن أبي سعيد الخدري على .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٢٢٣.

# كتاب الصيام كتاب الصيام

كَمَا أَنَّ العَبْدَ فِي أَثْنَاءِ صِيَامِهِ لِلْفَرِيضَةِ قَدْ يَخْصُلُ مِنْهُ نَقْصٌ فِي هَذَا اليَوْمِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَغْتَابُ الآخَرِينَ، وَقَدْ يَتَكَلَّمُ فِي أَعْرَاضِهِمْ، وَقَدْ يَفْعَلُ مَعَاصِيَ أُخْرَى، فَحِينَئِذِ يَنْقُصُ أَجْرُ صِيَامِهِ، فَشُرِعَ لَهُ أَنْ يُكْمِلَ هَذَا النَّقْصَ بِصِيام النَّافِلَةِ.

وَصِيَامُ النَّافِلَةِ مُطْلَقٌ، فَأَيُّ يَوْمٍ صَامَهُ الإِنْسَانُ جَازَلَهُ ذَلِكَ، إِلَّا فِي الأَيَّامِ التِي يُنْهَى عَنْهَا، وَهِيَ: يَوْمَا الْعِيدِ؛ عِيدِ الفِطْرِ، وَعِيدِ الأَضْحَى، وَأَيّامُ التَّشْرِيقِ -الحَادِي عُشَرَ، وَالثَّالِيْ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ - وَيَوْمُ الشَّكِّ؛ وَهُو يَوْمُ الثَّلَاثِينَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالثَّالِثِ عَشَرَ، وَالثَّالِثِ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالْعَشْرُونَ مِنْ شَهْرِ شَعَبَانَ؛ فَقَدْ قَالَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا اليَوْمُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ شَهْرِ شَعَبَانَ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَشِيدٍ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا النَّيْ عَشِيدٍ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ صَوْمَهُ مَوْمَهُ اللَّالِيْ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلْمَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَالْمَامُ مَوْمَهُ اللَّالِيْ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُ الْعَلَيْمُ مَوْمَهُ الْتَالِيْ عَلَيْمُ مَوْمَهُ الْمَالِي الْمَنْ بِعِي فِي إِلَى الْعَلَى الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُ الْعَلَيْنِ مَنْ الْمُ الْمُعَلِّ الْمَالِي الْمَالَقَالَ الْمَالَقُولُ الْمُعَلَّى الْمُعْلِقَ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمَعْمَالَ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُثَلِقَ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ الْمُعْلَى الْمُثَلِّلَ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِي الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُوالِقُولُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُلْمَالُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُولُولُ اللْمُولُولُولُ الْمُعْمِلِ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُل

قَوْلُهُ: «كَإِثْبَاعِ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ» وَهِي مِنَ الأَيَّامِ الفَاضِلَةِ التِي يَعْظُمُ أَجْرُ صَوْمِهَا، كَمَا وَرَدَ فِي حَلِيثِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَجْرُ صَوْمِهَا، كَمَا وَرَدَ فِي حَلِيثِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» (٢٠). وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِا؛ فَمَنْ صَامَ شَهْرًا فَكَأَنَّهُ صَامَ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَجْرِ، وَمَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ سِتَّةً أَيَّامٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ سِتِّينَ يَوْمًا، وَهُمَا الشَّهْرَانِ البَاقِيَانِ مِنَ السَّنَةِ، وَقَدْ قَالَ بِصِيَامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ؛ الإِمَامُ أَحْدُهُ (٣).

وَبَعْضُهُمْ طَعَنَ فِي هَذَا الحَدِيثِ بأُمُورٍ لَا يَصِتُّ الطَّعْنُ بِهَا، خُصُوصًا أَنَّ هَذَا الحَدِيثِ المُمُورِ لَا يَصِتُّ الطَّعْنُ بِهَا، خُصُوصًا أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ صَحَابَةٍ آخَرِينَ. الحَدِيثَ وَرَدَ لَهُ شَوَاهِدَ مِنْ طَرِيقِ صَحَابَةٍ آخَرِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (٢١- ١٠٨٢)، عن أبي هريرة ١٠٤٠)

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۶–۱۱۲۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٦/ ٢٧٥)، وكشاف القناع (٥/ ٣١٥).



قَوْلُهُ: «وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ» هَكَذَا أَيْضًا مِنَ الأَيَّامِ الفَاضِلَةِ التِي يُسْتَحَبُّ صَوْمُهَا: عَشرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ تِسْعَةُ أَيَّامٍ، أَمَّا اليَوْمُ العَاشِرُ فَهُو يَوْمُ عِيدِ الْأَضْحَى، وَهُو مِمَّا يَحْرُمُ صَوْمُهُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَد نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الأَضْحَى، الأَضْحَى، وَهُو مِمَّا يَحْرُمُ صَوْمُهُ؛ فَإِنَّ النَّبِي ﷺ قَد نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الأَضْحَى، وَهُو مِمَّا يَحْرُمُ صَوْمُهُ؛ فَإِنَّ النَّبِي ﷺ قَد نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الأَضْحَى، وَيُستَحَبُّ صِيَامُهَا، لِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ» (١). فَقَوْلُهُ: «الْعَمَلُ الصَّالِحُ» يَشْمَلُ سَائِرَ أَنْوَاعِ الأَيَّامِ العَشْرِ» (١). فَقَوْلُهُ: «الْعَمَلُ الصَّالِحُ» يَشْمَلُ سَائِرَ أَنْوَاعِ الأَيَّامِ الصَّالِحُةِ وَجَاءَ فِي السُّننِ بِسَنَدِ فِيهِ ضَعْفٌ التَّرْغِيبُ فِي صَوْمٍ هَذِهِ الأَيَّامِ، الأَعْمَلُ الصَّالِحَةِ وَجَاءَ فِي السُّننِ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ التَّرْغِيبُ فِي صَوْمٍ هَذِهِ الأَيَّامِ، وَأَنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا كَصِيَامٍ سَنَةٍ (٢).

قَوْلُهُ: «وَخُصُوصًا يَوْمُ عَرَفَةَ» وَهُوَ اليَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَحْتَسِبُ عَلَى الله فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» (٣). إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الحَاجُّ؛ فَإِنَّ الحَاجَ يَحْسُنُ أَنْ يُفْطِرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٦٩)، عن ابن عباس كالله

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۷۵۸)، وابن ماجه (۱۷۲۸)، عن أبي هريرة . وضعفه الألباني في الضعيفة (۱۱/ ۲٤۲) (۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٦- ١١٦٢)، عن أبي قتادة الأنصاري على أ

# عاب الصيام

يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَقْوَى لَهُ فِي ذِكْرِ الله ودُعَائِهِ فِي ذَلِكَ اليَوْمَ الفَاضِلِ، وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الأَيَّامَ الفَاضِلَةَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ تَرْكُ صَوْمِهَا؛ لِأَنَّهَا تَشْغَلُهُ عَنْ وَاجِبٍ مِنَ الوَاجِبَاتِ أَلْزَمَ مِنْ هَذَا الصَّوْمِ المُتَطَوَّعِ بِهِ.

قَوْلُهُ: «وَصَوْمُ الْمُحَرَّمِ» وَهُوَ أَوَّلُ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ الهِجْرِيَّةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةِ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ شَهْرِ الله المُحَرَّمِ» (١). وَقَدْ قَالَ العُلَمَاءُ: المُرَادُ بِذَلِكَ صَوْمُ شَهْرٍ كَامِلٍ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَرْجَحُ مِنْ صَوْمٍ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.

قَوْلُهُ: «وَخُصُوصًا: التّاسِعُ، وَالْعَاشِرُ» أَمَّا العَاشِرُ فَهُو يَوْمُ عَاشُورَاءَ الذِي أَمَر النّبِيُّ عَلَيْ بِصَوْمِهِ، وَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّة يَصُومُونَهُ، فَصَامَهُ النّبِيُّ عَلَيْهُ مَعَهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْ الله فِيهِ اللّهِ فِيهِ اللّهِ فِيهَ اللّهِ فَيهُ وَجَدَ اليَهُودَ يَصُومُونَهُ، فَسَأَهُمْ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، فَقَالُوا لَهُ: هَذَا يَوْمُ نَجَى الله فِيهِ اللّهِ فِيهِ اللّهِ فَيهُ مُوسَى، فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا. فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ : «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، مُوسَى، فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا. فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: «نَحْنُ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (\*). فَلَمَّا فُرضَ صَوْمُ رَمَضَانَ نُسِخَ وُجُوبُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَبَقِي السَّنَةَ المَاضِيةَ» (\*\*). وَفِي السَّنَةِ اللّهَودِ فَقَالَ: «لَيْنُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ السَّنَةَ المَاضِيَةَ اللّهُورِ فَقَالَ: «لَيْنُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ السَّنَةِ اللّهُودِ فَقَالَ: «لَيْنُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ السَّنَةِ النّهُودِ فَقَالَ: «لَيْنُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ السَّنَةِ النَّاسِعَ» (\*\*). وَقَدْ وَرَدَ فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْدَ أَنْهُ قَالَ: «صُومُوا يَوْمًا بَعْدَهُ» (\*\*)، وَفِي بَعْضِ نُسَخ المُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْدَ أَنْهُ قَالَ: «صُومُوا يَوْمًا بَعْدَهُ» (\*\*)، وَفِي بَعْضِ نُسَخ المُسْنَدِ: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» (\*\*)، وَفِي بَعْضِ نُسَخ المُسْنَدِ: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» (\*\*)، وَفِي بَعْضِ نُسَخ المُسْنَدِ: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» (\*\*)، وَفِي بَعْضِ نُسَخ المُسْنَدِ: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» (\*\*)، وَفِي بَعْضِ نُسَخ المُسْنَدِ: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» (\*\*)، وَقَالَ اللّهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ وَيَوْمًا وَيُولُوا وَهِيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢- ١١٦٣)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١٢٧ - ١١٣٠)، عن ابن عباس ١٤٣٠)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٣٤)، عن ابن عباس كالله

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢١٥٤)، عن ابن عباس ﷺ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٥٠٦).

<sup>(</sup>٦) وجاءت هذه الرواية أيضا في السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٤٧٥) (٨٤٠٦).



رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ، لِأَنَّهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ وَهُوَ سَيِّءُ الحِفْظِ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلَيٍّ؛ فِيهِ جَهَالَةٌ. فَمَنْ صَامَ يَوْمَ العَاشِرِ أَجْزَأَهُ، وَإِذَا صَامَ التَّاسِعَ كَثْرَ أَجْرُهُ بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَصُمْ منَ الشَّهرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ»(١).

قَوْلُهُ: "وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ: الثَّلاثَة عَشَر، وَالأَرْبَعَة عَشَر، وَالْخَمْسَة عَشَر» وَالْخَمْسَة عَشَر» وَهِي الأَيّامُ البيضُ، فَقَدْ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا تُرَغِّبُ فِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَيّامُ الثَّلاَئَةُ هِي أَيّامُ البيضِ (٢)، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّحَتُّم، فَلَوْ أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ، مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَهَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ الإِنْنَيْنَ مَرَّتَيْنِ وَالْخَمِيسَ مَرَّةً، أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فُرْصَةٌ فِي عَمَلِهِ إِلَّا فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ الْخَمِيسَ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ، لِيَكُونَ بِذَلِكَ قَدْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ الْخَمِيسَ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ، لِيَكُونَ بِذَلِكَ قَدْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ، لِيَكُونَ بِذَلِكَ قَدْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؛ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَحَصَلَ عَلَى الأَجْرِ الوَارِدِ فِي هَذَا.

قَوْلُهُ: «وَالإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ» كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِهِمَا، فَقَالَ: «إِنَّهُ مَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى الله، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩)، عن عبد الله بن عمرو ١١٥٥)

<sup>(</sup>٢) فعن أبي هريرة على قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله على فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي على: «ما يمنعك أن تأكل؟»، قال: إني صائم ثلاثة أيام من الشهر، قال: «إن كنت صائما فصم الغر». أخرجه أحمد (٨٤٣٤)، والنسائي (٢٤٢١). وصححه الألباني في الصحيحة (١٥٦٧). وانظر كلام ابن حجر حول المسألة في الفتح (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢١٧٥٣)، والنسائي (٢٣٥٧)، عن أسامة بن زيد ﷺ، وأخرجه الترمذي

#### كتاب الصيام

740

ار و في الاراد و

هَلْ يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِصِيَامِ يَوْمِ الجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا؟:

أمَّا بِالنَّسْبَةِ لِصَوْمِ يَوْمِ الجُمْعَةِ: فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ سَائِرِ الأَيَّامِ، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ سَائِرِ الأَيَّالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيْقِ الْحَدِيثِ الآخِرِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ، سَائِرِ اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيْقِ الْحَدِيثِ الآخِرِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجَمُعَةِ بالصَّوْمِ مَعَ عَدَمِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ اللَّيْ عَلَهُ اللَّهُ عَنْى حَمَا لَوْ كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ هُو يَوْمُ وَجُودِ مَعْنَى فِي ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَعْنَى حَمَا لَوْ كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ هُو يَوْمُ الجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْحَادِيثَ الوَارِدَةَ بِمَشْرُوعِيَةِ الجُمُعَةِ وَعَنَيْ لِا حَرَجَ عَلَى الإِنْسَانِ فِي صَوْمِهِ الْأَنَّ الأَحَادِيثَ الوَارِدَةَ بِمَشْرُوعِيَّةِ الجُمُعَةِ وَعَامَةٌ وَاللَّهُ عَامَةٌ وَالنَّهُ عَامَّةٌ مُ الْخَاصُّ فِي مَعْرَفَةً خَاصَّةٌ وَالَّهُ وَاللَّهُ عَامَةً مُ الْخَاصُّ فِي مَعْرَفَة خَاصَةٌ ، وَأَحَادِيثُ النَّهُ عَامَةٌ ، فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ فِي مَحَلِقَ عَرَفَة خَاصَةٌ ، وَأَحَادِيثُ النَّهُ عِامَةٌ ، فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ فِي مَحَلِّ الخَصُوصِ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ: فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ الله عَلَيْكُمْ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لَجِاءً لَمَضَغَهُ "". وَهَذَا الحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ بَعْضُ الأَئِمَّةِ بطُعُونَاتٍ لَا تَتَوَجَّهُ، بَلْ رُواتُهُ يَقَاتُ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا مَطْعَنَ فِي إِسْنَادِهِ، وَهَذَا الحَدِيثُ قَالَ طَائِفَةٌ بِأَنّهُ مَنْسُوخٌ وَهَذَا الحَدِيثُ قَالَ طَائِفَةٌ بِأَنّهُ مَنْسُوخٌ ، وَلَا يَصِحُ لَنَا أَنْ نُشِتَ عَنْ حَدِيثٍ أَنّهُ مَنْسُوخٌ إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ، مَنْسُوخٌ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَصْلَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُعْمَلُ بِهِ، لَكِنَّنَا نُفَسِّرُهُ أَوْ عَرَفْنَا نَاسِخَهُ ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَصْلَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُعْمَلُ بِهِ، لَكِنَّنَا نُفَسِّرُهُ أَوْ عَرَفْنَا نَاسِخَهُ ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَصْلَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُعْمَلُ بِهِ، لَكِنَّنَا نُفَسِّرُهُ إِلَا أَنْ الْمُعْنَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ أَنْ أَلْ الْعَلْ السَّابِقِ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ أَنْ أَنْ أَلْ الْمَلْ أَنْ السَّابِقِ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ السَابِقِ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا الْعَرِيثِ السَّابِقِ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ الْفَالِقُ إِلَا أَنْ أَنْ أَلَا الْعَلَادُ الْمُ الْفَالِقُ الْفَالِقُ الْفَالِقُ الْفَالِقُ الْفَالَ الْفُرْتُ الْفَالِقُ الْفَالِقُ الْفُولُ الْفَالِقُ الْمُ الْفَالِلُ الْفَالِقُ الْفَالِقُ الْفَالِقُ الْمُولُونَ الْفَالِقُ الْفُولُ الْفُولُ اللَّهُ الْفُلُولُ الْفَالَاقُ الْفَالِقُ الْفَالَ الْفَالَ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ اللَّالِقُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْفُلْولُولُ اللَّهُ الْفُلْولُ الْفَالِقُولُ الْفُلْفُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّالَاقُ الْفُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللْفُولُولُ الْفُلْ الْمُولُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>٧٤٧)، عن أبي هريرة ٢٠٠٠ وصححه الألباني في الإرواء (٩٤٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٤٤)، عن أبي هريرة على المرابع

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، عن أبي هريرة ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٧٧)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، كلهم عن الصهاء بنت بسر
 قي، وابن ماجه (١٧٢٦)، عن عبدالله بن بسر ١٠٠٥، وصححه الألباني في الإرواء (٩٦٠).

7773

تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ صَامَ الجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي صِيَامِهِمَا تَطُوُّعًا؛ وَمِنْ ثَمَّ نَقُولُ: المُرَادُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَدَمُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ عَلَى جِهَةِ الإِفْرَادِ لَهُ، كَمَا لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا النَّهْيِ أَنَّ مَنْ صَامَ عَدَمُ السَّبْتِ لِمَعْنَى فِيهِ؛ كَمَا لَوْ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَامٌ، وَقَدْ قَابَلَهُ دَلِيلٌ خَاصٌ، فَيُعْمَلُ بِالخَاصِّ فِي مَحَلِّ الخُصُوصِ، وَيُعْمَلُ بِالعَامِّ فِي بَقِيَّةِ المَوَاطِنِ.

#### [الإعْتِكَافُ]:

قَوْلُهُ: «وَيُسَنُّ الْإِعْتِكَافُ فِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرَةِ، لِيَتَجَرَّدَ لِعِبَادَةِ الله » مِنَ العِبَادَاتِ التِي يَذْكُرُهَا الفُقَهَاءُ بَعْدَ كِتَابِ الصِّيَامِ: عِبَادَةُ الْإِعْتِكَافِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِعْتِكَافِ لَيُعَرِّمُ اللّهِ عَلَى يَذْكُرُهَا الفُقَهَاءُ بَعْدَ كِتَابِ الصِّيَامِ: عِبَادَةُ الْإِعْتِكَافُ يَكُونُ فِي الْمُرَادُ بِالْإِعْتِكَافُ لَكُونُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ مِنَ لُزُومُ اللّه عَدِد وَاللّه فِي إِنيَّةِ التَّقَرُّبِ للله عَزَّ وَجَلَّ، وَالْإِعْتِكَافُ يَكُونُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاَنتُمْ عَكِمُفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ اللّهَ الْعَتِكَافَ إِلّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ » [البقرة: الله اعْتِكَافَ إِلّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ » [البقرة: الله اعْتِكَافَ إِلّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ » [البقرة: هَا الْحَدِيثَ فِيهِ عِلَّةٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَعَلَى فَرْضِ اتِّصَالِهِ يُرَادُ بِهِ: لَا اعْتِكَافَ كَامِلُ. هَذَا الحَدِيثَ فِيهِ عِلَّةٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَعَلَى فَرْضِ اتِّصَالِهِ يُرَادُ بِهِ: لَا اعْتِكَافَ كَامِلُ.

وَالاِعْتِكَافُ يَكُونُ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ثَبَتَ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ<sup>(٢)</sup>، وَبَقِيَ الاِعْتِكَافُ بَعْدَهُ.

وَالْإِعْتِكَافُ لَيْسَ خَاصًّا بِالرِّجَالِ، فَيُشْرَعُ حَتَّى لِلنِّسَاءِ؛ فَإِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨٥٧٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٢٠٢) (٢٧٧١)، [تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ- ١٩٩٤م]، وأعله ابن حزم في المحلى بالآثار (٣/ ٤٣١) [ط: دار الفكر بيروت]. وصححه الألباني في الصحيحة (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٤١)، عن عائشة على .

## كتاب الصيام كتاب الصيام

اعْتَكَفْنَ مَعَهُ، وَاعْتَكَفْنَ بَعْدَهُ (١) ، وَلَكِنَّ بَقَاءَ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا -خُصُوصًا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا وَأَجْبَاتٌ مُّخَاهَ بَيْتِهَا وَزُوْجِهَا وَأَبْنَائِهَا- أَوْلَى وَأَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الفِقْهِ أَنْ يَتُرُكَ الإِنْسَانُ وَاجِبًا مِنَ الوَاجِبَاتِ مِنْ أَجْلِ فِعْلِ مُسْتَحَبِّ مِنَ المُسْتَحَبَّاتِ.

وَهَلْ يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ لِلإِعْتِكَافِ؟: قَالَ أَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُشْتَرَطُ لَهُ (١)، فَإِنَّ عُمَرَ عَنَى قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: فَمَرَ عَنَى قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ وَكَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يَصِحُ الإعْتِكَافُ بِدُونِ صَوْمٍ، وَدَلَّ هَذَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الإعْتِكَافُ بَدُونِ صَوْمٍ، وَدَلَّ هَذَا النَّهَارِ يُشْتَرَطُ فِي الإعْتِكَافُ بُرْءًا مِنَ النَّهَارِ يُشْتَرَطُ فِي الإعْتِكَافُهُ.

وَلَا يَجِبُ الاِعْتِكَافُ إِلَّا بِالنَّذْرِ، فَإِذَا نَذَرَ الإِنْسَانُ الاِعْتِكَافَ وَجَبَ عَلَيْهِ الوَفَاءُ بهِ.

وَإِذَا كَانَ الْإعْتِكَافُ مُسْتَحبًّا، فَخَرَجَ؛ انْقَطَعَ اعْتِكَافُهُ بِهَذَا، أَمَّا إِذَا كَانَ الْاعْتِكَافُ وَاجِبًا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الخُرُوجُ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَثِمَ لِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اعْتِكَافَهُ.

<sup>(</sup>۱) أما اعتكاف أزواجه معه على فلحديث عائشة على قالت: كان رسول الله على إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي على بخبائه فضرب. الحديث. أخرجه مسلم (٦-١١٧٢).

وأما اعتكاف أزواجه بعده ﷺ فلحديث عائشة ﷺ أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (٥- ١١٧٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ٣٥٩)، والمجموع (٦/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٤٣)، عن ابن عمر ١٠٤٠

YTA

قَوْلُهُ: «وَلِيَتَحَرَّى فِيهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ » فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، كَمَا جَاءَ فِي سُورَةِ القَدْرِ

قَوْلُهُ: ﴿ وَتَتَأَكَّدُ فِي أَوْتَارِ الْعَشْرِ ﴾ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ﴾ (١) ، وَفِي لَفْظٍ: ﴿ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ﴾ (١) ، وَفِي لَفْظٍ: ﴿ فَلَيْتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ﴾ (١) ، وَفِي لَفْظٍ: ﴿ فَلْيَتَحَرَّهَا فِي الْسَبْعِ الْأَوَاخِرِ ﴾ (١) .

وَلَيْلَةُ القَدْرِ تَتَنَقَّلُ مَا بَيْنَ لَيْلَةٍ وأُخْرَى، عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى انْتِقَالِهَا؟: قُلْنَا: فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ تَكُونُ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ لَيْلَةَ الوَاحِدِ وَالعِشْرِينَ لَيْسَتْ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ السَّنَةِ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَيَ مَنْ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَي نَيْمُ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ جَاءَتِ وَإِلِي نَيْسُهُ أَنْ يُنْكَ السَّنَةِ عَلَى السَّعِدِ، وَدَخَلَ مِنْ سَقْفِهِ، فَسَجَدَ النَّبِيُ ﷺ الْأَمْطَارُ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ، فَوَكَفَ المَاءُ عَلَى السَّجِدِ، وَدَخَلَ مِنْ سَقْفِهِ، فَسَجَدَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى السَّنَةِ كَانَتْ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ (٣). فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ كَانَتْ صَبِيحَةً تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ (٣). فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ كَانَتْ طَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

قَوْلُهُ: «وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَقَامَهُ، وَقَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)، عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠١٦)، عن أبي سعيد الخدري على.

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق.

#### تحتاب الصيام

2749

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

وَقَوْلُهُ: ﴿إِيمَانًا﴾ أَيْ: تَصْدِيقًا بِوَعْدِ الله وَاسْتِجَابَةً لِأَمْرِ الله، أَمَّا مَنْ صَامَ لِغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِلصِّحَّةِ أَوْ رِيَاءً أَوْ لِـمُجَارَاةِ النَّاسِ، فَهَذَا لَـمْ يَصُمْ إِيمَانًا؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ هَذَا الأَجْرَ.

وَقَوْلُهُ: «وَاحْتِسَابًا» أَيْ: أَنْ يَكُونَ رَاغِبًا فِي الأَجْرِ الأُخْرَوِيِّ، وَأَمَّا مَنْ صَامَ لله مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنِيلَهُ أَجْرًا دُنْيَوِيًّا، وَلَمْ تَخْطُرِ الآخِرَةُ لَهُ بِبَالٍ، فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ» مِمَّا يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِي الحَدِيثِ الآخَرِ: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَام حَتَّى يَنْصَرِف، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (١/ ٥٢٣) (٧٦٠)، عن أبي هريرة على .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢١٤١٩)، وأبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (١٣٦٤)، وابن ماجه (١٣٢٧)، عن أبي ذر الغفاري ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٦١٥).

رَفَحُ مجس (الرَّحِيُ (النَّجَلَّيِّ (السِّكني (النِّرُ) (الِفروف www.moswarat.com وَقُحُ مجس (الرَّبِيلِ (الْهِجَسَّيُّ (الْسِلْتِ) (الْفِرْوكِ مِن www.moswarat.com

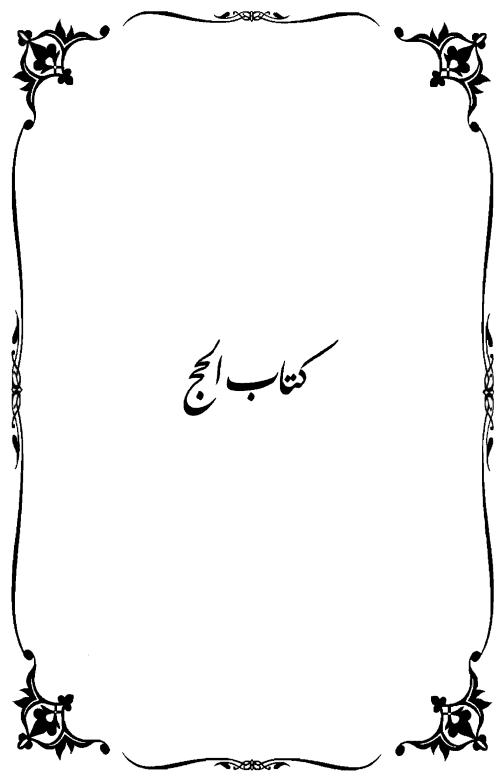

رَفْحُ عبس (لرَّحِيُ (الْفِرَّدِيُ (الْسِكْسُرُ (الْفِرُووَ ) (www.moswarat.com رَفَعُ عِس ((رَجَعِ) ((الْجَثَرَيَّ (الْسِكِيّ (الْفِزُ) (لِنْإِدُوكِيِّ www.moswarat.com



قَوْلُهُ: «وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ» كَمَا قَالَ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، وَذَكَرَ مِنْ هَذِهِ الأَرْكَانِ: حَجَّ بَيْتِ الله الحَرَامِ، لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (١).

قُولُهُ: "وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكلَّفٍ" وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وَالْمُرَادُ بِالْمُكلَّفِ: الْعَاقِلُ البَالِغُ، فَإِنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَلَا يَصِحُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُفِعَ عَنْهُ قَلَمُ التَّكْلِيفِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَمَحَّضُ لَهُ نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَأَمَّا البَالِغُ فَهُو الذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ، وَالصَّوابُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَصِحُ فَإِنْ كَانَ الإِنْسَانُ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَالصَّوابُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَصِحُ فَإِنْ كَانَ الإِنْسَانُ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَالصَّوابُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَصِحُ عَبُّهُ الْإِنْسُانُ صَبِيًا لَمْ يَبُلُغْ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَالصَّوابُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَصِحُ عَبُّهُ الْإِنْسُانُ صَبِيًّا لَمْ يَكُنْ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبُسُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟»، قَالُوا: المُسْلِمُونَ. قَالُوا: عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟»، قَالُوا: المُسْلِمُونَ. قَالُوا: مَنْ الْقَوْمُ ؟»، قَالُوا: المُسْلِمُونَ. قَالُوا: هُوَلَ اللهُ إِنْ الْقِوْمُ عَنْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا نَوَى عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَتَفَقَّدَهُ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ.

قَوْلُهُ: «مُسْتَطِيعِ السَّبِيلَ، فِي بَدَنِهِ وَمَالِهِ» يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الحَجِّ: الإسْتِطَاعَةُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَطِيعًا لَمْ يَجِبِ الحَجُّ عَلَيْهِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي حَقِيقَةِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٣٦)، عن ابن عباس ﷺ.

## وَ ٤٤٤ مِنْ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ

الإسْتِطَاعَةِ المَشْرُوطَةِ لِلْحَجِّ، فَقَالَ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: هِيَ الإَسْتِطَاعَةُ المَاليَّةُ؛ فَمَنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا بِهَالِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَجُّ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ بِبَدَنِهِ حَجَّ بِبَدَنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِبَدَنِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُنِيبَ غَيْرَهُ مِنْ مَالِهِ (۱)، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَعْنَى يَسْتَطِعْ بِبَدَنِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُنِيبَ غَيْرَهُ مِنْ مَالِهِ (۱)، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَعْنَى الإسْتِطَاعَةِ فِي اللّغَةِ، وَبِهَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَسَرَ الإسْتِطَاعَة بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ (۲).

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الإِسْتِطَاعَةَ يُرَادُ بِهَا الإِسْتِطَاعَةُ البَدَنِيَّةُ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمْامِ مَالِكٍ<sup>(٣)</sup>.

وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الإسْتِطَاعَةَ تَشْمَلُ الاسْتِطَاعَةَ البَدَنِيَّةَ وَالْمَالِيَّةَ (١٠)، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ هُنَا.

قَوْلُهُ: ﴿فِي عُمْرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً﴾ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا»، فقيلَ لَهُ عَلَيْهُ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ﴿لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، الحَجُّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (٥).

قَوْلُهُ: «وَقَدْ قَالَ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (``). فَعَلَيْنَا الْإِقْتِدَاءُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ فَي الْحَبِّ الْإِقْتِدَاءُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ فِي الْحَبِّ الْإِقْتِدَاءُ بِأَفْعَالِ مَا كَانَ يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ فِي الْمَناسِكِ» وَالأَصْلُ فِي الْحَبِّ الْإِقْتِدَاءُ بِأَفْعَالِ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (٧/ ٣٢)، وكشاف القناع (٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) فعن ابن عمر ﷺ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟، قال: «الزاد والراحلة». أخرجه الترمذي (٨١٣)، وابن ماجه (٢٨٩٦). وضعفه الألباني في الإرواء (٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٥٨، ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٣٣٧)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ٦٢.

#### 

مَنَاسِكَكُمْ» (١). وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ ﷺ التِي فَعَلَهَا فِي أَيَّامِ الحَجِّ؛ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنَ المَنَاسِكِ فَالأَصْلُ لَيْسَتْ مِنَ المَنَاسِكِ فَالأَصْلُ وَبُحُوبُهَا حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الفِعْلَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

ثُمَّ سَاقَ الْمُؤَلِّفُ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَقَدْ اخْتَصَرَهَا الشَّيْخُ رَجِّمُالِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.

#### [المَوَاقِيتُ]:

قَوْلُهُ: "وَذَلِكَ أَنّهُ لَمَّا حَجَّ عَلَيْهُ أَحْرَمَ هُو وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ الْمُرَاهُ بِالإِحْرَامِ النَّيّةُ الْجَازِمَةُ بِالدُّخُولِ فِي النَّسُكِ، وَاجْتِنَابُ المَحْظُورِ، فَإِذَا نَوَى الإِنْسَانُ الدُّخُولَ فِي النَّسُكِ، وَاجْتِنَابُ المَحْظُورِ، فَإِذَا نَوَى الإِنْسَانُ الدُّخُولَ فِي النَّسُكِ اللَّرُوَارَ والرِّدَاءَ بَعْدُ، وَلَوْ لَمْ يُلَبِّ الدُّخُولَ فِي النَّسُكِ قِيلَ: أَحْرَمَ، وَأَمَّا التَّلْبِيَةُ فَهِيَ نُسُكُ بَعْدُ، فَإِذَا نَوَى الإِنْسَانُ بِقَلْبِهِ الدُّخُولَ فِي النَّسُكِ قِيلَ: أَحْرَمَ، وَأَمَّا التَّلْبِيَةُ فَهِيَ نُسُكُ مُسْتَقِلُّ، وتَرْكُ المَخِيطِ تَرْكُ لِمَحْظورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ.

قَوْلُهُ: «وَوَقَّتَ لِأَهْلِ كُلِّ قُطْرٍ مِيقَاتًا؛ لِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الْعُرْبِ: الجُحْفَة، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِيقَاتُهُ مِنْ أَهْلِهِ، لَهُنَّ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِيقَاتُهُ مِنْ أَهْلِهِ، لَهُنَّ، وَلَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِيقَاتُهُ مِنْ أَهْلِهِ، كَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ مَكَّةَ هُلِهِنَّ، وَالإِحْرَامُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ المِيقَاتِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ حَتَى أَهْلُ مَكَّة عُلِهِ وَقَالَ: «هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، وَلِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّة

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه في ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١)، عن ابن عباس كا.



مِنْ مَكَّةَ» (١). فَإِذَا أَرَادَ أَهْلُ مَكَّةَ الحَيَّجَ فَإِنَّهُمْ يُحْرِمُونَ مِنْ مَكَّةَ، أَمَّا إِذَا أَرَادُوا العُمْرَةَ فَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ لَابُدَّ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحمن بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيم خَارِجَ حُدُودِ الحَرَم (٢)، وَالأَصْلُ فِي الأَوَامرِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الوُجُوبِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مَسْكَنَّهُ بَيْنَ حُدُودِ الحَرَم وَبَيْنَ المَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ الإِحْرَامَ أَحْرَمَ مِنْ مَسْكَنِهِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ وَرَاءَ المَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ إِلَّا عِنْدَ المَوَاقِيتِ، وَإِذَا أَحْرَمَ قَبْلَ ذَلِكَ خَالَفَ السُّنَّةَ، وَانْعَقَدَ إِحْرَامُهُ.

وَالْمُوَاقِيتُ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ الله ﷺ هِيَ:

727

أُوَّ لَهَا: «ذُو الْحُلَيْفَةِ» وَقَدْ وَقَّتَهُ ﷺ لِأَهْلِ المَدِينَةِ. وَثَانِيهَا: «قَرْنُ المَنَازِكِ» لِأَهْلِ نَجْدٍ. وَثَالِثُهُا: «ذَاتُ عِرْقٍ» لِأَهْلِ العِرَاقِ، وَفِي عَهْدِ عُمَرَ جَاءَ أَهْلُ العِرَاقِ إِلَيْهِ فَقَالُوا: إِنَّ «قَرْنًا» جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، فَوَقَّتَ لَهُمْ «ذَاتَ عِرْقٍ» عَلَى أَنَّهَا مُحَاذِيَةٌ لِقَرْنِ المنازِلِ، فَوُفِّقَ عُمَرُ، فَأَصَابَ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ (٣).

وَأَمَّا أَهْلُ المَغْرِبِ وَمِصْرَ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ، فَقَدْ وَقَّتَ لَـهُمْ النَّبِيُّ ﷺ «الجُحْفَةَ». وَلِأَهْل اليَمَنِ «يَلَمْلَمَ».

وَهَذِهِ المَوَاقِيتُ أَوْدِيَةٌ، مِنْهَا مَا هُوَ وَادٍ طَوِيلٌ يَبْلُغُ مَسَافَةً طَوِيلَةً، وَمِنْهَا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِذَا أَحْرَمَ الإِنْسَانُ مِنْ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ عُدَّ مُحْرِمًا مِنَ الميقَاتِ، سَوَاءً فِي أَعْلَى الوَادِي أَوْ أَسْفَلِهِ، سَوَاءً فِي ضَفَّتِهِ الأُولَى أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي ضَفَّتِهِ الأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ الجَمِيعَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الإسْمُ الذِي أَطْلَقَهُ ﷺ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢٠- ١٢١١)، عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٣١)، عن ابن عمر ١٥٣١.

#### [الأنساكُ الثَّكَرَنة ]:

قَوْلُهُ: «ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُمِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُمِلَّ بِحُجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ» ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ أَصْحَابَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَنْسَاكٍ:

النُّسُكُ الأَوَّلُ: التَّمَتُّعُ، بِأَنْ يَعْتَمِرَ الإِنْسَانُ ثُمَّ يُحِلِّ مِنْ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَيحُجُّ فِي نَفْسِ السَّنَةِ.

النُّسُكُ الثَّانِي: الإِفْرَادُ؛ بِأَنْ يَأْتِيَ بِحَجِّ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ.

النُّسُكُ الثَّالِثُ: القِرَانُ، بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرةِ فِي إِحْرَامٍ وَاحِدٍ لَا يَتَحَلَّلُ بَيْنَهُمَا، فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ عَلَى هَذِهِ الأَنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ.

#### [صِفَةُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ]:

قَوْلُهُ: ﴿فَلَمُّ الْحَدِهُوا، وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ ﴾ لَمَّا قَدِمُوا مَكَّة اغْتَسلَ عَلَيْ بِنِي طُوًى، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعَة أَشْواطٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا وَالمُرْوَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ طَوَافَ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ طَوَافَ القُدُومِ المُسْتَحَبِّ، وَأَنَّ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ سَعْيُ الحَجِّ الوَاجِبِ، وَذَلِكَ أَنَّ المُفْرِدَ وَالْقَارِنَ إِذَا قَدِمُوا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنَّهُمُ وَالمُووَةِ سَعْيُ الحَجِّ الوَاجِبِ، وَذَلِكَ أَنَّ المُفْرِدَ وَالْقَارِنَ إِذَا قَدِمُوا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنَّهُمُ وَاللَّوْوَةِ سَعْيُ الحَجِّ الوَاجِبِ، وَذَلِكَ أَنَّ المُفْرِدَ وَالْقَارِنَ إِذَا قَدِمُوا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنَّهُمُ الْمُؤْوِنَ طَوَافَ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يُفْعَلُ إِلَّا بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ بَعْمُ لَوْفُونَ طَوَافَ الْقُدُومِ المُسْتَحَبِّ، وَأَمَّا طَوَافُ الحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يُفْعَلُ إِلَّا بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ مُ الْصَعْدِ عَلَيْ لَعْمَ اللَّهُ وَلَا الْعَلْونُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرُوةِ وَقِ مَعَ طَوَافِ القُدُومِ أَجْزَأَهُ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سَعَى المُفْرِدُ أَو الْقَارِنُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرُوةِ وَالِ أَهْلِ العِلْمِ، فَإِنَّ النَّيِّ عَلَيْهِ لَلَمَ الْعَلَى الْعَلْمِ، فَإِنَّ النَّيْقَ لِيَعْقَلَ لَكُمُ الْعَلْونَ وَسَعَى، ثُمَّ لَمْ يَسْعَ بَعْدَ ذَلِكَ، مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، فَإِنَّ النَّيْقَ لِلَّ سَعْيُ وَاحِدٌ، خِلَافًا لِبَعْضِ الفُقَهَاءِ.

#### 



قَوْلُهُ: «أَمَرَ جَمِيعَ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ حَجُّوا مَعَهُ أَنْ يُحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ، وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً» لَمَّا طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ الذِينَ حَجُّوا مَعَهُ أَنْ يَقْلِبُوا أَنْسَاكَهُمْ -الإِفْرَادَ وَالقِرَانَ- لِيَجْعَلُوهَا تَـمَتُّعًا، إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ قَلْبِ النُّسُكِ مِنَ القِرَانِ إِلَى التَّمَتُّع، وَمِنَ الإِفْرَادِ إِلَى التَّمَتُّع، وَبِذَلكَ قَالَ أَحْمَدُ (١) وَجَمَاعَةٌ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْم لَا يُجِيزُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ بِأَنَّ الحجَّ أَعْلَى مِنَ العُمْرَةِ، فَكَيْفَ يَقْلِبُ الأَعْلَى إِلَى مَا هُوَ أَقَلَّ؟ (٢). وَبِهَا أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِيهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَدَّمُ قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الحَجِّ لِأَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ خَاصَّةً » (٣). فَيُقَالُ: إِنَّ الذِي اخْتُصَّ بِالصَّحَابَةِ هُوَ إِيجَابُ ذَلِكَ، فَالصَّحَابَةُ الذِينَ حَجُّوا مُفْرِدِينَ أَوْ قَارِنِينَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا لَمْ يَسُوقُوا الهَدْيَ أَنْ يَقْلِبُوا نُسُكَهُمْ إِلَى التَّمَتُّع فَيجْعَلُوهُ عُمْرَةً، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ فَيَبْقَى عَلَى الإسْتِحْبَابِ وَالمَشْرُوعِيَّةِ.

قَوْلُهُ: «إِلَّا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ» مَنْ سَاقَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ، فَيَطُوفُ، وَيَسْعَى، وَيَبقَى عَلَى إِحْرَامِهِ، وَهَكَذَا المُفْرِدُ وَالْقَارِنُ إِذَا طَافَ لِلْقُدُومِ وَسَعَى وَلَمْ يُرِدِ التَّمَتُّعَ، فَلْيَحْذَرْ مِنْ قَصِّ شَيْءٍ مِنَ الشَّعَرِ؛ لِأَنَّ المُفْرِدَ وَالْقَارِنَ لَا يَقُصُّ الشَّعَرَ وَلَا يَحْلِقُهُ إِلَّا فِي يَوْم العِيدِ، أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَمَنْ سَاقَ الهَدْيَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ، وَلَا يُحِلُّ مِنَ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠٢)، والقوانين الفقهية، ص ١١٣، والبيان (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠٢٤).

# المحالج المح

الإحْرَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ عَجِلَّهُ، وَالْمَرَادُ بِقَوْلِهِ: «عَجِلَّهُ» يَعْنِي الْمَكَانَ الذِي يُذْبَحُ فِيهِ وَالزَّمَانَ الذِي يُذْبَحُ بَعْدُ حَقِيقَةً.

قَوْلُهُ: «فَرَاجَعَهُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَعَضِبَ، وَقَالَ: «انْظُرُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ» (١) وَاجَعَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ فَافْعَلُوهُ» (١) وَاجَعَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ نَفْعَلُ هَذَا؟، حَتَّى قَالَ أَحَدُهُمْ: يَا رَسُولَ الله: أَينْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى مِنَى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنْ الله: مَنْيَّا؟!، فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «انْظُرُوا مَا أَمَرْ تُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ».

قَوْلُهُ: «وَكَانَ قَدْ سَاقَ الهَدْيَ، فَلَمْ يَحُلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَحْرَامِهِ، وَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» (٢)» وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلْمَاءُ فِي أَيِّ الأَنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ أَفْضَلُ؟:

فَقَالَ طَائِفَةٌ -مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ -: إِنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ الأَنْسَاكِ<sup>(٣)</sup>، وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ القِرَانَ الإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الإِفْرَادَ أَفْضَلُ الأَنْسَاكِ<sup>(٤)</sup>، وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ القِرَانَ أَفْضَلُ الأَنْسَاكِ فِي حَقِّهِ هُو أَفْضَلُ الأَنْسَاكِ فِي حَقِّهِ هُو الْفَضَلُ الأَنْسَاكِ فِي حَقِّهِ مُو الْقِرَانُ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِذْ إِنَّ الله اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ أَحْسَنَ الْهَدْيِ وَأَفْضَلَهُ، أَمَّا مَنْ الْقِرَانُ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذْ إِنَّ الله اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ أَحْسَنَ الْهَدْيِ وَأَفْضَلَهُ، أَمَّا مَنْ الْقِرَانُ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْمَدْيِ اللهُ الْعَدْيِ وَأَفْضَلَ فِي حَقِّهِ التَّمَتُّعُ ولَيْحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ: «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَتَمَتَّعْتُ».

قَوْلُهُ: «فَحَلَّ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعُهُمْ» وَقَلَبُوا أَنْسَاكَهُمْ إِلَى التَّمُتُّع «إِلَّا النَّفَرَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٥)، عن ابن عباس كالله

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع (٦/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مواهب الجليل (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٣).

سَاقُوا الهَدْيَ، مِنْهُمْ: رَسُولُ الله، وَعَلِيُّ، وَطَلْحَةُ » فَبَقَوْا عَلَى إِحْرَامِهِمْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ قَدْ أَحْرَمَ فِي اليَوْمِ الحَامِسِ قَدِمَ فِي اليَوْمِ الحَامِسِ قَدِمَ فِي اليَوْمِ الحَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْعَجْدِةِ، وَكَانَ قَدْ أَحْرَمَ فِي اليَوْمِ الحَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ ذِي القَعْدَةِ، جَلَسَ قُرَابَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي الطَّريقِ، ثُمَّ جَلَسَ قُرَابَة أَيَّامٍ فِي الطَّريقِ، ثُمَّ جَلَسَ قُرَابَة أَيَّامٍ فِي الطَّريقِ، ثُمَّ جَلَسَ قُرَابَة أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي مَكَّةَ بِإِحْرَامِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مِنْى وَإِلَى عَرَفَةَ يَوْمَيْنِ وَهُوَ عَلَى إِحْرَامِهِ، فَكَانَ جَعْمُوعُ مَا بَقِيَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَى إِحْرَامِهِ: سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا.

قَوْلُهُ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ» وَهُوَ اليَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ شَهْرِ ذِي الجِجَّةِ، سُمِّي بِيوْمِ التَّرْوِيَةِ لِأَنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ بِالمَاءِ إِلَى مِنَّى مِنْ أَجلِ أَنْ يَكْفِيَهُمْ أَيَّامَ حَجِّهِمْ، فَفِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ الْأَنْ النَّاسَ يَأْتُونَ بِالحَجِّ وَهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَى مِنَّى» وَيُحْرِمُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ «أَحْرَمَ المُحِلُّونَ بِالحَجِّ وَهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَى مِنَّى» وَيُحْرِمُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ مَنَّى، وَلَيْسَ لِلإحْرَامِ مِنْ مَنْ مَنَى، وَلَيْسَ لِلإحْرَامِ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ خَاصِّيَّةٌ، بَلِ إِحْرَامُ الإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ فِعْلُ الصَّحَابَةِ، مَسْجِدِ الكَعْبَةِ خَاصِّيَةٌ، بَلِ إِحْرَامُ الإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ فِعْلُ الصَّحَابَةِ، فَأَحْرَمُوا وَهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَى مِنَّى، فِي ضُحَى اليَوْمِ الثَّامِنِ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ.

قَوْلُهُ: «فَبَاتَ بِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِمِنِّى، وَصَلَّى بِهِمْ فِيهَا: الظَّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ» يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَبَاتَ بِمِنَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ؛ لَيْلَةَ عَرَفَةَ.

وَالْمَبِيتُ بِمِنَّى لَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَأَدَاءُ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ بِمِنًى لَيْسَ مِنَ الوَاجِبَاتِ، بَلْ هُوَ مِنَ المُستَحَبَّاتِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ صَحَّحَ حَجَّ أُولَئِكَ الذِينَ لَمْ يَقْدُمُوا عَلَيْهِ هُوَ مِنَ المُستَحَبَّاتِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ صَحَّحَ حَجَّ أُولَئِكَ الذِينَ لَمْ يَقْدُمُوا عَلَيْهِ إِلَّا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِفِدْيَةٍ وَلَا جَزَاءٍ، عِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَبِيتَ بِمِنَى فِي لَيْلَةِ عَرَفَةَ لَيْسَ مِنَ الوَاجِبَاتِ وَإِنَّمَا مِنَ المُسْتَحَبَّاتِ.

قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ سَارَ بِهِمْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى عَرَفَةَ عَلَى طَرِيقِ ضَبِّ ﴾ لَمَّا طَلَعَتِ

الشَّمْسُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ -اليَوْمِ التَّاسِعِ- ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مِنْى إِلَى نَمِرَةَ قِبَلَ حُدُودِ عَرَفَةَ. وَالطَّرِيقُ الذِي سَلَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَقْصِدْهُ لِذَاتِهِ، فَجَمِيعُ الطُّرُقِ سَوَاءً، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ طَرِيقٍ وَطَرِيقٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ بِيمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ أَحْكَامَ الْوُقُوفِ وَالدَّفْعِ، وَمَا يَحْتَاجُونَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، مَقْصُورَتَيْنِ بَحْمُوعَتَيْنِ » ضُرِبَ لِلنبيِّ عَيَّاتُ قُبَةٌ بِنَمِرة، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ خَطَبَ النَّبِيُ عَيِّةٍ بِأَصْحَابِهِ خَارِجَ حُدُودِ عَرَفَة، فَصَلَّى هُو وَالصَّحَابَةُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بَحْمُوعَتَيْنِ مَقْصُورَتَيْنِ بَأَدُانٍ فِيهَا مَعَالِمَ دِينِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ وَالعَصْرَ بَحْمُوعَتَيْنِ مَقْصُورَتَيْنِ بَأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بَحْمُوعَتَيْنِ مَقْصُورَتَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بَحْمُوعَتَيْنِ مَقْصُورَتَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بَحْمُوعَتَيْنِ مَقْصُورَتَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بَحْمُوعَتَيْنِ مَقْصُورَتَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بَعْمُونَ مَعَهُ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ » وَلَمْ يَدْخُلْ عَيْنِ عَوْمَ عَرَفَة إلَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَة.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي الوُقُوفِ قَبْلَ الزَّوَالِ: هَلْ يَتَأَدَّى بِهِ الرُّكْنُ -وَهُوَ الوُقُوفُ بِعَرَفَةً - أَوْ لَا؟:

فَقَالَ أَحْدُ: يَتَأَدَّى بِهِ الرُّكْنُ<sup>(۱)</sup>، وَقَالَ الجُمْهُورُ: لَا يَتَأَدَّى بِهِ الرُّكْنُ<sup>(۱)</sup>، وَلَعَلَّ قَوْلَ أَجْمُهُ وَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الرُّكْنُ<sup>(۱)</sup>، وَلَعَلَّ قَوْلَ أَحْمَدَ أَظْهَرُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ» -يَعْنِي صَلاةَ الْفَجْرِ بِالْمُزْ دَلِفَةِ - «وَكَانَ قَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ سَاعَةً مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ، فَقَدْ أَجْزَأَ حَجُّهُ» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٤/ ٢٦٧)، والفواكه الدواني (١/ ٣٦١)، والبيان (٤/ ٣١٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٣٠٠)، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٣٠٤٣)، وابن
 ماجه (٣٠١٦)، عن عروة بن مضرس الطائي ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (١٠٦٦).

707

قَوْلُهُ: "وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَوَقَفَ تُجَاهَ الجَبَلِ، وَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَوَاقِفِهِمْ، فَلَمْ يَزُلْ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ» ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ بَقِيَ عَلَى نَاقَتِهِ وَلَمْ يَرْلُ فِي الذِّي فِي وَسَطِ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا وَقَفَ خَلْفَهُ بِحِذَاءِ الصَّخَرَاتِ مُتَوجِهًا إِلَى يَصْعَدِ الجَبَلَ الذِي فِي وَسَطِ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا وَقَفَ خَلْفَهُ بِحِذَاءِ الصَّخَرَاتِ مُتَوجِهًا إِلَى القِبْلَةِ، دَعَا رَبَّهُ دُعَاءً كَثِيرًا وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ لَمْ يَنْزِلْ مِنْهَا ﷺ وَدَعَا دُعَاءً كَثِيرًا، حَتَّى القِبْلَةِ، دَعَا رَبَّهُ دُعَاءً كَثِيرًا وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ لَمْ يَنْزِلْ مِنْهَا ﷺ قَالَ: "وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ إِنَّ كَبْلُ النَّاقَةِ كَانَ يَسْقُطُ مِنْ يَدِهِ أَحْيَانًا، ثُمَّ إِنَّهُ ﷺ قَالَ: "وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ فَي أَنَ النَّقَةِ كَانَ يَسْقُطُ مِنْ يَدِهِ أَحْيَانًا، ثُمَّ إِنَّهُ عَلَى مَكَانٍ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ وَقُوفَهُ مُجْزِئُ، وَلَقَلْ مَنْ وَقَفَ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ وُقُوفَهُ مُجْزِئُ، وَأَمَّا الوُقُوفُ بِوَادِي عُرَنَةَ فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَهُ خَارِجَ حُدُودِ عَرَفَة.

وَصُعُودُ الجَبَلِ الذِي فِي وَسَطِ عَرَفَةَ لَيْسَ مِنَ الأُمُورِ المَشْرُوعَةِ، فَلَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ صُعُودَهُ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ صُعُودَ هَذَا الجَبَلِ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةً لَمْ يَزَلْ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

قَوْلُهُ: «فَدَفَعَ بِهِمْ إِلَى مُزْدَلِفَةَ» لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ بأَصْحَابِهِ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، وَأَمَرَهُمْ بِتَرْكِ الإِسْرَاعِ فِي المَشْيِ، وَقَالَ: «إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ»(٢)، يَعْنِي سُرْعَةَ المَشْيِ، ثُمَّ إِنَّهُ عَيْلِيَهُ سَلَكَ بَعْضَ الطَّرُقِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَجَمِيعُ الطِّرُقِ فِي هَذَا سَوَاءٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَ طَرِيقٍ وَآخَرَ.

قَوْلُهُ: «فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَالِ، حَيْثُ نَزَلُوا بِمُزْدَلِفَةَ» بِأَنْ جَمَعَهُمَا وَقَصَرَ العِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ نَزُلُوا بِمُزْدَلِفَةَ» بِأَنْ جَمَعَهُمَا وَقَصَرَ العِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقُوالِ أَوْلُوا الرِّحَالِ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ، وَالأَفْضَلُ أَنْ أَهْلِ العِلْمِ، صَلَّى المَعْرِب، ثُمَّ أَمَرَ بِإِنْزَالِ الرِّحَالِ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّي الإِنْسَانُ صَلَّاةَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فِي آخِرِ اليَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ يُصَلِّي الإِنْسَانُ صَلَاةَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فِي آخِرِ اليَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٧١)، عن ابن عباس كالله

فِي الْمُزْدَلِفَةِ. لَكِنْ إِذَا كَانَ هُنَاكَ ازْدِحَامٌ، وَخَشِيَ الإِنْسَانُ أَن لَّا يَتَمَكَّنَ مِنَ الوُصُولِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ مُنْتَصَفِ اللَّيلِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيهَا فِي الطَّرِيقِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِنْسَانًا صَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي عَرَفَةَ قَبْلَ سَيْرِهِ إِلَى المُزْدَلِفَةِ فَإِنَّ هَذَا صَحِيحٌ.

قَوْلُهُ: «وَبَاتَ بِهَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ» وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ أَحْيَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنَّ عُمُومَ النُّصُوصِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الوِثْرِ، وَأَنَّهُ صَلَّى سُنَّةَ الفَجْرِ.

قَوْلُهُ: «فَصَلَّى بِالْسُلِمِينَ الْفَجْرَ بِأُوَّلِ وَقْتِهَا مُغَلِّسًا بِهَا» أَيْ: مُظْلِمًا بِهَا قَبْلَ انْتِشَارِ النُّورِ، بِمُجَرَّدِ بُزُوغِ الفَجْرِ «زِيَادَةً عَلَى كُلِّ يَوْمٍ» أَيْ: صَلَّاهَا فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ وَيَلِيهُ أَنْ يُصَلِّيهَا فِيهِ؛ مِمَّا يَدُلِّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الفَجْرِ يَكُونُ بِأَوَّلِ بُزُوغِ الفَجْرِ، فَمَنِ اشْتَرَطَ انْتِشَارَ الضَّوْءِ فِي الأَفْقِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْهَدْيِ النَّبُويِ النَّبُويِ النَّبُويِ النَّبُويِ النَّرِيمِ الوَارِدِ فِي هَذَا البَابِ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَ قُرْحَ - وَهُو جَبَلُ مُزْدَلِفَةَ الَّذِي يُسَمَّى: المَشْعَرَ الحَرَامَ» ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعْدَ صَلَاتِهِ لِلفَجْرِ دَعَا الله فِي المُزْدَلِفَةِ دُعَاءً كَثِيرًا، وَذَهَبَ إِلَى جَبَلٍ يُسَمَّى: «قُرْحَ» فِي وَسَطِ مُزْدَلِفَة، بَعْضُ النَّاسِ يُسَمِّيهِ: «المَشْعَرَ الْحُرَامَ» وَهَذَا خَطَأٌ؛ يُسَمَّى: «قُرْحَ» فِي وَسَطِ مُزْدَلِفَة، بَعْضُ النَّاسِ يُسَمِّيهِ: «المَشْعَرَ الْحُرَامِ» وَهَذَا خَطَأٌ؛ فَإِنَّ اسْمَ المَشْعَرِ الْحَرَامِ يَصْدُقُ عَلَى المُزْدَلِفَةِ كُلِّهَا، وَهَذَا الجَبَلُ الصَّوَابُ أَنّهُ لَيْسَ لَهُ فَإِنَّ اسْمَ المَشْعَرِ الْحَرَامِ يَصْدُقُ عَلَى المُزْدَلِفَةِ كُلِّهَا، وَهَذَا الجَبَلُ الصَّوَابُ أَنّهُ لَيْسَ لَهُ خَاصِيَّةٌ فِي الدُّعَاءِ، وَأَنَّ أَيَّ مَوْطِنٍ وَقَفَ الإِنْسَانُ فِيهِ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي النُّعَاءِ، وَأَنَّ أَيَّ مَوْطِنٍ وَقَفَ الإِنْسَانُ فِيهِ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي النُّعَاءِ، وَأَنَّ أَيَّ مَوْطِنٍ وَقَفَ الإِنْسَانُ فِيهِ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي النُّولِكَ قَدْ أَدَى السُّنَّة، وَيُرْجَى لَهُ أَنْ يُجَابَ دُعَاقُهُ.

قَوْلُهُ: ﴿فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا بِالْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ بِهِمْ حَتَّى قَدِمَ مِنًى، فَاسْتَفْتَحَهَا بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ» وَكَانَ ﷺ فِي أَيَّامِهِ السَّابِقَةِ حَالَ إِحْرَامِهِ يُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ كُلَّمَا تَغَيَّرَتْ بِهِ الحَالُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ جِهَا، فَلَيَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ تَرَكَ التَّلْبِيَةَ التَّلْبِيَةِ

وَابْتَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ، فَكَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ هَذَا وَلَا يُلَبِّي، وَأَمَّا صَحَابَةُ رَسُولِ الله ﷺ أَثْنَاءَ انْتِقَالِهِمْ مِنْ عَرَفةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ وَمِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنَّى كَانُوا مُخْتَلِفِينَ؛ فَمِنْهُمُ الْمُلَبِّي وَمِنْهُمُ الْمُلَبِّي وَمِنْهُمُ الْمُلَبِّي وَمِنْهُمُ الْمُلَبِّي وَمِنْهُمُ الْمُلَبِي وَمِنْهُمُ اللَّهِي اللهِ عَلَى بَعْضٍ شَيْئًا.

رَمَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْمَ العِيدِ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَطْ، وَجَمْرَةُ العَقَبَةِ هِيَ الجَمْرَةُ الأَخِيرَةُ المُوالِيَةُ إِلَى مَكَّةَ، وَسُمِّيَتْ: «جَمْرَةَ العَقَبَةِ» لِأَنَّهُ كَانَ بِجِوَارِهَا فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ جُبَيْلٌ صَغِيرٌ بِمَثَابَةِ العَقَبَةِ، فَقِيلَ لَمَا: «جَمْرَةُ العَقَبَةِ»، كَانَتْ مَفْتُوحَةً مِنْ ثَلَاثَةِ أَطْرَافٍ، لَكِنَّ صَغِيرٌ، وَلِذَلِكَ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ مِنَ أَلْأَعْقَ العَقَبَةِ مِنَ الأَعْلَىء مُورَةَ العَقَبَةِ مِنَ الأَعْلَىء فَا النَّاسِ يَرْمِي جَمْرةَ العَقَبَةِ مِنَ الأَعْلَىء فَلَا النَّيَ وَلِذَلِكَ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْمِي جَمْرةَ العَقَبَةِ مِنَ الأَعْلَىء فَا النَّهُ الفَقَهَاء جَوَازَ أَنْ تُرْمَى الجَمَرَاتُ مِنَ الأَدْوَارِ العُلْيَا، ثُمَّ إِنَّ النَّيَ النَّيَ النَّيَ النَّيَ النَّيَ وَلَهُ مَا اللَّاسِ مِنْ مَعْ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ يَدْعُ بَعْدَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنَى، فَنَحَرَ هَدْيَهُ» وَكَانَ هَدْيُهُ عَلَيْهُ مَائَةَ نَاقَةٍ، ذَبَحَ ثَلَاثًا وَسِتينَ بِيَدِهِ، وَوَكَّلَ عَلِيًّا ﴿ فَي ذَبْحِ بَاقِيهَا ﴿ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ﴾ عَلِيًّا ﴿ وَحِينَئِذٍ تَكَلَّ وَسِتينَ بِيدِهِ، وَوَكَّلَ عَلِيًّا ﴿ فَي ذَبْحِ بَاقِيهَا ﴿ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ﴾ عَلِيًّا وَصَالَعَ عَلَيْهُ وَسَيْنِ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ﴾ (١).

قَوْلُهُ: «ثُمَّ أَفَاضَ» أَيْ: ذَهَبَ «إِلَى مَكَّةَ» فِي ضُحَى يَوْمِ العِيدِ؛ اليَوْمِ العَاشِرِ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ «فَطَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ» وَهُوَ طَوَافُ الحَجِّ الذِي هُو رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الحَجِّ، طَافَ سَبْعَةَ أَشُواطٍ، وَعَادَ إِلَى مِنَّى، فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ، وَلَمْ يَسْعَ النَّبِيُّ أَرْكَانِ الحَجِّ، طَافَ سَبْعَةَ أَشُواطٍ، وَعَادَ إِلَى مِنَّى، فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ، وَلَمْ يَسْعَ النَّبِيُّ أَرْكَانِ الحَجِّ، طَافَ سَبْعَةَ أَشُواطٍ، وَعَادَ إِلَى مِنَّى، فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ، وَلَمْ يَسْعَ النَّبِيُّ مَعَ هَذَا الطَّوَافِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ القَارِنَ يَكْتَفِي بِسَعْيٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ المُفْرِدَ وَالقَارِنَ الذِي عَجَّلَ سَعْيَهُ مَعَ طَوَافِ القُدُوم يُجْزِئُهُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).

قُوْلُهُ: «وَكَانَ قَدْ عَجَّلَ ضَعَفَة أَهْلِهِ مِنْ مُزْدَلِفَة قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَرَمَوُا الجَمْرَة قِبْلَ الفَجْرِ؛ عِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الجَمْرَة بِلَيْلِ» وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحْوَالِهِمْ أَنَّهُمْ رَمَوُا الجَمْرَة قَبْلَ الفَجْرِ؛ عِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ مُنتَصَفِ لَيْلَةِ العِيدِ. وَقَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُرْمَى إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا تُرْمَى إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ لِأَنَّ الرَّمْي مِنْ أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ؛ وَلِذَلِكَ سُمِّي: «يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبِرِ»، وَلَكِنْ إِذَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ إِذْنٌ مِنَ النَّيْ يَعِيْهِ فَإِنَّنَا نُقَدِّمُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ التَّعْلِيلَاتِ. النَّيْ يَعِيْمُ فَإِنَّا لَتَعْلِيلَاتِ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ أَقَامَ بِالْمُسْلِمِينَ آيَّامَ مِنَّى الثَّلَاثَ، يُصَلِّى بِهِمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، مَقْصُورَةً، غَيْرَ مَجْمُوعَةٍ» وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ إِلَى مَسْجِدِ الكَعْبَةِ.

قَوْلُهُ: «يَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، يَسْتَفْتِحُ بِالجَمْرَةِ الْأُولَى -وَهِيَ الصَّغْرَى، وَهِيَ الدُّنْيَا إِلَى مِنَّى، وَالْقُصْوَى مِنْ مَكَّةً - وَيَخْتِمُ بِجَمْرَةِ الْعُقَبَةِ، وَيَقِفُ بَيْنَ الجَمْرَتَيْنِ: الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وُقُوفًا طَوِيلًا بِقَدْرِ الْعَقَبَةِ، وَيَقِفُ بَيْنَ الجَمْرَةَ بُنِ الثَّانِيةِ، وَيَقِفُ بَيْنَ الجَمْرَةَ بُلْ فَي وَالثَّانِيةِ، وَمُؤْدَلِفَةُ، وَمِنَى الْوَالِيَةُ لِنَيْ، وَهِي المَوَاقِفَ مَلَاثُ: عَرَفَةُ، وَمُؤْدَلِفَةُ، وَمِنَى فِي اليَوْمِ الحَادِي عَشَرَ رَمَى ﷺ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ، البَتدَأَ بِالجَمْرَةِ الصَّغْرَى وَهِي المُوالِيَةُ لِنِيّ، وَهِي الْمَولِيةُ لِنِيّ، وَهِي الْقَرِيبَةُ إِلَى مَسْجِدِ الحَيْفِ، فَرِمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَسْهَلَ فِي الوَادِي، ثُمَّ دَعَا إِلَى مَسْجِدِ الحَيْفِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَسْهَلَ فِي الوَادِي، ثُمَّ دَعَا وَهُو وَاقِفٌ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَمَى الجَمْرَةَ الوُسُطَى، وَهُو مَعَامَ طَوِيلًا، دَعَا وَهُو وَاقِفٌ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَمَى الجَمْرَةَ الوُسُطَى، وَهُو مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يُكَبِّرُ فَيقُولُ: «الله أَكْبَرُ»، وَالتَّكْمِيرُ مُستَحَبُّ، وَلَا يُشْرَعُ لِلرَّامِي أَنْ يَشْرَعُ لِلرَّامِي أَنْ يَقُولَ: «بِسْمِ الله»، فَإِنَّ البَسْمَلَةَ لَمْ تَرِدْ عَنِ النَّيِيِّ ﷺ، وبَعْدَ رَمْيِ الجَمْرَةِ الوسُطَى وقَفَ النَّبِيُّ يَعْفَى رَبَّهُ دُعَاءً طَوِيلًا.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمْرَةِ العَقَبَةِ -الجَمْرَةِ الكُبْرَى- وَهِيَ الْمُحَاذِيّةُ

لِمَكَّةَ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ يَدْعُ بَعْدَهَا، وَفِي اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَهَكَذَا فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ أَفَاضَ آخِرَ أَيّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ رَمْيِ الجَمَرَاتِ، هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ، فَنَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ عِنْد خَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ» وَإِنْ تَعَجَّلَ الحَاجُّ بِأَنْ غَادَرَ مِنَى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ سَقَطَ عَنْهُ مَبِيتُ لَيْلَةِ الثَّالِثِ عَشَرَ، وَرَمْيُ اليَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ، وَرَمْيُ اليَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ، فَيَرْمِي الْمُتَعَجِّلُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةً ويَكْتَفِي بِهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ اليَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ.

وَأَمَّا إِذَا تَأَخَّرَ الإِنْسَانُ كَمَا هُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ بَاتَ بِمِنَى، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الغَدِ رَمَى الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ، وَأَخَّرَ صَلَاةَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنْ مِنْى، فَلَمَّا رَمَى الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ ذَهَبَ إِلَى «المُحَصَّبِ» وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ مَقْصُورَةً، وَجَلَسَ فَلَمَّا رَمَى الجَمَرَاتِ الثَّلاثَ ذَهَبَ إِلَى «المُحَصَّبِ» وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ مَقْصُورَةً، وَجَلَسَ النَّيِيُّ فِي الظُّهْرَ مَقْصُورَةً، وَجَلَسَ النَّيِيُ عَلَيْهِ فِي «المُحَصَّبِ» حَتَّى قُبَيْلَ الفَحْرِ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى المَدِينَةِ.

وَالْجُلُوسُ فِي «الْمُحَصَّبِ» لَيْسَ سُنَّةً، وَلَيْسَ مِنْ أَنْسَاكِ الحَجِّ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَكُونِهِ أَسْهَلَ فِي خُرُوجِهِ؛ فَهُوَ فِي طَرِيقِهِ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «فَبَاتَ وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَعَثَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِتَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ» لَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ وَقَيْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدِمَتْ وَهِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِتَعْتَمِرَ مِنَ البَيْتِ حَاضَتْ، فَتَأَثَّرَتْ، وَتَعَيَّرَتْ، وَبَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ مُتَمَتِّعَةٌ، فَلَا قَرُبَتْ مِنَ البَيْتِ حَاضَتْ، فَتَأَثَّرَتْ، وَتَعَيَّرَتْ، وَبَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ مُتَمَتِّعَةٌ، فَلَا قُرْبَتْ مِنَ البَيْتِ عَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ عَلَيْهِ : «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَى عَلَى إِحْرَامِهَا، فَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (١). فَبَقِيَتْ عَلَى إِحْرَامِهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١)، عن عائشة على المرادي (١٢١٠)

فَلَيَّا جَاءَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الطَّوَافِ، فَقَلَبَتْ نُسُكَهَا مِنَ التَّمَتُعِ إِلَى الْقِرَانِ، فَلَمَّا جَاءَ فِي آخِرِ الحَجِّ، وَرَأَتْ نَفْسَهَا لَمْ تَطُفْ إِلَّا طَوَاقًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا، ظَنَتْ أَنَّهَا لَمْ يُكْتَبْ لَهَا إِلَّا أَجْرُ الحَجِّ خَاصَّةً، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا قَارِنَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَهَا أَجْرُ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، فَذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ الله!، يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَأَرْجِعُ بِحَجِّ فَقَطْ». فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تَعْتَمِرَ، وَأَمَرَ النَّاسُ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَأَرْجِعُ بِحَجِّ فَقَطْ». فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تَعْتَمِرَ، وَأَمَرَ أَنَاسُ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَأَرْجِعُ بِحَجِّ فَقَطْ». فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تَعْتَمِرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيِّ لَا نَوْدَلَ لَهَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ الْمَرَةُ وَالْمَهُمْ وَنُ اللهُ الْمَعْرَةُ لَا يَصِحُّ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ بُيُوتَاتِهِمْ، وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَكَ أَوْلَ لَكُمُونَ الْمَعْرَةِ لَا يَصِحُ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ بُيُوتَاتِهِمْ، وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَهُمْ مِنْ خَارِحٍ حُدُودِ الْحَرَمِ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ وَدَّعَ الْبَيْتَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ وَرَجَعُوا إِلَى اللَّدِينَةِ، وَلَمْ يُقِمْ بَعْدَ أَيّامِ التَّشْرِيقِ» يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ذَهَبَ إِلَى الكَعْبةِ، وَطَافَ طَوَافَ الوَدَاعِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَصَلَّى بَعْدَهُ سُنَّةَ الطَّوَافِ، ثُمَّ سَافَرَ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى اللَّدِينَةِ، وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ بِأَنَّ الأَفْضَلَ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَبْقَى فِي البَلَدِ الذِي يَكُونُ فِيهِ أَعْبَدَ لله، وَالبَلَدِ الذِي عَاشَ فِيهِ الأَفْضَلَ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَبْقَى فِي البَلَدِ الذِي يَكُونُ فِيهِ أَعْبَدَ لله، وَالبَلَدِ الذِي عَاشَ فِيهِ الإِنسَانُ، وَيَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ بِرِّ أَبُويْهِ، وَمِنْ صِلَةِ إِخْوَانِهِ، وَمِنَ القِيَامِ بِشُؤُونِ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّ الإِنسَانُ، وَيَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ بِرِّ أَبُويْهِ، وَمِنْ صِلَةِ إِخْوَانِهِ، وَمِنَ القِيَامِ بِشُؤُونِ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى مِنْ بِقَائِهِ فِي مَكَّةَ، وَلَمْ يُقِمْ عَيَظِيْ فِي مَكَّةَ بَعْدَ أَيّامِ التَّشْرِيقِ.

قَوْلُهُ: «فَأَخَذَ فُقَهَاءُ الحَدِيثِ -كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ- بِسُنَّتِهِ فِي ذَلِكَ كُلَّهِ. انْتَهَى مُلَخَّصًا مِنْ كَلَامٍ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِخَلْكَهُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (٤/ ٣٠) (٢٩٧٧)، عن عائشة على المرابعة البخاري (١٥٦١)، عن المرابعة المر



#### [أَرْكَانُ الحَجِّ، وَوَاجِبَاتُهُ، وَمَسْنُونَاتُهُ]:

قَوْلُهُ: «قَالَ الْعُلَمَاءُ: أُمُورُ الحَجِّ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَرْكَانٌ» وَعَدَدُهَا «أَرْبَعَةٌ» وَالْمُرَادُ بِالرُّكْنِ جُزْءُ الشَّيْءِ الذِي لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَهِيَ: الْإِحْرَامُ ﴾ وَالْمُرَادُ بِهِ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النَّسُكِ، فَلَا يُرَادُ بِهِ التَّلْبِيَةُ، وَلَا يُرادُ بِهِ التَّجْرُّدُ مِنَ المَخِيطِ وَلُبْسُ الإزَارِ وَالرِّدَاءِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ مَا يَكُونُ فِي الْقَلْبِ مِنْ يَجْدَةٍ فِي الْحَجِّ فَلَيْسَ هُوَ الإحْرَامُ، بَلِ نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي النَّسُكِ، أَمَّا مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ رَغْبَةٍ فِي الْحَجِّ فَلَيْسَ هُو الإحْرَامُ، بَلِ الإحْرَامُ أَنْ يَجْزِمَ بِأَنّهُ الآنَ سَيَدْخُلُ فِي النَّسُكِ، وَأَنّهُ الآنَ سَيُمْنَعُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِحْرَامُ رُكُنٌ فِي النَّسُكِ، وَأَنّهُ الآنَ سَيمُمْنَعُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِحْرَامُ رُكُنٌ فِي الْحَجِّ قَوْلُ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ اللهِ حَرَامُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِحْرَامُ رُكُنٌ فِي الْحَجِّ قَوْلُ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ اللهِ عَلَى أَنَّ الإِحْرَامُ رُكُنٌ فِي الْحَجِّ قَوْلُ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ اللهِ عَلَى أَنَّ الإِحْرَامُ رُكُنٌ فِي الْحَجِّ قَوْلُ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَمَن فَرَضَ ﴾ أَيْ: أَحْرَمَ مَن وَصَ فَي اللهُ عَلَى أَنْ الإِحْرَامُ وَلَا فِي الْمَرْدَةِ وَلُولُ اللهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَمَنَ فَرَضَ ﴾ أَيْ: أَحْرَمُ مَن وَمَنَ فَرَالَ فَي الْمَرَةِ وَلَا فِي الْمُؤْتَ وَلَا فِي الْمَوْدَةِ وَلُولُ اللهُ عَلَى أَنْ الْمَافِقَ كَوْلُ اللهُ عَلَى أَنْ الْمُؤْتَ وَلَا فِي الْمُؤْتِ وَلَا فِي الْمَافِقَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَلْونَ اللهُ عَلَى أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمَالُ وَلَا فِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الل

قَوْلُهُ: «وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ» فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «الحَجُّ عَرَفَةُ»(١). وَالقَاعِدَةُ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْمُبْتَدَأَ المُعَرَّفَ يَنْحَصِرُ فِي الخَبَرِ؛ فَإِنْ كَانَ يَنْحَصِرُ انْحِصَارًا حَقِيقِيًّا، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِجَعْلِ الوُقُوفِ بِعَرَفةَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الحَجِّ.

وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَا يُغَادِرُونَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَجْلِسُونَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ عَرَفَةَ حِلَّ، وَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَلْزَمُهُمُ الذَّهَابُ إِلَى الحِلِّ فِي نُسُكِهِمْ، وَقَدْ يَقُولُونَ: إِنَّ عَرَفَةَ حِلَّ، وَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَلْزَمُهُمُ الذَّهَابُ إِلَى الحِلِّ فِي نُسُكِهِمْ، وَقَدْ قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ آلْحَجُ أَشْهُدُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا قَلَا رَفَتَ وَلَا فَلَا رَفَتَ وَلَا كَلَامَ فِي فَشُوقَ وَلَا جَدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. لَا رَفَتَ: أَيْ: لَا فِعْلَ وَلَا كَلَامَ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۷۷٤)، والترمذي (۸۸۹)، والنسائي (۳۰۱٦)، وابن ماجه (۳۰۱۵)، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (۱۰۲٤).

الأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بالنِّسَاءِ، وَأَمَّا الفُسُوقُ: فَالمَعَاصِي، وَأَمَّا الجِدَالُ: فَالمُنَاقَشَاتُ العَقِيمَةُ وَمَرَادَّةُ الكَلَام.

Y09

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن زَيِكُمٌّ ﴾ أَيْ: لَا حَرَجَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُتَاجِرَ فِي الحَجِّ: ﴿ فَاإِذَاۤ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَنتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أَيْ: المُزْدَلِفَةِ: ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ الشَّاكَةِ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَكَاسُ ﴾ أَيْ: لَا تَسِيرُوا عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ مَكَّةَ الذِينَ لَا يَذْهَبُونَ إِلَى عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا سِيرُوا عَلَى طَرِيقَةِ عُمُومِ النَّاسِ الَّتِي أَخَذُوهَا مِنْ هَدْيِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بِأَنْ تَذْهَبُوا لِعَرَفَةَ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِلَى ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ الله فَالَذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ ﴿ أَيْ: فَعَلْتُمْ أَفْعَالَ يَوْم العِيدِ: ﴿ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكِرُهُ ءَاكَآءَكُم أَوْ أَشَكَ ذِكْرًا ﴾ لِأَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَيَوْمَ العِيدِ مِنَ الأَيَّام التِي يَتَأَكَّدُ فِيهَا الإكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ الله، وَخُصُوصًا التَّكْبِيرُ: ﴿فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ أَيْ: أَنَّ هَمَّهُ مُقْتَصِرٌ عَلَى الدُّنْيَا، وَمِنْ ثَمَّ فَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلَةٌ فِي الآخِرَةِ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُوأً وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠٠ ﴿ وَٱذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَامٍ مَّعْدُودَتٍ ﴾ أَيْ: أَيَّامَ مِنَّى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أَيْ: اليَوْمَ الحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ: ﴿ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْـهِ وَمَن تَـأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْةً لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ أَيْ: أَنَّ عَدَمَ الإثْمِ فِي حَالِ التَّعَجُّلِ وَفِي حَالِ التَّأَخُّرِ مَشْرُوطٌ

بِالتَّقْوَى، فَمَنْ كَانَ مُتَّقِيًّا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مُتَأَخِّرًا أَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا.

قَوْلُهُ: ﴿وَالطَّوَافُ﴾: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَوَّفُواْ بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ ﴾ [الحج: ٢٩]، فَلَا يَتِمُّ حَبُّ إِنْسَانٍ إِلَّا إِذَا طَافَ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ، أَمَّا طَوَافُ الْقُدُومِ فَلَا يَتِمُّ حَبُّ إِنْسَانٍ إِلَّا إِذَا طَافَ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ، فَالرُّكُنُ هُو طَوَافُ فَهُو وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ، فَالرُّكُنُ هُو طَوَافُ الإِفَاضَةِ، ويُسْتَحَبُّ، وَأَمَّا طَوَافُ الوَدَاعِ فَهُو وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ، فَالرُّكُنُ هُو طَوَافُ الإِفَاضَةِ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى الإِنسَانِ فِي أَنْ يُكُونَ يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى الإِنسَانِ فِي أَنْ يُؤَخِّرَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَوْ بَعْدَهَا.

قَوْلُهُ: «وَالسَّعْيُ» بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا جَعَلَهُ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَكَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا الحَبِّ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَكَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]. وَهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ – وَهُو رِوايَةٌ عَنْ أَحْدَ بِأَنَّ السَّعْيَ شُنَّةٌ، وَلَيْسَ بوَاجِبٍ وَلَا رُكُنٍ (١١). وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ يَقُولُ بِأَنَّ السَّعْيَ وَعَلَيْهِ دَمُّ، وَاجِبُ مِنْ وَاجِبَاتِ الحَبِّ، وَلَيْسَ رُكُنًا، فَمَنْ تَرَكَهُ فَإِنَّ حَجَّهُ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ دَمُّ، وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الحَبِّ، وَلَيْسَ رُكُنًا، فَمَنْ تَرَكَهُ فَإِنَّ حَجَّهُ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ دَمُّ، وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الحَبِّ، وَلَيْسَ رُكُنًا، فَمَنْ تَرَكَهُ فَإِنَّ حَجَّهُ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ دَمُّ، وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبًا فَهُو آثِمٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، وَعَلَيْهِ مَعَ التَّوْبَةِ أَنْ يَذْبَحَ دَمًا فِي مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا فَهُو آثِمٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، وَعَلَيْهِ مَعَ التَّوْبَةِ أَنْ يَذْبَحَ دَمًا فِي مَكَّة لِمَ مَا لَيْ مَنْ مَالَكُونِ مَكَةً أَنْ يَذْبَحَ دَمًا فِي مَكَة لِمُ السَّعْيَ، وَعَلَيْهِ مَعَ التَّوْبَةِ أَنْ يَذْبَحَ دَمًا فِي مَكَة لِي مَنَا اللّهُ فَلُ اللّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ، فَاسْعُوا» (٣).

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْوَاجِبَاتُ الَّتِي يَجْبُرُهَا الدَّمُ ﴾ المُرَادُ بِالوَاجِبَاتِ مَا يَجِبُ عَلَى الإِنسَانِ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٧٣٦٧)، عن حبيبة بنت أبي تجراة ١٠٧٣). وصححه الألباني في الإرواء (١٠٧٢).

أَنْ يَفْعَلَهُ فِي الحَجِّ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَرْكُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ آثِمٌ، وَعَلَيْهِ دَمُّ، يَذْبَحُ شَاةً فِي مَكَّةَ لِمَسَاكِينِ مَكَّةَ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْكُلَّةِ الْمَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمُّ (١٠). وَابْنُ عَبَّاسٍ عَقَوْلُهُ مَظِنَّةُ الإنْتِشَارِ، وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ وَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ مُفْتِي مَكَّةً فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ، وَقُولُهُ مَظِنَّةُ الإنْتِشَارِ، وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ عَنْ عَبْرِهِ خِلَافُهُ؛ فَكَانَ إِجْمَاعًا شُكُوتِيَّا، وَقَدْ قِيلَ بِأَنَّ هَذَا الأَثْرَ لَهُ حُكْمُ المَرْفُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَنْ مَذْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، فَيَظْهَرُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

هَذِهِ الوَاجِبَاتُ هِيَ: أَوَّلًا: «الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ» الإِحْرَامُ رُكْنٌ كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ كَوْنَ الإِحْرَامِ مِنَ المِيقَاتِ وَاجِبٌ، فَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَجَاوَزَ المَوَاقِيتَ وَهُوَ لَكِنْ كَوْنَ الإِحْرَامِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَقَّتَ هَذِهِ المَوَاقِيتَ.

«وَ» الوَاجِبُ الثَّانِي: «الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ» وَفِي مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّ مَذَا رُكُنُ (٢)، وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مُسْتَحَبُ (٣)، وَعِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَالِكٍ أَنَّ مَسْتَحَبُ (٣)، وَعِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّهُ وَالِئِ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ بَقِيَ فِي عَرَفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ وَاجِبُ (٤)، وَلَعَلَّ قَوْلَ أَحْمَدَ أَظْهَرُ الأَقْوَالِ؛ فَإِنَّ النَّبِي ﷺ بَقِيَ فِي عَرَفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَانْتَقَلَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، وَقَالَ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٥). وَلَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدِ مِنَ أَصْحَابِهِ أَنْ يُغَادِرَ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

«وَ» الوَاجِبُ الثَّالِثُ: «المَبِيثُ فِي مُزْدَلِفَةَ إِلَى جُزْءٍ مِنَ النَّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ» وَالْمَرَادُ بِالمَبِيتِ البَقَاءُ فِيهَا جُزْءًا بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ، فَإِذَا بَقِيَ الإِنْسَانُ جُزْءًا فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (٣/ ٦١٥) (١٥٨٣)، ومن طريقه البيهقي في الصغرى (٢/ ٢٠١) (١٧٣٣)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٧٠) (٢٥٣٤). وصححه الألباني في الإرواء (١١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع (٦/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص٦٢.

المُزْدَلِفَة بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ قَدْ أَدَّى الوَاجِبَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ وَكَلِمَةُ «بِلَيْلٍ» يَعْنِي بَعْدَ مُضِيِّ جُزْءٍ رَخَصَ لِضَعَفَةِ أَهْلِهِ بِالنَّهْرِ مِنْ مُزْدَلِفَة بِلَيْلٍ (١)، وَكَلِمَةُ «بِلَيْلٍ» يَعْنِي بَعْدَ مُضِيِّ جُزْءٍ غَالِبٍ مِنْهُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ غَادَرَ المُزْدَلِفَة قَبَلَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ قَدْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنَ وَاجِبَاتِ الحَبِّ، فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى الله، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَقَالَ الإِمَامُ مَالِكُ بَعْلَالله بِأَنَّ الوَاجِبَ البَقَاءُ فِي المُزْدَلِفَةِ لَحَظَاتٍ إِلَى الله، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَقَالَ الإِمَامُ مَالِكُ بَعْلَالله بِأَنَّ الوَاجِبَ البَقَاءُ فِي المُزْدَلِفَةِ لَحَظَاتٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ (١)، وَلَكِنَّ الحَدِيثَ السَّابِقَ –حَدِيثَ ابْنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ فَي المُزْدَلِفَةِ.

(وَ) الوَاجِبُ الرَّابِعُ: (المَبِيتُ بِمِنَى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ بَاتَ بِهَا، وَقَالَ: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ). وَالقَوْلُ بِذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ؛ مِنْهُمْ: مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْدُ<sup>(7)</sup>، وَقَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَّ المَبِيتَ بِمِنَى مُسْتَحَبُّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَالصَّوَابُ هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ وَلِلسُّقَاةِ فِي تَرْكِ المَبِيتِ بِمِنَى (3)، فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ عَنْيُرهُمْ لَا يُرَخَّصُ لَهُمْ، وَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ عَنْيُرهُمْ لَا يُرَخَّصُ لَهُمْ، وَذَلَ هَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٧٧)، ومسلم (٣٠٠- ١٢٩٣)، عن ابن عباس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: مواهب الجليل (۱۲۸/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التاج والإكليل (٤/ ١٨٧)، والبيان (٤/ ٣٥٦)، وكشاف القناع (٦/ ٣٥٩).

# كتاب الحج

عَلَى أَنَّ أَهْلَ الأَعْذَارِ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ المَبِيتِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا مُنَاسِبًا فِي مِنًى لِبَيْتُوتَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا الوَاجِبَ يَسْقُطُ عَنْهُ.

X77#

«وَ» الوَاجِبُ الْخَامِسُ: «رَمْيُ الجِّمَارِ مُرَتَّبًا» فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ حَافَظَ عَلَى رَمْيِهَا، وَقَالَ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

(وَ) الوَاجِبُ السَّادِسُ: (الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ) فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ مُحَلِقِينَ رُمُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. فَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِذَلكَ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الفِعْلَ نُسُكٌ مِنَ الأَنْسَاكِ، يُثْنَى عَلَى صَاحِبِه بِهِ، وَيَدُلِّ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ نَسُكٌ مِنَ الأَنْسَاكِ، يُثْنَى عَلَى صَاحِبِه بِهِ، وَيَدُلِّ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ فِي المَرَّةِ الأَخِيرَةِ (١)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الحَلْقَ نُسُكٌ، بِدَلالَةِ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِصَاحِبِهِ. وَالحَلْقُ لَا يَخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ فِي مِنِّى، بَلْ فِي أَيِّ مَكَانٍ حَلَقَ اللهِ نَسَانُ أَجْزَأَهُ، سَوَاءٌ فِي مَكَانٍ حَلُودِهَا.

«وَ» الوَاجِبُ السَّابِعُ: «طَوَافُ الْوَدَاعِ» بِأَنْ يَطُوفَ الإِنْسَانُ بِالبَيْتِ قَبْلَ سَفَرِهِ مُبَاشَرَةً، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ فِي مَكَّةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أُمِرَ أَنْ يَكُونَ أَخِرُ عَهْدِ النَّاسِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ لِلْحَائِضِ» (٢).

قَوْلُهُ: «وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَسْنُونَاتٌ مُكَمِّلَاتٌ» فَبَقِيَّةُ الأَعْمَالِ الْمُؤَدَّاةِ فِي الْحَجِّ مِنْ أَعْمَالِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنَ الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ السَّابِقَةِ -وَعَدَدُهَا أَحَدَ عَشَرَ - فَإِنَّمَا مُسْتَحَبَّاتٌ، لَوْ تَرَكَهَا الإِنْسَانُ لَمْ يَلْحَقْهُ مَأْثَمٌ بِتَرْكِهَا، وَلَا يَفْسُدُ حَجُّهُ، لَكِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (٣٢٠- ١٣٠٢)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (٣٨٠- ١٣٢٨)، عن ابن عباس ١٠٠٠.

# النَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَوْلُهُ: "وَخُصُوصًا التَّلْبِيَةَ، تَبْتَدِئُ مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ، وَتَنْتَهِي بِالشُّرُوعِ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالله أَعْلَمُ» وَالتَّلْبِيةُ يُشْرَعُ لِلرِّجَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا، وَيُشْرَعُ لَهُمْ أَنْ يُكَرِّرُوهَا كُلَّمَا اخْتَلَفَتِ الأَحْوَالُ؛ صُعُودًا أَوْ نُزُولًا، أَوْ تَلَاقَتِ الرُّكْبَانُ، أَوْ تَفَرَّقَ النَّاسُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا مَا يَتعَلَّقُ بِالعُمْرَةِ، وَالعُمْرَةُ قَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيهَا: هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ لَا؟:

فَقَالَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: هِيَ وَاجِبَةٌ (١)، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ: هِيَ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ (٢)، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ: هِيَ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ (٢)، وَالأَظْهَرُ هُوَ القَوْلُ بِالوُجُوبِ؛ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبَدِ لَمَّا وَلَا عُمْرَةَ مَفْرُوضَتَيْنِ أَوْ فَرِيضَتَيْنِ قَالَ لِعُمْرَ بِمَحْضِرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: إِنِي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ مَفْرُوضَتَيْنِ أَوْ فَرِيضَتَيْنِ فَاللَّهُ عَلَى عَدَم إِيجَابِهَا ضَعِيفَةُ الإِسْنَادِ، فِي كِتَابِ اللهُ (٣). فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَالأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى عَدَم إِيجَابِهَا ضَعِيفَةُ الإِسْنَادِ، لَمْ تَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

وَالفُقَهَاءُ يَقُولُونَ بِأَنَّ أَرْكَانَهَا ثَلَاثَةٌ: الإِحْرَامُ، وَهُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ رُكْنًا.

وَأَمَّا وَاجِبَاتُ العُمْرةِ فَهِيَ: الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ، وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

وَبِالنَّسْبَةِ لِتَكْرَارِ العُمْرَةِ فَإِنَّ الأَفْضَلَ فِي العُمْرَةِ أَنْ يَأْتِيَ الإِنْسَانُ بِكُلِّ عُمْرَةٍ فِي سَفْرَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجُمْهُورَ أَصْحَابِهِ لَمْ يَكُونُوا يَأْتُونَ بِعُمْرَتَيْنِ فِي

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٥/ ١٣)، والبيان (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٤/٤٦٤)، والفواكه الدواني (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٧٩٩)، والنسائي (٢٧١٩). وصححه الألباني في الإرواء (٩٨٣).

سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنَّمَا يَأْتُونَ فِي كُلِّ سَفْرَةٍ بِعُمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَدُلِّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ هَذَا أَنَّ طَوَافَ الإِنْسَانِ بِالبَيْتِ خَيرٌ لَهُ مِنْ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ مِنْ أَجْلِ الإِنْيَانِ بَعُمْرَةٍ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ صَلَاةً الإِنْسَانِ فِي هَذِهِ المَوَاطِنِ التِي هِيَ بِجِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا عَدَاهَا مِنَ المَوَاطِنِ.

وَإِذَا أَدَّى الإِنْسَانُ عُمْرَةً عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ عَادَ أَوْ سَافَرَ فَأَتَى بِسَفْرَةٍ أُخْرَى، شُرِعَ لَهُ أَنْ يَأْتِي بِعُمْرَةٍ النَّيَابَةِ عَدَدُ مِنَ لَهُ أَنْ يَأْتِي بِعُمْرَةٍ النَّيَابَةِ عَدَدُ مِنَ الشَّرُوطِ: الشَّرُوطِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَعْتَمِرْ لَمْ يَصِحَّ لَهُ أَنْ يَنُوبَ عَنْ غَيْرِهِ، وَبِذَلكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ (٢)، وَجَمَاعَةٌ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المَنُوبُ عَنْهُ مُتَوَقَّى أَوْ عَاجِزًا بِبَدَنِهِ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحَجَّ أَوْ يُعْتَمَرَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ، وَلَمْ يَرِدِ النِّيَابَةُ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرةٍ إِلَّا فِي حَالِ الوَفَاةِ، وَفِي حَالِ عَجْزِ المَنُوبِ عَنْهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (٧/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٦/٥٥).

رَفْخُ مجبر (لرَّحِنُ (الْبَوْلَ يُ رُسِّلِتِر) (الْبَرْدُ (الْفِرُوكِ www.moswarat.com رَفَحُ مجس (لرَّجَلِي (الْجَثَّرِيَ (سِّكْتِهَ (الْإِرْدِي ) (سِّكْتِهَ (الْإِرْدِي ) (سِّكْتِهَ (الْإِرْدِي ) (سِّكِتِهِ (الْإِنْمُ (الْإِدِي ) (سِّكِتِهِ (الْإِنْمُ (الْإِدِي )

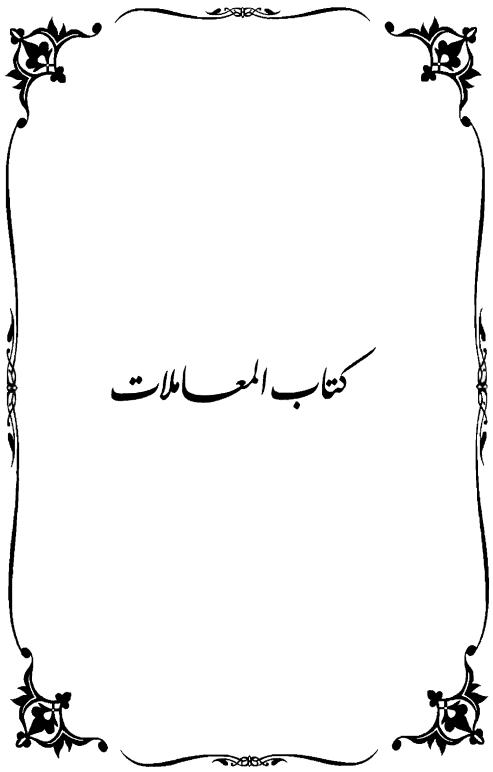

رَفْعُ حِبر لَارَجِيُ لِلْخِثْرِيَ لَسِكْتِهِ لَالْإِثْرُ لِلْإِدُورِ لِسِكْتِهِ لِالْإِثْرُ لِلْإِدُورِ www.moswarat.com رَفَحُ عِير الرَّحِي الْفِرْرِي السِّلِين الْفِرْدُ الْفِرْدُوكِ www.moswarat.com

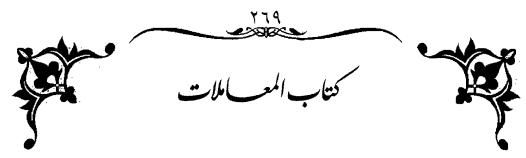

الْمُرَادُ هُنَا الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحْكَامُ العِبَادَاتِ؛ وَمِنْهَا: الصَّلَاةُ، وَالنَّكَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالحَجُّ، وَالقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الفِقْهِ هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ.

قَوْلُهُ: "وَهِيَ" أَيْ: الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ "أَخْذُ مُعَوَّضٍ، وَإِعْطَاءُ عِوَضٍ" وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: البَيْعُ؛ فَالبَائِعُ يُسَلِّمُ السِّلْعَةَ الْمُبَاعَةَ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْحِلُّ وَالإِبَاحَةُ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِينكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] ﴿ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: قَوْلُ الله جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَأَوْفُوا عَلَا الله عَلَى ذَلِكَ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: قَوْلُ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَأَوْفُوا عَلَا الله عَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله وَالحَوْلُ الله الله عَلَى الله وَالْجَوَالُ الْحِلْ وَالْجَوَالُ الله عَلَى الله الحَلَى الله عَلَى الله العَلَى الله عَلَى ال

لَكِنَّ عَامَّةَ النَّاسِ لَيْسَ لَدَيْهِمْ مَعْرِفَةٌ بِشُرُوطِ المُعَامَلَاتِ، وَلَيْسَ لَدَيْهِمْ مَعْرِفَةٌ بِالْمُوانِعِ التِي تَمْنَعُ مِنْ حِلِّ المُعَامَلَةِ، وَلَيْسَ لَدَيْهِمْ مَعْرِفَةٌ بِالمُفْسِدَاتِ التِي تُفْسِدُ العُقُودَ؛ وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الإسْتِدْلَالَ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي المُعَامَلَاتِ الحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إِنَّمَا هُوَ العُقُودَ؛ وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الإسْتِدْلَالَ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي المُعَامَلَاتِ الحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ شَأْنِ عُلَهَاءِ الشَّرِيعَةِ.

YV

وَمِنْ أَدِلَّةِ أَنَّ الأَصْلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الحِلُّ وَالإِبَاحَةُ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. فَإِنَّ فِيهَا دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي التِّجَارَاتِ التِي يَتَرَاضَى النَّاسُ بِهَا أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَلَكِنْ قَدْ تَكُونُ تِلْكَ المُعَامَلَةُ فِيهَا رِبًا أَوْ فِيهَا نَظُرٌ؛ وَعَامَّةُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَهَا، وَمِنْ هُنَا فَلَابُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْرِفةِ أَحْكَامِ المُعَامَلَاتِ التِي تَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ.

قَوْلُهُ: «وَلِكَثْرَةِ فَوَائِدِهَا الضَّرُورِيَّةِ وَالْكَهَالِيَّةِ وَسَّعَ الشَّارِعُ حُكْمَهَا» هَذِهِ المُعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ لَهَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ يَسْتَفِيدُ مِنْهَا النَّاسُ: وَمِنْ ذَلِكَ تَبَادُلُ حَوَائِجِهِمْ وَقَضَاءُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا إِلَّا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْخَلْقِ فِي أَدْيَانِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» هُنَاكَ شُرُوطٌ لِصِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ، إِذَا عُدِمَتْ أَوْ عُدِمَ أَحَدُهَا فَإِنَّ المُعَامَلَةَ تَكُونُ مَمْنُوعَةً مُحَرَّمَةً:

فَالشَّرْطُ الأَوَّلُ: عَدَمُ الضَّرَرِ فِي هَذِهِ المُعَامَلَةِ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ إِضْرَارٌ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَ بِالمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ بِغَيرِهِمَا فَإِنَّ هَذِهِ المُعَامَلَةَ يُمْنَعُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي كَانِ بِالمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ بِغَيرِهِمَا فَإِنَّ هَذِهِ المُعَامِلَةَ يُمْنَعُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَقَدْ قَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: ﴿لَا تُضَكَآدَ وَالِدَهُ الْإِلَا الْسَبِيلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤١)، عن ابن عباس ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء(٨٩٦).

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ العَقْدُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الْمَتَعَاقِدَيْنِ، قَالَ الْمُوَلِّفُ: "وَلِهَذَا شَرَطَ فِيهَا: التَّرَاضِي مِنَ الطَّرَفَيْنِ" فَلَا يَصِحُّ إِجْبَارُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى العَقْدِ؛ لِقَوْلِهِ شَرَطَ فِيهَا: التَّرَاضِي مِنَ الطَّرَفَيْنِ" فَلَا يَصِحُّ إِجْبَارُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى العَقْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيْهُا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ لَا تَأْحَلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم مِ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوك تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيْهُا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ لَا تَأْحَلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم مِ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوك يَعَالَى: ﴿ يَكُنُ بِتَرَاضٍ مِنَ يَكُنُ بِتَرَاضٍ مِنَ الطَّرَفَينِ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ أَكُلِ المَالِ بِالبَاطِلِ، وَحِينَئِذٍ نَعْرِفُ أَنَّ البَيْعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِتَرَاضٍ مِنَ الطَّرَفَينِ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ أَكُلِ المَالِ بِالبَاطِلِ، وَحِينَئِذٍ نَعْرِفُ أَنَّ عَقْدَ المُكْرَهِ لَا يَصِحُ ، وَلَا يَنْعَقِدُ، إِلَّا إِذَا كَانَ إِكْرَاهًا بِحَقِّ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ العَاقِدَانِ -مِثْلُ البَائِعِ وَالْمُشْتَرِي- جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ، كَمَا قَالَ: «وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ» وَجَائِزُ التَّصَرُّ فِ لَابُدَّ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ صِفَاتٍ:

الصَّفَةُ الأُولَى: العَقْلُ؛ فَإِنَّ المَجْنُونَ لَا يَصِتُّ تَصُرُّفُهُ، وَلَا يَنْعَقِدُ، وَلَابُدَّ أَنْ يُولَى عَلَيْهِ مَنْ يَقُومُ بِشُؤُونِهِ، وَيَعْقِدُ لَهُ.

الصَّفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَغَيْرُ البَالِغِ لَيْسَ جَائِزَ التَّصَرُّ فِ، إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي الشَّيْءِ القَلِيلِ مِنْ أَجْلِ تَجْرِبتِهِ وَاخْتِبَارِهِ.

الصَّفَةُ الثَّالِثَةُ: أَلَّا يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، فَإِنَّ المَحْجُورَ عَلَيْهِ؛ إِمَّا لَجَظِّ نَفْسِهِ -كَالسَّفِيهِ-، أَوْ لَحِظِّ غَيْرِهِ -كَالمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِدَيْنِهِ- لَا يَنْعَقِدُ تَصَرُّفُهُ، وَلَا يَلْزَمُ هَذَا التَّصَرُّفُ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ المُتَعَاقِدَانِ عِمَّنْ لَهُمَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي هَذَا العَقْدِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: «سَوَاءٌ تَصَرَّفَا فِي مِلْكِهِمَا، أَوْ فِيمَا لَهُمَا عَلَيْهِ وِلَايَةٌ أَوْ وَكَالَةٌ» بِأَنْ يَكُونَا مَالِكَيْنِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُمَا فِي تَصَرُّفَاتِ القَاضِي مَالِكَيْنِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُمَا فِي تَصَرُّفَاتِ القَاضِي

#### ٥

TVT

فِي أَمْوَالِ بَعْضِ النَّاسِ الذِينَ أَجَازَ الشَّارِعُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالهِمْ، أَوْ بِإِذْنٍ مِنَ صَاحِبِ المَالِ؛ كَالوَكِيلِ، أَوْ بِتَنْصِيبٍ مِنَ القَاضِي؛ كَمَا فِي أَحْكَامِ الوِلَايَاتِ، أَمَّا تَصَرُّفُ الإِنْسَانِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيُّ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيُّ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيُّ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْبَيْقُ عَلَيْهِ الْبَيْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ أَو عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ أَو عَنْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الل

قَوْلُهُ: ﴿وَأَنْ يَكُونَ الْعِوَضَانِ مَعْلُومَيْنِ لَا غَرَرَ فِيهِمَا ﴾ وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ الْخَامِسُ، فَإِنْ كَانَ العِوَضَانِ بَحْهُولَيْنِ فَإِنَّ العَقْدَ لَا يَصِحُّ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَجَهُولًا فَإِنَّ العَقْدَ لَا يَصِحُّ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَجَهُولًا فَإِنَّ العَقْدَ لَا يَصِحُّ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَجَهُولًا أَنْ يَكُونَ الغَرَرِ الْعَرْرِ اللَّهِ مَعْهُولًا .

وَمِنْ صُورِ مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ: مَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ شَيئَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَعْلُومًا، بَلْ يَكُونُ جَهْهُولًا؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ حَتَّى يُجْزَمَ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ لَهُ: خُذْ هَذِهِ السِّلْعَة، فَإِنْ سَدَّدْتَنِي بَعْدَ أُسْبُوعٍ فَادْفَعْ فِيهَا: أَلْفًا، وَإِنْ سَدَّدْتَنِي بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ فَادْفَعْ: أَلْفًا وَمِائَةً، فَإِنْ هَذَا الْعَقْدَ عَقْدٌ بَاطِلٌ فِيهَا: أَلْفًا، وَإِنْ سَدَّدْتَ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ فَادْفَعْ: أَلْفًا وَمِائَةً، فَإِنَّ هَذَا الْعَقْدَ عَقْدٌ بَاطِلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَقَدْ فُسِّرَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ هَنَ النَّبِيِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّورِ، مِنْهَا هَذِهِ الصَّورَةُ. وَهَكَذَا أَيضًا مِنَ النَّهِي عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (٣) بِعَدَدٍ مِنَ الصَّورِ، مِنْهَا هَذِهِ الصَّورَةُ. وَهَكَذَا أَيضًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۵۳۱۱)، وأبو داود (۳۰۰۳)، والترمذي (۱۲۳۲)، والنسائي (۲۹۱۳)، وابن ماجه (۲۱۸۷)، عن حكيم بن حزام ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (۱۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤-١٥١٣)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩٥٨٤)، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٢٦٣٢). وصححه الألباني صحيح

# المعاملات كتاب المعاملات

لَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السَّلْعَةَ بِالرَّقْمِ الذِي يُوجَدُ فِي دَاخِلِ الصُّنْدُوقِ -وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِهِ - لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ. وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى بِهِ فُلَانٌ -وَهُمَا يَجْهَلانِهِ - فَإِنَّ العَقْدَ لَا يَصِحُّ؛ لِعَدَمِ العِلْمِ بِهِ. وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ البَضَائِعَ التِي تُوجَدُ فِي المَحَلِّ، وَهُو لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَعْرِفْهَا، لَا بِرُوْيَةٍ، وَلَا بِوَصْفِ؛ فَإِنَّ هَذَا العَقْدَ لَا يَصِحُّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ المَبِيعَ بَحْهُولٌ. وَقَدْ نَهَى النَّي يُعَلِّقُولًا عَنْ مَعْرُوفِ النَّي عَلَى النَّي يُعَلِي المَعْدَ لَا يَصِحُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ المَبِيعَ بَحْهُولٌ. وَقَدْ نَهَى النَّي يُعَلِّقُولُ عَنْ مَعْرُوفِ النَّي يَعْفُولًا عَنْ بَيْعِ الْعَرْدِ، وَمِنْ صُورِ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ أَحَدُ المُتَعَاقِدَيْنِ اسْتِثْنَاءً بَحْهُولًا، كَمَا لَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ إِلَّا جُزْءًا مِنْهَا، فَإِنَّ هَذَا البَجُزْءَ بَعْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفِ المِقْدَادِ؛ وَمِنْ شَوَلَتِهِ مَا لَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ الشَّاةَ، وَأَسْتَشْنِي وَمِنْ أَمْ اللَّي يَعِبُ الْعَرْدِ، وَمِنْ الشَّاةَ، وَمِنْ أَمْثَلْتِهِ مَا لَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ الشَّاةَ، وَأَسْتَشْنِي وَمِنْ أَمْ اللَّي السَّعْمُ عَجُهُولًا عَنْ النَّيْقِ مَهُ وَلَا لَمْ يَصِحُ العَقْدُ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ شَعْمُهَا، فَإِنَّ الشَّحْمَةُ الْ الشَّحْمَةُ عَنْ الثَّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (١٠).

قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ وَاقِعًا عَلَى مَا لَهُ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ، أَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ، السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ العَقْدُ وَاقِعًا عَلَى مَا لَهُ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ، أَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ وَالْخَنْزِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ العَقْدُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ بَهَى عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَبِيعَ النَّجَاسَاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ الدَّمُ؛ وَالأَصْنَامِ (١٠). وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَبِيعَ النَّجَاسَاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ الدَّمُ؛ لِأَنْ الذَّمَ المَنْفُوحَ نَجِسٌ، فَمَنْ بَاعَهُ فَإِنَّ بَيْعَهُ فَاسِدٌ بَاطِلٌ؛ وَمِنْ ثَمَّ نَقُولُ: يَبْطُلُ هَذَا الدَّمَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الدَّجَاجِ العَقْدُ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ بَعْضَ الدَّجَاجِ يَأْكُلُ هَذَا الدَّمَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الدَّجَاجِ

الجامع (٦٩٤٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳٤٠٥)، والنسائي (۳۸۸۰)، عن جابر ﷺ. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (۳۸۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (٧١- ١٥٨١)، عن جابر ﷺ.

بِالنَّجَاسَاتِ؛ فَلَا يَصِحُّ هَذَا البَيْعُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ أَنَّ اليَهُودَ مُهُوا عَنْ شُحُومِ المَيْتَاتِ، فَجَمَلُوا شَحْمَهَا، فَأَذَابُوهُ، فَطَلُوا بِهِ السُّفُنَ، قَالَ ﷺ: «قَاتَلَ الله النَّهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ اللهُ الله النَّهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ اللهُ اللهُ النِّهُ الله النَّهُ وَمِنْ أَمْثِلَةِ بَيْنَ أَنَّ الله لَعَنَهُمْ بسَبَبِ ذَلِكَ، وَبَيَّنَ أَنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ (١). وَمِنْ أَمْثِلَةِ بَيْنَ أَنَّ الله لَعَنَهُمْ بسَبَبِ ذَلِكَ، وَبَيَّنَ أَنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ (١). وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: تِلْكَ الحَيَوانَاتُ التِي لَيْسَتْ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ -مِنْ مِثْلِ الجِنْزِيرِ - فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَوْ عَلَى ذِمِّيٍّ.

وهَكَذَا أَيضًا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخُمُورِ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ؛ لِأَنَّمَا مُحَرَّمَةٌ فَيَحْرُمُ بَيْعُهَا، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ خَمْرٍ لِأَيْتَامٍ وَرِثُوهَا؟، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَمْرٍ لِأَيْتَامٍ وَرِثُوهَا؟، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ بِإِرَاقَتِهَا (٢). وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَبِيعَ الْخَمْرَ، وَلَوْ عَلَى غَيْرِ اللَّيْسَانِ أَنْ يَبِيعَ الْخَمْرَ، وَلَوْ عَلَى غَيْرِ اللَّيْسِ الْعَهَا وَحْدَهَا، أَوْ بَاعَهَا فِي مَطْعَمِ، أَوْ فُنْدُقٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَحَرَّمَ الشَّارِعُ كُلَّ مُعَامَلَةٍ تُشْغِلُ عَنِ الْوَاجِبَاتِ» قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِئَ الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]. وَامَنُواْ إِذَا نُودِئَ الْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩]. فَإِذَا انْعَقَدَ البَيْعُ أَوْ تَبَايَعَا فِي وَقْتِ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ فَإِنَّ البَيْعَ بَاطِلٌ، عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِإِنَّ الله نَهَى عَنْهُ، وَإِذَا نَهَى رَبُّ العِزَّةِ عَنْ شَيْءٍ فَالأَصْلُ أَنْ يَكُونَ دَالًا عَلَى الفَسَادِ.

قَوْلُهُ: «أَوْ تُدْخِلُ الْمَتَعَامِلَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي الْمُحَرَّمِ» وَهَكَذَا أَيْضًا كُلُّ مُعَامَلَةٍ خَعِلُ الإِنْسَانَ يُعِينُ غَيْرَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنْ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: أَنْ يَبِيعَ الإِنْسَانُ العِنَبَ عَلَى مَصَانِعِ الخُمُورِ، فَإِنَّ هَذَا يُؤَدِّي إِلَى إِعَانَةٍ عَلَى مُحَرَّمٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٣٣)، ومسلم (٧١-١٥٨١)، عن جابر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٢١٨٩)، وأبو داود (٣٦٧٥)، عن أنس ﷺ.

فَيَكُونُ بَيْعًا بَاطِلًا، وَالثَّمَنُ المَّانُوذُ مِنْهُ ثَمَنٌ خَبِيثٌ وَكَسْبٌ مُحَرَّمًا، وَلَا يَنْعَقِدُ ذَلِكَ بَيْعُ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الأَعْدَاءُ مِنْ مُقَاتَلَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُحَرَّمًا، وَلَا يَنْعَقِدُ ذَلِكَ البَيْعُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةً عَلَى سَفْكِ دِمَاءِ المُسْلِمِينَ وَالإسْتِيلَاءِ عَلَى دِيَارِهِمْ، البَيْعُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةً عَلَى سَفْكِ دِمَاءِ المُسْلِمِينَ وَالإسْتِيلَاءِ عَلَى دِيَارِهِمْ، فَتَكُونُ إِعَانَتُهُمْ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الإِعَانَةِ مُحَرَّمَةً يَأْثُمُ الإِنسانُ بِهَا، وَهَكَذَا كُلُّ عَمَلٍ يُؤَدِّي إِلَى إِعَانَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْهُ. وَمِثْلُهُ أَيْضًا إِعَانَةُ الظَّلَمَةِ الذِينَ يَظْلِمُونَ يُؤَدِّي إِلَى إِعَانَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْهُ. وَمِثْلُهُ أَيْضًا إِعَانَةُ الظَّلَمَةِ الذِينَ يَظْلِمُونَ الضَّلَاءُ اللهِ اللَّهُ مَعَهُمْ يُعِينُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ يَكُونُ الإِنسانُ آئِهَ إِلَي يَظْلِمُونَ الضَّلَاءُ الذِي أَخَذَهُ مِنْ ذَلِكَ كَسْبًا خَبِيثًا، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ بَاعَ عَلَى الظَّلَمَةِ العِصِيَّ التِي يَصَرَّمُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الظَّلَمَةِ العِصِيَّ التِي يَشَكُونُ بَهَا مِنْ تَقْيِيدِ الآخِرِينَ ظُلُمًا؛ اللهَ يَتَمَكَّنُونَ بَهَا مِنْ تَقْيِيدِ الآخِرِينَ ظُلُمًا؛ وَقَاتِ الفِتَنِ، عِنْدَمَا يَكُثُو القَتْلُ وَالْمَرْجُ وَالمَرْجُ وَالمَرْجُ وَالمَرْجُ وَالمَرْبُ مَعْلُكُ اللّهَ يَكُونُ آئِكُ عَلَى الظَّلَمَةِ العِصِيَّ التِي يَقْتُلُ فِيهَا المُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

قَوْلُهُ: "وَنَهَى عَنِ الْغِشِّ بِأَنْوَاعِهِ" وَهَكَذَا أَيْضًا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بتَحْرِيمِ الغِشِّ؛ فَقَدْ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بصَاحِبِ طَعَامٍ يَبِيعُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ، فَوَجَدَ أَسْفَلَ الطَّعَامِ مَبْلُولًا بِالمَاءِ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، فَقَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ حَتَّى مَبْلُولًا بِالمَاءِ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، فَقَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ حَتَّى يُمْلُولًا بِالمَاءِ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ مَنْ خَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (١). وقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا بِالْخِيْلُ مِنْ أَسْبَابٍ عَقِ البَرَكَةِ. قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "(٢). فَالغِشُّ مِنْ أَسْبَابٍ عَقِ البَرَكَةِ. قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الغِشَّ مِنْ أَسْبَابٍ زِيَادَةِ الكَسْبِ، وَلَا وَالله لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُو مِنْ أَسْبَابِ الْمَابِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٤ - ١٠١)، عن أبي هريرة على الله المربوة

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (٤٧-١٥٣٢)، عن حكيم بن حزام ك.



YVI

مَحْقِ البَرَكَةِ، وَزَوَالِ الْخَيْرِ، وَعَدَمِ الانْتِفَاعِ بِالمَالِ، وَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ صَادِقًا نَاصِحًا؛ بَارَكَ اللهِ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ وَفْرَةِ مَالِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿إِمَّا بِكَتْمِ الْعُيُوبِ، أَوْ بِإِظْهَارِ صِفَاتٍ لَيْسَتْ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَأَثْبَتَ فِي ذَلِكَ الْجِيَّارَ لِلْمَخْدُوعِ ﴾ وَهَكَذَا أَيْضًا مِنْ أَنُواعِ الغِشِّ أَنْ يَكُونَ فِي السِّلْعَةِ الْبُاعَةِ عَيْبٌ، وَلَا يُبَيِّنُ الْبَائِعُ هَذَا الْعَيْبِ جَازَ لَهُ أَنْ يُرُدَّ السِّلْعَةَ، وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا وَيَأْخُذَ الأَرْشَ مَعَهَا؟، وَالْمُرَادُ بِالأَرْشِ القِسْطُ بَيْنَ السِّلْعَةَ، وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا وَيَأْخُذَ الأَرْشَ مَعَهَا؟، وَالمُرَادُ بِالأَرْشِ القِسْطُ بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحةً وقِيمَتِهَا مَعِيبَةً، مِثَالُ ذَلِكَ: اشْتَرَى مِنْهُ ثَوْبًا، فَلَيَّا أَخَذَهُ وَوَصَلَ إِلَى البَيْتِ وَجَدَ فِيهِ شَقًّا، فَأَرْجَعَهُ إِلَيْهِ، جَازَلَهُ أَنْ يُعِيدَ الثَّوْبَ، وَأَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ، وَجَازَلَهُ أَنْ يُعْمِلُ النَّوْبَ، وَأَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ، وَجَازَلَهُ أَنْ يُعِيدَ الثَّوْبَ، وَلُولُ عَشَرَةً وَقِيمَتُهُ مَعِيبًا تِسْعُونَ، فَأَرْجِعْ إِلَيَّ الفَرْقَ، وَهُو عَشَرَةٌ، أَوْ لَوْ الْعَلْمِ أَنْ الأَرْشَ ثَابِتٌ فِي مِثْلِ هَذَا.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الغِشِّ: أَن لَا يُظْهِرَ الإِنْسَانُ السَّلْعَةَ الْمُبَاعَةَ بِصِفَاتِهَا الْحَقِيقِيَةِ، فَيُدَلِّسُ فِي الصِّفَاتِ، فَهَذَا يُقَالُ لَهُ: تَدْلِيسٌ، وَالتَّدْلِيسُ يَثْبُتُ مَعَهُ الْجِيَارُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّدْلِيسِ: أَنْ يَقُومَ بِصَبْغِ سَيَّارَتِهِ لِيُظَنَّ أَنَّهَا جَدِيدَةٌ، أَوْ أَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا حَوَادِثُ سَابِقَةٌ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّدْلِيسِ أَيْضًا: أَنْ يَقُومَ الإِنْسَانُ بِإِظْهَارِ سِلْعَتِهِ بِصُورَةٍ تَجْعَلُ المُشْتِرِي وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّدْلِيسِ أَيْضًا: أَنْ يَقُومَ الإِنْسَانُ بِإِظْهَارِ سِلْعَتِهِ بِصُورَةٍ تَجْعَلُ المُشْتِرِي يُقْبِلُ عَلَيْهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: لَوْ كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ أَرْضٌ زِرَاعِيَّةٌ تُسْقَى مِنَ النَّهْدِ، فَقَلَ مَيْ النَّهْدِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ اللَّمْتِي الْوَاصِلِ إِلَى هَذِهِ المَزْرَعَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَظُنَّ المُشْتَرِي أَنَّ الكَمِّيَّةَ الْسَاكِ النَّهْرِ الوَاصِلِ إِلَى هَذِهِ المَزْرَعَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَظُنَّ المُشْتَرِي أَنَّ الكَمِّيَّةَ الْوَاصِلَةِ مِنَ النَّهْرِ بِهَذَا الْمِقْدَارُهُ هُو لِأَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَقَدْ يُرْسِلُ اللَّوْمِيَّةَ الوَاصِلَةَ مِنَ النَّهْرِ بِهَذَا الْمِقْدَارُهُ هُو لِأَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَقَدْ يُرْسِلُ اللَّهُ مَتَتَحَرَّكُ النَّواعِيرُ وَالطَّوَاحِينُ، بِحَيْثُ يُظَنَّ أَنَّ هَذِهِ هِي حَرَكَتُهَا يَوْمِيًّا بِهَذِهِ اللَّرْمَةِ، فَيَكُونُ هَذَا تَدْلِيسًا.

## كتاب المعاملات كتاب المعاملات

وَمِنْ أَمْشِلَتِهِ أَيْضًا: تَصْرِيةُ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَالْمُوادُ بِلَاكَ رَبْطُ ضَرْعِهَا لِيَبْقَى اللَّبَنَ الْقِيمَةِ الْمَالَمَ عَتَى إِذَا جَاءَ الْمُشْتَرِي فُكَ الضَّرْعُ، فَظَنَّ أَنَّ هَذَا المِقْدَارَ مِنَ اللَّبَنِ الذِي امْتَلاً بِهِ الضَّرْعُ هُو النَّتَاجُ اليَوْمِيُّ لِهَذِهِ البَهِيمَةِ، فَحِينَئِذٍ إِذَا اشْتَرى المُشْتَري هَذِهِ البَهِيمَة، فَحَلَبَ لَبَنَهَا، فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ البَائِعَ قَدْ دَلَّسَهُ فِي المَبِيعِ؛ فَإِنَّهُ يَثْبُثُ لَهُ حِيَارُ التَّدْلِيسِ، وَلَكِنْ فَحَلَبَ لَبَنَهَا، فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ البَائِعَ قَدْ دَلَّسَهُ فِي المَبِيعِ؛ فَإِنَّهُ يَثْبُثُ لَهُ حِيَارُ التَّدْلِيسِ، وَلَكِنْ فَحَلَبَ لَبَنَهَا، فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ البَائِعَ قَدْ دَلَّسَهُ فِي المَبِيعِ؛ فَإِنَّهُ يَثْبُثُ لَهُ حِيَارُ التَّدْلِيسِ، وَلَكِنْ يَرُدُّ مَعَهُ صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَلَكِنْ وَأَحْمَدُ (')، مِنْ أَجْلِ اللَّبَنِ الذِي أَخَذَهُ، وَاللَّبَنُ غَيْرُ مَعْلُومِ القِدْدَادِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَرِبَهُ وَلَمْ وَأَحْمَدُ (')، مِنْ أَجْلِ اللَّبَنِ الذِي أَخَذَهُ، وَاللَّبَنُ غَيْرُ مَعْلُومِ القِدْدَادِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَرِبَهُ وَلَمْ يُثِقِهِ، وَحِينَئِذٍ دَفْعًا لِلنِّزَاعِ انْتَقَلَ الشَّارِعُ مِنْ جَعْلِ الْعِوَضِ لَبَنَّا إِلَى جَعْلِهِ صَاعَ تَرْ، وَقَدْ عَلِ الْعِوَضِ لَبَنَا إِلَى جَعْلِهِ صَاعَ تَمْرٍ، وَقَدْ عَلَى السَّعَ عَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً فِي الصَّعِمَةِ فَانَ النَّيْقِي عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ اللَّيْنَ عَلَى السَّكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهُا، وَالْإِيلِلَ الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِ الْعَالَى السَّعَ عَلَى السَّاعَ عَيْنِ الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْسُلِعَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

إِذَنْ هَذَانِ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الخِيَارِ، إِذَا وُجِدَا فِي العَقْدِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ لَهُ الْجِيَارُ بِإِمْضَاءِ العَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ: أَحَدُهُمَا: خِيَارُ العَيْبِ، والثَّانِي: خِيَارُ التَّدْلِيسِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقُ بِالثَّمَنِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: أَنْ يَبِيعَ لَهُ السِّلْعَةَ وَهُنَاكَ أَيْضًا خِيَارُ الغَبْنِ، وَهُو مُتَعَلِّقُ بِالثَّمَنِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: أَنْ يَبِيعَ لَهُ السِّلْعَة بِهَائِةٍ، فَتَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَمَنٍ مُغَايِرٍ لِقِيمَتِهَا فِي السُّوقِ، مِثَالُ ذَلِكَ: اشْتَرَى مِنْهُ السِّلْعَة بِهِائَةٍ، فَتَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَمَنٍ مُغَايِرٍ لِقِيمَتِهَا فِي السُّوقِ، مِثَالُ ذَلِكَ: اشْتَرَى مِنْهُ السِّلْعَة بِهِائَةٍ، فَتَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ قِيمَةَ هَذِهِ السِّلْعَةِ فِي السُّوقِ عِشْرُونَ رِيَالًا فَقَطْ. فَنَقُولُ هُنَا: يَثْبُتُ خِيَارُ الغَبْنِ لَلْمُشْتَرِي، وَقَدْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي، وَقَدْ يَكُونُ لِلْبَائِع.

قَوْلُهُ: «كَمَا أَثْبَتَ خِيَارَ المَجْلِسِ تَحْقِيقًا لِـمَنْعِ الْغَرَرِ وَالْغِشِّ وَالْخِدَاعِ» فَمِنْ أَنْوَاعِ الخِيَارِ الذِي يَحِقُّ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُ العَقْدِ بِسَبِيهِ: خِيَارُ المَجْلِسِ؛ لِأَنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (١٢/٤)، وكشاف القناع (٧/٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (٢٣-١٥٢٤)، عن أبي هريرة ك.

المُتَبَايِعَيْنِ إِذَا كَانَا فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فَإِنَّهُ يَحِقُّ لَهُمَا وَيَحِقُّ لِأَحَدِهِمَا إِلْغَاءُ العَقْدِ، كَمَا قَالَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْدُ (()؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ قَالَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْدُ (()؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَعَقَرُقَا» (()). وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الإِمَامُ مَالِكُ (())، لَكِنْ مَا دَامَ أَنَهُ قَدْ ثَبَتَ الحَدِيثُ فَقَوْلُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى قَوْلِ كُلِّ أَحَدٍ.

قَوْلُهُ: «وَمَنَعَ مِنْ تَلَقِّي الجَلَبِ» مِثَالُهُ لَوْ دَخَلَ تَاجِرٌ بَلَدًا لَا يَعْرِفُ أَسْوَاقَهَا، فَوَجَدَ فِي طَرَفِ البَلَدِ مَنْ يَشْتَرِي هَذِهِ السِّلْعَةَ، فَاشْتَرَى مِنْهُ السِّلْعَةَ بِهَائَةٍ، فَلَمَّا دَخَلَ إِلَى السُّوقِ وَجَدَ أَنَّ السِّلْعَةَ ثَبَاعُ بِهِائَةٍ وَسِتِّينَ، فَحِينَ لِي يَحُقُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يُلْغِيَ البَيْعَ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَيَالِهُ: 
(لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى الْجَلَبَ فَصَاحِبُهَا إِذَا نَزَلَ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (3).

وَمِنْ أَنْوَاعِ الخِيَارِ: خِيَارُ الشَّرْطِ، بِأَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنَّ لَهُ الخِيَارَ فِي إِمْضَاءِ العَقْدِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَجَازَ إِمْضَاءِ العَقْدِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَجَازَ لِمُضَاءِ العَقْدِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَجَازَ لَهُمَا أَنْ يَصْطَلِحَا فِيهِ عَلَى مَا شَاءَا.

قَوْلُهُ: «وَمِنَ النَّجْشِ» فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا» (٥٠ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يَزيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا، فَتَكُونُ هُنَاكَ سِلْعَةٌ تُبَاعُ فِيمَنْ يَزيدُ، وَيَأْتِي أُناسٌ لَا يُرِيدُونَ الشِّرَاءَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ نَفْعَ صَاحِبِ السِّلْعَةِ، أَوْ يُرِيدُونَ ارْتِفَاعَ الأَثْبَانِ، فَيَزِيدُونَ فِي الثَّمَنِ وَهُمْ لَا يُرِيدُونَ الشِّرَاءَ، مِثَالُ السِّلْعَةِ، أَوْ يُرِيدُونَ الشِّرَاءَ، مِثَالُ ذَلِكَ: يَكُونُ هُنَاكَ أَرْضٌ يُرَادُ أَنْ تُبَاعَ بِالْمُزَايَدَةِ، فَيَحْضُرُ أُنَاسٌ، فَيَتَزَايدُونَ فِيهَا، فَقَدْ ذَلِكَ: يَكُونُ هُنَاكَ أَرْضٌ يُرَادُ أَنْ تُبَاعَ بِالْمُزَايَدَةِ، فَيَحْضُرُ أُنَاسٌ، فَيَتَزَايدُونَ فِيهَا، فَقَدْ

انظر: الأم (٣/٤)، وكشاف القناع (٧/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٧ - ١٥١٩)، عن أبي هريرة على.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (٥٢ - ١٤١٣)، عن أبي هريرة ﷺ.





يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْمُزَايدَاتِ بَعْضُ الْمَلَّاكِ الذِينَ يَمْلِكُونَ أَرَاضِيَ مُجَاوِرَةً لِهَذهِ الأَرْضِ، يُدِيدُونَ أَنْ يَزِيدَ ثَمَنُهَا لِتَزِيدَ أَثْمَانُ أَرَاضِيهِمْ، فَهَ وُلَاءِ قَدْ خَالَفُوا النَّهْ يَ الوَارِدَ فِي يُرِيدُونَ أَنْ يَزِيدَ ثَمَنُهَا لِتَزِيدَ أَثْمَانُ أَرَاضِيهِمْ، فَهَ وُلَاءِ قَدْ خَالَفُوا النَّهْ يَ الوَارِدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَا تَنَاجُشُوا». وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ البَيْعَ وُجِدَ فِيهِ هَذَا التَّنَاجُشُ فَإِنَّ المُشْتَرِيَ بِالخَيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ العَقْدِ وَفَسْخِهِ.

وَنَهَتِ الشَّرِيعَةُ أَيْضًا عَنْ أَنْ يَبِيعَ الإِنْسَانُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَيَ الله المُشْتَرِي، فَيُقَالُ لَهُ: 
(لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)(١). وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يُؤْتَى إِلَى المُشْتَرِي، فَيُقَالُ لَهُ: 
عِنْدِي سِلْعَةٌ أَحْسَنُ مِنَ السِّلْعَةِ التِي اشْتَرَيْتَهَا بِثَمَنٍ أَقَلَ، فَرُدَّ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِأَبِيعَكَ سِلْعَتِي، فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَقْدٌ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ، 
سِلْعَتِي، فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَقْدٌ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ، 
يَجِبُ فَسْخُهُ، وَمِثْلُهُ - أَيْضًا - الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيكَ، كَمَا لَو بَاعَ سِلْعَةً، فَذَهَبْتَ إِلَى 
البَائِعِ وَقُلْتَ لَهُ: افْسَخِ العَقْدَ، وَسَأَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِثَمَنٍ أَعْلَى مِا يعَقْدُ فَاسِدًا؛ لِأَنْ 
الْبَائِعِ وَقُلْتَ لَهُ: افْسَخِ العَقْدَ، وَسَأَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِثَمَنٍ أَعْلَى مِا يعَقْدُ فَاسِدًا؛ لِأَنْ 
فَهَذَا - أَيْضًا - مُحَرَّمٌ فِي الشَّرِيعَةِ، وَلَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ العَقْدُ لَكَانَ العَقْدُ فَاسِدًا؛ لِأَنْ 
الأَصْلَ فِي النَّهِي أَنْ يَدُلَّ عَلَى الفَسَادِ.

وَهَكَذَا نَهُتِ الشَّرِيعَةُ عَنِ القِهَارِ، وَجَعَلَتْهُ مُحَرَّمًا وَمَكْسَبًا خَبِيثًا، وَالقِهَارُ أَنْ يَدْفَعَ الإِنْسَانُ شَيْئًا مُحَقَّقًا، وَيَكُونُ الْمُقَابِلُ لَهُ لَيْسَ بِمُحَقَّقٍ، مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ النَّاسِ رِيَالًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَجَّلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَقْمُ، فَمَنْ خَرَجَ رَقْمُهُ وَاحِدٍ مِنْ النَّاسِ رِيَالًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَجَّلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَقْمُ، فَمَنْ خَرَجَ رَقْمُهُ أَعْطِي مِائَةً، فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ القِهَارِ، وَهُو نَوْعٌ -أَيْضًا- مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا. وَمِثْلُهُ أَعْطِي مِائَةً، فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ القِهَارِ، وَهُو نَوْعٌ -أَيْضًا- مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا. وَمِثْلُهُ أَلْ اللَّهُ مُنَّ خَرَجَ لَهُ الرَّقُمُ أَعْطِي سِلْعَةً؛ إِمَّا سَيَّارَةً، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَمِثْلُ هَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ القِهَارِ.

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

وَمِثْلُهُ -أَيْضًا- مَا يَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْمَحَالِّ، يَقُولُ: مَنِ اشْتَرَى مِنَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ أَعْطَيْنَاهُ رَقْمًا، فَنَسْحَبُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الأَرْقَامِ، فَمَنْ خَرَجَ رَقْمُهُ أَعْطِي السِّلْعَةَ الفُلَانِيَّةَ، فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الِقِهَادِ، وَالْمَحَالُ التِي تَتَعَامَلُ بِمِثْلِ هَذَا النَّوْعِ لَا يَجُورُ الفُلَانِيَّة، فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الِقِهَادِ، وَالْمَحَالُ التِي تَتَعَامَلُ بِمِثْلِ هَذَا النَّوْعِ لَا يَجُورُ لِلإِنسَانِ أَن يَشْتَرِي مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي بِالمِائَةِ شَيْدُنِ؛ الشَّيْءُ الأَوَّلُ: هَذِهِ السِّلَعُ التِي لِلْإِنسَانِ أَن يَشْتَرِي مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي بِالمِائَةِ شَيْدُنِ؛ الشَّيْءُ الأَوَّلُ: هَذِهِ السِّلَعُ التِي أَخَدُهَا، وَالشَّيْءُ التَّانِي: الرَّقْمُ الذِي يُمَكِّنُهُ مِنَ المُشَارِكَةِ فِي هَذَا السَّحْبِ، فَتَكُونُ مُعَامَلَةً عُرَّمَةً، وَلْيَجْتَنِ الإِنْسَانُ هَذَا التَعَامُلَ، وَلَا يَصِحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِي مِنَ تِلْكَ المَحَالُ، فَكَا اللهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ يَتَأَيُّا اللَّهُ عَلَى المَعَالَةُ اللَّهُ مَلَ اللهُ جَلَ وَعَلَا: ﴿ يَتَأَيُّا اللَّهِ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَنَ اللّهُ اللهُ عَلَى وَعَلَا: ﴿ يَعْلَقُ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَلَ وَلَا لَعْمَلُ وَلَا لَعْمَالُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْوَاعُ البُيُوعِ الشَّبَكِيَّةِ أَوِ الْهَرَمِيَّةِ، يُقَالُ لَهُ: اشْتَرِ مِنَّا سِلْعَةً، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ عُضْوًا عِنْدَنَا، فَكُلُّ شَخْصٍ أُتِيَ بِهِ مِنْ قِبَلِكَ فَإِنَّا نُعْطِيكَ عَلَيْهِ مَبْلَغًا مَالِيًّا ذَلِكَ تَكُونُ عُضْوًا عِنْدَنَا، فَكُلُّ شَخْصٍ أُتِي بِهِ مِنْ قِبَلِكَ فَإِنَّا نُعْطِيكَ عَلَيْهِ مَبْلَغًا مَالِيًّا أَوْ نِقَاطًا تَحُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، وَلَوْ أَوْ نِقَاطًا تَحُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ حَصَلَ عَلَى جَائِزَةٍ فِيهِ أَوْ مَالٍ فَإِنَّهُ كَسْبٌ خَبِيثٌ وَمَالٌ مُحَرَّمٌ.

#### [مُفْسِدَاتُ العَقْدِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: الْعَقْدُ يَفْسُدُ وَيَخْتُلُ لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ، أَوْ لُوجُودِ مَانِعٍ» إِذَا قُدِّرَ أَنَّ العَقْدَ فَقَدَ شَرْطًا مِنَ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ فَإِنَّ العَقْدَ بَاطِلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ انْتِقَالُ المِلْكِ بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي، إِذَا قِيلَ: هَذَا عَقْدٌ بَاطِلُ أَيْ: لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُ العَقْدِ الصَّحِيحِ، وَالعُقُودُ المَالِيَّةُ آثَارُهَا انْتِقَالُ المِلْكِ فِي المَبِيعِ أَيْ: لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُ العَقْدِ الصَّحِيحِ، وَالعُقُودُ المَالِيَّةُ آثَارُهَا انْتِقَالُ المِلْكِ فِي المَبِيعِ وَالعُوضِ بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي، فَإِذَا كَانَ عَقْدُ البَيْعِ فَاسِدًا لَمْ يَحْصُلِ انْتِقَالُ المِلْكِ فِي المَبِيعِ؛ وَمِنْ هُنَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ بَيْعٌ بِإِكْرَاهِ المَالِكِ لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ، كَمَا لَوْ أَخَذُوا

### كتاب المعاملات كتاب المعاملات

المَالِكَ فَأَرْغَمُوهُ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ، أَوْ أَخَذُوا أَحَدَ قَرَابِتِهِ، وَحَصَرُوهُ، وَقَالُوا: إِنْ لَمْ تَبِعْ فَإِنَّنَا نَفْعَلُ بِقَرِيبِكَ مَا سَنَفْعَلُ، فَهَذَا عَقْدٌ مِنْ مُكْرَهٍ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا، وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ الانْتِفَاعُ بِهَذِهِ العَيْنِ، وَمِثْلُهُ -أَيْضًا- لَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ غَيْرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، فَبُيُوعُ المَجْنُونِ فَاسِدَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا انْتِقَالُ المِلْكِ.

وَأُمَّا لَوْ بَاعَ غَيْرُ المَالِكِ، فَهَلْ يَصِحُّ البَيْعُ أَوْ لَا يَصِحُّ ؟:

القَوْلُ الأَوَّلُ: لَا يَصِحُّ هَذَا العَقْدُ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ انْتِقَالُ المِلْكِ(١).

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَصِحُّ بِإِجَازَةِ المَالِكِ، فَإِذَا أَجَازَ المَالِكُ صَحَّ ذَلِكَ العَقْدُ (''. مِثَالُ ذَلِكَ: وَجَدْتَ شَخْصًا يَرْغَبُ فِي شِرَاءِ سَيَّارةٍ بِمُواصَفَاتٍ مُعَيَّنةٍ، هَذِهِ السَّيَّارَةُ عِنْدَ زَمِيلِكَ، وَتَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ المُواصَفَاتِ، فَبِعْتَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ عَلَيْهِ وَأَنْتَ لَمْ عَنْدَ زَمِيلِكَ، وَتَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ المُواصَفَاتِ، فَبِعْتَ هَذِهِ السَّيَّارَةِ بِهَذَا الثَّمَنِ، فَعَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ: لَا يَصِحُّ هَذَا العَقْدُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ البَائِعَ لَيْسَ مَالِكًا، وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّ فِ. وَالقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ العَقْدُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ البَائِعَ لَيْسَ مَالِكًا، وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّ فِ. وَالقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ العَقْدُ، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الثَّانِي: لَا يَصِحُّ العَقْدُ إِلَّا إِذَا أَجَازَ المَالِكُ العَقْدَ، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الثَّانِي: لَا يَصِحُّ العَقْدُ إِلَّا إِذَا أَجَازَ المَالِكُ العَقْدَ، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الثَّانِي: لَا يَصِحُ العَقْدُ إِلَّا إِذَا أَجَازَ المَالِكُ العَقْدَ، وَاسْتَدَلّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةً فِي أَنَّ النَّبِي عَيْثِ إَلَى النَّبِي عَلَيْهِ إَلَى النَّبِي عَلَيْهِ إِللَهُ الْمَاتُ وَلَا اللَّهُ عَلَامُ شَاةً وَدِينَارًا، فَدَعَا لَهُ النَّبِي عُلِكَ إِللَا بَرَكَةِ فِي مَالِهِ (").

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: البيان (٥/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة. انظر: البناية (۸/ ۳۱۱)، وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك، لشهاب الدين المالكي، ص ۸۰ [ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر. الطبعة الثالثة].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٤٢).



#### [الرِّبَا وَأَنْوَاعُهُ]:

قَوْلُهُ: ﴿ وَمِنْ أَعْظَمِ الْمَوانِعِ: عُقُودُ الرِّبَا ۖ فَإِنَّ الرِّبَا إِذَا وُجِدَ فِي الْعَقْدِ أَفْسَدَهُ، وَالرِّبَا شَنِيعَةٌ مِنْ شَنَائِعِ اللَّنُوبِ، وَكَبِيرَةٌ مَنْ كَبَائِرِ الآثَامِ، قَالَ الله جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ يَتَأَيّٰهَا اللّهِ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ يَتَأَيّٰهَا اللّهِ جَلَّ وَعَلاَ الله عَلَى مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ الرِّبَوَا الله وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُم فَلَكُمُ مُ رُءُوسُ أَمَولِكُم لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلمُونَ وَلا تُطْلمُونَ وَاللّهُ لا يُحْرَبُ السَّمَدُ اللهُ لا يُحْوِيلُ وَعُمْلِمُ اللهُ اللهُ عَقَومُ اللهُ لا يُعْوَمُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّهُ لا يُحِبُ كُلُ كُفّادٍ أَيْمِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - ٢٨٠]، وقَالَ: ﴿ اللّهِ يَعْمُونَ الرِّبُوا لَا يَعُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّهُ لا يُعْومُ اللهُ السَّيْعُ اللهُ السَّيْعُ اللهُ اللّهِ يَعْلَمُونَ الرِّبُوا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قَوْلُهُ: «وَالرِّبَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: رِبَا الْفَضْلِ: فِي بَيْعِ الْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ مِنْ جِنْسِهِ، أَوِ الْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ مِنْ جِنْسِهِ. وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا شَرْطَانِ: التَّمَاثُلُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، وَالْقَرْفِ، وَالْقَرْفِ، وَالْقَرْفِ، الْمُرَادُ بِرِبَا الفَضْلِ أَن يَبِيعَ الإِنْسَانُ سِلْعَةً بِجِنْسِهَا وَأَحَدُهُمَا مُتفَاضِلٌ، وَلَوْ كَانَا مَقْبُوضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَعْطَيْتُكَ مِائَةً صَاعٍ مِنَ التَّمْرِ، فَلَا تَبْعِ مَائَةً وَعِشْرِينَ مِنَ التَّمْرِ مِنْ نَوْعِ آخَرَ، فَهَذَا رِبَا فَضْلِ، فَيكُونُ مَمْنُوعًا مِنْهُ.

وَرِبَا الفَضْلِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي السِّلَعِ الرِّبَوِيَّةِ، وَالسِّلَعُ الرِّبَوِيَّةُ عَلَى نَوْعَيْنِ؛ إِمَّا أَثْمَانٌ؛ كَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، أَوِ الوَرَقِ النَّقْدِيِّ، أَوْ مَكِيلَاتٌ مَطْعُومَاتٌ، أَوْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (١٤٥ - ٨٩)، عن أبي هريرة ك.

مَوْزُونَاتٌ مَطْعُومَاتٌ، فَالسِّلَعُ المَكِيلَةُ هِيَ التِي يَجْرِي فِيهَا الْرِّبَا، فَكُلِّ سِلْعةٍ لَيْسَتْ مَكْيِلَةً لَا يَجْرِي فِيهَا الْرِّبَا، فَكُلِّ سِلْعةٍ لَيْسَتْ مَكِيلَةً لَا يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا، وَمِثْلُهُ -أَيْضًا- السِّلَعُ التي لَيْسَتْ بِمَطْعُومَةٍ، ونُمَثِّلُ لِذَلِكَ بَأَمْثِلَةٍ:

البُرُّ يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، فَالبُرُّ مَكِيلٌ، وَفِي نَفْسِ الوَقْتِ مَطْعُومٌ، فَيَجْرِي فِيهِ الرِّبَا.

البَطِّيخُ: لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، فَالْبَطِّيخُ مَطْعُومٌ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مَكِيلًا، وَإِنَّمَا يُبَاعُ بالحَبَّةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَيْسَ مِنْ أَصْنَافِ الرِّبَا، إِذْ لَـمْ تُوجَدْ فِيهِ عِلَّةُ الرِّبَا.

الشِّيَابُ: لَا يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا، فَالشِّيَابُ لَيسَتْ مَكِيلَةً وَلَا مَطْعُومَةً؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا؛ لَوْ بِعْتُكَ ثَوْبًا مُقَابِلَ عَشَرَةِ ثِيَابٍ جَازَ ذَلِكَ.

السَّيَّارَاتُ: لَا يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا، فَالسَّيَّارَاتُ مَعْدُودَةٌ، وَلَيْسَتْ مَكِيلَةً وَلَا مَوْزُونَةً؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الإِنْسَانُ سَيَّارَةً بِعَشْرِ سَيَّارَاتٍ.

بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ: هَلْ يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا أَوْ لَا؟، مِثَالُ ذَلِكَ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ مُقَابِلَ شَاةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؟، نَقُولُ: هَذِهِ الشِّيَاهُ لَيْسَتْ مَكْيلَةً وَإِنَّمَا هِيَ مَعْدُودَةٌ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا، فَلَا بَأْسَ مِنْ بَيْعِ عَشْرٍ مِنَ الغَنَم بشَاةٍ وَاحِدَةٍ.

إِذَا اخْتَلَفَ الجِنْسُ فَلَا بَأْسَ حِينَئِدٍ بِالتَّفَاضُلِ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَعْطَيْتُكَ مِائَةَ صَاعٍ مِنَ النَّرِّ، وَكَانَ كِلَاهُمَا مَقْبُوضًا؛ صَحَّ صَاعٍ مِنَ النَّرِّ، وَكَانَ كِلَاهُمَا مَقْبُوضًا؛ صَحَّ ذَلِكَ، وَلَا حَرَجَ فِيهِ، وَلَا يَكُونُ مِنْ رِبَا الفَضْلِ، لِأَنَّ البَيْعَ هُنا كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَينِ، إِذَنْ رِبَا الفَضْلِ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ تَكُونَ السِّلْعَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ تَكُونَ مَنْ تَكُونَ



السِّلْعَتَانِ مِمَّا وُجِدَتْ فِيهِمَا عِلَّةُ الرِّبَا، وَهِيَ الثَّمَنِيَّةُ، أَوِ الكَيْلُ وَالوَزْنُ مَعَ الطُّعْمِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَا حُكْمُ بَيْعِ مِائَةِ رِيَالٍ مُقَابِلَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ جُنَيْهًا؟، نَقُولُ: إِذَا حَصَلَ التَّقَابُضُ فِي المَجْلِسِ جَازَ. لِهَاذَا؟، لِأَنَّ الرِّيَالَاتِ وَالجُنَيْهَاتِ جِنْسَانِ مُحَتَلِفَانِ؟ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا بَأْسَ مِنَ التَّفَاضُلِ بَيْنَهُمَا، لَكِنْ لَوْ بِعْتُكَ رِيَالَاتٍ سُعُودِيَّةٍ؛ مِائَةَ رِيَالٍ سُعُودِيٍّ مُقَابِلَ مِائَةٍ وَعَشْرَةٍ، كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنَ الوَرَقِ القَدِيمِ وَالنَّانِي مِنَ الوَرَقِ القَدِيمِ وَالنَّانِي مِنَ الوَرَقِ الجَدِيدِ، أَوْ أَحَدُهمَا فِيهِ دَسَمٌ وَالآخَرُ أَوْرَاقٌ جَدِيدَةٌ خَرَجَتْ مِنَ المُؤسَّتِةِ الوَرَقِ الجَدِيدِ، أَوْ أَحَدُهمَا فِيهِ دَسَمٌ وَالآخَرُ أَوْرَاقٌ جَدِيدَةٌ خَرَجَتْ مِنَ المُؤسَّسَةِ الوَرَقِ الجَدِيدِ، أَوْ أَحَدُهمَا فِيهِ دَسَمٌ وَالآخَرُ أَوْرَاقٌ جَدِيدَةٌ خَرَجَتْ مِنَ المُؤسَّسَةِ مَدِينًا، فَنَقُولُ: هَذَا لَا يَجُوزُ. لِهَاذَا؟: لِأَنّنَا بِعْنَا رِبَوِيًّا بِرِبَوِيٍّ، وَأَحَدُهُمَا مُتَفَاضِلُ؛ فَلَمْ يَجُزِي فِيهِ الرِّبَا؛ لِأَنَّ العِلَّةَ هُنَا الثَّمَنِيَّةُ، وَالوَرَقُ النَّقْدِيُ مِنَ المُؤسِّ وَالوَرَقُ النَّقْدِيُ ثَمَنٌ لِلْأَشْيَاءِ، فَيَجْرِي فِيهِ إلرِّبَا؛ لِأَنَّ العِلَّة هُنَا الثَّمَنِيَّةُ، وَالوَرَقُ النَّقْدِيُ ثَمَنَ لِلْأَشْيَاءِ، فَيَجْرِي فِيهِ رِبَا الفَضْلِ، وَقَدْ قَالَ النَّيِيُ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالفَضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمَلْحُهِمُ مِوالْمَالِمُ مِثْلُ بِحِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيهِ إِنْ

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: زَوْجَتِي عِنْدَهَا ذَهَبٌ قَدِيمٌ، فَذَهَبَتْ إِلَى مَحَلِّ بَيْعِ الذَّهَبِ الأَوْلِ؟: فَأَعْطَتْهُمْ ذَهَبَهَا القَدِيمَ، وَأَخَذَتْ ذَهَبًا جَدِيدًا أَقلَ فِي الوَزْنِ مِنَ الذَّهَبِ الأَوْلِ؟: فَأَعْطَتْهُمْ ذَهَبَهَا القَدِيمَ، وَأَخَذَتْ ذَهَبً جَدِيدًا أَقلَ فِي الوَزْنِ مِنَ الذَّهَبِ الأَوْلِ؟: قُلْنَا: لَا يَجُوزُ هَذَا، وَهُو نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا؛ لِمَ؟، لِأَنَّهُ قَدْ بِيعَ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ هَذَا، وَهُو نَوْعٌ مِنْ الآخِرِ، فَيَكُونُ مِنْ رَبَا الفَصْلِ، لَكِنْ لَوْ دَفَعَتْ لَهُمْ فِضَةً وَأَحَدُهُمَا مُتَفَاضِلٌ أَكْثِرَ مِنَ الآخِرِ، فَيَكُونُ مِنْ رَبَا الفَصْلِ، لَكِنْ لَوْ دَفَعَتْ لَهُمْ فِضَةً فَأَخَذَتْ ذَهَبًا، جَازَ ذَلِكَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَصْنَافُ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ فِأَخَذَتْ ذَهَبًا، جَازَ ذَلِكَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَصْنَافُ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ فَا فَيْدُا الْحَتَلَفَتِ الأَصْنَافُ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ فَيْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠-١٥٨٧)، عن عبادة بن الصامت على المامت

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

قَوْلُهُ: «وَلِهَذَا نَهِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَهِيَ: بَيْعُ ثَمَرِ النَّحْلِ بِتَمْرٍ» الْمُرَادُ بِالْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ الرُّطَبِ الذِي قَدْ رُصَّ وَكُنِزَ، فَالرُّطَبُ يَكُونُ الرُّطَبِ الذِي قَدْ رُصَّ وَكُنِزَ، فَالرُّطَبُ يَكُونُ مُنْتَفِخًا؛ لِأَنَّهُ لَا زَالَ جَدِيدًا، بَيْنَهَا التَّمْرُ يَكُونُ قَدْ رُصَّ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَتَحَقَّقُ التَّسَاوِي فِي الكَيْلِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا مُنْتَفِشٌ كَبِيرٌ، وَهَذَا قَدْ رُصَّ، وَبِالتَّالِي صَغُرَ حَجْمُهُ، وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُ عَنِي الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» يَعْنِي: هَلْ يَصْغُرُ حَجْمُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» يَعْنِي: هَلْ يَصْغُرُ حَجْمُ الرُّطَبِ عِنْدَمَا يَنْتَقِلُ إِلَى كَوْنِهِ تَمْرًا، قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (').

قَوْلُهُ: «إِلَّا فِي الْعَرَايَا» فَقَدْ رَخَّصَ فِيهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَرَايَا أَنْ تَكُونَ أَقلَ مِنْ خُسَةِ أَوْسُقٍ، وَأَنْ يُسَلَّمَ التَّمْرُ فِي الْحَالِ، وَأَنْ يُسَلَّمَ التَّمْرُ فِي الْحَالِ، وَأَنْ يُسَلَّمَ التَّمْرُ فِي الْحَالِ، وَأَنْ يُسَلِّمَ التَّمْرِ قَدْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَمْرٌ يَقُومَ بِخَرْصِ الرُّطَبِ: كَمْ يَأْتِي تَمْرًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ تَمْرٌ كَثِيرٌ، وَيَحْتَاجُ إِلَى رُطَبٍ جَدِيدٍ، وَصَاحِبُ الرُّطَبِ لَمْ يَنْضَجْ رُطَبُهُ بَعْدُ، فَيَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرٌ، وَيَحْتَاجُ إِلَى رُطَبٍ جَدِيدٍ، وَصَاحِبُ الرُّطَبِ لَمْ يَنْضَجْ رُطَبُهُ بَعْدُ، فَيَحْتَاجُ إِلَى تَمْرٍ يَأْكُلُهُ فِي الْحَالِ هُو وَأَوْلَادُهُ؛ وَمِنْ ثَمَّ أَجَازَ الشَّارِعُ الْعَرَايَا.

قَوْلُهُ: «وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَهِيَ: بَيْعُ الزَّرْعِ الْمُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ بِحَبِّ مِنْ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّ التَّسَاوِيَ مَجْهُولُ» وَهَكَذَا أَيْضًا بَهَى الشَّارِعُ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحَاقَلَةِ بَيْعُ الحَبِّ فِي التَّسَاوِيَ مَجْهُولُ» وَهَكَذَا أَيْضًا بَهَى الشَّارِعُ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحَاقَلَةِ بَيْعُ الحَبِّ الذِي سُنْبِلِهِ مُقَابِلَ حَبِّ مِنْ جِنْسِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: يَقُولُ: أَعْطِنِي صَاعَ بُرِّ مُقَابِلَ الحَبِّ الذِي يَكُونُ فِي هَذَا السُّنْبُلِ، وَهُو لَمْ يَنْضَجْ بَعْدُ، فَجِينَئِذٍ هَذَا لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ يَكُونُ فِي هَذَا السُّنْبُلِ، وَهُو لَمْ يَنْضَجْ بَعْدُ، فَجِينَئِذٍ هَذَا لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ تَسَاوِ مَعْلُومٌ، وَمِنْ شَرْطِ بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا، وَلَيْسَ هُنَاكَ تَسَاوِ مَعْلُومٌ، فَإِلَّ التَّسَاوِيَ هُنَا بَحُهُولُ، وَالجَهْلُ بِالتَّمَاثُلِ كَالعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ فِي المَنْعِ مِنَ المُعَامَلَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، عن سعد بن أبي وقاص ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (١٣٥٢).



قَوْلُهُ: «النَّوْعُ الثَّانِي: رِبَا النَّسِيئَةِ، وَهُوَ: بَيْعُ الْمَكِيل بِجِنْسِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِلَا قَبْضٍ لَـهُمَا، أَوْ بَيْعِ المَوْزُونِ بِمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَذَلِكَ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لِلْعِوَضَيْنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ» النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا: رِبَا النَّسِيئَةِ؛ بِأَنْ يَبِيعَ الإِنْسَانُ سِلْعَةً رِبَوِيَّةً بِسِلْعَةٍ لَهَا نَفْسُ العِلَّةِ، وَأَحَدُهُمَا مُؤَجَّلٌ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ بِعْنَا صَاعَ بُرٍّ مُقَابِلَ صَاعَ شَعِيرٍ، عَلَى أَنْ يُسَلَّمَ الْبُرُّ فِي الْحَالِ، وَيُسَلَّمَ الشَّعِيرُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ، فَهَذَا مِنْ رِبَا النَّسِيئَةِ. لِـمَـاذَا؟، لِأَنَّنَا بِعْنَا صِنْفًا رِبَوِيًّا -هُوَ البُرُّ- وَعِلَّتُهُ الكَيْلُ وَالطَّعْمُ مُقَابِلَ سِلْعَةٍ لَهَا نَفْسُ العِلَّةِ: الطَّعْمُ وَالكَيْلُ، وَأَحَدُهُمَا مُؤَجَّلٌ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ -أَيْضًا- لَوْ بَاعَ مِائَةَ رِيَالٍ مُقَابِلَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ جُنَيْهًا، تُسَلَّمُ الرِّيَالَاتُ فِي الْحَالِ وَالْجُنَيْهَاتُ بَعْدَ مُدَّةٍ، فَهَذَا مِنْ رِبَا النَّسِيئَةِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ رِبَوِيِّ بِرِبَوِيِّ لَهُ نَفْسُ العِلَّةِ وَأَحَدُهُمَا مُؤَجَّلٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١). لَكِنْ لَوْ بَاعَ شَعِيرًا مُقَابِلَ مِائَةِ رِيَالٍ مُؤَجَّلَةٍ جَازَ، صَحِيحٌ أَنَّ الشَّعِيرَ رِبَوِيٌّ وَالنُّقُودُ رِبَوِيَّةُ، لَكِنَّ العِلَّةَ هُنَا مُختَلِفَةٌ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الشَّعِيرِ هِيَ الطُّعْمُ وَالكَيْلُ، بَيْنَمَا عِلَّةُ الوَرَقِ النَّقْدِيِّ هِيَ الثَّمَنِيَّةُ، فَلَـَّا اخْتَلَفَتِ العِلَّةُ جَازَ التَّأْجِيلُ، وَلَوْ لَمْ يَجْرِ رِبَا النَّسِيئَةِ.

إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ لآخَرَ: سَأُعْطِيكَ مِائَةً، وَبَعْدَ أُسْبُوعِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ أَعْطِنِيهَا مِائَةً وَعَشَرَةً، فَهَذَا اجْتَمَعَ فِيهِ النَّوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا؛ رِبَا الفَضْلِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ رِبَوِيِّ بِرِبَوِيٍّ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَكَذَلِكَ هُوَ رِبَا نَسِيئَةٍ لِأَنَّهُ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِرِبَوِيٍّ لَهُ نَفْسُ العِلَّةِ، أَحَدُهُمَا مُؤَجَّلٌ، فَهَذَا مِنْ أَشْنَعِ أَنْوَاعِ الرِّبَا، وَأَشْنَعُ مِنْهُ أَنْ يَزِيدَ فِي العِوَضِ عِنْدَ التَّأَخُّرِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٨٤.

فِي السَّدَادِ، فَيَقُولُ مَثَلًا: خُذْ مِائَةَ رِيَالٍ وَسَدِّدْهَا لِي مِائَةَ رِيَالٍ بَعْدَ سَنَةٍ، وَكُلُّ أُسْبُوعٍ تَتَأَخُّرُ لَا أَقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا بِزِيَادَةِ رِيَالٍ عَلَى هَذِهِ المِائَةِ، فَهَذَا رِبَا فَضْلٍ، وَرِبَا نَسِيئَةٍ، وَهُوَ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ مِنْ أَشْنَع أَنْوَاعِ الرِّبَا حُرْمَةً.

وَإِذَا بِعْنَا رِبَوِيًّا بِرِبَوِيٍّ لَهُ نَفْسُ العِلَّةِ فَلَابُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِي مَجْلِسِ العَقْدِ، فَإِذَا تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ فِيهِمَا فَإِنَّ العَقْدَ فَاسِدٌ، وَالبَيْعَ بَاطِلٌ.

قَوْلُهُ: ﴿وَأَشَدُّ أَنْوَاعِ هَذَا: بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ صَرِيحًا، أَوْ بِحِيلَةٍ، كَاخِيلِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى قَلْبِ الدَّيْنِ » مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ عَلَى إِنْسَانٍ دَيْنُ ، فَقَالَ الدَّائِنُ: يَا فُلَانُ، أَنَا أَبِيعُكَ دَيْنِي عَلَى زَيْدٍ، أَنَا أَطْلُبُ مِنْ زَيْدٍ أَلْفَ رِيَالٍ، مَا رَأَيْكَ أَنْ تُعْطِينِي ثَمَانُمِائَةٍ وَتَقْبِضُ الأَلْفَ مِنْهُ؟، فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا، هَذَا شِرًاءُ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ: أَنْتَ تَطْلُبُنِي أَلْفَ رِيَالٍ، وَقَدْ حَلَّ الأَجُلُ، مَا رَأَيْكَ أَنْ تَبِيعَنِي بَدَلَ الأَلْفِ رِيَالٍ نَجْعَلُهَا دِينَارَاتٍ أَوْ دُولَارَاتٍ بَعْدَ سَنَةٍ؟، فَهَذَا أَيْطُ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا الذِي يَحْرُمُ وَيَشْتَدُ إِثْمُهُ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ قَلْبِ الدَّيْنِ، أَيْفًا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا الذِي يَحْرُمُ وَيَشْتَدُ إِثْمُهُ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ قَلْبِ الدَّيْنِ، أَيْضًا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا الذِي يَحْرُمُ وَيَشْتَدُ إِثْمُهُ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ قَلْبِ الدَّيْنِ، أَيْطَ مَنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا الذِي يَحْرُمُ مُ وَيَشْتَدُ إِثْمُهُ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ قَلْبِ الدَّيْنِ، يَتَمَكَّ وَمِنْ أَنُوع مِنْ البُرِّ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَا حَلَّ الأَخْرَى نَقْلِبُهَا وَنَجْعَلُهَا سِتَّائَةٍ صَاعٍ مِنَ البُرِّ الآنَ، وَالْحَمْشُوائَةِ الأَخْرَى نَقْلِبُهَا وَنَجْعَلُهَا سِتَّائِةً صَاعٍ مِنَ البُرِّ الآنَ، وَالْحَمْشُوائَةِ الأَخْرَى نَقْلِبُهَا وَنَجْعَلُهَا سِتَّائَةً صَاعٍ مِنَ النَّرَاعِ عَلَى الرَّبَا.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ حِيَلِ الرِّبَا: أَنْ يَبِيعَ الإِنسَانُ رِبَوِيًّا مَضْمُومًا لَهُ سِلْعَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ ذَلِكَ الرِّبَوِيِّ، مِثَالُ هَذَا: لَوْ بِعْتُكَ صَاعَ تَمْرٍ وَعَشْرَةَ رِيَالَاتٍ مُقَابِلَ صَاعَيْنِ مِنَ النَّمْرِ؛ فَهَذَا حَرَامٌ، وَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ رِبَا الفَضْلِ.

YAAS

قَوْلُهُ: «النَّوعُ الثَّالِثُ: رِبَا الْقَرْضِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ مِنْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الإِحْسَانِ، وَهُو عَقْدُ إِحْسَانِ وَإِرْفَاقٍ» فَإِذَا أَقْرَضَ الإِنْسَانُ غَيْرَهُ فَالأَصْلُ أَنْ يَكُونَ الإِحْسَانِ، وَهُو عَقْدُ إِحْسَانِ وَطَلَبِ القُرْبَى وَالأَجْرِ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي القَرْضُ عَلَى جِهَةِ الإحْسَانِ وَطَلَبِ القُرْبَى وَالأَجْرِ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَقْرَضَ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ فَكَأَنْمَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مَرَّةً» (١٠).

قَوْلُهُ: «فَإِذَا شُرِطَ فِيهِ عِوَضٌ أَوْ نَفْعٌ؛ خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَصَارَ مُعَاوَضَةً، فَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُو رِبًا» إِذَا حُوِّلَ القَرْضُ مِنْ كَوْنِهِ لِهِذَا المَقْصِدِ الذِي جَاءَ الشَّرْعُ بِهِ، وَجُعِلَ هَذَا القَرْضُ يُقْصَدُ بِهِ الانْتِفَاعُ المَاليُّ، حِينَئِدٍ خَالَفَ مَقْصُودُ الشَّرْعُ بِهِ، وَجُعِلَ هَذَا القَرْضُ يُقْصَدُ بِهِ الانْتِفَاعُ المَاليُّ، حِينَئِدٍ خَالَفَ مَقْصُودُ الشَّارِعِ، مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ: أُقْرِضُكَ مِائَةً عَلَى أَنْ تُعْطِينِي مِائَةً وَعِشرِينَ بَعْدَ سَنَةٍ، فَهَذَا مِنْ أَنْوَاعِ رِبَا القَرْضِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ -أَيْضًا- وَعِشرِينَ بَعْدَ سَنَةٍ، فَهَذَا مِنْ أَنْوَاعٍ رِبَا القَرْضِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ -أَيْضًا- مَا قَدْ يُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ: «الأَمَانَة»، فَهَذَا مِنْ أَنْوَاعِ رِبَا القَرْضِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ -أَيْضًا- مَا قَدْ يُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ: «الأَمَانَة»، فَهَذَا مِنْ أَنْوَاعٍ رِبَا القَرْضِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ -أَيْضًا- مَا قَدْ يُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ: «الأَمَانَة»، فَهَذَا مِنْ أَنْوَاعٍ رِبَا القَرْضِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ بَيْتَكَ أُوْجَرُهُ فِي مُدَّةِ القَرْضِ أَوْ أَسْكُنُهُ، فَهُوَ رِبًا القَرْضِ، وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُو رِبًا.

الرِّبَا عَظِيمُ المَأْثَمِ، وَلِذَلِكَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَحْذَرَ مِنْهُ، وَأَنْ يَحْذَرَ مِنَ الطَّرَاتِقِ المُوصِلَةِ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَتَحَرَّزَ فِي مُعَامَلَاتِهِ مِنْهُ، فَكَمَا أَنَّهُ عَظِيمُ الإِثْمِ فِي الآخِرَةِ وَسَبَبٌ اللهِ، فَهُو -كَذَلِكَ- مِنْ أَسْبَابٍ مَحْقِ البَرَكَاتِ فِي الدُّنْيَا، فَهَذِهِ الأَزْمَاتُ لِغَضَبِ الله، فَهُو -كَذَلِكَ- مِنْ أَسْبَابِمَا: عُقُودُ الرِّبَا، وَمِنْ أَسْبَابِهَا: قَلْبُ الدَّيْنِ، الإِقْتِصَادِيَّةُ التِي تَمُرُّ بِالعَالَمِ مِنْ أَسْبَابِهَا: عُقُودُ الرِّبَا، وَمِنْ أَسْبَابِهَا: قَلْبُ الدَّيْنِ، الذِي هُو بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٠)، عن ابن مسعود كلى. وحسنه الألباني في الإرواء (١٣٨٩).

مِنَ الأُمُورِ التِي عَلَى النَّاسِ أَنْ يَخْذَرُوا مِنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَسْهُمِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأَسْهُمَ لَابُدَّ أَنْ يَتَحَرَّزَ الإِنْسَانُ فِيهَا حَتَّى يَكُونَ تَعَامُلُهُ فِيهَا تَعَامُلًا شَرْعِيَّا، وَهَذِهِ الأَسْهُمُ قَدْ أَوْقَعَتْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الرِّبَا، وَرَتَّبَتْ عَلَيْهِمْ خَسَائِرَ مَالِيَّةً كَثِيرَةً؛ وَلِذَلِكَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَحْذَرَ مِنْهَا.

فَلَا يَبِجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَكْتَتِبَ فِي أَسْهُمِ شَرِكَةٍ أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا إِلَّا بشَرْطَيْنِ:

الشَّرْطُ الأوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَ الشَّرِكَةِ التِي يُريدُ الإِنْسَانُ المُسَاهَمَةَ فِيهَا نَشَاطَاتٌ مُحَرَّمَةٌ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ نَشَاطٌ مُحرَّمٌ لَمْ يَجُزْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْهُمَ هَذِهِ الشَّرِكَةِ مَرَاقِصُ، أَوْ كَانَ عِندَهَا أَسْهُمَ هَذِهِ الشَّرِكَةِ مَرَاقِصُ، أَوْ كَانَ عِندَهَا غَلَاتٌ لِبَيعِ الخُمُورِ، وَلَوْ كَانَتْ لَا تُمثِّلُ إِلَّا وَاحِدًا فِي المَائِقِ، فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ عَلَاتٌ لِبَيعِ الخُمُورِ، وَلَوْ كَانَتْ لَا تُمثِّلُ إِلَّا وَاحِدًا فِي المَائِقِ، فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ عَلَاتٌ لِبَيعِ الخُمُورِ، وَلَوْ كَانَتْ لَا تُمثِّلُ إِلَّا وَاحِدًا فِي المَائِقِ، فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ عَلَاتُ نَصْرَكِ أَنْ تُشْتَرِيَ أَسْهُمَهَا، وَمِثْلُهُ –أَيْضًا – عَلَيْكَ أَنْ تُسَاهِمَ فِي مِثلِ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ، أَوْ أَنْ تَشْتَرِيَ أَسْهُمَهَا، وَمِثْلُهُ –أَيْضًا – عَلَيْكَ أَنْ تُسَاهِمَ فِي مِثلِ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ، أَوْ أَنْ تَشْتَرِيَ أَسْهُمَهَا، وَمِثْلُهُ –أَيْضًا – فَلَيْكَ أَنْ تُسَاهِمَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ مَجَلَّاتُ ثُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ، وَتَصُدُّ النَّاسَ عَنْ دِينِ الله، أَوْ عَنْدَهَا قَنْوَاتُ عُرْيٍ وَتَفَشَّخٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ فَحِينَئِذٍ لَا يَبُوزُ لِلْإِنسَانِ اللهُ المُسَاهَمَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ.

الشَّرْطُ التَّاني: أَلَّا تَقُومَ هَذِهِ الشَّرِكَاتُ بَأَخْذِ أَمْوَالِ الْسَاهِمِينَ فَتُودِعَهَا فِي حِسَابَاتٍ رِبَوِيَّةٍ؛ لِأَنَّ الرِّبَا شَدِيدُ المَأْثَمِ، مُحَارَبَةٌ لله وَرَسُولِهِ، وَالمُسْلِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِائَةَ رِيَالٍ يُحَارَبُ الله وَرَسُولُهُ بِرِيَالٍ مِنْهَا، وَمِنْ هُنَا فَهَذهِ الشَّرِكَاتُ التِي تَضَعُ حِسَابَاتٍ إِنَويَّةٍ، فَتَأَخْذُ عَلَيْهَا الرِّبَا، لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ التِي تَضَعُ حِسَابَاتٍ إِن وَيَّةٍ، فَتَأَخْذُ عَلَيْهَا الرِّبَا، لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُسَاهِمَ فِيهَا.



# [احْتِياطُ الشَّارِعِ فِي حِفْظِ أَمْوَالِ النَّاسِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: ثُمَّ مِنْ نِعْمَةِ الشَّارِعِ عَلَى الأُمَّةِ: حَفِظَ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ» ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ ﴿ عَلَيْكُهُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَصَدَتْ حِفْظَ الأَمْوَالِ، وَهَذَا مَقْصَدٌ عَظِيمٌ مِنَ المَقَاصِدِ التِي سَعَتْ إِلَيْهَا الشَّرِيعَةُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَعَلَا: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْصُلُوا اللهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْصُلُوا اللهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْصُلُوا اللهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْصُلُوا اللهُ عَلَى اللهَ يَعْمَلُ وَلَكُمُ اللهَ كَلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ بَيْ وَمِنْ هُنَا فَإِنَ الشَّرِيعَةَ قَدْ جَاءَتْ بِتَحْرِيمِ الإِعْتِدَاءِ عَلَى السَّي يَعْ اللهَ وَلَا اللهُ عَرِيمَ الْعَيْمُ مَلَكُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الوَرَثَةِ عَلَى الوَرَثَةِ وَلَوْلُ الْأَمْولِ الْأَمْ وَلَا عَلَى الوَرَثَةِ بِخَسِبِ نِظَامٍ مُحَدَّدٍ لِإِيصَالِ كُلِّ مَالٍ لِصَاحِبِهِ حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ.

وَمِمَّا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ فِي هَذَا: مُعَاقَبَةُ السَّارِقِ بِقَطْعِ يَدِهِ حِفْظًا لِضَرُ ورَةِ المَالِ. قَوْلُهُ: «وَأَمَرَهُمْ بِحُسْنِ المُعَامَلَةِ» أَمَرَ الشَّارِعُ بِإحْسَانِ التَّعَامُلِ المَالِيِّ فِيهَا بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَببًا لِحِفْظِ الأَمْوَالِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ: «رَحِمَ الله النَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَببًا لِحِفْظِ الأَمْوَالِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْقِ: «رَحِمَ الله النَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَببًا لِحِفْظِ الأَمْوَالِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَيْقِ: «رَحِمَ الله النَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَببًا لِحِفْظِ الأَمْوَالِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَيْقِ الْفَتَوَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥)، ومسلم (٢٩-١٦٧٩)، عن أبي بكرة ١٠٤٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٦٨)، عن أبي جحيفة كالله

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٦)، عن جابر ﷺ.

# كتاب المعاملات كتاب المعاملات

تَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ، لَعَلَّ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا؛ فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١٠).

قَوْلُهُ: «وَقَالَ ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ »(١)» مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَجَبَ عَلَيْهِ سَدَادُهُ وَالْبَادَرَةُ إِلَى ذَلِكَ مَتَى كَانَ الإِنْسَانُ قَادِرًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»، وَالْمَرَادُ بِالْمَطْلِ: تَأْخِيرُ سَدَادِ الْحُقُوقِ، وَالغَنِيُّ مَنْ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى سَدَادِ هَذِهِ الْحُقُوقِ، أَمَّا مَنْ كَانَ عَاجِزًا فَإِنَّ الله لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾. وَقَالَ ﷺ: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ». هَذَا مُتَعَلِّقٌ بإِحْدَى المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ، وَهِيَ مُعَامَلَةُ الْحَوَالَةِ؛ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى الإِنْسَانِ حَتُّ مَالِيٌّ لِشَخْصٍ، وَلَهُ حَتُّ مَالِيٌّ عَلَى آخَرَ، فَيَقُومُ بِتَحْوِيلِ الدَّائِنِ الذِي يَطْلُبُهُ مَالًا عَلَى المَدِينِ الآخَرِ الذِي يَكُونُ عَلَيْهِ حَقُّ مُمَاثِلٌ لِلْحَقِّ الأَوَّلِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ بِهَذِهِ الْحَوَالَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ فِي ذَلِكَ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَالِ صَاحِبِ الدَّيْنِ الأَوَّلِ؟: إِنْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا أَوْ مُفْلِسًا أَوْ ثُمَاطِلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الأَوَّلِ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِهَذَا الدَّيْنِ، أَمَّا إِذَا كَانَ المَدِينُ عِمَّنْ لَدَيْهِ قُدْرَةٌ عَلَى السَّدَادِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُهَاطِلِينَ، فَظَاهِرُ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ المَدِينَ الأَوَّلَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَوَّلَ؛ لِقَولِهِ: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». فَإِنَّ قَوْلَهُ: «فَلْيَتْبَعْ» فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَسْبُوقٌ بِلَام الأَمْرِ فَيُفِيدُ الوُجُوبَ، وَقَوْلُهُ: «عَلَى مَلِيءٍ» لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى السَّدَادِ، غَيرَ مُمَاطِل،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٧٨)، ومسلم (٣١- ١٥٦٢)، عن أبي هريرة ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٨)، ومسلم (٣٣-١٥٦٤)، عن أبي هريرة ﷺ.



يُمْكِنُ اسْتِدْعَاؤُهُ عِنْدَ القَضَاءِ. وَالقَوْلُ بِوُجُوبِ ذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَلَعَلَّهُ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِظَاهِرِ حَدِيثِ البَابِ.

قَوْلُهُ: "وَشَرَعَ الْوَثَائِقَ الَّتِي فِيهَا حِفْظُ الأَمْوَالِ، وَهِيَ: الشَّهَادَةُ، بِهَا تُحْفَظُ الْأَمُوالِ، وَهِيَ: الشَّهَادَةُ، بِهَا تُحْفَظُ الْخُقُوقُ وَتَثْبُتُ» هَكَذَا أَيْضًا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِتَوْثِيقِ الْحُقُوقِ، وَشَرَعَتْ لِذَلِكَ عَدَدًا مِنَ الوَسَائِلِ التِي تُحْفَظُ بِهَا الْحُقُوقُ المَالِيَّةُ؛ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وَالشَّهَادَةُ يَتِمُّ بِهَا حِفْظُ الْحُقُوقِ، وَهِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، عَلَى الصَّحِيحِ، بَلْ مُسْتَحَبَّةُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ بَاعَ وَلَمْ يُشْهِدُ (٢)، فَذَلَ هَذَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الشَّهَادةِ فِي البَيعِ وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ.

وَإِذَا شَهِدَ الشَّهُودُ بِإِثْبَاتِ حَقِّ مَالِيٍّ فَإِنَّ القَاضِي يَأْخُذُ بِأَقْوَالهِمْ، وَيُثْبِتُ الحَقَّ بِنَاءً عَلَى شَهَادَتِهِمْ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ قِبَلِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِ فِي الْحُقُوقِ لِنَاءً عَلَى شَهَادَتِهِمْ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ قِبَلِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِ فِي الْحُقُوقِ الْمُعَلِينِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن اللَّيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن اللَّهِ إِللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

وَهَلْ يُكْتَفَى فِي هَذَا البَابِ بشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي، أَوْ لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ؟: قَالَ جُمهُورُ أَهْلِ العِلْمِ -وَمِنْهُمْ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ- بِأَنَّ القَاضِيَ يَقْضِي بشَهَادَةِ الوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ المُدَّعِي (٣)؛ وَذَلِكَ لِـمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٧/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٨٢): «ولأن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعه، واشترى من رجل سراويل، ومن أعرابي فرسا، فجحده الأعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت، وَلَمْ ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك».

<sup>(</sup>٣) انظر: الرسالة، ص٢٤٥، والمجموع (٢٠/ ٢٥٧)، والمغني (١٢٩/١٤).

عَلَيْ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ (١). وَذَهَبَ الإَمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ القَاضِي لَا يَقْضِي بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ المُدَّعِي (٢)، وَقَالَ بِأَنَّ الأَحَادِيثَ الوَارِدَةَ فِي هَذَا هِي أَخْبَارُ الْحَادِ زَائِدَةٌ عَلَى نَصِّ القُرْآنِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ نَنْسَخَ القُرْآنَ بِخَبِرِ الوَاحِدِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ لَيْسَتْ نَسْخًا، بَلْ هِي نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ البَيَانِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: "وَالرَّهْنُ" الوَسِيلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ وَسَائِلِ حِفْظِ الْحُقُوقِ: الرَّهْنُ؛ بِأَنْ تُوضَعَ عَينٌ مَالِيَّةٌ رَهْنًا لِضَهَانِ سَدَادِ دَيْنٍ مِنَ الدُّيُونِ؛ بِأَنْ تُجْعَلَ هَذِهِ العَيْنُ بِيَدِ الدَّائِنِ، فَإِذَا عَجَزَ المَدِينُ عَنِ السَّدَادِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَقُومُ المَالِكُ -وَهُوَ المَدِينُ- بِبَيْعِ هَذِهِ السَّلْعَةِ وَسَدَادِ الدَّيْنِ مِنْهَا، فَإِنْ أَبَى الهَالِكُ؛ بَاعَهَا القَاضِي، وَسَدَّدَ صَاحِبَ الحَقِّ السَّلْعَةِ وَسَدَادِ الدَّيْنِ مِنْهَا، فَإِنْ أَبَى الهَالِكُ؛ بَاعَهَا القَاضِي، وَسَدَّدَ صَاحِبَ الحَقِّ السَّلْعَةِ وَسَدَادِ الدَّيْنِ مِنْهَا، فَإِنْ أَبَى الهَالِكُ؛ بَاعَهَا القَاضِي، وَسَدَّدَ صَاحِبَ الحَقِّ مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبُنَا فَوَهَنَّ مَقْبُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

قَوْلُهُ: ﴿ وَالضَّمَانُ ﴾ هَكَذَا أَيْضًا مِنْ أَنْوَاعِ التَّوْثِيقَاتِ التِي تُوَثَّقُ بِهَا الْحُقُوقُ: الضَّمَانُ ؛ بِأَنْ يَلْتَزِمَ إِنْسَانٌ غَيْرُ صَاحِبِ الحَقِّ بِسَدَادِ الحَقِّ مَتَى حَلَّ، فَحِينَئِذِ يَجُوزُ لِلشَّانُ ؛ بِأَنْ يَلْتَزِمَ إِنْسَانٌ غَيْرُ صَاحِبِ الحَقِّ بِسَدَادِ الحَقِّ مَتَى حَلَّ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلشَّائِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، إِمَّا اللَّذِينُ وَإِمَّا الضَّامِنُ، فَإِذَا سَدَّدَ اللَّذِينُ بَرِئَ الضَّامِنُ، فَإِذَا سَدَّدَ اللَّذِينُ بَرِئَ الضَّامِنُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَرَعِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ السَّامِنُ اللهِ السَّامِ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللِيلُولُ اللللللللللِيلُولِ اللللللللْولَا اللللللللللْولِيلُولُولُ اللللللْولِيلُولُولُ الللللّهُ اللللللْولِيلَا الللللْولِيلُول

قَوْلُهُ: «وَالْكَفَالَةُ» النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ أَنْوَاعِ طُرُقِ تَوْثِقَةِ الْحُقُوقِ: الكَفَالَةُ؛ بِأَنْ يَلْتَزِمَ إِنْسَانٌ إِحْضَارَ بَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ الحَقُّ؛ فَإِذَا رَغِبَ صَاحِبُ الحَقِّ الدَّائِنِ مِنَ لَنْتُهُ بِنْسَانٌ إِحْضَارَ المَكْفُولِ أَحْضَرَ بَدَنَهُ، فَإِذَا أَحْضَرَ بَدَنَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ بِذَلِك، وَالكَفَالَةُ الكَفِيلِ إِحْضَارَ المَكْفُولِ أَحْضَرَ بَدَنَهُ، فَإِذَا أَحْضَرَ بَدَنَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ بِذَلِك، وَالكَفَالَةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳– ۱۷۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٩/ ٣٢٥).

طَرِيقٌ صَحِيحٌ مِنْ طُرُقِ حِفْظِ الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّهَا تَعْفَظُ حَقَّ صَاحِبِ الحَقِّ فِي الحُصُولِ عَلَى المَدينِ وإِمْكَانِ مُطَالَبَتِهِ بِالدَّيْنِ، وَإِمْكَانِ مُقَاضَاتِهِ عِنْدَ القَضَاءِ.

فُقَهَاءُ الْحَنَابِلَةِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الكَفَالَةِ وَالظَّمَانِ، فَيَقُولُونَ: الظَّمَانُ الْتِزَامُ الإِنْسَانِ بِإِحْضَارِ بَدَنِ مَنْ سَدَادَ الدُّيُونِ التِي تَكُونُ عَلَى غَيْرِهِ، أَمَّا الكَفَالَةُ فَهِيَ الْتِزَامُ الإِنْسَانِ بِإِحْضَارِ بَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقَّ مَالِيٌّ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ كَانَ لِزَيدٍ عَلَى خَالِدٍ دَيْنٌ أَلْفُ رِيَالٍ، فَجَاءَ ضَامِنٌ وَقَالَ: أَنَا أَضْمَنُ السَّدَادَ، فَحِينَئِذٍ هَذَا الضَّمَانُ يَتَعَلَّقُ بِاللَالِ، وَبِالتَّالِي فَيَحِقُّ لَنَا أَنْ نُطَالِبَ هَذَا الضَّامِنَ بِسَدَادِ المَالِ، أَمَّا الكَفَالَةُ فَإِنَمَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالبَدَنِ، فَلَوْ قَالَ: أَنَا أَكُفُلُهُ لَكُمْ، وَأَكْفُلُ حُضُورَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِذَا جَاءَ الأَجَلُ قِيلَ لَهُ: أَحْضِرْهُ، فَإِنْ أَحْضَرَ مَنْ عَلَيْهِ المَّذَا الضَّارَادِ.

قَوْلُهُ: "وَفَائِدَتُهَا: تَحْضِيضُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِسُرْعَةِ الْوَفَاءِ، وَالإِسْتِيفَاءُ مِنْهَا إِذَا تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ لِمَطْلٍ، أَوْ عَدَمٍ، أَوْ تَغَيُّبٍ، أَوْ مَوْتٍ" هَذِهِ الوَسَائِلُ تَجْعَلُ الإِنْسَانَ الذِي عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِالسَّدَادِ فَإِنَّ صَاحِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِالسَّدَادِ فَإِنَّ صَاحِبَ الحَقِّ يُسْرِعُ فِي الوَفَاءِ بِسَدَادِ الدَّيْنِ الذِي عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِالسَّدَادِ فَإِنَّ صَاحِبَ الحَقِّ بِمَذِهِ الوَسَائِلِ، فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ المَدِينَ مَطَلَ الدَّيْنَ الذِي عَلَيْهِ، أَوْ تَعَيَّبُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ، أَوْ مَاتَ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الحَقِّ الدَائِنَ يَقُومُ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا الرَّهْنِ، أَوْ هَذَا الضَّهَانِ. وَهَذِهِ الوَسَائِلُ تَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا الرَّهْنِ، أَوْ هَذَا الضَّهَانِ. وَهَذِهِ الوَسَائِلُ تَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا الرَّهْنِ، أَوْ هَذَا الضَّهَانِ. وَهَذِهِ الوَسَائِلُ تَدُلُكُ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ بَعْفُ فَعَلَى اللَّهُ بَعْفِ فَي النَّاسِ بِإِذْنِ الله لَكُ عَلَى أَنْ الشَّرِيعَةَ قَدْ جَاءَتْ بِشَيْءٍ آخَرَ يَتَعَلَّقُ بِمُخَاطَبَةٍ ضَهَامُ النَّاسِ عَلْ فَيْ اللَّيْ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ حَذَّرَ الللهِ عَلَى أَنْ الشَّرِيعَةَ قَدْ جَاءَتْ بِشَيْءٍ آخَلَ اللهُ فَي الدُّنِيَا وَفِي الآنِيَا وَفِي الآخِرَةِ.

[الصُّلْحُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَجَوَّزَ الشَّارِعُ الصُّلْحَ بَيْنَ الْتَعَامِلَيْنِ، سَوَاءٌ حَصَلَ إِقْرَارٌ وَاعْتِرَافٌ بِالْحَقِّ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ. فَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَهُمْ، إِلَّا صُلْحًا يُدْخِلُهُمْ فِي الحَرَامِ وَاعْتِرَافٌ بِالْحَقِّ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ. فَالصُّلْحِ أَنْ يَصْطَلِحَ اثْنَانِ عَلَى قِسْمَةِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ حَقِّ، وَالصُّلْحُ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: صُلْحٌ عَلَى إِقْرَادٍ؛ بِأَنْ يَكُونَ مَنْ عَلَيْهِ الحَقُّ مُقِرًّا بِهَذَا الحَقِّ، مُعْتَرِفًا بِهِ، لَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الإِنْيَانِ بِهِ، فَيَصْطَلِحُ مَعَ مَنْ لَهُ الحَقُّ فِي طَرِيقَةِ إِيفَاءِ الحَقِّ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِنْسَانٌ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ مِقْدَارُهُ: عَشَرَةُ اللَافِ دِينارِ كُويْتِيٍّ، فَيُطَالِبُ صَاحِبُ الحَقِّ المَدِينَ بِالسَّدَادِ، لَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ السَّدَادِ، فَيقُولُ: أَنَا لَا أَتَمكَّنُ مِنْ صَاحِبُ الحَقِّ المَدِينَ بِالسَّدَادِ، مَا رَأَيُكَ أَنْ نُحَوِّلَهُ إِلَى دَرَاهِمَ إِمَارَاتِيَّةٍ لاَتَمكَّنَ مِنْ تَوْفِيرِ هَذَا المَبْلَغِ مِنَ الدِّينَارِ، مَا رَأَيُكَ أَنْ نُحَوِّلَهُ إِلَى دَرَاهِمَ إِمَارَاتِيَّةٍ لاَتَمكَّنَ مِنْ سَدَادِهِ؟، فَهَذَا جَائِزٌ، وَلَهُ أَحْكَامُ البَيْعِ، وَلَابُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ تَوَفِّرُ أَحْكَامِ البَيْعِ وَشُرُوطِهِ سَدَادِهِ؟، فَهَذَا جَائِزٌ، وَلَهُ أَحْكَامُ البَيْعِ، وَلَابُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ تَوَفِّرُ أَحْكَامِ البَيْعِ وَشُرُوطِهِ لِيسَعْرِ بَوَفُولُ أَلْكُمْ بَتَبَايَعُونَ مَعَ لِنَسْلَمَ بِذَلِكَ مِنَ الرِّبَا، فَلَابُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِي نَفْسِ مِجْلِسِ الصَّلْحِ، بِحَيْثُ تَبَرَأُ ذِمَتُهُمَا لِيسَالَمَ بِذَلِكَ مِنَ الرِّبَا، فَلَابُدَ مِنَ التَّقَابُضِ فِي نَفْسِ مِجْلِسِ الصَّلْحِ، بِحَيْثُ تَبَرَأُ ذِمَتُهُمَا فَي المَجْلِسِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثُ سُؤَلَ أَنْجُونَ مَعَ الْمَلْطِ، وَيَكُونُ لَهُمْ دَنَائِرُ، فَيَقُضُونَ مَعَ الْمَلْخُ اللِيْقِ عَنْ أَنْواعِ الصَّلْحِ، فَقَالَ النَّي عُنَ اللَّهُ مِنَ أَنُواعِ الصَّلْحِ، فَقَالَ النَّي عُلَى جَوَاذِ هَذَا السَّلْحُ مِنْ أَنُواعِ الصَّلْحِ، فَقَالَ الصَّلْحِ، فَقَالَ الصَّلْحِ الْخَلَقِ الْمَالِقُ السَّفَى الْمَالِمُ الْمَالِحِ الْقَلْمَ اللَّهُ مِنَ أَنْواعِ الصَّلْحِ الْقَرَادِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢). وضعفه الألباني في الإرواء (١٣٢٦).

797

النَّوْعُ الثَّانِي: صُلْحُ الإِنْكَارِ؛ بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنْكِرُ الْحَقَّ وَيَقُولُ: لَيْسَ اللَّهُ عَلَيَّ عَقَى، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُعَامَلَةٌ، لَكِنْ يَطْلُبُ مِنْ هَذَا الدَّائِنِ الصَّلْحَ، بِأَنْ يُعْطِيهُ شَيئًا مُقَابِلَ عَدَمِ قِيَامِهِ بِالتَّرَافُعِ أَمَامَ القَضَاءِ، لِيَسْلَمَ بِذَلِكَ مِنْ مُرَاجَعَةِ يُعْطِيهُ شَيئًا مُقَابِلَ عَدَمِ قِيَامِهِ بِالتَّرَافُعِ أَمَامَ القَضَاءِ، لِيَسْلَمَ بِذَلِكَ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمَحَاكِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا يُقَالُ لَهُ: صُلْحُ الإِنْكَارِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا؛ فَإِنَّ الصَّلْحَ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ، وَالمَالُ الذِي يَأْخُذُهُ بِسَبِ هَذَا الصَّلْحِ مَالُ خَبِيثٌ وَسُحْتُ الصَّلْحَ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ، وَالمَالُ الذِي يَأْخُذُهُ بِسَبِ هَذَا الصَّلْحِ مَالُ خَبِيثٌ وَسُحْتٌ الصَّلْحَ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ، وَالمَالُ الذِي يَأْخُذُهُ بِسَبِ هَذَا الصَّلْحِ مَالُ خَبِيثٌ وَسُحْتٌ الصَّلْحَ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ، وَالمَالُ الذِي يَأْخُذُهُ بِسَبِ هَذَا الصَّلْحِ مَالُ خَبِيثٌ وَسُحْتٌ عَلَى الصَّدِيحِ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومٍ قَوْلِ رَسُولِ اللله ﷺ: فَيهذَا الصَّلْحَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومٍ قَوْلِ رَسُولِ الله وَيَهِ اللهُ الْعَلْمَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ الْعَلْمِ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومٍ قَوْلِ رَسُولِ الله وَيَهِ الللهُ الْمَلْمِينَ، إِلَّا صُلْحًا خَرًامًا، أَوْ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا» (۱).

قَوْلُهُ: "وَكَذَلِكَ جَوَّزَ جَمِيعَ الشُّرُ وطِ الَّتِي يَشْرِطُهَا أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، عِمَّا لَهُ فِيهَا نَفْعٌ وَمَقْصُودٌ، إِذَا لَمْ تُحِلَّ حَرَامًا، أَوْ تُحَرِّمْ حَلَالًا، وَمَصْلَحَةُ ذَلِكَ وَنَفْعُهُ مَعْلُومٌ" مِنَ المَسَائِلِ التِي ذَكَرَهَا المُؤلِّفُ فِي هَذَا الفَصْلِ: مَسَائِلُ الشُّرُوطِ، وَهُو أَنَّ الأَصْلَ الحِلُّ وَالحَوَازُ وَاللّزُومُ وَالنَّقُودُ فِيهَا يَعْقِدُهُ النَّاسُ فِيهَا بَيْنَهُمْ مِنَ العُقُودِ وَيَعْمُلُونَ فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ، فَإِذَا وُجِدَ شَرْطٌ فَالأَصْلُ وُجُوبُ الوَفَاءِ بِهِ، وَيَحْرُمُ وَيَعْمُلُونَ فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ، فَإِذَا وُجِدَ شَرْطٌ فَالأَصْلُ وُجُوبُ الوَفَاءِ بِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُحِلَّ بِالشَّرُوطِ التِي اشْتُرطَتْ عَلَيْهِ، هُنَاكَ شُرُوطٌ لِلْبَيْعِ شَرَطَهَا الله كَبُ مِنَ القِيَامِ بِهَا، لَوْ قُدِّرَ أَنَّ أَحَدَهَا فَقِدَ فَالبَيْعُ بَاطِلٌ، وَهُنَاكَ شُرُوطٌ لِلْبَيْعِ شَرَطَهَا الله لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ؛ شُرُوطٌ فِي البَيْعِ، هَذِهِ مَنْشَوُهُهَا مِنْ أَحِدِ المُتَعَاقِدَيْنِ، وَهِي حَقٌ لِللْمُتَعَاقِدَيْنِ؛ شُرُوطٌ فِي البَيْعِ، هَذِهِ مَنْشَوُهُمَا مِنْ أَحَدِ المُتَعَاقِدَيْنِ، وَهِي حَقٌ لِللهُ الشَّرُطِ حُقَّ لِللْمُقَابِلُ لَهُ فَسْخُ ذَلِكَ الشَّرْطِ، بِحَيْثُ إِنَّ الطَّرَفَ الآخَو إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهَذَا الشَّرْطِ حُقَّ لِللْمُقَابِلِ لَهُ فَسْخُ ذَلِكَ العَقْدِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٥٩٤)، والترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، عن عمرو بن عوف المزني ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٦٢).

وَالأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْعُقُودِ وُجُوبُ الوَفَاءِ بِهَا وَلُزُومُهَا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْقَوْلِهِ اللّهَ الْمَعْهَدُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَقَدْ قَسَّمَ الفُقَهَاءُ الشُّرُوطَ فِي البَيْعِ إِلَى سِتَّةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ المُشْتَرِي أَنْ يَتْمَلَّكَ السِّلْعَةَ الْمُبَاعَةَ، فَهَذَا النَّوْعُ ثَابِتٌ، سَوَاءٌ شَرَطَهُ المُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ السِّلْعَةِ المُبَاعَةِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ وُجِدَ الشَّرْطُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ.

النَّوْعُ الثَّانِي: شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ، فَإِذَا شَرَطَ أَحَدُ المُتَعَاقِدَيْنِ أَمْرًا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْعَقْدِ فَهَذَا الشَّرْطُ صَحِيحٌ وَلَوْ تَعَدَّدَ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا لَوِ اشْتَرَطَ الرَّهْنَ أَوِ اشْتَرَطَ الكَفَالَة، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ التِي تَكُونُ لِلَّهْنَ أَوِ اشْتَرَطَ الكَفَالَة، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ التِي تَكُونُ لِمَصْلَحَةِ العَقْدِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوِ اشْتَرَطَ تَعْجِيلَ النَّمَنِ وَتَسْلِيمَ السِّلْعَةِ فِي الحَالِ، فَهَذَا مِنِ اشْتِرَاطِ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (٦-١٥٠٤)، عن عائشة على الم

النَّوْعُ النَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُ الْمَتَعَاقِدَيْنِ مَصْلَحَةً لِنَفْسِهِ، لَيْسَ مَصْلَحَةً لِلْعَقْدِ وَإِنَّمَا مَصْلَحَةً لأَحَدِ الْمَتَعَاقِدَيْنِ؛ كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ عَلَى الذِي بَاعَهُ السَّيَّارَةَ أَنْ لِلْعَقْدِ وَإِنَّمَا مَصْلَحَةِ الْحَيْدِ، فَجِيئَلٍ اشْتِرَاطُ تَنْظِيفِ فِنَاءِ البَيْتِ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى يَقُومَ بِتَنْظِيفِ فِنَاءِ البَيْتِ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى يَقُومَ بِتَنْظِيفِ فِنَاءِ بَيْتِهِ، فَجِيئَلٍ اشْتِرَاطُ تَنْظِيفِ فِنَاءِ البَيْتِ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَلَا مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا هُو مِنَ المَنَافِعِ التِي يَنْتَفِعُ بِهَا المُتَعَاقِدُ، فَهَلْ الْعَقْدِ، وَلا يَصِحُّ ؟: قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَصِحُّ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الشَّرُوطِ، وَاسْتَدَلّوا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ: «كُلِّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهُ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ الشَّرُوطِ، وَاسْتَدَلّوا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ: «كُلِّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهُ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ الشَّرُوطِ، وَاسْتَدَلّوا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ: «كُلِّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهُ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ » (١). لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُرَادُ بِهِ حَكَمَا تَقَدَّمَ – الشُّرُوطُ المُخَالِفَةُ لِللَّ مُعْلَى عَلَى الشَّرْعِ، وَاسْتَدَلُوا عَلَى الشَّرْعِ، وَلَيْسَ المُرَادُ بِذَلِكَ الشَّرُوطَ المَسْكُوتَ عَنْهَا فِي الشَّرْعِ، وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الشَّرُ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُ أَنْ يُعْوَلَ عَلَيْهِ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي العَقْدِ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ صَحَّ الشَّرْطُ، أَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ اشْتِرَاطُ مَا هُوَ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدُ "، وَاسْتَدَلّوا عَلَى الصِّحَّةِ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ مَمْلَهُ، فَاشْتَرَطَ جَابِرٌ حِمْلانهُ إِلَى المَدِينَةِ (،). فَاشْتِرَاطُ الجِمْلانِ إِلَى المَدِينَةِ هَذَا شَرْطٌ يَنْتَفِعُ بِهِ المُتَعَاقِدُ، وَلَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الشَّرْطِ الوَاحِدِ، وَاسْتَدَلُوا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٥) (٤٣٦١) [تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبد المحسن الحسيني. ط: دار الحرمين بالقاهرة]، وأخرجه الحاكم في قصة طويلة في معرفة علوم الحديث، ص ٣٩٣ [تحقيق: معظم حسين. ط: دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الثانية: ١٣٩٧هـ – ١٩٧٧م]. وضعفه الألباني في الضعيفة (١/ ٧٠٣) (٤٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٦/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۲۷۱۸)، ومسلم (۱۰۹–۷۱۵).

# كتاب المعاملات كتاب المعاملات

عَلَى إِبْطَالِ مَا زَادَ عَنْ شَرْطِ بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ (١). وهَذَا الحَدِيثُ مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ تَصْحِيحًا وَتَضْعِيفًا، ولَعَلَّ المُرَادَ بهِ أَنْ يَكُونَ المُرَدِّدِي بَيْنَ المُحَدِّثِينَ تَصْحِيحًا وَتَضْعِيفًا، ولَعَلَّ المُرَادَ بهِ أَنْ يَكُونَ المُرَدِّدُا بَيْنَ ثَمَنَيْنِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: أبيعُكَ هَذِهِ للسِّلْعَةَ بِهِائَةٍ بَعْدَ أُسْبُوعٍ، أَوْ مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ، فَهَذَا هُوَ الذِي قَدْ نُهِي عَنْهُ.

القَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَا مَا شَاءَا مِنَ الشُّرُوطِ لِمَصْلَحَتِهِمَا، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَظْهَرُ الأَقْوَالِ لِعَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيلِ الصَّحِيحِ الدَّالِّ عَلَى النَّهِي عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الشُّرُوطِ، وَيَدُلِّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومَاتُ الشَّرِيعَةِ التِي النَّهُي عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الشُّرُوطِ، وَيَدُلِّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومَاتُ الشَّرِيعَةِ التِي تَأْمُرُ بِالوَفَاءِ بالعُقُودِ وَالشُّرُوطِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ؛ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ بِأَلْفِ رِيَالٍ، بِشَرْطِ أَنْ تَبِيعَنِي هَذَا البَيْتَ بِخَمْسِهِائَةِ دِينَارٍ، فَمِثْلُ هَذَا شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، وَمِثْلُهُ مَا لَوِ اشْتَرَطَ فِي البَيْعِ أَنْ يَشْتَغِلَ عِنْدَهُ بِإِجَارَةٍ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ، قَالَ: تَبِيعُنِي عَقْدٍ، وَمِثْلُهُ مَا لَوِ اشْتَرَطَ فِي البَيْعِ أَنْ يَشْتَغِلَ عِنْدَهُ بِإِجَارَةٍ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ، قَالَ: تَبِيعُنِي هَذِهِ السَّيَّارَةَ بِأَلْفٍ؟، قَالَ: بِعْتُكَ، بِشَرْطِ أَنْ تَعْمَلَ عِنْدِي بِكِيسِ رُزِّ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ، هَلُو العَلْمِ (٢)؛ لِأَنّهُ قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فَمِثْلُ هَذَا يَمْنَعُ مِنْهُ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ (٢)؛ لِأَنّهُ قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَيْقٍ عَنْ بَيْعَةٍ» (٣).

النَّوْعُ الْخَامِسُ: تَعْلِيقُ عَقْدِ البَيْعِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ بِشَرْطِ أَنْ يَرْضَى أَبِي، أَوْ أَبِيعُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ إِنْ كَانَ زَيْدٌ سَيَقْدَمُ اليَوْمَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۵۰٤)، والترمذي (۱۲۳٤)، والنسائي (۲۳۱)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ. وحسنه الألباني في الإرواء (۱۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٨/ ١٨٦)، والبيان (٥/ ١١٧)، والمغني (٦/ ٣٣٢).



فَتَعْلِيقُ عَقْدِ البَيْعِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ يُلْغِي العَقْدَ وَيُبْطِلُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ عَقْدًا صَحِيحًا؛ لِأَنَّ العُقُودَ لَمْ تُسَمَّ عُقُودًا إِلَّا أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ العَقْدُ الجَازِمُ فِيهَا، فَإِذَا كَانَتْ مُتَرَدِّدَةً وَلَمْ يُجُزَمْ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ البَيْعُ.

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الشُّرُوطِ جَائِزٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَضًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَكِلَاهُمَا قَدْ دَخَلَ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ وَرِضَاهُ، فَيَكُونُ عَلَى الأَصْلِ مِنْ صِحَّةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَكِلَاهُمَا قَدْ دَخَلَ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ وَرِضَاهُ، فَيَكُونُ عَلَى الأَصْلِ مِنْ صِحَّةِ العُقُودِ وَجَوَازِهَا، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ الحَارِثِ -أَمِيرَ العُقُودِ وَجَوَازِهَا، وَاسْتَرَلُ وَاسْتَرَلُ الْحَارِثِ الْعَلَاكُ (١٠) مَكَّةً - اشْتَرَى دَارًا لِيَجْعَلَهَا سِجْنًا مِنْ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَاشْتَرَطَ رِضَا عُمَرَ بِذَلِكَ (١٠)، وَكَانَ هَذَا بِمَحْضِرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

النَّوْعُ السَّادِسُ: إِذَا اشْتَرَطَ شَرْطًا كَخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ؛ فَمَثَلًا مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ: أَنَّ الْمُشْتَرِي يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمُبَاعَةِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَن لَّا يَتَصَرَّفَ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ، التَّصَرُّ فَاتِ، فَلَو اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَن لَا يَتَصَرَّفَ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ، بِشَرْطِ أَن لَا تَبِيعَهَا عَلَى زَيْدٍ، فَهَذَا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، فَهَلْ هَذَا الشَّرْطُ مَحَييحٌ ؟، نَقُولُ: هَذَا الشَّرْطُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ هُو شَرْطٌ بَاطِلٌ. لَكِنْ هَلْ يُؤَدِّي إِلَى صَحِيحٌ ، وَلَكِنَننَا نُبْطِلُ الشَّرْطَ، فَقَدْ جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْعَقْدِ؟: الصَّحِيحُ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ ، وَلَكِنَننَا نُبْطِلُ الشَّرْطَ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْطَلْ التَّرْطُ يُعَلِقُهَ أَنَّ الْعَقْدَ جَاءَ فِي عَلِيشَةً وَاللَّهُ مُقْتَضَى عَقْدِ البَيْعِ أَنَّ الْمَالِكَ يَكُونُ لَهُ الشَّرْطُ يُعَلِقُهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَكُونُ لَهُ الشَّرْطُ مُعَى عَقْدِ البَيْعِ أَنَّ الْمَالِكَ يَكُونُ لَهُ الشَّرْطُ مُتَضَى عَقْدِ البَيْعِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَى، وَأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَى، وَأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَى، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَبْيَ عَلَيْهُ النَّيْ يَكُونُ الْعَقْدَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٤٧) (٩٢١٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٧) (٢٣٢٠١). والبيهقي في الكبرى (٦/ ٦٥) (١١١٨٠).

وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ، وَقَالَ: «اشْتَرِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَلَمَّ اشْتَرَتْهَا خَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله - أَيْ: مُخَالِفَةً لِمَا فِي كِتَابِ الله - «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» (۱).

فَهَذِهِ أَنْوَاعُ الشُّرُوطِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ.

#### [الحَجْرُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَيُحْجَرُ عَلَى الإِنْسَانِ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ، كَالْحَجْرِ
عَلَى الصَّغِيرِ، وَالسَّفِيهِ، وَالْمَجْنُونِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَا ٓءَ أَمَوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ
لَكُرُ قِينَمًا ﴾ [النساء: ٥] المُرَادُ بالْحَجْرِ: مَنْعُ المَالِكِ مِنَ التَّصَرُّ فِ فِي مَالِهِ، وَهَذَا عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الْحَجْرُ مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةِ المَحْجُورِ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَكُونَ المَحْجُورُ عَلَيْهِ وَالنَّوْعُ اللَّوْفِيةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٩٧.

7.73

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٣٤]. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ وَلِيَّ اليَتِيم لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَإِنَّمَا يَكْتَفِي بِالوَاجِبِ مِنَ الزَّكَوَاتِ، وَهَكَذَا لَا يَتَبَرَّعُ بِأَنْوَاعِ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ؛ لَا لِجِمْعِيَّةٍ خَيْرِيَّةٍ، وَلَا لَقَرَابَةٍ، لَا بِهَدِيَّةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا، وَلَا يَبْنِي مَسْجِدًا، وَلَا يُسَاهِمُ فِي مَشْرُوعٍ خَيْرِيٍّ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لَيْسَ أَحَظَّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ يَتَصَرَّ فُ بِتَبَرُّعَاتٍ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَوُفُورِ عَقْلِهِ، فَخَرِفَ، فَإِنَّ الْوَلِيَّ لَا يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ التَّصَرُّ فَاتِ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ الأَبُ يُعْطِي أَبْنَاءَهُ القَادِرِينَ سَنَوِيًّا مَبْلَغًا مَالِيًّا غَيْرَ مَا يَحْتَاجُونَهُ مِنَ النَّفَقَاتِ، ثُمَّ إِنَّ الأَبَ خَرِفَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجْرِيَ مَا كَانَ الأَبُ يُعْطِيهِ لِلْأَبْنَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّ فَ لَيْسَ أَحَظَّ لِهَذَا الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَمِثْلُ هَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ شَخْصٌ قَدْ وَكَّلَ أَحَدَ أَبْنَائِهِ، وَكَانَ مِنْ ضِمْنِ هَذِهِ الوَكَالَةِ أَنْ يُعْطِيَ، وَيَتَصَدَّقَ، وَيَهَبَ، وَيَتَبَرَّعَ، وَيَرْعَى نَشَاطَاتٍ خَيْرِيَّةٍ فِي جَمْعِيَّاتِ تَحْفِيظِ القُرْآنِ، أَوْ فِي طَبْعِ الكُتُبِ، أَوْ فِي الإنْضِمَامِ إِلَى المُؤسَّسَاتِ وَالْمَدَارِسِ العِلْمِيَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَكِنَّ الأَبَ خَرِفَ، فَبِمُجَرَّدِ زَوَالِ عَقْلِ الوَالِدِ فَإِنَّ الوَكَالَةَ تَبْطُلُ، لِأَنَّ الوَكَالَةَ فَرْعٌ عَنِ التَّصَرُّفِ أَصَالَةً، وَالتَّصَرُّفُ أَصَالَةً قَدْ بَطَلَ، فَتَبْطُلُ الوَكَالَةُ، فَحِينَئِذٍ يُرَاجِعُونَ القَاضِي مِنْ أَجْلِ أَنْ يَجْعَلَ وَلِيًّا يَقُومُ بِتَصْرِيفِ مَالِ هَذَا الْوَالِدِ الْكَبِيرِ، فَإِذَا وَضَعُوا الشَّخْصَ نَفْسَهُ وَلِيًّا عَلَى مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِأَنْوَاعِ التَّبَرُّ عَاتِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّبَرِ عَاتِ لَيْسَتْ أَحَظَّ لِهَذَا الْمُولَى عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: "وَكَذَلِكَ يُحْجَرُ عَلَى المَدِينِ إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَاتُهُ لَا تَفِي بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ، وَطَلَبُوا مِنَ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، لِيَسْتَدْرِكُوا حَقَّهُمْ أَوْ بَعْضَهُ " وَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجْرِ: الْحَجْرُ مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةِ الآخَرِينَ، بِأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجْرِ: الْحَجْرُ مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةِ الآخَرِينَ، بِأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ إِنْسَانٌ عَلَيْهِ دُيُونٌ كَثِيرَةٌ، فَتَكُونُ دُيُونُهُ أَكْثَرَ مِمَّا لَدَيْهِ مِنَ المَالِ، فَيُطَالِبُ الغُرَمَاءُ



بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِيَأْخُذُوا حُقُوقَهُمْ، فَفِي هَذِهِ الحَالِ يَقْضِي القَاضِي بِالحَجْرِ عَلَى هَذَا المَدِينِ، فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِتَصَرُّفَاتٍ أُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ يَجْمَعُ وَتَصَرُّفَاتُهُ الأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ تَصَرُّفَاتٍ بَاطِلَةٍ لَا قِيمَةَ لَهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْمَعُ القَاضِي مَا لَدَى هَذَا المَدِينِ مِنَ المَالِ، ثُمَّ يَقُومُ بِسَدَادِ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ، فَمَنْ وَجَدَ القَاضِي مَا لَدَى هَذَا المَدِينِ مِنَ المَالِ، ثُمَّ يَقُومُ بِسَدَادِ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَالَهُ بِعَيْنِهِ لَدَيْهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ، مِثَالُ ذَلِكَ: هُنَاكَ شَخْصٌ قَدْ بَاعَهُ سَيَّارَةً بِيائَةِ أَنْفُهُمْ مَالَهُ بِعَيْنِهِ لَدَيْهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ، مِثَالُ ذَلِكَ: هُنَاكَ شَخْصٌ قَدْ بَاعَهُ سَيَّارَةً بِيائَةِ أَلْفٍ، هَذِهِ السَّيَّارَةُ لَا زَالَتْ مَوْجُودَةً، فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ السَّيَّارِةِ أَنْ يَأْخُذَ سَيَّارَتُهُ وَيَكُنَ عَلْهِ عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُو أَحَقُّ وَيَكَانَ مِثْلَ عَيْنِ مَالِهِ عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُو أَحَقُّ وَيَكُانَ مِثْلَ عَيْرِهِ مِنَ السَّيَّارَةَ، أَوْ أَضَافَ إِلَيْهَا أَجْهِزَةً أُخْرَى، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ لَمْ يَأْخُذُهَا، وَكَانَ مِثْلَ غَيْرِهِ مِنَ الدَّائِينِينَ.

ثُمَّ إِذَا أَخَذَ أَصْحَابُ الأَعْيَانِ أَعْيَانَهُمْ فَإِنَّ المَالَ البَاقِي يُوزَّعُ عَلَى بَقِيَّة أَصْحَابِ الدُّيُونِ، فَإِنْ كَانَ يَكْفِيهِمُ المَالُ أُعْطِي كُلُّ إِنْسَانِ حَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي الجَمِيعَ الدُّيُونِ، فَإِنْ كَانَ يَكْفِيهِمُ المَالُ أُعْطِي كُلُّ إِنْسَانِ حَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي الجَمِيعَ أَدْخِلَ النَّقْصُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِنْسَانًا عَلَيْهِ دَيْنُ بِمِقْدَارِ أَلْفِ أَدْخِلَ النَّقْصُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِنْسَانًا عَلَيْهِ دَيْنُ بِمِقْدَارِ أَلْفِ وَيَالٍ، وَلَكِنْ مَوْجُودَاتُهُ خَمْسُمِائِة رِيَالٍ، وَطَالَبَ أَصْحَابُ الدُّيُونِ بِالحَجْرِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ مَوْجُودَاتُهُ خَمْسُمِائِة ، وَسَدَّدْنَا بِهِ حُقُوقَ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ، كُلُّ فَحُجِرَ عَلَيْهِ، وَأُخِذَتْ هَذِهِ الْخَمْسُمِائَة ، وَسَدَّدْنَا بِهِ حُقُوقَ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ سَدَّدْنَا نِصْفَ حَقِّهِ، لِأَنَّ جَعْمُوعَ الدُّيُونِ أَلْفُ، وَالمَوْجُودَاتُ خَمْسُمِائَة مُّ أَعْلَى النَّعُونَ النَّيُونِ أَلْفُ، وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَا النَّعُونَ النَّيُونِ أَلْفُ، وَاللَّهُ مُثْمُوعَ الدُّيُونِ أَلْفُ، وَاللَّهُ مُودَاتُ خَمْسُمِائَة مُّ اللَّهُ النَّعُونَ النَّعُونَ اللَّهُ الْنَالُ النَّوْلُ النَّهُ الْمُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلُهُ: «وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ وَتَصَرَّفَ؛ فَتَصَرُّفُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ» عِنْدَمَا يُحْجَرُ عَلَى الإِنْسَانِ لِغَلَبَةِ دُيُونِهِ أَوْ لِسَفَهِهِ، فَإِنَّ تَصَرُّ فَاتهِ -مِنْ بَيْع، وشِرَاءٍ، وَإِجَارَةٍ - تُعَدُّ بَاطِلَةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (٢٢-١٥٥٩)، عن أبي هريرة ك.

# ٥

غَيْرُ صَحِيحَةٍ، لِمَنْعِ الشَّرْعِ لَهُ مِنَ التَّصَرُّ فِ، وَالنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى الفَسَادِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يُفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ حَتَّى يَزُولَ السَّبَبُ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ الْمَشْهِ السَّفِيهِ، وَنَحْوِهِ، وَإِيفَاءِ المَدِينِ مَا عَلَيْهِ مَتَّى يُفَكُّ الْحَجْرُ ؟، بِالنَّسْبَةِ لِلنَّوْعِ الْأَوَّلِ: إِذَا زَالَ سَبَبُهُ، إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ زَالَ الحَجْرُ عَنْهُ، وَهَكَذَا إِذَا عَقِلَ المَجْنُونُ زَالَ الحَجْرُ عَنْهُ، وَهَكَذَا إِذَا عَقِلَ المَجْنُونُ زَالَ الحَجْرُ عَنْهُ، وَإِذَا رَشِدَ السَّفِيهُ -بِأَنْ أَصْبِحَ يُحْسِنُ التَّصَرُّ فَ فِي مَالِهِ، وَلَا يُبَدِّرُهُ - فَإِنَّهُ الْحَجْرُ عَنْهُ، وَإِذَا رَشِدَ السَّفِيهُ -بِأَنْ أَصْبِحَ يُحْسِنُ التَّصَرُّ فَ فِي مَالِهِ، وَلَا يُبَدِّرُهُ - فَإِنَّهُ يَكُونُ حِينَفِذٍ مِثَنْ يُفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ. وَبِالنِّسْبَةِ لِلنَّوْعِ الثَّانِي إِذَا سَدَّدَ المَدِينُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيونِ فُكَ الْحَجْرُ عَنْهُ.

## [حَقُّ الجَارِ]:

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الجَارِ، فَقَالَ: «فَصْلُ: وَقَدْ حَثَّ عَيْهِ عَلَى الْقِيَامِ بِحَقِّ الجَارِ» الجَارُ هُوَ الْمُجَاوِرُ لِلْإِنْسَانِ فِي السَّكَنِ، وَقَدْ جَاءَتِ النَّصُوصُ عِلَى الْقِيَامِ بِحَقِّهِ، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا نُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ بِالْقِيامِ بِحَقِّهِ، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا نُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدِينِ إِلاَّ مِن بِالقِيامِ بِحَقِّهِ، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ وَالْعَبُدُوا اللهَ وَلا نُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدِينِ إِلاَّهُ مِن وَالْمَاكِينِ وَالْمُهَا وَاللهُ لَا يُؤمِّنُ، وَالله لا يُؤمِّنُ، وَالله الله؟، قَالَ: «مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ﴾ [النساء: ٣٦]. وقد جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «وَالله لا يُؤمِّنُ، وَالله الله؟، قَالَ: «مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ﴾ [الله؟]. والشَّرُورُ، ويَقُولُ النَّيِّ عَلَيْهِ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، عَنَى طَنَدُنْ تُ أَنَّهُ سَيُورٌ لَّهُ هُ سَيُورٌ لَّهُ هُ سَيُورٌ لَّهُ هُ النَّهُ مَنْ وَلَاللهِ وَلَيْ الله؟ وَلَا النَّيِ يُ يَعْفُولُ النَّيْ يُعْتِرَةٍ تَدُلُّ عَلَى حَقِّ الجَارِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠١٦)، عن أبي شريح ك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (١٤١-٢٦٢٥)، عن ابن عمر ١٤٠٠

# كتاب المعاملات كتاب المعاملات

قَوْلُهُ: ﴿وَأَقَلُ مَا عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَكُفَّ أَذَاهُ الْقَوْلِيِّ وَالْفِعْلِيِّ عَنْ جَارِهِ ﴾ فَإِنَّ التَّعَرُّضَ لِلْآخَرِينَ بِالأَذَى مِنْ أَشْنَعِ الآثَامِ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ فَإِنَّ التَّعَرُّضَ لِلْآخَرِينَ بِالأَذَى مِنْ أَشْنَعِ الآثَامِ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ فَإِنَّا اللهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ اللهَ عَلَى اللهَ عَمَالُوا بَهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَاللَّا اللهَ عَمَالُوا اللهُ ا

قَوْلُهُ: "وَيُحْسِنَ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ " إِمَّا بِالإِحْسَانِ القَوْلِيِّ، بِأَنْ يَتَفَقَّدَهُ، وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَيُخَاطِبَهُ بِالخِطَابِ الحَسَنِ، وَيَسْأَلَهُ عَنْ حَوَائِجِهِ وَعَنْ أُمُورِهِ، يَتَقَرَّبُ بِذَلِكَ للهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الإِحْسَانِ أَنْ يَنْصَحَ الإِنْسَانُ لِجَارِهِ، بِأَنْ يُبَيِّنَ لَهُ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ المُتَعَلِّقَةَ بِفِعْلِهِ، بِطَرِيقَةٍ مُنَاسِبَةٍ وَأُسْلُوبٍ حَسَنٍ، ولَيْسَ مِنَ الإَحْسَانِ مَعَ الجَارِ أَنْ يَسْكُتَ الإِنْسَانُ عَلَى جَارِهِ عِنْدَمَا يَرَاهُ عَلَى مَعْصِيةٍ مِنَ الْمِحْسَانِ مَعَ الجَارِ أَنْ يَسْكُتَ الإِنْسَانُ عَلَى جَارِهِ عِنْدَمَا يَرَاهُ عَلَى مَعْصِيةٍ مِنَ المَعاصِي، بَلْ هَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الغِشِّ لِلْجَارِ. وَمِنْ أَنوَاعِ الإِحْسَانِ أَنْ يُهُدِي الْمَعْرِيْ فَلَ النَّرِيَّ قَالَ: "إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَأَكُثِرُ الإِنْسَانُ إِلَى جِيرَانِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَأَكُثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدُهُ بِيرَانِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَأَكُثِرُ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدُ جِيرَانِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَأَكُثِرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٢ - ٢٦٢٥)، عن أبي ذر الغفاري على الله

وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللهِ عَمران: ١٣٣ - ١٣٤]، وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَلَيْعَقُوا وَلَيْعَقُوا وَلَيْعَقُوا وَلَيْعَقُوا أَلَا يُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]. وَيَنْبَغِي بِالْجَارِ أَنْ يَجْعَلَ أَبْنَاءَ جَارِهِ وَلَيْعَمُوا أَلَا يُعْبَون أَن يَغْفِر ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]. ويَنْبَغِي بِالْجَارِ أَنْ يَتْعَامَلَ مَعَهُمْ بِمَثَابَةِ أَبْنَائِهِ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَهُمْ الاِسْتِقْبَالَ بِالأَخْلَقِ الطَّيِّبَةِ الْحَسَنَةِ، وَأَنْ يَبَشَّ فِي وُجُوهِهِمْ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَهُمْ الاِسْتِقْبَالَ المُسْرِن، وَيُحَيِّبَهُمْ مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الأَنْفَةِ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَلا يَحْقِرُ الإِنْسَانُ صَغِيرًا الْحَسَنِ، وَيُحَيِّبُهُمْ مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الأَنْفَةِ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَلا يَحْقِرُ الإِنْسَانُ صَغِيرًا الْحَسَنِ، وَيُحَيِّبُهُمْ مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الأَنْفَةِ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَلا يَحْقِرُ الإِنْسَانُ صَغِيرًا الْحَسَنِ، وَيُحَيِّبُهُمْ مِنْ أَبْنَاء عِلَى أَنْ النَّهُودِ ('')؛ فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ النِّيكَ عَلَيْ إِللَّ يَالِقُ يَالَى الْجَارِ، وَقَدْ تَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ وَارَ ابْنَ جَارٍ لَهُ مِنَ اليَهُودِ ('')؛ فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ أَبْنَاءَ الجَارِ لَهُمْ حَقُّ بِالزِّيَارَةِ، وَلُو النَّعَاهُدِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَحُسْنِ المَنْطِق.

قَوْلُهُ: ﴿ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَسَاهَلَ مَعَهُ فِي حُقُوقِ الْلِلْكِ وَالْجُوَارِ، وَأَنْ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ؛ كَوَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِهِ، وَإِجْرَاءِ المَاءِ فِي أَرْضِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ﴾ هَكَذَا أَيْضًا لَا يَحِقُّ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعُ جَارَهُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ الذِي وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ ﴾ هَكَذَا أَيْضًا لَا يَحِقُّ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعُ جَارَهُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ الذِي لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ فِيهِ، لَوْ كَانَ عِنْدَ الجَارِ أَشْجَارٌ فِيهَا ظِلَالٌ، فَكَانَ هَذَا الجَارُ يَنْتَفِعُ بِظِلِّ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَبَقَيَّةُ الأَشْجَارِ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا، فَحِينَئِذٍ لَا يَحَقُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعُ جِيرَانِهِ بِهَا، كَمَا لَوْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ ظِلِّ بَقِيَّةِ الأَشْجَارِ التِي لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ عِنْدَ انْتِفَاعِ جِيرَانِهِ بِهَا، كَمَا لَوْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ ظِلِّ بَقِيَّةِ الأَشْجَارِ التِي لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ عِنْدَ انْتِفَاعِ جِيرَانِهِ بِهَا، كَمَا لَوْ كَانُوا يَضَعُونَ سَيَّارَاتِهِمْ ثَعْتَ بَقِيَّةِ الأَشْجَارِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوِ احْتَاجَ الإِنْسَانُ كَانُوا يَضَعُونَ سَيَّارَاتِهِمْ ثَعْتَ بَقِيَّةِ الأَشْجَارِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَو احْتَاجَ إِلَى وَضْعِ خَشَبَةٍ ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ مِظَلَّةً أَوْ عَرِيشَ عِنَتٍ فَاحْتَاجَ إِلَى وَضْعِ خَشَبَةٍ ، وَكَانَ لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ فِي هَذَا، فَلَا يَحِقُّ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ هَذَا، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٦)، عن أنس ﷺ.

### كتاب المعاملات

TIV

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ»(١).

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا أَنَّ الجَارَ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ أَشْجَارٌ، فَتَكُونُ بَعْضُ أَغْصَانِهَا مِمَّا يَدُخُلُ فِي مِلْكِ جَارِهِ، فَقَدْ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ، فَهَاذَا يَفْعَلُ؟: نَقُولُ: إِذَا دَخَلَ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرةِ الجَارِفِي هَوَاءِ بَيْتِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى بَيْتِ جَارِهِ، وَبِذَلِكَ لَا يَكُونُ قَدْ أَثَرَ عَلَى شَجَرةِ الجَارِ.

قَوْلُهُ: «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ» وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا لَوْ حَفَرَ إِنْسَانٌ أَرْضَهُ ثَلَاثِينَ مِثْرًا لِيَضَعَ فِيهَا أَنْوَاعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْبِنَاءِ، فَإِنَّ هَذَا يُؤَثِّرُ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ، وَيَجْعَلُهُ يَتَصَدَّعُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ فَتَحَ لَلْبِنَاءِ، فَإِنَّ هَذَا يُؤَثِّرُ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ، وَيَجْعَلُهُ يَتَصَدَّعُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ فَتَحَ نَوَافِذَ عَلَى بَيْتِ جِيرَانِهِ فَإِنَّهُ يَكْشِفُ بَيْتَهُمْ، ويَمْنَعُهُمْ مِنَ الإسْتِفَادَةِ مِنْ أَحْوَاشِهِ، فَمِثْلُ هَذَا يُمْنَعُ مِنْهُ شَرْعًا.

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَحَقُّ الجِيرَانِ بِالْبِرِّ: أَقْرَبُهُمْ بَابًا، أَوْ نَسَبًا ﴾ وَيُقَدِّمُ الإِنْسَانُ مِنَ الجِيرَانِ أَقْرَبُهُمْ مِنْهُ بَابًا، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَيْلِا عَنْ أَحَقِّ الجَارَيْنِ بَالإِهْدَاء، فَقَالَ عَيْلِا : ﴿ أَقْرَبُهُ مَا بَابًا ﴾ (٢) . وَهَكَذَا إِذَا كَانَ مِنَ الجِيرَانِ مَنْ لَهُ نَسَبُ وَقَرَابَةٌ ؛ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ يُولَى بِعِنَايَةٍ خَاصَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ حُقُوقٍ ؛ حَقُّ الإِسْلَام، وَحَقُّ الجِيرَة، وَحَقُّ القَرَابَةِ.

وَالْجَارُ لَهُ حَقٌّ كَبِيرٌ عَلَى الْإِنْسَانِ؛ وَلِذَلِكَ عَلَى الْمُرْءِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى الله جَلَّ وَعَلَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٣٦ - ١٦٠٩)، عن أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه البخاري (١٣٠ عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٩)، عن عائشة ﷺ.

## [الوَكَالَةُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَمِنْ تَيْسِيرِ الشَّارِعِ أَنْ أَبَاحَ التَّوْكِيلَ وَالتَّوَكُّلَ فِي جَيِعِ المُعَامَلَاتِ وَالْحُقُوقِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَصْلَحَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِجُعْلٍ أَمْ لَا» ذَكَرَ المُعَامَلَاتِ وَالْحُقُوقِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَصْلَحَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِجُعْلٍ أَمْ لَا» ذَكَرَ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ؛ أَوَّلُهُا مَا يَتَعَلَّقُ بِالوَكَالَةِ، وَيُرَادُ بِالوَكَالَةِ: الْوَكَالَةِ: وَيُرادُ بِالوَكَالَةِ: تَفُويضُ الإِنْسَانِ المَالِكِ لِلتَّصَرُّفِ لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ الذِي يَمْلِكُهُ فِيهَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ؛ وَذَلِكَ أَلْ الأَعْمَالِ التِي يَرْغَبُهَا؛ وَقَدْ تَكُونُ النِّيَامِ بِكُلِّ الأَعْمَالِ التِي يَرْغَبُهَا؛ وَقَدْ تَكُونُ النَّيَابَةُ؛ وَذَلِكَ أَنْ الإِنْسَانَ يَعْجِزُ عَنِ القِيَامِ بِكُلِّ الأَعْمَالِ التِي يَرْغَبُهَا؛ وَقَدْ تَكُونُ الوَكَالَةُ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِجَعَالَةٍ، وَقَدْ تَكُونُ مَجَّانًا تَقَرُّبًا للله عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ نَافِعٌ.

قَوْلُهُ: "وَذَلِكَ شَامِلٌ لِلْعُقُودِ كُلِّهَا، وَالْفُسُوخِ" وَلِذَلِكَ أَجَازَتِ الشَّرِيعَةُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ فِيهَا لَهُ مِنَ الأَعْهَالِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَتَدْخُلُ الْإِنْسَانِ أَنْ يُوكِّلَ لَهُ: أُوكِيلِ لَهُ: أُوكِيلِ لَهُ: أُوكِيلِ لَهُ إِجْرَاءِ الوَكَالَةُ فِي الفُسُوخِ؛ مِثْلُ الإِقَالَةِ فِي البَيْعِ، كَمَا لَوْ قَالَ لِوكِيلٍ لَهُ: أُوكِيلٍ لَهُ إِجْرَاءِ الإِقَالَةِ فِي البَيْعِ، كَمَا لَوْ قَالَ لِوكِيلٍ لَهُ: أُوكِيلُ فَي إِجْرَاءِ الإِقَالَةِ فِي الطَّلَاقِ، بِأَنْ يُوكِّلُهُ فِي طَلَاقِ الإِقَالَةِ فِي الطَّلَاقِ، بِأَنْ يُوكِّلَهُ فِي طَلَاقِ رَوْجَتِهِ، أَوْ فِي الطَّلاقِ، بِأَنْ يُوكِّلُهُ فِي إِجْرَاءِ زَوْجَتِهِ، أَوْ فِي الْخُلُعِ، وَهَكَذَا أَيْضًا فِي جَمِيعِ العُقُودِ قَدْ يُوكِّلُ الإِنْسَانُ غَيْرَهُ فِي إِجْرَاءِ وَهُ جَبِهِ، أَوْ عَقْدِ إِجَارَةٍ، أَوْ عَقْدِ مُسَابَقَاتٍ، أَوْ مُسَاقَاةٍ، أَوْ مُزَارَعَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العُقُودِ.

قَوْلُهُ: «وَالْعِبَادَاتِ الَّتِي تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ» يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهَا، مِثْلُ: الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، فَجَازَتِ الوَكَالَةُ فِيهَا.

قَوْلُهُ: «دُونَ مَا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ؛ كَالأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِنَفْسِ الإِنْسَانِ؛ مِنْ صَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَنَحْوِهَا؛ مِنْ قَسْمٍ، وَنَحْوِهِ» وَضَعْمٍ، وَنَحْوِهِ» وَنَحْوِها؛ مِنْ قَسْمٍ، وَنَحْوِهِ» وَضَعْرَمُ التَّوْكِيلُ فِيهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ، العِبَادَاتُ التِي لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ،

# كتاب المعاملات كتاب المعاملات

فَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَىٰ اللهِ عَالَ: ﴿ لَا يُصَلِّى أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ﴾ (١). وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُوكِّلُ غَيْرَهُ لِيُصَلِّي عَنْهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ: الأَيْمَانُ وَالنَّذُورُ؛ فَإِنَّمَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ صَاحِبِهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُ فِيهَا تَوْكِيلٌ، وَأَمَّا تَنْفِيذُ مُوجِبِ اليَمِينِ أَوِ النَّذْرِ فَقَدْ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ؛ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوكِلُ غَيْرَهُ فِي ذَبْحِهَا.

هَكَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ بِذَاتِ الإِنْسَانِ يُمْكِنُ أَنْ نُقَسِّمَهَا إِلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، مِنْ مِثْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ، فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي ذَلِكَ، وَقِسْمٌ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ، مِنْ مِثْلِ القَسْمِ لِلزَّوْجَاتِ.

قَوْلُهُ: «فَالْوَكَالَةُ: نِيَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لِبْلِهِ فِيهَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ» وَقَدْ تَكُونُ الوَكَالَةُ مِنَ المَالِكِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ تَكُونُ الوَكَالَةُ مِنَ أُذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ؛ كَوَلِيٍّ الوَكَالَةُ مِنْ المَالِكِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ تَكُونُ الوَكَالَةُ مِنَ أُذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ؛ كَولِيٍّ وَوَكِيلٍ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوكِّلَ إِنْسَانٌ لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ، مِثَالُ ذَلِكَ: المَجْنُونُ، لَا يُوكِّلُ غَيْرَهُ، وَالصَّغِيرُ، لَا يُوكِّلُ غَيْرَهُ، وَالمَحْجُورُ عَلَيْهِ، لَا يُوكِّلُ غَيْرَهُ؛ لِأَنّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ؛ فَلَمْ يَمْلِكِ التَّوْكِيلَ فِي ذَلِكَ.

هَكَذَا قَدْ تَكُونُ الوَكَالَةُ مِنْ أُنَاسٍ لَا يَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ لِكَوْنِهِمْ أَصْلًا لَا يَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ لِكَوْنِهِمْ أَصْلًا لَا يَمْلِكُونَ هَذِهِ الوَكَالَةَ لَا قِيمَةَ لَمَا؛ لِكُونَ هَذِهِ الوَكَالَةَ لَا قِيمَةَ لَمَا؛ لِأَنَّ الْمُوكِّلَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ؛ فَلَمْ يَحِقَّ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ.

قَوْلُهُ: «وَمِثْلُ ذَلِكَ: الْوِلَايَةُ عَلَى أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْمَجَانِينِ وَنَحْوِهِمْ، وَالنَّظَرِ فِي الأَوْقَافِ وَالْوَصَايَا، فَكُلُّ هَذِهِ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا» فَإِنَّهَا نَوْعُ وَكَالَةٍ، يَتَصَرَّفُ الوَلِيُّ فِي هَذِهِ الأَمْوَالِ بِنَاءً عَلَى إِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا النُّظَّارُ الذِينَ يَكُونُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢١) (١٦٣٤٦).

عَلَى الأَوْقَافِ، وَالأَوْصِيَاءُ الذِينَ يَنْظُرُونَ فِي الوَصَايَا؛ فَإِنَّ تَصَرُّ فَاتِهِمْ تَصَرُّ فَاتٌ تُمَاثِلُ تَصَرُّ فَاتْ تُمَاثِلُ تَصَرُّ فَا اللهِ عَلَى اللهَ تَصَرُّ فَا اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الل

هَكَذَا قَدْ يَكُونُ التَّصُرُّفُ فِي مَالِ الغَيْرِ مَبْنِيًّا عَلَى إِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ، وَمِنْ ذَلِكَ تَصَرُّ فَاتُ القُضَاةِ فِي أَمْوَالِ الخَّصُومِ وَأَمْوَالِ الرَّهْنِ وَأَمْوَالِ الأَوْقَافِ، فَهَذَا الإِذْنُ لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى جِهَةِ فِيهَا مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ، وَقَدْ يَكُونُ القَاضِي يُعْطِي هَذَا الإِذْنَ لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى جِهَةِ الوَكَالَةِ، كَمَا لَوْ وَكَلَ إِنْسَانًا فِي بَيْعِ الرَّهْنِ، أَوْ وَكَلَ إِنْسَانًا فِي بَيْعِ عَقَارِ مَنْ رَفَضَ أَنْ الوَكَالَةِ، كَمَا لَوْ وَكَلَ إِنْسَانًا فِي بَيْعِ الرَّهْنِ، أَوْ وَكَلَ إِنْسَانًا فِي بَيْعِ عَقَارِ مَنْ رَفَضَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارِهُ، مَعَ أَنَّ المَصْلَحَة تَقْتِضِي بَيْعَهُ.

قَوْلُهُ: "وَجَمِيعُ الأُمْنَاءِ إِذَا تَلِفَ الشَّيْءُ عِنْدَهُمْ بِلَا تَعَدُّ وَلَا تَفْرِيطٍ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَعَدُّوا أَوْ فَرَّطُوا فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ بِهَا؛ ضَمِنُوا " جَمِيعُ مَنْ سَبَقَ يُعَدُّونَ أَمْنَاءَ، بِحَيْثُ إِذَا فَرَّطُوا فِي حِفْظِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنَ المَالِ أَوْ تَعَدُّواْ فَإِنَّهُمْ حِينَئِذِ يَضْمَنُونَ، مِثَالُ ذَلِكَ: أَخَذَ مَالَ اليَتِيمِ، وَوَضَعَهُ عِنْدَ شَخْصٍ مَعْرُوفٍ بِقِلَّةِ يَضْمَنُونَ، مِثَالُ ذَلِكَ: أَخَذَ مَالَ اليَتِيمِ، وَوَضَعَهُ عِنْدَ شَخْصٍ مَعْرُوفٍ بِقِلَّةِ الأَمَانَةِ، فَهَذَا تَفْرِيطٌ؛ وَبِالتَّالِي لَوْ قُدِّرَ أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ أَنْكَرَ الأَمَانَةَ أَوْ هَرَبَ؟ لَا مَانَةِ، فَهَذَا تَفْرِيطٌ؛ وَبِالتَّالِي لَوْ قُدِّرَ أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ أَنْكَرَ الأَمَانَة أَوْ هَرَبَ؟ لَوْ مَنْ عَلَى الوَلِيِّ أَوِ الوَكِيلِ ضَهَانُ هَذَا المَالِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَضَعَهُ فِي مَكَانٍ لَا يَصِحُّ حَفْظُهُ فِيهِ، كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي سَيَّارَتِهِ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ النَّقُودَ لَا تُحْفَظُ فِي مِثَالً السَّيَّارَاتِ، فَإِذَا سُرِقَ هَذَا المَالُ عُدَّ الوَكِيلُ أَوِ الوَيْ مُفَرِّطًا، فَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَهَانُهُ، السَّيَّارَاتِ، فَإِذَا سُرِقَ هَذَا المَالُ عُدَّ الوَكِيلُ أَو الوَيْ مُفَرِّطًا وَلَى الْوَلِي مُقَالًا فِي مَثَلُ السَيَتِمِ فِي صُنْدُوقِ الْحِفْظِ، وَهِيَ فِي العَادَةِ تُحْفَظُ فِي مِثْلِ هَذَا لَلَكَانِ، فَاحْتَرَقَتِ الدَّالَ لِيَتِيمٍ فِي صُنْدُوقَ الْحِفْظِ، وَهِي فِي العَادَةِ تُحْفَظُ فِي مِثْلِ هَذَا لَكَانُ وَلَكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَرِّفُ وَمَا فِيهِ، فَحِينَئِذٍ لَا ضَمَانَ عَلَى الوَلِي المَانَ عَلَى الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الْوَلِي المَالَ وَمَلَاكُ الْوَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَرِّطُ وَلَمْ يَتَعَدَّ.

وَالأَصْلُ أَنَّ الوَكِيلَ أَمِنٌ، فَإِنَّ صَاحِبَ المَالِ لَمْ يُوكِّلْهُ إِلَّا لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عِنْدَهُ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ وَوْلَهُ بِالتَّلَفِ مَقْبُولٌ بِيمِينهِ، وَإِذَا ادَّعَى صَاحِبُ المَالِ كَذِبَهُ، فَعَلَيْهِ إِحْضَارُ البَيِّنَةِ، فَيُقَالُ: أَنْتَ صَدَّقْتَهُ، وَأَتَمَنْتَهُ، وَوَضَعَتَ مَالَكَ عِندَهُ، وَلَحْضَارُ البَيِّنَةِ، فَيُقَالُ: أَنْتَ صَدَّقْتَهُ، وَأَتَمَنْتَهُ، وَوَضَعَتَ مَالَكَ عِندَهُ، وَلَـمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ أَمِينٌ عِنْدَكَ، فَإِذَا قَالَ قَوْلًا بِيَمِينِهِ لَزِمَكَ قَبُولُهُ، إِلَّا أَنْ وَلَـمْ بَيْمِينِهِ لَزِمَكَ قَبُولُهُ، إِلَّا أَنْ تَأْتِي بِبَيِّنَةٍ تَدُلّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

#### [الغَصْبُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَالْغَصْبُ» بَابُ الغَصْبِ بَابٌ مُهِمٌّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ العَدِيدُ مِنْ أَنْوَاعِ المُعَامَلاتِ؛ فَإِنَّ الغَصْبَ يَدْخُلُ فِيهِ السَّرِقَةُ، ويَدْخُلُ فِيهِ النَّهْبُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ النَّهْ وَيَدْخُلُ فِيهِ النَّهْ وَيَدْخُلُ فِيهَا أَنْوَاعُ الإحْتِيَالِ لأَخْذِ أَمْوَالِ الآخَرِينَ، وَهَكَذَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ أَخَذَ الإِنْسَانُ مالَ غَيْرِه بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَهُو يَعْلَمُ فَسَادَهُ، فَكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأُمُورِ السَّابِقَةِ يُعَدُّ مِنْ أَنْوَاعِ الغَصْبِ.

قَوْلُهُ: «وَهُوَ: الإِسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَرَّمَاتِ» وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الغَصْبِ عَدَدٌ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

الحُكْمُ الأوَّلُ: فِي قَوْلِهِ: «وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ المَعْصُوبِ، وَلَوْ غَرِمَ عَلَى رَدِّ المَعْصُوبِ، وَلَوْ غَرِمَ عَلَى رَدِّهِ أَضْعَافَهُ » لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٥]، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيهُ» (١).

قَوْلُهُ: «فَإِنْ تَلِفَ؛ ضَمِنَ المِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ، وَالمُتَقَوَّمَ بِقِيمَتِهِ» وَالحُكْمُ الثَّانِي: أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۰۸٦)، وأبو داود (۳۵٦۱)، والترمذي (۱۲٦٦)، وابن ماجه (۲٤٠٠)، عن سمرة بن جندب ﷺ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۳۷۳۷).

لَوْ تَلِفَتْ هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَعْصُوبَةُ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى الْعَاصِبِ الضَّمَانُ، بِأَنْ يَدْفَعَ مِثْلَ هَذِهِ الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةِ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ؛ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَدْرُوعَاتِ، فَلِهِ الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةِ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ؛ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَدْرُوعَاتِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهَا، فَيَسْأَلُ أَهْلَ الخِبْرَةِ عَنْ قِيمَةِ هَذِهِ السِّلْعَةِ فِي السُّوقِ، فَيَرُدُّ الغَاصِبُ القِيمَة.

قَوْلُهُ: «فَرَّطَ أَوْ لَا» فَعَلَى الغَاصِبِ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هَذِهِ السِّلْعَةِ، سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِتَفْرِيطٍ أَوْ بِدُونِ تَفْرِيطٍ، مِثَالُ ذَلِكَ: اسْتَأْجَرَ سَيَّارَةً مِنْ مَحَلَّاتِ تَأْجِيرِ السَّيَّارَاتِ لِمُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لَكِنَّهُ لَمْ يَرُدَّ السَّيَارَةَ، وَبَقِيَتْ عِندَهُ خَسْهَ أَيَّامٍ، فِي اليَوْمِ الْخَامِسِ لِمُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فِي اليَوْمِ الْخَامِسِ جَاءَتُهَا صَاعِقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَأَحْرَقَتْهَا، وَأَتْلَفَتْهَا بِالكُلِّيَّةِ، وَجَبَ عَلَى هَذَا المُسْتَأْجِرِ الضَّيَانُ، فَيَدْفَعُ قِيمَةَ السَّيَّارَةِ لِمَحَلِّ تَأْجِيرِ السَّيَّارَاتِ. لِهَاذَا؟: لِأَنَّهُ غَاصِبٌ؛ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي إِبْقَاءِ السَّيَارَةِ عِنْدَهُ بَعْدَ مُدَّةِ الأَجَلِ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

قَوْلُهُ: "وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِيَدِهِ" الحُكْمُ الثَّالِثُ: أَنَّ العَيْنَ المَغْصُوبَةَ يَجِبُ دَفْعُ أُجْرَتِهَا مُدَّةَ الغَصْبِ. مِثَالُ ذَلِكَ: غَصَبَ مِنْهُ سَيَّارَتَهُ، فَبَقِيَتْ عِنْدَهُ لِمُدَّةِ يَجِبُ دَفْعُ أُجْرَتِهَا مُدَّةَ الغَصْبِ. مِثَالُ ذَلِكَ: غَصَبَ مِنْهُ سَيَّارَتَهُ، فَبَقِيتْ عِنْدَهُ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ، بَعْدَ الأَسْبُوعِ أَرْجَعَ السَّيَّارَةَ، نَقُولُ: لَا يَكْفِي هَذَا، بَلْ لَابُدَّ مِنْ دَفْعِ أُجْرَةِ أُسْبُوعٍ، بَعْدَ الأَسْبُوعِ، فَادْفَعْ هَذِهِ السَّيَّارَةُ تُؤَجَّرُ فِي السُّوقِ يَوْمِيًّا بِهِائَةِ رِيَالٍ، فَعَلَيْكَ رَدُّ أُجْرَةِ أُسْبُوعٍ، فَادْفَعْ هَذِهِ الأُجْرَةَ.

قَوْلُهُ: "وَنَهَاءُ المَغْصُوبِ وَكَسْبُهُ لِمَالِكِهِ" الحُكْمُ الرَّابِعُ: أَنَّ العَيْنَ المَغْصُوبَةَ إِذَا وُجِدَ فِيهَا زِيَادَةٌ وَنَهَاءٌ، فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَالنَّهَاءَ تَكُونُ لِمَالِكِ العَيْنِ المَغْصُوبَةِ، كَمَا لَوْ غَصَبَ السَّيَّارَةِ فِي هَذِهِ المُدَّةِ تُدْفَعُ كُمَا لَوْ غَصَبَ السَّيَّارَةِ فِي هَذِهِ المُدَّةِ تُدْفَعُ لِلْمَالِكِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَأْخُذَها.

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقُّ، فَيُلْزَمُ الْغَاصِبُ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَبُنْيَانِهِ، إِذَا لَمْ يَرْضَ صَاحِبُ الأَرْضِ بِالمُعَاوَضَةِ» الحُكْمُ الْخَامِسُ: أَنَّ الغَاصِبَ إِذَا تَصَرَّفَ فِي يَرْضَ صَاحِبُ الأَرْضِ بِالمُعَاوَضَةِ» الحُكْمُ الْخَامِسُ: أَنَّ الغَاصِبَ إِذَا تَصَرَّفَ فِي العَيْنِ المَغْصُوبَةِ وَغَيْرُ نَافِذَةٍ، وَمِنْ هُنَا لَوْ بَاعَ العَيْنَ المَعْصُوبَة فَيْرُ نَافِذَةٍ، وَمِنْ هُنَا لَوْ قَامَ بِبِنَاءِ غُرَفٍ عَلَى فَيَعُهُ بَاطِلٌ، وَلَوْ تَصَرَّفَ فِي العَيْنِ المَعْصُوبَةِ أَوْ غَيَرَ فِيهَا، كَمَا لَوْ قَامَ بِبِنَاءِ غُرَفٍ عَلَى الأَرْضِ المَعْصُوبَةِ، قِيلَ: لَيْسَ لَكَ حَقُّ فِي هَذَا البِنَاءِ، وَيَجِبُ عَلَيْكَ إِزَالَةُ البِنَاءِ، وَيَجِبُ عَلَيْكَ إِزَالَةُ البِنَاءِ، وَتَصَرَّفَ فِي العَيْنِ المَعْصُوبَةِ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ إِزَالَةُ البِنَاءِ، وَيَجِبُ عَلَيْكَ إِزَالَةُ البِنَاءِ، وَتَعَرَّفِ عَلَى الْمُنْ لِعِرْقٍ وَتَسُويَةُ الأَرْضِ وَيَعَلَادً اللَّالِمُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ الْمَاسُ لِعِرْقٍ طَالِمٍ حَقُّ »(١). إِلَّا إِذَا رَغِبَ صَاحِبُ الأَرْضِ فِي تَمَلِّكِ هَذَا البُنْيَانِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الأَرْضِ قِيمَةَ البِنَاءِ لِهَذَا الظَالِمِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَأَمَّا غَيْرُ الظَّالِمِ؛ كَغِرَاسِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَبُنْيَانِهِ؛ فَإِنَّهُ مُسْتَحِقُّ الإِبْقَاءِ، لَكِنْ يَتَّفِقُ هُو وَمَالِكُ الأَرْضِ؛ إِمَّا عَلَى إِبْقَائِهِ بِأُجْرَةٍ، أَوْ يَتَمَلَّكُهُ صَاحِبُ الأَرْضِ بِقِيمَتِهِ، أَوْ بِهَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ » لَوْ قُدِّرَ أَنَّ النَّصَرُّ فَ فِي العَيْنِ مِنْ غَيْرِ الغَاصِبِ، مِثَالُ ذَلِكَ: بِقِيمَتِهِ، أَوْ بِهَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ» لَوْ قُدِّرَ أَنَّ النَّصَرُّ فَ فِي العَيْنِ مِنْ غَيْرِ الغَاصِبِ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِنْسَانٌ أُعْطِي أَرْضًا مِنْحَةً مِنَ الدَّوْلَةِ، لَكِنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا بَنَى عَلَى إِنْ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا بَنَى عَلَى إِنْ كَانَة عُمْ اللَّهُ الْعَلَمْ لَا عَلَى جِهَةِ التَّعَمُّدِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: لَيْسَ هَذَا عَلَى أَرْضٍ مُجَاوِرَةٍ لَهَا عَلَى جِهَةِ الغَلَطِ لَا عَلَى جِهَةِ التَّعَمُّدِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِغَاصِبٍ، لَكِنَّهُ مُحْطِئٌ، وَبِالتَّالِي نَضَعُ صُلْحًا بَيْنَ هَذَا البَانِي وَبَيْنَ مَالِكِ الأَرْضِ، إِمَّا بِغَاصِبٍ، لَكِنَّهُ مُخْطِئٌ، وَبِالتَّالِي نَضَعُ صُلْحًا بَيْنَ هَذَا البَانِي وَبَيْنَ مَالِكِ الأَرْضِ، إِمَّا أَنْ يَتَبَادَلَا الأَرْضِ بِدَفْعِ هَذِهِ القِيمَةِ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ، أَوْ نَحْسِبُ البُنْيَانَ وَقِيمَتَهُ، وَنُلْزِمُ صَاحِبَ الأَرْضِ بِدَفْعِ هَذِهِ القِيمَةِ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ، أَوْ نَبْحَثُ عَنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ مِنْ طُرُقِ مِنْ طُرِيقٍ مِنْ طُرُقِ مِنْ طُرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۰۷۳)، والترمذي (۱۳۷۸)، عن سعيد بن زيد ﷺ. وصححه الألباني في الارواء (۱۵۲۰).



### [الشَّرِكَةُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الشَّرِكَاتِ فِي المُعَامَلَاتِ جَائِزَةٌ بِهَا فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ الشُّرُوطِ الشُّرُوطِ فَالأَصْلُ فِي عُقُودِ الشَّرِكَاتِ الْحِلُّ وَالجَوَازُ، وَهَكَذَا الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ الشُّرُوطِ التَّي يَشْتَرِطُهَا كُلُّ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ الصِّحَةُ وَاللَّزُومُ «إِلَّا إِذَا شُرِطَ فِيهَا شُرُوطُ تُدْخِلُهَا فِي الشَّرُطُ. فِي الجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ» فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ.

وَالْمُرَادُ بِالشَّرِكَةِ وُجُودُ مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ أَوْ تَصَرُّفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَكْثَرَ. وَقَدْ جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِالتَّرْغِيبِ فِي الشَّرِكَةِ، وَبَيَانِ أَنَهَا مِنْ أَسْبَابِ نَهَاءِ الأَمْوَالِ وبَرَكَتِهَا، بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ نِيَّةً حَسَنَةً، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي الحَدِيثِ القُدُسِيِّ: «أَنَا ثَالِثُ الشُّرَكَاءِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُ مَا صَاحِبَهُ» (۱).

الشَّرِكَاتُ فِي العُقُودِ عَلَى أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ مِنْهَا: شَرِكَاتُ العَنَانِ، بِأَنْ يَشْتَرِكُ اثْنَانِ فِي شِرَاءِ سَيَّارَةٍ مِنْ أَجْلِ العَمَلِ عَلَيْهَا لِتَكُونَ سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ، أَحُدُهُمَا يَعْمَلُ بَهَارًا وَالآخَرُ يَعْمَلُ لَيْلًا، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ العَمَلُ بَيْنَهُمَا، فَحِينَئِذٍ لَوْ قُدِّرَ أَنّهُ حَصَلَتْ يَكُونَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ العَمَلُ بَيْنَهُمَا، فَحِينَئِذٍ لَوْ قُدِّرَ أَنّهُ حَصَلَتْ يَكُونَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا، فَحِينَئِذٍ لَوْ قُدِّرَ أَنّهُ حَصَلَتْ خَسَارَةٌ حَكَمَا لَوْ تَلِفَتْ هَذِهِ السَّيَّارَةُ – فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْخَسَارَةُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ خَسَارَةٌ حَلَى الشَّرِيكَيْنِ بَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ الْخَسَارَةُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ بِهِ قُدَارِ مَالَيْهِمَا، أَمَّا لَوْ كَانَ هُنَاكَ رِبْحٌ؛ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا اتَّفَاقٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الرِّبْحِ؛ بِهِقْدَارِ مَالَيْهِمَا، أَمَّا لَوْ كَانَ هُنَاكَ رِبْحٌ؛ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا اتَّفَاقٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الرِّبْحِ؛ كَمُا لَوْ كَانَ سَائِقُ النَّهَارِ قَدْ دَفَعَ سَبْعِينَ فِي المِائَةِ مِنْ قِيمَةِ السَّيَّارَةِ، وَسَائِقُ اللَّيْلِ ذَفَعَ شَبْعِينَ فِي المِائِقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُونَ فِي المِائَةِ مِنَ الأَجْرَةِ، وَسَائِقُ اللَّيْلِ أَنْ يَكُونَ لِسَائِقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُونَ فِي المِائَةِ مِنَ الأَبْرِ وَاللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعُونَ فِي المِائَةِ مِنَ الأَبْحِ أَنْ وَلِسَائِقِ النَّهَارِ سِتُونَ فِي المِائِةِ مَثَلًا، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ هَذَا، وَلَا يُشَرَطُ فِي المِائِةِ مَثَلًا، فَوينَا فِي المَائِقِ النَّهَارِ سِتُّونَ فِي المِائَةِ مَنَ المُ الْعَقِي الْمُورَةِ هَائِنَةً وَاللَّهُ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمُؤْمِنَ فِي المِائِقِ مَنَالِهُ مِنْ فِي المُؤْمِنَ فِي المُؤْمِنَ فِي المِنْهِ فَي المَائِقِ الْمَائِقُ الْمُؤْمِنَ فِي الْمَائِقَ الْمُهُمَالِ الْمُؤْمِنَ فِي الْمِيْقِ الْمُؤْمِنَ فِي الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُهَالَ لَمُ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَا فَالْمُالِهُ الْمُعْمَالِقُوا عَلَى الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤَالِهُ الْمِعْمُ الْمُؤَالِ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٣٨٣)، عن أبي هريرة ﷺ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٧٤٨).

يَكُونَ مُتَطَابِقًا مَعَ رَأْسِ المَالِ، عَلَى الصَّحِيح.

النَّوْعُ الثَّانِي: شَرِكَاتُ المُضَارَبَةِ، بِأَنْ يَكُونَ المَالُ مِنْ شَخْصٍ، وَالعَمَلُ مِنْ اَخَرَ، وَالرِّبْحُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوِ اشْتَرَى إِنْسَانٌ سَيَّارَةَ أَجْرَةٍ ثُمَّ سَلَّمَهَا لِسَائِقٍ، وَجَعَلَ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَة، فَحِينَئِذِ هَذِهِ شَرِكَةً مُضَارَبَةٍ، أَجْرَةٍ ثُمَّ سَلَّمَهَا لِسَائِقٍ، وَجَعَلَ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَة، فَحِينَئِذِ هَذِهِ شَرِكَةً المُضَارَبَةِ فَإِنَّ أَوَّلَ فَاللَّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالعَمَلُ مِنَ الآخِرِ. وَحِينئذِ عِنْدَمَا نُنْهِي شَرِكَةَ المُضَارَبَةِ فَإِنَّ أَوَّلَ مَا نَفْعَلُ أَنْ نَقُومَ بِسَدَادِ الدُّيُونِ عَلَيْهَا، بِحَيْثُ لَا نُبْقِي شَيئًا مِنَ الوَاجِبَاتِ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَا نَفْعَلُ أَنْ نَقُومَ بِسَدَادِ الدُّيُونِ عَلَيْهَا، بِحَيْثُ لَا نُبْقِي شَيئًا مِنَ الوَاجِبَاتِ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَا نَفْعَلُ أَنْ نَقُومَ بِسَدَادِ الدُّيُونِ عَلَيْهَا، بِحَيْثُ لَا نُبْقِي شَيئًا مِنَ الوَاجِبَاتِ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَا نَفْعَلُ أَنْ نَقُومَ بِسَدَادِ الدُّيُونِ عَلَيْهَا، بِحَيْثُ لَا نُبْقِي شَيئًا مِنَ الوَاجِبَاتِ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَا نَفْعَلُ أَنْ نَقُومَ بِسَدَادِ الدُّيُونِ عَلَيْهَا، بِحَيْثُ لَا نُبْقِي شَيئًا مِنَ الوَاجِبَاتِ عَلَيْهَا، ثُمَّ وَصَاحِبَ العَملِ يَعْدَالُكُ وَبَعَ الْعَامِلُ لَا يَتَحَمَّلُ جُزْءًا مِنَ الْخَسَارَةِ المَالِيَّةِ، لَا يَصِحُ فِي عَقْدِ المُضَارَبَةِ أَنْ نَشْتَرِطَ عَلَى العَامِلِ أَنْ يَتَحَمَّلُ جُزْءًا مِنَ الْخَسَارَةِ المَالِيَّةِ، لَا يَصِحُ فِي عَقْدِ المُضَارَبَةِ أَنْ نَشْتَرِطَ عَلَى العَامِلِ أَنْ يَتَحَمَّلُ جُزْءًا مِنَ الْخَسَارَةِ المَالِيَّةِ.

النَّوعُ الثَّالِثُ: شَرِكَاتُ الأَبْدَانِ؛ بِأَنْ يَعْمَلَ اثْنَانِ بِبَدَنَيْهِمَا بِدُونِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَالٌ، فَالرِّبْحُ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا فِي صَيْدِ الأَسْمَاكِ، فَهُنَا عَمَلٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالرِّبْحُ يُوزَّعُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَالٌ مَدْفُوعٌ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: شَرِكَاتُ الْوُجُوهِ؛ بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ لَيْسَ لَدَيْهِمَا مَالٌ، لَكِنَّ أَهْلَ السُّوقِ يَعْرِفَانِهَمَا، أَوْ يَعْرِفَانِ أَحَدَهُمَا، وَبِالتَّالِي فَسَيَأْخُذَانِ بَضَائِعَ مِنْ أَهْلِ المَحَلَّاتِ السُّوقِ يَعْرِفَانِهَمَا، أَوْ يَعْرِفَانِ أَحَدَهُمَا، وَبِالتَّالِي فَسَيَأْخُذَانِ بَضَائِعَ مِنْ أَهْلِ المَحَلَّاتِ فَيُهَا، وَالرِّبْحُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بَعْدَ تَسْدِيدِ أَصْحَابِ الْمُحْقُوقِ حُقُوقَهُمْ.

ْقُوْلُهُ: «وَكُلُّ مِنَ الشُّرَكَاءِ أَصِيلٌ عَنْ نَفْسِهِ، وَوَكِيلٌ عَنِ الآخَرِ، وَكَفِيلٌ عَنْهُ بِهَا

777

يُلْزِمُهُمَا مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الشَّرِكَةِ» وَالشُّرَكَاءُ أُصَلَاءُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِي الشَّرِكَةِ، وَجُزْءٌ مِنَ الشَّرِكَةِ مِلْكُ لَهُمْ، وَكَذَلِكَ هُمْ وُكَلَاءُ عَنْ شُرَكَائِهِمْ فِيهَا لَا يَمْلِكُونَهُ وَيَمْلِكُهُ الشُّرَكَاءُ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِي الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ لِلشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ وَكَذَلِكَ النَّقُصُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ ﴾ مِثْلُ لَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ ، فَإِنَّ الأُجْرَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمَا ، فَلَوْ كَانَ الأَوَّلُ يَمْلِكُ رُبْعَ الأَرْضِ وَالتَّانِي ثَلَاثَةَ الأُجْرَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمَا ، فَلَوْ كَانَ الأَوَّلُ يَمْلِكُ رُبْعَ الأَرْضِ وَالتَّانِي ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا ، فَالأُجْرَةُ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ ، بِخِلَافِ عُقُودِ الشَّرِكَةِ فَإِنَّ الرِّبْحَ يُوزَعُ بَيْنَهُمَا أَرْبُاعِهَا ، فَلَوْ الشَّرِكَةِ فَإِنَّ الرِّبْحَ يُوزَعُ بَيْنَهُمَا كَلَ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِي الشَّرِكَةِ فِي الأَمْوَالِ المُشْتَرَكَةِ أَوْ فِي الشَّرِكَاتِ فَإِنَّا الْحَسَارَةُ فِي الأَمْوَالِ المُشْتَرَكَةِ أَوْ فِي الشَّرِكَاتِ فَإِنَّا الْحَسَارَةُ فِي الأَمْوَالِ المُشْتَرَكَةِ أَوْ فِي الشَّرِكَاتِ فَإِنَّا الْحَسَارَةُ فِي الأَمْوَالِ المُشْتَرَكَةِ أَوْ فِي الشَّرِكَاتِ فَإِنَّ الرَّاكُونَ بِحَسَبَ اتَّفَاقِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَمِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَاتِ: المُسَاقَاةُ عَلَى الأَشْجَارِ» وَالْمُرَادُ بِالْمَسَاقَاةِ أَنْ يُسَلِّم الإِنْسَانُ أَرْضَهُ التِي عَلَيْهَا شَجَرٌ لِغَيْرِهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقُومَ بِسَقْيِ هَذَا الشَّجَرِ، وَتَكُونُ النَّمَرَةُ بَيْنَ صَاحِبِ الأَرْضِ وَبَيْنَ العَامِلِ بِنِسْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّمَرَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: خُذْ هَذِهِ الثَّمَرَةُ بَيْنَ صَاحِبِ الأَرْضِ وَبَيْنَ العَامِلِ بِنِسْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّمَرَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: خُذْ هَذِهِ الثَّمَرَةُ بَيْنَ صَاحِبِ الأَرْضِ وَبَيْنَ العَامِلِ بِنِسْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّمَرةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الأَرْضَ التِي فِيهَا نَخْلُ، فَاسْقِهَا، وَتَكَفَّلْ مِهَا، وَتَعَاهَدُهَا، وَالثَّمَرَةُ تَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الأَرْضَ التِي فِيهَا نَخْلُ، فَاسْقِهَا، وَتَكَفَّلْ عِمَالَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِذَلِكَ (١)، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ لَهُ: مُنَاصَفَةً، فَهَذَا جَائِزٌ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِذَلِكَ (١)، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ لَهُ: السَّيَ هَذِهِ الأَرْضَ، وَثَمَرةُ الجُنْءِ الشَّمَالِيِّ مِنْهَا لِي، وَثَمَرةُ الجُنُوبِ لِكَنُ لَوْ قَالَ لَهُ: الشَّيَالِيِّ مِنْهَا لِي، وَثَمَرةُ الجُنُوبِ لِكَ لَكَ، فَهَذَا العَقْدُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، إِذْ قَدْ تُثْمِرُ بَعْضُ الأَشْجَارِ دُونَ بَعْضِهَا.

قَوْلُهُ: «وَالْمُغَارَسَةُ عَلَيْهَا» وَهِيَ أَنْ يُسَلِّمَهُ أَرْضًا جَرْدَاءَ، عَلَى أَنْ يَقُومَ بِغَرْسِ الأَرْضَ، الأَشْجَارِ فِيهَا، وَتَكُونُ التَّمَرَةُ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بَيْنَهُمَا، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: اغْرِس الأَرْضَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١- ١٥٥١)، عن ابن عمر ١١٥٥٠

# المعاملات كتاب المعاملات

وَالثَّمَرَةُ تَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ لِـمُدَّةِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ.

قَوْلُهُ: "وَالْمُزَارَعَةُ عَلَى الأَرْضِ" بِأَنْ يُسَلِّمَهُ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا، فَتَكُونُ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ مِنَ الحُبُوبِ التِي تَنْتُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْع.

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الْمُزَارَعَةِ: هَلْ هِي عَقْدٌ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟: فَمَنَعَهَا طَائِفَةٌ (١)، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ كَانَتْ تَابِعَةً لِلْمُغَارَسَةِ جَازَتَ، أَمَّا وَحْدَهَا فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ (٢). وَالصَّوَابُ أَنَّ المُزَارَعَةَ جَائِزَةٌ وصَحِيحةٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَجُوزُ (٢). وَالصَّوَابُ أَنَّ المُزَارَعَة جَائِزةٌ وصَحِيحةٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِي عَيِي عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَخْلٍ وَزَرْعٍ (٣). فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ المُزَارَعَةِ، وَلاَبُدَّ أَنْ تَكُونَ الثَّمَرة مُعْقَسَمَةً بَيْنَ صَاحِبِ الأَرْضِ وَبَيْنَ العَامِلِ بِالنِّسْبَةِ مِنْ هَذِهِ وَلاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمْرَة مُعْقَسَمَةً بَيْنَ صَاحِبِ الأَرْضِ وَبَيْنَ العَامِلِ بِالنِّسْبَةِ مِنْ هَذِهِ الثَّمْرَةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ: ثَمَرَةُ مَا يَكُونُ عَلَى الأَوْدِيَةِ لِي، وَمَا عَدَاهُ يَكُونُ لَكَ، أَوْ الثَّمْرَةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ: ثَمَرَةُ مَا يَكُونُ عَلَى الأَوْدِيَةِ لِي، وَمَا عَدَاهُ يَكُونُ لَكَ، أَوْ مَا عَدَاهُ يَكُونُ لَكَ، أَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي الثَّرَةِ عَلَى إِللَّهُ ثَمَرة أَنْ يَكُونُ لَكَ، وَمِثْلُهُمَا لَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي الثَّرَةُ صَاعٍ، وَمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ فَلَكَ، فَهَذَا –أَيْضًا – لَا يَجُوزُ عَلَى جِهَةِ المُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّهُ مَاءُ وَمَا وَمَا وَاذَ عَنْ ذَلِكَ فَلَكَ، فَهَذَا –أَيْضًا – لَا يَجُوزُ عَلَى جِهَةِ المُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّهُ مَاءُ ثَمَرة مُوعِيع هَذِهِ الأَرْضِ هَذَا المِقْدَارَ.

قَوْلُهُ: «فَكُلُّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ المُتَعَامِلَانِ فِيهَا، مِمَّا لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا، أَوْ لأَحدِهِمَا، أَوْ عَلَيْهِمَا، أَوْ لأَحدِهِمَا، أَوْ لأَحدِهِمَا، أَوْ لأَحدِهِمَا، أَوْ يَهَا -وَفِي عَلَى أَحدِهِمَا؛ فَهُوَ جَائِزٌ. وَهَذَا لَا يُحْصَى مِنْ كَثْرَتِهِ، وَإِنَّمَا المَمْنُوعُ فِيهَا -وَفِي غَيْرِهَا- الشُّرُوطُ الَّتِي تَعُودُ إِلَى الْغَرَرِ؛ فَإِنَّ الْغَرَرَ مَيْسِرٌ وَقِمَارٌ، سَوَاءٌ دَخَلَ فِي غَيْرِهَا- الشُّريعَةُ بالتَّحْذِيرِ مِنْهُ: مَا يَتَعَلَّقُ المُعَامَلَاتِ أَوْ فِي المُغَالَبَاتِ» مِنْ أَنْوَاعٍ مَا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بالتَّحْذِيرِ مِنْهُ: مَا يَتَعَلَّقُ

<sup>(</sup>۱) وهو قول الإمام أبي حنيفة، وأجازها صاحباه. انظر: البناية (۱۱/ ٤٧٤). ومذهب الشافعي المنع منها إن كانت في أرض بيضاء لا شجر فيها. انظر: البيان (٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: البيان (٧/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص٣١٦.

بِالمَيْسِرِ وَالقِمَارِ، وَالمَيْسِرُ أَنْ يَدْفَعَ الإِنْسَانُ غُرْمًا مُحَقَّقًا فِي مُقَابَلَةِ غُنْمٍ غَيْرِ مُتَحَقَّقٍ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ وُضِعْتَ هُنَاكَ أَوْرَاقٌ تُبَاعُ بِرِيَالٍ بِحَيْثُ كُلُّ مَنِ اشْتَرَى يَأْخُذُ وَرَقَةً، وَقَلَّ، مَنْ خَرَجَ رَقْمُهُ فِي القُرْعَةِ أَعْطِيَ وَهِي لَا قِيمَةَ لَهَا فِي ذَاتِهَا، وَفِي هَذِهِ الوَرَقةِ رَقْمٌ، مَنْ خَرَجَ رَقْمُهُ فِي القُرْعَةِ أَعْطِي جَائِزَةً -جِهَازَ جَوَّالٍ مَثَلًا- فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: هَذَا قِهَارٌ، لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَن يُقْدِمَ عَلَيْهِ.

### [السَّبْقُ]:

قَوْلُهُ: «وَإِنَّمَا أَجَازَ الشَّارِعُ المُغَالَبَةَ فِي مُسَابَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرِّكَابِ، وَالسِّهَامِ، وَلَوْ بِجُعْلٍ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ التَّقْوِيَةِ عَلَى الجِّهَادِ، فَمَصْلَحَتُهَا رَاجِحَةٌ عَلَى مَضَرَّتِهَا، وَأَمَّا مَا سِوَاهَا مِنَ المُغَالَبَاتِ بِعِوَضٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَمَيْسِرٌ، وَالله أَعْلَمُ المُسَابَقَاتُ الأَصْلُ فِيهَا الجَوَازُ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ سَابَقَ بَيْنَ الإِبلِ (۱)، وتَسَابَقَ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى الأَقْدَام (۲)، وصَارَعَ غَيْرَهُ (۳).

وَالْمَسَابَقَاتُ لَهَا مَجَالَاتُ مُتَعَدِّدَةً، يُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا بِحَسَبِ الْأَقْسَامِ الْآتِيَةِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: المُسَابَقَاتُ التِي يَحْصُلُ بِهَا تَقْوِيَةٌ لِلْبَدَنِ، أَوْ لِقُوَّةِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ ذَلِكَ فِي نَشْرِ دِينِ الله، فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ مِنَ المُسَابَقَاتِ

<sup>(</sup>۱) فعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لَمْ تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها. أخرجه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (٩٥-١٨٧٠).

<sup>(</sup>۲) فعن عائشة ﷺ أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: «هذه بتلك السبقة». أخرجه أحمد (۲٤۱۱۸)، وأبو داود (۲۰۷۸)، وابن ماجه (۱۹۷۹). وصححه الألباني في الإرواء (۲۰۷۲).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه قريبا.

يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ الدُّخُولُ فِيهَا، وَيَجُوزُ لَهُ بَذُلُ الْعِوَضِ فِيهَا، فَقَدْ قَالَ ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ (''. وَثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ صَارَعَ رُكَانَةَ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّيَاهِ ('')، وَوَرَدَ فِي الحَدِيثِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ( آ ﴾ [الروم: ١٦. أَنَّ الشِّيَاهِ ('')، وَوَرَدَ فِي الحَدِيثِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ (آ ﴾ [الروم: ١٦. أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ جَاءً أَهْلُ مَكَّةً إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ﴿ وَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبَكَ يَزُعُمُ أَنَّ الرُّومُ سَتَنْتَصِرُ عَلَى فَارِسَ وَكَانَتْ فَارِسُ مُنْتُصِرَةً فِي ذَلِكَ الوَقْتِ – قَالَ: يَزْعُمُ أَنَّ الرُّومُ سَتَنْتَصِرُ. فَقَالُوا: إَلَا تُرَاهِنُنَا، فَتَرَاهَنُوا عَلَى عَدَدٍ مِنَ الشِّيَاهِ؟، فَقَالَ لَهُمْ مَا الأَجَلُ؟، قَالُوا: إِنَّ صَاحِبَكَ يَقُولُ: ﴿ فِي بِضِعِ سِنِينَ ﴾ فَثَلَاثُ سِنِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا الأَجَلُ؟، قَالُوا: إِنَّ صَاحِبَكَ يَقُولُ: ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ لَمْ يَنْتَصِرِ الرَّومُ بَعْدُ، فَسَأَلَ أَبُو بَكُودٍ: ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ لَمْ يَنْتَصِرِ الرَّومُ بَعْدُ، فَسَأَلَ أَبُو بَكُودٍ! النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ لَهُ: ﴿ وَ فِي المُدَّةِ، وَزِدْ فِي عَدَدِ الشِّيَاهِ ». فَزَادَ فِي المُدَّةِ إِلَى تِسْعِ سَنِينَ لَمْ يَنْتَصِرِ الرَّومُ بَعْدُ، فَسَأَلَ الْمَابَقِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ انْتَصَرَ الرُّومُ، فَبَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ بِهَذِهِ الشِّيَاهِ إِلَى الْمِينَةِ إِلَى المُدِينَةِ (").

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَكُونُ فِيهِ صَدُّ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهَذَا النَّوْعُ حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَكُونُ قَائِمًا عَلَى الْمُصَادَفةِ وَالحَظِّ الْمُجَرَّدِ، بِدُونِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۱۳۸)، وأبو داود (۲۵۷٤)، والترمذي (۱۷۰۰)، والنسائي (۳۵۸٦)،
 وصححه الألباني في الإرواء ().

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۰۷۸)، والترمذي (۱۷۸٤)، عن ركانة . وحسنه الألباني في الإرواء
 (۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٤٩٥)، والترمذي (٣١٩٣)، عن ابن عباس عباس المسلم الألباني في الضعيفة
 (٧/ ٣٦٤): صحيح على شرط الشيخين.



قُدْرَةٌ وَلَا قُوَّةٌ، فَهَذَا النَّوْعُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُسَابِقَ فِيهِ، أَوْ أَنْ يَبْذُلَ الْعِوَضَ فِيهِ، فَمُجَرَّدُ اللَّعِبِ بِهَذَا النَّوْعِ حَرَامٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ لَعِبَ النَّرْدَ؛ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ» (١). وَالنَّرْدُ يَقُومُ عَلَى المُصَادَفَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ زَهْرَ تَيْنِ عَلَى شَكْلِ مُكَعَّبٍ، يُوضَعُ وَرَسُولَهُ » (أ). وَالنَّرْدُ يَقُومُ عَلَى المُصَادَفَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ زَهْرَ تَيْنِ عَلَى شَكْلِ مُكَعَّبٍ، يُوضَعُ فِي كُلِّ طَرَفٍ مِنْهَا نُقَطْ، فِي أَحَدِهِمَا نُقْطَةٌ، وَفِي الآخِرِ نُقْطَتَانِ، إِلَى سِتِ نُقَطٍ، فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ مِنَ النِّقَاطِ قَدْ تَخْرُجُ لِلْإِنْسَانِ بِعَدَدٍ كَثِيرٍ، وَقَدْ تَخْرُجُ بِعَدَدٍ قَلِيلٍ، فَحِينَئِذٍ مَنَعَ الشَّارِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَكُلُّ لُعْبَةٍ قَائِمَةٍ عَلَى المُصَادَفَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلْعَبَهَا.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الأَقْسَامِ السَّابِقَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُسَابِقَ فِيهِ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ بَذْلُ العِوَضِ فِيهِ.

### [الإِجَارَةُ]:

قُوْلُهُ: «فَصْلُ: وَيَجُوزُ عَقْدُ الْكِرَاءِ وَالتَّأْجِيرِ عَلَى جَمِيعِ الأَعْيَانِ المُنْتَفَعِ بِهَا كَمَنَافِعِ الإِنْسَانِ مِنْ خِدْمَةٍ وَعَمَلٍ، وَكَالأَرَاضِي، وَالدُّورِ، وَالدَّكَاكِينِ، وَالحَيَوَانَاتِ، وَالسِّلَاحِ، وَالأَوَانِي، وَالآلَاتِ، وَالأَثَاثِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، وَالْكُتُبِ، وَغَيْرِهَا وَالسِّلَاحِ، وَالأَوَانِي، وَالآلَاتِ، وَالأَثَاثِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، وَالْكُتُب، وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ العُقُودِ: عُقُودُ الإِجَارَةِ، وَالإِجَارَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى عَمَلٍ، وَقَدْ تَكُونُ عَلَى مِنْ أَنْوَاعِ العُقُودِ: عُقُودُ الإِجَارَةِ، وَالإِجَارَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى عَمَلٍ، وَقَدْ تَكُونُ عَلَى مَنْفَعَةُ العَيْنِ: مَثَلًا أَنْ تَسْتَأْجِرَ بَيْتًا لِتَسْكُنَهُ، وَإِجَارَةُ العَمَلِ: أَنْ تَسْتَأْجِرَ أَيْتًا لِتَسْكُنَهُ، وَإِجَارَةُ العَمَلِ: أَنْ تَسْتَأْجِرَ أَيْتًا لِتَسْكُنَهُ، وَإِجَارَةُ العَمَلِ: أَنْ تَسْتَأْجِرَ بَيْتًا لِتَسْكُنَةُ، وَإِجَارَةُ العَمَلِ:

إِجَارَةٌ خَاصَّةٌ: بِأَنْ تَكُونَ الإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ، قَدْ يَكُونُ فِيهَا عَمَلٌ وَقَدْ لَا يَكُونُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٩٥٢٢)، وأبو داود (٤٩٣٨)، وابن ماجه (٣٧٦٢)، عن أبي موسى الأشعري على الله المرابي في صحيح الجامع (٢٥٢٩).

إِجَارَةٌ عَامَّةٌ: بِأَنْ يَكُونَ العَامِلُ يُؤَدِّي عَمَلًا مُعَيَّنًا لِهَذَا المُسْتَأْجِرِ وَلِغَيْرِهِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: الْخَيَّاطُ؛ فَإِنَّ الخَيَّاطَ يَعْمَلُ لِأَنَاسٍ كَثِيرِينَ، وَعَمَلُهُ وَأُجْرَتُهُ بَحَسَبِ وَمِثَالُ ذَلِكَ: الْخَيَّاطُ؛ فَإِنَّ الخَيَّاطَ يَعْمَلُ لِأَنَاسٍ كَثِيرِينَ، وَعَمَلُهُ وَأُجْرَتُهُ بَحَسَبِ أَدَاءِ العَمَلِ، فَهُوَ أَجِيرٌ عَامٌ، بِخِلَافِ السَّائِقِ الذِي يَكُونُ عِندَ الإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ، فَهَذَا أَدَاءِ العَمَلِ، فَهُو أَجِيرٌ عَلَمٌ مُدَّةٍ مِنَ المُددِ.

وَالأَصْلُ فِي عَقْدِ الإِجَارَةِ أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهَا يَجُوزُ تَأْجِيرُهَا، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا؛ وَلِذَلِكَ هُنَاكَ بَعْضُ الأَعْيَانِ التِي يُبَاحُ الانْتِفَاعُ بِهَا لَكِنَّهَا لَا تُبَاعُ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَعَ فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَجِّرَهَا، مِثَالُ ذَلِكَ: الوَقْفُ؛ فَإِنَّ الوَقْفَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ تَجُوزُ إِجَارَتُهُ.

وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ عَدَدًا مِمَّا يَجُوزُ تَأْجِيرُهُ عَلَى جِهَةِ التَّمْثِيلِ.

وَلَابُدَّ فِي الإَجَارَةِ مِنْ أُمُورٍ: "إِذَا كَانَ صَادِرًا -الْعَقْدُ- مِنْ مَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ" أَيْ: أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الإَجَارَةُ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ مَالٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّ فِ، كَمَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا أَوْ نَاظِرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ لَا يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّ فِ فِي تَأْجِيرِ هَذِهِ العَيْنِ، فَإِنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّ فُ فُضُولِيٍّ، إِلَّا أَنْ يَأْذُنَ المَالِكُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ المُدَّةُ مَعْلُومَةً، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ المُدَّةُ مَعْلُومَةً، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ المُدَّةُ مَعْلُومَةً، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ اللَّا الْعَيْنُ المُؤَجِّرَةُ الإَجَارَةِ، وَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ العَيْنُ المُؤَجَّرَةُ الإَجَارَةِ، وَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ العَيْنُ المُؤَجَّرَةُ فِيهَا نَفْعٌ فَلَا يَحِقُ تَأْجِيرُهَا.

قَوْلُهُ: «وَالإِجَارَةُ مَعْلُومَةٌ، وَالنَّفْعُ مُحَرَّرًا مَفْهُومًا» هَكَذَا لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّفْعُ مَعْلُومًا. فَعْلُومًا. لِمَاذَا اسْتَأْجَرَ الدَّارَ؟، هَلْ هِيَ لِلسُّكْنَى، أَوْ لِتَخْزِينِ بَضَائِعَ؟، أَوْ نَحْوِ ذَكْ مَنْ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى النَّفْعَةِ، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ عُرْفٌ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: ﴿وَبِهَا لِاَ تَكُونُ عَقْدًا؛ لِأَنَّ مَا يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ فِيهَا: الْمَنَافِعُ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا عَقْدُ الإِجَارَةِ، وَلَهُ أَنْ يُوَجِّرَهَا غَيْرَهُ، أَوْ يُعِيرَهُ إِيَّاهُ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ نَفْعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ يَحِيرَهُ إِيَّاهُ؛ لِأَنْهُ مَالِكٌ نَفْعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ يَحِيرَهَا بِنَفْسِهِ، أَوْ يُعِيرَهَا لِغَيْرِهِ، أَوْ يُعِيرَهَا لِغَيْرِهِ، أَوْ يُعَيرَهَا لِغَيْرِهِ، بِشَوْطِ أَنْ يَكُونَ المُسْتَأْجِرُ الجَدِيدُ أَقلَ ضَرَرًا مِنَ المُسْتَأْجِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الجَدِيدُ أَقلَ ضَرَرًا مِنَ المُسْتَأْجِرِ اللَّوْلِ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوِ اسْتَأْجَرَ شَخْصُ شُقَّةً، وَكَانَ هَذَا الشَّخْصُ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ، وَهَذَا الشَّخْصُ عَنْدَهُ زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ، وَلَالًا الشَّخْصُ اللَّوَلِ اللَّيَّ عَلَى شَخْصِ آخَرَ، وَهَذَا الشَّخْصُ اللَّيَ اللَّيَ عَنْ المُسْتَأْجِرُ لَمْ يَسْكُنْ فِي هَذِهِ الشَّقَةِ، لَكِنَّهُ أَجَرَهَا عَلَى شَخْصٍ آخَرَ، وَهَذَا الشَّخْصُ اللَّيَّ عَلَى المُسْتَأْجِرُ لَمْ يَسْكُنْ فِي هَذِهِ الشَّقَةِ، لَكِنَّهُ أَجَرَهَا عَلَى شَخْصٍ آخَرَ، وَهَذَا الشَّخْصُ اللَّاقُلِ اللَّيْ عَنْ المُسْتَأْجِرُ اللَّيَ عَلَى السَّعْمَالُ اللَّيَ عَلَى السَّعْمَالُهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ عَلَى اللَّولَ اللَّيْ اللَّولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولَ اللَّولَ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ الْمَالَ اللَّيْ اللَّيْ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُولِ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْم

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا المُسْتَعِيرُ فَلِأَنَّ المُعِيرَ مُحْسِنٌ، وَقَدْ أَبَاحَهُ الإِنْتِفَاعَ بِنَفْسِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا إِلَّا بِإِذْنِ رَجِّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكِ المَنَافِعَ» المُسْتَعِيرُ لَا يُعْطِي الْعَيْنَ المُعَارَةَ لِغَيْرِهِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الإِعَارَةِ وَلَا الإِجَارَةِ، لِأَنَّ المُعِيرَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِنَا اللهِ عَارَةِ وَلَا الإِجَارَةِ، لِأَنَّ المُعَيرَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِنَا اللهِ عَارَةِ فَلَا اللهِ عَارَةِ وَلَا الإِجَارَةِ، لِأَنَّ المُعيرَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِنَا اللهُ بِنَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

### [العَارِيَّةُ]:

قَوْلُهُ: "وَالْعَارِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَخُصُوصًا عَارِيَّةُ الْأُمُورِ المُحْتَاجِ إِلَيْهَا، الَّتِي لَيْسَ عَلَى مَالِكِهَا ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ، وَخُصُوصًا عَوَارِي الْكُتُبِ الدِّينِيَّةِ، وَالسِّلَاحِ لَيْسَ عَلَى مَالِكِهَا ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ، وَخُصُوصًا عَوَارِي الْكُتُبِ الدِّينِيَّةِ، وَالسِّلَاحِ لَيْقَاتِلَ بِهِ الْكُفَّارَ، فَإِنَّ هَذَا النَّفْعَ لَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ» مِنْ أَنْوَاعِ العُقُودِ: العَارِيَّةُ، وَالمُرَادُ لِيُقَاتِلَ بِهِ الْكُفُودِ: العَارِيَّةُ، وَالمُرَادُ إِللَّهَاتِلَ بِهِ الْكُفُودِ: الْعَارِيَّةُ مَا الْإِجَارَةَ الْعَارِيَّةِ أَنْ يُعْطِي الإِنْسَانُ غَيْرَهُ عَيْنًا لِيَنْتَفِعَ بِهَا مَجَّانًا ثُمَّ يَرُدُّهَا، فَتُفَارِقُ الإِجَارَة

## كتاب المعاملات كتاب

بِكَوْنِهَا مَجَّانًا، وَتُفَادِقُ القَرْضَ، فَإِنَّ فِي القَرْضِ يَرُدُّ الْمُقْتَرِضُ بَدَلَ العَيْنِ المُقْتَرَضَةِ، بِخِلَافِ العَارِيَّةِ تُرَدُّ العَيْنُ المُعَارَةُ بِذَاتِهَا. وَالمُسْتَعِيرُ أَمِينٌ لَا ضَهَانَ عَلَيْهِ، عَلَى الصَّحيح، إِلَّا إِذَا فَرَّطَ أَوْ تَعَدَّى، لَكِنْ لَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِدُونِ تَعَدِّ وَلَا تَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، عَلَى الصَّحيح مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْم، وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمَنْشَأُ الخِلَافِ مِنَ الحَدِيثِ الوَارِدِ فِي هَذَا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ سِلَاحًا لِيُقَاتِلَ بِهِ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ»(١). وَبَعْضُ الرُّوَاةِ رَوَى: «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ» (٢)، فَوَقَعَ الإِخْتِلَافُ: هَلِ العَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ أَوْ لَا؟، بِنَاءً عَلَى الإختِلافِ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالصَّوَابُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: «بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤدَّاةٌ»، وَمِنْ ثُمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ العَارِيَّةَ لَا تُضْمَنُ إِلَّا عِنْدَ التَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ، وَإِذَا كَانَ المُعِيرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى العَيْنِ الْمُعَارَةِ فَإِنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَى الله بِإِعَارَتِهَا، وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهِ ﴾ [الماعون: ٧]. أَنَّ الله عَابَ عَلَى مَنْ لَا يُعِيرُ مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ الآخَرُونَ مِمَّا لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي العَارِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنًا أَوْ وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَنْ يَجْحَدَهَا، فَإِنَّ جَحْدَ العَارِيَّةِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ الآخَرِينَ بِدُونِ حَقِّ، لَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَعَارَ مَالَ غَيْرِهِ وَفِي نِيَّتِهِ أَلَّا يَرُدَّ هَذِهِ العَارِيَّة، وَبِمُجَرَّدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷۹۵۰)، وأبو داود (۳۵٦٦)، عن صفوان بن أمية الجمحي ﷺ. وصححه الألباني في الصحيحة (٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٣٠٢)، وأبو داود (٣٥٦٢)، عن صفوان بن أمية الجمحي ﷺ. وصححه الألباني في الصحيحة (٦٣١).

X 77 E 3

ذَهَابِهِ مِنَ الْمُعِيرِ جَاءَ غَاصِبٌ فَسَرَقَهَا مِنْهُ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، لِأَنَّ هَذَا الْمُسْتِعِيرَ غَاصِبٌ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ.

## [الإِتْلَافُ وَالضَّمَانُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَمَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ أَوْ حَوْزَتِهِ بَهِيمَةٌ» أَيْ: حَيَوَانٌ، سُمِّيَ (بَهِيمَةً) لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ، مِثْلُ الإِبِلِ التِي يَمْلِكُهَا الإِنْسَانُ، وَالْخَيْلِ، وَالْحِمَارِ، وَمِثْلُ الكَلْبِ، فَإِنَّ الفُقَهَاءَ يَقُولُونَ بِأَنَّ الكَلْبَ لَا يُمْلَكُ، وَإِنَّمَا يُحَازُ، فَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الإِنْسَانِ أَوْ حَوْزَتِهِ بَهِيمَةٌ «فَجِنَايَاتُهَا عَلَى الْغَيْرِ هَدَرٌ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ». إِلَّا إِذَا كَانَ غَاصِبًا، أَوْ بَهِيمَةً مَعْرُوفَةً بِالأَذَى إِذَا فَرَّطَ صَاحِبُهَا، أَوْ أَتْلَفَتْ فِي اللَّيْل، أَوْ كَانَ صَاحِبُهَا مُتَصَرِّفًا فِيهَا، أَوْ أَطْلَقَهَا بِقُرْبِ مَا تُتْلِفُهُ عَادَةً، فَإِنَّهُ مُتَعَدِّ فِي هَذِهِ الصُّورِ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ» إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ جِنَايَتُهَا بِسَبَبِ مِنَ المَالِكِ أُو الحَائِزِ، فَحِينَئِذٍ نُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ؛ لِأَنَّ القَاعِدَةَ أَنَّ الضَّمَانَ يَكُونُ عَلَى الْمُبَاشِرِ، فَإِذَا كَانَ الْمُبَاشِرُ مَعْذُورًا فِي مُبَاشَرَتِهِ انْتَقَلَ الضَّمَانُ عَلَى السَّبَبِ، فَإِذَا جَنَتِ البَهِيمَةُ جِنَايَةً مِنْ عِندْ نَفْسِهَا ابْتِدَاءً فَإِنَّ الْمُبَاشِرَ -وَهُوَ البَهِيمَةُ- لَيْسَتْ مُؤَاخَذَةً وَلَا مُكَلَّفَةً، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُتَسَبِّبٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مُتَسَبِّب، كَمَا لَوْ قَامَ إِنْسَانٌ بِضَرْبِ البَعِيرِ، فَهَاجَ، فَأَتْلَفَ مَالًا لِآخَرَ، فَنَقُولُ: هَذَا الضَّارِبُ مُتَسَبِّبٌ؛ وَبِالتَّالِي يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّهَانُ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ صَاحِبُ البَهِيمَةِ قَدْ وَضَعَهَا فِي مَكَانٍ لَا يُنَاسِبُ وَضْعَهَا فِيهِ، كَمَا لَوْ وَضَعَهَا فِي الطُّرُ قَاتِ، فَأَتَى صَاحِبُ سَيَّارَةٍ فَصَدَمَهَا، فَنَقُولُ: عَلَى صَاحِب هَذِهِ البِّهِيمَةِ الضَّمَانُ، فَيَضْمَنُ مَا حَصَلَ عَلَى السَّيَّارَةِ مِنَ النَّقْصِ، وَيَضْمَنُ الدِّيةَ إِنْ مَاتَ صَاحِبُ السَّيَّارَةِ. وهَكَذَا أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الإِثْلَافُ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّ الأَصْلَ أَنَّ أَصْحَابَ البَهَائِمِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْفَظُوا بَهَائِمَهُمْ فِي اللَّيْلِ، فَلَوْ أَتْلَفَتِ البَهِيمَةُ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِ هَذِهِ البَهِيمَةِ الضَّهَانُ، لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، فَهُوَ مُتَسَبِّبٌ، وَالْمَبَاشِرُ مَعْذُورٌ فِي مُبَاشَرَتِهِ، فَيَنْتَقِلُ الحُكْمُ إِلَى الْمُتَسَبِّب.

هَلِ الاضْطِرَارُ يُبْطِلُ حَقَّ الغَيْرِ أَوْ لَا؟: مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِنْسَانًا اضْطُرَّ إِلَى ذَبْح حَيَوَانٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَى هَذَا الذَّابِح ضَمَانُ هَذَا الحَيَوَانِ وَدَفْعُ قِيمَتِهِ لِمَالِكِهِ، أَوْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ؟: نَقُولُ: هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا تَفْصِيلٌ؛ فَإِنْ كَانَ هَذَا الإَضْطِرَارُ نَاشِئًا مِنْ حَقِّ الغَيْرِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ لَهُ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ هَاجَ الْجَمَلُ وَثَارَ عَلَى إِنْسَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَقَامَ الإِنْسَانُ فَقَتَلَهُ، فَحِينَئِذٍ هَذَا القَتْلُ اضْطِرَارٌ، وَهَذَا الاضْطِرَارُ نَاشِئٌ مِنْ مَالِ الغَيْرِ، فَلَا ضَمَانَ فيهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الاضْطِرَارُ لَيْسَ نَاشِئًا مِنْ مَالِ الغَيْرِ، مِثَالُ ذَلِكَ: جَائِعٌ فِي مَسْغَبَةٍ، وَجَدَ شَاةً لِزَيْدٍ، فَهُوَ مُضْطَرٌ إِلَى ذَبْحِهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَدْفَعَ الجُوعَ عَنْ نَفْسِهِ، فَنَقُولُ فِي هَذِهِ الْحَالِ: يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إِذَا ذَبَحَهَا؛ لِأَنَّ الإضْطِرَارَ هُنا لَيْسَ نَاشِئًا مِنْ مِلْكِ الغَيْرِ؛ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الغَيْرِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَهَذِهِ القَاعِدَةُ لَـهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ مِنْ ذَلِكَ مَثَلًا: لَوْ كَانَ هُنَاكَ إِنْسَانٌ فِي سَفِينَةٍ، فَاضْطُرَّ إِلَى إِلْقَاءِ حَقِيبَةٍ مِنَ الحَقَائِبِ التِي فِيهَا، فَحِينَئِذٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَتُدْفَعُ قِيمَةُ هَذِهِ الْحَقِيبَة لِمَالِكِهَا، أَوْ لَا؟: نَقُولُ: نَنْظُرُ: إِنْ كَانَ الاضْطِرَارُ نَاشِئًا مِنْ مِلْكِ الغَيْرِ، كَمَا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ يَمْشِي فِي طَرَفِ السَّفِينَةِ، فَسَقَطَتْ عَلَيْهِ حَقِيبَةٌ، فَخَشِيَ أَنْ تُوقِعَهُ فِي البَحْرِ، فَأَلْقَاهَا عَنْ نَفْسِهِ، فَسَقَطَتْ فِي البَحْرِ، فَحِينَئِذٍ هَذَا الإِتْلَافُ لِهَذَا المَالِ بِسَبَبِ الإضْطِرَارِ، لَكِنَّ الإضْطِرَارَ نَاشِئٌ مِنْ مِلْكِ الغَيْرِ الذِي تَمَّ إِتْلَافُهُ؛ وَبِالتَّالِي فَلَا ضَمَانَ فِيهِ، بِخِلافِ مَا لَوْ كَانَتْ مُمُولَةُ



السَّفِينَةِ كَثِيرَةً، وَخُشِيَ

السَّفِينَةِ كَثِيرَةً، وَخُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الغَرَقِ، فَأُخِذَ بَعْضُ الْمَتَاعِ فَأُلْقِيَ، فَإِنَّ الاضْطِرَارَ هُنَا لَـمْ يَنْشَأْ عَنْ ذَاتِ مَا أُلْقِيَ وَحْدَهُ؛ وَبِالتَّالِي يَجِبُ عَلَى أَهْلِ السَّفِينَةِ أَنْ يَضْمَنُوا هَذِهِ الأَمْتِعَةَ التِي أُلْقِيَتْ فِي البَحْرِ.

وَمِثَالُهُ أَيْضًا فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ: عِنْدُمَا يَحْلِقُ الإِنْسَانُ شَعْرَهُ، أَوْ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ، هَلْ تَجَبُ عَلَيْهِ الفِدْيةُ إِذَا كَانَ مُضْطَرَّا؟: نَقُولُ: نَنْظُرُ: إِنْ كَانَ الإضْطِرَارُ نَاشِئًا مِنَ الشَّعَرِ، فَجِينَئِدٍ إِذَا حُلِقَ الشَّعَرُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ، كَمَا لَوْ كَانَ الشَّعَرُ يَتحرَّقُ، فَهُنَا الاضْطِرَارُ نَاشِئٌ مِنْ ذَاتِ الشَّعَرِ، وَبِالتَّالِي لَا فِدْيَةَ فيهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الإضْطِرَارُ نَاشِئٌ مِنْ ذَاتِ الشَّعَرِ، وَبِالتَّالِي لَا فِدْيَةَ فيهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الإضْطِرَارُ نَاشِئٌ مِنْ ذَاتِ الشَّعَرِ، وَبِالتَّالِي لَا فِدْيَةَ فيهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الإضْطِرَارُ فَيَا الْإِنْسَانِ قَمْلٌ كَثِيرٌ يَحْتَاجُ مِعَهُ إِلَى حَلْقٍ، أَوْ يَحْتَاجُ إِلَى خَلِقَ مَعَهَا شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ، وَاضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: الإضْطِرَارُ هُنَا حَجَامَةٍ، فَيَحْلِقُ مَعَهَا شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ، وَاضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: الإضْطِرَارُ هُنَا لَمْ يَنْشَأُ مِنْ ذَاتِ الشَّعَرِ، وَإِنَّمَا نَشَأَ مِنْ أَمْرٍ خَارِج؛ وَبِالتَّالِي وَجَبَتْ فِيهِ الفِدْيَةُ.

قَوْلُهُ: "وَمَنْ صَالَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ دَفَعَهُ بِالأَسْهَلِ فَالأَسْهَلِ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْإِثْلَافِ؛ أَتْلَفَهُ، وَلَا حَرَجَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ صَائِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ إِنْسَانًا أَوْ بَهِيمَةً، سَوَاءٌ كَانَ يُريدُ قَتْلَهُ، أَوْ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِهِ، أَوْ يُرِيدُ اللهِ، أَوْ يُرِيدُ اللهِ، أَوْ يُرِيدُ اللهِ، أَوْ يُرِيدُ اللهِ، اللهِ عَلَى حُرُمَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَدْفَعُهُ بِالأَسْهَلِ فَالأَسْهَلِ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالقَتْلِ، فَإِنَّهُ يَعْتَلَهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَيَعْتُلُهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَلَا تُعْطِهِ»، قَالَ: وَإِنْ قَاتَلَنِي؟، قَالَ: «لَا تُعْطِهِ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟، قَالَ: «هُو فِي النَّارِ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي، قَالَ: «هُو فِي النَّارِ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي، قَالَ: «هُو فِي النَّارِ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْنِي، قَالَ: «هُو فِي النَّارِ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْنِي، قَالَ: «هُو فِي النَّارِ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْنِي، قَالَ: هُو أَنْ يَأْتُلُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُنْ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ الللّهِ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلِي اللّهُ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

TTV

#### [الشُّفْعَةُ]:

ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ هَاهُنَا عَدَدًا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ:

أُوَّ لُمَّا: الشَّفْعَةُ، وَالْمَرَادُ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مِلْكُ مُشْتَرَكُ مُشَاعٌ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمَا مِلْكَهُ، فَيَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الآخِرِ أَنْ يَأْخُذَ مِلْكَ شَرِيكِهِ بِالنِّسْبَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمَا مِلْكَهُ، فَيَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الآخِرِ أَنْ يُلُوكَةٌ بَيْنَ زَيْدٍ وَخَالِدٍ، بِنَفْسِ الثَّمَنِ الذِي بَاعَهُ بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِهَارَةٌ مَمْلُوكَةٌ بَيْنَ زَيْدٍ وَخَالِدٍ، كُلُّ مِنْهُمَ يَعْمُ لِللَّهُ نِصِيبِهِ، فَحِينَئِذٍ يَحِقُّ لِللَّخِرِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبِهِ، فَحِينَئِذٍ يَحِقُ لِللَّاخَرِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبِهِ، فَحِينَئِذٍ يَحِقُ لِللَّاخَرِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبِهِ، فَحِينَئِذٍ يَحِقُّ لِللَّاخَرِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبِهِ، فَحِينَئِذٍ يَحِقُ لِللَّاخَرِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الذِي بَاعَهُ بِنَفْسِ الثَّمَنِ الذِي بَاعَهُ بِهِ.

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنْ مُشْتَرِكِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَءِ وَإِنْ كَانَ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ، مَعَ أَنَّ الأَوْلَى أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ، وَيُقَدِّمَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا؛ فَلِلشَّرِيكِ الآخِرِ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ، فَيَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ، دَفْعًا لِضَرَدِ الشَّرِكَةِ» الشُّفْعَةُ خَاصَّةٌ بِالعَقَارَاتِ، أَمَّا الأَمْلَاكُ الأُخْرَى التِي لَيْسَتْ عَقَارًا لِضَرَدِ الشَّرِكَةِ» الشُّفْعَةُ خَاصَّةٌ بِالعَقَارَاتِ، أَمَّا الأَمْلَاكُ الأُخْرَى التِي لَيْسَتْ عَقَارًا فَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: لَا شُفْعَةَ فِيهَا (۱)، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ سَيَّارَةُ أُجْرَةٍ مَعْلُوكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، قَامَ أَحَدُهُمَا بِبَيْعِ نَصِيبِهِ، فَهُنَا هَلْ يَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ، أَوْ لَا يَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الشَّفْعَةُ، أَوْ لَا يَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ فِيهَا عَنْ لَكِهُ اللَّ لَا اللَّهُ فَعَةً فِيهَا عَنْ لَكُونَ السَّلْعَةَ الْبَاعَةَ هُنَا لَيْسَتْ شِقْطًا فِي عَقَارٍ، وَإِنَّمَا هِي شِرْكٌ فِي سَيَّارَةٍ مَنْقُولَةٍ، وَالمَنْقُولَاتُ لَا شُفْعَةَ فِيهَا عِنْدَهُمْ.

وَالقَوْلُ الثَّانِي: ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، قَالُوا: لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيهِ أَعْظَمُ؛ وَبِالتَّالِي فَإِنَّنَا نُثْبِتُ الشُّفْعَةَ فِيهِ، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ فِي الشُّفْعَةِ

<sup>(</sup>۱) انظر: البناية (۱۱/ ۲۷۶)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي (٦٩/٥) [تحقيق: زهير الشاويش. ط المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة: ١٤١٢هـ-١٩٩١م].

## شَيِّ فِلْلِجُنَا إِنَّ الْجَالِبُ



دَفْعُ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ، وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ كَمَا يَتَحَقَّقُ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَى.

كَذَا يَشْتَرِطُ الجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ فِيهَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ (١)، مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا كَانَ هُنَاكَ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ذَاتُ مِسَاحَةٍ كَبِيرَةٍ، قَالُوا: هُنَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ؛ فَإِنَّ النَّبِيُّ عَيِّكَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيهِا لَمْ يُقْسَمْ (٢)، قَالُوا: أَمَّا مَا لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ فَإِنَّهُ لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِيهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ كَانَ هُنَاكَ دُكَّانٌ صَغِيرٌ كَمْلُوكٌ بَيْنَ اثْنَينِ، مِسَاحَتُهُ مِثْرٌ وَنِصْفٌ فِي مِتْرٍ وَنِصْفٍ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْسَمَ، قَامَ أَحَدُهُمَا بِبَيْع نَصِيبِهِ، فَحِينَئِذٍ: هَلْ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَشْفَعَ فَيَأْخُذَ مِلْكَ شَرِيكِهِ فِي مُقَابِلِ الثَّمَنِ الذِي أَخَذَهُ، فَيَدْفَعُهُ لِلْمُشْتَرِي الجَدِيدِ؟، قَالَ الجُمْهُورُ: لَا شُفْعَةَ لَهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْمَحَلَّ لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ، وَالقَوْلُ الثَّانِي بِأَنَّ الضَّرَرَ فِي هَذِهِ المَسَائِل عَلَى الشَّرِيكِ أَعْظَمُ مِنَ الضَّرَرِ فِي العَقَارَاتِ التِي تَقْبَلُ القِسْمَةَ؛ لِأَنَّ العَقَارَ الذي يَقْبَلُ القِسْمَةَ إِذَا حَدَثَ نِزَاعٌ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ أَمْكَنَهُمْ أَنْ يَقْسِمُوا ذَلِكَ العَقَارَ، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَظْهَرُ القَوْلَيْنِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ. وَسَبَبُ مَشْرُوعِيَّةِ الشُّفْعَةِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ المُشْتَرِيَ الجَدِيدَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ضَرَرٌ عَلَى شَرِيكِهِ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ رَغَبَاتِ الشُّرَكَاءِ تَتَنَازَعُ؛ وَمِنْ ثُمَّ فَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مُنَازَعَةٌ بَيْنَهُمْ، فَإِبْعَادًا لِلضَّرَرِ جَعَلَتِ الشَّرِيعَةُ لِلشَّرِيكِ حَقَّ الشُّفْعَةِ فِي أَنْ يَمْتَلِكَ الشِّقْصَ الذِي بَاعَهُ شَرِيكُهُ بِدَفْع ذَلِكَ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ، إِلَّا بِإِسْقَاطِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ: بِقَوْلٍ، أَوْ فِعْلِ دَالِّ عَلَى الرِّضَا ﴾ كَمَا لَوْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي قُدْرَةٌ عَلَى عَمَا لَوْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي قُدْرَةٌ عَلَى شِرَائِهِ، فَلَيْسَ لَدَيَّ سُيُولَةٌ مَالِيَّةٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّ فَاتِ، فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الشَّفْعَةُ.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٧)، عن جابر ﷺ.

أُمَّا لُوْ عَلِمَ فَلَمْ يُبَادِرْ إِلَى الشُّفْعَةِ، فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ؟: مِثَالُ ذَلِكَ: المُسْتَرِي الْذِي اشْتَرَى مِنَ الشَّرِيكِ أَرْسَلَ رَسُولًا إِلَى شَرِيكِه يُخْبِرُهُ بِوقُوعِ ذَلِكَ البَيْعِ، فَسَكَتَ الشَّرِيكُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِشَيءٍ، لَا بِإِثْبَاتٍ لِلشُّفْعَةِ، وَلَا بِرِضًا بِهَذَا الشَّرِيكِ الجَدِيدِ، فَحِينَئِذٍ هَلْ نَقُولُ: انْتَهَى حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ؟: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ (''): يَنْتَهِى حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الْخَبِرِ أَنَّ الشُّفْعَة كَحَلِّ العِقَالِ (''). وَالقَوْلُ النَّانِي بِأَنَّ الشُّفْعَة لَا تَسْقُطُ إِلَّا بِوجُودِ عَلاَمَة رِضًا، أَمَّا سُكُوتُهُ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرِي، وَبِالتَّالِي سَيْتَصَرَّفُ الشَّيْعِي فَقَ لَا تَسْقُطُ إِلَا بِوجُودِ عَلاَمَةٍ رِضًا، أَمَّا سُكُوتُهُ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرِي، وَبِالتَّالِي سَيْتَصَرَّفُ الشَّيْعِي فَي الإِخْبَارِ عَنِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ سَيَصُرُّ بِالمُشْتَرِي؛ وَبِالتَّالِي سَيْتَصَرَّفُ المُشْتَرِي فِي الإِخْبَارِ عَنِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ سَيَصُرُّ بِالمُشْتَرِي؛ وَبِالتَّالِي سَيْتَصَرَّفُ المُشْتَرِي فِي الإِخْبَارِ عَنِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ سَيَصُرُّ بِالمُشْتَرِي؛ وَبِالتَّالِي سَيْتَصَرَّفُ المُشْتَرِي فِي الإِخْبَارِ عَنِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ لِي الشُّفْعَةِ وَلِهُ الشُّفْعَةِ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الأَظْهَرُ أَنَّ الشَّرِيكَ إِنْ الشَّفَعَةِ فِي الشُّفْعَةِ فَلَابُدَ أَنْ يُخْبِرَ بِشُفْعَتِهِ فِي الجَالِ، وَلَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يُخْبِرَ بِشُفْعَتِهِ فِي الجَالِ، وَلَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يُخْبِرَ بِشُفْعَتِهِ فِي الجَالِ، وَلَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يُعْرَمُهُ الْ أَنْ يُخْرِرَ بِلُهُ فَعَتِهِ فِي الضَّفَا عَقَلَ مَا الْتُلْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمَيْعِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُومُ اللللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُلُومُ الْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ الللللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللْمُؤُمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْ

قَوْلُهُ: «وَلَا يَحِلُّ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَة بِأَيِّ حِيلَةٍ تَكُونُ، وَلَا بِإِسْقَاطِ أَيِّ حَقِّ لله أَوْ لِلْعِبَادِ» بَعْضُ النَّاسِ يَتَصَرَّفُ بِتَصَرُّفَاتٍ مِنْ أَجْلِ إِبْطَالِ حَقِّ الشَّرِيكِ فِي الشَّوِيكِ فِي الشَّفْعَةِ، بِأَنْ يُظْهِرَ أَنَّ ذَلِكَ البَيْعَ هِبَةٌ وَلَيْسَ بَيْعًا، فَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنَ المُشْتَرِي الثَّمَنَ، الشُّفْعَةِ، بِأَنْ يُظْهِرَ أَنَّ ذَلِكَ البَيْعَ هِبَةٌ وَلَيْسَ بَيْعًا، فَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنَ المُشْتَرِي الثَّمَنَ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَهَبْتُكَ مِلْكِي وَشِقْطِي فِي هَذِهِ العَقَارَاتِ، فَهَذَا تَحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حَقِّ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَهَبْتُكَ مِلْكِي وَشِقْطِي فِي هَذِهِ العَقَارَاتِ، فَهَذَا تَحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حَقِّ الشَّرِيكِ الشَّفَاطِ حَقِّ الشَّولِ عَقَلَى الشَّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الشَّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِوضٌ مَالِيٌّ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عِوضٌ مَالِيٌّ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عِوضٌ مَالِيٌّ، وَلَا يُجُوزُ، وَلَا يُبْطِلُ حَقَ الشَّرِيكِ عِوضٌ مَالِيٌّ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، فَهَذَا التَّحَيُّلُ حَرَامٌ، وَلَا يَجُوزُ، وَلَا يُبْطِلُ حَقَ الشَّرِيكِ

<sup>(</sup>۱) انظر: البناية (۱۱/ ۳۰۰)، والفواكه الدواني (۲/ ۱۵۲)، وكشاف القناع (۹/ ۳۵۷). والبيان (۷/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠)، عن ابن عمر ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (١٤٥١).

## شَحَ فَوْالْصَائِرُ الْبَائِي

فِي الشُّفْعَةِ مَتَى أَقَامَ البَيِّنَةَ عَلَى وُجُودِ هَذَا التَّحَيُّلِ، وَيَأْثُمُ كُلٌّ مِنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي لِأَنَّهُ تَحَيَّلِ الثَّعَيَّلِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَرِي لِأَنَّهُ تَحَيَّلَ لِإِسْقَاطِ حَقِّ مُسْلِم.

وَهَكَذَا أَيُّ حِيلَةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا سُقُوطُ حُقُوقِ الآخَرِينَ فَإِنَّهَا حَرَامٌ، يَأْثُمُ الإِنْسَانُ بِهَا، وَلَا تَسْقُطُ الْحُقُوقُ بِالْحِيلِ فِيهَا بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَلَوْ قَضَى القَاضِي بسُقُوطِ الحَقِّ، لِأَنَّ رَبَّ العِزَّةِ والجَلَالِ يَعْلَمُ خَفَايَا الأُمُورِ، وَيَطَّلِعُ عَلَى مَا يَكُونُ فِي الضَّهَائِرِ، ﴿ يُخَلِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢].

قَوْلُهُ: «وَالْجَارُ لَا شُفْعَةَ لَهُ لَازِمَةً» هَلْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ، أَوْ لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لَهُ؟: هَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المَسَائِلِ الْجِلَافِيَّةِ، فَذَهَبَ الإَمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى إِنْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ(')، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «الجَارُ أَشُفْعَةِ لِلْجَارِ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ أَحَقُ بِسَقَبِهِ» ('). قَالُوا: فَأَثْبَتَ النَّبِيُ عَلَيْ حَقَّ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ -وَمِنهُمْ: مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْدُ (") إِلَى أَنَّ الشَّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ بِالْجِوَارِ، وَلَا اللهُ عَلَيْ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْدُ (") إِلَى أَنَّ الشَّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ بِالْجُوارِ، وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَالسَّافِعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْمَى رَسُولُ الله عَلَيْ إِللَّهُ فَعَةً فِيمَا لَمْ يُقْمَى مَا لَمْ يُعْمَى مَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّفَعَةَ اللهُ ال

وَالْقَوْلُ النَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنَافِعُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الجِيرَانِ فَإِنَّهُ يَشُبُتُ حَقُّ الشُّفْعَةِ حِينَئَذٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنَافِعُ مُشْتَرَكَةٌ

7

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع (٩/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٨)، عن أبي رافع على .

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل (٧/ ٣٦٩)، والبيان (٧/ ١٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢١٤)، عن جابر ﷺ.

# كتاب المعاملات كتاب المعاملات

فَعِندَ بَيْعِ الْجَارِ لِنَصِيبِهِ وَحُلُولِ جَارٍ جَدِيدٍ فَإِنَّ الْجَارَ الْجَدِيدَ قَدْ يَضُرُّ بَجَارِهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ نُثْبِتُ الشُّفْعَةَ لَهُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَزْرَعَتَانِ بَيْنَهُمَ مَاءٌ مُشْتَرَكٌ أَوْ بِئُرٌ مُشْتَرَكٌ، وَحِينَئِذِ بَاعَ أَحَدُ الجُارَيْنِ نَصِيبَهُ، فَهَلْ تَشْبُتُ الشَّفْعَةُ؟، عَلَى الخِلَافِ السَّابِقِ.

قَوْلُهُ: «لَكِنْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْمُرُوءَةِ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ، وَلَا يَبِيعُ دَارَهُ وَلَا يُؤِجِّرُهَا إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضِيهِ الْجِيرَانُ» مِنَ الأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ التِي يَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يُؤَجِّرُهَا إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضِيهِ الْجِيرَانُ» مِنَ الأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ التِي يَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَا أَنّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مِلْكَهُ أَنْ يَعْرِضَ مِلْكَهُ عَلَى شَرِيكِهِ وَعَلَى جَارِهِ، فَيُعْلِمُهُ يَتَّصِفَ بِهَا أَنّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مِلْكَهُ أَنْ يَعْرِضَ مِلْكَهُ عَلَى شَرِيكِهِ وَعَلَى جَارِهِ، فَيُعْلِمُهُ بِأَنّهُ وَمُنْ يَسُومُهُ بِالقِيمَةِ الفُلَانِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فَهُو بِأَنّهُ مَنْ يَسُومُهُ بِالقِيمَةِ الفُلَانِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِلٍ قَدْ يَكُونُ لِلْجَارِ رَغْبَةٌ فِي بَيْتِ جَارِهِ، يُرِيدُ أَنْ يَتَوسَّعَ فِيهِ، فَهُو مَنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِلٍ قَدْ يَكُونُ لِلْجَارِ رَغْبَةٌ فِي بَيْتِ جَارِهِ، يُرِيدُ أَنْ يَتَوسَّعَ فِيهِ، فَهُو أَنْ لَى بَهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِلٍ قَدْ يَكُونُ لِلْجَارِ رَغْبَةٌ فِي بَيْتِ جَارِهِ، يُرِيدُ أَنْ يَتَوسَّعَ فِيهِ، فَهُو أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ مِينَةٍ لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ غَيْرِهِ.

#### [إِحْيَاءُ المَوَاتِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: قَالَ عَيْقِ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (١) «ذَكَرَ الْمُؤلَّفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِإِحْيَاءِ المَوَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالمَوَاتِ مَا يَنْفَكُّ عَنْ مِلْكِ الغَيْرِ وَحَقِّ الإِخْتِصَاصِ، فَإِنَّ الأَمْلاكَ وَالعَقَارَاتِ وَالأَرَاضِي إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً، كَمَا لَوْ مَلَكَهَا إِنْسَانُ فَإِنَّ الأَمْلاكَ وَالعَقَارَاتِ وَالأَرَاضِي إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً، كَمَا لَوْ مَلكَهَا إِنْسَانُ بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ؛ مِنْ شِرَاءٍ، أَوْ إِحْيَاءٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ حَقُّ اخْتِصَاصٍ؛ كَمَا فِي جَرْى الوَادِي الذِي يُوصِلُ إِلَى مَزْرَعَةِ إِنْسَانٍ، فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ؛ وَبِالتَّالِي فَإِنَّهُ لَا كَمَا فِي جَرْى الوَادِي الذِي يُوصِلُ إِلَى مَزْرَعَةِ إِنْسَانٍ، فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ؛ وَبِالتَّالِي فَإِنَّهُ لَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ –أَيْضًا – الطُّرُقَاتُ، فَإِنَّ فِيهَا حَقَّ الإِخْتِصَاصِ يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَلَّكُهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ –أَيْضًا – الطُّرُقَاتُ، فَإِنَّ فِيهَا حَقَّ الإِخْتِصَاصِ يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعِيَ أَنَهُ قَدْ أَحْيَا الطَّرِيق، لِلْعُمُومِ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهَا مِلْكُ، فَلَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعِيَ أَنَهُ قَدْ أَحْيَا الطَّرِيقَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٤٨٣٩)، والترمذي (۱۳۷۹)، عن جابر ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (۱۵۵۰).

## شَيِّ فِوْلِلْصِّائِقُ الْإِلْبَائِي

7

وَيُرِيدُ امْتِلَاكَهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ - أَيْضًا - المَرَافِقُ العَامَّةُ؛ كَالْحَدَائِقِ التِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهَائِمِهِمْ فِيهَا، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَوَاتًا، بَلْ فِيهَا حَقُّ وَالمَرَاعِي التِي يَسْرَحُ النَّاسُ بِبَهَائِمِهِمْ فِيهَا، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَوَاتًا، بَلْ فِيهَا حَقُّ اخْتِصَاصٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا، وَمثْلُ ذَلِكَ -أَيْضًا - المَحَابِسُ التِي فِي الأَسْوَاقِ، بِحَيْثُ يَعْرِضُ أَصْحَابُ السِّلَعِ بَضَائِعَهُمْ وَسِلَعَهُمْ فِيهَا، فَإِنَّهَا وَإِنْ فِي الأَسْوَاقِ، بِحَيْثُ يَعْرِضُ أَصْحَابُ السِّلَعِ بَضَائِعَهُمْ وَسِلَعَهُمْ فِيهَا، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ إِلَّا أَنَّهَا حَقٌ لِعُمُومِ أَهْلِ البَلَدِ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَبَضَّعُوا وَيَشْتَرُوا كَانتُ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ إِلَّا أَنَّهَا حَقٌ لِعُمُومِ أَهْلِ البَلَدِ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَبَضَّعُوا وَيَشْتَرُوا حَوَائِجَهمْ مِنْ أَصْحَابِ السِّلَعِ التِي يَعْرِضُونَهَا فِي هَذِهِ المُواطِنِ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحِقُّ لِعُمُومِ أَهْلِ البَلَدِ لِأَنَّهُمْ يُولِدُونَ أَنْ يَتَبَطَّعُوا وَيَشْتَرُوا فَيَشَتَرُوا لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَلَّكَ هَذِهِ الأَرْضَ.

إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ أَرْضٌ قَدِ انْفَكَتْ مِنْ مِلْكِ مَعْصُومٍ وَمِنْ حَقِّ الإِخْتِصَاصِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَحْيَا هَنْ أَحْيَا هَا يَمْتَلِكُهَا، وَالجُمْهُورُ قَالُوا بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ إِذْنُ الإِمَامِ، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِي لَهُ "(1). قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّشْرِيعِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا مَلَكَهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِذْنٌ سَبِيلِ التَّشْرِيعِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا مَلَكَهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِذْنٌ بِالإحْيَاءِ مِنْ وَلِي الأَمْرِ، هَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ -كَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ (1) - وَذَهَبَ بِالإحْيَاءِ مِنْ وَلِي الأَمْرِ، هَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ -كَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ (1) - وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنّهُ يُشْتَرَطُ فِي إِحْيَاءِ المَواتِ إِذْنُ الإِمَامِ، فَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ فَإِنَّهُ لَا يَحِقُّ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنّهُ يُشْتَرَطُ فِي إِحْيَاءِ المَواتِ إِذْنُ الإِمَامِ، فَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ فَإِنَّهُ لَا يَحِقُّ لِا عَلَى سَبِيلِ كَوْنِهِ مُشَرِّعًا. وَقَالَ مَالِكُ: مَا قَرُبَ لَكُهُ إِنَّهُ إِلَا إِغْرِا إِلْإِمْامِ، وَقَالَ بَالْإَعْلَ عَلَى سَبِيلِ كَوْنِهِ مُشَرِّعًا. وَقَالَ مَالِكُ: مَا قَرُبَ لَمُ اللهُمْرَانِ فَلَا فَلَا عَلَى مَالِ كَوْنِهِ مُشَرِّعًا. وَقَالَ مَالِكُ: مَا قَرُبَ مِنَ العُمْرَانِ فَلَا فَلَا فَلَا إِلَا إِذِنِ الإِمَامِ، ومَا بَعُدَ يَصِحُ إِحْيَاؤُهُ بِدُونِ إِذْنِ الإِمَامِ.

وَالْأَظْهَرُ فِي الْأَقْوَالِ النَّبُوِيَّةِ أَنَّهَا عَلَى سَبِيلِ التَّشْرِيع؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: انظر: مواهب الجليل (٧/ ٦١٤)، والبيان (٧/ ٤٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (١٠/٤).

عَدَمُ اشْتِرَاطِ إِذْنِ الإمَامِ بِالتَّمَلُّكِ فِي الإِحْيَاءِ، لَكِنْ لَوْ صَدَرَ مِنْ وَلِيِّ الأَمْرِ مَنْعٌ مِنَ الإِحْيَاءِ، وَقَالَ: لَا يُحْيِي أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِي؛ وَذَلِكَ دَفْعًا لِلْخُصُومَاتِ، وَتَنْظِيمًا لِهَذَا الأَمْرِ، وَرَغْبَةً فِي وَضْعِ مَرَافِقَ عَامَّةٍ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهَا؛ فَحِينَئِذٍ لَابُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الإِمَامِ تَنْظِيمًا لِلْأَمْرِ، وَرَغْبَةً فِي وَضْعِ مَرَافِقَ عَامَّةٍ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهَا؛ فَحِينَئِذٍ لَابُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الإِمَامِ تَنْظِيمًا لِلْأَمْرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ أَصْدَرَهُ وَلِيُّ الأَمرِ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ النَّاسِ، فَحِينَئِذٍ لَابُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِهِ.

قَوْلُهُ: «وَيَحْصُلُ الإِحْيَاءُ بِهَا يَدُلُّ الْعُرْفُ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ، وَذَلِكَ كَحَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا يَصِلُ إِلَى المَاءِ، أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ إِلَى الأَرْضِ، أَوْ تَنْقِيَتِهَا مِنَ الأَحْجَارِ وَنَحْوِهَا، أَوْ مَنْعِ الْيُهَ المَاءِ، أَوْ إِنَّهُ إِحْيَاءُ هَا مَعَ وُجُودِهَا، أَوْ بِنَاءِ بُنْيَانٍ عَلَيْهَا، فَهَذِهِ الْيُهَ المُسْتَنْقَعَةِ فِيهَا الَّتِي لَا يُمْكِنُ إِحْيَاءُ هَا مَعَ وُجُودِهَا، أَوْ بِنَاءِ بُنْيَانٍ عَلَيْهَا، فَهَذِهِ الْيُهَ الْمُلْكَ » بِمَاذَا يَحْصُلُ الإِحْيَاءُ ؟: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى العُرْفِ، وَكُلُّ مَا كَانَ عَمَلًا يُعَدُّ إِحْيَاءً فِي عُرْفِ النَّاسِ فَإِنَّنَا نُسَمِّيهِ إِحْيَاءً، وَنُثْبِتُ المِلْكَ بِنَاءً فَكُلُّ مَا كَانَ عَمَلًا يُعَدُّ إِحْيَاءً فِي عُرْفِ النَّاسِ فَإِنَّنَا نُسَمِّيهِ إِحْيَاءً، وَنُشْتِ المِلْكَ بِنَاءً عَلَيْهِ، وَهُنَاكَ طَائِفَةٌ قَالُوا بِأَنَّ وَسَائِلَ الإِحْيَاءِ مَحْصُورَةٌ، وَمَثَلُوا لِذَلِكَ بِحَفْرِ البِيْرِ، فَإِنَّ مَنْ حَفَرَ بِثُرًا فَإِنَّهُ قَدْ أَحْيَا الأَرْضَ، فَجَعَلُوهُ يَمْلِكُ بحَسَبِ تِلْكَ البِيْرِ، فَإِنْ كَانَتْ بِعُرًا جَدِيدَةً، وَلِنْ كَانَتْ بِعُرًا جَدِيدَةً، وَلِيْلُ الإِحْدَاءً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِنْ كَانَتْ بِعُرًا جَدِيدَةً، مَالِكُ إِلَّا خَشِينَ ذِرَاعًا، وَإِنْ كَانَتْ بِعُرًا جَدِيدَةً، مَالِكُ إِلَّا خَسْمةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِنْ كَانَتْ بِعُرًا جَدِيدَةً، مَالُولُ إِلَّا خَسْمةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِنْ كَانَتْ بِعْرًا جَدِيدَةً، مَالِكُ إِلَا خَسْمةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِنْ كَانَتْ بِعُرًا جَدِيدَةً،

وَمِنْ أَمْثِلَةِ أَنْوَاعِ الإِحْيَاءِ: أَنْ يُوصِلَ المَاءَ إِلَى الأَرْضِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ نَهَرٌ، فَأَقَامَ قَنَوَاتٍ وَمَوَاسِيرَ مِنَ النَّهَرِ إِلَى الأَرْضِ، فَأَوْصَلَ المَاءَ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ يُعَدُّ بِذَلِكَ قَدْ أَحْيَا الأَرْضَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ: مَا لَوْ كَانَتِ الأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ وَفِيهَا مِيَاهٌ، لَكِنْ فِيهَا أَحْجَارٌ، وَفِيهَا حَشَائِشُ تَمْنَعُ مِنَ الزِّرَاعَةِ فِيهَا، فَقَامَ بِتَنْقِيَةِ الأَرْضِ، وَتَصْفِيتِهَا، وَإِصْلَاحِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ قَدْ أَحْيَا الأَرْضَ، وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ كَانَتْ هُنَاكَ وَإِصْلَاحِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ قَدْ أَحْيَا الأَرْضَ، وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ كَانَتْ هُنَاكَ



أَرْضُ تَصِلُ إِلَيْهَا اللِيَاهُ فَتَغْمُرُهَا، فَقَامَ بِقَطْعِ اللِيَاهِ عَنْهَا، وَوَضَعَ مِنَ الحُجُوزِ وَالسُّدُودِ مَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ اللَّهِ إِلَى تِلْكَ الأَرْضِ، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَا يُمْكِنُ إِحْيَاؤُهَا إِلَّا بِذَلِكَ، فَيُعَدُّ قَدْ أَحْيَا الأَرْضِ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ قَدْ الْحَيَافُ الأَرْضِ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ قَدْ أَحْيَاهَا، وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ بَنَى عَلَيْهَا سُورًا، فَإِنَّهُ يُعَدُّ قَدْ أَحْيَاهَا، أَمَّا لَوْ وَضَعَ أَحْجَارًا عَلَى أَطْرَافِهَا، فَهَذَا أَيْضًا لَوْ بَنَى عَلَيْهَا سُورًا، فَإِنَّهُ يُعَدُّ قَدْ أَحْيَاهَا، أَمَّا لَوْ وَضَعَ أَحْجَارًا عَلَى أَطْرَافِهَا، فَهَذَا لَيْسَ إِحْيَاءً، وَمِثْلُهُ أَيْضًا لَوْ وَضَعَ أَشْجَارًا عَلَى زَاوِيَةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنَ عَلَى أَطْرَافِهَا، فَهَذَا لَيْسَ إِحْيَاءً، وَمِثْلُهُ أَيْضًا لَوْ وَضَعَ أَشْجَارًا عَلَى زَاوِيَةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ إِحْيَاءً، وَلَا يَمْلِكُهَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى يُحْيِيهَا، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ وَيَعَامًا مَنْ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَمَّا التَّحَجُّرُ بِإِدَارَةِ الأَحْجَارِ أَوِ الأَشْجَارِ عَلَى الأَرْضِ، أَوْ إِقْطَاعِهَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا، وَلَا يَمْلِكُهَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى يُحْيِيهَا. وَيُمْنَعُ مِنَ التَّحَجُّرِ الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَمْنَعُهَا مِنَ الْغَيْرِ ﴾ وَأَمَّا إِذَا تَحَجَّرَ الإِنْسَانُ الأَرْضَ، مِنَ التَّحَجُّرِ الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَمْنَعُهَا مِنَ الْغَيْرِ ﴾ وَأَمَّا إِذَا تَحَجَّرَ الإِنْسَانُ الأَرْضَ، بِأَنْ وَضَعَ حِجَارَةً بِأَطْرَافِهَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُحْيِهَا، وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيها بِأَنْوَاعِ التَّصَرُّ فَاتِ التِي هِيَ مِنَ الإحْيَاءِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُرُكُ هَذِهِ الأَرْضَ، وَأَنْ يُمَكِّنَ التِي هِيَ مِنَ الإحْيَاءِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُرُكُ هَذِهِ الأَرْضَ، وَأَنْ يُمَكِّنَ غَيْرَهُ مِنْ إِحْيَائِهَا.

قَوْلُهُ: «وَمَنْ سَبَقَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَبَاحَاتِ؛ كَالأَرَاضِي، وَالحَطَبِ، وَالصَّيْدِ، وَالطَّرِيةِ وَالطَّرُقِ وَنَحْوِهَا، أَوْ سُكْنَى الأَوْقَافِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ وَاللَّقُطَةِ، وَالجُّلُوسِ فِي المَسَاجِدِ وَالطِّرُقِ وَنَحْوِهَا، أَوْ سُكْنَى الأَوْقَافِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى نَاظِرٍ يَقُومُ فِيهَا بِنَظَرِهِ، فَمَنْ سَبَقَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ المَذْكُورَاتِ وَغَيْرِهَا فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ الْمُورُ غَيْرُ المَمْلُوكَةِ، وَهِي عَيْرِهِ الْمُورُ غَيْرُ المَمْلُوكَةِ، وَهِي عَلَى نَوْعَيْنِ: عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا كَانَ مَمْلُوكًا فِي السَّابِقِ، فَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ، فَهَذَا أَصْبَحَ مُبَاحًا،

## كتاب المع اللات

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوِ اسْتَغْنَى إِنْسَانٌ عَنِ أَثَاثِ بَيْتِهِ فَأَلْقَاهُ فِي الشَّارِعِ، فَإِنَّهُ حِينَئِدٍ يُصْبِحُ مُبَاحًا؛ وَبِالتَّالِي فَإِنَّ السَّابِقَ لَهُ وَالحَائِزَ لَهُ أَوَّلًا يَمْلِكُهُ.

440

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا فِي الأَصْلِ، فَإِذَا سَبَقَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ مِثَالُ ذَلِكَ: الحَطَبُ، فَإِنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ وَحَازَهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: الحَشَائِشُ وَأَنْوَاعُ النَّبَاتَاتِ فِي الأَرْضِ التِي تَنْبُتُ مِنَ المَطَرِ، بِشَرْطِ أَن لَا تَكُونَ الْيَضًا: الحَشَائِشُ وَأَنْوَاعُ النَّبَاتَاتِ فِي الأَرْضِ التِي تَنْبُتُ مِنَ المَطَرِ، بِشَرْطِ أَن لَا تَكُونَ نَائِتَةً فِي مِلْكِ الغَيْرِ، فَإِنَّ مَالِكَ الأَرْضِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ فَائِقِ الْمَنْ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا، عَيْرِهِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ اللّهَاحَاتِ: الأَسْمَاكُ فِي البِحَارِ، فَإِنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ اثْنَيْنِ وَهَكَذَا الحَيُوانَاتُ المُصَادَةُ فِي البَرِّيَّةِ، فَإِنَّ مَنْ صَادَهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ اثْنَيْنِ وَهَكَذَا الحَيُوانَاتُ المُصَادَةُ فِي البَرِيَّةُ لَمْ يَصِدْهُ، وَالآخَرُ أَمْسَكَهُ، فَإِنَّ الصَّيْدَ يَكُونُ تَنَازَعَا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَثَارَ الصَّيْدَ لَكِنَّةُ لَمْ يَصِدْهُ، وَالآخَرُ أَمْسَكَهُ، فَإِنَّ الصَّيْدَ يَكُونُ لَلْمُمْسِكِ (١٠).

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: السَّبْقُ إِلَى الجُلُوسِ فِي المسَاجِدِ، فَإِنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَلَا يَحُوزُ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَخْتَصَّ بِمَحَلِّ لَا يَعَادِرُهُ، أَوْ يَجْعَلَ شَيْئًا فِي مَوْطِنِهِ فِي المَسْجِدِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ، مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَنْ يَضَعُ سَجَّادَةً فِي مَكَانِهِ وَيَذْهَبُ المَسْجِدِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ عَيْرَهُ مِنْهُ، مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَنْ يَضَعُ سَجَّادَةً فِي مَكَانِهِ وَيَذْهَبُ لِلَّهَ جَوَائِجِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَدْ أَخْطأً عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ المَسْجِد حَقُّ لِلْجَمِيعِ؛ لِقَضَاء حَوَائِجِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَدْ أَخْطأً عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ المَسْجِد حَقُّ لِلْجَمِيعِ؛ وَبِالتَّالِي لَا يَحِقُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ جُزْءًا مِنْهُ وَيَخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ يَضَعُ عَلَيْهِ حَوائِجَهُ وَيِالتَّالِي لَا يَحِقُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ جُزْءًا مِنْهُ وَيَخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ يَضَعُ عَلَيْهِ حَوائِجَهُ وَيِالتَّالِي لَا يَحِقُ لَهُ لِيَتَقَدَّمَ إِلَى وَمَنَعُ فِيهِ إِنْسَانًا فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ؛ إِذَا أَرْسَلَ الإِنْسَانُ ابْنَهُ لِيَتَقَدَّمَ إِلَى وَيَا لَكُ وَيَا لَكُ وَلِي اللَّسَانُ ابْنَهُ لِيَتَقَدَّمَ إِلَى السَّلِهُ لِيَتَقَدَّمَ إِلَى السَّلُ الْمَلُونَ فَي الصَّفِ إِلَى الْمَالِدِ فِي هَذَا الْفِعْلُ، وَبِالتَّالِي لَا يَجُوزُ لَهُ هَذَا الْفِعْلُ، وَبِالتَّالِي لَا يَجُوزُ لَهُ هَذَا الْفِعْلُ،

<sup>(</sup>١) وأما حديث: «الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره». فقال عنه ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٥٦): «لم أجد له أصلا».

وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُتَأَخِّرًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الحُطْبةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «الجُلِسْ، لَقَدْ آنَيْتَ، وَآذَيْتَ» (١٠). آنَيْتَ: يَعْنِي تَأَخَّرْتَ فِي الحُطْبةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ تَأَخُرْتَ فِي الْحُصُورِكَ لِلْجُمْعَةِ، وَآذَيْتَ: أَيْ: آذَيْتَ أُولَئِكَ الذِينَ بَكَّرُوا عِنْدَمَا تَخَطَّيْتَ رِقَابَهُمْ. وَصُنْ ذَلِكَ المُسْجِدُ الحَرَامُ؛ فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ جَعَلَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَضَعَ فِيهِ سَجَّادَةً، أَوْ يَحْجِزَ فِيهِ مَكَانًا، وَيَجْلِسُ وَالْبَادِ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَضَعَ فِيهِ سَجَّادَةً، أَوْ يَحْجِزَ فِيهِ مَكَانًا، وَيَجْلِسُ الْإِنْسَانُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: «أَوْ سُكْنَى الأَوْقَافِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى نَاظِرٍ يَقُومُ فِيهَا بِنَظَرِهِ » الأَوْقَافُ قَد تُجْعَلُ لِلْمَنْفَعَةِ، كَمِثْلِ السُّكْنَى فِيهَا، فَإِذَا وُضِعَ الوَقْفُ لِسَكَنِ طَلَبَةِ العِلْمِ -مَثلًا-فَإِنَّ السَّابِقَ مِنْهُمْ لِهَذَا السَّكَنِ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ نَاظِرٌ لِهَذَا الوَقْفِ فَإِنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَنْظُرَ فِي هَوُلَاءِ السَّاكِنِينَ: هَلْ وُجِدَتْ فِيهِمُ الشُّرُوطُ، أَوْ لَمْ الوَقْفِ فَإِنَّهُ لَابُدًّ أَنْ يَنْظُرَ فِي هَوُلَاءِ السَّاكِنِينَ: هَلْ وُجِدَتْ فِيهِمُ الشُّرُوطُ، أَوْ لَمْ تُوجَدْجُ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ لِتَقْدِيمِ بَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ، فَحِينَئِذٍ يَتَصَرَّفُ النَّاظِرُ فِي الوَقْفِ عَلَى مُقْتَضَى شُرُوطِ الوَقْفِيَّةِ.

#### [الجَعَالَةُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: مَنْ قَالَ: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِي، أَوْ عَبْدِي، أَوْ أَذَّنَ فِي هَذَا المَسْجِدِ، أَوْ أَمَّ فِيهِ، أَوْ دَرَّسَ فِي هَذِهِ الْمُدُرسَةِ، فَلَهُ كَذَا، فَهَذَا جُعَالَةٌ، تَجُوزُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ أُمَّ فِيهِ، أَوْ دَرَّسَ فِي هَذِهِ الْمُدُرسَةِ، فَلَهُ كَذَا، فَهَذَا جُعَالَةٌ، تَجُوزُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ كَهَذِهِ الأَمْثِلَةِ، وَعَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ كَأَنْ يَقُولَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ: إِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ كَهَذِهِ الْمُحْمُومِ كَأَنْ يَقُولَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ: إِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ فَلَكَ كَذَا. وَهِي أَوْسَعُ مِنَ الإِجَارَةِ؛ لِهَذَا يَكُونُ الْعَمَلُ فِيهَا مَعْلُومًا وَجَعْهُولًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٦٩٧)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي (١٣٩٩)، عن عبدالله بن بسر ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٥).

وَتَجُورُ عَلَى أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْقُرَبِ؛ كَالْحَجِّ، وَالإِمَامَةِ، وَنَحْوِهَا» ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَحْكَامَ الجُعَالَةِ، وَالْمُرَادُ بِهَا أَنْ يَلْتَزِمَ الإِنْسَانُ بِدَفْعِ شَيْءٍ لِمَنْ عَمِلَ عَمَلًا مُعَيِّنًا، وَالجُعَالَةُ قَدْ تَكُونُ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ، مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ: مَنْ بَنَى هَذَا الحَائِطَ فَلَهُ أَلْفُ رِيَالٍ، فَمَنْ بَنَى الحَائِطَ اسْتَحَقَّ الجُنْعُلَ، وَقَدْ يَكُونُ عَمَلًا جَعُهُولًا، كَمَا لَوْ هَرَبَ جَمَلُهُ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُو، فَقَالَ: مَنْ أَحْضَرَ جَيِلِي فَلَهُ أَلْفُ رِيَالٍ، فَإِحْضَارُ الجَمَلِ هَرَبَ جَمَلُهُ وَلا يَدْرِي أَيْنَ هُو، فَقَالَ: مَنْ أَحْضَرَ جَيلِي فَلَهُ أَلْفُ رِيَالٍ، فَإِحْضَارُ الجَمَلِ هَرَبَ جَمَلُهُ وَلا يَدْرِي أَيْنَ هُو، فَقَالَ: مَنْ أَحْضَرَ جَيلِي فَلَهُ أَلْفُ رِيَالٍ، فَإِحْضَارُ الجَمَلِ هَرَبَ جَمَلًا، فَدْ يَكُونُ عَمَلًا يَسِيرًا، بِأَنْ يَكُونَ الجَمَلُ فِي طَرَفِ هَذَا البَلَدِ، وَقَدْ يَكُونُ الجَمَلُ فِي طَرَفِ هَذَا البَلَدِ، وَقَدْ يَكُونُ الجَمَلُ فَدْ شَرَدَ إِلَى مَكَلَ أَخْرَى، أَوْ هُوَ فِي الصَّحَارِي وَالبَرَارِي، أَوْ فِي بَلَدٍ يَكُونُ الجَمَلُ فَدْ شَرَدَ إِلَى مَكَلِ كَثِيرٍ، وَقَدْ يَكُونُ عَقْدُ الجُعَالَةِ لِشَخْصٍ بِعَيْنِهِ بِأَنْ يَقُولَ: يَا فَكُونُ الجَمَلُ فَدْ شَرَدَ إِلَى مَكَلِ كَثِيرٍ، وَقَدْ يَكُونُ عَقْدُ الجُعَالَةِ الشَخْصِ بِعَيْنِهِ بِأَنْ يَقُولَ: يَا فَكُونُ الجَعَالَةِ الشَعْمُ مِنْ بَابِ الإَجَارَةِ، فَإِنْ يَقُولَ: يَا فَلَا أَنْ يَكُونَ العَمَلُ مَا نَعْلَمُ أَنَّ بَابَ الجَعَالَةِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الإَجَارَةِ الْمُؤْمَةُ وَلَدُ اللّهُ عُرَاقً مَلُومًا، وَالمَنْفَعَةُ مُحَدَّدَةً وَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ الأَجْورَة المُحْورَة وَلَا الْمَرَة وَلَا الْمُؤَالَة وَقَدْ تَكُونُ الْعَمَلُ مَا وَالمَنْعَة مُحَدَّدَة وَلَابُدً أَنْ تَكُونَ الأَجْورَة الْمُومَ الْمُؤَادَة المُعْرَاقِ الْمَالُومُ الجُعَالَةِ فَقَدْ تَكُونُ الْمُؤُونَ الْمُؤَالَة أَنْ يَكُونُ المُعْرَاقِ الْمَالِقُ فَقَدْ تَكُونُ الْمُؤْمَاء وَلَا الْمُؤَالِ الْمَلْعَلَاقِ الْمَلْمُ أَنْ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ المُعْرَافِ الجُعَالَةِ فَقَدْ تَكُونُ الْمُعُولِ الْمُلْعَلِي الْمَالِعُ الْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَهَلْ تَجُوزُ الجُعَالَةُ عَلَى أَعْمَالِ القُرَبِ؟: قَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ: يَجُوزُ ذَلِكَ. مِثَالُ هَذَا: لَوْ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِالْمُصَلِّينَ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُتْقِنٌ لِلْقُرْآنِ فَلَهُ أَلْفٌ.

وَأَمَّا أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ القُرَبِ فَهُوَ مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ؛ فَفِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَخْدَ وَطَائِفَةٍ (١) أَنّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ القُرَبِ، قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ القُرْبَةِ. وَاسْتَدَلُّوا وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى مَا يَخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ. وَاسْتَدَلُّوا

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٨/ ١٣٦)، والبناية (١/ ٢٧٨)، وهو وجه عند الشافعية. انظر: البيان (٢/ ٨٩).

عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ: «وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» (١١). وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بنُصُوصٍ وَرَدَتْ فِي النَّهْيِ عَنِ الإسْتِعَاضَةِ عَنِ القُرْآنِ بِشَيْءٍ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْقُرَبِ، وَلَعَلَّ هَذَا الْقَوْلَ أَرْجَحُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله»(٢). وَلِمَا وَرَدَ أَرْجَحُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِهَا مَعَهُ مِنَ القُوْآنِ (٣). فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِهَا مَعَهُ مِنَ القُوْآنِ (٣). فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْحُكْم.

#### [اللُّقَطَةُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: مَنْ وَجَدَ مَالَ غَيْرِهِ ضَائِعًا فَهُوَ لُقَطَةٌ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ؛ كَالسَّوْطِ، وَالرَّغِيفِ، وَنَحْوِهِ، مَلَكَهُ وَاجِدُهُ بِلَا تَعْرِيفٍ. وَإِنْ كَانَ مِنَ الضَّوَالِّ النِّي مَّتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ؛ كَالإِبِلِ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْتِقَاطُهَا، وَإِنْ كَانَ مِنَ الضَّوَالِ النَّيْ عَمَّنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ؛ كَالإِبِلِ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْتِقَاطُهَا، وَإِنْ يَعَرِّفُهُ حَوْلًا وَإِنِ الْتَقَطَهَا لَمْ يَمْلِكُهَا بِالتَّعْرِيفِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَهُ الْتِقَاطُهُ، وَلَكِنْ يُعَرِّفُهُ حَوْلًا كَامِلًا، فَيَقُولُ: مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْءٌ وَنَحْوُهُ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ؛ مَلَكَهَا وَاجِدُهَا، وَإِنْ جَاءَ كَامِلًا، فَيَقُولُ: مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْءٌ وَنَحْوُهُ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ؛ مَلَكَهَا وَاجِدُهَا، وَإِنْ جَاءَ مَنْ يَقُولُ: مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْءٌ وَنَحْوُهُ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ؛ مَلَكَهَا وَاجِدُهَا، وَإِنْ جَاءَ مَنْ يَتَعْرَفْ؛ مَلَكُهَا وَاجِدُهَا، وَإِنْ جَاءَ مَنْ يَتُ مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْءٌ وَضَفَهَا وَصْفًا يُطَابِقُ مَا هِيَ عَلَيْهِ وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ» ذَكَرَ مَنْ يَتَا مَاللَّهُ مَالِكُ أَوْ أَنَّ مَالِكُهُ أَنْ المَالَ الذِي لَيْسَ لَهُ مَالِكُ أَوْ أَنَّ مَالِكُهُ الْكَالُ الذِي لَيْسَ لَهُ مَالِكُ أَوْ أَنَّ مَالِكُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٦٢٧٠)، وأبو داود (٥٣١)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي (٦٧٢)، عن عثمان بن أبي العاص ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٧)، عن ابن عباس على الله المالية المالية

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (٧٦- ١٤٢٥)، عن سهل الساعدي ١٤٠٠.



تَنَازَلَ عَنْ مِلْكِهِ لَهُ فَهَذَا يُعَدُّ مِنَ الأَمْوَالِ الْمُبَاحَةِ، مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَمَّا المَالُ الْمُلُوكُ الذِي لَهُ صَاحِبٌ وَمَالِكٌ، لَكِنَّهُ ضَلَّ عَنْهُ، وَضَاعَ مِنْهُ، فَهَذَا يُعَدُّ لُقَطَةً، وَاللَّقَطَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: لُقَطَةُ الحَرَمِ، لَا يَلْتَقِطُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَالأَحْسَنُ بِالإِنْسَانِ أَلَّا يَلْتَقِطُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَالأَحْسَنُ بِالإِنْسَانِ أَلَّا يَلْتَقِطَ اللَّقَطَةَ فِي الحِرَمِ، وَأَنْ يَتْرُكَهَا، خُصُوصًا الآفَاقِيّ الذِي لَا يُقِيمُ بِالحَرَمِ إِلَّا إِقَامَةً مُؤَقَّتَةً، فَمِثْلُ هَذَا لَنْ يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالإِنْشَادِ بِاللَّقَطَةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَيَتُرُكُ اللَّقَطَة وَلَا يُدْخِلُهَا فِي ذِمَّتِهِ.

النَّوْعُ النَّانِي: مَا يَكُونُ قَلِيلًا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: السَّوْطُ، وَحَبَّةُ التَّمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عِمَّا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا: المَبَالِغُ النَّقْدِيَّةُ التِي لَا يَهْتَمُّ النَّاسُ بِهَا، وَهَذَا يَخْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، فَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْبُلْدَانِ لَا يَهْتَمُّونَ بِالْخَمْسِينَ رِيَالًا، ويَكُونُ فِي مَدِينةٍ أَخْرَى العَشَرَةُ رِيَالَاتٍ لَهَا قِيمَةٌ وَوَزْنٌ عِنْدَهُمْ، وَبِالتَّالِي يَخْتَلِفُ هَذَا الحُكْمُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ اللَّقَطَةِ وَوَزْنٌ عِنْدَهُمْ، وَبِالتَّالِي يَخْتَلِفُ هَذَا الحُكْمُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ اللَّقَطَةِ يَعَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ وَأَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفُهُ، وَيَحِلُّ لَهُ الإِنْتِفَاعُ يَحُونُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ وَأَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفُهُ، وَيَحِلُّ لَهُ الإِنْتِفَاعُ يَعْمُ وَرَدُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يُتَمَلِّ وَجَدَ تَعْرَةً فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: "لَوْلَا أَنِي أَخْشَى أَنْ يَعْمُونُ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ لِأَخْذُنُهُا فَأَكُلْتُهَا» ("). وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِي ﷺ رَخَّصَ فِي لُقَطَةِ الْعَصَا وَالسَّوْطِ ("). لَكِنَّ الحَدِيثَ فِيهِ ضَعْفٌ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى الحَدِيثِ الأَوْلِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ عَنْ صِغَارِ السِّبَاع، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: الثَّوْرُ؛ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٤١)، ومسلم (١٦٤ – ١٠٧١)، عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٧١٧)، عن جابر ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (١٥٥٨).

75.

بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، وَمِثْلُ هَذَا أَيْضًا: البَعِيرُ وَالنَّاقَةُ، فَإِنَّهَا تَمَتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، فَهَذَا النَّوْعُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْتِقَاطُهُ، وَإِذَا ضَلَّ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَمْتَلِكَهُ أَوْ يَلْتَقِطَهُ، وَمَنِ الْتَقَطَهُ فَهُوَ ضَالُّ، كَمَا حَكَمَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ(١). وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ عَيْكِ عَنْ ضَالَّةِ الإِبل، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، تَردُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ»(٢). وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلْتَقِطَهَا، إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي مَوْطنِ مَهْلَكَةٍ، وَخَشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الهَلَاكِ، فَحِينَئِذٍ يُحْيِيهَا، وَيَبْذُلُ لَهَا مِنَ الأَسْبَابِ مَا يُبْعِدُ عَنْهَا الهَلَاكَ، كَمَا لَوْ خَشِيَ عَلَيْهَا مِنْ غَرَقٍ، أَوْ كَانَتْ مُعْلَقًا عَلَيْهَا، أَوْ كَانَتْ فِي صَحَرَاءَ وَقَدْ عَدِمَتِ المَاءَ، وَخَشِيَ عَلَيْهَا مِنَ المَوْتِ بِسَبَبِ الظَّمَاءِ فَإِنَّهُ يُحْيِيهَا، وَيَنْقُلُهَا إِلَى مَكَانٍ تَأْمَنُ فِيهِ بِإِذْنِ الله.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الأَصْنَافِ الثَّلاَثَةِ السَّابِقَةِ، فَهَذهِ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَقِطَهَا، وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا، وَتُمَلَكُ بَعْدَ سَنَةٍ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهَا، وَلَكِنْ: هَلِ الأَفْضَلُ الْتِقَاطُهَا أَوْ تَرْكُهَا؟: هَذَا مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ الأَفْضَلَ الْتِقَاطُهَا؛ لِأَنَّنَا بِذَلِكَ نُعَرِّفُهَا، وَبِالتَّالِي يَكُونُ ذَلِكَ أَقْرَبَ لِأَنْ تَصِلَ إِلَى صَاحِبِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ المُلْتَقِطُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْخِيَانَةِ، بِحَيْثُ يَكْتُمُ تِلْكَ اللَّقَطَةَ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ الأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتُرُكَهَا، مِثَالُ ذَلِكَ: الشَّاةُ، وَالأَمْوَالُ النَّقْدِيَّةُ، وَالثِّيَابُ، وَأَنْوَاعُ الفُرُشِ، فَهَذِهِ إِذَا وَجَدَهَا الإِنْسَانُ قَدْ ضَلَّتْ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُومُ بِتَعْرِيفِهَا، فَيَقُولُ: مَنْ فَقَدَ مَالًا نَقْدِيًّا فَهُو عِنْدِي، وَيُعَرِّفُهَا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ طَرَائِقِ النَّاسِ فِي حَيَاتِهِمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٩١٨٤)، أبو داود (١٧٢٠)، وابن ماجه (٢٥٠٣)، عن جرير على . وصححه الألباني في الإرواء (١٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١-١٧٢٢)، عن زيد بن خالد الجهني ﷺ.

فَهُنَاكَ فِي بَعْضِ البُلْدَانِ يُمْكِنُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِوَضْعِ وَرَقَةٍ فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَكَانِ الذِي وَجَدَ فِيهِ اللُّقَطَةَ، يَكْتُبُ فِيهَا: مَنْ فَقَدَ مَالًا نَقْدِيًّا فَلْيَتَّصِلْ عَلَى الهَاتِفِ الفُلَانِيِّ، فِي بَعْضِ البُلْدَانِ قَدْ يَكُونُ التَّعْرِيفُ بِهَا فِي وَسَائِلِ الإِعْلَام، كَمَا لَوْ كَانُوا يَسْمَحُونَ فِي الإِذَاعَةِ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ الإِنْسَانُ بِالتَّعْرِيفِ بِاللَّقَطَةِ التِي وَجَدَهَا، وَقَدْ يَكُونُ فِي بُلْدَانٍ أُخْرَى بِالصَّوْتِ وَالنِّدَاءِ، فَيُنَادِي الإِنْسَانُ فِي مَجامِع النَّاسِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُلْدَانٍ أُخْرَى بِالنِّدَاءِ بِوَسَائِلِ الإِنِّصَالِ اللَّاسِلْكِيِّ التِي يَتَعَامَلُ بِهَا النَّاسُ فِيهَا بَيْنَهُمْ وَيَتَنَاقَلُونَ أَخْبَارَهُمْ بِهَا. فَإِذَا اتَّصَلَ مُتَّصِلٌ سَأَلَهُ: مَاذَا فَقَدْتَ؟، كَمِ المَبْلَغُ الذِي فَقَدْتَهُ؟، وَمَا هِيَ فِئَتُهُ؟، وَمَا هِيَ أَوْرَاقُهُ؟، وَمَا هِيَ صِفَتُهُ؟، فَإِنْ وَصَفَهُ لَهُ صِفَةً مُطَابِقَةً لِلْوَاقِع؛ جَازَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ هَذِهِ اللُّقَطَةَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِفْ لَهُ هَذِهِ اللُّقَطة بِصِفَةٍ مُطَابِقَةٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْفَعُهَا لَهُ، وَلَا يُعَرِّفُهُ بِصِفَاتِهَا، وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ عَيْكِ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا»(١)، العِفَاصُ هُوَ القُمَاشُ الذِي يُوضَعُ فِيهِ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَالوِكَاءُ: الحَبْلُ الذِي تُرْبَطُ بِهِ، وَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ كَامِلَةٌ لَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ يَتَمَلَّكُ هَذَا الْمَالَ، وَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَصَفَهَا رَدَّهَا إِلَيْهِ.

لَوْ قُدِّرَ أَنَّ مُلْتَقِطَ اللَّقَطَةِ لَمْ يُعَرِّفْهَا؛ فَإِنَّهُ يُعَدُّ غَاصِبًا؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحِقُّ لَهُ امْتِلَاكُ هَذِهِ اللَّقَطَةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَ اللَّقَطَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا؛ تَصَدَّقَ بِهَا بِنِيَّةِ أَنَّهَا عَنْ صَاحِبِهَا.

إِذَا كَانَ عِندَ الإِنْسَانِ أَمْوَالٌ أَوْ حُقُوقٌ أَوْ رَوَاتِبُ أَوْ قِيمَةُ مُشْتَرَوَاتٍ

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.



لِلآخرِينَ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ تِلْكَ الْأَمُوالَ لِأَصْحَابِهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ وَالَّهِ: «عَلَى الْيَهِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» ((). فَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ الإِنْسَانَ لَمْ يَجِدْ مَالِكَ ذَلِكَ اللّهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهُ بِمِقْدَارِ مُسْتَطَاعِهِ، فَيَسْأَلُ جِيرَانَهُ، وَيَسْأَلُ مَنْ لَهُ بِهِ تَعَامُلُ، وَيَسْأَلُ مَنْ لَهُ بِهِ تَعَامُلُ، وَيَسْأَلُ عَنْهُ فِي وَسَائِلِ البَحْثِ عَنِ النَّاسِ، كَمَا يَسْأَلُ عَنْهُ فِي دَلِيلِ الْهَاتِفِ، أَوْ إِذَا كَانَ مَنْ أَهْلِ بَلَدٍ آخَرَ سَأَلُ عَنْهُ فِي وَسَائِلِ البَحْثِ عَنِ النَّاسِ، كَمَا يَسْأَلُ عَنْهُ فِي دَلِيلِ الْهَاتِفِ، أَوْ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ آخَرَ سَأَلُ عَنْهُ أَهْلَ بَلَدِهِ، أَوْ سَأَلُ عَنْهُ سِفَارَةَ بَلَدِهِ، حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ اللّهِ صُولِ إِلَيْهِ بَعْدَ بَدْلِ مُستَطَاعِهِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَذَا اللّهِ بِنِيَّةٍ أَنَّ الأَجْرَ لِصَاحِبِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ إِثْمِهِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ المَالِ بِنِيَّةٍ أَنَّ الأَجْرَ لِصَاحِبِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ إِثْمِهِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ المَالِ بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرهُ بَيْنَ الأَجْرِ أَوْ رَدِّ المَالِ إِلَيْهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۰۸٦)، وأبو داود (۳۰٦۱)، والترمذي (۱۲٦٦)، وابن ماجه (۲٤٠٠)، عن سمرة بن جندب ﷺ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۳۷۳٦).

رَفَّحُ مجبر لازَّجِی کُلُوْوَی لاَسِلَتِی لاَفِرْزُ لاِنْوَی کُسِی www.moswarat.com

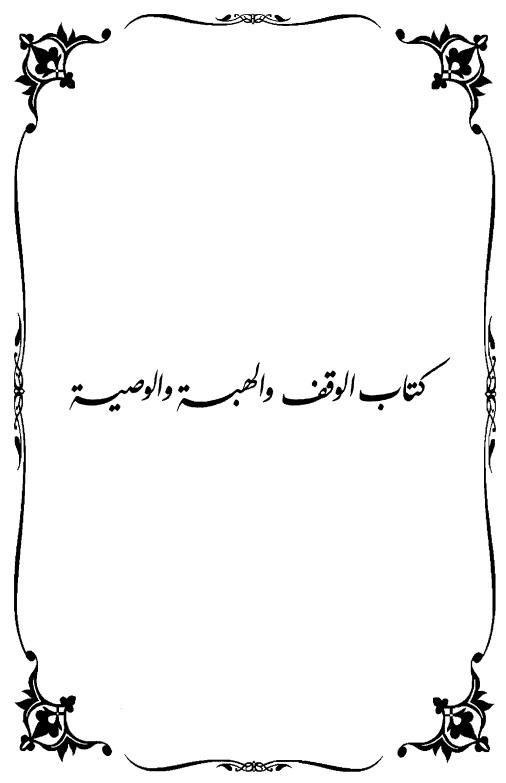

رَفَحُ عبر (لرَّعِی (الْخِثْرِي رُسِکنتر (لاِنْرِزُ (الِازوک www.moswarat.com





#### [الوَقْفُ]:

قَوْلُهُ: «الْوَقْفُ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الجَارِي أَجْرُهَا مَا دَامَ نَفْعُهَا؛ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المَوْقُوفُ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ الخَاصَّةِ أَوِ الْعَامَّةِ» الوَقْفُ عَمَلٌ صَالِحٌ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ»، وَذَكَرَ مِنْهَا: الصَّدَقَةَ الجَارِيَةَ (١). وَالوَقْفُ يَجْرِي ثَوَابُهُ مَا دَامَ هَذَا الوَقْفُ قَائِمًا. وَالوَقْفُ تَحْبِيسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيلُ المَنْفَعَةِ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَخْصٌ يَمْلِكُ عِهَارَةً، فَوَضَعَهَا وَقْفًا، بِمَعْنَى أَنَّ العِمَارَةَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ، وَإِنَّمَا تُؤَجَّرُ، وَأُجْرَتُهَا تُصْرَفُ فِي المَصَارِفِ التي حَدَّدَهَا الوَاقِفُ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الوَقْفَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى جِهَةِ خَيْرٍ وَبِرٍّ، أَمَّا مَنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةِ مَعْصِيةٍ؛ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى بَارِ خَمْرٍ، أَوْ وَقَفَ عَلَى كَنِيسَةٍ، أَوْ وَقَفَ عَلَى مَشْهَدٍ شِرْكِيٍّ، أَوْ قَبْرٍ يُزَارُ فَيُعْبَدُ مِن دُونِ الله، فَهَذَا الوَقْفُ حِينَئِذٍ يُصْرَفُ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ، وَلَا يُصْرَفُ عَلَى هَذِهِ الجِهَةِ التي تَكُونُ مُخَالِفَةً لِلشَّرْع، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ وَضَعَ وَقْفًا عَلَى الكُتُبِ الخُرَافِيَّةِ أَوِ الْمُنْحَلَّةِ، أَوِ الكُتُب التِي فِيهَا عَقَائِدُ فَاسِدَةٌ، أَوِ الكُتُبِ التِي فِيهَا رِوَايَاتٌ لِـمَظَاهِرَ وَتَصَرُّ فَاتٍ مُخَالِفَةٍ لِلشَّرْع، فَإِنَّ هَذَا الوَقْفَ يُصْرَفُ فَيُجْعَلُ فِي كُتُبِ عِلْمِ نَافِعٍ، تُطْبَعُ بِهَا الكُتُبُ العِلْمِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَإِذَا وَقَفَ الإِنْسَانُ عَلَى قَرَابَتِهِ فَهَذَا مِنْ جِهَاتِ البِرِّ؛ وَبِالتَّالِي يَكُونُ وَقْفًا صَحِيحًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤ - ١٦٣١)، عن أبي هريرة 🅮.

727

قَوْلُهُ: ﴿وَأَنْ يَكُونَ المَوْقُوفُ عَيْنًا يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا؛ كَالْعَقَارَاتِ، وَالأَوَانِي، وَالسِّلَاحِ، وَالحَيَوَانَاتِ، وَالمَصَاحِفِ، وَالْكُتُبِ، وَنَحْوِهَا الْمُشْرَطُ فِي الوَقْفِ أَنْ تَكُونَ عَيْنُ الوَقْفِ لَا تَبْقَى فَإِنَّ الوَقْفَ لَا تَبْقَى فَإِنَّ الوَقْفَ لَا الوَقْفِ لَا تَبْقَى فَإِنَّ الوَقْفَ لَا يَصِحُ ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَوْقَفَ تُقَاحَةً، قِيلَ: التُّقَاحَةُ إِذَا انْتَفَعَ النَّاسُ بِأَكْلِهَا فَإِنَّا حِينَئِذٍ لَا يَصِحُ ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَوْقَفَ تُقَاحَةً، قِيلَ: التُّقَاحَةُ إِذَا انْتَفَعَ النَّاسُ بِأَكْلِهَا فَإِنَّا حِينَئِذٍ لَا يَصِحُ وَقْفُهَا، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّا أَبْقَيْنَاهَا لَسَارَعَ إِلَيْهَا التَّلَفُ، فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُ وَقْفُ الفَاكِهَةِ؛ لِأَنَّهَا وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّا أَبْقَيْنَاهَا لَسَارَعَ إِلَيْهَا التَّلَفُ، فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُ وَقْفُ الفَاكِهَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا، وَهَكَذَا أَيْضًا لَا يَصِحُ وَقْفُ الفَاكِهَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا، وَهَكَذَا أَيْضًا لَا يَصِحُ أَنْ يُوقَفُ الفَاكِهَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا، وَهَكَذَا أَيْضًا لَا يَصِحُ أَنْ يُوقَفَ الشَّمْعَ سَتَذْهَبُ عَيْنُهُا، وَلَالَ الْعَقَارَاتِ، وَالأَوانِي، وَالسَّلَاح، وَنَحُو ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَقْفُهَا.

قَوْلُهُ: (وَيُتَّبَعُ فِيهَا نَصُّ الْمُوقِفِ، إِذَا كَانَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ، وَإِلَّا وَجَبَ تَعْدِيلُهَا لِتُوَافِقَ المَشْرُوعَ» الأَصْلُ أَتْنَا لَا نَتَصَرَّفُ فِي الوَقْفِ إِلَّا عَلَى حَسَبِ نَصِّ الوَاقِفِ، وَمَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ نَصُّ لِلْوَاقِفِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى القَضَاءِ، فَيُحَدِّدُهُ وَبِالتَّالِي لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الوَاقِفَ لَمْ يَذُكُو النَّاظِرَ، فَإِنَّ القَاضِي يُعَيِّنُ نَاظِرًا لِلْاَلِقُفِ، أَوْ مَاتَ قُدِّرَ أَنَّ الوَاقِفَ أَوْقَفَ العَقَارَ عَلَى النَّاظِرُ، عَيَّنَ القَاضِي نَاظِرًا لِلْوَقْفِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الوَاقِفَ أَوْقَفَ العَقَارَ عَلَى النَّاظِرُ، عَيَّنَ القَاضِي نَاظِرًا لِلْوَقْفِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الوَاقِفَ أَوْقَفَ العَقَارَ عَلَى النَّاظِرُ، عَيَّنَ القَاضِي نَاظِرًا لِلْوَقْفِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الوَاقِفَ أَوْقَفَ العَقَارَ عَلَى النَّاظِرُ، عَيَّنَ القَاضِي نَاظِرًا لِلْوَقْفِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الوَاقِفَ أَوْقَفَ العَقَارَ عَلَى النَّاظِرُ، عَيَّنَ القَاضِي نَاظِرًا لِلْوَقْفِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الوَاقِفَ أَوْقَفَ العَقَارَ عَلَى النَّافِي أَوْقَفَ العَقَارُ بَعْدَ هَذَا، فَهَاذَا يُفْعَلُ بِهِ؟، وَلَا طَائِفَةٌ: يُجْعَلُ فِي القَرَابَةِ، وَلَعَلَ القَوْلَ الْعَقَارُ بَعْدَ هَلَا الْقَوْلَ الْمَافَةُ وَلَّهُ وَهُ الْمَاكِةُ وَلَا لَقَوْلَ الْمَالُونِ الْعَقَارُ بَعْدَ هَالِي إِلِيَّ بَيْرُكَاءَ، قَالَ النَّالُوا الْقِرْامِةُ فَى الْقَرَابَةِ»، فَجَعَلَهُ فِي قُولَيَتِهِ (الْ النَّوْلِ الْعَلَالُ فِي الْقَرَابَةِ فَى الْقَرَابَةِ فَى الْمَالِ إِلِيَّ بَيْرُكَاءَ اللَّالَٰ اللَّالِي الْفَالِقُولُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَوْلُ الْفَالُهُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَوْلِ الْفَالِقُ الْفَالِقُولُ الْفَالْفُولُ الْفَالِقُولُ اللْفَالُولُ الْفَالِلُهُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ اللْفَالُولُ الْفَالِهُ الْفَالِقُولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِولُ الْفَالِقُولُ الْفَالِولُولُ الْفُولُولُ الْفَالِولُولُولُ اللْفُولُ الْفَالِقُولُ الْفَال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٤٦ – ٩٩٨)، عن أنس على الله

قَوْلُهُ: «وَعَلَى النَّاظِرِ مُلاَحَظَةُ الْوَقْفِ بِالْحِفْظِ وَالتَّعْمِيرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَبْضِ الرَّيْعِ، وَتَنْفِيذِهِ عَلَى المُسْتَحِقِّينَ، وَالْمُعَامَلَةِ عَلَيْهِ بِالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالتَّأْجِيرِ، وَالْمُشَارَكَةِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ الوَقْفَ وَالْمُشَارَكَةِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ الوَقْفَ اللَّمُورِ» يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ أَنْ يُتَابِعَ الوَقْفَ بِالْحِفْظِ وَبِالتَّعْمِيرِ إِنْ فَسَدَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَعَلَّةُ الوَقْفِ تُصْرَفُ -أُوَّلًا- فِي تَعْمِيرِ الوَقْفِ وَإِصْلاحِهِ، ثُمَّ فِي تَنْفِيذِ نَصِّ الوَاقِفِ، ثُمَّ مَا زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقَعُ فِيهِ الخِلَافُ السَّابِقُ، هَلْ يُصْرَفُ فِي القَرَابَةِ؟، وَلَعَلَّ الأَظْهَرَ أَنْ يَكُونَ لِلْقَرَابَةِ.

هَكَذَا يَقُومُ النَّاظِرُ بِقَبْضِ الرَّيْعِ، وَبِصَرْفِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ، وَبِتَأْجِيرِ الوَقْفِ وَبِعَمَلِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ المَوْقُوفِ إِلَّا إِذَا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ بِخَرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَيْبَاعُ، وَيُكُونُ ذَلِكَ الْبَدَلُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ﴾ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ بَعْضِ مِثْلِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَدَلُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ﴾ لا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ الوَقْفُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِبْقَاءِ عَيْنِ الوَقْفِ؛ لِأَنَهَا مَوْقُوفَةٌ، وَمِنْ مُقْتَضَى كُوْخِهَا مَوْقُوفَةً أَن لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا يُتَصَرَّفَ فِيها بِتَصَرُّفٍ يَنْقُلُ المِلْكَ فِيها؛ كَوْخِهَا مَوْقُوفَةً أَن لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا يُتَصَرَّفَ فِيها بِتَصَرُّفٍ يَنْقُلُ المِلْكَ فِيها؛ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُبَاعَ العَيْنُ المَرْهُونَةُ إِذَا لَمْ يُسَدِّدِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُبَاعَ العَيْنُ المَرْهُونَةُ إِذَا لَمْ يُسَدِّدِ اللَّهِ مِنْ أَنْ تُبَاعَ العَيْنُ المَرْهُونَةُ إِذَا لَمْ يُسَدِّدِ اللَّهِ مِنْ أَنْ تُبَاعَ العَيْنُ المَرْهُونَةُ إِذَا لَمْ يُسَدِّدِ اللَّهِ مِنْ أَنْ تُبَاعَ العَيْنُ المَرْهُونَةُ إِذَا لَمْ يُسَدِّدِ اللَّهِ مِنْ أَنْ تُبَعَى رَهْنَا مَنَافِعُ الوَقْفِ وَلَمْ عُرَانً مُعْمِرُهُ، فَحِينَؤِدٍ يُبَاعُ الوَقْفُ، وَيُونَةً فِي وَقْفٍ يُهَا لِمَا الوَقْفِ وَلَمْ عُرَادًا لَمْ يُمْرُقُ فَى وَقْفٍ يُهَا مُنْ فَعُلُومُ الْوَقْفِ وَلَمْ عُ ثَمَنُهُ فِي وَقْفٍ يُهَا لِللَّهُ الْوَقْفِ وَلَمْ عُ ثَمَنُهُ فِي وَقْفٍ يُهَا لِللَّهُ مِنْ إِنْقُاعً المَالِقُومُ وَلَوْ مُعَامِلًا مُومُ الْمُومُ الْمُعُونَ لَعُمُ اللَّوقُومُ وَلَوْ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَامِلُومُ الْمُومُ لَيْ الْمَعْمُ لَا الْمُقُلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤُلِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الل

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا لَوْ أَوْقَفَ إِنْسَانٌ عَلَى مَسْجِدٍ فُرُشًا، ثُمَّ إِنَّ المَسْجِدَ فُرِشَ الْأَوَّلَ قَدْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَتُهُ؛ وَبِالتَّالِي بِفَرْشٍ أَطْيَبَ مِنَ الْأَوَّلِ وَأَحْسَنَ مِنْهُ، فَإِنَّ الْفَرْشَ الْأَوَّلَ قَدْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَتُهُ؛ وَبِالتَّالِي مَاذَا يُفْعَلُ بِهِ؟، قِيلَ: يُبَاعُ، فَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مَنافِعِ المَسْجِدِ، وَقِيلَ: يُصْرَفُ فِي مَسْجِدٍ مَاذَا يُكُونُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهَذَا الفَرْشِ، وَلَعَلَّ القَوْلَ الثَّانِي أَظْهَرُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَقْصُودَ مَنْ مَكُونُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهَذَا الفَرْشِ، وَلَعَلَّ القَوْلَ الثَّانِي أَظْهَرُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَقْصُودَ



الْوَاقِفِ أَن يُصَلَّى عَلَى تِلْكَ الفُرُشِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بِينَ مَسْجِدٍ وَآخَرَ.

أُمَّا إِذَا كَانَ الوَقْفُ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ بِالكُلِّيَةِ، لَكِنَّهَا ضَعُفَتْ ضَعْفًا شَدِيدًا، فَحِينَئِذِ: هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُبَاعَ الوَقْفُ؛ لِأَنَّ الجُمْهُورُ: لَا يَصِحُ أَنْ يُبَاعَ الوَقْفُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ بَيْعِهِ، وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَن يُبَاعَ بِنَظَرِ القَاضِي الأَصْلَ عَدَمُ بَيْعِهِ، وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَن يُبَاعَ بِنَظَرِ القَاضِي وَيُنْقَلُ فِي مَحَلِّ يَنْفَعُ نَفْعًا أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الوَاقِفِ تِلْكَ الغَلَّةُ التِي تُجْنَى مِنْ هَذَا الوَقْفِ تِلْكَ الغَلَّةُ التِي تُجْنَى مِنْ هَذَا الوَقْفِ تِلْكَ الغَلَّةُ التِي تُجْنَى مِنْ هَذَا الوَقْفِ إِلَى مَوْطنِ آخَرَ تَكُونُ غَلَّتُهُ نَافِعَةً، الوَقْفِ إِلَى مَوْطنٍ آخَرَ تَكُونُ غَلَّتُهُ نَافِعَةً، فَحِينَئِذِ عِندَ نَقْلِ الوَقْفِ نَكُونُ قَدْ حَقَّقْنَا مَقْصُودَ الوَاقِفِ (1).

### [الهِبَةُ]:

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا الْهِبَةُ: فَهِيَ التَّبَرُّعُ بِالمَالِ فِي حَالِ الحَيَاةِ» سَوَاءٌ تَبَرَّعَ بِنَقْدٍ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهَالٍ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ؛ كَسَيَّارَةٍ، أَوْ بِثِيَابٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا التَّبَرُّعُ قَدْ يَكُونُ صَدَقَةً، كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمُسَاوِينَ، وَكِلَاهُمَا يُؤْجَرُ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمُسَاوِينَ، وَكِلَاهُمَا يُؤْجَرُ الإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَيُثَابُ، وَقَدْ وَرَدَتِ النَّصُوصُ بِالتَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الهِبَةِ.

وَقِسْمَةُ الْمَالِ حَالَ الْحَيَاةِ لَا يُقَالُ لَمَا: قِسْمَةُ مِيرَاثٍ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَمَا: هِبَةٌ، فَإِذَا قُبِضَتْ لَزِمَتْ بِالقَبْضِ. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي بِالإِنْسَانِ أَنْ يُقَسِّمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْحَوَادِثَ التِي تَحْدُثُ فِيهَا يَأْتِي، فَقَدْ يَأْتِيهِ أَوْ لَادٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَرَثَتِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْحَوَادِثَ التِي تَحْدُثُ فِيهَا يَأْتِي، فَقَدْ يَأْتِيهِ أَوْ لَادٌ بَعْدَ ذَلِكَ، بِأَنْ يَتَزَوَّجَ فَيُرْزَقُ بِأُولَادٍ، وَقَدْ يَمُوتُ بَعْضُ الوَرَثَةِ قَبْلَهُ، وَقَدْ يَفْتَقِرُ هَذَا الأَبُ فَيُعْرِضُ الأَبْنَاءُ مَتَى تَطَلَّعُوا إِلَى مَا فِي يَلِ فَيُعْرِضُ الأَبْنَاءِ مَتَى تَطَلَّعُوا إِلَى مَا فِي يَلِ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٨/ ٢٢٠).

وَالِدِهِمْ قَامُوا بِبِرِّهِ وَبِخِدْمَتِهِ، وَأَمَّا إِذَا وَجَدُوهُ فَقِيرًا فَقَدْ يُعْرِضُونَ عَنْهُ، وَلَا يَقُومُونَ بِخِدْمَتِهِ، فَلَا يَشْتَعْجِلَ بِخِدْمَتِهِ، فَيَتَحَسَّرُ عَلَى تَوْزِيعِ مَالِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ، لِذَلكَ فَإِنَّ مِنَ الأَفْضَلِ أَلَّا يَسْتَعْجِلَ الإِنْسَانُ فِي تَقْسِيمِ مَالِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَى الله جَلَّ وَعَلَا، وَرَبُّ العَالَمِينَ هُوَ الإِنْسَانُ وَهُوَ الذِي قَسَمَ المَالَ.

وَيُلَاحَظُ فِي هَذَا أَنَّ فِي بَعْضِ الدُّولِ لَا يُقْسَمُ المَالُ بِحَسَبِ المِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُومُونَ بِتَنْفِيذِ الوَصِيَّةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكْتُبَ الإِنْسَانُ وَصِيَّةً فِيهَا مُوَافَقَةٌ لِلتَّقْسِيمِ الشَّرْعِيِّ لِلْمِيرَاثِ.

#### [الوَصِيَّةُ]:

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْوَصِيَّةُ: التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ، أَوِ الْأَمْرِ بِالتَّصَرُّ فِ فِيهِ بَعْدَ المَوْتِ، وَهُمَا مِنْ طُرُقِ الإِحْسَانِ. وَيَتَفَاوَتُ الإِحْسَانُ بِحَسَبِ نَفْعِهِ وَمَصْلَحَتِهِ وَعُمُومِ نَفْعِهِ الوَصِيَّةُ نَوْعٌ مِنْ أَنُواعِ الإِحْسَانِ، وَلَا يَنْتَقِلُ اللَّكُ فِي الوَصِيَّةِ إِلَّا بِالقَبُولِ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي، فَإِذَا مَاتَ المُوصِي وَقَبِلَ المُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ يَتَمَلَّكُ هَذِهِ الوَصِيَّة، وَأَمَّا إِذَا مَاتَ المُوصِي، فَإِذَا مَاتَ المُوصِي فَإِنَّ الوَصِيَّةَ حِينَئِذٍ تَبْطُلُ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ المُوصِي أَلْغَى الوَصِيَّةَ وَبُلُ المُوصِي أَلْغَى الوَصِيَّةَ وَيَالِكُ إِنَّا الْمُوصِي أَلْغَى الوَصِيَّةِ اللَّوصِيّةِ اللَّوصِيّةِ المُؤْمِدِي الْمُوصِي أَلْغَى الوَصِيّةَ وَيَالتَّالِي إِذَا أَلْغَاهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالوَصِيَّةِ المُلْعَاةِ. الوَصِيَّةَ وَبُلَ مَوْتِهِ فَإِنَّ لَهُ حَقَّ الإِلْغَاءِ؛ وَبِالتَّالِي إِذَا أَلْغَاهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالوَصِيَّةِ المُلْعَاةِ.

قَوْلُهُ: «وَالْوَصِيَّةُ تَكُونُ مِنَ الثَّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ» لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِسَعْدِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ، مَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَالنَّصْفُ يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثَّلُثُ؟، قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٤٤)، ومسلم (٥- ١٦٢٨)، عن سعد بن أبي وقاص ١٠٤٠٠

800

وَبِالتَّالِي لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَلَوْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَلَوْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَلَوْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنَّ الوَصِيَّةَ لَا تَنْفُذُ إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُنْقِصَ مِنَ الثَّلُثِ قَلِيلًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ يَ اللَّهُ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». وَبِالتَّالِي فَإِنَّ الإِنْسَانَ يَحْسُنُ الثَّلُثِ، وَأَوْصَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِالحُمُسِ، مِثْلُ فَإِنَّ الإِنْسَانَ يَحْسُنُ بِهِ أَنْ يَغُضَ عَنِ الثَّلُثِ، وَأَوْصَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِالحُمُسِ، مِثْلُ الخُمُسِ فِي الغَنِيمَةِ وَفِي الفَيْءِ، وَأَوْصَى آخَرُونَ بِالرَّبُعِ.

الفَرْقُ بَيْنَ الوَصِيَّةِ وَالهِبَةِ فِي هَذَا: أَنَّهُ فِي الهِبَةِ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَهَبَ مَالَهُ كُلَّهُ، وَتَكُونُ هِبَتُهُ صَحِيحَةً، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَهَبَ مَالَهُ إِذَا ظَنَّ أَنّهُ لَنْ يَتَمَكُّنَ مِنَ القَّفَةِ عَلَى أَبْنَائِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

هَكَذَا أَيْضًا مِنَ الفُرُوقِ بَيْنَ الوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ: أَنَّ الإنسَانَ فِي حَالِ الحَيَاةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، فَيَهَبُ لِأَخِيهِ الذِي يَرِثُ مِنْهُ وَلاَبِيهِ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي هَذَا، وَهَكَذَا يَهَبُ لِأَبْنَائِهِ وَيُسَاوِي بَيْنَهُمْ، وَأَمَّا الوَصِيَّةُ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِلْوَارِثِ إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: «إِنَّ اللهُ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " (١).

وَالوَصِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ يُؤْجَرُ الإِنْسَانُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ الوَقْفُ وَالْحِبَةُ فِي الحَيَاةِ أَفْضَلَ وَأَوْلَى؛ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ أَفْضَلَ وَأَوْلَى؛ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمَلُ الْغِنَى وَتَخْشَى مِنَ الْفَقْرِ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الرُّوحُ الحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (٢٠). ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الوَرَثَةِ قَدْ يَشِحُ عِنْدَ الوَصَايَا؛ وَبِالتَّالِي لَا يُنفِّذُ وَصِيَّةَ قَرِيبِهِ وَمُورِّيْهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَفُوتُ بَعْضُ أَجْرِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۹٤)، وأبو داود (۲۸۷۰)، والترمذي (۲۱۲۰)، وابن ماجه (۲۷۱۳)، عن أبي أمامة الباهلي ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (٩٢-١٠٣٢)، عن أبي هريرة ﷺ.

أَخْرَجَ الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ يَأْمَنُ بِذَلِكَ مِنْ تَصَرُّ فَاتِ الوَرَثَةِ.

إِذَا أَوْصَى الإِنْسَانُ بِوَصِيَّةٍ فَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الوَصِيَّةُ عَلَى جِهَةِ طَاعَةٍ أَوْ جِهةٍ مُعَرَّمَةٍ، فَإِنَّهُ لَا تُنَفَّذُ الوَصِيَّةُ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ جِهةٍ مُحَرَّمَةٍ، فَإِنَّهُ لَا تُنَفَّذُ الوَصِيَّةُ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى خَرٌ بِبَعْضِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الوَصِيَّةَ لَا قِيمَةَ لَهَا، وَهَكَذَا لَوْ أَوْصَى أِنْ يُشْتَرَى خَرٌ بِبَعْضِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الوَصِيَّةَ لَا قِيمَةَ لَهَا، وَهَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِذَبْحِ ذَبِيحَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَلِيٍّ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّ هَذِهِ الوَصِيَّةَ لَا يَجُوزُ تَنْفِيذُهَا، وَهِيَ وَهِيَ وَصِيَّةٌ بَاطِلَةٌ.

قَوْلُهُ: ( وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، وَوَرَثَتُهُ أَغْنِياء ، سُنَّ لَهُ أَنْ يُوصِي بِخُمُسِ مَالِهِ فِي أَعْهَالِ الْبِرِّ الَّتِي يُخْرِجُهَا عَنْ وَرَثَتِه وَلِيَتِمَّ الأَجْرُ وَالثَّوَابُ ، وَيَنْحَسِمَ الشَّرُ وَالنَّوَاعُ بَيْنَ الْوَرَقَةِ المُتَعَلِّقِينَ بِالْوَصَايَا، وَإِذَا كَانَ قَصْدُهُ بِرُّ أَوْلَادِهِ فَلَا يُوصِي بِشَيْءٍ، وَالنَّزَاعُ بَيْنَ الْوَرَقَةِ المُتَعَلِّقِينَ بِالْوَصَايَا، وَإِذَا كَانَ قَصْدُه بِرُّ أَوْلَادِهِ فَلَا يُوصِي بِشَيْءٍ، بَلْ يَجْعَلُ مَالَهُ مِيرَاثًا بَيْنَهُمْ عَلَى مَوَارِيتِهِمْ مِنْ كِتَابِ الله . وَلَا عِبْرَةَ بِهَا اعْتَادَهُ جُمْهُورُ النَّاسِ مِنْ حَصْرِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الأَوْلَادِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنِينِ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ النَّاسِ مِنْ حَصْرِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الأَوْلَادِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنِينِ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ النَّاسِ مِنْ حَصْرِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الأَوْلَادِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنِينِ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ النَّاسِ مِنْ حَصْرِ الْوصِيَّةِ عَلَى الأَوْلَادِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ الْبَيْنِ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا فِي الأَوْقَافِ النَّمْ عَلَى الْمُعْلِى وَيَعْمُ اللَّيْعِ وَهِ بَهِمْ الْمُولِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا فِي الأَوْقَافِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْفَرَقِ بَيْنَهُمْ، وَهُو خِلَافُ الشَّرْعِ، وَيَعْمُهُمْ، فَيَجْعَلُهُ لِلذُّكُورِ مِنْ وَقُو المُعْلَى السَّرِي وَقُو الْمُؤَلِقِ الْمُؤْلِقِ وَوَنَ ذُرِّيَةٍ بَنَاتِهِ، فَهَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الظُلْمِ، وَلَا يَجُورُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْعَلُهُ اللَّيْعِ دُونَ ذُرِّيَةٍ بَنَاتِهِ، فَهَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الظَلْمِ، وَلَا يَجُورُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْعَلُهُ اللَّهُ عَلَى السَّرَعِ الشَّرَعِ، وَيُو لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَهُو خِلَافُ الشَّرْعِ، وَيُعَلِّهُ إِنْ المَنْعِلَةُ وَلَا لَلْمُ مَلِهُ وَالْمُولِ السَّرَعِ ، وَيُو لَلْمُ السَّرَعِ ، وَلَا يَحْرُونُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَهُو خِلَافُ الشَّرَعِ، وَلَا لَلْمَاءِ وَلَا لَلْمَاعِلَةً مَلَا مُولَ خَلَافُ المَاعِلَةُ الْمَاءِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَلَاقِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ

قَوْلُهُ: «وَلَا تَنْبَغِي الْوَصِيَّةُ لِفَقِيرٍ لَهُ وَرَثَةٌ مُحْتَاجُونَ» إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ فَقِيرًا

شَيِّ فَالْحَالِقِ الْمُاكِ TOY

فَلَا يَحْسُنُ بِهِ أَنْ يُوصِيَ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الإِنْسَانِ لِوَرَثَتِهِ أَغْنِيَاءَ أَوْلَى وَأَحْسَنُ.

قَوْلُهُ: «وَمَنْ عَلَيْهِ حُقُوقٌ لِلنَّاسِ وَدُيُونٌ خَالِيَةٌ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ وُجُوبًا مُؤَكَّدًا أَنْ يُوصِيَ بِقَضَائِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ إِذَا بَقِيَ فِي قَبْرِهِ مُعَذَّبًا، مُتَحَسِّرًا، مُعَلَّقَةً رُوحُهُ فِي دَيْنِهِ» يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حُقُوقٌ أَوْ عِنْدَهُ أَمَانَاتٌ أَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ، وَيُشِيرَ فِيهَا إِلَى ذَلكَ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيح مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ عَيْدٌ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (١). وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ فَوَّتَ الوَصِيَّةَ، فَتَعَلَّقَتْ حُقُوقُ الخَلْقِ بِرَقَبَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ.

## [الهِبَةُ وَالعَطِيَّةُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَيَجِبُ التَّعْدِيلُ بَيْنَ الأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُفَضِّلَ أَوْ يُخَصِّصَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا بِإِذْنِ الْبَاقِينَ» لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ فِي الهَدِيَّةِ وَالهِبَةِ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ أَبْنَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ أَبْنَائِهِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ النُّعْرَانِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنَّ أَبِي وَهَبَنِي نِحْلَةً، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ أَعْطَيْتَهُ»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» (٢). فَدَلَّ هَذَا عَلَى تَحْرِيم أَنْ يُفَضِّلَ الإِنْسَانُ بَيْنَ أَبْنَائِهِ فِي العَطِيَّةِ، وَهَذَا كَمَا يَكُونُ لِلْأَبِ يَكُونُ لِلْأُمِّ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١- ١٦٢٧)، عن ابن عمر ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٤ - ١٦٢٣)، عن النعمان بن بشير ١٤٠٠

يَشْمَلُهَا لَفْظُ الحَدِيثِ: «اتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ».

إِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ ذُكُورٌ وَإِنَاتٌ فَكَيْفَ يَعْدِلُ بَيْنَهُمْ؟: قِيلَ بِالتَّسَاوِي، وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ أَنْ يَكُونَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنَّ أَعْدَلَ القِسَمِ قِسْمَةُ الله فِي المِيرَاثِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُعْطِي الذَّكَرَ مِثْلَمَا يُعْطِي الأُنْثَيَيْنِ، لَكِنْ فِي النَّفَقَاتِ يُعْطَى الأَبْنَاءُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مِقْدَارِ مَا يَحْتَاجُهُ، فَهُنَاكَ ابْنٌ كَبِيرٌ يَحْتَاجُ إِلَى ثِيَابِ، وَهُنَاكَ ابْنٌ صَغِيرٌ يَحْتَاجُ إِلَى حَفَّاظَاتٍ وَحَلِيبٍ، وَهُنَاكَ ابْنٌ فِي الْمَدْرَسَةِ يَحْتَاجُ إِلَى أَغْرَاضٍ لَهَا، فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ التَّسَاوِي؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عَطِيَّةً وَلَا هِبَةً، وَإِنَّمَا هَذَا نَفَقَةٌ، وَالنَّفَقَةُ تَكُونُ لِلأَبْنَاءِ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، فَالمَرِيضُ يُعْطَى عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ مِنْ نَفَقَاتِ عِلَاجٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ لَـمْ يُعْطَ البَقِيَّةُ، وَالمَرْأَةُ المُتزَوِّجَةُ مُكْتَفِيَةٌ بِزَوْجِهَا، فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَالِدُهَا شَيْئًا.

قَوْلُهُ: «وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ اللَّازِمَةِ إِلَّا الأَبُ فِيمَا يُعْطِيهِ لِوَلَدِهِ » يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(١). وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ لَهُ شُرُوطٌ:

أَلَّا يَقُومَ الأَبُ بِإِعْطَاءِ هَذَا المَالِ لِإَبْنِ آخَرَ، وَأَلَّا تَكُونَ مِهْنَةَ الوَلَدِ، كَمَا لَوْ كَانَ الابْنُ نَجَّارًا، فَلَا يَصِحُّ لِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ آلاتِ النِّجَارَةِ، وَهَكَذَا يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِيهِ مَضَرَّةٌ لِلإبْنِ بِعَدَم تَمْكِينِهِ مِنْ وَاجِبٍ يَقُومُ بِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

إِذَا وَهَبَ الإِنْسَانُ هِبةً فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِذَا قُبِضَتْ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، عن عبد الله بن عمرو وصححه الألباني في الإرواء (٨٣٨).



النّبِيِّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» (١). أَمَّا إِذَا وَعَدَ الإِنْسَانُ غَيْرَهُ بِالهِبَةِ فَلَمْ يَهَبْ بَعْدُ وَلَمْ يَقْبِض، فَحِينَئِذِ يَخُوزُ لِلْإِنْسَانِ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ مُجَرَّدُ وَعْدٍ وَلَيْسَ هِبَةً بَعْدُ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى وَالأَحْسَنُ لِلْإِنْسَانِ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ مُجَرَّدُ وَعْدٍ وَلَيْسَ هِبَةً بَعْدُ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى وَالأَحْسَنُ لِلْإِنْسَانِ الرَّجُوعُ فِي بَوَعْدِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٢٢)، ومسلم (٥- ١٦٢٢)، عن ابن عباس على الله

وَقَعُ معبر الرَّبِحِيُّ الْخِثَرِيُّ السِّكِينِ الْإِنْرِيُّ الْإِنْرِيُّ الْإِنْرِيُّ www.moswarat.com



رَفْعُ عِبِي لَالرَّحِيُّ لِالْفِجَّيِّ يُّ لِسِّلَتِي لَالْفِرُو لِسِّلِتِي لَالْفِرُو www.moswarat.com



[الْحُقُوقُ المُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ]:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَاهُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُقُوقِ التِي يَثْرُكُهَا وَيُخَلِّفُها المَيِّتُ، فَيَقُولُ: إِنَّ الْحُقُوقَ الوَاجِبَةَ فِي التَّرِكَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ۗ أَيْ: تَجْهِيزِ الجَنَازَةِ؛ مِنْ شِرَاءِ الكَفَنِ، وَشِرَاءِ الْحُنُوطِ، وَأُجْرَةِ تَغْسِيلِ المَيِّتِ، وَأُجْرَةِ نَقْلِهِ وَحَمْلِهِ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ، فَهَذِهِ أَوَّلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ التَّرِكَةِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: «ثُمَّ يُوَقَى مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ، وَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ المَالِ، أَوْصَى بِهِ النَّوْعُ الثَّيُونُ التي فِي ذِمَّةِ هَذَا المَيِّتِ، وَلَوِ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ تَرِكَتِهِ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الدُّيُونِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. الدُّيُونَ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: «ثُمَّ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ إِذَا كَانَتْ بِالثَّلُثِ فَأَقَلَ لِغَيْرِ وَارِثٍ، أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ مَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ أَوْ لِوَارِثٍ» إِذَا جُهِّزَ المَيِّتُ وَسُدِّدَتْ دُيُونُهُ وَكَانَ لَهُ وَصَايَا قَدْ أَوْصَى بِهَا لأَجْنَبِيِّ دُونَ الثُّلُثِ، فَإِنَّهَا تُنَفَّذُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَبْلَ تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ عَلَى الوَرَثَةِ، فَإِذَا كَانَتِ الوَصِيَّةُ فَوْقَ الثَّلُثِ فَلَا يُنَفِّذُ مَا كَانَ فَوْقَ الثَّلُثِ إِلَّا بِإِذْنِ الوَرَثَةِ، أَوْ كَانَتْ لِوَارِثٍ فَإِنَّهَا لَا يُنَفَّذُ فِيهَا مَا كَانَ لِوَارِثٍ إِلَّا بِإِذْنِ الوَرَثَةِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: «ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى وَرَثَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ أَعْيَانًا، أَوْ دُيُونًا، أَوْ حُقُوقًا، أَوْ تَوَابِعَ ذَلِكَ، وَالله أَعْلَمُ» وَأَسْبَابُ المِيرَاثِ ثَلاثَةٌ:



السَّبَبُ الأوَّلُ: القَرَابَةُ؛ فَإِنَّ قَرِيبَ المِّيِّتِ يَرِثُهُ.

السَّبَبُ النَّانِي: الزَّوْجِيَّةُ؛ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَرِثُ الآخَرَ.

السَّبَبُ الثَّالِثُ: الوَلاءُ؛ فَإِذَا أَعْتَقَ سَيِّدٌ مَمْلُوكًا لَدَيْهِ، ثُمَّ مَاتَ المَمْلُوكُ، وَعِنْدَهُ مَالٌ، وَلَيْسَ لَدَيْهِ عَاصِبٌ، فَإِنَّ بَقِيَّةَ المَالِ تَكُونُ لِلسَّيِّدِ المُعْتِقِ.

وَأُمَّا مَوَانِعُ الإرْثِ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: اخْتِلَافُ الدِّينِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»(١).

المَانِعُ الثَّانِي: الرِّقُّ؛ فَإِنَّ المَمْلُوكَ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ المَمْلُوكَ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ المِيرَاثِ. يَمْلِكُ، وَلَيْسَ لَدَيْهِ قُدْرَةٌ عَلَى التَّمَلُّكِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا نُشِتُ لَهُ شَيْئًا مِنَ المِيرَاثِ.

المَانِعُ الثَّالِثُ: القَتْلُ؛ فَإِنَّ القَاتِلَ لَا يَرِثُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الإِرْثِ التَّحَقُّقُ مِنْ وَفَاةِ الْمُورِّثِ، فَإِنْ كُنَّا لَـمْ نَتَحَقَّقْ مِنْ وَفَاتِهِ بَعْدُ فَلَا إِرْثَ؛ لِاحْتِهَالِ أَنَّهُ لَا زَالَ حَيًّا.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الوَارِثُ مَوْجُودًا حَيًّا، إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا، فَالحَقِيقَةُ بِأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حَيًّا، وَالتَّقْدِيرُ فِي الحَمْلِ، فَإِنَّ الحَمْلَ يَرِثُ مِنْ قَرِيبِهِ؛ لِأَنّهُ تُقَدَّرُ حَيَاتُهُ.

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: التَّحَقُّقُ مِنْ سَبَبِ الإِرْثِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١- ١٦١٤)، عن أسامة بن زيد ١٤١٤)

## [أَصْحَابُ الفُرُوضِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: قَالَ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "('). فَالْفُرُوضُ الَّتِي ذَكَرَهَا الله فِي كِتَابِهِ يُبْدَأُ بِهَا، ثُمَّ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَلِأَقْرَبِ مَا يَكُونُ مِنَ الْعَصَبَةِ » بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرَائِضِ قَدْ قَسَّمَهَا الله جَلَّ وَعَلا فِي كِتَابِهِ، فَذَكَرَ أُوَّلَ مَا يَكُونُ مِنَ الْعَصَبَةِ » بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرَائِضِ قَدْ قَسَّمَهَا الله جَلَّ وَعَلا فِي كِتَابِهِ، فَذَكَرَ أُوَّلَ مَا ذَكَرَ: مِيرَاثَ الأَبْنَاءِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آولَدِ حَكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ مَا ذَكَرَ: مِيرَاثَ الأَبْنَاءِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آولَدِ حَكُمُ لِللَّذَكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَكِينَ فَإِن كُنَ فِيمَا أَلْتِصْفُ ﴾ الأَنشَى يَبْنَ فَإِن كُنَ فِيمَا النِّصْفُ، وَإِذَا مَاتَ اللَيْتُ وَعِندَهُ فَاللّهُ النِّصْفُ، وَإِذَا مَاتَ اللّيَّتُ وَعِندَهُ اللّهُ يَتَانُ فَاكُونَ وَإِنَاثٌ فَإِنَاثُ فَإِنَاثُ فَإِنَاثُ فَإِنَاثُ فَإِنَاثُ فَإِنَاثُ فَإِنَاثُ فَإِنَاثُ فَإِنَاتُ فَكُورٌ وَإِنَاثٌ فَإِنَاثُ فَإِنَاثُ لَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

قَوْلُهُ: ﴿فَلِلزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ: النِّصْفُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ صَٰلْبٌ، أَوْ وَلَدُ ابْنِ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَهُ: الرُّبْعُ، مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ ﴾ أَمَّا مِيرَاثُ الزَّوْجِ فَإِنَّ لَهُ حَالَتَيْنِ: لَهُ حَالَتَيْنِ:

الحَالَةُ الأُولَى: إِذَا كَانَتِ المَيِّتَةُ لَهَا أَبْنَاءٌ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ الزَّبُعَ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَتِ المَيْتَةُ لَيْسَ لَهَا أَوْلَادُ، لَا ذَكُورٌ وَلَا إِنَاثٌ، لَا مِنْ هَذَا النَّوْجِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النِّصْفَ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النِّصْفَ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ مِنْ عَيْرِهِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النِّصْفَ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ مِنَا تَرَكُ نَا اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمُ مِنَا تَرَكُنُ لَلهُ مِنَا تَرَكُ نَا اللهُ عَالَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (٢- ١٦١٥)، عن ابن عباس ١٤١٥)

قَوْلُهُ: «وَلِلزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجَاتِ: نِصْفُ حَالَيْهِ فِيهِمَا» مِيرَاثُ الزَّوْجَةِ لَهُ حَالَتَانِ: الحَالَةُ الأُولَى: إِذَا كَانَ الزَّوْجُ لَهُ أَبْنَاءٌ مِنْ هَذِهِ الزَّوْجَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاتًا؛ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ حِينَئِذٍ تَأْخُذُ الثُّمُنَ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ المَيِّتُ لَيْسَ لَهُ فَرْعٌ وَارِثٌ، لَا مِنَ الذُّكُورِ وَلَا مِنَ اللهُ كَانَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الزَّوْجَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا، فَإِنَّ الزَّوْجَةَ حِينَئِذٍ تَأْخُذُ الرُّبُعَ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ رَبَ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ الل

وَيُلَاحَظُ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجَاتِ أَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَر مِنْ زَوْجَةٍ فَإِنَّهُنَّ يَشْتَرِكْنَ فِي المِيرَاثِ السَّابِقِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلِلْأُمِّ : السُّدُسُ، مَعَ الْوَلَدِ أَوِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخُواتِ، وَالثَّلُثُ، مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ، وَثُلُثُ الْبَاقِي، فِي أَبُوَيْنِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ » الأُمُّ لَهَا فِي المِيرَاثِ ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ:

الحَالَةُ الأُولَى: أَنْ تَرِثَ السُّدُسَ، إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَ المَيِّتِ بِنْتٌ وَأُمُّ، فَإِنَّ الأُمَّ تَأْخُذُ السُّدُسَ، أَوْ كَانَ عِنْدَ المَيِّتِ جَمْعٌ مِنَ الإِخْوَةِ، سَوَاءٌ وَرُثُوا أَوْ لَمْ يَرِثُوا، مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: أَبٍ، وَأُمِّ، وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، الأُمُّ لَهَا السُّدُسُ؛ لِوُجُودِ جَمْعٍ مِنَ الإِخْوَةِ، وَالأَبُ لَهُ البَاقِي، وَالإِخْوَةُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ؛ حَجَبُوا أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَلَمْ يَرِثُوا شَيْئًا.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَأْخُذَ الثَّلُثَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، لَا ابْنٌ وَلَا بِنْتُ، وَلَيْسَ لَهُ جَمْعٌ مِنَ الإِخْوَةِ، فَحِينَئِذِ الأُمُّ تَأْخُذُ الثَّلُثَ.

الحَالَةُ النَّالِثَةُ: أَنْ تَأْخُذَ الأُمُّ ثُلُثَ البَاقِي، بِأَنْ تَكُونَ المَسْأَلَةُ فِيهَا: زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ مَعَ الأَبَوَيْنِ، فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ نَصِيبَهُ، وَثُلُثُ البَاقِي يُعْطَى لِلأُمِّ، وَالبَاقِي يُعْطَى لِلأُمِّ، وَالبَاقِي يُعْطَى لِلأُمِّ، وَالبَاقِي يُعْطَى لِلأُمِّ،

قَوْلُهُ: ﴿ وَلِلْجَدَّةِ أَوِ الْجَدَّاتِ الْمُتَسَاوِيَاتِ: السُّدُسُ، مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ﴾ أَمَّا مِيرَاثُ الجَدَّةِ: فَإِنَّ الجَدَّةِ: فَإِنَّ الجَدَّةِ لَا تَرِثُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي المَسْأَلَةِ أُمُّ فَإِنَّ الجَدَّةَ لَا تَرِثُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي المَسْأَلَةِ أُمُّ فَإِنَّ الجَدَّةَ أَخْذَتْ جَمِيعَ السُّدُسِ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةً أَخْذَتْ جَمِيعَ السُّدُسِ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةً أَخَذَتْ جَمِيعَ السُّدُسِ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُنَ يَشْتَرِكْنَ فِي السُّدُسِ.

قَوْلُهُ: «وَلِلْأَبِ: السُّدْسُ، مَعَ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ، وَالسُّدْسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا، إِذَا كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى أَوْ إِنَاثًا وَبَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ شَيْءٌ، وَمَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ يَكُونُ عَاصِبًا يَرِثُ المَالَ كُلَّهُ، أَوْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ» الأَبُ لَهُ ثَلَائَةُ أَحْوَالٍ فِي المِيرَاثِ:

الحَالُ الأَوَّلُ: إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ، مِثْلُ: ابْنٍ، أَوِ ابْنِ ابْنٍ؛ فَإِنَّ الأَبَ يَأْخُذُ السُّدُسَ.

الحَالُ الثَّانِي: إِذَا لَـمْ يَكُنْ هُنَاكَ فَرْعٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ، وَكَانَ هُنَاكَ فَرْعٌ وَارِثٌ مُؤَنَّثٌ، فَإِنَّ الأَبَ يَأْخُذُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ تَعْصِيبًا.

الحَالُ الثَّالِثُ: إِذَا مَاتَ اللَّيْتُ وَلَيْسَ لَهُ أَبْنَاءٌ لَا ذُكُورٌ وَلَا إِنَاثٌ، فَإِنَّ الأَبَ يُعْطَى البَاقِي تَعْصِيبًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ يُعْطَى البَاقِي تَعْصِيبًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ وَلَدُّ فَإِن لَكَ لَهُ وَلِمُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَلَدُّ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأَمِّهِ الشُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِهِ ٱلشَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةً فَإِن كَانَ لَدُ وَهِ مِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١].

# المنافق المناف

قَوْلُهُ: ((وَالجَدُّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْآبِ عِنْدَ عَدَمِهِ، إِلَّا فِي الْعُمَرِيَّيْنِ، فَلِلْأُمِّ مَعَ الجَدِّ فَكُمُهُ وَكُمُهُ الْآبِ عِنْدَ عَدَمِهِ، إِلَّا فِي الْعُمَرِيَّيْنِ، فَلِلْأُمِّ مَعَ الجَدِّ فِي المَشْهُورِ مِنْ ثُلُثُ كَامِلُ، وَإِلَّا مَعَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَاءِ، أَوْ لِأَبِ فَيَرِثُونَ مَعَ الجَدِّ فَمَا لَا مَذْهَبِ الْإِمَامِ، وَالرِّوَايَةُ النَّانِيَةُ -هِي الصَّحِيحةُ - أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الجَدِّ كَمَا لَا يَرثُونَ مَعَ الْآبِ، وَالجَدُّ لَهُ نَفْسُ يَرثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَيُشْتَرَطُ فِي إِرْثِ الجَدِّ أَن لَلْمَيِّتِ ابْنُ ذَكُرٌ، وَيَرِثُ البَاقِي إِذَا لَمْ مِيرَاثِ الأَبِ، فَيَرِثُ مَنَّ السُّدُسَ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ ابْنُ ذَكَرٌ، وَيَرِثُ البَاقِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ ابْنُ ذَكُورٍ وَإِنَاثٍ، وَيَرِثُ السُّدُسَ والبَاقِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ ابْنُ لَكُنْ لِلْمَيِّتِ ابْنُ لَكُورٍ وَإِنَاثٍ، وَيَرِثُ السُّدُسَ والبَاقِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ إِنَاثٍ، وَقِدِ اسْتَثْنَى العُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ يَخْتَلِفُ فِيهَا مِيرَاثُ الجَدِّ عَنِ الأَبْ، وَهِيَ : النَّذُ الْمَنَّ فَي الْمُ اللَّذُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ يَخْتَلِفُ فِيهَا مِيرَاثُ الجَدِّ عَنِ الأَبْ، وَهِي:

أُوَّلًا: المَسْأَلَةُ العُمَرِيَّةُ: فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ: زَوْجٌ، وَأُمُّ، وَجَدُّ؛ وَرِثَتِ الأَمُّ الثَّلُثَ كَامِلًا، وَالبَاقِي لِلْجَدِّ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ: زَوْجَةٌ، وَأُمُّ، وَجَدُّ؛ فَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ كَامِلًا، وَلِلْجَدِّ البَاقِي.

ثَانِيًا: مَسْأَلَةُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ عِنْدَ عَدَمِ الأَبْنَاءِ وَالأَبِ: فَقِيلَ: يَشْتَرِكُونَ فِي الإِرْثِ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي الإِدْلَاءِ بِالأَبِ، وهَذَا مَذْهَبُ الجُمْهُورِ (۱)، وَقِيلَ: يَحْجِبُ الجَدُّ الإِخْوَةَ (۱)، وَهَذَا أَرْجَحُ، لِحِدِيثِ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي يَحْجِبُ الجَدُّ الإِخْوَةَ (۱).

قَوْلُهُ: «وَلِينْتِ الصُّلْبِ أَوْ بِنْتِ الإِبْنِ الْوَاحِدَةِ: النِّصْفُ، وَلِلثِّنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ المَدْكُورَاتِ: النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الإِبْنِ: اللَّمْنِ: النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الإِبْنِ: اللَّمْنِ: النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الإِبْنِ:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٢٠٢)، والبيان (٩/ ٩٠)، والمغنى (٩/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الحنفية. ورواية عند الحنابلة. انظر: المبسوط (٢٩/ ١٨٠)، والإنصاف (٧/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٣٥٩.

السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمِثْلُهُنَّ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ الجَمِيعِ ذَكَرٌ فِي مَنْزِلَتِهِنَّ عَصَّبَهُنَّ، وَصَارَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَلِلْأَخِ أُوِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ: السُّدُسُ، وَلِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْهُمَ]: التُّلثُ، يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا فِي الْكَلَالَةِ، أَيْ: إِذَا عَدِمَ الْفُرُوعَ مُطْلَقًا وَالْأُصُولَ الذُّكُورَ. وَإِذْ وُجِدَ أَخَوَاتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ الْبَنَاتِ، أَوْ بَنَاتِ الإِبْنِ، أَخَذَ الْبَنَاتُ فَرْضَهُنَّ السَّابِقَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخَوَاتِ. فَالْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ أَوْ لِأَبِ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الإِبْنِ عَصَبَاتٌ» الأَخُ لِلْأُمِّ المُرَادُ بِهِ أَخُ المَيِّتِ الذِي يَشْتَرِكُ مَعَهُ فِي الأُمِّ وَيَخْتَلِفَانِ فِي الأَبِ، أَبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُخَالِفُ أَبَا الآخَرِ، فَإِنَّ الأَخَ لأُمٌّ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ الفَرْع الوَارِثِ، فَلَوْ وُجِدَ ابْنُ، أَوْ وُجِدَ بِنْتُ، أَوْ وُجِدَ ابْنُ ابْنِ، أَوْ بِنْتُ ابْنِ؛ فَإِنَّ الأَخَ لِأُمِّ لَا يَرِثُ شَيْئًا، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَصْلٌ مُذَكَّرٌ؛ إِمَّا أَبٌ أَوْ جَدٌّ، فَإِنَّ الأَخَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُ شَيْئًا، وإِذَا لَـمْ يَكُنْ هُنَاكَ فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا أَصْلٌ مُذَكَّرٌ، وَكَانَ الأَخُ لأُمٌّ وَاحِدًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ السُّدُسَ، أَمَّا إِذَا كَانَ الأَخُ لأُمِّ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي الثُّلُثِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً ﴾ -أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَبْنَاءٌ، وَلَا بَنَاتٌ، وَلَا أُصُولٌ مِنَ الذُّكُورِ - ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ ۖ وَلَهُۥ أَخُ ﴾ -أَيْ: أَخٌ مِنْ أُمِّ-﴿ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآ يُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَاَّرٍ ﴾ [النساء: ١٣].

يَبْقَى مَعَنَا مِيرَاثُ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ: الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ يُحْجَبُونَ بِالابْنِ، أَوِ ابْنِ الإبْنِ؛ الفَرْعِ الوَارِثِ المُذَكَّرِ، فَإِذَا وُجِدَ فَرْعٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ فَإِنَّ الإِخْوَةَ لَا يَرِثُونَ، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ أَبٌ فَإِنَّ الإِخْوَةَ لَا يَرِثُونَ، سَوَاءٌ كَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ كَانُوا إِخْوَةً

لِأَبِ، أَمَّا إِذَا وُجِدَ فِي المَسْأَلَةِ جَدٌّ وَإِخْوَةٌ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَطَائِفَةٌ قَالُوا: يَشْتَرِكُونَ، وَآخَرُونَ قَالُوا: بِأَنَّ الجَدَّ يَحْجِبُ الإِخْوَةَ، وَلَعَلَّ القَوْلَ بِالحَجْبِ أَقْوَى؛ لِأَنَّ الجَدَّ أَبُ فِي لِسَانِ العَرَبِ. لِإِنَّ الجَدَّ أَبُ فِي لِسَانِ العَرَبِ.

#### [العَصَبَاتُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَالْعَصَبَةُ هُمْ كُلُّ ذَكْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَيِّتِ أَحَدُ، أَوْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا ذُكُورُ ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ: الْفُرُوعُ الذُّكُورُ وَإِنْ نَزَلُوا، وَالْأُصُولُ الذُّكُورُ وَإِنْ نَزَلُوا، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْوَلَاءِ. وَجِهَاتُهُمْ وَإِنْ عَلَوْا، وَفُرُوعُ الْأُصُولِ الذُّكُورُ وَإِنْ نَزَلُوا، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْوَلَاءِ. وَجِهَاتُهُمْ عَلَوْا، وَفُرُوعُ الْأُصُولِ الذُّكُورُ وَإِنْ نَزَلُوا، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْوَلَاءِ. وَجِهَاتُهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ خَمْسٌ: الْبُنُوَّةُ، ثُمَّ الْأَبُوَّةُ، ثُمَّ الْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ، ثُمَّ الْأَعْرَبُ عَلَى الصَّحِيحِ خَمْسٌ: الْبُنُوَّةُ، ثُمَّ الْأَبُوبُ وَاحِدٌ: أَخَذَ المَالَ كُلَّهُ، أَوْ مَا أَبْقَتِ الْفُرُوضُ. وَإِنْ وُجِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ: قُدِّمَ الْأَقْرَبُ جِهَةً عَلَى حَسَبِ التَّرْبِيبِ الَّذِي الْفُرُوضُ. وَإِنْ وُجِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ: قُدِّمَ الْأَقْرَبُ جِهَةً عَلَى حَسَبِ التَّرْبِيبِ الَّذِي الْفُوفُ فَى وَاحِدَةٍ: قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مِنْزِلَةً، ثُمَّ إِنِ اسْتَوَوْا: قُدِّمَ الشَّقِيقُ ذَكُرْنَا، فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ: قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً، ثُمَّ إِنِ اسْتَوَوْا: قُدِّمَ الشَّقِيقُ

عَلَى الَّذِي لِأَبِّ، ثُمَّ إِنِ اسْتَوَوْا مِنْ كُلِّ وَجْهِ: اشْتَرَكُوا».

إِذَا أَعْطَيْنَا المَوَارِيثَ وَالفَرَائِضَ لِأَصْحَابِهَا فَإِنَّ البَاقِيَ نُعْطِيهِ لِأَقْرَبِ رَجُلٍ ذَكَرٍ، وَهَذَا يُسَمَّى: التَّعْصِيبَ، فَإِذَا قَسَّمْنَا الفَرَائِضَ عَلَى وَفْقِ مَا سَبَقَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عَاصِبٌ رَجُلٌ قَرِيبٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى البَاقِي.

#### [العَوْلُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: فَإِنْ كَثُرَتِ الْفُرُوضُ وَزَادَتْ عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ؛ عَوَّلْتَ بَيْنَ الْجَمِيعِ، وَكَانَ النَّقْصُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوضِهِمْ، وَتَأْخُذُ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِهَا، فَزَوْجُ، وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ، وَجَدَّةُ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ لِأُمِّ فَزَوْجُ، وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ، وَجَدَّةُ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ لِأُمِّ عَالَتْ إِلَى ثَمَانِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِلَى تِسْعَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الشَّقِيقَاتُ وَنَتُ إِلَى ثَمَانِهُ وَأَخْتَ إِلَى عَشَرَةٍ وَفِي زَوْجَةٍ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأَخٍ لِأُمِّ : مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَالَتْ إِلَى خُسَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَالَتْ إِلَى خُسَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَالَتْ إِلَى خُسَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَالَتْ إِلَى خُسَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَالَتْ إِلَى خُسَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَالَتْ إِلَى خُسَةً عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَالَتْ إِلَى مُعْمَمُ عَدَّةٌ فَإِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ» وَأَبُويْنِ، وَابْنَتَيْنِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ» وَعَمُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ».

وَأُمَّا إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ قَدْ زَادَتِ الفُرُوضُ فِيهَا عَلَى ذَاتِ المَسْأَلَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي المَسْأَلَةِ: نِصْفٌ ونِصْفٌ وَسُدُسٌ، فَحِينَئِذٍ نُدْخِلُ النَّقْصَ عَلَى الجَمِيعِ، مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قُدِّرَ أَنَّ المَيْتَ تُوفِي عَنْ: زَوْجٍ، وَجَدَّةٍ، وَأُخْتٍ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النِّصْفَ؛ لِعَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَالأُخْتَ تَأْخُذُ النِّصْفَ؛ لِعَدَمِ المُعَصِّبِ وَالمُشَارِكِ وَالأَقْرَبِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَالمُشَارِكِ وَالأَقْرَبِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَالمُشَارِكِ وَالأَقْرَبِ الفَرُوعُ أَكْثَرُ مِنَ المَسْأَلَةِ، فَنُدْخِلُ النَّقْصَ الحَاجِبِ، وَالجَدَّةَ تَأْخُذُ السُّدُسَ، فَحِينَئِذٍ الفُرُوعُ أَكْثَرُ مِنَ المَسْأَلَةِ، فَنُدْخِلُ النَّقْصَ

عَلَى الجَمِيعِ، فَبَدَلَ أَنْ نَجْعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ نَجْعَلُ المَسْأَلَةَ مِنْ سَبْعَةٍ، فَنُعْطِي الزَّوْجَ ثَلاثَةً مِنْ سَبْعَةٍ، فَنُعْطِي الزَّوْجَ ثَلاثَةً مِنْ سَبْعَةٍ، وَنُعْطِي الجُدَّةَ وَاحِدًا مِنْ سَبْعَةٍ، أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ قَلِيلًا.

#### [الرَّدُّ]:

قَوْلُهُ: «فَإِنْ نَقَصَتِ الْفُرُوضُ عَنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَلَيْسَ فِيهَا عَاصِبٌ لَا قَرِيبٌ وَلَا بَعِيدٌ؛ رُدَّ عَلَى أَهْلِ الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ، فَجَدَّةٌ وَأَخٌ مِنْ أُمِّ. مِنَ الْبَيْنِ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَمِنْ ثَلَاقَةٍ. وَفِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أُمُّ فَمِنْ خَسْةٍ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنْهَا لَوْ زَادَتْ سُدُسًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أُمُّ فَمِنْ خَسْةٍ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنْهَا لَوْ زَادَتْ سُدُسًا لَاسْتَعْرَقَتِ الْفُرُوضَ فَلَا رَدَّ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْفُرْضِ وَاحِدًا أَخَذَ الجَمِيعَ فَرْضًا وَرَدًّا» إِذَا كَانَتِ الفُرُوضُ أَقَلَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَاصِبٌ فَإِنّنَا نَرُدُّ المَسْأَلَةَ عَلَى الْمُرْخُودِينَ، كَمَا لَوْ تُوفِي عَنْ: جَدَّةٍ وَأُخْتِ، فَإِنَّ الجَدَّةَ تَأْخُذُ السُّدُسَ، وَالأَخْتَ ثَلَاثَةً عَلَى الْمُسْأَلَةَ مِنْ النَّصْفَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَاصِبٌ، فَحِينَذٍ نَرُدُ البَاقِي عَلَيْهِمْ، فَبَدَلَ أَنْ نَجْعَلَ المُسْأَلَةَ مِنْ النَّصْفَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَاصِبٌ، فَحِينَذٍ نَرُدُ البَاقِي عَلَيْهِمْ، فَبَدَلَ أَنْ نَجْعَلَ المُسْأَلَةَ مِنْ النَّصْفَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَاصِبٌ، فَحِينَذٍ نَرُدُ البَاقِي عَلَيْهِمْ، فَبَدَلَ أَنْ نَجْعَلَ المُسْأَلَةَ مِنْ النَّصْفَ، وَلُو النَّيْقِ الْجَدَّةَ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَيَكُونُ مَا أَعْطِيتِ الرُّبُعَ وَاعَمْ الْبُعَةِ، وَهُو أَكْثَرُ مِنَ النَّصْفِ، وَنُعْطِي الجَدَّةَ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَيَكُونُ مَا أَعْطِيتِ الرُّبُعَ وَاعَدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَيَكُونُ مَا أَعْطِيتِ الرُّبُعَةِ وَهُو أَكْثُورُ مِنَ السُّدُسِ.

## [مِيرَاثُ ذَوِي الأَرْحَامِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: فَإِذَا مَاتَ مَيِّتٌ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَلَا الْعَصَبَاتِ؛ وَرِثَهُ ذَوُو الْأَرْحَامِ، وَهُمْ بَقِيَّةُ الْأَقَارِبِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِذَوي

فُرُوضٍ وَلَا عَصَبَةٍ؛ كَأُولادِ الْبَنَاتِ، وَأَوْلَادِ الْأَخُواتِ، وَأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِأُمِّ، وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتِ: الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَالجَدِّ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ. وَصِفَةُ تَوْرِيثِهِمْ أَنْ يُنزَّلُوا مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا، وَالله أَعْلَمُ» إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي المَسْأَلَةِ فَيْقُومُونَ مَقَامَهُمْ؛ لِأَتَهُمْ مُتَفَرِّعُونَ عَنْهُ، وَبِهِ أَدْلَوْا، وَالله أَعْلَمُ» إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي المَسْأَلَةِ أَصْحَابُ فُرُوضٍ وَلَا عَصَبَاتٌ مَاذَا نَفْعَلُ؟: نَبْحَثُ عَنِ القَرَابَةِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَسِنَدِ نُنزَّلُهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: ثُوفِي المَنْتُ عَنْ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، العَمَّةُ وَحِينَذِذِ نُنزَّلُهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: ثُوفِي المَّرُوضِ وَلَا العَصَبَاتِ، فَكَلَ؟: نُنزَّلُهُ لَا يُوجَدُ فِيهَا أَصْحَابُ فُرُوضٍ وَلاَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ وَلَا العَصَبَاتِ، وَلَكِنَّ وَحِينَذِذِ نُنزَّلُهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: ثُوفِي المَّرُوضِ وَلَا العَصَبَاتِ، وَلَكِنَّ وَحِينَةِ لِنَنزَّلُهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ يُدُلُونَ بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ: ثُوفِي المَالِمُ مَنْ وَلَا العَصَبَاتِ، وَلَكِنَّ وَحِينَةٍ لِمُنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ الْعَصَبَاتِ، وَلَكِنَا لَهُ وَلَوْنَ اللَّهُ مَنْ لَكُونَ الْمُعْوَى وَلَا أَمْ وَلَا أَمُوفِي اللَّمُ مَنْ يَلُكُ اللَهُ مَنْ يُولِي الْمَالُهُ وَلَا الْمُعْ مِنَ الْإِخْوَةِ، وَالأَبُ لَهُ البَاقِي، فَيَأْخُذُ اللهُ عُلَى المَسْأَلَة مِنْ ثَلَاثَةٍ : نُعْطِي الْحَلَقَ سَهُمًا وَاحِدًا، وَنُعْطِي العَمَّةَ سَهُمَيْنِ. النَنْجُعُلُ المَسْأَلَة مِنْ ثَلَاثَةٍ : نُعْطِي الْحَالَةَ سَهُمًا وَاحِدًا، وَنُعْطِي العَمَّةَ سَهُمَيْنِ.

### [مِيرَاثُ الحَمْلِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَلَا يَرِثُ الْحَمْلُ إِلَّا إِذَا خَرَجَ حَيًّا، بِأَنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا وَنَحْوِهِ، وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ إِنْ قُسِمَتِ التَّرِكَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ، فَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا رُدَّ مَا وُقِفَ لَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ وُقِفَ لَهُ أَقَلُّ رَجَعَ عَلَى الْوَرَثَةِ بِبَقِيَّةِ حَقِّهِ الْمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَمْلِ فَإِنَّ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ وُقِفَ لَهُ أَقَلُّ رَجَعَ عَلَى الْوَرَثَةِ بِبَقِيَّةِ حَقِّهِ الْمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَمْلِ فَإِنَّ الْمَوْرَثَةِ بِبَقِيَّةٍ حَقِّهِ الْمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَمْلِ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ احْتَاطَتْ فِي مَسَائِلِهِ وَمَيْتُ، ذَكِنُ نَقْسِمُ المَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ حَيُّ وَمَيِّتُ، ذَكَرٌ وَأُنْثَيَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْسِمُ هَذِهِ المَسَائِلَ ، مَنْ تَسَاوَى حَقَّهُ فِي جَمِيعِ وَأُنْثَيَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْسِمُ هَذِهِ المَسَائِلَ، مَنْ تَسَاوَى حَقُّهُ فِي جَمِيعِ

هَذِهِ المَسَائِلِ فَيُعْطَى جَمِيعَ حَقِّهِ، وَمَنْ تَفَاوَتَ حَقَّهُ فَإِنَّنَا نُعْطِيهِ الْأَقَلَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ، وَمَنْ كَانَ يَرِثُ فِي حَالٍ آخَرَ فَإِنَّنَا حِينَئِذٍ نَتَوَقَّفُ أَوْ نُوقِفُ جَمِيعَ حَقِّهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ.

وَلا يَرِثُ الحَمْلُ إِلَّا إِذَا خَرَجَ حَيًّا، وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّنَا نُوَرِّثُهُ، ثُمَّ نَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ، أَمَّا إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا فَلَيْسَ لَهُ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ.

#### [مِيرَاثُ المُطَلَّقَةِ]:

قَوْلُهُ: "وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ طَلَقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، فَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ؛ وَرِثَتْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي مَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ؛ لَمْ تَرِثْ، وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ: فَإِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ؛ وَرِثَتْ، وَاعْتَدَّتْ، وَاحْتَدَّتْ، مِنْ مَسَائِلِ الرَّجْعِيَّةُ: فَإِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ؛ وَرِثَتْ، وَاعْتَدَّتْ، وَاحْتَدَّتْ، مَسْأَلَةُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ وَجُودِ الطَّلَاقِ، إِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ عَلَى المُرْأَةِ فَتُوفِيِّ قَبْلَ المِيرَاثِ: مَسْأَلَةُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ وَجُودِ الطَّلَاقِ، إِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ عَلَى المُرْأَةِ فَتُوفِيِّ قَبْلَ المِيرَاثِ: مَنْ اللَّرَّةُ مُ وَكِبُ عَلَيْهَا الإِحْدَادُ، وَالمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ مِهَا؛ فَإِنَّا الزَّوْجُ خَطَأً، فَوَجَبَ عَلَى القَاتِلِ الدَّيَةُ، فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا الإِحْدَادُ، وَالمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى النَّاقِ فِي الْعَلَقُ الزَّوْجُ فَي اللَّوَةِ وَهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالَةِ فَي العِدَّةِ وَهِ عَلَى اللَّيَةُ مِنْ الدَّيَةِ الزَّوْجَةَ فِي العِدَّةِ وَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى النَّالُولُ اللَّهُ وَعَلَى النَّالِ وَاللَّهُ وَهِ مَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْتَوْتُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الزَّوْجَةَ فِي العِدَّةِ وَهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّلَةُ وَالْوَاقِ وَهِي ثَلَاثُ عَلَى الْوَاقِ وَهِي ثَلَاثُ وَالَو الْوَاقِ وَهِي ثَلَاثُ وَاللَّهُ الْوَاقِ وَهِي ثَلَاثُ وَالْ الْوَالَةِ الْوَفَاقِ، وَهِي أَنْ الْوَاقِ وَهِي أَذُواتِ الْحِيْفِ الْوَفَاقِ، وَهِي أَنْ الْوَاقِ وَالْوَاقِ وَهُ وَهُ عَلَى اللَّوْقَ وَالْوَاقِ وَالْوَاقِ وَالْمَالِكُ اللَّهُ الْوَاقِ وَالْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ الْمُلْولُ الْمُؤَالِ الْوَاقَاقِ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِي اللْمُؤَالِي الْمُؤَالِي الْمُؤَالِي الْمُؤَالِي الْمُؤَا

<sup>(</sup>۱) فعن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلى رسول الله على أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. أخرجه أحمد (١٥٧٤٥)، وأبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، وابن ماجه (٢٦٤٢). وصححه الألباني في الإرواء (٢٦٤٩).





أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا الإِحْدَادُ، هَذَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ.

إِذَا انْتَهَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ فِي المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَكَانَ الطَّلاقُ فِي زَمَنِ الصِّحَةِ فَإِنَّ المُطَلَّقَةَ لَا تَرِثُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا، أَمَّا إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِ المَوْتِ الذِي يُخَافُ أَنْ يَمُوتَ فِيهِ، وَمَرَضُ المَوْتِ يَتَفَاوَتُ مَا بَيْنَ وَقْتٍ وَآخَرَ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى يُخَافُ أَنْ يَمُوتَ فِيهِ، وَمَرَضُ المَوْتِ يَتَفَاوَتُ مَا بَيْنَ وَقْتٍ وَآخَرَ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الأَطِبَّاءِ، كَانَ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ أَمْرَاضٌ مَخُوفَةٌ، وَفِي زَمَانِنَا الْحَاضِرِ أَصْبَحَتْ هَذِهِ الأَمْرَاضُ نِسْبَةُ الوَفَاةِ فِيهَا نَادِرَةً، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: الولادَةُ، فَإِنَّهُ كَانَتِ الولادَةُ فِي الأَمْرَاضُ نِسْبَةُ الوَفَاةِ فِيهَا نَادِرَةً، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: الولادَةُ، فَإِنَّهُ كَانَتِ الولادَةُ فِي الأَمْرَاضُ اللَّمْورِ المَخُوفَةِ التِي يُخشَى عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَمُوتَ فِيهَا، بِخِلافِ الزَّمَانِ المَاضِي مِنَ الأُمُورِ المَخُوفَةِ التِي يُخشَى عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَمُوتَ فِيهَا، بِخِلافِ عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، فَإِنَّ الوَلَادَةُ الطَّبِيعِيَّةَ تَنْدُرُ الوَفَاةُ فِيهَا؛ وَمِنْ ثَمَّ نَعْرِفُ أَنَّ المَرْفَى الْمُولِ الْمَسْلِيقِ تَعْدُونَ الطَّلَقُ الإِنْسَانُ عَمْنِ المَّكُوفِ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تَرِثُ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَلَو انْتَهَتِ العِدَّةُ وَتِ وَمَرَضِهِ المَخُوفِ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تَرِثُ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَلَو انْتَهَتِ العِدَّةُ وَى مَرْضِهِ المَحُوفِ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تَرِثُ وَلَوْكَ لِأَنَّ عَبْدَ الجُمْهُورِ ('')، خِلَافًا لِمَالِكِ ('')؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَوْوفِ فَى مَرْضِهِ المَخُوفِ، فَبَتَ طَلَاقَهَا، فَاتَفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَوْرِيثِهَا "''.

وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ مَاتَ جَمْعٌ مِنَ القَرَابَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ تُوُفُّوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدَهُمْ تَأَخَّرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَحِينَئِذٍ لَا نُورِّثُ وَاحِدًا مِنَ الآخَرِ، وَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدَهُمْ تَأَخَّرَ فِي الْوَفَاةِ فَإِنَّنَا نُورِّثُ الْمُتَأَخِّرَ مِنَ المُتَقَدِّمِ، دُونَ العَكْسِ؛ وَإِنْ جُهِلَ الحَالُ فَهَاذَا نَفْعَلُ؟: قَالَ طَائِفَةٌ: لَا نُورِّثُ وَاحِدًا مِنْهُمْ مِنَ الآخَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: نُورِّثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في موطئه (٤/ ٨٢٢) (٢١١٣)، والبيهقي في الكبري (٧/ ٥٩٣) (١٥١٢٤).

مِنْ مَالِ الآخَرِ القَدِيمِ دُونَ مَالِهِ الجَدِيدِ، وَهَذَا القَوْلُ قَالَ بِهِ بَعْضُ الفُقَهَاءِ، وَلَعَلَّ القَوْلُ الآخَرِ القَوْلُ الْقَوْلُ اللَّوَاثِ التَّحَقُّقُ مِنْ حَيَاةِ القَوْلَ الْأَوَّلُ الْقَوْلُ الْمَوْرُ فِي وَأَرْجَحُهُمَا، لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ المِيرَاثِ التَّحَقُّقُ مِنْ حَيَاةِ الوَّارِثِ بَعْدَ مَوْتِ المُورِّثِ، وَهَذَا الشَّرْطُ لَمْ يُوجَدْ.

مِنْ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ: مَنْعُ النِّسَاءِ حَقَّهُنَّ مِنَ المِيرَاثِ، وَقَدْ أَمْرَ الشَّرْعُ بِإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّيْ عَلَى اللَّهِ المَنْقُولِ، أَوْ مِنَ العَقَارَاتِ - مِنْ أَكْبِرِ الظُّلْمِ، وَمِنْ المَلِاللَّهِ المَنْقُولِ، أَوْ مِنَ العَقَارَاتِ - مِنْ أَكْبِرِ الظُّلْمِ، وَمِنْ المَلِانِ المَنْقُولِ، أَوْ مِنَ العَقَارَاتِ - مِنْ أَكْبِرِ الظُّلْمِ، وَمِنْ المَلِانِ المَنْقُولِ، أَوْ مِنَ العَقَارَاتِ - مِنْ أَكْبِرِ الظُّلْمِ، وَمِنْ أَنْوَاعِ المَعَاصِي، وَمِمَّا يُخْشَى بِسَبِيهِ مِنَ العَاقِبَةِ السَّيِّنَةِ، دُنْيَا وَآخِرَةً، وَهُو مِنْ أَسْبَابِ مُصُولِ الفُوْقَةِ وَالنِّزَاعِ، وَقَدْ قَالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَتَأْكُلُونَ الْمَرَاثَ بَعْضِ الوَرَثَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَخْذُ نَصِيبِ بَعْضِ الوَرَثَةِ، وَقَالَ تَعَالَى لَمَا ذَكَرَ المَوَارِيثَ: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهَ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ وقَالَ تَعَالَى لَمَا ذَكَرَ المَوَارِيثَ: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهَ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ وقَالَ تَعَالَى لَمَا ذَكَرَ المَوَارِيثَ: ﴿ يَنْكَ حُدُودُ اللّهَ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَمَا لَكَالَ تَعَالَى لَمَا وَلَهُ مَن الْمَوَارِيثِ - ﴿ يُعَرِيلُ الْمَوَارِيثِ - ﴿ يُحْفِيلُ الْمَوارِيثِ عَلَى الْمَوَارِيثِ مِن الْمَوَارِيثِ مَا الْمَوَارِيثِ مَا الْمَوَارِيثِ مَا الْمَوْرِيثِ مَن الْمِرَاثِ - ﴿ يُحْفِيلُ الْمَوارِيثِ مَا الْمَوَارِيثِ مَا الْمَوْرَاثُ مَا الْمَوْرَاثِ مَا الْمَوْرَاثُ وَلَاكَ الْمَوْرِيثِ أَنْ عَلَمُ الْمَوْرِيثِ الْمَانِ مَقَاءِ الإِنَاثِ حَقَّهُنَّ مِن الْمِرَاثِ - ﴿ يُمْوَلِي الْمَالَ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَاكُ الْمَوْرِيثِ مُنَ الْمَوارِيثِ الْمَوْرِيثِ مَا الْمَوْرِ الْمَوْرَاثُ مُلْ الْمَوْرِيثِ مَن الْمَوْرُونَ الْمَوْرِيثُ مُن الْمَوْرِيثِ الْمُولِي اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَالْوَلَقِ أَوْ عَدَمِ إِعْطَاءِ الْإِنَاثِ حَقَّهُ الللهُ وَلَاكُ الْمُولِي الْمَالِمُ الْمَوْرِيثُ مَا الْمَوْرِ الْمَالُ الْمُولِي الللهُ اللهُ الْمُولِي الللهُ الْمُعْرَالِ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الْمُعْرِيلُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَمِنْ أَنْوَاعِ حَجْبِ الإِنَاثِ مِنَ الِمِرَاثِ: الضَّغْطُ عَلَيْهِنَّ لِيَتَنَازَلْنَ عَنْ حَقِّهِنَّ؛ إِمَّا بِعَدَمِ صِلَةِ المَرْأَةِ بِالذَّهَابِ بِهَا إِلَى كَاتِبِ العَدْلِ أَو بِعَدَمِ صِلَةِ المَرْأَةِ بِالذَّهَابِ بِهَا إِلَى كَاتِبِ العَدْلِ أَو القَاضِي لِتَكْتُبَ التَّنَازُلَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُحِلِّ المَالَ، وَلَوْ تَنَازَلَتْ بِسَبَبِ هَذَا الجَبْرِ وَالإِكْرَاهِ أَوْ خَوْفًا مِنْ قَطِيعَةِ قَرَابَتِهَا، فَإِنَّ هَذَا لَا يُحِلِّ هَذَا المَالَ، بَلْ هُو جَمْرَةٌ مِن نَارِ جَهَنَّمَ، يَقُولُ خَوْفًا مِنْ قَطِيعَةِ قَرَابَتِهَا، فَإِنَّ هَذَا لَا يُحِلِّ هَذَا المَالَ، بَلْ هُو جَمْرَةٌ مِن نَارِ جَهَنَّمَ، يَقُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٦٨)، عن أبي جحيفة على الله الماري (١٩٦٨)

## باب المواربيث

FVI

النَّبِيُّ عَلِيًّةِ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ لَدَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ،

فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ جَمْرَةً مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكُهَا»(۱)، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي أَحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ؛ المَرْأَةِ وَالْيَتِيمِ»(٢).

وَالنَّصُوصُ الوَارِدَةُ فِي تَحْرِيمِ الظَّلْمِ يَدْخُلُ فِيهَا ابْتِدَاءً هَذَا النَّوْعُ، قَالَ النَّبِيُّ

عَبَادِي، إِنَّي قَدْ حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا» (1) عَبَادِي، إِنَّي قَدْ حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا» (1) وَمِنَ المعلُومِ أَنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبِيْنَ الله حِجَابٌ، فَهَلِهِ المُرْأَةُ التِي مُنِعَتْ حَقَّهَا مِنَ المِرَاثِ يُخْشَى مِنْ دَعْوَتِهَا؛ فَإِنَّهَا مَظْلُومَةٌ، وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِحَالِ مَثْلُ هَلِهِ المَرْأَةِ أَنْ يَنْصُرَهَا، وَأَنْ يَقُومَ مَعَهَا، وَأَنْ يَفْعَلَ مَا يَسْتَطِيعُ مِنْ أَجْلِ إِيصَالِ حَقِّهَا إِلَيْهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا حَقُّ الأَيْتَامِ؛ فَإِنَّ بَعْضَ الوَرَثَةِ وَبَعْضَ قَرَابَةِ المَيِّتِ قَدْ عَلَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ النَّيْنَ يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ الْأَوْقُ وَسَيَصْلَوْنَ مَنَى الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ النَّيْنَ يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ الْأَوْقُ وَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ النَّيْنَ يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ الْأَلُّ وَسَيَصْلَوْنَ مَنَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ النَّامَا الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ النَّيْنَ يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ الْأَلُونَ فَى بُعُلُونِهِمْ الْأَلَّ وَسَيَصْلَوْنَ مَنْ اللَّهُ اللهُ ال

وَمِنْ أَنْوَاعِ الظّلْمِ فِي المِيرَاثِ: مَا يُوضَعُ مِنَ الوَلَائِمِ وَالاَحْتِفَالَاتِ وَالزِّينَةِ فِي الْعَزَاءِ مِنَ التَّرِكَاتِ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ حَتَّ لِلْوَرَثَةِ أَيَّامَ العَزَاءِ مِنَ التَّرِكَاتِ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ حَتَّ لِلْوَرَثَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُوضَعَ هَذِهِ الزِّينَةِ وَهَذِهِ التَّرَكَةِ، فَإِنَّ وَضْعَ هَذِهِ الزِّينَةِ وَهَذِهِ التَّكَالِيفِ بِدْعَةٌ لَا يَجُوزُ لِلنَّاسِ فِعْلُهَا، فَالمَوْتُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلإِحْتِفَالِ وَإِظْهَارِ التَّكَالِيفِ بِدْعَةٌ لَا يَجُوزُ لِلنَّاسِ فِعْلُهَا، فَالمَوْتُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلإِحْتِفَالِ وَإِظْهَارِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم (٥- ١٧١٣)، عن أم سلمة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩٦٦٦)، وابن ماجه (٣٦٧٨)، عن أبي هريرة ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٥٧ - ٢٥٧٩)، عن ابن عمر ١٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، عن أبي ذر الغفاري ﷺ.

الزِّينَةِ؛ وَمِنْ هُنَا فَفِعْلُ هَذِهِ الأُمُورِ حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ وَبِدْعَةٌ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ فَإِنَّ هَذَا التَّرِكَةِ لِيُوضَعَ فِي هَذِهِ الأُمُورِ، وَكَذَلِكَ صُنْعُهُمْ الطَّعَامَ لِلنَّاسِ مِنَ التَّرِكَةِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، فَاسْتِئْجَارُ الفُرُشِ أَوِ الكَرَاسِيِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ بِصَبِّ القَهْوَةِ أَوِ مَنَ المُشرُوبَاتِ فِي العَزَاءِ، هَذَا حَرَامٌ، وَمَعْصِيَةٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْذَلَ فِيهِ المَالُ، فَإِذَا أُخِذَ لَلِكَ مِنَ التَّرِكَةِ كَانَ أَشَدَّ تَحْرِيمًا وَأَعْظَمَ إِثْمًا.

\* \* \*

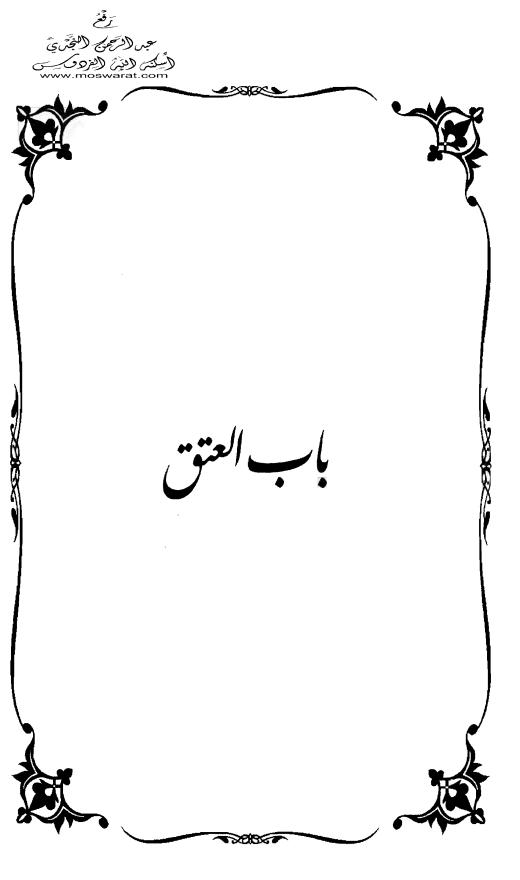

رَفْغُ عِبَى لَالرَّحِيُّ (لَّهُجَنَّيِّ رَسِلَتِهَ لَالْإِنْ لَالِفِرْدُوكِ رُسِلِتِهَ لَالْإِنْ لَالِفِرْدُوكِ www.moswarat.com



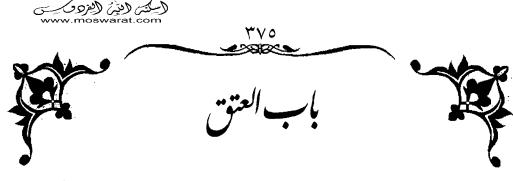

قَوْلُهُ: «وَهُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ، وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الرِّقِّ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَل الطَّاعَاتِ، وَخُصُوصًا عِنْقُ مَنْ لَهُمْ كَسْبٌ، وَلَا يُخْشَى مِنْهُمُ الْفَسَادُ. وَيَحْصُلُ الْعِنْقُ: بِالْقَوْلِ: كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُكَ، أَوْ حَرَّرْتُكَ، وَنَحْوِهِ. وَبِالْفِعْل: كَمَا لَوْ مَثَّلَ بِرَقِيقِهِ، فَجَدَعَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ، أَوْ حَرَّقَهَا، أَوْ خَرَقَهَا، فَيَعْتِقُ بِذَلِكَ. وَبِالمِلْكِ: كَمَا لَوْ مَلَكَ أَحَدًا مِنْ أُصُولِهِ، أَوْ مِنْ فُرُّوعِهِ، أَوْ مِنْ فُرُوع أُصُولِهِ، فَيَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ» جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ إِلَى النَّاسِ وَكَانَ مِنَ الأُمُورِ الْمُشْتَهِرَةِ بَيْنَهُمُ الرِّقُّ، فَالْمَالِيكُ مَوْجُودُونَ بِكَثْرَةٍ فِي زَمَن التَّشْرِيعِ، وَلِذَلِكَ جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِتَرْغِيبِ العِبَادِ فِي التَّخَلُّصِ مِنَ الرِّقِّ وَالإكْثَارِ مِنَ العِنْقِ، وجَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ: أَوَّلُهَا: أَنَّ الشَّرِيعَةَ رَغَّبَتِ الذِينَ يَمْلِكُونَ الْمَالِيكَ فِي إِعْتَاقِ الرِّقَابِ تَقَرُّبًا لله، وَجَعَلَتْ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، يَقُولُ النَّبِيُّ عَيْكِيْ: «مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ»(١). وَجَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِجَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ فِي الرِّقَابِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحَرَّرَ الْمَالِيكُ، وَجَاءَتِ الشَّرِيعَةُ أَيْضًا بِمَشْرُ وعِيَّةِ الكِتَابَةِ؛ بِأَنْ يُوجَدَ عَقْدٌ بينَ المَمْلُوكِ وَسَيِّدِهِ، بِحَيْثُ إِذَا سَدَّدَ المَمْلُوكُ جَمِيعَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنَقَ المَمْلُوكُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣].

وَمِمَّا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ فِي هَذَا أَنْ جَعَلَتِ العِتْقَ خِصْلَةً مِنْ خِصَالِ الكَفَّارَةِ، فَفِي القَتْلِ وَالظِّهَارِ وَالجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَاليَمِينِ؛ جَعَلَتِ الشَّرِيعَةُ مِنْ خِصَالِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (٢١- ١٥٠٩)، عن أبي هريرة ﷺ.

### شَيِّحُ وَالْجُمَائِرُ وَالْجُائِكِ



هَذِهِ الكَفَّارَاتِ إِعْتَاقَ الرَّقَبَةِ؛ تَرْغِيبًا لِلنَّاسِ فِي عِتْقِ الرِّقَابِ.

جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِأَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، مَنْ مَلَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ يَكِيُّةٍ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَخَرًمٍ فَعُوهُ وَحُرُّهُ"

فَهُ وَ حُرُّ اللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ

قَوْلُهُ: «وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ بِالسِّرَايَةِ، فَإِذَا أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ عَتَقَ كُلُّهُ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا فَأَعْتَقَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ؛ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَغَرِمَ لِشَرِيكِهِ حِصَّتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا؛ عَتَقَ الجَمِيعُ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ بِهَا يُقَابِلُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُبَاشِرِ الْعِتْقَ بِحَسَبِ الْعُرْفِ، عَلَى الصَّحِيحِ» مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ فِي هَذَا البَابِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ المَمْلُوكُ كُلَّهُ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِنْسَانٌ يَمْلِكُ مَمْلُوكًا، فَأَعْتَقَ رُبْعَهُ، فَنَقُولُ: يَعْتِقُ كُلَّهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ عِتْقَ البَعْضِ يَسْرِي إِلَى بَقِيَّةِ المَمْلُوكِ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَمْلُوكٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ نَصِيبِهِ، فَإِنَّ المُعْتِقَ يُؤْمَرُ بِعِتْقِ البَاقِي، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ عَلُوكٌ يَمْلِكُهُ اثْنَانِ مُنَاصَفَةً، قَامَ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ نَصِيبِهِ، فَنَقُولُ: يَا أَيُّهَا المُعْتِقُ، يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ الشَّرِيكَ الآخَرَ المَالِكَ لِلنِّصْفِ الثَّانِي قِيمَةَ نِصْفِهِ مِنْ أَجْل أَنْ يَعْتِقَ البَاقِي؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوك قُوِّمَ عَلَيْهِ»(٢). أَيْ: عُرِفَتْ قِيمَةُ البَاقِي، وَأُمِرَ بِدَفْعِهَا لِلشَّرِيكِ لِيَعْتِقَ العَبْدُ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ المُعْتِقُ عَاجِزًا عَنْ دَفْع بَقِيَّةِ العَبْدِ فَإِنَّنَا نَقُولُ لِهَذَا المَمْلُوكِ: اعْمَلْ، ثُمَّ سَدِّدْ بَقِيَّةَ قِيمَتِكَ لِلسَّيِّدِ الآخرِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۲۲۷)، وأبو داود (۳۹٤۹)، والترمذي (۱۳٦٥)، وابن ماجه (۲۰۲۲)، عن سمرة ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (۱۷٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٣)، ومسلم (١-١٥٠١)، عن ابن عمر ١٠٠٠)

وَهَذَا يُسَمَّى: الإسْتِسْعَاءَ.

وَهُنَاكَ طُرُقٌ أُخْرَى جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ لِعِتْقِ المَالِيكِ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرْعَ يَتَطَلَّعُ إِلَى جَعْلِ النَّاسِ أَحْرَارًا.

777

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَعَلَى أَوْلَادِهِ، بِشَرْطِ كَوْخِمْ مِنْ زَوْجَةٍ عَتِيقَةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَيَرِثُ المُعْتِقُ مَا خَلَّفَهُ الْعَتِيقُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ، وَمَا أَبْقَتِ الْفُرُوضُ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عَاصِبٌ مِنَ النَّسَبِ قُدِّمَ عَلَى الْوَلَاءِ، وَالله أَعْلَمُ ﴾ إِذَا عَتَقَ المَمْلُوكُ فَإِنَّ المُعْتِقَ لَهُ يَمْتَلِكُ وَلَاءَهُ، وَجِينَئِذٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعْتِقِهِ الوَلَاءُ وَالنَّصْرَةُ، وَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعْتِقِهِ الوَلَاءُ وَالنَّصْرَةُ، وَلَيْعُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعْتِقِهِ الوَلَاءُ وَالنَّصْرَةُ، وَلَيْعُونَ لَهُ قَبِيلةٌ يَتَعْوِنَ لَهُ قَبِيلةً لِيَكُونَ لَهُ قَبِيلةً يَتَعْوِ إِلَيْهُمْ وِلَاءَهُ، وَيَتُعُونَ لَهُ قَبِيلةً لَيَعْمِي إِلَيْهَا بِالوَلَاءِ، وَيَنْصُرُهُمْ، وَيُنَاصِرُ ونَهُ، وَيَتَعَاوَنُ مَعَهُمْ عَلَى مَا فِيهِ نَفْعٌ لِلْجَمِيع.

وَإِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ لَا بِفَرْضٍ وَلَا بِتَعْصِيبٍ فَإِنَّ السَّيِّدَ الْمُعْتِقَ يَمْلِكُ مَالَهُ وَيَرِثُهُ.

وَمِنَ الأُمُورِ التِي تَتَعَلَّقُ بِهَذَا أَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الحُرِّ لِلأَمَةِ، إِلَّا بِشَرْطِ خَوْفِ الْعَنَتِ وَعَدَمِ وُجْدِ طَوْلِ الحُرَّةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ أَبٌ حُرُّ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَإِنَّ الوَلَدَ يَكُونُ مَمْلُوكًا لِسَيِّدِ الأَمَةِ، وَلَوْ كَانَ الأَبُ حُرُّ ا وَلِهَذَا نَهَتِ الشَّرِيعَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الحُرُّ بِالمَمْلُوكَةِ.

وَالْمَالِيكُ عَلَى أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: المَمْلُوكُ القِنُّ، وَهُوَ العَبْدُ الْخَالِصُ الذِي يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ.

النَّوْعُ الثَّانِي: المُبَعَّضُ، وَهُوَ الذِي يَكُونُ بَعْضُهُ مَمْلُوكًا، وَبَعْضُهُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ، كَمَا لَوْ كَانَ مُنَصَّفًا، فَحِينَئِذٍ يَعْمَلُ لِسَيِّدِهِ فِي يَوْمٍ، وَفِي اليَوْمِ الثَّانِي يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ.



النَّوْعُ الثَّالِثُ: المُدَبَّرُ، وَهُوَ الذِي أَوْصَى سَيِّدُهُ بِعِثْقِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَحُوزُ الرُّجُوعُ فِي هَذِهِ الوَصِيَّةِ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَاعَ مُدَبَّرًا، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ السَّيِّدَ لَسَيِّدَ لَكُمْ لُوكَ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ سَيِّدِهِ. لَمْ يَرْجِعْ فِي تَدْبِيرِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَهَاتَ السَّيِّدُ فَإِنَّ هَذَا المَمْلُوكَ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ سَيِّدِهِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: أُمُّ الْوَلَدِ، وَهِيَ الأَمَةُ التِي وَطِئَهَا سَيِّدُهَا، -وَوَطْءُ السَّيِّدِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى عَقْدِ نِكَاحٍ - فَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ، فَهَذِهِ تُسَمَّى: أُمُّ وَلَدٍ، وَلَدُهَا حُرُّ يُنْسَبُ إِلَى السَّيِّدِ، وَأُمُّهُ تَكُونُ مَمْلُوكَةً حَتَّى مَوْتِ سَيِّدِهَا، وَلا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا - وَالِدِ وَلَدِهَا - إِلَى السَّيِّدِ، وَأُمُّهُ تَكُونُ مَمْلُوكَةً حَتَّى مَوْتِ سَيِّدِهَا، وَلا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا - وَالِدِ وَلَدِهَا - أَنْ يَبِيعَهَا، وَإِنْ أَرَادَ عِنْقَهَا فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

أَيْضًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ أَنَّهَا أَجَازَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الإِنْسَانُ أَمَتَهُ، فَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَعَ صَفِيَّةَ وَ الْعِتْقُ قَدْ يَكُونُ بِالقَوْلِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُكَ، أَنْتَ حُرُّ لِوَجْهِ الله، وَقَدْ يَكُونُ بِالفِعْلِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ بَعْضَ أَعْضَاءِ رَقِيقِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِذَلِكَ، أَوِ اشْتَرَى قَرِيبًا لَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الشَّرَاءِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (٨٥- ١٣٦٥)، عن أنس ﷺ.





رَفَحُ معبر (الرَّحِنِ) (النَّجِنَّ يُّ (سِّكْتِرَ) (النِّرُ) (الِنِرُو وَكِرِي www.moswarat.com



قَوْلُهُ: "وَهِي كَثِيرَةٌ جِدًّا. وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ أَحْكَامًا فِي أَوَّلِهِ، وَأَحْكَامًا فِي السِّمْرَارِهِ، وَأَحْكَامًا عِنْدَ انْتِهَائِهِ؛ وَكُلَّا مِنْهَا يَتَفَرَّعُ إِلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ، فَنَذْكُرُ مِنْهَا الْمِيمَّ وَكَرُ الْمُؤلِّفُ هَاهُنَا أَحْكَامَ الأَنْكِحَةِ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَحْكَامُ عَقْدِ النِّكَاحِ، اللَّهِمَّ فَكَرَ الْمُؤلِّفُ هَاهُنَا أَحْكَامَ الأَنْكِحَةِ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَحْكَامُ عَقْدِ النِّكَاحِ، سَوَاءٌ فِي الإِبْتِدَاءِ؛ مَا هِي شُرُوطُهُ ؟، ومَتَى يَنْعَقِدُ ؟، وكَيْفِيَّةُ انْعِقَادِهِ ؟، وَمَا هِي سَوَاءٌ فِي الإِبْتِدَاءِ ؛ مَا هِي أَحْكَامُ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي حَالِ اسْتِمْرَارِهِ ؟، مَا أَحْكَامُ مُسْتَحَبَّاتُهُ ؟، ثُمَّ مَا هِي أَحْكَامُ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي حَالِ اسْتِمْرَارِهِ ؟، مَا أَحْكَامُ النِيقَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالقَسْمِ، وَالنَّفَقَاتِ ؟، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ قُدِّرَ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ الْتَكَاحِ الْتَقَلِّمُ بَا اللَّهُ عَلْمَ النِّيْ عَقْدَ النِّكَاحِ النَّهُ عَلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرِ ذَلِكَ لَوْ قُدِّرَ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ الْمَاسِمِ، وَالنَّفَقَاتِ ؟، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ قُدِّرَ أَنَ النَّيْ عَقْدَ النِّكَاحِ اللَّهِ مِي أَحْكَامُ هَذَا النَّكَاحِ النَّيْمِ وَهُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالقَسْمِ، وَالنَّفَقَاتِ ؟، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ قُدِّرَ أَنْ الْمَاقِ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ خُلْعٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَهَا هِي أَحْكَامُ هَذَا النَّكَاحِ بَعْدَ الْنِهَائِهِ ؟.

قَوْلُهُ: ﴿ أَمَّا النَّكَاحُ فَإِنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، وَمِمَّا حَثَّ الله وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ ﴾ فَقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمُ أَزُوجًا وَذُرِيَّةَ ﴾ [الرعد: ٢٨]، والنّبي ﷺ ثَبَتَ أَنّهُ تَزَوَّجَ بِزَوْجَاتٍ مُتَعَدِّدَاتٍ، وقَدْ رَغَّبَ الله فِي الزَّوَاجِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَصَفَهُ بِصِفَاتٍ تَجْعَلُهُ مِمَّا يَسْعَى لَهُ المُؤْمِنُ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِن ءَايَنِهِ اللهَ عَلَيْهِ وَوَصَفَهُ بِصِفَاتٍ تَجْعَلُهُ مِمَّا يَسْعَى لَهُ المُؤْمِنُ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ءَايَنِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَصَفَهُ بِصِفَاتٍ تَجْعَلُهُ مِمَّا يَسْعَى لَهُ المُؤْمِنُ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِن ءَايَنِهِ أَنَ فَا يَلِكَ خَلَقُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَنَ عَلَيْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوْرَةً وَرَحْمَةً إِنّ فِي ذَلِكَ خَلَقُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَنَ الرَّهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَمَعْلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ ا



فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ »(١).

قَوْلُهُ: «لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ الضَّرُورِيَّةِ، وَالْكَمَالِيَّةِ؛ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ» فالزَّوَاجُ فِيهِ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ؛ مِنْ إِعْفَافِ النَّفْسِ، وَغَضِّ البَصَرِ، وحُصُولِ الوَلَدِ، وَسُكُونِ النَّفْسِ، وطُمَأْنِينَةِ المَرْءِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ وَلِذَلِكَ وَسُكُونِ النَّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُ عَلِيَةٍ يُرَغِّبُ الشَّبَابِ!، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج» (٢).

قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ، وَكَمُلَ دِينُهَا، وَحَسُنَتْ آدَابُهَا، وَشَرُفَ بَيْتُهَا» فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، فَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ» (أ)، وقَالَ عَلَيْهِ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ اللَّيْنِ الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (أ).

وَقَدْ حَرِصَ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ النِّسَاءَ اللَّاتِي تَزَوَّجَهُنَّ لِحَمْ شَرْعِيَّةٍ؛ مِنْهَا تَبْلِيغُ الشَّرِيعَةِ، وَرَبْطُ آصِرَةِ العَلَاقَةِ مَعَ قَبَائِلِ العَرَبِ، وَإِكْرَامُ أَصْحَابِهِ الذِينَ نَاصَرُوهُ وَآوَوْهُ وقَامُوا مَعَهُ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَٱنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ ناصَرُوهُ وآوَوْهُ وقَامُوا مَعَهُ، وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَٱنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَٱنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَا يَكُونُ مُنَاسِبًا لِلنَّفْسِ، مُعِينًا عَلَى الطَّاعَةِ، مُحَقِّقًا لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧- ١٢١٨)، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١ – ١٤٠٠)، عن عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (٥٣ - ١٤٦٦)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٠٨٤)، وابن ماجه (١٩٦٧)، عن أبي هريرة ﷺ. وحسنه الألباني في المشكاة (٣٠٩٠).

وَمِنَ الصِّفَاتِ التِي يَحْسُنُ الإعْتِنَاءُ بِهَا: الدِّينُ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ دِينٍ، وَثِقَ الزَّوْجُ فِيهَا، وَأَمِنَ عَلَى بَيْتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ صَلَاحِ الوَلَدِ، بِإِذْنِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْ أَسْبَابِ قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى بَيْتِهَا عَلَى وَفْقِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، فكانَ البَيْتُ مُؤَسَّسًا عَلَى أُسُسِ شَرْعِيَّةٍ.

وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ مِمَّنْ حَسُنَتْ آدَابُهَا، فَاتَّصَفَتْ بِالأَخْلَاقِ الطَّيِّبَةِ، وَالأَقْوَالِ الفَاضِلَةِ، وَكَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَعْرِفَةِ الآدَابِ مَا يُمَكِّنُهَا مِنَ التَّأَدُّبِ بِهَا وتَعْلِيمِ أَبْنَائِهَا لِتِلْكَ الآدَابِ.

وهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الإِنْسَانُ المَرْأَةَ التِي مِنْ بَيْتٍ ذِي مُرُوءَةٍ وَخُلُقٍ؛ لِأَنَّ المُرْأَةَ تَتَأَثَّرُ بِمُجْتَمَعِهَا وَمُحِيطِهَا، فَأُمُّ الزَّوْجَةِ تُؤَثِّرُ فِيهَا، وَقَرَابَتُهَا يُؤَثِّرُونَ فِيهَا، فَإِذَا اخْتَارَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مِنْ بَيْتٍ طَيِّبٍ، أَثَّرُوا فِيهَا، وَرَغَّبُوهَا فِي طَاعَةِ زَوْجِهَا وَالقِيَامِ اخْتَارَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ مِنْ بَيْتٍ سَيِّءٍ، فَإِنَّهُ عِنْدَ أَيِّ مَسْأَلَةٍ أَوْ مُشْكِلَةٍ بَيْنَ الزَّوْجَهَا، وَيُنَفِّرُونَهَا مِنْهُ.

قَوْلُهُ: «فَإِنْ حَصَلَ مَعَ ذَلِكَ الجَهَالُ وَبَقِيَّةُ الصِّفَاتِ المَقْصُودَةِ فَهُوَ أَكْمَلُ» لِأَنَّهُ يَكُونُ أَغَضَّ لِلْبَصِرِ، وَأَحْصَنَ لِلرَّجُلِ.

قَوْلُهُ: «وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي قَبْلَ الْخِطْبَةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ أَرَادَ تَزَوُّ جَهَا، أَوْ يَصِفَهَا لَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ؛ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ » وَلِهَذَا المَعْنَى رَغَّبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُشَاهِدَ الْخَاطِبُ خَطِيبَتَهُ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ لَكَاطِبُ خَطِيبَتَهُ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ لَلَهُ الْخَرُ أَنَّهُ قَدْ خَطَبَ امْرَأَةً قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۱۳۷)، والترمذي (۱۰۸۷)، والنسائي (۳۲۳۵)، وابن ماجه (۱۸٦٦)،

وهَذَا النَّظُرُ مَا حُكْمُهُ ؟: قَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَهُ عَلَى الإِبَاحَةِ ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ بَعْدَ الحَظْرِ يُفِيدُ الإِبَاحَةَ ؛ لِأَنَّ النَّظُرَ إِلَى الأَجْنَبِيَّةِ كَانَ حَرَامًا مَحْظُورًا، ولَّا جَاءَتِ الخِطْبَةُ وَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ ا

وَيُشْتَرَطُ فِي نَظَرِ الْخَاطِبِ لِلْمَخْطُوبَةِ عَدَدٌ مِنَ الشُّرُوطِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ قَد خَطَبَ حَقِيقَةً، أَمَّا لَوْ رَغِبَ الرَّجُلُ فِي امْرَأَةٍ وَلَمْ يَخْطِبْهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ وأَهْلُهَا قَدْ سَكَنُوا إِلَى الرَّجُلِ وَأَبْدَوْا لَهُ مُوافَقَةً مَبْدَئِيَّةً، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُوَافِقُوا بَعْدُ أَوْ كَانُوا قَدْ رَدُّوهُ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى المَرْأَةِ المَخْطُوبَةِ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلَّا يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَّا إِلَى مَا هُوَ جَائِزٌ فِي الشَّرْعِ، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الْخَاطِبَ يَنْظُرُ إِلَى المَخْطُوبَةِ مَا تُظْهِرُهُ عَادَةً عِنْدَ مُحَارِمِهَا؛ كَوَجْهِهَا، وَرَأْسِهَا، وَيَدَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، ونَحْوِ ذَلكَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّصَّ الوَارِدَ فِي هَذَا لَحُهُ بِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ، فَحِينَئِذٍ عَامَلْنَا الْخَاطِبَ مُعَامَلَةَ الْمَحَارِمِ.

وَهُنَا مَسْأَلَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّظرِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَجَازَ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى المَخْطُوبَةِ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الأَجْنَبِيَّةِ، وَقَدْ قَالَ

وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَنَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكِى لَمُمُّ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكِى لَمُمُّ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرُوجَهُمُ ذَالِكَ أَزَكِى لَمُمُّ إِنَّ الله عَزَيْرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ [النور: ٣٠].

وَمَاذَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُهُ عِنْدَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ؟: هَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المَسَائِلِ الجَلَافِيَّةِ، قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ (١) – وَهُو أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ –: إِنَّ المَرْأَةَ يَجِبُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ جَمِيعِ بَدَيْهَا عِنْدَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُغطِي وَجْهَهَا، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعَدَدٍ مِنَ النَّصُوصِ؛ مِنْهَا قَوْلُ الله عَلَيْهَا أَنْ تُغطّي وَجْهَهَا، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعَدَدٍ مِنَ النَّصُوصِ؛ مِنْهَا قَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِي قُلُ لِآزُونِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْهِمِنَ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَسَاءِ الأَنْصَارِ؛ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الأَنْصَارِ؛ لَمَّا الأَنْصَارِ إِلَى نِسَائِهِمْ يُخْبِرُونَهُنَّ بِهَا، عَمَدْنَ إِلَى مُرُوطِهِنَّ، اللهَ قَامَتُ عَرْفَ إِلَى اللهُ اللهَ عَمَدْنَ إِلَى مُرُوطِهِنَ، وَشَعَقْنَهَا، فَاعْتَجَرْنَ بِهَا اللَّهُ اللهُ الل

وَقَدْ قَالَ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَلَيَضْرِبِنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جَيُوبِهِنَ ﴾ [النور: ٣١]. وَالخِمَارُ يَكُونُ عَلَى جَيُوبِهِنَ ﴾ [النور: ٣١]. وَالخِمَارُ يَكُونُ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الجَيْبِ، عِمَّا يُفِيدُ وُجُوبَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ.

وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَٱلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُ فَ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. قَالُوا: قَالَ هُنَا: ﴿ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: وَهُنَّ عَلَيْهِنَّ حِجَابٌ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الحِجَابَ الشَّرْعِيَّ يَقْتَضِي تَغْطِيةَ وَجْهِ المَرْأَةِ.

 <sup>(</sup>۱) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين الرملي (٦/ ١٨٧) [ط: دار الفكر، ببيروت..
 ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م].

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٥٩).



وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ [النور: ٣١]. قَالُوا: فَنَهَى عَنِ الضَّرْبِ بِالرِّجْلَيْنِ حَالَ وُجُودِ الْخَلْخَالِ فِيهَا؛ لِئَلَّا يُتُعَلِّقَ بِهِ قُلُوبُ الرِّجَالِ، قَالُوا: فَمِنْ بَابِ أَوْلَى كَشْفُ الوَجْهِ اللَّ عَلَقُ قُلُوبُ الرِّجَالِ، قَالُوا: فَمِنْ بَابِ أَوْلَى كَشْفُ الوَجْهِ اللَّذِي تَتَعَلَّقُ قُلُوبُ الرِّجَالِ بِهِ.

وَلَمْ يَكُنِ الْحِجَابُ فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ وَاجِبًا وَلَا مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ؛ احْتَجَبَ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ، وَلَا زَالَ النِّسَاءُ يَحْتَجِبْنَ بِتَغْطِيَةِ جَمِيعِ الْجُدَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى عُصُورٍ قَرِيبَةٍ. اسْتَدَلُّوا أَبْدَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى عُصُورٍ قَرِيبَةٍ. اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَة، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ وَسُولِ الله عَلَيْ مُحْرِمَاتُ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا؛ سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجُهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا؛ كَشَفْنَاهُ (١). مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ كُنَّ وَجُهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا؛ كَشَفْنَاهُ (١). مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ كُنَّ وَجُهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا؛ كَشَفْنَاهُ (١). مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ كُنَّ وَبُوهَهُنَ، وَيَرَيْنَهُ مِنَ الأُمُورِ الْمُتَعِيِّنَاتِ حَتَّى فِي حَالِ الإِحْرَام.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الأَحَادِيثِ التَّذْكِيرُ بِوَقْتِ مَا قَبْلَ الحِجَابِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «وَكَانَ يَعْرِفُنِي قَبْلَ الحِجَابِ» (٢)، يَعْنِي أَنَّهُ بَعْدَ الحِجَابِ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا إِلَّا بِصِفَتِهَا السَّابِقَةِ، وَلَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَيْقِهُ صَفِيَّةً، قَالَ الصَّحَابَةُ: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ أَمَةٌ مِنَ الإِمَاءِ (٣)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ أَمَةٌ مِنَ الإِمَاءِ (٣)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَ إِيَابَ الحِجَابِ بِتَعْطِيةِ الوَجْهِ كَانَ مِنَ الأُمُورِ المُسْتَقِرَّةِ عِنْدَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٤٠٢١)، وأبو داود (۱۸۳۳)، عن عائشة ﷺ. وصححه الألباني في المشكاة (۲٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢١٣)، ومسلم (٨٧- ١٣٦٥)، عن أنس ﷺ.



وَالقَوْلُ الثَّانِي: بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا وَيَدَيُهَا عِنْدَ وُجُودِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَهُو مَذْهَبُ الإمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الْأَجَانِبِ، وَهُو مَذْهَبُ الإمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ بِثِيَابٍ شَفَّافَةٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ: "إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرى مِنْهَا إِلّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ (١). بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرى مِنْهَا إِلّا هَذَا وَهَذَا »، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ (١). وَلَكِنَّ هَذَا الحَدِيثَ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، فَإِنَّ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ، ثُمَّ إِنَّ قَتَادَةَ قَدْ رَوَاهُ ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعُ الإِسْنَادِ، فَإِنَّ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ، ثُمَّ إِنَّ قَتَادَةَ قَدْ رَوَاهُ بِعِيعَةِ العَنْعَنَةِ، وَهُو مُدَلِّسُ، إِلَى عِلَلٍ أُخْرَى فِي هَذَا الْخَبَرِ، ثُمَّ إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَبْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَبْلَ نُزُولِ الحِجَابِ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ صَلَاةِ العِيدِ أَنَّهُ قَامَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ (٣). وَلَكِنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَهَا كَانَتْ كَاشِفةً لِوَجْهِهَا، فَإِنَّ الْمُرَأَةَ يُعْرَفُ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا دَقِيقَةُ الوَجْهِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَعَطِّيةً حَاجِبَةً لِوَجْهِهَا، فَالإِنْسَانُ يُفَرِّقُ بَيْنَ المَرْأَةِ عَرِيضَةِ الوَجْهِ وَالمَرْأَةِ خَفِيفَةِ الوَجْهِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَعَطِّيةً فَالإِنْسَانُ يُفَرِّقُ بَيْنَ المَرْأَةِ عَرِيضَةِ الوَجْهِ وَالمَرْأَةِ خَفِيفَةِ الوَجْهِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَعَطِّيةً مُتَحَجِّبَةً، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الحَدِيثَ فِي صَلَاةِ العِيدِ، وَصَلَاةُ العِيدِ قَدْ فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ.

وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بَهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ، وَكَانَتْ وَضِيئَةً، وَكَانَ مَعَهُ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَرْدَفَهُ، فَكَانَ الفَضْلُ يَنْظُرُ

<sup>(</sup>١) انظر: البناية (١٢٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤١٠٤)، عن عائشة ﷺ. وقال: هذا مرسل، خالد بن دريك لَـمْ يدرك عائشة ﷺ. وحسنه الألباني في الإرواء (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤- ٨٨٥)، عن جابر ﷺ.

711

إِلَيْهَا، فَصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ وَجْهَهُ عَنْهَا (١). قَالُوا: فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ كَاشِفَةً لِوَجْهِهَا، وَلَيْسَ فِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ صَرِيحَةٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ المَرْأَةَ قَدْ تُعْرَفُ أَنَّهَا وَضِيئَةٌ بِرُوْٰ يَة بَنَانِهَا؛ فَإِنَّ البَيَاضَ وَالوَضَاءَة إِذَا رُؤِيَ فِي اليَدِعُرِفَ أَنّهُ فِي سَائِرِ البَدَنِ، وَضِيئَةٌ بِرُوْْيَةِ بَنَانِهَا؛ فَإِنَّ البَيَاضَ وَالوَضَاءَة إِذَا رُؤِيَ فِي اليَدِعُرِفَ أَنّهُ فِي سَائِرِ البَدَنِ، ثُمَّ إِنَّ كُوْنَهَا تَنْظُرُ إِلَى الفَضْلِ وَكُوْنَ الفَضْلِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنّهَا لَمْ تَكُنْ مُتَعَطِّيَةً مُتَحَجِّبَةً، فَإِنَّ المَرْأَة يُعْرَفُ أَنَّهَا تَنْظُرُ إِلَى جِهَةٍ وَلَوْ كَانَتْ مُغَطِّيةً لِوجْهِهَا، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الأَظْهَرَ هُوَ وُجُوبُ أَنْ تُغَطِّيَ المَرْأَةُ وَجْهَهَا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: نَحْنُ فِي بَلَدٍ لَا نَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، وَعِنْدَنَا أَنْظِمَةٌ مَّنَعٌ المُرْأَة مِنْ هَذَا؟، فَنَقُولُ: الوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ البُلْدَانِ أَنْ يُخَاطِبُوا المَسْتُولِينَ، وَأَنْ يُبَيِّنُوا هَمُم، وَأَن يَذْكُرُوا لَهُمْ أَنَّ المُرْأَة المُنْتَقِبَة التِي تَكُونُ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ لَيْسَ مِنْهَا خَطَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ فِيهِ شُبْهَةٌ لَا يُعَطِّي وَجْهَهُ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَحْرِصُ عَلَى كَشْفِ خَطَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ فِيهِ شُبْهَةٌ لَا يُعَطِّي وَجْهَهُ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَحْرِصُ عَلَى كَشْفِ خَطَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ فِيهِ شُبْهَةٌ لَا يُعَطِّي وَجْهَهُ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَحْرِصُ عَلَى كَشْفِ وَجْهِهِ لِيَكُونَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ فَلَا يُعْرَفُ، وَأَمَّا وَقْتُ تَعْطِيَةِ الوَجْهِ فَهُو وَقْتُ فِعْلِ وَجْهِهِ لِيَكُونَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ فَلَا يُعْرَفُ، وَأَمَّا وَقْتُ تَعْطِيةِ الوَجْهِ فَهُو وَقْتُ فِعْلِ الْجَرِيمَةِ وَوَقْتُ اخْتِلَاءِ الإِنْسَانِ بِمَحَلِّ جَرِيمَتِهِ، أَمَّا إِذَا خَالَطَ النَّاسَ فَإِنَّهُ يَحْرِصُ عَلَى إِبْعَادِ كُلِّ وَسِيلَةٍ فِيهَا إِخْفَاءٌ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ وَسَائِلَ الإِخْفَاءِ هَذِهِ تُعَرِّفُ النَّاسَ بِهِ.

قَوْلُهُ: «وَلَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ، أَوْ يُرَدَّ» لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، فَمَتَى عَلِمَ شَخْصٌ أَنَّ آخَرَ قَدْ خَطَبَ امْرَأَةً وَسَكَنُوا إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَخْطِبَهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ثَهَى عَنْ خِطْبَةِ المُسْلِمِ عَلَى خِطْبةِ أَخِيهِ (٢). وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: إِذَا رُدَّ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ، فَحِينَئِذٍ الخِطْبَةُ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٢٨)، عن ابن عباس كالتاقياً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (٣٨– ١٤٠٨)، عن أبي هريرة ﷺ.



وَمِنْ ثَمَّ لَا حَرَجَ عَلَى غَيْرِهِ فِي أَنْ يَخْطِبَهَا.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَذِنَ الحَاطِبُ الأَوَّلُ، كَمَا لَوْ سَمِعَ أَنَّ فُلَانًا قَدْ خَطَبَ فُلانَةَ، فَذَهَبَ إِلَى الحَاطِبِ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يَخْطِبَهَا، فَأَذِنَ لهُ، فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الخِطْبَةِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا جَهِلَ الحَالَ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ قَدْ خَطَبَ، فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ في أَنْ يَخْطِبَ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا لَمْ تَسْكُنِ المَرْأَةُ وَأَهْلُهَا إِلَى الْخَاطِبِ وَلَمْ يُعْطُوهُ مُوافَقَةً بَعْدُ، فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَى غَيْرِهِ فِي أَن يَخْطِبَ؛ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَعَيْدٍ لَا حَرَجَ عَلَى غَيْرِهِ فِي أَن يَخْطِبَ؛ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَعَيْدٍ لَا حَرَجَ عَلَى غَيْرِهِ فِي أَمْرِ زَوَاجِهَا، فَقَالَتْ: خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ عَظِيدٍ: «أَمَّا أَمُعَاوِيَةُ أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ » -إِمَّا لِكَثْرَةِ سَفَرِهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ - «وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضِعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ » -إِمَّا لِكَثْرَةِ سَفَرِهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ - «وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ » -إِمَّا لِكَثْرَةِ سَفَرِهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ - «وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَى فَلِي خَوْلِكُ لَا مَالَ لَهُ»، ثُمَّ أَمَرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، فَنَكَحَتُهُ (١). فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَاذِ الخِطْبِةِ لِلْمَخْطُوبَةِ التي لَمْ تُبْدِمُوافَقَةً، وَلَمْ تَسْكُنْ لِلْخَاطِبِ.

وَالْمَخْطُوبَةُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَاطِبِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا وَيَأْتِي، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَا إِلَى الْمُتَنَّزَهَاتِ وَحْدَهُمَا، هَذَا حَرَامٌ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ، وَيَأْتَمُ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

وَأَمَّا بِالنَّسْبَةِ لِلْمُكَالَمَةِ وَالحَدِيثِ مَعَهَا: فَإِنْ كَانَ هَذَا الحَدِيثُ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ النَّوْجَانِ، فَجِينَئِذٍ تَكُونُ هَذِهِ الْمُكَالَمَةُ حَرَامًا، يَأْثَمُ الإِنْسَانُ بِهَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّوْجَانِ، فَجِينَئِذٍ تَكُونُ هَذِهِ الْمُكَالَمَةُ حَرَامًا، يَأْثَمُ الإِنْسَانُ بِهَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الحَدِيثُ وَالكَلامِ عَلَى مِقْدَارِ الحَاجَةِ، الحَدِيثُ وَالكَلامِ عَلَى مِقْدَارِ الحَاجَةِ، فَلا يَزِيدُ فِي الكَلامِ عَلَى مِقْدَارِ الحَاجَةِ، فَرَيتُ وَلا يَزِيدُ فِي الكَلامِ عَلَى مِقْدَارِ الحَاجَةِ، فَوَلا يَزِيدُ فِي الكَلامِ عَلَى مِقْدَارِ الحَاجَةِ، فَحِينَئِذٍ لا حَرَجَ عَلَى الْخَاطِبِ فِي ذَلِكَ، كَمَا لَوِ اتَّصَلَ بِهَا فَسَأَلَهَا عَنِ الأَلْوَانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٦- ١٤٨٠)، عن فاطمة بنت قيس على الله

الْمُفَضَّلَةِ التِي تَرْغَبُهَا فِي أَثَاثِ البَيْتِ، أَوِ اتَّصَلَ بِهَا لِيُخَيِّرُهَا بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنْ أَنْوَاعِ الشُّفَقِ أَيُّهَا أَفْضَلُ وَالذِي تَرْغَبُهُ. وَكُلَّهَا قَلَّلْنَا الاتِّصَالَ بَيْنَ الْخَاطِبَيْنِ وَالحَدِيثَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ أَوْلَى؛ وَذَلِكَ لِعَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ:

أَوَّ لُهَا: أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ، وَالأَصْلُ أَنَّ المَرْءَ لَا يَحْرِصُ عَلَى كَثْرَةِ التَّوَاصُل مَعَ النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الْخَاطِبَيْنِ قَدْ يَسْتَدْرِجُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا، فَيَقَعَانِ فِي أَمْرٍ مُحَرَّمٍ وَكَبِيرَةٍ مِنَ الكَبَائِرِ.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْخَاطِبَيْنِ إِذَا كَثُرَ الحَدِيثُ بَيْنَهُمَا فَقَدْ يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى عَيْبٍ فِي الآخَرِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُوقِعُ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا.

الأَمْرُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْخَاطِبَيْنِ إِذَا تَكَلَّمَا مَعَ بَعْضِهِمَا أَظْهَرَا أَنَّهُمَا بِأَحْسَنِ الصُّورِ، وَعَلَى أَكْمَلِ الأَخْلَاقِ، فَإِذَا تَزَوَّجَا وَجَدَا شَيْئًا مُخَالِفًا لِذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ تَحْصُلُ النُّفْرَةُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِسَبَبِ هَذَا.

## [أَرْكَانُ النِّكَاحِ، وَشُرُوطُهُ، وَمُسْتَحَبَّاتُهُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَلَابُدَّ لِلنِّكَاحِ مِنَ الإِيجَابِ، وَهُوَ: اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنَ الْوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ، كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ فُلاَنَةَ. وَمِنَ الْقَبُولِ، وَهُوَ: اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنَ الزَّوْجِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، وَنَحْوِهِ » عَقْدُ النِّكَاحِ لَهُ أَرْكَانٌ:

الرُّكْنُ الأُوَّلُ: الإِيجَابُ وَالقَبُولُ، وَالإِيجَابُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ المَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ -عَلَى الصَّحِيح- لَا يَصِحُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِدَ عَقْدَ النِّكَاحِ لِنَفْسِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً



أَوْ كَبِيرَةً، سَوَاءٌ كَانَتْ بِكُرًا أَوْ ثَيِّبًا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِيفَةً أَوْ وَضِيعَةً؛ وَذَلِكَ لِعَدَدٍ مِنَ النُّصُوص:

مِنْهَا: قَوْلُ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَ أَن يَنكِخْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. نَهَى الله الأَوْلِيَاءَ عَنْ عَضْلِ المُطَلَّقَاتِ بَعْدَ انْتِهَاءِ العِدَّةِ؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَتْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا لَمْ يَنْهُ الوَلِيَّ عَنْ عَضْلِهَا.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ »(١). وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ »(٢).

وَفُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ يَرَوْنَ صِحَّةَ ذَلِكَ<sup>(٣)</sup>. لَكِنْ مَا دَامَ قَدْ ثَبَتَتْ صِحَّةُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ فَحِينَئِذٍ لَا نَلْتَفِتُ إِلَى مَا عَارَضَهَا.

وَإِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَجَدَ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِذَا عَقَدَتْهُ المَرْأَةُ فَقَدْ تَسْتَعْجِلُ وَلَا تَتَفَكَّرُ فِي الْخَاطِبِ المُتَقَدِّمِ لَهَا، وَقَدْ يَغُرُّهَا بِمَعْسُولِ الكَلَامِ، وَقَدْ يَتَلَاعَبُ بَمَا وَلَا تَتَفَكَّرُ فِي الْخَاطِبِ المُتَقَدِّمِ لَهَا، وَقَدْ يَغُرُّهَا بِمَعْسُولِ الكَلَامِ، وَقَدْ يَتَلَاعَبُ بَهَا وَجُلُ بِكَلامٍ مَعْسُولٍ، فَأَلْزَمَتْ بَهَا وَجُلَمْ مِعْسُولٍ، فَأَلْزَمَتْ أَهْا وَلَهُمْ. أَهْلَهَا، وَأَجْبَرَتُهُمْ عَلَى أَنْ يُزَوِّجُوهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتِ العَاقِبَةُ سَيِّئَةً لَهَا وَلَهُمْ.

وَعَقْدُ النِّكَاحِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إِيجَابٍ، وَهُوَ اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنَ الوَلِيِّ أَوْ مِنْ نَائِبِهِ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٤۲۰٥)، وأبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، عن عائشة ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (۱۸٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٩٧٤٦)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، عن أبي موسى الأشعري ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية (٥/٧٠).

كَوَكِيلٍ، وَوَصِيٍّ، وَالقَاضِي عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ وَلِيٍّ لِلْمَرْأَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَقُولُ الْوَلِيُّ لِلْمَرْأَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَقُولُ الْوَلِيُّ لِللَّرْوْجِ: زَوَّجْتُكَ فُلانَةَ، وَيَحْسُنُ أَنْ يُذْكَرَ المَهْرُ، وَيَقُولُ الزَّوْجُ حِينَئِذِ: قَبِلْتُ زَوَاجَهَا، أَوْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفَاظِ، فَعِنْدَ أَحَمْدَ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ العَقْدُ إِلَّا فِي قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفَاظِ، فَعِنْدَ أَحَمْدَ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ العَقْدُ إِلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوِ الإِنْكَاحِ ('')، خِلافًا لأبي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ (''). وَالقَبُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْ وَكِيلٍ، أَوْ وَلِيٍّ فِي حَالِ كَوْنِ الزَّوْجِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا.

وَمِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ: الزَّوْجَانِ الْخَالِيَانِ مِنَ المَوَانِعِ.

قَوْلُهُ: «وَلَابُدَّ مِنَ الرِّضَا وَعَدَمِ الإِكْرَاهِ لِكُلِّ مِنْهُمَا، إِلَّا لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ، كَالأَبِ الَّذِي يُجْبِرُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ» يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَدٌ مِنَ الشُّرُوطِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: الرِّضَا مِنَ الزَّوْجَيْنِ، فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ، وَهَكَذَا لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ مُجْبَرَةً، وَإِنْ كَانتِ المَرْأَةُ بَالِغَةً ثَيِّبًا فَكَابُدٌ مِنْ رِضَاهَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ (")، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا بَالِغَةً؛ فَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الأَبَ يَجُوزُ لَهُ إِجْبَارُ ابْنَتِهِ إِذَا تَقَدَّمَ الْخَاطِبُ الكُفْءُ وَخَشِيَ مِنْ فَوَاتِهِ، لَا لِمَصْلَحَةِ ابْنَتِهِ (١٤).

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ رِضَا الْمُرْأَةِ البِكْرِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْخَاطِبُ الذِي يُخشَى فَوَاتُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ (٥)، وَلَعَلَّهُ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ فِي لَخْشَى فَوَاتُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ النَّبِيَ ﷺ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٨/ ٥٥)، والبيان (٩/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية شرح الهداية (٥/٩)، ومنح الجليل (٣/٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص ١٠٢، مسألة (٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع (١١/ ٢٤٦)، والبيان (٩/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: البناية (٥/ ٨٠).

# تعاب أصكا الأنكوة

قَوْلُهُ: «وَلَابُدَّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَهُوَ: الْأَبُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنَ العَصَبَاتِ الْبَالِغِينَ الْمُرْشِدِينَ» أَيْ: أَنَّ الشَّرْطَ الثَّانِيَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: الوَلِيُّ، وَيُشْتَرَطُ فِي الوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ الْبَلِغِينَ الْمُرْشِدِينَ» أَيْ الْبَدَّ أَنْ يَكُونَ النَّكَاحِ مَنْ كَانَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ، وَكَذَلِكَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ، وَهَكَذَا لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ، وَهَكَذَا لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ رَاشِدًا فِي أُمُورِ النِّكَاحِ؛ وَذَلِكَ لِيَخْتَارَ لِلْمَرْأَةِ مَنْ يُنَاسِبُهَا.

قَوْلُهُ: «وأَنْ تَأْذَنَ لَهُ بِالْقَوْلِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَبِهِ أَوْ بِالسَّكُوتِ إِنْ كَانَتْ بِكُرًا» وَالرِّضَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْدِ يَكُونُ بِسُكُوتِهَا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيْبِ فَلَابُدَّ مِنْ تَكَلُّمِهَا صَرَاحَةً بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيْبِ فَلَابُدَّ مِنْ تَكَلُّمِهَا صَرَاحَةً بِالْمُوافَقَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَنِ البِكْرِ وَالثَّيِّبِ: «الثَّيِّبُ تُسْتَأْمُرُ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذُنُ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأُذُنُ، أَيْ: يُطْلَبُ أَمْرُهَا، «وَالبِكْرُ تُسْتَأُذُنُ» أَيْ: يُطْلَبُ أَمْرُهَا، «وَالبِكُرُ تُسْتَأُذُنُ» أَيْ: يُؤْخَذُ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (٢). «الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ» أَيْ: يُطْلَبُ أَمْرُهَا، «وَالبِكْرُ تُسْتَأُذُنُ» أَيْ: يُؤْخَذُ إِذْنُهَا مُوالْبِكُرُ تُسْتَأُدُنَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

قَوْلُهُ: «وَلَابُدَّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ عَقْدِهِ» مِنْ شُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاحِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ العَقْدَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۵۰٤۳)، والنسائي (۳۲٦۹)، وابن ماجه (۱۸۷٤)، عن بريدة ﷺ. وضعفه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ص ١٤٤ [ط: المكتب الإسلامي. الطبعة النالئة: ١٤٠٥هـ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (٦٤ - ١٤١٩)، عن أبي هريرة على المرب

## شِينَ فَوْلِلْمِثَارِ وَالْفِيانِيَ الْفِالْمِينَا وَالْفِيانِيَ الْفِيانِيَ الْفِيانِيَ الْفِيانِيَ

بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» (١). وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ (٢). وَقَالَ الإَمَامُ مَالِكٌ بِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ إِعْلَانِ النِّكَاحِ قَوْلٌ قَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ الشَّرْطَ هُوَ إِعْلَانِ النِّكَاحِ قَوْلٌ قَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً أَنَّهُ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» (٤). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ إِعْلَانَ النِّكَاحِ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا.

وَمِنْ شُرُوطِ عَقْدَ النِّكَاحِ: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُهُ: «وَمِنْ تَعْيِينِ الزَّوْجَةِ بِاسْمِهَا» كَأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَائِشَةَ «أَوْ صِفَتِهَا الَّتِي تُمَيِّزُهَا» كَمَا لَوْ قَالَ: بِابْنَتِي الكُبْرَى، أَوْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي.

قَوْلُهُ: «فَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ وَحَصَلَ الدُّخُولُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا، وَيَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّهَا وَشَرِّهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ» (٥٠) هُنَاكَ أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالدُّخُولِ؛ مِنْ تِلْكَ الأَحْكَامِ أَنَّهُ يَحْسُنُ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَالنَّاصِية أَعْلَى الوَجْهِ - فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِالزَّوْجِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيةٍ زَوْجَتِهِ - وَالنَّاصِية أَعْلَى الوَجْهِ - فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِالزَّوْجِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيةٍ زَوْجَتِهِ - وَالنَّاصِية أَعْلَى الوَجْهِ - فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٥/ ١٢)، والبيان (٩/ ٢٢١)، والمغنى (٩/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: التاج والإكليل (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٦١٣٠)، عن عبد الله بن الزبير ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (٢٢٥٢)، عن عبد الله بن عمرو رضي . وحسنه الألباني في المشكاة (٢٤٤٦).

## كتاب أحسكام الأنكحة

790

وَقَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ عِندَ دُخُولِهِمْ عَلَى زَوْجَاتِهِمْ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ عِندَ دُخُولِهِمْ عَلَى زَوْجَاتِهِمْ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ عَدَدٌ مِنهُمْ (۱).

قَوْلُهُ: "وَعِنْدَ الْوِقَاعِ يَقُولُ: بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ عَنْهُ مَا رَزَقْتَنَا» إِذَا ابْتَدَأَتِ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ بِذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِتِّصَالِ بِهِ سُبْحَانَهُ عَنْهَا بَارَكَ الله فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَكَانَتْ مِنَ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَالْهَنَاءِ، وَابْتَعَدَتْ عَنْهَا الشَّيَاطِينُ، أَوْ خَفَّ تَأْثِيرُ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهَا، وَلِهَذَا فَإِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ الْمُسْتَحَيَّةِ أَنْ يَقُولَ الشَّيَاطِينُ، أَوْ خَفَّ تَأْثِيرُ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهَا، وَلِهَذَا فَإِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ المُسْتَحَيَّةِ أَنْ يَقُولَ الشَّيَاطِينَ عَلَيْهَا، وَلِهَذَا فَإِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ المُسْتَحَيَّةِ أَنْ يَقُولَ الشَّيَاطِينَ عَلَيْهَا، وَلِهَ هَلَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، اللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانَ » وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ » (٢). وَمَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ» لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُوسُوسُ لَهُ أَو وَسُوسَ لَهُ أَوْ جَعَلَهُ الشَّيْطَانُ » (٢). وَمَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَضُورُهُ الشَّيْطَانُ » لَيْسَ الْمُرَادُ إِنَّهُ لَوْ وَسُوسَ لَهُ أَوْ جَعَلَهُ أَبِدَاءً أَوْ وَمُوسَ لَهُ أَوْ جَعَلَهُ لِيَتُوبُ وَيَعْهُ لِلتَوْبَةِ ، فَيكُونُ بِذَلِكَ الشَّيْطَانُ عَيْرَ ضَالًا لَعْمَانُ عَيْرَ ضَالًا لَعْمَانُ عَيْرَ ضَالًا لَعْيَعِهُ المَّيْعِ مِنَ المُعَاصِي ؛ فَإِنَ الله يُوفَقَهُ لِلتَوْبَةِ، فَيكُونُ بِذَلِكَ الشَّيْطَانُ عَيْرَ ضَالًا الشَيْطَانُ عَيْرَ ضَالًا الشَيْطَانُ عَيْرَ ضَالًا الْمَانُ عَيْرَ ضَالًا الشَيْعَانُ عَيْرَ ضَالًا اللَّهُ عَلَى الْمَانُ عَيْرَ ضَالَا اللَّهُ الْوَلَوْلُ اللْهُ يُعْمَلُهُ الْمُ الْمُعَانُ عَلَى الْمَالُولُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللْهُ يُعْمُلُهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي تَخْفِيفُ الصَّدَاقِ، مَعَ مُوافَقَتِهَا وَمُوافَقَةِ وَلِيِّهَا، وَإِلَّا فَلَابُدَّ لَهُ أَنْ يُعْطِي فَي بَلْدِهِ، فَإِنَّ الصَّدَاقَ وَمَا يَتْبَعُهُ، وَالنَّفَقَاتِ مِنْ يُعْطِي فِي بَلْدِهِ، فَإِنَّ الصَّدَاقَ وَمَا يَتْبَعُهُ، وَالنَّفَقَاتِ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ، مَرْجِعُهَا إِلَى الْعُرْفِ الجَارِي بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا مَعَ الاِتِّفَاقِ وَالرِّضَا عَلَى طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ، مَرْجِعُهَا إِلَى الْعُرْفِ الجَارِي بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا مَعَ الاِتِّفَاقِ وَالرِّضَا عَلَى أَقَالَ أَوْ رَجَانِ قَدْ جَعَلَا أَوْ أَكْثَرَ » مِنْ آثَارِ عَقْدِ النِّكَاحِ: وُجُوبُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ قَدْ جَعَلَا

لَهُ؛ لِأَنَّ العَبْدَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ الصَّادِقَةِ يَكُونُ أَحْسَنَ حَالًا مِنْ حَالِهِ سَابِقًا.

<sup>(</sup>۱) كابن مسعود، وأبي ذر، وحذيفة، ﷺ. انظر: مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٩١) (١٠٤٦٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٩٢) (٢٩٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤١)، ومسلم (١١٦- ١٤٣٤)، عن ابن عباس على الله

بَيْنَهُمَ صَدَاقًا مُسَمَّى؛ عَمِلَا بِذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَفَّفَ الصَّدَاقُ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَكْثَرُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً» (١٠). وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِغُ فِي الصَّدَاقِ مَعْ نِسَائِهِ (٢٠). وَتَخْفِيفُ الصَّدَاقِ مَشْرُوطٌ بِمُوافَقَةِ المَرْأَةِ وَمُوافَقَةِ وَلَيِّهَا؛ لِأَنَّ بَخْسَ المَرْأَةِ مِنْ مَهْرِ مَثِيلَاتِهَا هَذَا قَدْ يَعُدُّهُ بَعْضُ النَّاسِ نَقْصًا، وَدَرْءًا لِهَذَا لَابُدَّ مِنْ أَخْذِ مُوافَقَةِ المَرْأَةِ وَمُوافَقَةِ وَلِيِّهَا.

وإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُسَمَّى فَإِنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، وَالْمَرَادُ بِمَهْرِ المِثْلِ: مَهْرُ النِّسَاءِ القَرِيبَاتِ فِي الصِّفَاتِ مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ، بِاعْتِبَارِ الثَّيُوبَةِ وَالبِكَارَةِ، وَاعْتِبَارِ السِّنِّ، وَاعْتِبَارِ الصِّفَاتِ التِي يَرْغَبُ الرِّجَالُ فِيهَا.

وَمِنْ آثارِ عَقْدِ النِّكَاحِ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تُسَلِّمَ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا، فَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِ، وَأَنَّ الزَّوْجَ عِنْدَ مَسَاجِدَ الله (٣). فَدَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَأَنَّ الزَّوْجَ عِنْدَ اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ لِلْخُرُوجِ لِلْمَسْجِدِ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ؛ أَمَّا لِغَيْرِ المَسْجِدِ فَلِلزَّوْجِ حَقُّ اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ لِلْخُرُوجِ لِلْمَسْجِدِ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ؛ أَمَّا لِغَيْرِ المَسْجِدِ فَلِلزَّوْجِ حَقُّ مَنْ عَلَا لَوْءَةِ أَمَّا لِغَيْرِ المَسْجِدِ فَلِلزَّوْجِ حَقُّ مَنْ عَلَا لَوْءَةً مِنْ مَنْعَ الزَّوْجَةَ مِنْ بَالِ الْمُوءَةِ أَنْ يَمْنَعَ الزَّوْجَةَ مِنْ بَالِ الْمُوءَةِ أَنْ يَمْنَعَ الزَّوْجَةَ مِنْ بَالِ الْمُوءَةِ وَلَاكَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَيَارَةِ مَرِيضِهَا، ونَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ( الْكَا النَّبِيُ الْمَاسِةِ فَرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ الْمَالِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ الْمَالِكَةُ مَالِيَ الْمَوْدِةِ فَالَ النَّبِيُ الْمَالِكَةُ عَلَى المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ الْمَالِوَالَةَ المَالَوْلَةُ الْمَالِكَةُ الْمَالِولَةِ الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَلْعُلِي الْمَلْوَلِكَةُ وَلَاكَ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْمَلْوَلِي الْمَالِولِي الْمَالِولَةُ لَوْلُكُولُولُ الْمَالِولَةُ الْمَالِولَةُ اللْمَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُلِولَةِ اللْمَالِولَةُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللْمُولِي الْمَالِقُولِ اللْمُؤْلِقُ اللْمَالِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعُولِقُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٥١١٩)، عن عائشة ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (١٩٢٨).

<sup>(</sup>۲) فعن عمر على قال: «ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي على ما أصدق رسول الله الله المرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية». أخرجه أحمد (۲۸۵)، وأبو داود (۲۱۰۱)، والترمذي (۲۱۰۱)، والنسائي (۲۳٤٩)، وابن ماجه (۱۸۸۷). وصححه الألباني في الإرواء (۱۹۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (١٣٤ - ٤٤٢)، عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥١٩٤)، ومسلم (١٢٠-١٤٣٦)، عن أبي هريرة ﷺ.

# عابأدكا الأنكحة

وَمِنْ آثَارِ عَقْدِ النِّكَاحِ: آنَهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَجْتَنِبَ الإمْتِنَاعَ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا لِلْفِرَاشِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ رَبِّهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبِ لَمْ تَمْنَعْهُ» (١٠).

وَمِنْ آثَارِ عَقْدِ النِّكَاحِ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَّوْجَةِ جَمِيعَ مَا تَخْتَاجُهُ الزَّوْجَةُ مِنَ الحَوَائِجِ الأَصْلِيَّةِ التِي تُبْذَلُ لِمَثِيلَاتِهَا؛ لِقَوْلِ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُ مَعْنَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمَولِهِم ﴾ ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُ مَعْنَى عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ - أَنْ تُطِيعَ الزَّوْجِ؟ النساء: ٢٤]. وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ - بِمُقْتَضَى عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ - أَنْ تُطِيعَ الزَّوْجَ؟ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ مَلَى الزَّوْجَةِ - بِمُقْتَضَى عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ - أَنْ تُطِيعَ الزَّوْجَ؟ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ مَلَى النَّوْجَةِ مَعَ زَوْجَتِهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَقَ بِالأَخْلَقِ اللَّوْجِ أَنْ يَتَخَلَقَ بِالأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ مَعَ زَوْجَتِهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَقَ بِالأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ مَعَ زَوْجَتِهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَقَ بِالأَخْلَاقِ الطَّيِّبَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُمُنَ اللَّمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩].

كَيْفَ تُحَدَّدُ النَّفَقَاتُ التِي يَدْفَعُهَا الزَّوْجُ؟، نَقُولُ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ شُرُوطٌ بَيْنَ النَّاسِ، الزَّوْجَيْنِ وَاتَّفَاقٌ؛ رُجِعَ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ، فَمَا تَعَارَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ؛ عَمِلُوا بِهِ.

قَوْلُهُ: «وَالْوَلِيمَةُ عَلَى عَقْدِ الزَّوَاجِ مُسْتَحَبَّةٌ بِحَسبِ حَالِ الزَّوْجِ يَسَارًا وَإِعْسَارًا، وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ، وَإِلَى بَاقِي الدَّعَوَاتِ سُنَّةٌ. وَعَلَى النَّاسِ فِي الْوَلَاثِمِ وَالدَّعَوَاتِ سُنَّةٌ. وَعَلَى النَّاسِ فِي الْوَلَاثِمِ وَالدَّعَوَاتِ وَنَحْوِهَا سُلُوكُ طَرِيقِ الإِقْتِصَادِ، وَاجْتِنَابُ الإِسْرَافِ» الْوَلَاثِمِ وَالدَّعَوَاتِ وَنَحْوِهَا سُلُوكُ طَرِيقِ الإِقْتِصَادِ، وَاجْتِنَابُ الإِسْرَافِ» يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الزَّوْجُ وَلِيمَةَ النِّكَاحِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۹٤۰۳)، وابن ماجه (۱۸۵۳)، عن عبد الله بن أبي أوفى ﷺ. وحسنه الألباني صحيح الجامع (٥٢٩٥).

"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ" (١). وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً عَنِ الإِسْرَافِ عَلَى وَفْقِ حَالِ الزَّوْجِ وَلِيمَةً تُرْهِقُهُ، وَتَجْعَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُ لِأَهْلِ الزَّوْجِ وَلِيمَةً تُرْهِقُهُ، وَتَجْعَلُ عَلَيْهِ مَصَارِيفَ وَدُيُونَا كَثِيرَةً، وَالنَّبِيُ عَيَيْ لَمَّا تَزَوَّجَ بِصَفِيَّةً وَضَعَ حَيْسًا (١)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَصَارِيفَ وَدُيُونَا كَثِيرَةً، وَالنَّبِيُ عَيَيْ لَمَّا تَزَوَّجَ بِصَفِيَّةً وَضَعَ حَيْسًا (١)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَصَارِيفَ وَدُيُونَا كَثِيرَةً، وَالنَّبِي عَيْقٍ لَمَّا تَزُوَّجَ بِصَفِيَّةً وَضَعَ حَيْسًا (١)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وَلِيمَةِ النِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ ذَبِيحَةً، فَوَضْعُ وَلِيمَةِ النِّكَاحِ مِنَ الأُمُورِ اللَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وَلِيمَةِ النَّكَاحِ مَنْ دُعِي إِلَى وَلِيمَةِ نِكَاحٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُهَا؛ اللهُ تَعَلَا اللهُ عَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ (٣).

وَيُشْتَرَطُ لِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى وَلِيمَةِ النِّكَاحِ عَدَدٌ مِنَ الشُّرُوطِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، لَوْ وَضَعُوا فِي وَلِيمَةِ النِّكَاحِ أَيَّامًا مُتَعَدِّدَةً؛ فَدُعِيَ الإِنْسَانُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، ثُمَّ دُعِيَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَن لَّا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ فِي وَلِيمَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ حُضُورَهَا، وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الحُضُورُ؟: نَقُولُ: إِنْ كَانَ حُضُورُهُ يُمَكِّنُهُ مِنْ إِنْكَارِ المُنْكَرِ، فَحِينَئِذٍ يَحْضُرُ لِيُنْكِرَ المُنْكَرَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ وَصُورُهُ يُمَكِّنُهُ مِنْ إِنْكَارِ المُنْكَرِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الحُضُورُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ أَنْوَاعِ المُنْكَرَاتِ فِي وَلائِمِ النِّكَاحِ: وَجُودُ أَنْوَاعِ المُنْكَرَاتِ فِي وَلائِمِ النِّكَاحِ: وُجُودُ أَنْوَاعِ المُنْكَرَاتِ فِي وَلائِمِ النِّكَاحِ: وُجُودُ أَنْوَاعِ المُنْكَرَاتِ فِي وَلائِمِ النِّكَونَنَّ مِنْ وَجُودُ أَنْوَاعِ المُنْكَرَاتِ فِي وَلائِمِ النِّكَونُنَّ مِنْ وَجُودُ أَنْوَاعِ المُنْكَرَاتِ فِي وَلائِمِ النِّكَونُنَ مِنْ وَجُودُ أَنْوَاعِ المُنْكَرَاتِ فِي وَلائِمِ النِّيقِ هِي مُحَرَّمَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْفٍ: "لَيَكُونُنَ مِنْ أَمْتِي أَقُوامُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: وَالْخَمْرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْحَرْفِ النَّرِي عَلَى الشَّرِيعَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ الْمُعَازِفِ التِي هِي مُحَرَّمَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْواعِ الْمُنْكِونَ الْمُعَازِفِ الْمَعَاذِفَ الْمُؤَلِّ الْمُعَاذِفَ الْمُعَاذِفَ الْمَعَاذِفَ الْمُولِ النَّبِي عَلَيْهَ أَنْواعِ الْمَعَاذِفَ الْمِنْ الْمُؤَاعِ الْمُعَاذِفَ الْمَعَاذِفَ اللَّهُ الْمُؤَاعِ الْمُعَاذِفَ الْمُعَادِفَ الْمُؤَاعِ الْمُعَاذِفَ الْوَاعِ الْمُعَادِفَ الْمُؤَاعِ الْمُعَادِفَ الْمُؤَاعِ الْمُعَادِفَ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعُ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِلَقَ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِلُولُ الْمُؤَاعِلُولُ الْمُؤَاقِ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِلَقَ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِلَى الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِلَ الْمُؤَاعِ الْمُؤْمِ الْمُؤَاعِقُولُ الْمُؤَاعِلُ الْمُؤَاعِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَاعِلَ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (٧٩- ١٤٢٧)، عن أنس على المرابع

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (٨٤- ١٣٦٥)، عن أنس ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٧ - ١٤٣٢)، عن أبي هريرة على.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٥٩٠)، عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ٧٠٠٠.

المُحَرَّمَاتِ فِي وَلَائِمِ النِّكَاحِ: وُجُودُ الإِخْتِلَاطِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ كَذَلِكَ؛ لَمْ يَجِبْ حُضُورُ ذَلِكَ الزَّوَاجِ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الحُضُورُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِنْكَارِ هَذَا الْمُنْكَرِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حُضُورٌ هَذِهِ الوَلِيمَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ نَهَتْ عَنِ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنَّسَاءِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ وَرَأَى اخْتِلَاطًا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، قَالَ لِلنِّسَاءِ: «تَأَخَّرْنَ عَن الطَّرِيقِ، مَا كَانَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ»(١). فَدَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الإِخْتِلَاطِ كَانَ مَوْجُودًا فِي عَهْدِ النُّبُوَّةِ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْهُ، وَرَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (٢). وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي النِّسَاءَ أَنْ يَكُنَّ مُنْعَزِلَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ الذِي هُوَ مَكَانُ العِبَادَةِ، وَالنَّاسُ فِي الغَالِبِ يَنْشَغِلُونَ بِالعِبَادَاتِ قِرَاءَةً وَصَلَاةً وَاتِّصَالًا وَمُنَاجَاةً لِرَبِّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ، فَقَالَ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا »<sup>(٣)</sup>. فِي نُصُوصِ كَثِيرَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاخْتِلَاطَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ حَرَامٌ.

أُمَّا مُصَادَفَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي مَكَانٍ بِدُونِ قَصْدٍ وَلَا تَكْرَارٍ؛ لَا يُعَدُّ اخْتِلَاطًا، فَوُجُودُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فِي الطَّرِيقِ، هَوُّلَاءِ ذَاهِبُونَ وَهَوُّلَاءِ عَائِدُونَ، هَذَا لَخْتِلَاطًا، فَوُجُودُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فِي الطَّرِيقِ، هَوُّلَاءِ ذَاهِبُونَ وَهَوُّلَاءِ عَائِدُونَ، هَذَا لَيْسَ اخْتِلَاطًا، أُمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ أَمْرٌ مُرَتَّبٌ؛ كَطُلَّابٍ يَجْتَمِعُونَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ بِشَكْلٍ لَيْسَ اخْتِلَاطًا، أُمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ أَمْرٌ مُرَتَّبٌ؛ كَطُلَّابٍ يَجْتَمِعُونَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ بِشَكْلٍ مُعْتَادٍ، أَوْ فِي مَقَرِّ عَمَلٍ؛ فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ، لِلنَّصُوصِ السَّابِقَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٧٢٥)، عن أسيد بن حضير ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الكبير، للبخاري (٩/ ٥٥) (٤٧٦) [ط: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٢ - ٤٤٠)، عن أبي هريرة على المرابع



### [المُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَالْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ: الْفُرُوعُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَالأُصُولُ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَفُرُوعُ الأَبِ وَالأُمِّ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَفُرُوعُ الأَجْدَادِ وَالجَدَّاتِ لِصُلْبِهِمْ فَقَطْ» يَقُولُ الله جَلَّ وَعَلَا مُبَيِّنًا النَّوْعَ الأَوَّلَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهُنَّ الْمُحَرَّمَاتُ تَأْبِيدًا مِنْ أَجْلِ النَّسَبِ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَكَ ثَكُمْ ﴾ فَكُلُّ أُمٌّ لَكَ؛ حَرَامٌ عَلَيْكَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الأُمُّ المُبَاشِرَةُ، أَوِ الجَدَّةُ، سَوَاءً مِنْ طَريقِ الأَبِ، أَوْ مِنْ طَريقِ الأُمِّ، وَإِنِ ارْتَفَعَا: ﴿ وَبَنَاثُكُمْ ﴾ فَالبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ؛ بَنَاتُ الصُّلْبِ، وَبَنَاتُ الإبْنِ، وَبَنَاتُ البَنَاتِ، وَإِنْ نَزَلْنَ، لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِنَّ النِّكَاحَ: ﴿ وَأَخَوَتُكُمْ ﴾ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتًا لَهُ مِنَ الأَبِ، أَوْ مِنَ الأُمِّ، أَوْ كَانَتْ أُخْتًا شَقِيقَةً، كُلُّهُنَّ حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِإِحْدَاهِنَّ. ﴿ وَعَمَّنتُكُمُ وَخَنَكَنَتُكُمْ ﴾ فَإِنَّ فُرُوعَ الأَجْدَادِ الْمُبَاشِرِينَ؛ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِهِنَّ، بِخِلَافِ فُرُوعِهِمْ غَيْرِ الْمُبَاشِرِينَ، وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَمَّتِهِ، أَمَّا ابْنَةُ عَمَّتِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، وَمِثَالُ ذَلِكَ خَالَتُهُ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتًا لِأُمِّهِ مِنَ الأَبَوَيْنِ، أَوْ مِنَ الأَبِ، أَوْ مِنَ الأُمِّ فَقَطْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبَنَاتِ خَالَتِهِ، وَهَكَذَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بَنَاتِ عَمِّهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ، وَهُنَّ أَجْنَبِيَّاتٌ عَنْهُ، يَحْتَجِبْنَ عَنْهُ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَبَنَاكُ ٱللَّخَ وَبَنَاتُ ٱلأَخْتِ ﴾ فَإِنَّ ذُرِّيَّةَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهِنَّ، وَلَوْ نَزَلْنَ، فَبِنْتُ بِنْتِ أَخِيكَ، وَبِنْتُ ابْنِ أَخِيكَ، لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِنَّ.

قَوْلُهُ: «فَالْقَرَابَاتُ كُلُّهُنَّ حَرَامٌ، إِلَّا بَنَاتِ الْعَمِّ، وَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ، وَبَنَاتِ

(2.1)

الأَخْوَالِ، وَبَنَاتِ الْخَالَاتِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهِنَّ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

قَوْلُهُ: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، مِنْ جِهَةِ الْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اللَّبَنِ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ أَقَارِبِ الرَّاضِعِ فَلَا يَدْخُلُ فِي التَّحْرِيمِ، إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ فَقَطْ» النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ المُحَرَّمَاتِ عَلَى التَّأْبِيدِ: المُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعَةِ، قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَأَمَهَتُكُمُ مُ اللَّهِ عَلَى التَّابِيدِ: المُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعَةِ ﴾ فَإِذَا وُجِدَتْ وَعَلَا: ﴿ وَأُمَهَتُكُمُ مَ النَّيْ مُ التَّحْرِيمُ، وَالتَّحْرِيمُ يَنْتَشِرُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

إِذَا رَضَعَ إِنْسَانٌ مِنِ امْرَأَةٍ اعْتُبِرَ ابْنَا لَمَا؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى إِنْسَانٌ مِنِ امْرَأَةٍ اعْتُبِرَ ابْنَا لَوْقِحِ هَذِهِ الْمُرْأَةِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى أَبْنَاعِهَا، وَهَكَذَا يُعْتَبَرُ ابْنَا لِزَوْجِ هَذِهِ الْمُرْأَةِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا بَهِنَّ، أَمَّا بَقِيَّةُ إِخْوَانِهِ الذِينَ لَمْ يَرْضَعُوا: فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَبْنَاءِ ذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا مِنْ بَنَاتِ هَذِهِ المُرْضِعَةِ التِي أَرْضَعَتْ أَخَاهُمْ، وَمِنَ بَنَاتِ هَذَا لَهُمْ أَنْ يَتَزَوَّجُوا مِنْ بَنَاتِ هَذِهِ المُرْضِعَةِ التِي أَرْضَعَتْ أَخَاهُمْ، وَمِنَ بَنَاتِ هَذَا الرَّجُلِ الذِي هُو وَالِدُ أَخِيهِمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ.

إِذَنِ الرَّضَاعَةُ تَنْتَقِلُ لِلرَّاضِعِ، وَأَمَّا إِخْوَةُ الرَّاضِعِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ فِي حَقِّهِمْ، إِلَّا فِي ذُرِّيَتِهِ، فَإِنَّ أَبْنَاءَ الرَّاضِعِ يَكُونُونَ أَحْفَادًا لِلْمُرْضِعَةِ، وَأَحْفَادًا لِصَاحِبِ حَقِّهِمْ، إِلَّا فِي ذُرِّيَتِهِ، فَإِنَّ أَبْنَاءَ الرَّاضِعِ يَكُونُونَ أَحْفَادًا لِلْمُرْضِعَةِ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَةِ زَوْجِ اللَّبَنِ الذِي هُوَ زَوْجُ المُرْضِعَةِ؛ وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ لِلرَّاضِعِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَةِ زَوْجِ اللَّبْضِعَةِ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ البِنْتُ مِنْ أُمِّ أُخْرَى غَيْرِ المُرْضِعَةِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِ: فَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُنْثَى؛ حَرُمَتْ عَلَى أَبْنَائِهِ وَإِنْ نَزَلُوا، وَعَلَى آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَحَرُمَ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ أُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَبَنَاتُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ نَزَلْنَ، بِشَرْطِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فِي الأَخِيرَةِ، وَحُكْمُ الرَّضَاعِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النَّسَبِ. هَوُّلَاءِ الأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ يَحْرُمْنَ عَلَى التَّأْبِيدِ» النَّوْعُ الثَّالِثُ: المُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ:

الأُولَى: زَوْجَاتُ الأبِ، فَزَوْجَةُ الأبِ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، فَإِذَا عَلَى امْرَأَةٍ؛ حَرُمَ عَلَيْكَ حِينَئِذِ الزَّوَاجُ بِهَا، وَلَوْ طَلَّقَ الأَبُ هَذِهِ المَرْأَةَ فَا امْرَأَةٍ؛ حَرُمَ عَلَيْكَ حِينَئِذِ الزَّوَاجُ بِهَا، وَلَوْ طَلَّقَ الأَبُ هَذِهِ المَرْأَةَ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ الأَبُ عَرْمًا لَهَا؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَيُعَدُّ ابْنَهُ مَحْرُمًا لَهَا؛ لِأَنْهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ سَابِقًا، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ الأَبُ عَرْمًا لَهَا؛ لِأَنْهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ سَابِقًا، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا مَا نَكَمَ عَلَيْكَ مَ عَلِيَ النِيسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا مَا نَكَمَ عَلِيّةٍ قَبْلَ الإِسْلَمِ - ﴿ إِنّهُ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ قَوْلُهُ: ﴿ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ -يَعْنِي فِي الجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلَامِ - ﴿ إِنّهُ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ وَمَقْتَا وَسَابَةً سَبِيلًا ﴿ إِنّهُ وَالنَسَاءَ : ٢٢].

الثَّانِيَةُ: أُمُّ الزَّوْجَةِ؛ فَإِنَّ أُمَّ الزَّوْجَةِ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَى ابْنَتِهَا تَحُرُمُ، وَيُصْبِحُ النَّوْجُ عَرْمًا لَهَا، وَلَوْ طَلَّقَ ابْنَتَهَا، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَدَّاتُ الزَّوْجَةِ، سَوَاءً مِنَ الأَبِ الزَّوْجُ عَرْمًا لَهَا، وَلَوْ طَلَّقَ ابْنَتَهَا، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَدَّاتُ الزَّوْجَةِ، سَوَاءً مِنَ الأَبِ أَوْ مِنَ الأَمِّ الْمُعَلِّمَ اللَّمِ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ اللَّهُمُ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولِ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُولُولُ

الثَّالِثَةُ: زَوْجَةُ الإِبْنِ، فَإِنَّ زَوْجَةَ الإِبْنِ لَا يَجُوزُ لِوَالِدِ الزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَوْ طَلَّقَهَا الإِبْنُ، تَحْرُمُ عَلَى الأَبِ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَيْهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَعِكُمُ الدِّبِنُ مِنْ أَصْلَئِكُمْ ﴾.

الرَّابِعَةُ: ابْنَةُ الزَّوْجَةِ؛ فَإِذَا دَخَلَ إِنْسَانٌ بِامْرَأَةٍ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ فَإِنَّ ابْنَتَهَا تُعَدُّ رَبِيبَةً؛ وَمِنْ ثَمَّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ بِهَا، سَوَاءً جَاءَتْ هَذِهِ البِنْتُ قَبْلَ زَوَاجِهِ أَوْ بَعْدَ زَوَاجِهِ، فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ، فَجَاءَتْ بِابْنَةٍ؛ لَمْ بَعْدَ زَوَاجِهِ، فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ، فَجَاءَتْ بِابْنَةٍ؛ لَمْ يَعْدَ زَوَاجِهِ، فَلَوْ تَزَوَّجَ مِهْ الْأَمَّ، لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَطَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، ثُمَّ الدُّخُولُ، ثُمَّ الدُّخُولُ، ثُمَّ الدُّخُولُ، ثُمَّ الدُّخُولُ، ثُمَّ

2.7

أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا؛ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَبَيْمِبُكُمُ الَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن فِسَآبِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُ مَ بَنَاتِ زَوْجَاتِكُمْ وَرَبَيْمِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن فِسَآبِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُ مِ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴿ [النساء: ٣٣]. فَهَذِهِ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴿ [النساء: ٣٣]. فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ تَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَلَيْسَ التَّحْرِيمُ فِيهَا مُؤَقَّتًا؛ وَبِالتَّالِي تَنْتَشِرُ المَحْرَمِيَّةُ بِهَذِهِ الأَنْوَاعِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّحْرِيمِ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ المَحْرَمَ هُوَ الزَّوْجُ، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ المُرْأَةُ الْأَوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّحْرِيمِ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ المَحْرَمَ هُو الزَّوْجُ، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ المُرْأَةُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيد بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ.

### [المُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ]:

والنَّوْعُ الثَّانِي: المُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ، قَالَ الْوَلِّفُ: «فَصْلُ: وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ» بِحَيْثُ إِذَا انْتَهَى هَذَا الأَمَدُ جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ المُرْأَةِ «فَهِيَ: أُخْتُ اللَّوْجَةِ» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَكَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٣]. فَإِذَا طَلَّقَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَهُ، أَوْ مَا تَتْ، أَوْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا، وَانْتَهَتْ عِدَّتُهَا؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا، وَلا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَعَمَّتُهَا، وَخَالَتُهَا، أَوْ مَنْ هِيَ عَمَّتُهَا، أَوْ خَالَتُهَا، بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ» وَمِثْلُ هَذَا يَحُرُمُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا، أَوْ بِنْتِ أَخِيهَا، أَوْ بِنْتِ أَخْتِهَا، فَوْ بِنْتِ أَخْتِهَا، وَمَالَتُهَا، أَوْ بِنْتِ أَخِيهَا، أَوْ بِنْتِ أُخْتِهَا، وَاللَّرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ((). وَسَوَاءٌ وَالنَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

قَوْلُهُ: "وَلَا تَحِلُّ المُعْتَدَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ مِنَ الْغَيْرِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَا يَحِلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (٣٣–١٤٠٨)، عن أبي هريرة ﷺ.

التَّعْرِيضُ وَلَا التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ. وَأَمَّا الْبَائِنُ فَيَحِلُ التَّعْرِيضُ وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ وَلَا التَّعْرِيضُ وَلَا التَّعْرِيضُ وَلَا إِلْإِنسَانِ أَنْ يُعْقِدَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ التِي لَا زَالَتْ فِي العِدَّةِ بَائِنِ؛ لَا يَحِلُ لِلزَّوْجِ يَعْقِدَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ عِدَّةَ طَلَاقٍ بَائِنِ؛ لَا يَحِلُ لِلزَّوْجِ يَعْقِدَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ عِدَّةً وَفَاةٍ أَوْ عِدَّةً طَلَاقٍ بَائِنِ؛ لَا يَحِلُ لِلزَّوْجِ مُرَاجَعَتُهَا، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ صَاحِبِهَا أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَتِهَا، أَمَّا إِذَا عَرَّضَ، كَأَنْ يَقُولَ: مُرَاجَعَتُهَا، وَلَا يَجُورُ لِغَيْرِ صَاحِبِهَا أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَتِهَا، أَمَّا إِذَا عَرَّضَ، كَأَنْ يَقُولَ: أَنْ رَاغِبُ فِي الْمَرَأَةِ لَهَا مِثْلُ صِفَاتِكِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا حَرَجَ فِيهِ، فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا أَجَازَ التَّعْرِيضَ بِخِطْبَةِ المَرْأَةِ لَهَا مِثْلُ صِفَاتِكِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا حَرَجَ فِيهِ، فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا أَجَازَ التَّعْرِيضَ بِخِطْبَةِ المَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ فِي الوَفَاةِ، أَمَّا المُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيَّةُ فَإِنَّا زَوْجَةٌ؛ وَبِالتَّالِي التَّالِي لَا يَحْرِيضَ بِخِطْبَةِ المَرْأَةِ المُعْتَدَةِ فِي الوَفَاةِ، أَمَّا المُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيَّةُ فَإِنَّا زَوْجَةٌ؛ وَبِالتَّالِي لَا يَحْرِيضَ بِخِطْبَةِ الْمَرْأَةِ المُعْتَدَةِ فِي الوَفَاةِ، وَلَا تَلْمِيحًا.

وَمِنْ أَشْنَعِ مَا يَكُونُ: إِفْسَادُ الْمُرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، بِأَنْ يُكَلِّمَ الإِنْسَانُ امْرَأَةً وَيَقُولَ: سَتَجِدِينَ عِنْدِي مَا لَا تَجِدِينَهُ عِنْدَ زَوْجِكِ، فَاطْلُبِي الْخُلْعَ مِنْهُ، أَوِ اطْلُبِي الطَّلَاقَ لاَّتَزَوَّ جَكِ، أَوْ لِيَتَزَوَّ جَكِ فُلَانٌ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا» (١).

قَوْلُهُ: «وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزَّانِي وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتُوبَ» مِنَ المُحَرَّمَاتِ إِلَى أَمَدِ: الزَّانِيَةُ، فَإِنَّ الصَّوَابَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الزَّانِيَةُ لَا يَنجُورُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَا لَمْ تَتُبْ، لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الزَّانِ لَا يَنجِحُ إِلَّا زَلِنِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنجَحُهَا إِلَّا زَانِي مَا لَمُ تَتُبْ، لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الزَّانِ لَا يَنجُحُ إِلَّا زَلِنِي لَا أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنجُحُهَا إِلَّا زَانٍ مَا أَوْ مُشْرِكُ وَجُورً وَلِهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِا حَتَّى يَعْلَمَ أَنْهَا تَابَتْ تَوْبَةً صَادِقَةً مِنَ الزِّنَا.

وَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ حَامِلًا فَلا يَجُوزُ العَقْدُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلُهَا مِنْ زِنِّي، أَوْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۹۱۵۷)، وأبو داود (۲۱۷۵)، عن أبي هريرة ﷺ. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲/ ۳۸۵) (۱۸۹۰).

## كتاب أحسكام الأنكحة





كَانَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ كَانَ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَلَا يَحُوزُ لَهُ أَنْ يَخْطِبَ المَرْأَةَ الحَامِلَ، وَلَا أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا، وَالعَقَدُ عَلَيْهَا وَلعَقَدُ عَلَيْهَا عَشْدٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ المَرْأَةُ مُسْتَبْرَأَةٌ، مَا زَالَتْ فِي وَقْتِ الإسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِوَضْعِ الحَمْلِ، وَالمَرْأَةُ المُسْتَبْرَأَةُ لَا يَجُوزُ العَقْدُ عَلَيْهَا، وَالعَقْدُ عَلَيْهَا بَاطِلٌ.

قَوْلُهُ: «وَلَا يُعْقَدُ النِّكَاحُ فِي حَالِ إِحْرَامِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ» كَذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ المُحَرَّمَاتِ إِلَى أَمَدِ: المُحْرِمَةُ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمَةُ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمَةُ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَقْدِ النِّكَاحِ؛ وَبِذَلِكَ قَالَ يُمْمُونُ وَلِيًّا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ؛ وَبِذَلِكَ قَالَ الجُمْهُورُ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ (١)، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، لَكِنَّ الحَدِيثَ فِي هَذَا الجُمْهُورُ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ (١)، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا صَرِيحٌ، وَاسْتَذَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ بحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا حَلالَانِ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا (١). حَرَامَانِ (١٠). لَكِنْ قَدْ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَهُمَا حَلالَانِ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا (١٠).

قَوْلُهُ: «وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَتَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ مِمْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِخْسَنٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤١- ١٤٠٩)، عن عثمان على المناب

 <sup>(</sup>۲) انظر: الفواكه الدواني (۲/۲۹)، والبيان (۱۲۸/۶)، وكشاف القناع (۲/۱۲۰)،
 (۳۵۰/۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (٤٦ – ١٤١٠)، عن ابن عباس كالله عن ابن عباس

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٨- ١٤١١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢٧١٩٧)، والترمذي (٨٤١)، وقال: «هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة».

# وَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ا

﴿ فَإِن طَلَقَهَا﴾ -يَعْنِي: الطَّلْقَةَ النَّالِثَةَ - ﴿ فَلَا تَحِلُ لَدُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ ذَوْجًا غَيْرَةًۥ فَإِن طَلَقَهَا﴾ -يَعْنِي: الـزَّوْجَ الثَّانِي - ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَاۤ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠].

قَوْلُهُ: ﴿ عَنْهِ وَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَكَامٌ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ، وَيَطَأُهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، ثُمَّ إِذَا رَغِبَ عَنْهَا وَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا؛ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ » وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّاكِحُ الآخَرُ نَاكِحَ رَغْبَةٍ لِتَحِلَّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ، وَلَا يَكُونَ مَقْصُودُهُ تَحْلِيلَ هَذِهِ المَرْأَةِ لِلزَّوْجِ الآخَلُ ، وَلَا يَكُونَ مَقْصُودُهُ تَحْلِيلَ هَذِهِ المَرْأَةِ لِلزَّوْجِ الآبَيْ يَ عَلَيْهِ التَّيْسَ المُسْتَعَارَ ؛ وَهُو المُحَلِّلُ ، وَلَعَنَ المُحلِّلُ ، وَالمُحلَّلُ ، وَلَعَنَ المُحلِّلُ ، وَالمُحلَّلُ الْأَوْلِ ؛ فَقَدْ لَعَنَ النَّبِي عَلَيْهِ آثَارُ العَقْدِ لَكَ التَّحْلِيلِ حَرَامٌ ، بَاطِلٌ فَاسِدٌ ، لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُ العَقْدِ النَّانِي ؛ لِقَوْلِ النَّبِي لَكُونَ هُنَاكَ وَطْءٌ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ؛ لِقَوْلِ النَّبِي السَّحِيحِ ، وَلَابُدَّ فِي هَذَا العَقْدِ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَطْءٌ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ؛ لِقَوْلِ النَّبِي السَّحِيحِ ، وَلَابُدَّ فِي هَذَا العَقْدِ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَطْءٌ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ؛ لِقَوْلِ النَّبِي الصَّحِيحِ ، وَلَابُدَ فِي هَذَا العَقْدِ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَطْءٌ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ؛ لِقَوْلِ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَا تَوْجَهَا زَوْجُ الْحَلُ الْعَقْدِ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَطُءٌ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ؛ لِقَوْلِ النَّبِي اللَّهُ الْمَوْلُ النَّبِي : ﴿ لَا مُ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » (\*). فَإِذَا تَزَوَجَهَا زَوْجُ جَهَا ذَوْجُ الْحُلُ الْعَنْهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَقْلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَيَتَزَوْجَهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّوْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

قَوْلُهُ: «وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْكَافِرَةِ» لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِعُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا الْيَهُودِيَّةَ، وَالنَّصْرَ انِيَّةَ ﴾ فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [المائدة: ٥]. فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الكِتَابِيَّاتِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۷٦)، وابن ماجه (۱۹۳۱)، عن عقبة بن عامر ﷺ. وحسنه الألباني في الإرواء (۱۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١١١- ١٤٣٣)، عن عائشة ﷺ.

EVY

فَإِنْ قَالَ إِنْسَانٌ: إِنَّ اليَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ اليَوْمَ قَدْ حَرَّفَتْ دِينَهَا، فَنَقُولُ: النَّبِيُّ اليَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ كُنَّ قَدْ حَرَّفْنَ دِينَهُنَّ، وَمَعَ ذَلِكَ أَجَازَ النَّبِيُّ اليَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ كُنَّ قَدْ حَرَّفْنَ دِينَهُنَّ، وَمَعَ ذَلِكَ أَجَازَ النَّبِيُّ وَلَيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّةً عَيْرَ طَاهِرَةٍ، غَيْرَ عَفِيفَةٍ، فَلَا يَصِحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُأَةَ زَانِيَةً، يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، أَوْ يَأْخُذَ امْرَأَةً مِنَ المَرَاقِصِ أَوْ أَمَاكِنِ العُهْرِ فَيَتَزَوَّجَ مَهُونَ الزَّوَاجُ بِالزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَلَّا يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِالزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَلَّا يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِالزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَلَّا يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِالزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَلًا يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِالزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَلَا يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِالزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَلَا يَعُورُ إِلزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ وَلَا النَّهُ وَلِيَّةٍ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا لِلْكَافِرِ نِكَاحُ الْمُسْلِمَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴾ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ مُسْلِمٍ، وَلَوْ كَانَ كِتَابِيًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّسْلِمٍ، وَلَوْ كَانَ كِتَابِيًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مُسْلِمٍ، وَلَوْ كَانَ كِتَابِيًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَاهُنَ جَلُّ لَمُمْ اللهَ مُعْمَى يَعِلُونَ لَمُنَ ﴾ [المتحنة: ١٠].

## [الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: قَالَ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) « ذَكَرَ المُؤلِّفُ هَاهُنَا عَدَدًا مِنَ المَبَاحِثِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ عَقْدِ الفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) « ذَكَرَ المُؤلِّفُ هَاهُنَا عَدَدًا مِنَ المَبَاحِثِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ عَقْدِ النِّكَاحِ، أَوَّ لُو اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ أَلَّا يُسَافِرَ النَّوَوْجُ بِهَا، أَوِ اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ أَنْ تَبْقَى فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، أَوِ اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ بَيْتًا مُسْتَقِلًا، الرَّوْجُ بِهَا، أَوِ اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ بَيْتًا مُسْتَقِلًا، أَو اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ بَيْتًا مُسْتَقِلًا، أَو اشْتَرَطَتُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا مَنْ أَوْلِ المَيْقِ لَا إِنْ كَانَتُ كَذَلِكَ، أَوْ أَنْ تَشْتَو لَا اللَّيْلِ أَوْ اللَّيْلِ أَوْ اللَّامِ وَقَلِ اللَّيْلِ أَوْ تَتَنَقَّلَ بِهَا شَاءَتْ مِنَ النَّوافِلِ. السَّاعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ تَتَنَقَّلَ بِهَا شَاءَتْ مِنَ النَّوافِلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (٦٣ - ١٤١٨)، عن عقبة بن عامر ﷺ.

قَوْلُهُ: «فَكُلُّ شَرْطٍ شَرَطَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الآخَرِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ» فَالأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ شُرُوطَ صَحِيحَةٌ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَفِي بِهَا، وَإِذَا لَمْ فَالأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ شُرُوطَ صَحِيحَةٌ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَفِي بِهَا، وَإِذَا لَمْ يَفِي الزَّوْجُ بِهَا؛ حُقَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَقَدَّمَ لِلْقَضَاءِ مِنْ أَجْلِ فَسْخِ عَقْدِ النِّكَاحِ؛ لِعَدَمِ قِيَامِ الزَّوْجِ بِالشُّرُوطِ التِي اشْتُرطَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ الزَّوْجِ بِالشُّرُوطِ التِي اشْتُرطَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُتَوَلِّهُ اللَّهُ وَلَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ،

قَوْلُهُ: "إِلَّا" ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ: "نِكَاحَ الشِّغَارِ، بِأَنْ يُزَوِّجَ كُلُّ مِنْهُمَا الآخَرَ مُولِيَّتَهُ، بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا" أَوَّلُ هَذِهِ الشُّرُوطِ البَاطِلَةِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ، بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ مُولِيَّتَهُ، يَقُولُ: أُزَوِّجُكَ وَهُو نِكَاحُ البَدَلِ، بِأَنْ يُزَوِّجَهُ مُولِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ مُولِيَّتَهُ، يَقُولُ: أُزَوِّجُكَ وَهُو نَكَاحُ اللَّكَاحُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ، وَلَا يَجُوزُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي أُخْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَهُ النَّهِي عَنْ نِكَاحٌ بَاطِلٌ، وَلَا يَجُوزُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ ثَهَى عَنِ الشِّغَارِ (\*\*). وَالمَعْنَى فِي النَّهِي عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ قَدْ رُبِطَ نِكَاحُ امْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى.

الأَمْرُ الثَّانِي: عَدَمُ وُجُودِ الرِّضَا.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّ المَهْرَ قَدْ لَا يُسَمَّى فِي هَذَا العَقْدِ.

فَأَيُّ مَعْنَى مِنْ هَذِهِ المَعَانِي الثَّلاثَةِ وُجِدَ؛ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ بَاطِلًا، فَلَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، قِيلَ: هَذَا نِكَاحُ شِغَارٍ، فَإِنْ قَالَ: المَرْأَتَانِ رَاضِيَتَانِ، قِيلَ: لَا يَكْفِي هَذَا. فَإِنْ قَالَ: هُنَاكَ مَهْرٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، قُلْنَا أَيْضًا:

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١١٢)، ومسلم (٥٧ – ١٤١٥)، عن ابن عمر ﷺ.

لَا يَكْفِي هَذَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا رُبِطَ نِكَاحُ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحِ الأُخْرَى فَمَعْنَاهُ أَنَّ جُزْءًا مِنَ البُضْعِ قَدْ جُعِلَ مَهْرًا فِي نِكَاحِ الأُخْرَى؛ وَبِالتَّالِي يُمْنَعُ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَيَكُونُ عَقْدًا البُضْعِ قَدْ جُعِلَ مَهْرًا فِي نِكَاحِ الأُخْرَى؛ وَبِالتَّالِي يُمْنَعُ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَيَكُونُ عَقْدًا فَاسِدًا، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ قَدْ أُمْضِيَ نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَجَاءَتِ المَرْأَتَانِ بِأَوْلَادٍ، نَقُولُ: فِي هَذِهِ فَاسِدًا، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ قَدْ أُمْضِيَ نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَجَاءَتِ المَرْأَتَانِ بِأَوْلَادٍ، نَقُولُ: فِي هَذِهِ الحَالِ لَابُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَلَا يَصِحُّ العَقْدُ الأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي النَّهِي أَنْ يَكُونَ دَالًا عَلَى الفَسَادِ وَعَدَم الصِّجَةِ.

قَوْلُهُ: «وَإِلّا: نِكَاحَ التَّحْلِيلِ، الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ حِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا» النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الأَنْكِحَةِ الفَاسِدَةِ التِي فِيهَا شَرْطٌ فَاسِدٌ: نِكَاحُ التَّحْلِيلِ؛ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَدْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحِلَّهَا لِمُطَلِّقِهَا، يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَدْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحِلَّهَا لِمُطَلِّقِهَا هَذَا النَّكَاحُ نِكَاحٌ بِنَكَاحٌ بِنَاطِلٌ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ اللَّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَلَوْ طَلَقَهَا هَذَا المُحلِّلُ فَإِنَّهَا لَا تَحلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ المُحلِّلِ نِكَاحٌ بَاطِلٌ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ اللَّكَاحُ اللَّكَاحُ بَاطِلٌ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَلَمُ اللَّهُ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَا لَكَاحٌ اللَّهُ لَكَاحٌ بَاطِلٌ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَلَا قَيْمَةً لَهُ فِي الشَّرْعِ، وَلَا يُعتِدُ طَلَاقًهُ طَلَاقًا صَحِيحًا؛ لِأَنَّ أَصْلَ النَّكَاحِ لَمْ يَنْعَقِدْ، لَا قِيمَةَ لَهُ فِي الشَّرْعِ، وَلَا يُعتِدُ طَلَاقًا صَحِيحًا؛ لِأَنَّ أَصْلَ النَّكَاحِ لَمْ يَنْعَقِدْ، فَإِنَّهُ وَالنَّانِي وَالزَّوْجِ النَّانِي وَالزَّوْجِ النَّانِي وَالنَّانِي وَالنَّانِي وَلَكَنَ اللَّوْلِ عَلَى اللَّوْدِ عِلَا اللَّوْلِ، فَهَذَا لَوْ عَيْمَ لَلْ الرَّوْجِهَا لِيُحِلَّهَا لِيُوجِلَهَا لَلْوَقِحِهُ اللَّوْلِ وَالنَّانِي خَيْرَ وَجَهَا الأَوْلِ، فَعَلَى لَوْ وَلَقَالَ لَوْ عَلَى اللَّوْلِ وَالنَّانِي غَيْرَ عَلَى اللَّوْلِ عَلَى اللَّهُ لِلَا اللَّكَامُ مَنْكَ النَّانِي غَيْرَ عَلَى اللَّوْقِ فَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ أَوْ لَكِنْ الزَّوْجِهَا لِيُحِلِّهُ وَمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا، فَكَالَتُ النَّوْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلَاقًا فَلَا النَّكَامُ النَّوْلِ وَالْمَالِقَ الْمُولِ الْمُؤَالِ أَوْ لَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ لَا اللَّهُ ا

هُنَاكَ مَنْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ لَـمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ -وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ قَاصِدًا- وَلَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ إِثْمٌ، إِلَّا أَنَّ مَقْصِدَ الزَّوْجَةِ وَمَقْصِدَ أَهْلِهَا

### شَيِّ وَالْجَائِقَ الْلَاكِ

أَنْ تَحِلَّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَكَوْنُ الزَّوْجِ الثَّانِي لَمْ يَقْصِدِ التَّحْلِيلَ هَذَا لَا يُؤَثِّرُ؛ لِكَوْنِ الْمُرْقَة وَالْفُرْقَةُ بِيَدِ الزَّوْجِ الثَّانِي، نَقُولُ: المُرْأَة قِدْ قَصَدَتْ ذَلِكَ، وَكَوْنُ المُرْأَة لَا تَمْلِكُ الفُرْقَة، وَالْفُرْقَةُ بِيَدِ الزَّوْجِ الثَّانِي، نَقُولُ: المَرْأَةُ بِيَدِهَا قُدْرَةُ عَلَى التَّفْرِيقِ مِنْ خِلَالِ الخُلْعِ.

قَوْلُهُ: «وَإِلَّا: نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى مُدَّةٍ ثُمَّ يُفَارِقَهَا، فَهَذِهِ شُرُوطُ فَاسِدَةٌ، مُفْسِدَةٌ لِلنِّكَاحِ» النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ الشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ المُفْسِدَةِ لِعَقْدِ النِّكَاحِ: تَوْقِيتُ النِّكَاحِ، بِأَنْ يَقُولَ: أَتَزَوَّجُكِ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ، بِحَيْثُ إِذَا انْتَهَى النِّكَاحِ: تَوْقِيتُ النِّكَاحِ، وَلَا يَخْتَاجُونَ إِلَى طَلَاقٍ، وَكُلِّ مِنْهُمْ يَذْهَبُ لِحَالِ الأُسْبُوعُ انْتَهَى عَقْدُ النِّكَاحِ، وَلَا يَخْتَاجُونَ إِلَى طَلَاقٍ، وَكُلِّ مِنْهُمْ يَذْهَبُ لِحَالِ سَبِيلِهِ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنْ أَنْوَاعِ النِّكَاحِ نِكَاحٌ بَاطِلٌ فَاسِدٌ، قَد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَدْ ثَبَى أَنِ النَّبِي عَلَيْ قَدْ ثَبَى اللَّهِ عَنْ يَكَاحِ النَّكَاحِ نِكَاحٌ بَاطِلٌ فَاسِدٌ، قَد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَدْ ثَبَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَدْ ثَبَى النَّهِ عَنْ يَكَاحِ الْمُنْ مِن حَدِيثِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَيِ طَالِبٍ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَنْكِحَةِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَنْكِحَةِ النَّيْ يَعِيْ مِنْ أَنْوَاعِ الأَنْكِحَةِ النَّيْ يَعِيْ مُنَ أَنْ وَاعِ الأَنْكِحَةِ النَّيْ يَعْ فَذَا النَّوْعَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَنْكِحَةِ النَّيْ يَكُلُلُ مَلُ إِنْ اللَّوْعَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَنْكِحَةِ النَّيْ عَلَى الْفَسَادِ.

وَقُولُ بَعْضِ الفِرَقِ بِأَنَّ هَذَا العَقْدَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَضَ النَّمَتُّعِ فِي الحَجِ، النَّمَ النَّاسَ بِأَنْ يَجْعَلُوا لِلْعُمْرَةِ سَفْرَةً مُسْتَقِلَّةً، وَلِلْحَجِّ سَفْرَةً مُسْتَقِلَّةً، وَلِلْحَجِّ سَفْرَةً مُسْتَقِلَّةً، وَلَلْحَجِّ سَفْرَةً مُسْتَقِلَّةً، وَلَلْحَجِ سَفْرَةً مُسْتَقِلَّةً، وَلَلْحَجِ سَفْرَةً مُسْتَقِلَةً، وَلَلْحَجِ سَفْرَةً مُسْتَقِلَةً، وَلَلْحَجِ سَفْرَةً مُسْتَقِلَةً، وَلَلْحَجِ سَفْرَةً مُسْتَقِلَةً، وَلَلْحَجِ سَفْرَةً فِيهِ، هَذَا التَّمَتُّع بِالجَمْعِ بَيْنَ الحَجِ وَالعُمْرَةِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ (١)، فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، هَذَا نُسُكُ مِنْ أَنْسَاكِ الحَجِ ، وَقَدْ أَخْطاً فِيهِ عُمَرُ عَنِي النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَسْاكِ الحَجِ ، وَقَدْ أَخْطاً فِيهِ عُمَرُ عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَنْسَاكِ الحَجِ ، وَقَدْ أَخْطاً فِيهِ عُمَرُ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَنْسَاكِ الحَجِ ، وَقَدْ أَخْطاً فِيهِ عُمَرُ عَنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَتَمَتَعْتُ » (٣٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۵)، ومسلم (۳۰-۱٤۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٧١)، ومسلم (١٧٢- ١٢٢٦)، عن عمران 🥮.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٤١-١٢١٦)، عن جابر 🥮.

وَأَمَّا نِكَاحُ المُتْعَةِ: فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ فَلِكَ فِي نِيَّةِ الرَّجُلِ فَعَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ يَنْوِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَأَنَّهُ مَتَى انْتَهَى مِنْ فَلِكَ وَانْتَهَتْ هَذِهِ المُدَّةُ فَإِنَّهُ يُطلِّقُهَا، فَهَذَا هُو النِّكَاحُ بِنِيَّةِ الطَّلاقِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ فَلِكَ وَانْتَهَتْ هَذِهِ المُدَّةُ فَإِنَّهُ يُطلِّقُهَا، فَهَذَا هُو النِّكَاحُ بِنِيَّةِ الطَّلاقِ، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ الْعِلْمِ فِيهِ، فَقَالَ طَائِفَةٌ: هُو نِكَاحٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُلْحَقُ بِنِكَاحِ المُتْعَةِ، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ العِلْمِ فِيهِ اشْتِرَاطُ العِلْمِ فِيهِ اشْتِرَاطُ النَّوْقِيتِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ اتَّفَاقٌ بَيْنَ المُرْأَةِ وَالزَّوْجِ عَلَى جَعْلِ هَذَا العَقْدِ مُؤَقَّتًا. وَالصَّوابُ التَّوْقِيتِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ اتَّفَاقٌ بَيْنَ المُرْأَةِ وَالزَّوْجِ عَلَى جَعْلِ هَذَا العَقْدِ مُؤَقَّتًا. وَالصَّوابُ التَّوْقِيتِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ اتَّفَاقٌ بَيْنَ المُرْأَةِ وَالزَّوْجِ عَلَى جَعْلِ هَذَا العَقْدِ مُؤَقَّتًا. وَالصَّوابُ التَّوْقِيتِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ اتَّفَاقٌ بَيْنَ المُرْأَةِ وَالزَّوْجِ عَلَى جَعْلِ هَذَا العَقْدِ مُ وَلَيْ الْوَالِمَ الْمُؤْوقِ وَالْتَقْدِمَ عَلَيْهُ مَا الْوَقْقِ لَوْ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُغَيِّ مُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَيْقَ الطَّلاقِ الْعَقْدِ مُ عَلَى النَّوْجِ لِوجُودِ نِيَّةِ الطَّلاقِ التِي تُعْتَبَرُ غِشًا. الشَّرِيعَةِ، أَمَّا بِللَّسَبَةِ لِأَزْكَانُ هَذَا العَقْدِ فَقَدْ وُجِدَتْ فِيهِ أَرْكَانُهُ وَشُرُوطُهُ وَوَاجِبَاتُهُ، فَهُو فِي نَفْسِهِ صَحِيحٌ، أَمَّا بِالنَّسْبَةِ لِأَزُكُانُ هَذَا العَقْدِ فَقَدْ وُجِدَتْ فِيهِ أَنْ كَانَهُ وَشُرُوطُهُ وَوَاجِبَاتُهُ،

قَوْلُهُ: «وَمَا سِوَاهَا مِمَّا لَهُمَا أَوْ لأَحَدِهِمَا فِيهِ مَقْصُودٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ لَازِمٌ» أَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَالأَصْلُ فِيهَا الصِّحَّةُ وَالجَوَازُ. كَمَا لَوِ اشْتَرَطَتِ المُرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا زَوْجَةً أُخْرَى، نَقُولُ: هَذَا شَرْطٌ صَحِيحٌ يَلْزَمُ الزَّوْجَ، فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ الزَّوْجَ تَزَوَّجَ بِزَوْجَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَحِقُّ لِلزَّوْجَةِ الأُولَى أَنْ تَتَقَدَّمَ لِلْقَضَاءِ لِفَسْخ عَقْدِ النِّكَاحِ.

لَوِ اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ الأُولَى، فَهَلْ هَذَا شَرْطُ صَحِيحٌ يَلْزَمُ، وَإِذَا لَمْ يَفِ الزَّوْجُ بِهِ فَلِلزَّوْجَةِ صَحِيحٌ ؟: قَالَ الْحَنَابِلَةُ: هُو شَرْطٌ صَحِيحٌ يَلْزَمُ، وَإِذَا لَمْ يَفِ الزَّوْجُ بِهِ فَلِلزَّوْجَةِ حَقُّ الفَسْخِ (۱)، وَقَالَ الجُمْهُورُ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُحَرَّمٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ (۱)؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ حَقُّ الفَسْخِ آءَ، وَقَالَ الجُمْهُورُ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُحَرَّمٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ (۱)، وَقَالَ الجُمْهُورُ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَلَ فِي النَّهِي أَنْ يَكُونَ لِلتَّحْرِيمِ وَالإِبْطَالِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ الجُمْهُورِ بِبُطْلَانِ هَذَا الشَّرْطِ. يَكُونَ لِلتَّحْرِيمِ وَالإِبْطَالِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ الجُمْهُورِ بِبُطْلَانِ هَذَا الشَّرْطِ.

#### [العِشْرَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عِشْرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ؛ مِنَ الصَّحْبَةِ الجَمِيلَةِ، وَكَفِّ الأَذَى عَنْهُ، وَاحْتِهَالِ الْهَفَوَاتِ. قَالَ ﷺ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مَا مِنْ إِنْسَانٍ -مِنْ رَجُلٍ أَوِ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ» (١٠) مَا مِنْ إِنْسَانٍ -مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ - إِلَّا وَعِنْدَهُ نَقْصٌ وَفِيهِ عُيُوبٌ، فَإِذَا نَظَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَى هَذَا النَّقْصِ وَهَذِهِ العُيُوبِ، وَلَمْ يَنْظُرُ إِلَى مَا فِيهِ مِن خِصَالٍ أُخْرَى طَيِّبَةٍ؛ فَإِنَّهُ لَنْ تَسْتَقِيمَ وَهَذِهِ العُيُوبِ، وَلَمْ يَنْظُرُ إِلَى مَا فِيهِ مِن خِصَالٍ أُخْرَى طَيِّبَةٍ؛ فَإِنَّهُ لَنْ تَسْتَقِيمَ

<sup>(</sup>۱) انظر: المبدع شرح المقنع، لابن مفلح الحنبلي (٦/ ١٤٨) [ط: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى: 1٤١٨هـ - ١٩٩٧م]، وحاشية الروض المربع، لعبد الرحمن ابن قاسم (٦/ ٣١٣) [الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٦٥)، ومواهب الجليل (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (٣٩- ١٤٠٨)، عن أبي هريرة ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦١- ١٤٦٩)، عن أبي هريرة على .

الأَحْوَالُ؛ وَمِنْ ثَمَّ سَتَقَعُ الفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَمَّا إِذَا احْتَسَبَ كُلُّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الأَجْرَ فِي مُعَاشَرَةِ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ، وَاحْتَالِ الأَذَى مِنْهُ، وَتَجَاوُزِ الْحَطَأُ وَالْعَفْوِ عَمَّا قَدْ يُخْطِئُ فِيهِ الآخَرُ؛ فَإِنَّهُ - بِإِذْنِ الله - تَصْلُحُ الأَحْوَالُ، وتَسْتَقِيمُ الأُمُورُ، وتَسْتَمِرُّ حَيَاةُ الأُسْرَةِ.

وَالشَّيْطَانُ حَرِيصٌ عَلَى إِيقَاعِ العَدَاوَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْ أَعْظَمِ ذَلِكَ: العَدَاوَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَكُونُ عَلَى عَرْشِهِ، فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ مِنْ أَتْبَاعِهِ فَيَقُولُ: مَا فَعَلْتَ؟، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِفُلَانٍ حَتَّى فَعَلَ الذَّنْبَ الفُلَانِيَّ، قَالَ: مَا فَعَلْتَ شَيْئًا، مَا يَفْتَأُ أَنْ يَعُودَ فَيَتُوبَ، ثُمَّ يَأْتِي الآخَرُ فَيَقُولُ وَلَيْ اللَّذَنْبَ الفُلَانِيَّ، قَالَ: مَا فَعَلْتَ شَيْئًا، مَا يَفْتَأُ أَنْ يَعُودَ فَيَتُوبَ، ثُمَّ يَأْتِي الآخَرُ فَيَقُولُ اللَّذَنْبَ الفُلَانِيَّ، قَالَ: مَا فَعَلْتَ شَيْئًا، مَا يَفْتَأُ أَنْ يَعُودَ فَيَتُوبَ، ثُمَّ يَأْتِي الآخَرُ فَيَقُولُ مَا وَلْتَ بِفُلَانٍ حَتَّى مِثْلَ هَذَا، فَيَأْتِي الثَّالِثُ فَيَقُولُ: مَا زِلْتُ بِفُلَانٍ حَتَّى مُؤلِّ وَيَقُولُ: فَرَقُولُ اللَّهُ وَبَيْنَ زَوْجِهِ، فَيَقُولُ: أَنْتَ، أَنْتَ، وَيُقَرِّبُهُ حَتَّى يُجُلِسَهُ عَلَى عَرْشِهِ (١٠). وَلِهَذَا فَإِنَّ احْتِسَابَ الإِنْسَانِ الأَجْرَ فِي اسْتِمْرَارِ الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ قُرْبَةٌ وَعِبَادَةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷ - ۲۸۱۳)، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) فعن عبد الرحمن بن عوف على قال: قال رسول الله على: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت». أخرجه أحمد (١٦٦١). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٩٣٢).

زَوْجِهَا، وَتَنْهَاهَا عَنِ التَّبَرُّمِ أَوِ التَّسَخُّطِ عِنْدَ القِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ، وَقَدْ قَالَ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللهِ هِى آَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِى آَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِى آَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ مُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَانِ

وَإِذَا تَأَمَّلَ الإِنْسَانُ مَبْدَأَ الحُصُومَاتِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَجَدَ مَبْدَءَ الأَمْرِ مِنْ كَلِمَةٍ أَوْ فِي عِنَادٍ بَيْنَهُمَا، كُلُّ مِنْهُمَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِذَ كَلَامَهُ.

وَمِنَ الأُمُورِ التِي عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُرَاعِيَهَا: أَلَّا يَتَكَلَّمَ بِالطَّلاقِ إِلَّا فِي مَحَلِّهِ، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَعْعَلُ الطَّلَاقَ وَسِيلَةً لِتَهْدِيدِ المُرْأَةِ، وَهَذَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ وَمِنَ المَعَاصِي، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الطَّلاقِ يَمِينًا هَذَا مِنَ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ الله تَعَالَى، فَجَعْلُ الطَّلاقِ يَمِينًا هَذَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ وَمِنَ المَعَاصِي، وَهُو مِنْ مُحْقِ الزَّوْجِ وَقِلَّةٍ عَقْلِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلاقَ كَانَ المُحَرَّمَاتِ وَمِنَ المَعَاصِي، وَهُو مِنْ مُحْقِ الزَّوْجِ وَقِلَّةٍ عَقْلِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلاقَ كَانَ بِيَدِهِ، فَإِذَا عَلَّقَ الطَّلاقَ عَلَى فِعْلِ الزَّوْجَةِ؛ قَالَ الجُمْهُورُ: أَصْبَحَ الطَّلاقُ بِيكِ الزَّوْجَةِ، فَإِذَا عَلَقَ الطَّلاقُ بِيكِ الزَّوْجَةِ، قَالَ الجُمْهُورُ: أَصْبَحَ الطَّلَاقُ بِيكِ الزَّوْجَةِ، فَإِذَا خَالَفَتْ كَلامَ الزَّوْجِ وَقَعَ الطَّلاقُ حِينَئِذٍ.

قَوْلُهُ: «وَعَلَى المَرْأَةِ احْتِمَالُ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَخِدْمَتُهُ بِالـمَعْرُوفِ» هَلْ يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ أَنْ تَقُومَ بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ فِي البَيْتِ؛ بِطَبْخِ طَعَامِهِ، وتَنْظِيفِ ثِيَابِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؟:

هَذِهِ المَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، وَأَظْهَرُ الأَقْوَالِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ القِيَامُ بِذَلِكَ مَتَى كَانَتْ أَعْرَافُ النَّاسِ عَلَى هَذَا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ أَطَعْنَ كُمْ فَلَا بَنْغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ﴾ [النساء: ٣٤]. وَلِأَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ وَنِسَاءَ الصَّحَابَةِ كُنَّ يَخْدِمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وَيَقُمْنَ بِشُؤُونِ الأَزْوَاجِ.

قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي أَنْ تَتَشَرَّفَ لَهُ وَتَتَجَمَّلَ، خُصُوصًا فِي أَوْقَاتِ الْفَرَاغِ مِنْ مِهْنَةِ

الْبَيْتِ، وَأَنْ لَا يَقَعَ بَصَرُهُ مِنْهَا عَلَى مَا يَكْرَهُ » مِنَ الأُمُورِ التي تُطَالَبُ بِهَا الزَّوْجَهُ أَلَّا يَطَّلِعَ الزَّوْجُ مِنْهَا عَلَى عَوْرَةٍ أَوْ نَقْصٍ، فَيَنْبَغِي بِهَا أَنْ تَتَحَفَّظَ، بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ الزَّوْجُ مِنْهَا عَلَى عَوْرَةٍ أَوْ نَقْصٍ، فَيَنْبَغِي بِهَا أَنْ تَتَحَفَّظَ، بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ الزَّوْجُ مِنْهَا عَلَى نَجَاسَةٍ، أَوْ وَسَاخَةٍ، أَوْ فِعْلٍ غَيْرِ مَرْضِيٍّ مِمَّا يُخَالِفُ المُرُوءَاتِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِنْهَا عَلَى نَجَاسَةٍ، أَوْ وَسَاخَةٍ، أَوْ فِعْلٍ غَيْرِ مَرْضِيٍّ مِمَّا يُخَالِفُ المُرُوءَاتِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا نَفَرَ قَلْبُهُ مِنَ المَرْأَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصْعُبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْتَادَ نَفْسَهُ عَلَى قَبُولِهَا مَرَّةً أُخْرَى.

قَوْلُهُ: "وَعَلَيْهَا أَنْ تُطِيعَهُ، وَتُقَدِّمَ طَاعَتَهُ عَلَى طَاعَةِ أَبُوَيْهَا إِنْ تَعَذَّرَ الجَمْعُ وَرِضَى الطَّرَفَانِ» وَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تُقَدِّمَ طَاعَةَ الزَّوْجِ عَلَى طَاعَةِ الأَبَوَيْنِ، فَإِنْ أَمَرَهَا أَبُوَاهَا بِشَيْءٍ، وَأَمَرَهَا الزَّوْجُ بِشَيْءٍ؛ قَدَّمَتْ أَمْرَ الزَّوْجِ عَلَى أَمْرِ أَبُوَيْهَا.

قَوْلُهُ: "وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ البَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَسَاجِدَ الله الله اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ اللهُ عَنْ النَّوْجِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْةِ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله الله فَدَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَى المَسْجِدِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الزَّوْجِ، فَهَكَذَا فِي خُرُوجِهَا إِلَى غَيْرِهِ مِنَ المَواطِنِ، فَلَا تَخْرُجُ إِلَى المَسْجِدِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الزَّوْجِ، فَهَكَذَا فِي خُرُوجِهَا إِلَى عَيْرِهِ مِنَ المَواطِنِ، فَلَا تَخْرُجُ إِلَى المَسْجِدِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الزَّوْجِ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَى وَلِيمَةٍ، وَلا تَخْرُجُ إِلَى قَرَابَةٍ إِلَّا فِلَا تَخْرُجُ إِلَى سُوقٍ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَى زَوَاجٍ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَى وَلِيمَةٍ، وَلا تَخْرُجُ إِلَى قَرَابَةٍ إِلَّا إِإِذْنٍ مِنَ الزَّوْجِ، وَلَوْ مَنعَهَا الزَّوْجُ؛ حَرُمَ عَلَيْهَا الذَّهَابُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَتَأْثُمُ بِهَذَا الذَّهَابُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَتَأْثُمُ بِهَذَا الذَّهَابُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَتَأْثُمُ بِهَذَا الذَّهَابُ أَنْ عَنْ اللهَ هَا الذَّهَابُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَتَأْثُمُ بَهَذَا الذَّهَابُ .

وَيَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَهْجُرَ فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَدْ أَمَرَ المَرْأَةَ أَنْ تُحِيبَ زَوْجَهَا إِذَا دَعَاهَا، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى قَتَبِ(٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۳۹٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٩٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٥٣)، عن عبد الله بن أبي أوفى ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٢٩٥).

25 2173

قَوْلُهُ: «وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ لأَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَسْمَحَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، كَمَا وَرَدَ بِذَلِكَ الخَبَرُ(١).

قَوْلُهُ: ﴿ وَيَنبَغِي أَنْ تَحْتَسِبَ الأَجْرَ عِنْدَ الله فِي طَاعَةِ الزَّوْجِ، وَخِدْمَتِهِ، وَإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ، وَخُصُوصًا إِذَا كَبِرَ، أَوْ مَرِضَ، مَعَ مَا لَهَا مِنَ الْخَيْرِ العَاجِلِ فِي ذَلِكَ، السُّرُورِ عَلَيْهِ، وَخُصُوصًا إِذَا كَبِرَ، أَوْ مَرِضَ، مَعَ مَا لَهَا مِنَ الْخَيْرِ العَاجِلِ فِي ذَلِكَ، قَالَ مَتَعلِحَتُ قَننِكَ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله ﴾ [النساء: ٣٤] قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالصَمَالِحَتُ قَننِكَ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله ﴾ [النساء: ٣٤] يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِن الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَنْوِيَ التَّقَرُّبَ للله عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الله بِهِ، وَحُسْنُ التَّعَامُلِ وَحُسْنُ الخُلُقِ عِمَّا أَمَرَ الله بِهِ، وَحُسْنُ التَّعَامُلِ وَحُسْنُ الخُلُقِ عَمَّا أَمَرَ الله بِهِ، وَحُسْنُ التَّعَامُلِ وَحُسْنُ الخَلُقِ عِمَّا أَمَرَ الله بِهِ، وَحُسْنُ التَّعَامُلِ وَحُسْنُ الخَلُقِ عَمَّا يَشُومُ مَنَ النَّوْوَجَيْنِ وَلِي الْمَالِ فَي الأَهْلِ النَّيْقُ عَلَى عَنْ مُوسَى الْخَلُقِ عَلَى عَنْ مُوسَى الْمَثَلِ عَنْ مُوسَى الْمَثَلُ اللَّهُ فُلُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى اللَّهُ فُلُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى اللَّهُ فُلُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى اللَّهُ فَعَى مُوسَى النَّهُ فُلُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى اللَّهُ فُلُهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى اللَّهُ فُلُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فُلُ لَا يَقْتُ عَنْ مُوسَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فُلُهُ لَا يَعْمِونَ الزَّوْجَةِ فِيهِ دُخُولٌ أَوَّلِيُّ .

وَيَنْبَغِي بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَحْتَسِبَ الأَجْرَ فِي إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الزَّوْجِ الآخَرِ، يَتَقَرَّبُ بِذَلِكَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ، وَهَكَذَا أَيْضًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّوْجِ الآخَرِ، فَلَا يَتَكَلَّمُ الزَّوْجُ مَعَ الزَّوْجِ الآخَرِ؛ فَلَا يَتَكَلَّمُ الزَّوْجُ مَعَ

<sup>(</sup>۱) كما في قوله على حجة الوداع: «ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه». أخرجه مسلم (۱۸ ١٨٤)، عن جابر على قال النووي في شرحه على مسلم (۱۸٤/۸) [ط: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانبة: ١٣٩١]: «والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امرأة، أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهى يتناول جميع ذلك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٨٩٥)، عن عائشة على وابن ماجه (١٩٧٧)، عن ابن عباس كالله وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣١٤).

النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَاتِ بِكَلَامٍ تَغَنَّجٍ وَتَغَزَّلٍ، وَخُصُوصًا أَمَامَ الزَّوْجَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ بِدُونِ عِلْمِهَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَإِذَا عَلِمَتْ وَاطَّلَعَتْ كَانَ تَحْرِيمُهُ أَشَدَّ وَإِثْمُهُ أَعْظَمَ، وَهَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ لَابُدَّ أَنْ تَحْرِصَ عَلَى حِجَاجِهَا، وَخُصُوصًا عِنْدَ نَظَرِ زَوْجِهَا لَهَا، فَتَعْتَنِي بِذَلِكَ لِئَلَّا تَثُورَ غَيْرَةُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَتَى أَحَبَّ الآخَرَ اشْتَدَّتْ غَيْرَتُهُ عَلَيْهِ.

وَيَحْتَسِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الأَجْرَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الآخَرِ عِنْدَ مَرَضِهِ، وخُصُوصًا الزَّوْجَةُ مَعَ زَوْجِهَا؛ فَإِنَّ أَجْرَهَا فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ.

وَمِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تُذْكَرُ هُنَا: هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقُومَ بِتَكَالِيفِ عِلَاجِ الزَّوْجَةِ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟: هَذَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ:

طَائِفَةٌ تَقُولُ: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَدْفَعَ نَفَقَاتِ العِلَاجِ الْتَعَلِّقَةِ بِالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ النَّفَقَةِ الوَاجِبَةِ، وَقَالُوا بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا أَوْجَبَتْ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقُومَ بِالنَّفَقَةِ المُعْتَادَةِ؛ لِأَنَّمَا يَكُونُ حَالَ يَقُومَ بِالنَّفَقَةِ المُعْتَادَةِ؛ لِأَنَّمَا يَكُونُ حَالَ المَرضِ، وَالمَرْضُ يُخَالِفُ حَالَ الإعْتِيَادِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَّوْجَةِ نَفَقَاتِ العِلَاجِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَنْوَاعِ النَّفَقَةِ، فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوَلِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْعِلَاجَ إِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ، وَاضْطُرَّتْ إِلَيْهِ الْمُرْأَةُ، فَإِنَّ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَدْفَعَ نَفَقَاتِ الْعِلَاجِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا الْعِلَاجُ لَيْسَ مِمَّا لَمُرْأَةُ، فَإِنَّهُ، وَيَشْفَى الْإِنْسَانُ -بِإِذْنِ الله- بِبَقَائِهِ مَعَهُ، فَقَالُوا: فِي هَذِهِ الْحَالِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَّوْجَةِ نَفَقَاتِ الْعِلَاجِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَسْتَغْنِي عَنِ الْعِلَاجِ، أَوْ

£11

كَانَ هَذَا العِلَاجُ خَارِجًا عَنْ قُدْرَةِ الزَّوْجِ، أَوْ لَيْسَ مِن بَابِ الضَّرُ ورَاتِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ نَفَقَاتِ العِلَاجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ الثَّالِثَ هُوَ أَظْهَرُ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ.

إِذَا رَاعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الآخَرَ؛ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ أَجْرُهُ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَلَئِنْ كَانَتْ هُنَاكَ وَاجِبَاتٌ فَإِنَّ العَبْدَ المُؤْمِنَ وَالمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى حَدِّ الوَاجِبِ، بَلْ تَتَقَرَّبُ إِلَى الله بِفِعْلِ النَّوَافِلِ مَعَ الآخَرِ؛ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً، لِيَعْظُمَ الأَجْرُ وَالثَّوَابُ.

### [العَدْلُ وَالقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي الْقَسْمِ» إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مُتَزَوِّجًا أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي الْقَسْمِ، إِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ بَيْنِ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ؛ وَذَلِكَ الإِنْسَانِ زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ بَيْنِ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعِ لَيَالٍ، فَهَكَذَا إِنَّ لَا لَهُ لَوْ قُدِّرَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعِ لَيَالٍ، فَهَكَذَا إِذَا قُدِّرَ أَنّهُ لَيْسَ لَدَيْهِ زَوْجَاتُ، فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يَرْغَبُ فِي الْحَيْرِ وَالعِبَادَةِ وَالعَبَادَةِ وَالعَبَادَةِ وَلَا النَّبِي اللّهُ لَيْسَ لَدَيْهِ زَوْجَاتُ، فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يَرْغَبُ فِي الْحَيْرِ وَالعِبَادَةِ وَالْعَبَادَةِ وَلَكَ اللّهُ لَيْكَ أَنْ يَيْتِ عِنْدَ أَهْلِهِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمْرَ وَالعِبَادَةِ وَلِكَ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ أَهْلِهِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمْرَ الْخَطَّابِ عَنْ الْخَطَّابِ عَنْدَ أَوْدِهِا وَقِيَامِهِ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ عُمْرُ بَنِ الْخَطَّابِ عَلَى اللّهُ مُن مَنْ أَلْحَالَاهِ لَاللّهُ مُن كُلُهُ اللّهُ مُن الْخَطَّابِ عَلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن الْحَجْهَا وَقِيَامِهِ اللّيْلَ كُلَّهُ اللّهُ مُن كَلَهُ مُن مُن مَن عَبَادَة زَوْجِهَا وَقِيَامِهِ اللّيْلَ كُلّهُ الللّهُ مُن مَن عَلَيْهِ عَمْرُ الْحَلَاهُ وَلَيْلُوا مُؤْلِلُهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٦٨)، عن أبي جحيفة على .

### كتاب أحسكام الأنكحة



فَقَالَ: أَمَا وَقَدْ فَهِمْتَ المَسْأَلَةَ فَاقْضِ بَيْنَهُمَا، فَقَضَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ<sup>(۱)</sup>، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضِرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَـمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

فُقَهَاءُ الْحَنَابِلَةِ يَقُولُونَ: يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَ الزَّوْجَةَ مَرَّةً كُلَّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (٢)، قَالُوا: لِأَنَّ المُولِيَ -الذِي أَقْسَمَ أَنْ يَتُرُكَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ- نُحَدِّدُ لَهُ أَجَلًا هُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا، وَإِلَّا أَمَرْنَاهُ بِالطَّلَاقِ.

وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ أَكْثرُ مِنْ زَوْجَةٍ فَلَابُدَّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُنَّ، وَأَصْلُ العَدْلِ يَكُونُ فِي القَسْم فِي المَبِيتِ، فَيَبِيتُ عِنْدَ كُلِّ زَوْجَةٍ لَيْلَةً، كَيْفَ يَبْتَدِئُ هَذِهِ اللَّيَالِي؟:

يَبْتَدِئُهَا بِالقُرْعَةِ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا القُرْعَةُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهَا البُدَاءَة، كَمَا لَوْ قَدِمَ الإِنْسَانُ مِنْ سَفَرِهِ فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَضَعَ قُرْعَةً بَيْنَهُنَّ، وَلاَ يَكْمِلُ القِسْمَةَ السَّابِقَةَ التِي كَانَتْ قَبْلَ سَفَرِهِ، لَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِحْدَى نِسَائِهِ سَافَرَتْ يُكْمِلُ القِسْمَةَ السَّابِقَةَ التِي كَانَتْ قَبْلَ سَفرِهِ، وَهَكَذَا لَوْ ذَهَبَتْ لِأَهْلِهَا لِنِفَاسٍ أَوْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي القَسْمِ، وَهَكَذَا لَوْ ذَهَبَتْ لِأَهْلِهَا لِنِفَاسٍ أَوْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي القَسْمِ، لَكِنْ لَوْ بَقِيَتِ المَرْأَةُ فِي البَيْتِ فَإِنَّ لَهَا الحَقَّ فِي مَرَضٍ أَوْ عَيْرِهِ، سَقَطَ حَقُّهَا فِي القَسْمِ، لَكِنْ لَوْ بَقِيَتِ المَرْأَةُ فِي البَيْتِ فَإِنَّ لَهَا الحَقَّ فِي السَّاعِةُ الْمَنْ اللَّهُ الْعَنْمِ، وَلَوْ كَانَتْ نَفَسَاءَ فَإِنَّ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا، وَيَجْعَلَ الْقَسْمِ، وَلَوْ كَانَتْ خَائِضًا أَوْ كَانَتْ نُفَسَاءَ فَإِنَّ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا، وَيَجْعَلَ لَهَا لَيْلَتَهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَادُ بِالقَسْمِ مُجَرَّدَ الجِمَاعِ، بَلْ يُرَادُ بِذَلِكَ مَعَانٍ أُخَرَ؛ لَهَا لَوْجُودِ زَوْجِهَا عِنَدَهَا، وَتَتَمَكَّنُ مِنَ أَنْسِ المَرْأَةِ بِزَوْجِهَا، وَأَمْنِهَا وَطُمَأْنِيتَهَا لِوُجُودٍ زَوْجِهَا عِنَدَهَا، وَتَتَمَكَّنُ مِنَ الْخَدِيثِ مَعَهُ، وَقَدْ تَعْرِضُ لَهُ بَعْضَ حَوَائِجِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَإِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ سَفَرًا فَإِمَّا أَنْ يُسَافِرَ بِجَمِيعِ زَوْجَاتِهِ، أَوْ يَضَعُ قُرْعَةً بَيْنَهُنَّ، فَمَنْ

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص ۱۱۳ [تحقيق: حمدي الدمرداش. ط: مكتبة نزار مصطفى الباز. الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م].

<sup>(</sup>۲) انظر: المغنى (۱۰/ ۲٤٠).

خَرَجَتْ لَهَا القُرْعَةُ سَافَرَتْ مَعَهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ (١).

قَوْلُهُ: "وَكَذَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَتَوَابِعِهَا" هَلْ يَجِبُ عَلَى النَّفَقَةِ؟: قَالَ طَائِفَةٌ: نَعَمْ. لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُلاحَظَ أَنَّ النَّفَقَةَ النِّعْفَةُ الْخَاصَّةُ بِالزَّوْجَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَ أَنَّ النَّفَقَةُ الْخَاصَّةُ بِالزَّوْجَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَ النَّفَقَةُ الْخَاصَّةُ بِالزَّوْجَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَ النَّفَقَةُ الْخَرَى لَيْسَ عِنْدَهَا أَوْلَادٌ فَإِنَّهُ يُعْطِي إِلْأَوْبَاتِ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ وَالزَّوْجَةُ الأُخْرَى لَيْسَ عِنْدَهَا أَوْلَادٌ فَإِنَّهُ يُعْطِي اللَّوْلَادَ زَائِدًا عَنْ نَفَقَةِ المَرْأَةِ النَّانِيَةِ.

وَهُنَاكَ طَائِفَةٌ تَقُولُ بِأَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ؛ وَمِنْ ثُمَّ فَيُعْطِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ مَا تَعْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا الكِسْوَةُ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ ثَخَرَّقَ ثَوْبُهَا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَوْبًا لِهَذِهِ الزَّوْجَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَوْبًا لِهَذِهِ الزَّوْجَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَوْبًا لِهَذِهِ الزَّوْجَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَوْبًا لِهَذِهِ الزَّوْجَةِ الأُخْرَى؛ لِأَنَّ الكِسْوَةَ تَابِعَةٌ لِلْحَاجَةِ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْهِبَةِ: هَلْ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَهَبَ بَعْضَ نِسَائِهِ هِبَةً لَا تَكُونُ لِغَيْرِهَا؟:

طَائِفَةٌ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَابُدَّ مِنَ التَّسَاوِي بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الهِبَاتِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَدْلًا، وَالشَّرِيعَةُ قَدْ أَمَرَتْ بِالعَدْلِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ﴾ الآيةَ [النحل: ٩٠].

وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي هَذَا، وَٱسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِهَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ لَيْلَةَ عَائِشَةَ، فَيُهْدُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَتِهَا (٢)، فَهَذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢١١)، ومسلم (٨٨- ٢٤٤٥)، عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٨٠)، ومسلم (٨٢- ٢٤٤١)، عن عائشة على المرب

£71}

الهَدِيَّةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ تَنْتَفِعُ بِهَا، وَتَأْخُذُ مِنْهَا؛ وَلِذَلِكَ كَانَ الأَنْصَارُ يَتَحَرَّوْنَ لَيْلَتَهَا، فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَعْطَى بَعْضَ زَوْجَاتِهِ هِبَةً زَائِدَةً عَنْ زَوْجَةٍ أُخْرَى لَيْلَتَهَا، فَذَلَ هَذَا، خُصُوصًا إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ قَدْ قَامَتْ بِحَقِّ الزَّوْجِ، فَلَا حَرَجَ فِي هَذَا، خُصُوصًا إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ قَدْ قَامَتْ بِحَقِّ الزَّوْجِ، وَرَعَتْهُ، وَتَخَلَّقَتْ مَعَهُ بِالأَخْلَقِ الفَاضِلَةِ، فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَنْبَغِي وَرَعَتْهُ، وَتَخَلَّقَتْ مَعَهُ بِالأَخْلَقِ الفَاضِلَةِ، فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُنْبَغِي النَّوْجُةِ الأُخْرَى.

قَوْلُهُ: ﴿وَأَمَّا الْمَحَبَّةُ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنَ الْوَطْءِ فَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُهُ، وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَحَبَّةُ أَمْرٌ بَاطِنِيٌّ، وَمِنْ ثَمَّ فَقَدْ يُحِبُّ الرَّجُلُ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟، قَالَ: «عَائِشَةُ » (١٠).

وَأَمَّا الوَطْءُ فِي الفِرَاشِ فَإِنَّهُ أَيْضًا لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْسَاوَاةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الوَطْءِ تَخْتَلِفُ عِنْدَ الزَّوْجِ مَا بَيْنَ اللَّيَالِي، وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الوَطْءِ تَخْتَلِفُ عِنْدَ الزَّوْجِ مَا بَيْنَ اللَّيَالِي، وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ الزَّوْجَاتِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِ: «هَذَا قَسْمِي فِيهَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا الزَّوْجَاتِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِ: «هَذَا قَسْمِي فِيهَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ» (١٠). فَهَذَا لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا، بَلْ هُوَ مِنَ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ تَزَوَّجَ زَوْجَةً بِكُرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْقَسْمِ، وَإِنْ شَاءَتْ قَسَمَ لَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ مِثْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِنْ شَاءَتْ قَسَمَ لَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ مِثْلَهَا لِبَقِيَّةِ زَوْجَاتِهِ ﴾ إِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ زَوْجَةُ، فَتَزَوَّجَ زَوْجَةً جَدِيدَةً، وكَانَتِ الزَّوْجَةُ الْجِدِيدَةُ بِكُرًا، فَإِنَّهُ يَبْقَى عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْمَلُ القُرْعَةَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٨- ٢٣٨٤)، عن عمرو بن العاص ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲٥١١١)، وأبو داود (۲۱۳٤)، والترمذي (۱۱٤٠)، والنسائي (۳۹٤۳)،
 وابن ماجه (۱۹۷۱)، عن عائشة ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (۲۰۱۸).

24.5

فَيُرِنَّبُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي قَسْمِ اللَّيَالِي بَعْدَ هَذَا؛ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَبَرِ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا أَلَاثًا أَلَاثًا أَلَاثًا أَلَاثًا أَلَاثًا أَلَاثًا أَلَاثًة أَيَّامٍ، وَبَعْدَ الأَيَّامِ النَّلاثَةِ الرَّبِّ عَلَى الثَّيِّبَ الْمَرَأَة ثَيِّبًا –سَبَقَ لَهَا الزَّوَاجُ – فَإِنَّهُ يَبْقَى عِنْدَهَا ثَلاثَة أَيَّامٍ، وَبَعْدَ الأَيَّامِ الثَّلاثَة يُعِيدُ القَسْمَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَيَضَعُ قُرْعَة بَيْنَهُنَّ. وَيُسَنُّ أَنْ يُخَيِّرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الجَدِيدَة الثَّيِّبَ، فَيقُولُ لَمَا: إِنْ أَرَدْتِ أَنْ أَبْقَى عِنْدَكِ سَبْعَة أَيَّامٍ فَأَعَامِلَكِ مُعَامَلَة البِحْرِ، أَبِيتُ الثَّيِّبَ، فَيقُولُ لَمَا: إِنْ أَرَدْتِ أَنْ أَبْقَى عِنْدَكِ سَبْعَة أَيَّامٍ فَأَعَامِلَكِ مُعَامَلَة البِحْرِ، أَبِيتُ عِنْدَكِ، لَكِنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ أَقْسِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الزَّوْجَاتِ سَبْعَة أَيَّامٍ أُخْرَى؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الجَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَة وَكَانَتْ ثَيِّبًا – بَقِي عِنْدَهَا النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ لَهَا: إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ، فَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِبَاقِي نِسَائِي "''.

هَلْ تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ سُنَّةٌ، أَمْ هُوَ مِنَ الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ؟: أَمَّا مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ المَيْلِ مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَإِنَّ التَّعَدُّدَ حِينَئِذٍ يَكُونُ حَرَامًا عَلَيْهِ، وَهَكَذَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَكِنَّهَا لَا تُعِفَّهُ وَلَا تَقُومُ بِحَاجَتِهِ، فَإِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، أَمَّا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَكِنَّهَا لَا تُعِفَّهُ وَلَا تَقُومُ بِحَاجَتِهِ، فَإِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزَوْجَةٍ أُخْرَى؟: كَانَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ تَقُومُ بِحَاجَتِهِ وَتُعِفَّهُ، فَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزَوْجَةٍ أُخْرَى؟: قَالَ طَائِفَةٌ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيَالِيَةٍ قَدْ عَدَّدَ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: "تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً".

وَالقَوْلُ الثَّانِي بِأَنَّ الأَفْضَلَ عَدَمُ التَّعَدُّدِ، وَأَنَّ التَّعَدُّدَ مُبَاحٌ، لَكِنَّ الأَفْضَلَ الإَقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ (١٤)، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِعَدَدٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (٤٤- ١٤٦١)، عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤١- ١٤٦٠)، عن أم سلمة على أ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الروض المربع، ص ٥٠٨.

مِنَ الأَدِلَّةِ؛ أَوَّ لُمَّا: أَنَّ المُتَزَوِّجَ بِثَانِيَةٍ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ فِي جَانِبِ الْمَيْلِ مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ، فَهَالَ إِلَى إِحْدَاهُهَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ » (١٠). وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا: إِنَّ القَوْلَ بِاسْتِحْبَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ » (١٠). وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا: إِنَّ القَوْلَ بِاسْتِحْبَابِ الزَّوَاجِ مِنْ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ طُمَأْنِينَةُ الزَّوَاجِ مِنْ وَاحِدَةٍ تَحْصُلُ طُمَأْنِينَةُ النَّوْسِ وَهُدُوءُ الْبَالِ، وَيَبْتَعِدُ الإِنْسَانُ عَنِ الخِلَافَاتِ التِي تَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ النَّقْسِ وَهُدُوءُ الْبَالِ، وَيَبْتَعِدُ الإِنْسَانُ عَنِ الخِلَافَاتِ التِي تَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ النَّيْ عَنْرَةِ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ ؛ وَلِذَلِكَ قَالُوا بِأَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ .

#### [النُّشُوزُ]:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۹۳٦)، وأبو داود (۲۱۳۳)، والترمذي (۱۱٤۱)، والنسائي (۳۹٤۲)، وابن ماجه (۱۹٦۹)، عن أبي هريرة ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (۲۰۱۷).

قَوْلُهُ: «وَيُقَوِّمُهَا بِالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ لَهَا بِهَا يَجِبُ مِنْ حَقِّهِ، فَإِنْ أَصَرَّتْ هَجَرَهَا، ثُمَّ إِنْ تَمَرَّدَتْ فَلَهُ أَنْ يَضْرِ بَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحِ الذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنَ هَذَا فَإِنَّ أَوَّلَ طُرُقِ العِلَاجِ أَنْ يَعِظَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، فَيُخَوِّفُهَا بِالله، فَيَقُولُ لَـهَا: اتَّقِ الله، وَاعْلَمِي أَنَّ الله قَدْ أَمَرَكِ بِطَاعَتِي، وَأَنَا أُخَوِّفُكِ مِنْ عُقُوبَةِ الآخِرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ أَطَاعَتِ الزَّوْجَةُ وَاسْتَجَابَتْ لِهَذَا الوَعْظِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَجِبْ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَهْجُرَهَا فِي المَضْجَع، لَكِنْ لَا يَهْجُرُهَا فِي الكَلَام فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام؛ لِقَوْلِ النَّبِيّ عَيْكِيْ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»(١). وَإِنَّمَا يَهْجُرُهَا فِي المَضْجَع، بِأَنْ يُولِّيَهَا ظَهْرَهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى طَاعَتِهِ، فَإِذَا لَـمْ تَسْتَجِبْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا خَفِيفًا لَا يُوجِعُ وَلَا يُؤْلِمُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا بِأَنَّنِي قَدِ اسْتَنْفَدْتُ سُبُلَ العِلَاجِ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَاتَّقِ الله فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَا تَتَصَرَّفِي بِتَصَرُّفٍ يُؤَدِّي إِلَى انْفِصَامِ عُرَاهُ، فَإِن اسْتَجَابَتْ وَأَثَّرَ فِيهَا ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُشْرَعُ أَنْ يَبْعَثَ الزَّوْجُ مِنْ قِبَلِهِ مَنْدُوبًا وَتَبْعَثَ المَرْأَةُ مَنْدُوبًا مِنْ قِبَلِهَا، لِيَنْظُرَا فِي حَالِ الزَّوْجَيْنِ، وَيُقَلِّبَا النَّظَرَ؛ كَيْفَ يُمْكِنُ إِعَادَةُ اللِيَاهِ إِلَى مَجَارِيهَا، وَكَيْفَ يُمْكِنُ إِصْلَاحُ الوَضْع، فَإِنْ تَمَكَّنَا مِنْ ذَلِكَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنَا، فَهَذَانِ الْمُصْلِحَانِ الصَّوَابُ أَنَّهُمَ حَكَمَانِ؛ وَبِالتَّالِي يَتَصَرَّ فَانِ بِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالمَصْلَحَةُ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنْ رَأَيَا الإِصْلَاحَ بَيْنَهُمَا أَصْلَحَا، وَإِنْ رَأَيَا أَنْ يَشْتَرِطَا عَلَى الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ شُرُوطًا فَعَلَا ذَلِكَ، وَإِنْ رَأَيَا التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِعِوَضِ أَوْ بِدُونِهِ؛ فَعَلَا ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٣- ٢٥٥٨)، عن أنس ﷺ.

خَبِيرًا ( النساء: ٣٥].

وَمِمّا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِهِ: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ صُلْحٌ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ؛ فَقَدْ قَالَ الله جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحُأُوالصُّلُحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]. وقَدْ نَهَى الله عَزَّ وَجَلَّ الزَّوْجَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ المَهْرِ شَيْئًا، صُلْحُأُوالصُّلُحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]. وقَدْ نَهَى الله عَزَّ وَجَلَّ الزَّوْجَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ المَهْرِ شَيْئًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُ السِبَهُ دَالَ زَوْجٍ مَكَاتَ زَوْجٍ وَ النَّيْتُمُ إِحْدَامُهُنَ قِنطارًا فَلا تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُ اللهَ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

وَالفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الطَّلَاقُ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الْخُلْعُ: بِأَنْ تَدْفَعَ المَرْأَةُ مَالًا تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَسَتَأْتِي أَحْكَامُهُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الفَسْخُ: بِأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَيْبٌ، فَيُطَالِبُ الزَّوْجُ اللَّوْجُ النَّوْجُ النَّعْفَدَ النَّكَاحِ، أَوْ لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا بِالشُّرُوطِ، فَيَفْسَخُ القَاضِي العَقْدَ بِطَلَبِ الآخَرِ.

وَهُنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ الخُلْعِ وَالفَسْخِ، مِنْهَا:

الفَرْقُ الأَوَّلُ: أَنَّ الخُلْعَ تَدْفَعُ المَرْأَةُ فِيهِ العِوَضَ، بِخِلَافِ الفَسْخِ فَإِنَّهُ لَا عِوَضَ فِيهِ. الفَرْقُ النَّانِي: أَنَّ الحُلْعَ قَدْ يَكُونُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَزَوْجِهَا، أَمَّا الفَسْخُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ القَاضِي.

الفَرْقُ الثَّالِثُ: أَنَّ الفَسْخَ لَا بُدَّ أَنْ يُرْجَعَ فِيهِ إِلَى القَضَاءِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَا الزَّوْجِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّوْجِ، وَأَمَّا الخُلْعُ: فَالجُمْهُورُ يَشْتَرِطُونَ رِضَا الزَّوْجِ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الزَّوْجِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَ القَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَ القَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجِ، عَلَى الصَّحِيحِ.

#### [الخُلْعُ]:

قَوْلُهُ: «وَإِذَا تَعَذَّرَتِ الْمَلَامَةُ بَيْنَهُمَا؛ فَلَهَا أَنْ ثُخَالِعَهُ، وَتَفْتَدِيَ مِنْهُ، بِمَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» إِذَا خَشِيَتِ الْمَرَّأَةُ أَنْ لَا تَقُومَ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ، وَأَنْ يَلْحَقَهَا مَأْثُمٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الزَّوْجِ الخُلْعَ، أَوْ تَتَقَدَّمَ لِلْقَضَاءِ مِلْمُعُوى الخُلْعِ، أَوْ تَتَقَدَّمَ لِلْقَضَاءِ بِدَعُوى الخُلْعِ لِتَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْ هَذَا الزَّوْجِ؛ فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْ مَنْ هَذَا الزَّوْجِ؛ فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْ اللهِ جَلَ وَعَلَا قَالَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْ اللهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ وَعَلَا قَالَ: اللهُ مَا اللهُ مَا فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

إِذَنْ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الخُلْعِ: أَنْ تَخْشَى المُرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنَ الإِثْمِ بِسَبَبِ عَدَمِ قِيَامِهَا بِحَقِّ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ عِنْدَهُ سَبَبٌ يَجْعَلُ المُرْأَةَ لَا تَقُومُ بِحَقِّهِ، وَحِينَئِذٍ إِذَا كَانَ عِنْدَ الزَّوْجِ هَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجِ عَنْدَهُ سَبَبٌ يَجْعَلُ المُرْأَةُ قَدْ نَفَرَتْ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ وَلَمْ كَانَ عِنْدَ الزَّوْجِ مَيْبٌ خَلْقِيٌّ أَوْ خُلُقِيٌّ، أَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ قَدْ نَفَرَتْ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ وَلَمْ تَرْغَبْ فِيهِ، فَحُقَّ لَهَا حِينَئِذٍ أَنْ تَتَقَدَّمَ بِطَلَبِ الخُلْع.

وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الخُلْعِ رِضَا الزَّوْجِ؟: قَالَ الجُمْهُورُ -وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ-: يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجِ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ فَإِنَّنَا لَا نُشْبِتُ

الخُلْعَ، وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ إِلَى أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجِ، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَظْهَرُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ تُرِيدُ الْإِفْتِدَاءَ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ يَسْأَلِ النَّبِيُ ﷺ الزَّوْجَ عَنْ رِضَاهُ، وَإِنَّمَا سَأَلَ المَرْأَةُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «إِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الإِسْلَامِ» (١١)، أَيْ: أَنَهَا تَكْرَهُ أَنْ تَكْفُرَ الزَّوْجَ، فَلَا تَقُومُ بِحُقُوقِهِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ فِي دِينِ الإِسْلَام.

قَوْلُهُ: «فَإِذَا حَلَعَهَا؛ كَانَ ذَلِكَ فَسْخًا بَائِنًا، لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَقَاتِ» إِذَا وَقَعَ الْخُلْعُ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَآقٍ، وَلَا يُحْتَسَبُ فِي عَدَدِ مَرَّاتِ الطَّلَقِ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونِ أَوْ تَسَرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ثُمَّ فَإِنَّ الله بَعْدَ هَذَا أَحْكَامَ الخُلْعِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا ذَكُرَ الله بَعْدَ هَذَا أَحْكَامَ الخُلْعِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ الخُلْعَ لَـمْ يُحْتَسَبْ فِي مَرَّاتِ الطَّلَاقِ، وَالخُلْعُ لَـمْ يُحْتَسَبْ فِي مَرَّاتِ الطَّلَاقِ، وَالخُلْعُ يَكُونُ فَسْخًا بَائِنًا، وَمَعْنَى قَوْلِنَا: «بَائِنُ »؛ أَيْ: أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُحِقُّ لَهُ مُرَاجَعَةُ المَرْأَةِ إِلَّا يَكُونُ فَسْخًا بَائِنًا، وَمَعْنَى قَوْلِنَا: «بَائِنُ »؛ أَيْ: أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُحِقُّ لَهُ مُرَاجَعَةُ المَرْأَةِ إِلَّا يَكُونُ فَسْخًا بَائِنًا، وَمَعْنَى قَوْلِنَا: «بَائِنُ »؛ أَيْ: أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُحِقُّ لَهُ مُرَاجَعَةُ المَرْأَةِ إِلَا يَعْلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَحِقُّ لَهُ مُرَاجَعَةُ المَرْأَةِ إِلَى الْمَالِيَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَقَهُ الْعَالِعَالَى اللَّهُ الْعَلَاقِ إِلَا يَعْلَى اللهُ وَمَعْنَى قَوْلِنَا: «بَائِنُ » أَيْ: أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُحِقُّ لَهُ مُولَاجَعَةُ المَرْأَةِ إِلَا يَعْمَلُونَا وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلْعَ لَهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَقَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقَ الْعَلَاقُ الْعَل

قَوْلُهُ: ﴿ وَمِثْلُ ذَلِكَ: مَنْ فَسَخَهَا الْحَاكِمُ لِمُوجِبٍ ؛ كَتَقْصِيرِهِ فِيهَا يَجِبُ مِنْ نَفَقَةٍ ، أَوْ حُضُورِ مَنْ سَافَرَ، إِذَا رُوجِعَ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ ، فَالْفُسُوخُ كُلُّهَا لَا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ الطَّلَاقِ ﴾ الفَسْخُ لِعَيْبٍ فِي الزَّوْجِ لَا نَحْتَسِبُهُ مِنَ فَالْفُسُوخُ كُلُّهَا لَا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ الطَّلَاقِ ﴾ الفَسْخُ لِعَيْبٍ فِي الزَّوْجَيْنِ ؛ إِمَّا لِعَدَمِ الطَّلَاقِ ؛ إِذِ الفَسْخُ لِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ التِي تَكُونُ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ؛ إِمَّا لِعَدَمِ نَفَقَتِهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ فِيهِ صِفَةٌ مُنَفِّرَةٌ تَجْعَلُ المَرْأَة تَنْفِرُ مِنْ هَذَا الرَّجُل ، إِذَنْ الفُسُوخُ كُلُّهَا لَا تُحْتَسَبُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٧٣)، عن ابن عباس على الله المناس

# ١٤٢٨ ١٤٤٤ ١٤٤١ ١٤٤١

قَوْلُهُ: «وَيَكُونُ ذَلِكَ بَائِنًا، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ كَالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، بَلْ يَحِلُّ أَنْ لَيْسَ كَالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، بَلْ يَحِلُّ أَنْ لَيْسَ كَالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، بَلْ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ، وَلَوْ فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِـمُبِينِهَا أَوْ لِلْمَفْسُوخَةِ مِنْهُ الفَسْخُ وَالحُلْعُ يُعْتَبَرُ فُرْقَةً بَائِنَةً لَا تَحِلُّ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبِالتَّالِي لَا يَحِقُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحِقُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحِقُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُحِقُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِدُونِ عَقْدِ نِكَاحٍ مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ.

وَأَمَّا المُخَالَعَةُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ ومَهْرٍ جَدِيدٍ، وَيَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى المَرْأَةِ وَلَوْ لَمْ تَزَلْ فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ العِدَّةَ إِنَّمَا شُرِعَتْ مِنْ أَجْلِ حَقِّهِ؛ وَبِالتَّالِي إِذَا عَقَدَ عَلَى المَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ قَدْ أَبْطَلَ حَقًّا لِغَيْرِهِ، إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا لَهُ؛ لِأَنَّ إِيجَابَ العِدَّةِ إِنَّمَا شُرِعَ مِنْ أَجْلِ حَقِّ المُطَلِّقِ أَوِ المُخَالِعِ.

#### [الطَّلَاقُ وَالعِدَّةُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَقَدْ أَبَاحَهُ الله تَعَالَى، وَخُصُوصًا عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ فَيَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَخُصُوصًا إِذَا كَانَ لَهَا أَوْلَادٌ مِنْهُ، فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَيْهَا خَيْرًا كَثِيرًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَعَوَاقِبَ حَمِيدَةً» أَوْلَادٌ مِنْهُ، فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَيْهَا خَيْرًا كَثِيرًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَعَوَاقِبَ حَمِيدَةً» الطَّلَاقُ أَحَدُ الفُرَقِ التِي يَحْصُلُ بِهَا التَفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالطَّلَاقُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الطَّلَاقُ أَحَدُ الفُرَقِ التِي يَحْصُلُ بِهَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالطَّلَاقُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ، وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ مُبَاحٌ، وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الإِنْسَانِ فِيهِ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ النَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ؛ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ('')، وَطَلَّقَ الْجَوْنِيَّةَ ('')، وَطَلَّقَ الْجَوْنِيَّةَ ('')، وَطَلَّقَ الْجَوْنِيَّةَ ('')، وَطَلَّقَ غَيْرَهُمَا؛

<sup>(</sup>۱) فعن عمر ﷺ أن رسول الله ﷺ طلق حفصة، ثم راجعها. أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)، والنسائي (۳۵۲۰)، وابن ماجه (۲۰۱٦). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۷/ ٥٢) (١٩٧٥).

#### كتاب أحسكام الأنكحة



وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الإِبَاحَةُ وَالجَوَازُ، وَمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنّهُ لاَ يَثْبُتُ مُتَّصِلًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنّهُ مُرْسَلُ الإِسْنَادِ، وَأَنَّ الصَوَابَ عَدَمُ ذِكْرِ الصَحَابِيِّ فِيهِ، وهُوَ ابْنُ عُمَرَ.

وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الطَّلَاقِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغُنَ آَجَلَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَنَ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَمُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾. وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى بالزَّوْجِ أَنْ يَصْبِرَ إِذَا رَأَى مِنْ زَوْجَتِهِ شَيْئًا، وَأَنْ يُحَاوِلَ عِلَاجَهَا، كَانَ الأَوْلِ بالزَّوْجِ أَنْ يَصْبِرَ إِذَا رَأَى مِنْ زَوْجَتِهِ شَيْئًا، وَأَنْ يُحَاوِلَ عِلَاجَهَا، خُصُوصًا إِذَا كَانَ هُنَاكَ أَوْلَادُ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعُرُوفِ فَي خُصُوصًا إِذَا كَانَ هُنَاكَ أَوْلَادُ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعُرُوفِ فَانَ كَرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَنْ هُنَاكَ أَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَانَ هُنَاكَ أَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَنْ هُنَاكَ أَنْ الله اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَانَ هُنَاكَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَانَ هُنَاكَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَوْلَ النّبِي عَلَى اللهُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كُنْ هُولِهُ النّبَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا كُونَ هُ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَوْلُ النّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ بِالتَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ وَالحَثِّ عَلَيْهِ، وَتَرْتِيبِ الأُجُورِ الكَثِيرَةِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)، وابن ماجه (۲۰۱۸)، عن ابن عمر ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (۲۰٤۰).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٤١٢.

### ٥

25 (27.) فَهَذِهِ ثَلَاثُ صِفَاتٍ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً فِي الطَّلَاقِ حَتَّى يَكُونَ طَلَاقًا سُنِّيًّا:

الصِّفَةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي الطُّهْرِ، أَمَّا الطَّلَاقُ فِي الحَيْضِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَلَا يَجُوزُ، يَأْثَمُ الإِنْسَانُ بهِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمرَ ﴿ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَنَهَاهُ عَنِ الطَّلَاقِ فِي وَقْتِ الحَيْضِ (١).

الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: أَلَّا يَكُونَ قَدْ جَامَعَ المَرْأَةَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ فَلْيُؤَجِّلِ الطَّلَاقَ إِلَى طُهْرٍ آخَرَ.

الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَلَّا يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ فِي تَطْلِيقِهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُتَلَاعَبُ بِكِتَابِ الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!»(٢). وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَّقَ الطَّلْقَاتِ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّهُ إِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ وَهَذِهِ الشُّرُوطِ وَجَدَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَهَا حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فِي ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ فِي وَقْتِ حَيْضِ زَوْجَتِهِ قَدْ يَأْتِي فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْهَا، بِسَبَبِ كَوْنِهَا فِي هَذِهِ الحَالِ الَّتِي تَتَغَيَّرُ فِيهَا أَخْلَاقُ المرائق، وَتَتَغَيَّرُ مَعَهُ طَبِيعَتُهَا، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ فِي وَقْتِ الحَيْضِ لَا يَرْغَبُ فِيهَا الرِّجَالُ وَيَزْهَدُونَ فِيهَا؛ لِذَا قَدْ يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ بِتَطْلِيقِ زَوْجَتِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ.

وَهَكَذَا إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرِ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، فَإِنَّ نَفْسَهُ لَا تَرْغَبُ فِي المَرْأَةِ وَقَدْ جَامَعَهَا وَقَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي وَقْتِ الطُّهْرِ الذِي لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ؛ فَإِنَّ نَفْسَهُ تَتُوقُ إِلَيْهَا، وَتَتَعَلَّقُ بِهَا، وَتَرْغَبُ فِي جِمَاعِهَا؛ وَلِذَلِكَ أُمِرَ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١- ١٤٧١)، عن ابن عمر ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٣٤٠١)، عن محمود بن لبيد كالله عنه الألباني في المشكاة (٣٢٩٢).

الطَّلَاقُ فِي هَذَا الوَقْتِ لِيَتَحَقَّقَ أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ جَاءَ عَنْ رَغْبَةٍ، وَعَنْ تَفْكِيرِ سَابِقٍ وَتَخْطِيطٍ لَهُ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ الطَّلَاقَ وَسِيلَةً لِتَهْدِيدِ الزَّوْجَةِ، كُلَّمَا أَرَادَ مِنْهَا أَنْ تَجْتَنِبَ فِعْلًا مِنَ الأَفْعَالِ هَدَّدَهَا بِالطَّلَاقِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَمِنَ الأُمُورِ التِي يَأْثَمُ بِهَا الإِنْسَانُ؛ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى نُقْصَانِ عَقْلِ الزَّوْجِ، أَمَّا كَوْنُهُ مُحَرَّمًا: فَإِنَّهُ حَلِفٌ بِالطَّلَاقِ، وَالْحَلِفُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالله جَلَّ وَعَلَا، وَأَمَّا كَوْنُهُ مُحَرَّمًا: فَإِنَّهُ حَلِفٌ بِالطَّلَاقِ، وَالْحَلِفُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالله جَلَّ وَعَلَا، وَأَمَّا كَوْنُهُ لَوْمَ اللَّهُ عَلْهُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ.

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً لَمْ تَحِضْ، أَوْ آيِسَةً مِنَ الحَيْضِ، أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا» يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُطَلِّقَ الصَّغِيرَةَ التِي لَمْ تَحِضْ بَعْدُ، وَلَيْسَ فِي طَلَاقِهَا طَلَاقُهُ إِبْدُعَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَقْتِ، وَلَكِنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا إِلَّا بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهَكَذَا كَبِيرَةُ السِّنِ التِي تَوقَّفَ الْحَيْضُ عِنْدَهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ بِدْعَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَانِ فِي حَقِّهَا، وَلَا يُعَدُّ طَلَاقَ بِدْعَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَانِ فِي حَقِّهَا، وَهَكَذَا المَرْأَةُ الْحَامِلُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَلَا يُعَدُّ طَلَاقُهَا طَلَاقًا بِدْعِيًّا.

قَوْلُهُ: «وَذَلِكَ بِوَضْعِ الحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا» تَنْتَهِي عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ إِمَّا بِوَضْعِ الحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُولِكَ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ بِوَضْعِ الحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُولِكَ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٤]. وَلَوْ كَانَ وَضْعُ الحَمْلِ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالحَمْلُ الذِي تَنْتَهِي العِدَّةُ بِهِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ، فَإِذَا سَقَطَ الجَنِينُ مِنْهَا فَنَنْظُرُ: إِنْ كَانَ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ، فَإِذَا سَقَطَ الجَنِينُ مِنْهَا فَنَنْظُرُ: إِنْ كَانَ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ، أَوْ رَجُلُ، أَوْ رَجُلُ، أَوْ وَأُسُّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، قُلْنَا: كَانَ مَا سَقَطَ لَيْسَ فِيهِ عُضْوُ آدَمِيِّ، وَلَيْسَ مِمَّا تَخَلَق، فَإِنَّا المِدَّةُ لِلْكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَا سَقَطَ لَيْسَ فِيهِ عُضْوُ آدَمِيٍّ، وَلَيْسَ مِا تَخَلَق، فَإِنَّا العِدَّةُ لِلْكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَا سَقَطَ لَيْسَ فِيهِ عُضْوُ آدَمِيٍّ، وَلَيْسَ مِمَّا تَخَلَق، فَإِنَّا العِدَّةُ لِا تَنْتَهِي بَهَذَا السِّقْطِ الذِي سَقَطَ مِنْ أُمِّهِ، وَتَنْتَقِلُ حِينَئِذِ إِلَى الإعْتِدَادِ فَإِنَّ العِدَّةَ لَا تَنْتَهِي بَهَذَا السِّقْطِ الذِي سَقَطَ مِنْ أُمِّهِ، وَتَنْتَقِلُ حِينَئِذٍ إِلَى الإعْتِدَادِ

، الحرَّخ

2773

قَوْلُهُ: ﴿ وَبِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْآيِسَةِ، وَلِمَنْ لَمْ تَحِضْ؛ لِصِغَرٍ، وَنَحْوِهِ ۚ إِذَا كَانَتِ الْرَأَةُ لَيْسَتْ مِثَا يَحِيضُ مَعَ كِبَرِهَا أَوْ لِصِغَرِهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَيَكُونُ حِسَابُ الأَشْهُرِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

الشَّهْرُ الأَوَّلُ يَكُونُ بِثَلاثِينَ يَوْمًا، وَالشَّهْرُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الشَّهْرِ القَمَرِيِّ، فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ القَمَرِيُّ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا احْتَسَبَتِ العِدَّةَ لِلشَّهْرِ الثَّانِي بِحَسَبِ رُؤْيَةِ الهِلَالِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلتَّتِي بَشِنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتْمُ النَّانِي بِحَسَبِ رُؤْيَةِ الهِلَالِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلتَّتِي بَشِنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتْمُ النَّانِي بِحَسَبِ رُؤْيَةِ الهِلَالِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلتَّتِي بَشِنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتْمُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَوْلُهُ: "وَأَمَّا مَنْ تَحِيضُ: فَعِدَّمُا ثَلَاثُ حِيضٍ كَامِلَاتٍ، وَلَا يُعْتَدُّ بِالحَيْضَةِ الَّتِي طَلَقَهَا وَهِيَ فِيهَا؛ وَلِهَذَا حَرُمَ طَلَاقُهَا فِي الحَيْضِ، كَمَا تَقَدَّمَ " إِذَا لَمْ تَكُنِ المُطَلَقَةُ حَامِلًا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيضٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتَ يُمَّبَضَى المُطَلَقَةُ مُوتِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. والصَّوابُ أَنَّ المُرَادَ بِالقُرُوءِ هُنَا: الجِيضُ، كَمَا هُو مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ هُو مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَاءَ وَالقُرُوءَ أَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَوْلُ النَّبِي عَلَيْهِ وَوْلُ النَّبِي عَلَيْهِ وَوْلُ النَّبِي عَلَيْهِ وَوْلُ النَّبِي مُعَلِّةً اللَّهُورَاءَ وَالقُرُوءَ أَيَّامَ مَا اللَّهُ وَلَا الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الطَّهُورَاءَ وَالقُرُوءَ أَلَا الْمُولُوءَ اللَّرَادُ مِهَا الأَطْهَارُ، وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ دَلَالَةَ الحَدِيثِ السَّابِقِ، وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ العِدَّةَ وَلَاكَ أَنَّ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ وَالْكُوءَ وَلَاكَ أَنَّ الطَّهُرَ الذِي طُلُقَتْ فِيهِ اللَّا طُهُارِ فَإِنَّ المُورُةَ وَلَاكَ أَنَّ الْوَلُونُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاكَ أَلَا الْمُؤْمَ الذِي طُلُقَتْ فِيهِ الْمُلَقَالُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ وَلَيْكَ أَنَّ الطَّهُورَاءَ وَالقُرُوءَ المُرَادَةُ فِي الآيَةِ هِيَ: الجِيَضُ، وَهَذَا هُو وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الصَّوابَ أَنَّ الأَوْرَاءَ وَالقُرُوءَ المُرَادَةُ فِي الآيَةِ هِيَ: الجِيضُ، وَهَذَا هُو وَمِنْ ثَمَّ قَوْرَاءَ وَالْقُرُوءَ المُزَادَةُ فِي الآيَةِ هِيَ: الجِيضُ، وَهَذَا هُو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٦٨.

# كتاب أحسكام الأنكحة

£44.

مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، خِلَافًا لِمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَطَائِفَةٍ (٢).

وَتَنْتَهِي العِدَّةُ بِالإغْتِسَالِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا انْتَهَتْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَامْ تَعْتَسِلْ بَعْدُ، نَقُولُ: لَمْ تَنْتَهِ العِدَّةُ بَعْدُ، فَإِذَا اغْتَسَلَتِ انْتَهَتِ العِدَّةُ؛ وَذَلِكَ لِوُرُودِ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ الله ﷺ (٣).

وَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِي وَقْتِ الحَيْضِ فَإِنَّ الطَّلَاق غَيْرُ مُحْتَسَبٍ، وَلَا مُعْتَبَرٍ، لِحِدِيثِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»(''). وَالجُمْهُورُ عَلَى إِيقَاعِ مُعْتَبَرٍ، لِحِدِيثِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»(''). وَالجُمْهُورُ عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقُ لَا الطَّلَاقِ مَع تَحْرِيمِهِ، وَعَلَى هَذَا القَوْلِ فَإِنَّ الحَيْضَةَ التِي حَصَلَ فِيهَا الطَّلاقُ لَا تُحْتَسَبُ فِي العِدَّةِ، بَلْ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيضٍ مُسْتَقْبَلًا.

أَمَّا إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ لَا حَيْضَ عِنْدَهَا، وَلَا تَدْرِي مَا السَّبَ الذِي رَفَعَ الحَيْضَ فَإِنَّهَا حِينَوْدِ الْحَمْلِ، وَثَلَائَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةَ فَإِنَّهَا حِينَوْدِ الْحَمْلِ، وَثَلَائَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةَ المَرْأَةِ الآيسَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (١٣/ ٢١)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل (١/ ٥٤٩)، والبيان (١١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) كعمر، وعلى، وابن مسعود، ١٤٨٠ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨-١٧١٨)، عن عائشة كالله الم

\$ 272

قَوْلُهُ: "وَلَهَا النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الأَحْكَامِ، إِلَّا فِي الْقَسْمِ» إِذَا طَلَّقَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا -الطَّلْقَةَ الأُولَى، أَوِ الطَّلْقَةَ الشَّانِيَةَ - فَلَهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ فِي كُلِّ الأَحْكَامِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، الطَّلْقَةَ الشَّانِيَةَ - فَلَهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ فِي كُلِّ الأَحْكَامِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، وَتَسَكُنُ فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَكَشَّفَ وَتَتَزَيَّنَ أَمَامَ مُطَلِّقِهَا، لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ، فَإِذَا انْتَهَتِ العِدَّةُ حُرُمَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَجَّبَ لَهَا أَنْ تَتَخَجَّبَ لَهُ الْأَنْسُ مِنَ الطَّرْفَ عَنْهَا؛ عِلَيْهَا، وَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَجَّبَ لَهُ الْأَنْسُ مِنَ الطَّرْفَ عَنْهَا؛ عِلَى أَنَّ المُعَوَّلَ عَلَيْهِ لَيْسَ اسْتِحْسَانَ مَنْهُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ لَيْسَ اسْتِحْسَانَ مِنْ اللَّوْمُ فَي الْعَلَقِ مُولَى عَلَيْهِ لَيْسَ الْمَتِحْسَانَ اللَّعُوّلُ عَلَيْهِ الْمَاهُ مُ فَلَا اللَّهُ مَن الأَحْكَامِ أَوْ كَانُوا يُشَاهِدُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِنَمَا المُعَوَّلُ عَلَيْهِ مُو حُكُمُ الشَّرْعِ، فَإِذَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِشَيْءٍ سَمِعَ المُؤْمِنُونَ لِرَبِّمْ جَلَّ وَعَلاً.

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْبَائِنُ بِفَسْخٍ مِنَ الْفُسُوخِ: فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا شُكْنَى» وَهُو الصَّوَابُ، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا شُكْنَى، وَهُو الصَّوَابُ، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَتِ النَّبِيَ عَيْقٍ، فَقَضَى أَلَّا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا شُكْنَى، وَقَدْ قَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ دُونَ السُّكُنَى، وَقَالَ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ دُونَ السُّكُنَى، وَقَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ دُونَ السُّكُنَى، وَقَالَ اللَّهُ وَلَا شُكْنَى، وَقَدْ قَالَ طَائِفَةٌ بِأَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ دُونَ السُّكُنَى، وَقَالَ اللَّهَوَابَ أَنَّ لَهَا السُّكُنَى، وَقَالَ اللَّهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ

وَمِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا: مَسْأَلَةُ أَنَّ الطَّلَاقَ الْبِدْعِيَّ حَرَامٌ، يَأْثَمُ الإِنْسَانُ بِهِ، فَلَوْ طَلَّقَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَهُ فِي وَقْتِ الحَيْضِ فَهُوَ آثِمٌ، وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى الله مِنْ هَذَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٧- ١٤٨٠)، عن فاطمة بنت قيس كلم الله

وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ الحَيْضِ: هَلْ يَقَعُ أَوْ لَا يَقَعُ؟: فَالمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَنَّهُ يَقَعُ (١)؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ عَلَّقَتِ الْحُكْمَ فِي الطَّلَاقِ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ، وَهَذَا الزَّوْجُ قَدْ أَوْقَعَهُ.

وَالقَوْلُ الثَّانِي فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَقَدْ قَالَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ: أَنَّ طَلَاقَ الحَائِضِ لَا يَقَعُ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمْرُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، فَيَكُونُ مَرْدُودًا، وَمَنْشَأُ رَدُّهُ(٢). وطَلَاقُ الحَائِضِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، فَيَكُونُ مَرْدُودًا، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ طَلَاقُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ عَنَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِي الْخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ طَلَاقُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ ابْنَ عُمَر عَن طَلَقَ وَوْجَتَهُ وَهِي حَائِضُ، فَاخْتَلَفَ الرُّواةُ: هَلْ حُسِبَتْ هَذِهِ التَّطْلِيقَةُ أَوْ لَمْ ثُخْتَسَبْ؟، فَقَالَ الجُمْهُورُ: عَلِيْ النَّوْمِ وَالنَّوْمَ وَاللَّهُ وَلَا يُعْفَلَ اللَّهُ عَلَى المُرَاجِعْهَا» (٣). وَلَكِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا عَلَى المُرَاجِعْهَا» (٣). وَلَكِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا عَلَى المُرَاجِعْهَا» (٣). وَلَكِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا عَلَى المُرَاجِعْهَا» (قَلْمُ الْحَيْقِةُ الْفِي اللَّهُ عَلَى الْمُراجَعِةِ التِي تَكُونُ بَعْدَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ يُقَالُ فِيهَا: (هُرُهُ فَلْيُرَاجِعُهَا» فَقَوْلُهُ عَلَى المُرَاجِعْهَا» هَذَا فِعْلٌ فِيهِ مُفَاعَلَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَالرَّوْجَةِ، وَالرَّوْجَةِ، وَالرَّوْجَةِ فَإِنَّ الزَّوْجَةِ، وَالرَّوْجَةِ الزَوْجَةِ الزَوْمَ وَالرَّوْجَةِ، وَالرَّوْجَةِ، وَالرَّوْجَةِ الزَوْمَ وَحُدَهُ الزَّوْجَةِ الزَوْمَ وَالْمَوْقُ وَقْتِ العِدَّةِ وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا.

وَاَسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةً» وَلَكِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهَا، وَقَالَ طَائِفَةٌ: إِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَّهَا مِنْ كَلَامٍ مَنْ دُونَهُ.

وَأُمَّا مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهَا فَقَالَ بِأَنَّهَا لَمْ تُحْتَسَبْ طَلْقَةً بِالنِّسْبَةِ لِإبْنِ

<sup>(</sup>۱) انظر: البناية (٥/ ٢٨٤)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٣)، والبيان (١٠/ ٧٩)، والمغني (١٠/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١- ١٤٧١)، عن ابن عمر ١٤٠٠.



عُمَرَ، وَاَسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: «فَلْيُرَاجِعْهَا» لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى الْإِرْتِجَاعِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ إِرْجَاعَ الزَّوْجَةِ إِلَى بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَقَالُوا: إِنَّكُمْ يَا أَيُّهَا الجُمْهُورُ لَا تُلْزِمُونَ مَنْ طَلَّقَ فِي زَمَنِ الحَيْضِ بِأَنْ يُراجِعَ زَوْجَتَهُ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّكُمْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَيَدُلِّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، الحَدِيثِ، وَيَدُلِّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَيِّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، أَمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ الله بِهَا» (١٠). وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ قَدْ وَقَعَ لَهَ أَمْرُ بُعْدَ نَهُ فِي الْمُرَا اللهِ بِهَا» (١٠). وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ قَدْ وَقَعَ لَهَا أَمْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَقَوْلُهُ: «فَلْيُطَلِّقُهَا» الصَّوابُ أَنَّهُ أَمْرٌ بَعْدَ نَهْيٍ، فَيكُونُ مُؤْمِدًا لِإِبَاحَةِ، وَلَا يَكُونُ مُلْزَمًا مَنْ طَلَقَ فِي الحَيْضِ بِأَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَيَدُلِّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ قَالَ: «وَلَـمْ يَرَهَا شَيْئًا» (٢)؛ يَعْني لَـمْ يَرَ هَذِهِ التَّطْلِيقَةَ شَيْئًا. وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الأَظْهَرَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي زَمَنِ الحَيْضِ لَا يَقَعُ.

وَكَذَلِكَ وَقَعَ الخِلَافُ فِي الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، هَلْ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ ثَلاثًا، أَوْ لَا يَقَعُ؟، وهَلْ يَجُوزُ، أَوْ لَا يَجُوزُ؟:

فَعِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ، فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ بِأَنَّ جَمْعَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِ التِي يَأْتُمُ الإِنْسَانُ بِهَا (٤)، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ هُوَ الأَظْهَرُ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥٥٢٤)، وأبو داود (٢١٨٥)، عن ابن عمر ﷺ. وصحح الألباني إسناده في صحيح أبي داود (٦/ ٣٩٠) (١٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان (١٠/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: البناية (٥/ ٢٨٤)، والفواكه الدواني (٢/ ٣١)، والمغني (١٠/ ٣٣١)، وهي رواية في

# كتابأحكام الأنكحة

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ: هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا بِجَمْعِ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لَا؟:

قَالَ الجُمْهُورُ: يَقَعُ ثَلَاثًا (١)، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ، قَالَتْ: «طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَبَتَّ طَلَاقِي» (٢). قَالُوا: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَتَّ الطَّلَاقَ بِثَلَاثِ طَلْقَاتٍ فِي لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَ، وَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجِ آخَرَ، وَلَكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ طَلَقَهَا وَلَكِنْ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ صَرِيحًا، فَإِنَّ قَوْلَهُ: «فَبَتَ طَلَاقَهَا» يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ طَلَقَهَا طَلْقَتَيْنِ سَابِقَتَيْنِ، وَأَنَّ هَذِهِ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ هِيَ التِي حَصَلَ جَا بَتُ الطَّلَاقِ.

وَالقَوْلُ الثَّانِي: بِأَنَّ جَمْعَ الطَّلْقَاتِ الثَّلاثِ بِلَفْظِ وَاحِدٍ لَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ جَمَعَهَا بِثَلَاثِ لَفْظَاتٍ مُتَكَرِّرَاتٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ، وَدَلِيلُ هَذَا القَوْلِ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى قَالَ: كَانَتْ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ، وَدَلِيلُ هَذَا القَوْلِ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى قَالَ: كَانَتْ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنِي وَأَي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ: الثَّلاثُ وَاحِدَةً، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي ذَلِكَ أَجْرَاهَا عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا (\*). وَاحِدَةً، وَلَكَ أَجْرَاهَا عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا (\*). قَالُوا: فَذَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثُ لَا تَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً، وَلَعَلَ هَذَا القَوْلَ أَظُهُرُ، وَأَمَا مَا فَعَلَهُ عُمَرُ فَهُو اجْتِهَادٌ مِنْهُ ﴿ فَا الْقَاضِي وَالإِمَامُ إِذَا اجْتَهَدَ فِي مَسْأَلَةٍ، وَأَمًا مَا فَعَلَهُ عُمَرُ فَهُو اجْتِهَادٌ مِنْهُ فَا إِعْجَهَادِهِ، وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنَّ الطَّلْقَة وَرَاعً عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنَّ الطَّلْقَة وَمُ الْعَبْهَا مَوَّةً أَخْرَى وَهِيَ فِي مُدَّةِ الرَّجْعَةِ فَإِنَّ الطَّلَقَة الرَّوْجَة فَإِنَّ الطَّلَقَة مَرَّة أَخْرَى وَهِيَ فِي مُدَّةِ الرَّجْعَةِ فَإِنَّ الطَّلَقَة وَالَّ الطَّلَقَة الرَّوْجَة فَإِنَّ الطَّلَاقَ

المذهب.

<sup>(</sup>۱) انظر: البناية (٥/ ٢٨٤)، والفواكه الدواني (۲/ ۳۱)، والبيان (۱۰/ ۸۰)، والمغنى (١٠/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٦٠)، ومسلم (١١١- ١٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧ – ١٤٧٢).

٤٣٨

لَا يَقَعُ طَلْقَةً ثَانِيَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ تَأْكِيدًا لِلْأُولَى.

وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِي مُدَّةِ العِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَنْ يُرَاجِعَ زَوْجَتَهُ وَلَوْ لَمْ تَرْضَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبُعُولَهُٰنَ آحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وَإِنْ لَمْ تَرْغَبْ فِيهِ الزَّوْجَةُ فَبِإِمْكَانِهَا أَنْ تَطْلُبَ الْخُلْعَ.

وَالرَّجْعَةُ تَحْصُلُ بِالقَوْلِ، فَيَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: أَرْجَعْتُكِ، أَوْ يُخْبِرُ غَيْرَهَا فَيَقُولُ: أَرْجَعْتُ زَوْجَتِي فُلَانَةَ. وَيُسْتَحَبُّ الإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلِ مِّنكُو﴾ [الطلاق: ٢]. وَإِنْ كَانَ الإِشْهَادُ لَيْسَ وَاجِبًا، وَلَا شَرْطًا فِي الرَّجْعَةِ.

وَهَلْ تَخْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالوَطْءِ؟:

هَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المَسَائِلِ الحِلَافِيَّةِ، فَذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَحْصُلُ بِالوَطْءِ (١٠). قَالُوا: لِأَنَّ هَذِهِ المَرْأَةَ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ جِهَةِ القَسْمِ وَالوَقْتِ؛ وَبِالتَّالِي لَا يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ أَنْ يَطَأَهَا.

وَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْدُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ تَحْصُلُ بِالوَطْءِ، فَإِذَا وَطِئَ الرَّجُعَةَ تَحْصُلُ بِالوَطْءِ، فَإِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُطَلَّقَتَهُ الرَّجْعِيَّةَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ العِدَّةِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ ارْتِجَاعًا (٢).

وَالقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي هَذَا إِلَى النِّيَّةِ، فَإِذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ يَنْوِي بِذَلِكَ مُرَاجَعَتَهَا فَإِنَّهُ تَقَعُ الرَّجْعَةُ بِهَذَا، وَأَمَّا إِذَا وَطِئَهَا لَا يَنْوِي مُرَاجَعَتَهَا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَنْوِي أَنّهُ يَطَوُّهَا وَطْأً مُحَرَّمًا، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ارْتِجَاعًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكٍ (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: البان (١٠/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (١٢/ ١٢)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل (٥/٥٠٤).

وَلَعَلَّهُ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ نَوَى بِوَطْئِهِ الْإِرْتِجَاعَ وَقَعَ ذَلِكَ؛ إِذَا الْجَتَمَعَتْ نِيَّةٌ وَفِعْلٌ، وَأَمَّا إِذَا لَـمْ يَنْوِ بِوَطْئِهِ ارْتَجَاعَ الزَّوْجَةِ فَهُوَ لَـمْ يَنْوِ وَطْأَهَا وَطْأً حَلَالًا، وَإِنَّمَا نَوَى الحَرَامَ بِهَذَا الوَطْءِ، فَلَا يَكُونُ مِنَ الرَّجْعَةِ فِي شَيْءٍ.

قَوْلُهُ: «وَعِدَّةُ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: وَضْعُ الحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا: فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» هَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الفُرَقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ: الوَفَاةُ، فَإِذَا تُوفِي الزَّوْجُ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ يَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ إِنْ الوَفَاةُ، فَإِذَا تُوفِي الزَّوْجُ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ يَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِوضِعِ الحَمْلِ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا تُوفِي، ثُمَّ وَضَعَتْ مَلْلَهَا بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَتَجَمَّلَتُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا تُوفِي، ثُمَّ وَضَعَتْ مَلْلَهَا بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَتَجَمَّلَتُ لِلنَّيِيِّ عَلِيْهُ فَسَأَلَتْهُ، فَأَجَازَ لَهَا لِلْخُطَّابِ، فَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا قَرِيبُ زَوْجِهَا، فَذَهَبَتْ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهُ فَسَأَلَتْهُ، فَأَجَازَ لَهَا النِّكَاحَ، وَأَخْبَرَهَا بِأَنَّ عِدَّهَا قَرِيبُ زَوْجِهَا، فَذَهَبَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلَتْهُ، فَأَجَازَ لَهَا النِّكَاحَ، وَأَخْبَرَهَا بِأَنَّ عِدَّهَا قَدِ انْتَهَتْ ('').

وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ هَذِهِ العِدَّةَ، سَوَاءٌ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَمَّا عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ إِلَّا لِلْمَدْخُولِ بِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا فِهَا اللَّهُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُ وَنَهَا ﴾ إذا نَكَحَتُدُ ٱلمُؤْمِنَةِ ثَنْ مَنْ عِلَةً مَنْ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُ ونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩]. فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ المُطَلَّقَةَ بَعْدَ العَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، أَمَّا إِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ عِندَهُمْ أَحَدٌ فَحِينَئِذٍ تَعْتَدُّ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ وَتَرِثُ مِنْهُ، وَيَثْبُتُ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ (٢). وَعِدَّةُ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا غَيْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (٥٧- ١٤٨٥)، عن أم سلمة على .

<sup>(</sup>٢) فعن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وَلَمْ يفرض لَهَا صداقا وَلَمْ يدخل بها حتى

## شَحِّ فَالْجَائِرُ الْلِائِي

الحَامِلِ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى آَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُهُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

قَوْلُهُ: «وَعَلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ: الإِحْدَاهُ، وَهُوَ: تَرْكُ مَا يَدْعُو إِلَيْهَا وَيُرَغِّبُ الرِّجَالَ فِيهَا، مِنَ الطِّيْبِ، وَالحَّلِيِّ، وَثِيَابِ الزِّينَةِ، وَالتَّحْسِينِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ، وَعَلَيْهَا لَزُومُ المَسْكَنِ، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ، إِلَّا إِذَا احْتَاجَتْ فِي النَّهَارِ، لَا فِي اللَّيْلِ الْرُومُ المَسْكَنِ، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى الزَّوْجِ، وَالْمُرَادُ بِالإِحْدَادِ أَنْ تَجْتَنِبَ الطَّيْبَ وَالزِّينَةَ وَكُلَّ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْيَ اللَّيْبَ وَالزِّينَةَ وَكُلَّ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْيَ الطَّيْبَ وَالزِّينَةَ وَكُلَّ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْيَ الطَّيْبَ وَالزِّينَةَ وَكُلَّ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْلَى اللَّهُ وَالْمَعْ وَالْمَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاقَةِ أَيَامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، وَالنَّيْبَ وَالنَّيْ وَكُلَّ مَا يَكُمُ عَلَى الْمُؤْتِ أَيْفُولُ مِنْ الْمُحَلِّقُ أَنْ المُتَوفَقَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ فِي عَلَى اللَّيْ فَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلَى فِي اللَّيْ اللَّهُ الْمُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ فَي اللَّهُ الْمُ اللَّيْ الْمُنْ اللَّيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّيْ الْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ

مات؟، قال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث». فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: «قضى فينا رسول الله على في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت». ففرح ابن مسعود هي أخرجه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٥٢٤). وصححه الألباني في الإرواء (١٩٣٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٨١)، ومسلم (٥٨ - ١٤٨٦)، عن أم حبيبة ١٤٨٠.

#### كتاب أحسكام الأنكحة

221

أَمَّا الثِّيَابُ المَصْبُوغَةُ فَإِنَّ المَرْأَةَ الحَادَّةَ لَا تَلْبَسُهَا.

وَهَكَذَا تَجْتَنِبُ المَرْأَةُ الْحَادَّةُ الكُحْلَ فَلَا تَسْتَعْمِلُهُ فِي عَيْنَيْهَا، وَهَكَذَا أَيْضًا تَجْتَنِبُ المَرْأَةُ الحَادَّةُ كُلَّ أَمْرِ يَدْعُو إِلَى إِعْجَابِ النَّاسِ بِهَا؛ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَجْتَنِبَ الْحُلِيَّ فَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ فِي وَقْتِ الإِحْدَادِ، وَعَلَى المَرْأَةِ الحَادَّةِ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَهَا الذِي جَاءَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا فِيهِ؛ فَإِنَّ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ -أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ- ذَهَبَ زَوْجُهَا فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، فَقُتِلَ، فَاسْتَأْذَنتِ النَّبِيِّ ﷺ: «امْكُثِي فِي أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ»(١). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ المُتَوَقَّى عَنْهَا يَلْزَمُهَا البَقَاءُ فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا مَضَرَّةٌ؛ كَمَا لَوْ خَشِيَتْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهَا الفُسَّاقُ، أَوْ كَانَتْ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْتِي بِحَوَائِجِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي الإِنْتِقَالِ. وَإِذَا كَانَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ هَذَا البَيْتِ لَيْلًا إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْخُرُوجِ نَهَارًا فَإِنَّ الأَظْهَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، فَإِنْ خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ فِي النَّهَارِ فَلَا بَأْسَ؛ وَمِنْ هُنَا فَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ عَامِلَةً أَوْ مُوَظَّفَةً أَوْ مُعَلِّمَةً، فَإِنْ كَانَ عَمَلُهَا وَوَظِيفَتُهَا بِاللَّيْلِ، فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ، فَالأظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ، مَعَ التَّحَفَّظِ وَالابْتِعَادِ عَنْ أَنْوَاعِ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ.

وهُنَاكَ بَعْضُ النَّاسِ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ الْمُتَوَقَّ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ أُمُورٍ بِدُونِ مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ؛ مِنْ مِثْلِ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَهَا مِنَ الخُرُوجِ إِلَى فِنَاءِ الْبَيْتِ، وَيَقُولُونَ: لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّهَاءِ شَيْءٌ، فَهَذَا خَطَأٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ، وَمِثْلُ لَابُكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّهَاءِ شَيْءٌ، فَهَذَا خَطَأٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَةِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ -أَيْضًا- أَنَّ بَعْضَهُمْ يَمْنَعُ المَرْأَةَ المُتَوقَى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ مُخَاطَبَةِ الأَجَانِب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۳۰۰)، والترمذي (۱۲۰٤)، والنسائي (۳۵۲۸)، وابن ماجه (۲۰۳۱)، عن الفريعة بنت مالك ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (۲۱۳۱).

**EEY** 

وَهَذَا -أَيْضًا- لَيْسَ عَلَيْهِ مُسْتَنَدٌ، فَلَوْ خَاطَبَتْ أَجْنَبِيًّا بِكَلَامٍ لَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِكَلَامِ الرَّجُلِ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَا يَكُونُ خِطْبَةً صَرِيحَةً، فَلَا حَرَجَ فِيهِ؛ فَقَدْ كَلَّمَ النَّبِيُّ عَيْكَةً بَعْضَ النِّسَاءِ الـمُتَوَقَّ عَنْهُنَّ.

### [الشَّكُّ فِي الطَّلَاقِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ، أَوْ فِي عَدَدِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ مَا شَكَّ فِيهِ، وَاسْتَصْحَبَ الْعِصْمَةَ» وَبِلْلِكَ قَالَ الجُمْهُورُ (۱)، وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ شَكَّ فِي العَدَدِ: هَلْ طَلَقَ وَاحِدَةً أَوْ طَلَّقَ ثَلَاتًا، فَإِنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، فَلَا نُزِيلُهُ بِطَلَاقٍ هَلْ طَلَقَ وَاحِدَةً أَوْ طَلَّقَ ثَلَاتًا، فَإِنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، فَلَا نُزِيلُهُ بِطَلَاقٍ مَشْكُوكِ فيهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الشَّي عَلَيْهِ الشَّي عُلِيهِ الشَّي عُلَيْهِ الشَّي عُلَيْهِ النَّي يَعِينِ أَوْ طَنَّ الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (۱٪ فَذَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مُحَرَّدَ الشَّكُوكِ لِا تُبْنَى عَلَيْهَا الأَحْكَامُ ، فَلَا تُبْنَى الأَحْكَامُ إِلَّا عَلَى يَقِينٍ أَوْ ظَنَّ مُحَرَّدَ الشَّكُوكِ لِا تُبْنَى عَلَيْهَا الأَحْكَامُ ، فَلَا تُبْنَى الأَحْكَامُ إِلَّا عَلَى يَقِينٍ أَوْ ظَنَّ عَلَيْهِا الوَسُواسُ فِي أَمْرِ الطَّلَاقِ، غَلِيلًا بُولِي وَمِمَّا يُلَكِ وَمِمَّا يُلَكِ وَمَعَ النَّاسِ قَدْ يَأْتِيهِ الوُسُواسُ فِي أَمْرِ الطَّلَاقِ، فَإِذَا تَلَقَّظُ بِلَفُظِ الطَّاءِ فِي أَي كَلِمَةٍ جَاءُهُ فَيَظُنُ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ بَا كَلُمَ اللَّاعَ فَي أَيْ كَلِمَةٍ جَاءُهُ الوسُواسُ وَقَالَ: قَدْ طَلَقْتَ زَوْجَتَكُ ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يُعَدُّ طَلَاقًا، وَإِذَا الْخَبَرَ بِنَاءً عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مَبْنِيٌ عَلَى الطَّقَ وَلَا عِبْرَةً بِالظَّرَةُ الْخَبَرَ لِا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مَبْنِيٌ عَلَى الطَّقَ وَلَا عِبْرَةً بِالظَّرَةُ الْخَبَرَ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مَبْنِيٌ عَلَى طَلَقَ وَلَا عَبْرَةً بِالظَّلَ الْخَبَرُ وَلَا عَبْرَةً بِالظَّنَ الْخَبَرَ الْمَاءُ الْحَبْرَ الْمَالَةُ ولَا عَبْرَةً بِالظَّلَاقُ وَلَا الْحَبَرَ الْمَالُكُ وَلَا الْمَالَةُ الْعَلَاقُ الْمَالَاقُ وَالْمَالَاقُ وَالْمَالَاقُ وَالْمَالَ الْمَالَاقُ وَلَا عَبْرَاهُ الْمَالُولُ وَالْمَلِلَاقُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالَاقُ الْمَالُولُ الْمَلَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُهُ اللْمَلَاقُ الْمَالُولُ الْمَ

<sup>(</sup>١) انظر: البيان (١٠/ ٢٢٥)، والمغنى (١٠/ ١٥٥).

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۲۷.

2 2 2 7

#### [تَعْلِيقُ الطَّكَاقِ]:

قَوْلُهُ: «وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِزَمَنٍ، أَوْ وُجُودِ شَيْءٍ؛ صَحَّ التَّعْلِيقُ، وَلَمْ تَطُلُقْ حَتَّى يَجِيءَ المُّعَلَّقُ عَلَيْهِ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ» إِذَا عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَمْرٍ تَطْلُقْ حَتَّى يَجِيءَ المُّعَلَّقُ عَلَيْهِ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ» إِذَا عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَمْرٍ أَوْ نَعْيٍ، حَثِّ أَوْ مَنْعٍ، فَهَذَا حَرَامٌ، كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ: هَلْ يَكُونُ طَلَاقًا إِذَا وَقَعَ خِلَافُهُ؟: قَالَ الجُمْهُورُ: نَعَمْ. يَقَعُ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ (١)؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَدْ عَلَقَ الطَّلَاقَ عَلَى التَّلَفَظِ بِهِ، وَهَذَا قَدْ تَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ.

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلاقُ بِهَذَا وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ يَمِينًا، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد. وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ المُتَكَلِّم بَهَذَا اللَّفْظِ لَا يَقْصِدُ فِرَاقَ زَوْجَتِهِ وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ الأَمْرَ أَوِ النَّهْيَ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ لَفْظُهُ يَمِينًا، فِيهِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ، أَمَّا إِذَا عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَمْ مُسْتَقْبَلٍ، وَهَذَا التَّعْلِيقُ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الحَثِّ أَوِ المَنْعِ، فَحِينَئِذِ يَصِحُّ التَّعْلِيقُ، كَمَا لَوْ مُستَقْبَلٍ، وَهَذَا التَّعْلِيقُ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الحَثِّ أَوِ المَنْعِ، فَحِينَئِذِ يَصِحُّ التَّعْلِيقُ، كَمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَهِي فَاللَّقُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مَتَى وَقَعَ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ طَالِقٌ فَي هَذِهِ الْحَالِ مَتَى وَقَعَ المُعَلِّقُ عَلَيْهِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ وَقْتَ الطَّلَاقِ فِي عِصْمَتِهِ.

لَوْ قُدِّرَ أَنّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ مُعَلِّقًا الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ فِي نِصْفِ شَعَبَانَ خَالَعَتْهُ المَرْأَةُ، وبَعْدَ ذَلِكَ عَقَدَ عَلَيْهَا عَقْدًا جَدِيدًا فِي شَهْرِ شَوَّالٍ، فَهَلْ نَحْسِبُ الطَّلْقَةَ التِي كَانَتْ فِي رَمَضَانَ؟: نَقُولُ: لَا نَحْسِبُهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي عِصْمَتِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: البناية (٥/ ٤١٣)، والبيان (١٠/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٨)، عن المسور بن مخرمة ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء

# شَيِّ فِوْلِلْجُنَازِ وَالْلِبَائِي

233

إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا مُمَيِّرًا لَمْ يَبْلُغْ بَعْدُ، فَمَنِ الذِي يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ؟: قَالَ الجُمْهُورُ: لَا يُعْتَبَرُ طَلَاقُ الْمُمِيِّزِ وَلَا يُعْتَبَرُ صَحِيحًا(''، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيَّهُ، وفي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ طَلَاقَ الْمُمِيِّزِ يَقَعُ، وَأَنَّ طَلَاقَ وَلِيِّهِ عَنْهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا صَحِيحًا(''؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكَامُ: "إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»("'. وَلَكَ لَقُولِ النَّبِيِّ عَيْكَامُ: "إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»("'. وَلَكَ لَقُولِ النَّبِيِّ عَيْكَامُ:

## [الصُّورُ التِي تَبِينُ بِهَا المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا]:

قَوْلُهُ: «وَيَصِيرُ الْفِرَاقُ بَائِنَا فِي سِتِّ صُورٍ: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، وَإِذَا فُسِخَتْ مِنْهُ لِمُوجِبٍ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بِالثَّلَاثِ، وَإِذَا طَلَّقَ قَبْلَ لِمُوجِبٍ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بِالثَّلَاثِ، وَإِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِذَا طَلَّقَ فِيهِ، إِلَّا الدُّخُولِ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ» المُرَادُ بِالفِرَاقِ البَائِنِ هُوَ الذِي لَا رَجْعَةَ فِيهِ، إِلَّا الدُّخُولِ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ» المُرَادُ بِالفِرَاقِ البَائِنِ هُو الذِي لَا رَجْعَةَ فِيهِ، إِلَّا بَعْدَ عَقْدٍ أَوْ زَوَاجٍ، وَلَا يَحِقُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُرَاجِعَ زَوْجَتَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، ويَكُونُ الطَّلاقُ بَائِنًا فِي صُورٍ:

الصُّورَةُ الأُولَى: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، فَحِينَئِذٍ هَذَا فِرَاقٌ بَائِنٌ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الفَسْخُ؛ فَإِنَّ القَاضِيَ إِذَا فَسَخَ النِّكَاحَ لِسَبَبٍ؛ كَمَا لَوْ فَسَخَ النِّكَاحَ مِنْ أَجْلِ عَيْبٍ فِي الزَّوْجِ أَوْ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ، فَإِنَّ الفِرَاقَ يَكُونُ بَائِنًا، لَا يَحِقُّ لِلزَّوْجِ المُرَاجَعَةُ فِيهِ.

<sup>(</sup>۲۰۷۰)

<sup>(</sup>١) انظر: البناية (٥/ ٢٩٨)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٨)، والبيان (١٠/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: المغنى (۱۰/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، عن ابن عباس ١٠٠٠ وحسنه الألباني في الإرواء (٢٠٤١).

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عِوضٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا بَائِنًا، لَا يَحِقُّ لِلنَّوْجِ أَنْ يُرَاجِعَهَا، كَمَا لَوْ جَاءَتِ الزَّوْجَةُ إِلَى الزَّوْجِ، فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا، اسْتَحَقَّ الأَلْف، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: رَاجَعْتُكِ، نَقُولُ: لَا رَجْعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ عَلَى عِوضٍ فَيكُونُ بَائِنًا.

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ بِالثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِرَاقًا بَائِنًا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا طَلَّقَ العَاقِدُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا رَجْعَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

الصُّورَةُ السَّادِسَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ: مَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَرَجَّحَ الْقَاضِي أَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَحِينَئِذٍ يُمْضِي الْفَاضِي هَذَا النِّكَاحَ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ مَنْ يَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ، فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِي هَذَا الْقَاضِي هَذَا النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قِيلَ بِأَنَّ هَذَا الْفِرَاقَ يَقَعُ بَائِنًا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ يَكُونُ النِّكَاحِ الفَاسِدِ قِيلَ بِأَنَّ هَذَا الْفِرَاقَ يَقَعُ بَائِنًا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ يَكُونُ مُسْتَكُمِلًا لِلْأُمُودِ التِي يَحْصُلُ بِهَا تَصْحِيحُ النِّكَاحِ، وَأَمَّا النِّكَاحُ البَاطِلُ الذِي وَقَعَ مُسْتَكُمِلًا لِلْأُمُودِ التِي يَحْصُلُ بِهَا تَصْحِيحُ النِّكَاحِ، وَأَمَّا النِّكَاحُ البَاطِلُ الذِي وَقَعَ الاِثِّقَاقُ عَلَى بُطْلَانِهِ؛ كَنِكَاحِ المُتْعَةِ، ونِكَاحِ التَّحْلِيلِ، ونِكَاحِ الشِّغَادِ، فَهَذَا يَجِبُ التَّفْرِيقُ فِيهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا يُعَدُّ نِكَاحًا شَرْعِيًّا.

### [الظِّهَارُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَإِذَا ظَاهَرَ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ حَرَّمَهَا فَقَدْ فَعَلَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» الْمُرَادُ بِالظِّهَارِ أَنْ يُشَبِّهَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَهُ أَوْ مَا لَا يَنْفَصِلُ مِنْهَا بِمَنْ تَحُرُمُ

\$ 251



عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهَا، فَحِينَئِدٍ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَهَذَا ظِهَارٌ، والظِّهَارُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الله وَصَفَهُ بِأَنّهُ مُنْكَرٌ مِنَ القَوْلِ وَزُورٌ؛ وَبِالتَّالِي فَهُوَ مِنَ المَعَاصِي وَالذُّنُوبِ.

قَوْلُهُ: "وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ المَسِيسِ، عَلَيْهِ عِنْقُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِذَا كَفَّرَ حَلَّتْ لَهُ الْ إِذَا ظَاهَرَ الإِنْسَانُ مِنْ زَوْ جَتِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَالْكَفَّارَةُ الوَاجِبَةُ فِي هَذَا أَنْ يُطْتِقَ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِذَا كَفَّرَ حَلَّمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِذَا كَفَّرَ حَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الزَّوْجَةُ، وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِالطَّلَاقِ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنّهُ طَلَّقَهَا بَعْدَ فَإِذَا كَفَّرَ حَلَّمَ لَهُ هَذِهِ الزَّوْجَةُ، وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِالطَّلَاقِ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنّهُ طَلَّقَهَا بَعْدَ فَإِذَا كَفَّرَ حَلَّ ثَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَكِلَّ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا وَقُلْمَ الطَّهَارِةُ وَلَا الْأَوَّلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَكِلِّ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا وَقُلْمَ الْقَالَةُ الْأَوْلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَكِلِّ لَكُولَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَكِلَّ لَهُ وَطُؤُهُا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

أَمَّا إِذَا حَرَّمَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَهُ بِأَنْ قَالَ لَمَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المَسَائِلِ التِي قَدْ كَثُرَ الجِلَافُ فِيهَا، وَتَعَدَّدَتْ أَقْوَالُ الفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالِ كَثِيرَةٍ فِيهَا، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَنَهُ يَمِينٌ وَلَيْسَ بِظِهَارٍ، كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَنّهُ يَمِينٌ وَلَيْسَ بِظِهَارٍ، كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا، وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَنّهُ يَمِينٌ وَلَيْسَ بِظِهَارٍ، كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ (١)؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيّهِ عَيْقِيَّةٍ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيَى لَمَ مُرَاكَ أَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللّهُ لَكُ مَنْ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللّهُ لَكُ مَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَمُ تَعْرِيمَ لَهُ لَكُ مَنْ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ لِمَ تُحْرِيمَ لَللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَمُ تَعْرَبُمُ مَا أَمَلُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : هُولَ لَهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ كَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : التحريم: ١ - ٢]. فَقَوْلُ لُهُ: ﴿ لِمَ تُحْرَمُ مَا أَمَلُ اللهُ كَا اللهُ عَنَ وَجَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى أَنَّ التَّهُ لِلهُ عَلَى أَنَّهُ لَكَ ﴾ يَشْمَلُ تَحْرِيمَ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ لَكَ اللهُ عَلَى أَنَّ التَّهُ لِلهُ عَلَى أَنَّ التَّهُ لِلهُ عَلَى أَنَّ التَّهُ عِينَ إِنَا اللهُ عَلَى أَنَّ التَّهُ عَلَى أَنَّ التَّهُ عَلَى أَنَّ التَّهُ عَلَى أَنْ التَّهُ عَلَى أَلَا اللهِ عَلَى أَنْ التَعْرِيمَ عَلَى أَنْ التَّهُ عَلَى أَنْ التَّهُ عَلَى أَنْ التَّهُ عَلَى أَلَوْ الللهُ عَلَى أَنْ التَعْرَادُ عَلَى أَلُولُ اللّهُ عَلَى أَلَوْ الللهُ عَلَى أَنْ الللهُ عَلَى أَلَا الللهُ عَلَى أَلَا الللهُ عَلَى أَلُولُهُ اللّهُ عَلَى أَلَا اللّهُ عَلَى أَلَا لَا عَلَى أَلَا الللهُ عَلَى أَلَا اللّهُ عَلَى أَلَا اللهُ عَلَى أَلَا اللهُ عَلَى أَلْ اللّهُ عَلَى أَلَا الللهُ عَلَى أَلَا الللهُ عَلَى أَلُولُ الللهُ عَلَى أَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَ

وإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ: يَا أُخْتِي!، عَلَى جِهَةِ الإِكْرَامِ وَالتَّقْدِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ

<sup>(</sup>١) كسعيد ابن المسيب، وسعيد بن جبير. انظر: المغنى (١٠/ ٣٩٦).

### كتاب أحسكام الأنكحة



ظهَارًا، وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِ

ظِهَارًا، وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ لِزَوْجِتِهِ بِأَنَّهَا أُخْتُهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ فِي الإِسْلَامِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ فِي الإِسْلَامِ؛ وَذَلِكَ لِيَسْلَمَ مِنْ شَرِّ جَبَّارِ زَمَانِهِ (۱).

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا مَنْ حَرَّمَ غَيْرَ زَوْجَتِهِ؛ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ، أَوْ كِسْوَةٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ غَيْرِ هَا، فَعَلَيْهِ لِذَلِكَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ » وَكَفَّارَةُ اليَمِينِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ، غَيْرِهَا، فَعَلَيْهِ لِذَلِكَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ » وَكَفَّارَةُ اليَمِينِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسُوتُهُمْ، أَوْ عَشَاهُ عَرْيرُ رَقَبَةٍ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الصِّيامِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْ هَذِهِ الخِصَالِ مِنَ الإطْعَامِ وَالكِسْوَةِ وَنَحْوِهَا، وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، وَإِنْ غَدَّى أَحَدَهُمْ أَوْ عَشَاهُ ؟ وَالكِسْوَةُ وَنَحْوِهَا، وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، وَإِنْ غَدَّى أَحَدَهُمْ أَوْ عَشَاهُ ؟ أَجْزَةُ أَهُ، وَأَمَّا الكِسْوَةُ فَيَكْسُوهُ بِهَا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ.

#### [الإِيلَاءُ]:

قَوْلُهُ: "وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ أَبُدًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُوٍ؛ فَهُوَ مُؤْلٍ " إِذَا أَقْسَمَ الزَّوْجُ أَلَّا يَطَأَ زَوْجَتَهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَإِنَّهُ ذَلِكَ لَا مُؤْلٍ " إِذَا أَقْسَمَ الزَّوْجُ أَلَّا يَطَأَ زَوْجَتَهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَإِنَّهُ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ إِيلاً ، وَلَا نُلْزِمُهُ بِوَطْءٍ أَوْ طَلَاقٍ، وَنَقُولُ: الأَفْضَلُ فِيمَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينٍ، ثُمَّ يَمِينٍ، ثُمَّ يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِ " ''.

قَوْلُهُ: «فَإِنْ طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ مِنْهُ الْوَطْءَ أُلْزِمَ بِذَلِكَ، وَضُرِبَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ وَطِئَهَا فَقَدْ فَاءَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْ - وَهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَى دَعْوَاهَا- وَطِئَهَا فَقَدْ فَاءَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْ عَوَهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَى دَعْوَاهَا- أُمِرَ بِالْوَطْءِ، فَإِنِ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَى فِرَاقِهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَقَهَا مِنْهُ الْحَاكِمُ» إِذَا كَانَتْ يَمِينُ أَمْرَ بِالْوَطْءِ، فَإِنِ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَى فِرَاقِهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَقَهَا مِنْهُ الْحَاكِمُ» إِذَا كَانَتْ يَمِينُ الزَّوْجَةُ النَّهُ مِنْ وَرَاقِهَا، فَإِنْ أَشْهُرِ أَوْ أَكْثَرَ، فَحِينَئِذٍ إِذَا طَالَبَتِ الزَّوْجَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢١٧)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (٧- ١٦٤٩)، عن أبي موسى الأشعري ١٠٤١) أخرجه البخاري

بِالوَطْء، لَزِمَ عَلَى الزَّوْجِ: إِمَّا أَنْ يَطَأَ وَيُكَفِّر، أَوْ يُطَلِّق، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن فَسَآبِهِمْ رَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٦]. أَيْ: يُقْسِمُونَ أَلَّا يَطَأُوا زَوْجَاتِهِمْ ﴿ لِلَذِينَ يُؤَلُونَ مِن فَسَابِهِمْ رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَ اللّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن عَرَوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢١ - ٢٢٧]. وبِالتَّالِي فَإِنَّهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ إِذَا طَالَبَتِ المُزَأَةُ القَاضِي بِأَنْ يَحْكُمُ عَلَى زَوْجِهَا بِالوَطْء، أَحْضَرَهُ القَاضِي، وَقَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُطَلِّق، وَإِمَّا أَنْ تُكَفِّر عَنْ يَعْدِكُ وَتَطَأَ، وَإِذَا مَضَتِ المُدَّةُ وَلَمْ يَطَأْ وَهِي مُقِيمةٌ عَلَى دَعْوَاهَا أُمِرَ بِالوَطْء، فَإِن المُعْمُورِ (١٠). وَعِنْدَ الإِمَامِ أَي حَنِيفَةَ أَنَّ الوَطْء، وَالفَيْتَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي المُدَّةِ، فَإِذَا انْتَهَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا الفِرَاقُ (١٠) وَالْمَنْتَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي المُدَّةِ، فَإِذَا انْتَهَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا الفِرَاقُ (١٠) وَالفَيْثَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي المُدَّةِ، فَإِذَا انْتَهَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَا الفِرَاقُ (١٠) وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقِرَاءَةٍ وَرَدَتْ فِي الآيَةِ: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَ ﴾ أَيْ: فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَالقِرَاءَةَ قَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهَا.

#### [اللِّعَانُ]:

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا ؛ حُدَّ لِلْقَذْفِ ثَهَانُونَ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ ، فَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، أَوْ يُلاعِنُ بِأَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا خُسْ مَرَّاتٍ أَنَّهَا زَانِيَةٌ ، وَيَلْعَنُ نَفْسَهُ فِي الْخَامِسَةِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْذِفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا بَفْسَهُ فِي الْخَامِسَةِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْذِفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا بِمُجَرَّدِ الظَّنَةِ ، وَبِمُجَرَّدِ الشُّكُوكِ وَالوسَاوِسِ ؛ فَإِنَّ هَذَا ذَنْبٌ عَظِيمٌ ، وَكَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّيْكَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَنْفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِ الدُّنِيَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِ الدُّنِيَا وَالْوَسَاوِسِ ؛ فَإِنَّ هَذَا ذَنْبٌ عَظِيمٌ ، وَكَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَنْفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِ الدُّنِيَا وَالْوَسَاوِسِ ؛ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِ الدُّنِيَ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا لَنَا لَا لَكَانُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمَنْهُمُ وَلَيْمِ اللَّهُ الْمُولَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر: البيان (١٠/ ٣٠٩)، والتاج والإكليل (٥/ ٤٢٠)، والمغني (١١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٥/ ٤٨٩).

17]. وَبِالتَّالِي فَإِنَّ قَذْفَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ حَرَامٌ يَأْتُمُ الإِنْسَانُ بِهِ، بَلْ هُو كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، فَإِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فَإِنَّهُ يَحِقُّ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِحَدِّ الزَّوْجِ؛ حَدَّ القَذْفِ عَنْ نَفْسِهِ بِوَاسِطَةِ اللِّعَانِ، فَمِنْ فَائِدَةِ ثَمَانِينَ جِلْدَةً، وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إِبْعَادِ حَدِّ القَذْفِ عَنْ نَفْسِهِ بِوَاسِطَةِ اللِّعَانِ، فَمِنْ فَائِدَةِ اللِّعَانِ إِبْعَادُ حَدِّ القَذْفِ، كَمَا أَنَّ مِنْ فَائِدَةِ اللِّعَانِ أَنْ يَنْفِي الإِنْسَانُ نَسَبَ الوَلِدِ الذِي اللَّعَانِ إِبْعَادُ حَدِّ القَذْفِ، كَمَا أَنَّ مِنْ فَائِدَةِ اللِّعَانِ أَنْ يَنْفِي الإِنْسَانُ نَسَبَ الوَلِدِ الذِي اللَّعَانِ إِبْعَادُ حَدِّ القَذْفِ، كَمَا أَنَّ مِنْ فَائِدَةِ اللِّعَانِ أَنْ يَنْفِي الإِنْسَانُ نَسَبَ الوَلِدِ الذِي اللَّعَانِ إِبْعَادُ حَدِّ القَذْفِ، وَأَوْدَ النَّوْجُ زَوْجَتَهُ، وَأَتِي بِهِ المَوْدِ، ثَبَتَ حِينَئِذٍ أَنَّ زَوْجَتَهُ وَالْتِي بِهِ المَوْدِ، ثَبَتَ حِينَئِذٍ أَنَّ زَوْجَتَهُ وَالْتَهِ بَعِ المَوْدُ، وَالَّذِينَ مَنْ مُورَدًا أَنْ وَمِعَهُمُ وَلَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شُهُودٌ أُقِيمَ اللِّعَانُ: ﴿ وَالَّذِينَ مَرْمُونَ الرَّوَجَهُمُ وَلَرُ لَكُونِهِ مَا لَكُونَ الطَّعَلَقُ إِلَى اللَّعَانُ: ﴿ وَالَذِينَ مَرْمُونَ الْوَالِمِ اللَّهُ الْعَالَانَ اللَّهُ الْعَانُ الْمَالِقِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُعْتَلِقِ اللهُ الْعَالِي اللهُ الْعَلَى الْمَالِقُولِ اللهُ الْعَلَى الْمُ الْعَالِي اللهُ الْقَاضِي، فَيَجْعَلُهُ يُلاعِنُ، وَيُحَولُ لَهُ اللهُ وَيُمَا كَاذِبٌ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ -إِمَّا الْحَدَّ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوِ التَّعْزِيرَ - أَنْ تَشْهَدَ خُسْ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَتَزِيدُ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فَإِنْ أَتَمَّ الزَّوْجُ الْخَامِسَةَ أُتِيَ بِالزَّوْجَةِ فَلَاعَنَتْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَدْرَقُوا مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فَإِنْ أَتَمَّ الزَّوْجُ الْخَامِسَةَ أَتِيَ بِالزَّوْجَةِ فَلَاعَنَتْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَدْرَقُوا مِنَ الصَّادِقِينَ الْكَذِبِينَ الْكَذَبِينَ الْكَافِينَ الْكَافِينَ الْكَافِينَ الْكَافِينَ النَّورِ: ٩].

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَيَدَرُقُوا عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنّهُ يَدْرَأُ عَنْهَا التَّعْزِيرَ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا لَاعَنَ فَلَمْ تُلاعِنِ الزَّوْجَةُ، فَإِنَّ الزَّوْجَةُ تُعَزَّرُ، وَلَا يَثْبُتُ جَدُّ الزِّنَا بِذَلِكَ، فَإِذَا لَاعَنَ تُعَزَّرُ، وَلَا يَثْبُتُ جَدُّ الزِّنَا بِذَلِكَ، فَإِذَا لَاعَنَ الزَّوْجُ، وَنَكَلَتِ الزَّوْجَةُ عَنِ اللِّعَانِ، وَلَمْ تُلاعِنْ، فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ قَالَ: عَلَيْهَا الزَّوْجُ، وَنَكَلَتِ الزَّوْجَةُ عَنِ اللِّعَانِ، وَلَمْ تُلاعِنْ، فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ قَالَ: عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَيَذَرَقُوا عَنْهَا الْعَلَابَ ﴾ وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنْ مَوَاطِنِ الخِلَافِ وَالإِجْتِهَادِ، حَدُّ الزِّنَا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَيَذَرَقُوا عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنْ مَوَاطِنِ الخِلَافِ وَالإِجْتِهَادِ،

وَالقَاضِي يَجْتَهِدُ فِيهَا.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ الْمُؤَبَّدَةُ، وَيَنْتَفِي بِذَلِكَ الْوَلَدُ الَّذِي نَفَاهُ وَلَاعَنَ عَلَى ذَلِكَ» إِذَا تَمَّ اللِّعَانُ ثَبَتَتْ عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامٌ:

الحُكْمُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ المَرْأَةَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فُرْقَةً مُؤَبَّدَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ فَرَقَ بَيْنَ الْمُكَاعِنِ: «لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»(١).

الحُكْمُ الثَّانِي: نَفْيُ نَسَبِ الوَلَدِ الذِي لَاعَنَهَا مِنْ أَجْلِهِ.

الحُكُمُ الثَّالِثُ: أَنَّ المَهْرَ الذِي أَخَذَتْهُ الزَّوْجَةُ يَكُونُ لَهَا، وَلَا يَحِقُّ لِلزَّوْجِ النَّ وَعَلَى اللهُ وَلَا يَحِقُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْتِجَعَهُ؛ فَإِنَّ المُلَاعِنَ قَدْ طَالَبَ بِالمَهْرِ، فَقَالَ: مَهْرِي يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ النَّبِيُّ أَنْ يَرْتِجَعَهُ؛ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَلَا مَهْرَ لَكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو اللهَ عَدْ لَكَ اللهَ عَلْمُ لَكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو اللهَ اللهَ اللهَ عَلْمُ لَكَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ الله

قَوْلُهُ: «فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا اللَّعَانُ، وَإِمَّا عَدَمُ الإِمْكَانِ، بِأَنْ تَأْتِي بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَزَوُّجِهِ بِهَا وَيَعِيشُ، أَوْ بَعْدَ فِرَاقِهِ فِي مُدَّةٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ الأَصْلُ أَنّهُ إِذَا وُلِدَ فِي فِرَاشِ الزَّوْجِيةِ وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لِلزَّوْجِ وَذَلِكَ لِقَوْلِ لَيْسَ مِنْهُ الأَصْلُ أَنّهُ إِذَا وُلِدَ فِي فِرَاشِ الزَّوْجِيةِ وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لِلزَّوْجِ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (٣). وَهَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: فَوَجَدَ امْرَأَةً طَنَّ أَخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَهُو لَا يَعْلَمُ ، فَأَتَتْ لَهُ بِأَوْلَادٍ ، أَوْ دَخَلَ فِي فِرَاشِهِ ، فَوَجَدَ امْرَأَةً طَنَّ أَخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَهُو لَا يَعْلَمُ ، فَأَتَتْ لَهُ بِأَوْلَادٍ ، أَوْ دَخَلَ فِي فِرَاشِهِ ، فَوَجَدَ امْرَأَةً طَنَّ أَنْتُ مِنْهُ بِولَدٍ ، فَوَطِئَهَا ، فَأَتَتْ مِنْهُ بِولَدٍ ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ : هَذَا وَطُءٌ بِشُبْهَةٍ ، وَبِالتَّالِي يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا : مَا إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مُحْرِمًا ، فَفَسَخَ الإِحْرَامَ ، فَإِنَهُ لَا يَحِقُ لَهُ أَنْ اللَّالَي يَثْبُتُ النَّسُ بُ ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا: مَا إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مُحْرِمًا ، فَفَسَخَ الإِحْرَامَ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِقُ لَهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣١٢)، عن ابن عمر كالله الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣١١)، عن ابن عمر ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (٣٦- ١٤٥٧)، عن عائشة ﷺ.

يَعْقِدَ، وَلَا يَنْفَسِخُ الإِحْرَامُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ المُضِيُّ فِيهِ، فَلَوْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ كَانَ عَقْدًا فَاسِدًا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَإِنَّنَا نَقُولُ: إِنَّ هَذَا وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ، إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ بِأَنَّ الإِحْرَامَ لَا يَنْفَسِخُ، فَمَتَى عَلِمَ قُلْنَا: اتْرُكْ هَذِهِ المَرْأَة؛ فَلَيْسَتْ زَوْجَةً لَكَ، وَنُشْتُ النَّسَبَ لِلْوَلَدِ، لِأَنَّهُ جَاءَ بِنَاءً عَلَى وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ، والولَدُ الذِي يُولَدُ عَلَى الفِرَاشِ الأَصْلُ أَنّنَا نُشْتُ نَسْبَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ لِعَانٌ فَإِنَّنَا نَنْفِي النَّسَبَ، أَوْ كَانَ هُنَاكَ عَدَمُ إِمْكَانِيَّةٍ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ لَلْمُ أَوْ كَانَ هُنَاكَ عَدَمُ إِمْكَانِيَّةٍ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ اللَّهُ اللَّوْلَدُ مِنْ هَذَا الوَلَدُ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ؛ المُرَأَة فَتَلِدَ بِوَلَدِ بَعْدَ أَرْبَعَةٍ أَيَّامٍ، فَنَقُولُ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الوَلَدُ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ؛ الْمُرَأَة وَحَامِلٍ، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ وَطْءِ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ العَقْدَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ وَطْءِ الشَّرِيعَةِ مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّرةً وَمُنْ ثَمَ عَلِيلًا مِنْ جَهَاتٍ مُتَعَدِّ وَلَا عَلَمْ مُورَاثُهُ وَلَا الوَلَدَ لَهُ وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ وَطْءِ الشَرِيعَةِ مِنْ جِهَاتٍ مُتَكَدِّ مَنْ عَلَى امْرَأَةٍ وَسَتِ الوَلَدَ لَهُ وَمَا عَلَمْ هَذَا غَلَطٌ، وَمُحَرَّمٌ فِي الشَّرِيعَةِ مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ:

مِنْهَا: أَنَّ هَذَا الوَلَدَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوطَأْ بِفِرَاشٍ وَلَا بِشُبْهَةٍ، بَلْ وُطِئ بِحَرَام، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَدْ يَكْشِفُ عَلَى أَخَوَاتِ الزَّوْجِ، وَهُنَّ لَسْنَ عَمَّاتٍ لَهُ، وَقَدْ يَكْشِفُ عَلَى بَنَاتِ هَذَا الزَّوْجِ مِنْ زَوجَاتٍ أُخَرَ؛ وَبِالتَّالِي يَكُونُ هَذَا مَعْصِيَةً.

ثُمَّ هُنَاكَ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى مِنْ جِهَةِ المِيرَاثِ، يُوَرِّثُهُ وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي المِيرَاثِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالمَلائِكَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (١٠).

وَمِنَ الْخَطَأِ فِي الزَّوَاجِ بِهَا وَهِيَ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا تَوْبَةٌ بَعْدُ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحِقُ لَهُ أَنْ يَتَزوَّ جَهَا حَتَّى تَتُوبَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٠٠)، ومسلم (٢٠- ١٣٧٠)، واللفظ له، عن على ١٣٥٠)



#### [النَّفَقَاتُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ الْفَقِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَى قَرِيبِهِ المُوسِرِ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ: غِنَى المُنْفِقِ، وَفَقْرِ المُنْفَقِ عَلَيْهِ، وَكُوْنُ المُنْفِقِ وَارِثًا لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مِنَ الْحَوَاشِي، غِنَى المُنْفِقِ، وَفَقْرِ المُنْفَقِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ المُنْفِقُ غَنِيًّا وَالمُنْفَقُ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، إِذَا كَانَ المُنْفِقُ غَنِيًّا وَالمُنْفَقُ عَلَيْهِ فَقِيرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا غَنِيًّا فَلَا تَجِبُ النَّفَقةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا غَنِيًّا فَلَا تَجِبُ النَّفَقةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللَّكُورِ، وَسَوَّاءٌ كَانَتِ الأَصُولُ بِطَرِيقِ مِنْهُمَا اللَّهُ عَلَى عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى جَدِّهِ – أَبِي أَبِيهِ – وَجَدِّهِ اللَّيْكُورِ أَوْ بِطَرِيقِ الإِنَاثِ، فَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى جَدِّهِ – أَبِي أَبِيهِ – وَجَدِّهِ اللَّيُ أُمِّهِ وَ عَلَى الشَّوعِي عَلَى الطِّنَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى جَدِّهِ حَلَى الطِّنَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى جَدِّهِ حَلَى الشَّوعِي مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ.

- أَبِي أُمِّهِ – عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ.

قَوْلُهُ: "وَأَمَّا الأُصُولُ وَالْفُرُوعُ: فَلَا يُشْتَرَطُ غَيْرُ الشَّرْطَيْنِ الأَوَّلَيْنِ " بِالنِّسْبَةِ لِلْقَرَابَةِ غَيْرِ الأَبْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى لِلْقَرَابَةِ غَيْرِ الأَبْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى لَلْقَرَابَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا غَيْتَاجُ إِلَيْهِ مِثِيلَاتُهَا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَرَابَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى قَرِيهِ الفَقِيرِ الذِي لَوْ قُدِّرَ وَفَاتُهُ لَورِثَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: قريبِهِ الفَقِيرِ الذِي لَوْ قُدِّرَ وَفَاتُهُ لَورِثَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. مِثَالُ هَذَا: لَوْ كَانَ عِنْدَكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ حُرِّ مَالِكَ، كَمَا لَوْ كَانَ لَيْسَ لَكُمْ أَبُ، كُنْتَ سَتَرِثُهُ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ حُرِّ مَالِكَ، كَمَا لَوْ كَانَ لَيْسَ لَكُمْ أَبُ، وَلِيسَ لَهُ أَبْنَاءٌ ذُكُورٌ، فَحِينَئِذٍ سَتَرِثُهُ ، وَبِالتَّلِي يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِنْ كُنْتَ وَلَيْسَ لَهُ أَبْنَاءٌ ذُكُورٌ، فَحِينَذٍ سَتَرِثُهُ ، وَبِالتَّلِي يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِنْ كُنْتَ لَا ثُنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ زُكُورٌ، فَحِينَئِذٍ أَنْتَ لَا لَنْ تُوفِقَ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ لَهُ زُكُاهَ مَالِكَ.

قَوْلُهُ: «وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَمَالِيكِهِ مِنَ الآدَمِيِّنَ وَالْبَهَائِمِ، وَأَنْ يَقُومَ بِكِفَايَتِهِمْ، وَلَا يُكَلِّفُهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ» يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَمَالِيكِهِ، وَعَلَى بَهَائِمِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُهْمِلَ هَذِهِ البَهَائِمَ، فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ذَكَرَ: «أَنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، لَا هِي أَطْعَمَتْهَا، وَلَا تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» ((). وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ مَرَّ بِجَمَلٍ، فَأَخْرَجَ ذَلِكَ الجَمَلُ صَوْتًا، فَقَرُبَ مِنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى صَاحِبِ الجَمَلِ، وَقَالَ عَلَيْ: «إِنَّهُ يَشْتَكِي إِلَيَّ أَنْكَ فَقَرُبَ مِنْهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى صَاحِبِ الجَمَلِ، وَقَالَ عَلَيْ: «إِنَّهُ يَشْتَكِي إِلِيَّ أَنْكَ فَقَرُبَ مِنْهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى صَاحِبِ الجَمَلِ، وَقَالَ عَلَيْ: «إِنَّهُ يَشْتَكِي إِلِيَّ أَنْكَ فَقَرُبَ مِنْهُ النَّهُ وَتُدْرِبُهُ النَّهُ يَعْدُ الْعَمَلَ عَلَيْهِ. وَإِذَا عَجَزَ الإِنْسَانُ عَنْ نَفَقَةِ البَهَائِمِ فَهَاذَا يَغُومُ وَتُدْرِبُهُ الْعَمَلَ عَلَيْهِ. وَإِذَا عَجَزَ الإِنْسَانُ عَنْ نَفَقَةِ البَهَائِمِ فَهَا أَنْ يَفْعَلُ ؟: نَقُولُ: يُخَيِّرُ بَيْنَ أُمُورٍ: إِمَّا أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ يُؤْبِعُهُا لِيَقُومَ المُشْتَأْجِرُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَالاَنْتِفَاعِ مِنْهَا، وَإِمَّا أَنْ يُرْدِيهَا لِمَنْ يَقُومُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَالاَنْتِفَاعِ مِنْهَا، وَإِمَّا أَنْ يُرْدِيهَا لِمَنْ يَقُومُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا.

وَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَجْتَنِبَ تَكْلِيفَ هَذِهِ البَهَائِمِ العَمَلَ الشَّاقَ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا الْمَالِيكُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ الْمَالِيكُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ يَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفُهُ مَنْ الْعَمَلِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (١٥١- ٢٢٤٢)، عن ابن عمر ١٤١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٧٤٥)، وأبو داود (٢٥٤٩)، عن عبد الله بن جعفر ﷺ. وقال الألباني في صحيح أبي داود (٧/ ٣٠٢) (٢٢٩٧): صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠)، عن أبي ذر ﷺ.

رَفَّعُ عِبَى لَارَجِيَ الْهُجَدِّي لَّسِلَتِهَمُ لَالِيْرُمُ لِلْإِدُوكِ سِلَتِهُمُ لَائِيْرُمُ لِلْإِدُوكِ www.moswarat.com جب (ارَجَيْ الْفِجْسِيُّ (اُسِلَتِن (الِنِز) (الِنْزووكِ بِي www.moswarat.com باب البحنايات على النفوس رَفْحُ عِب (لرَّجِي) (الْجَثَّرِي (السِّكْتِر) (الْفِرُدُ وَلِيْرُ (www.moswarat.com



# باب الجنايات على النفوس باب الجنايات على النفوس

جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِتَحْرِيمِ الجِنَايَةِ عَلَى النُّفُوسِ تَحْرِيمًا قَاطِعًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانَــًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞﴾ [النساء: ٢٩ - ٣٠]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُ.وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٣﴾ [النساء: ٩٣]. وَقَالَ سُبْحَانَـهُ: ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. سُلْطَنَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ إِنَّ فِهِ وَ الإسراء: ٣٣]. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ: «لَا يَزَالُ الْمُسْلِمُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمَّا حَرَامًا»(٢). وَقَالَ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ مِنَ الْحُقُوقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الدِّمَاءُ» (٣). وَالنُّصُوصُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ مُتَتَابِعَةٌ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا البَابَ مِنْ أَعْظَمِ الأَبْوَابِ التِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَحَرَّزَ فِيهَا؛ وَذَلِكَ لِعِظَمِ اسْمِ هَذِهِ الجِنَايَةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا، يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ، آخِذًا قَاتِلَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِيسَارِهِ، وَآخِذًا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِشِمَالِهِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا فِي قِبَلِ العَرْشِ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٦٢)، عن ابن عمر ١٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (٢٨ - ١٦٧٨)، عن عبد الله بن مسعود ﷺ.



يَا رَبِّ!، سَلْ عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلَنِي؟ »(١).

وَالْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالقَتْلِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَوَّهُمَا: حَقُّ الله جَلَّ وَعَلا؛ لِأَنَّ القَتْلَ ذَنْبٌ، وَكَبِيرَةٌ، وَمَعْصِيَةٌ لله عَزَّ وَجَلَّ، وَهَذَا الحَقُّ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ إِلَى الله؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ إِذَا تَابَ تَوْبَةً صَادِقَةً سَقَطَ حَقُّ الله عَنْهُ.

النَّوْعُ الثَّانِي: حَقُّ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ، فَإِذَا سَلَّمَ القَاتِلُ نَفْسَهُ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالقِصَاصِ وَالْقَوَدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ قَدْ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ مِنْ هَذَا الحقِّ.

النَّوعُ الثَّالِثُ: حَقُّ المَقْتُولِ، وَحَقُّ المَقْتُولِ مِنْ حُقُوقِ الآدَمِيِّنَ، فَلَابُدَّ مِنْ إِرْجَاعِهِ لِصَاحِبِهِ، فَالقِصَاصُ لَا يَكْفِي فِيهِ، وَالتَّوْبَةُ لَا تَكْفِي فِيهِ؛ وَلِذَلِكَ إِذَا جَاءَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَسْتَوْفِي المَقْتُولُ مِنَ القَاتِلِ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ الصَّادِقَةَ يَسْتَوْفِي المَقْتُولُ مِنَ القَاتِلِ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ الصَّادِقَةَ فَإِنَّهُ قَدْ يُعَوِّضُ المَقْتُولَ مِنْ عِنْدِهِ مَا يَجْعَلُهُ يَسْتَغْنِي عَنْ أَخْذِ حَقِّهِ مِنَ الجَانِي.

قَوْلُهُ: «الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ: وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْجَانِي الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ المَعْصُومَ بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا» الجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: أَوَّهُمَا: الْعَمْدُ: وَالْمُرَادُ بِالْعَمْدِ أَنْ يَقْصِدَهُ بِآلَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا، فَيَمُوتُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ الْعَمْدُ: وَالْمُرَادُ بِالْعَمْدِ أَنْ يَقْصِدَهُ بِآلَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا، فَيَمُوتُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ، كَمَا لَوْ أَخَذَ مُسَدَّسًا فَرَمَاهُ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ رِجْلَهُ، لَكِنَّهَا أَصَابَتْ فُؤَادَهُ، يَقُولُ: هَذِهِ جِنَايَةُ عَمْدٍ، قَالَ: أَنَا لَمْ أَقْصِدْ قَتْلَهُ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ فَرَاتَ بِسَبِ ذَلِكَ، نَقُولُ: هَذِهِ جِنَايَةُ عَمْدٍ، قَالَ: أَنَا لَمْ أَقْصِدْ قَتْلَهُ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ إِصَابَتَهُ، قِيلَ: لَكِنَّ هَذِهِ الْآلَةَ التِي اسْتَعْمَلْتَهَا تَقْتُلُ غَالِبًا؛ وَلِذَلِكَ كَانَتْ جِنَايَتُكَ إِنَا لَمْ عُمْدٍ عُدُوانٍ. إِنَّهُ عَمْدٍ عُدُوانٍ. حَنَايَةُ عَمْدٍ عُدُوانٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٩٤١)، والنسائي (٣٩٩٩)، عن ابن عباس ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨٠٣١).



قَوْلُهُ: «الْعُدْوَانُ» الْمُرَادُ بِهِ الْمُحَرَّمُ فِي الشَّرِيعَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ القَتْلُ عَمْدًا لَكِنَّهُ لَيْسَ عُدْوَانًا؛ كَمَا فِي قَتْلِ القَاتِلِ، وَكَمَا فِي قَتْلِ الْخَارِجِ عَلَى الجَمَاعَةِ التَّارِكِ لِدِينِهِ، وَكَمَا فِي قَتْلِ الزَّانِي، فَهَذَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، إِنَّمَا يَتَرَتَّبُ القِصَاصُ عَلَى قَتْلِ العَمْدِ العُدُوانِ.

قَوْلُهُ: «فَيُخَيَّرُ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ بَيْنَ قَتْلِهِ إِنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُ فِي الإِسْلَام وَالحُرِّيَّةِ، وَبَيْنَ أَخْذِ الدِّيَةِ، وَهِيَ: مِائَةُ بَعِيرٍ لِلذَّكَرِ، وَنِصْفُهَا لِلْأُنْثَى» قَتْلُ العَمْدِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ القِصَاصِ، وَالْمُرَادُ بِالقِصَاصِ أَنْ يُسَلَّمَ القَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الدَّم، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِذَا عَفَا أَحَدُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ سَقَطَ القِصَاصُ بِذَلِكَ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ۖ الْخُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْمَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَلْبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍّ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيـمٌ ﴿ ۚ ۚ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ بِقَتْلِ القَاتِلِ بَعْدَ عَفْوِهِمْ عَنْهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله ﴿ البقرة: ١٧٩].

وَيُسْتَحَبُّ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوا عَنِ القِصَاصِ مَجَّانًا تَقَرُّبًا لله جَلَّ وَعَلَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِبَاعٌ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ـ سُلْطَنَا فَلا يُسُرِف في ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ الْإِسراء: ٣٣].

هَلْ يُوجِبُ القَتْلُ العَمْدُ القِصَاصَ عَيْنًا، أَوْ يُوجِبُ أَحَدَ أَمْرَينِ؛ إِمَّا القِصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ؟: هَذِهِ المَسْأَلَةُ مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، فَبَعْضُ الفُقَهَاءِ يَقُولُ: إِنَّ القَتْلَ العَمْدَ العُدْوَانَ يُوجِبُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا القَصَاصَ، وَإِمَّا الدِّيَةَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَوْلُونِ الْعَمْدَ الْمُؤلِّفِ اللَّيْةَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤلِّفِ هُنَا، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ هُنَا، وَيَدُلُ عَلَى خَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ »(١).

وَالقَوْلُ الآخَرُ بِأَنَّ مُوجِبَ القَتْلِ العَمْدِ هُوَ القِصَاصُ عَيْنًا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ، مِنْهَا: لَوْ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ طَالَبُوا بِالدِّيةِ مِائَةَ بَعِيرٍ، فَقَالَ القَاتِلُ: لَا أَرْضَى مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ، مِنْهَا: لَوْ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ طَالَبُوا بِالدِّيةِ مِائَةَ بَعِيرٍ، فَقَالَ القَاتِلُ: لَا أَرْضَى بِذَلِكَ؛ إِمَّا أَنْ تَقْتَصُوا، أَوْ تَعْفُوا مَجَّانًا، فَإِنْ قُلْنَا: مُوجِبُ القَتْلِ العَمْدِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا القِصَاصُ، أَوِ الدَّيَةُ؛ أَلْزَمْنَاهُ بِدَفْعِ الدِّيَةِ، وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قُلْنَا: مُوجِبُ القَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ القِصَاصُ عَيْنًا، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَنَقُولُ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمْ: إِمَّا أَنْ تَعْفُوا مَجَانًا، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَصُّوا مِنْهُ.

وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ مُوجِبَ القَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ هُوَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ، فَإِنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ فِي مَالِ الجَانِي، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الدِّيَةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَالدِّيَةُ مِائَةُ بَعِيرٍ بِالنِّسْبَةِ لِلأَنْتَى، وَالْكِتَابِيُّ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ، لللَّكُرِ، وَخَمْسُونَ بَعِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلأَنْتَى، وَالْكِتَابِيُّ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي القِصَاصِ فِي القَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ عَدَدٌ مِنَ الشُّرُوطِ:

مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ مُكَلَّفًا؛ فَإِنْ كَانَ القَاتِلُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ؛ كَمَا لَوْ كَانَ مَحْنُونًا، أَوْ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ؛ فَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ عَمْدٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا القِصَاصُ. وَهَكَذَا أَيْضًا يُشْتَرَطُ مُطَالَبَةُ أَوْلِيَاءِ الشَّمَ بِالقِصَاصِ. وَهَكَذَا أَيْضًا يُشْتَرَطُ مُطَالَبَةُ أَوْلِيَاءِ الدَّم بِالقِصَاصِ. وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ لَإَجْرَاءِ القِصَاصِ حُكْمُ قَاضٍ بِذَلِكَ، وَلَا يَصِحُ الشَّم بِالقِصَاصِ. وَكَذَلِكَ، وَلَا يَصِحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (٤٤٧ - ١٣٥٥)، عن أبي هريرة على ا

# باب الجنايات على النفوس

لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَنْ يَقْتَصُّوا مِنَ الجَانِي مُبَاشَرَةً؛ لِأَنَّ الجِنَايَةَ لَهَا شُرُوطٌ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَثْبُتَ القِصَاصُ فِيهَا.

2271

وَكَذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ القِصَاصِ: الْكَافَأَةُ، وَالْكَافَأَةُ تَكُونُ فِي الدِّينِ؛ فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُسْلِمٌ كَافِرٌ مُسْلِمٌ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْقَصَاصُ بِذَلِكَ، وَهَكَذَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ الْمُؤَاةً، أَوْ قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا، فَإِنَّ القِصَاصَ يَثْبُتُ فِي ذَلِكَ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهُ النَّبِيُ عَلِي مَا الْآ.

قَوْلُهُ: ﴿وَ النَّوْعُ ﴿الثَّانِ ﴾ مِنْ أَنْوَاعِ القَتْلِ: ﴿شِبْهُ عَمْدٍ: وَهُو أَنْ يَقْصِدَهُ بِجِنَايَةٍ لَا تَقْتُلُ غَالِبًا ﴾ لَكِنهُ يَمُوتُ بِسَبِها، كَمَا لَوْ أَخَذَ عَصًا صَغِيرَةً فَضَرَبَهُ بِهَا، فَهُنَا القَاتِلُ يَقْصِدُ الْجِنَايَةَ ، لَكِنَّ الآلَةَ لَا تَقْتُلُ غَالِبًا ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: هَذَا قَتْلُ شِبْهُ عَمْدٍ ، وَجُمْهُورُ يَقْصِدُ الْجِنَايَةَ ، لَكِنَّ الآلَةَ لَا تَقْتُلُ غَالِبًا ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: هَذَا قَتْلُ شِبْهُ عَمْدٍ ، وَجُمْهُورُ يَقْصِدُ الْجِنَايَة ، لَكِنَّ الآلَة لَا تَقْتُلُ غَالِبًا ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: هَذَا قَتْلُ شِبْهُ عَمْدٍ ، وَجُمْهُورُ اللّهُ عَلَى إِثْبَاتِ هَذَا النَّوْعِ (٣) ، خِلافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ (٤) ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى إِثْبَاتِ هَذَا النَّوْعِ (٣) ، خِلافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ (٤) ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الْمُولُ الْعِلْمِ عَلَى إِثْبَاتِ هَذَا النَّوْعِ (٣) ، خِلافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ (٤) ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَلَتُ هَا النَّوْعِ (٣) ، خِلافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ (٤) ، وَقَدُ مُعَلَقُهُ ، خَينينَها ، وَقَتَلَتْ جَنِينَها ، وَقَتَلَتْ عَلَى أَرْبَعِينَ ، وَأَرْبَعِينَ ، وَثَلَاثِينَ فَى النَّذِي فَيَهَا الدِّيةَ مُعَلَّظُةً ، ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ؛ عَلَى أَرْبَعِينَ ، وَأَرْبَعِينَ ، وَثَلَاثِينَ وَتُلَاثِينَ وَتُلَاثِينَ ، وَشَدَاتُهُ مُعَلِّقُهُ ، وَجَذَعَةً ، وَبِنْتَ لَبُونٍ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١)، عن على ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٧)، ومسلم (١٥ - ١٦٧٢)، عن أنس ﷺ. والأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها؛ لبياضها، واحدها: وضح. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري [تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي. ط المكتبة العلمية بيروت ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م]. (٥/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية (١٣/ ٦٩)، والبيان (١١/ ٤٤٩)، والمغنى (١١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة الكبرى (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (٣٦- ١٦٨١)، عن أبي هريرة ﷺ.



2 277 قَوْلُهُ: «وَالثَّالِثُ: الْـخَطَأُ المَحْضُ» وَالْمَرَادُ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ الْإِنْسَانُ فِعْلًا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ، فَيَنْتُجُ عَنْ هَذَا الفِعْلِ مَوْتُ مَعْصُومٍ، فَهَذَا هُوَ قَتْلُ الْخَطَأِ.

قَوْلُهُ: «فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ فِيهِمَا الْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْقَاتِل، وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُمْ: ذُكُورُ عَصَبَتِهِ، قَرِيبينَ أَوْ بَعِيدِينَ، وَتُوزَّعُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ غِنَاهُمْ وَقُرْبِمِمْ، كُلَّ عَام يَحِلُّ مِنْهَا ثُلُثُ الدِّيةِ، وَلَا قَصَاصَ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ» وَقَتْلُ الْخَطَأِ لَا يَأْثُمُ صَاحِبُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فِعْلًا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَلَكِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: كَفَّارَةُ القَتْل، وَهِيَ إِعْتَاقُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَيْسَ فِيهَا إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؛ لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْـلِهِۦٓ إِلَّا أَن يَصَكَدَقُوا۟ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَلِيَةٌ مُّسَلَمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَاتً فَهَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيـمًا حَكِيمًا ۞﴾ [النساء: ٩٢]. وَلَـمْ يَذْكُرِ الله جَلَّ وَعَلَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الكَفَّارَاتِ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَصِحُّ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ هُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الكَفَّارَاتِ الأُخْرَى؛ مِنْ مِثْلِ كَفَّارةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا مُخْتَلِفٌ، وَالقَاعِدَةُ أَنَّ المُطْلَقَ إِذَا كَانَ حُكْمُهُ يُخَالِفُ حُكْمَ المُقَيَّدِ فَلَا يَصِحُّ خَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ (١)، وَهُنَا الْحُكْمُ مُخْتَلِفٌ، فَهُنَاكَ إِطْعَامٌ، وَهُنَا لَا

انظر: روضة الناظر (٢/ ٢٥١).

# باب الجنايات على النفوس

277

يُوجَدُ إِطْعَامٌ، فَلَا يَصِحُّ تَقْيِيدُ كَفَّارَةِ القَتْلِ بِهَا وَرَدَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؛ ومِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ سَقَطَتْ عَنْهُ الكَفَّارَةُ، وَلَكِنْ لَابُدَّ أَنْ يُلَاحَظَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ وَكَانَ قَادِرًا فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتهِ، وَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّوْم صَيْفًا لَكِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّوْمِ شِتَاءً فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ عَاجِزًا، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ أَعْمَالٌ لَا يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنَ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ عَاجِزًا؛ لِأَنَّهُ بِإِمْكَانِهِ أَنْ يَتْرُكَ هَذَا العَمَلَ وَأَنْ يَأْخُذَ إِجَازَةً مِنْهُ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

وَالكَفَّارَةُ تَجِبُ أَيْضًا فِي قَتْلِ الجَنِينِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ فِيهَا الدِّيَةَ (١). وَالنُّصُوصُ الوَارِدَةُ فِي إِثْبَاتِ الكَفَّارَةِ فِي القَتْلِ عَامَّةً تَشْمَلُ قَتْلَ الجَنِينِ، وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ إِلَّا بِقَتْلِ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَزِيَادَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُ، وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالَ بِأَنَّ الكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ فِي قَتْلِ الجَنِينِ، لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ ظَوَاهِرَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ الكَفَّارَةِ عَلَى القَاتِل خَطَأً مُطْلَقًا.

وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِنْسَانًا اشْتَرَكَ فِي قَتْلِ غَيْرِهِ خَطَأً، فَإِنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ كَامِلَةً، بِصِيَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ لِأَنَّ الكَفَّارَةَ لَا يُمْكِنُ تَبْعِيضُهَا، فَتَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

وَأُمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَوَادِثِ السَّيْرِ: فَإِنَّ سَائِقَ السَّيَّارَةِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ نِسْبَةٌ مِنَ الْخَطَأ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نِسْبَةٌ مِنَ الْخَطَأِ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ المَوْتَ هُنَا لَـمْ يَنْتُجْ مِنْ فِعْلِهِ.

الأَمْرُ الثَّانِي: الدِّيَةُ: فَيَجِبُ فِي حَالِ القَتْلِ خَطَأً الدِّيَةُ، وَالدِّيَةُ تَكُونُ عَلَى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٤٦١.

العَاقِلَةِ، وَالْمُرَادُ بِالعَاقِلَةِ ذُكُورُ العَصَبَةِ، سَوَاءٌ كَانُوا قَرِيبِينَ أَوْ بَعِيدِينَ، وبَعْضُ الفُقَهَاءِ يُقَيِّدُهُمْ بِأَرْبَعَةِ أَجْدَادٍ، وَتُوزَّعُ هَذِهِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ، فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبًا مِنْهَا، وَيكُونُ بِحَسَبِ غِنَاهِمْ وَفَقْرِهِمْ، عَلَى الصَّحِيحِ، وَتُقْسَمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، فِي نَصِيبًا مِنْهَا، وَيكُونُ بِحَسَبِ غِنَاهِمْ وَفَقْرِهِمْ، عَلَى الصَّحِيحِ، وَتُقْسَمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، فِي كُلِّ سَنَةٍ يَدْفَعُونَ ثُلُثَ الدِّيةِ، وَإِذَا قُسِّمَتِ الدَّيَةُ عَلَى عَصَبَةِ القَاتِلِ وَعَاقِلَتِهِ فَإِنَّهُ لَا كُلِّ سَنَةٍ يَدْفَعُونَ ثُلُثَ الدِّيةِ، وَإِذَا قُسِّمَتِ الدَّيَةُ عَلَى عَصَبَةِ القَاتِلِ وَعَاقِلَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَا اللَّيقِ وَإِذَا قُسِّمَةً الشَيْءَ القَلْلِ وَالدِّيقَةُ الوَاجِبَةُ فِي القَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِن يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا الشَّيْءَ القَلِيلَ. وَالدِّيَةُ الوَاجِبَةُ فِي القَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِن يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا الشَّيْءَ القَلِيلَ. وَالدِّيَةُ الوَاجِبَةُ فِي القَتْلِ الْخَطَأْ مِائَةٌ مِن كُونُ مُقَسَّمَةً أَخْمَاسًا، مِنْهَا: عِشْرُونَ بِنْتَ خَاصٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاصُ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ كَاصٍ، وَعِشْرُونَ جَقَةً، وَبِذَلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ الدِّيَةَ فِي وَعْشُرُونَ بَنْتَ كُونُ مُغَلَّظَةً، وَأَنْهَا فِي قَتْلِ الْخَطَأِ تَكُونُ أَقَلَ.

#### [القِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَحُكْمُ إِتْلَافِ الأَطْرَافِ حُكْمُ إِتْلَافِ النَّفُوسِ؛ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا دُونَ النَّفْسِ، وَيَثْبُتُ القِصَاصُ فِي ذَلِكَ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ يَعْتَدِي عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا دُونَ النَّفْسِ، وَيَثْبُتُ القِصَاصُ فِي ذَلِكَ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنَ النَّفْسِ وَالْعَبْنِ وَالْمَنْ فَلَانَفَ فِإِلْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ وَلَكُمْ وَكَالَمُ مُونَ وَكَنَا لَكُونَ وَلَلْمُونَ وَلَكُمْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونَ وَاللَّهُ فَهَا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَا اللهُ وَلَيْعُ فِيهَا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَا اللهُ الله

تُكْسَرُ سِنُّ الرُّبَيِّعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «كِتَابُ الله الْقِصَاصُ». إِلَّا أَنَّهُمْ بَعْدَ مُدَّةٍ عَفَوْا عَن سِنُّ الرَّبَيِّ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ»(١).

وَالقِصَاصُ فِي الجِنَايَةِ فِيهَا دُونَ النَّفْسِ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي طَرَفٍ مِنَ الأَطْرَافِ، أَوْ تَكُونَ فِي طَرَفٍ مِنَ الأَطْرَافِ، أَوْ تَكُونَ فِي الجَرُوحُ، وَيُشْتَرَطُ فِي القِصَاصِ فِي الأَطْرَافِ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مِفْصَلٍ، كَمَا لَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهُ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ القِصَاصُ؛ لِأَنَّ الأَصْبَعَ يَنْتَهِي إِلَى مِفْصَلٍ فَيَثْبُتُ القِصَاصُ، وَهَكَذَا لَوْ قَطَعَ يِدَهُ إِلَى المِرْفَقِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ القِصَاصُ؛ لِأَنَّ هَذَا الطَّرَفَ يَنْتَهِي إِلَى مِفْصَلِ.

قَوْلُهُ: «وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ: الْمُسَاوَاةُ فِي الْإِسْمِ، وَالْوْضِعِ» فَلَا يَصِحُّ أَنْ نَقْطَعَ الإِبْهَامَ بَدَلَ السَّبَابَةِ، وَلَا الْعَكْسَ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ، فَقَطَعَ إِصْبَعَ غَيْرِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ الإِصْبَعُ لَيْسَ مِمَّا يُوجَدُ لَدَيْهِ مِثْلُهُ، فَحِينَئِذٍ لَا يَثْبُتُ القِصَاصُ؛ لِعَدَمِ غَيْرِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ الإِصْبَعُ لَيْسَ مِمَّا يُوجَدُ لَدَيْهِ مِثْلُهُ، فَحِينَئِذٍ لَا يَثْبُتُ القِصَاصُ؛ لِعَدَمِ الشَّابَةِ بِالإسْمِ، وَهَكَذَا لَابُدَّ مِنَ الشَّابَةِ فِي المُوْضِعِ؛ فَلَوْ قَطَعَ إِبْهَامَ يَدِهِ اليُمْنَى لَا يَصِحُّ الشَّابَةِ بِالإسْمِ، وَهَكَذَا لَابُدَ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ جَاءَتْ بِالقِصَاصِ، وَمَعْنَى القِصَاصِ الأَخْذِ الإِبْهَامِ مِنَ اليَدِ الْيُسْرَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ جَاءَتْ بِالقِصَاصِ، وَمعنَى القِصَاصِ الأَخْذُ بِالْمُسَاوَاةِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُسَاوَاةٌ لَمْ يَثْبُتْ قِصَاصٌ.

قَوْلُهُ: «وَكَذَلِكَ الجُرُوحُ الَّتِي تَنْتَهِي إِلَى حَدِّ أَوْ مِفْصَلٍ، فِيهَا الْقِصَاصُ لإِمْكَانِ الْمُسَاوَاةِ، وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ فِيهَا» كَمَا لَوْ جَرَحَهُ فِي فَخِذِهِ جُرْحًا يَصِلُ إِلَى الْفَخِذِ، الْمُسَاوَاةِ، وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ فِيهَا» كَمَا لَوْ جَرَحَهُ فِي فَخِذِهِ جُرْحًا يَصِلُ إِلَى الْفَخِذِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ انْتَهَى إِلَى العَظْمِ، بِشَرْطِ أَنْ يُؤْمَنَ مِنَ الْحَيْفِ وَالزِّيَادَةِ، وَهَكَذَا لَوْ شَجَّهُ فِي رَأْسِهِ مُوضِحَةً -وَالْمُرَادُ بِاللُوضِحَةِ التِي تَصِلُ إِلَى العَظْمِ - فَإِنَّهُ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَلَا يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي التِي تَصِلُ إِلَى العَظْمِ - فَإِنَّهُ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَلَا يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (٢٤- ١٦٧٥)، عن أنس ﷺ، واللفظ للبخاري، وعند مسلم أن أم الربيع هي التي قالت ذلك.

شِجَاجِ الرَّأْسِ إِلَّا فِي المُوضِحَةِ فَقَطْ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّ القِصَاصَ فِيهَا دُونَ النَّفْسِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَمْنُ مِنَ الْحَيْفِ وَالْمُسَاوَاةُ فِي الْإِسْمِ وَالمَوْضِعِ، وَهَكَذَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْجَانِي وَالمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ القِصَاصُ فِيهَا دُونَ النَّفْسِ فَإِنَّهُ تَشْبُتُ الدِّيةُ، وَالدِّيةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا دُونَ النَّفْسِ مُتَفَاوِتَةٌ؛ فَإِنْ كَانَ العُضْوُ الذِي تَمَّ أَخْذُهُ لَا يُوجَدُ فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ إِلَّا شَيْءٌ وَالحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةً، كَمَا لَوْ قَطَعَ ذَكَرَهُ، قُلْنَا: وَجَبَتِ الدِّيةُ كَامِلَةً، وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ قَطَعَ لِكَرَهُ، قُلْنَا: وَجَبَتِ الدِّيةُ كَامِلَةً، وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ قَطَعَ لِلسَّانَ إِلَّا لِسَانَ وَاحِدٌ.

#### [دِيَاتُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا]:

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا دِيَاتُ الأَعْضَاءِ وَالجُرُوحِ: فَمَا فِيهِ شَيْئَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْعَيْيْنِ، كَاللَّكَرِ، وَاللَّسَانِ، وَالأَنْفِ، فَفِيهِ: دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ وَمَا فِيهِ شَيْئَانِ؛ كَالْيَدَيْنِ، وَالْعَيْيْنِ، وَالْعَيْيْنِ، وَاللَّسَانِ، وَالأَنْفِ، وَفِيهَا نِصْفُهَا» مِثَالُ ذَلِكَ: اليَدَانِ فِيهِمَا اللِّيةُ، إِذْ لَا يُحْدِهِمَا نِصْفُ الدِّيةُ، وَإِذَا لِلإِسْسَانِ يَدَانِ ثِنْتَانِ؛ وَبِالتَّالِي إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَى اليَدَيْنِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيةِ، وَإِذَا قُطِعَتِ اليَدَانُ مَعًا فَفِيهَا دِيةٌ كَامِلَةٌ، وَلْيُعْلَمْ بِأَنّهُ إِذَا قَطَعَ اليَدَ مِنَ الكُوعِ وَهُو لَيْعُولُ الذِي يَكُونُ بَيْنَ الكَفِ وَالسَّاعِدِ وَلَيْعُلُمْ بِأَنّهُ إِذَا قَطَعَ اليَدَ مِنَ الكُوعِ وَهُو اللَّيْقِ، وَهُكَذَا لَوْ قَطَعَ اليَدَ مِنَ الكُوعِ وَهُو اللَّيْقِ، وَهُكَذَا لَوْ قَطَعَ اليَدَ مِنَ الكُوعِ وَهُو اللَّيْقِ، وَهُكَذَا لَوْ قَطَعَ اليَدَ مِنَ اللَّيْقِ، وَهُكَذَا لَوْ قَطَعَ اليَدَ مِنَ اللَّيْقِ، وَهُكَذَا لَوْ قَطَعَ اليَدَ مِنَ اللَّيْقِ، وَهُكَذَا لَوْ قَطَعَ اليَدَ مِنْ عِنْدِ مَفْطِلُ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَالعَضُدِ – فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيقِ فِيهِ نِصْفُ الدِّيقِ فِيهِ نِصْفُ الدِّيةِ، وَهَا كَاللَّهُ فَلِيهِ فِيهِ فَعُلُوا اللَّيَةِ، وَهَا لَلْعَلْمُ الدِي يَكُونُ بَيْنَ السَّاعِدِ وَالعَضُدِ – المَنْكِبِ – فَإِنَّ فِيهِ نِصْفُ الدَّيةِ، وَمَا زَادَ اللَّيْ فِيهِ نِصْفُ الدَّيةِ، وَمَا زَادَ اللَّيْ فَيْهِ نِصْفُ الدَّيةِ، وَمَا زَادَ وَلَا يَلْ فَلَا اللَّي قَالِكُونُ وَلَي السَّاعِدِ فَالكَفُ فِيهِ نِصْفُ الدَّيةِ، وَمَا زَادَ اللَّي الْعَلْمَةُ فِيهِ يَصْفُ الدَّيةِ، وَمَا زَادَ الْمُؤْمِةُ وَمَةً وَمَا وَمَا زَادَ اللَّي الْعُلْمَ وَمَةً فِيهِ الْمُؤْمِةُ فِيهِ السَّاعِدِ فَالكَفُ فِيهِ نِصْفُ الدَّيةِ، وَمَا زَادَ اللَّي اللَّي اللَّي الْمُؤْمِةِ فِيهُ اللَّي الْمُؤْمِةُ فِيهُ اللَّي الْمُؤْمِةُ فِيهُ اللَّي الْمُؤْمِةُ اللْهُولُ اللَّي اللَّي اللَّي الْمُؤْمِةُ اللْهُ الْمُؤْمِةُ اللْهُولُ اللْهُ اللَّي الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ اللْهُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُل

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا فِيهَا ثَلَاثَةٌ؛ كَالْمِنْخَرَيْنِ مَعَ الحَاجِزِ، فَفِيهَا: دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي أَحَدِهَا ثُلُثُهَا ﴾ مِثَالُ ذَلِكَ: الأَنْفُ يَتَكُوَّنُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ، هُنَاكَ حَاجِزٌ، وَهُنَاكَ مِنْخَرَانِ، فَإِذَا ثُلُثُهَا ﴾ مِثَالُ ذَلِكَ: الأَنْفُ يَتَكُوَّنُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ، هُنَاكَ حَاجِزٌ، وَهُنَاكَ مِنْخَرَانِ، فَإِذَا قَطَعَ أَخَذَ المِنْخَرَ وَتَرَكَ الحَاجِزَ والمِنْخَرَ الآخَرَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَثْبُتُ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قَطَعَ الأَنْفَ كَامِلًا فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ.

EIV

قَوْلُهُ: «مَا فِيهِ أَرْبَعَةٌ؛ كَالأَجْفَانِ، فَفِيهَا: دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي أَحَدِهَا رُبْعُهَا» مِثَالُ ذَلِكَ: الأَجْفَانُ، فَعِنْدَ الإِنْسَانِ أَرْبَعَةٌ، فِي كُلِّ عَيْنٍ: جَفْنَانِ: أَحَدُهُمَا فِي الأَعْلَى وَالآخَرُ فِي الأَجْفَانُ، فَعِنْدَ الإِنْسَانِ أَرْبَعَةٌ، فِي كُلِّ عَيْنٍ: جَفْنَانِ: أَحَدُهُمَا فِي الأَعْلَى وَالآخَرُ فِي الأَجْفَانُ بَحَيْثُ لَا يَعُودُ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: فِيهِ رَبُعُ الدِّيَةِ.

قَوْلُهُ: «وَمَا فِيهِ عَشَرَةٌ؛ كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، فَفِيهَا: دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا: عُشْرُهَا» وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَسْنَانِ فَإِنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ السِّنَّ فِيهِ خَسْ مِنَ الإبِلِ.

قَوْلُهُ: «وَفِي المُوضِحَةِ: خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ» المُرَادُ بِالمُوضِحَةِ الشَّجَّةُ وَالجُرْحُ الذِي يَكُونُ فِي الرَّأْسِ ويَصِلُ إِلَى العَظْمِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى كِبَرِ المُوضِحَةِ أَوْ صِغَرِهَا، فَلَوْ قُدِّرَ يَكُونُ فِي الرَّأْسِ ويَصِلُ إِلَى العَظْمِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى كِبَرِ المُوضِحَةِ أَوْ صِغرِهَا، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ جَرَحَهُ مُوضِحَةٍ أُخْرَى وَثَالِئَةٌ، فَحِينَئِذِ نَقُولُ: هَذِهِ ثَلَاثُ مُوضِحَاتٍ، فِيهَا خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبلِ، وَأَمَّا إِذَا جَرَحَهُ مُوضِحَةً وَاحِدَةً اسْتَوْعَبَتْ جَبْهَتَهُ مِنْ أَوَّلِمَا إِلَى آخِرِهَا فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا خَمْسٌ مِنَ الإبلِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُوضِحَةٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «وَفِي المُوضِحَةِ: خَمْسٌ مِنَ الإبلِ، اللهِ إِلَى الْمِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَوْلُهُ: «وَفِي الْهَاشِمَةِ: عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» وَالْمَرَادُ بِالْهَاشِمَةِ: الشَّجَّةُ التِي تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَتَصِلُ إِلَى العَظْم وَتَكْسِرُ العَظْمَ، فَهَذِهِ فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٤٨٥٣)، عن عمرو بن حزم.

قَوْلُهُ: «وَفِي الْمُنَقِّلَةِ: خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبلِ» الْمُرَادُ بِالْمُنَقِّلَةِ التِي تَكْسِرُ العَظْمَ وَتَنْقُلُهُ مِنْ مَكَانِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَفِي الْمَاْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ: ثُلُثُ الدِّيةِ ﴾ الْمُرَادُ بِالْمَاْمُومَةِ شَجَّةُ الرَّأْسِ التِي تَصِلُ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، فَهَذِهِ فِي الْغَالِبِ أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَحْيَا مِنْهَا، فَلَوْ مَاتَ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَأَمَّا إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ عَاشَ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى إِتْلافِ شَيْءٍ آخَرَ ؛ فَإِنَّهَ كَامِلَةٌ، وَأَمَّا إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ عَاشَ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيةِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى إِتْلافِ شَيْءٍ آخَرَ ؛ فَإِنَّهَ قَدْ تُتُلِفُ بَعْضَ المَنَافِعِ، فَقَدْ يَزُولُ عَقْلُهُ فَيَكُونُ فِيهِ دِيَةٌ، وَقَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ شَلَل بَدَنِهِ فَيكُونُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيةِ.

وَالْمُرَادُ بِالْجَائِفَةِ: الْجُرْحُ الذِي يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ فِي بَطْنِهِ فَوَصَلَ لِحَوْفِ، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ فِي بَطْنِهِ فَوَصَلَ لِحَوْفِ، فَحَينَئِذِ دِيَتُهُ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَتَكُونُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مِنَ الإبِلِ وَثُلُثًا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ لِحَوْفِ، فَحِينَئِذِ دِيَتُهُ ثُلُثُ العَقْلِ»(().

قَوْلُهُ: «وَيَسْتَوِي الذَّكُرُ وَالأَنْشَى فِيهَا يُوجِبُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ كَانَتِ الأَنْشَى عَلَى النِّصْفِ مِنَ الرَّجُلِ» دِيَةُ الذَّكِرِ والأَنْشَى تَتَمَاثُلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد كَانَتِ الأَنْشَى عَلَى النِّصْفِ مِنَ الرَّجُلِ» فِيَةُ الذَّكُرِ والأَنْشَى تَتَمَاثُلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ وَطَائِفَةٍ إِلَى أَنْ تَصِلَ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا زَادَتْ عَنِ الثُّلُثِ فَإِنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ تَكُونُ عَلَى النِّشُومِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (٢). وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ إِسْهَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَلَى النِّسُومِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (٢). وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ إِسْهَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ: «عَقْلُ المَوْأَةِ مُثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» (٣). وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» (٣). وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۰۳۳)، وأبو داود (٤٥٦٤)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (۲۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١٢/ ٥٧)، والتاج والإكليل (٨/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤٨٠٥)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ. وضعفه الألباني في الإرواء (٢٢٥٤).

لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايةِ ابْنِ جُريج، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ عَنْعَنَ هَذَا الحَدِيثَ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ ضَعِيفَةٌ.

وَهُنَاكَ قَوْلُ آخَرُ بِأَنَّ الدِّيةَ لِلْمَوْأَةِ تُنَاصِفُ دِيةَ الرَّجُلِ مُطْلَقًا حَتَّى فِيهَا دُونَ الثُّلُثِ، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ مِمَّا نُقِضَ بِهَا مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكٍ فِي مَسْأَلَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الْفَالِفِ لِلْقِيَاسِ، فَعِنْدَ الإمَامِ مَالِكٍ أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إِذَا خَالَفَ القِيَاسَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ المُخَالِفِ لِلْقِيَاسِ، فَعِنْدَ الإمَامِ مَالِكٍ أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إِذَا خَالَفَ القِيَاسَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ القِيَاسُ عَلَى خَبَرِ الوَاحِدِ، إِلَّا فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ قَلِيلَةٍ ذَكَرَهَا أَهْلُ العِلْمِ، قَالُوا: القِيَاسُ عَلَى خَبِر الوَاحِدِ، إِلَّا فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ قَلِيلَةٍ ذَكَرَهَا أَهْلُ العِلْمِ، قَالُوا: نقضَ الإِمامُ مَالِكُ بِهَا مَذْهَبَهُ؛ فَإِنَّ القِيَاسَ أَنْ تُسَاوِيَ المَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جَمِيعِ الدَّيَاتِ نَقَضَ الإِمامُ مَالِكُ بِهَا مَذْهَبَهُ؛ فَإِنَّ القِيَاسَ أَنْ تُسَاوِي الرَّأَةُ الرَّجُلَ فِي جَمِيعِ الدَّيَاتِ أَوْ تُنَاصِفَهُ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّرَ أَنَّ المَرْأَةَ قُطِعَ مِنْهَا ثَلَاثُةُ أَصَابِعَ، لَوَجَبَ فِيهَا ثَلَاثُونَ وَنَا الإِبلِ، لِأَنَّهُ الشَاوِي الرَّجُلَ فِيهَا كَانَ أَقَلَ مِنَ النَّلُثِ، وَالنَّلُثِ وَالثَلُثُ وَلَاثُونَ وَلَكَ أَلْونَ الْإِبلِ، لِأَنَّهَ تُسَاوِي الرَّجُلَ فِيهَا كَانَ أَقَلَ مِنَ النَّلُثِ، وَالثَّلُثُ وَالْالِمِ، وَالثَّلُثُ وَلَا الإِبلِ، فَهَذَا يُخَلِفُ وَأَمَّا إِذَا قُطِعَتْ أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ مِنَ المَرْأَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عِشْرُونَ مِنَ الإَبلِ، فَهَذَا يُخُلِفُ وَالْمَتِ الدِّيَةُ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَطْرَافِ وَالجُرُوحِ الَّتِي لَا مُقَدَّرَ فِيهَا، فَفِيهَا: حُكُومَةُ ﴾ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الشَّجَّةُ الدَّامِعَةُ التي تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، فَيَدْمَعُ الرَّأْسُ مِنْهَا عِكُومَةُ ﴾ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الشَّجَّةُ الدَّامِعَةُ التي تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، فَيَدْمَعُ الرَّأْسُ مِنْهَا بِالدَّمِ قَلِيلًا، فَإِنَّ فِيهَا حُكُومَةً، مَا المُرَادُ بِالحُكُومَةِ ؟: أَنْ نُقَدِّرَ هَذَا الرَّجُلَ مَمْلُوكًا، فَهَا قِيمَتُهُ قَبْلِ الجِنَايةِ ؟، وَمَا قِيمَتُهُ بَعْدَ الجِنَايةِ ؟، ثُمَّ يُنْظُرُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَنَثْبِتُ نِسْبَتَهُ بِالنِّسْبَةِ لِقِيمَةِ هَذَا المَمْلُوكِ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ قِيمَتَهُ سَلِيمًا: خَسُونَ، وقِيمَتهُ بِالنِّسْبَةِ لِقِيمَةِ هَذَا المَمْلُوكِ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ قِيمَتَهُ سَلِيمًا: خَسُونَ، وقِيمَتهُ بَعْدَ الجِنَايَةِ ؛ وَبِالتَّالِي فَإِنَّنَا نُوجِبُ مِنَ اللِّيلِ فَإِنَّنَا نُوجِبُ مِنَ اللِّيلِ ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: فِيهِ حُكُومَةٌ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالمَنَافِعُ ؟ كَالسَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَالشَّمِّ، وَالذَّوْقِ، وَاللَّمْسِ، وَمَنْفَعَةِ

الأَكْلِ، وَالْبَطْشِ، وَالمَشِي، وَالنِّكَاحِ، وَغَيْرِهَا، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا إِذَا جَنَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ مِنْهَا عِدَّةُ مَنَافِعَ، فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ: دِيَةٌ كَامِلَةٌ، فَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ مِنْهَا عِدَّةُ مَنَافِعَ، فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ: دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَالله أَعْلَمُ الْوْ صَاحَ فِي أُذُنِهِ، فَذَهَبَ السَّمْعُ وَالله أَعْلَمُ الْوْ صَاحَ فِي أُذُنِهِ، فَذَهَبَ السَّمْعُ مِنْهُ، فَحِيئَذِ يَكُونُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَهَكَذَا لَوْ وَجَّهَ إِلَى عَيْنَيْهِ نُورًا قَوِيًّا سَلَبَ نُورَ عَيْنَيْهِ، وَلَهُ مَنَافِعُ وَلَكُمْ وَلَا عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الإِبصَارِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا إِنْ كَانَ خَطَأً فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِي وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الإِبصَارِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا إِنْ كَانَ خَطَأً فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِي الشَّمِ وَالدَّوْقِ وَاللَّمْسِ وَالأَكْلِ وَالبَطْشِ وَالمَشْيِ وَالنِّكَاحِ، فَكُلُّ هَذِهِ مَنَافِعُ، فِي كُلِّ الشَّمِ وَالدَّوْقِ وَاللَّمْسِ وَالأَكْلِ وَالبَطْشِ وَالمَشْيِ وَالنِّكَاحِ، فَكُلُّ هَذِهِ مَنَافِعُ، فِي كُلِّ وَاجَدَةٍ مِنْهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ وَلِذَلِكَ فِي بَعْضِ المَرَّاتِ قَدْ تَكُونُ الجِنَايَةُ تُوجِبُ فِيهَا دُونَ الْخَلِكَ فِي بَعْضِ المَرَّاتِ قَدْ تَكُونُ الجِنَايَةُ تُوجِبُ فِيهَا لَالَّيْسَ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ عَشْرًا مِنَ الدَّيَاتِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةً مِنْهَا مِنَ الدَّيَاتِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهُ إِلَّا دِيَةً وَاحِدَةً



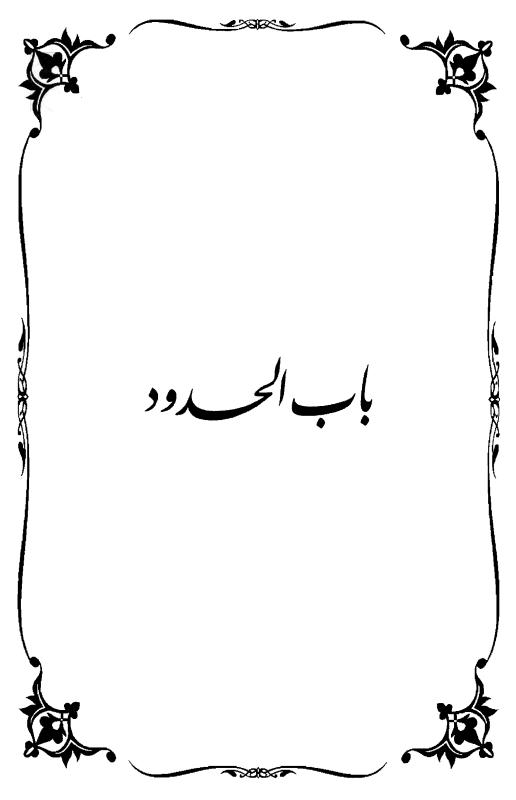

رَفَّحُ عِب لِالرَّحِيُّ لِالْجَثِّرِيِّ لِسِّكِتِهِ لِالْإِرْدِي لِسِّكِتِهِ لِالْإِرْدِي www.moswarat.com





الْمُرَادُ بِالْحُدُودِ: الْعُقُوبَاتُ الْمُقَدَّرَةُ عَلَى جَرَائِمَ مَخْصُوصَةٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ قَدْ تَكُونُ عَيْرَ مُقَدَّرَةٍ، وَهَذِهِ تُسَمَّى: التَّعْزِيرَ، فَإِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ فِعْلَا مُحَرَّمًا لَا حَدَّ فِيهِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُنْزِلُ بِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا يَرَى أَنّهُ يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ الفِعْلِ مَرَّةً لَا حَدَّ فِيهِ، فَإِنَّ القَاضِيَ يُنْزِلُ بِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا يَرَى أَنّهُ يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ الفِعْلِ مَرَّةً أَخْرَى، وَيَزْجُرُ غَيْرَهُ، وَقَدْ يَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالتَّوْبِيخِ، وَقَدْ يَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالجَلْدِ وَالضَّرْبِ، وَقَدْ يَكُونُ التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ مَالٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ (۱).

وَأَمَّا القَطْعُ وَالقَتْلُ: فَإِنَّ الجُمْهُورَ يَقُولُونَ بَأَنَّ التَّعْزِيرَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (١). وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ المُقَورِبَاتِ: الحُدُودُ.

قَوْلُهُ: «لَا تَجِبُ الحُدُودُ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ» وَالْمُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ: العَاقِلُ البَالِغُ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ مَجْنُونًا فَعَلَ مُوجِبًا مِنْ مُوجِبَاتِ الحُدُودِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ الحَدُّ، وَهَكَذَا لَوْ فَعَلَهُ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ الحَدُّ فِي هَذَا.

قَوْلُهُ: «مُلْتَرِمٍ» بِأَحْكَامِ الإِسْلامِ، بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، وَأَمَّا لَوْ قُدِّرَ أَنَّ حَرْبِيًّا يُقَاتِلُ أَهْلَ الإِسْلَامِ فَعَلَ مُوجِبًا مِنْ مُوجِبَاتِ الحُدُودِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٢٥ – ١٦٧٦)، عن عبد الله بن مسعود ﷺ.



قَوْلُهُ: "عَالِم بِالتَّحْرِيمِ" فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ جَوَازَ الجَرِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الحَدُّ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الأَثْرِ أَنَّ عُمَرَ عَنَّ سَأَلَ امْرَأَةً وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّهَا زَنَتْ، فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهَا قَدْ وُوقِعَتْ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهَا الزِّنَا، فَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: إِنَّهَا لَتَسْتَهِلُّ اسْتِهْلَالَ مَنْ لَا يَعْرِفُ تَحْرِيمٍ هَذَا الفِعْلِ؛ وَلِذَلِكَ دَرَأَ لَا يَعْرِفُ تَحْرِيمٍ هَذَا الفِعْلِ؛ وَلِذَلِكَ دَرَأَ عَنْهَا حَدَّ الرَّجْم، فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَغَرَّبَهَا عَامًا(١).

قَوْلُهُ: «وَإِقَامَتُهَا حَقُّ لله، وَنَكَالُ لِلْمُجْرِمِينَ، وَمَنْعٌ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهَا» إِقَامَةُ الحُدُّودِ مِنْ أَفْضَلِ القُرُبَاتِ الصَّالِحَةِ التِي يُؤْجَرُ العَبْدُ عَلَيْهَا، وَقَدْ وَرَدَ فِي الشَّنَنِ أَنَّ النَّبِيَ يَئِيلِهُ قَالَ: «حَدُّ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»(٢).

وَيَنْبُغِي بِمَنْ يُقِيمُ الْحَدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ لله، وَأَنْ يَنْوِي بِذَلِكَ تَطْهِيرَ هَذَا الْجَانِي اللَّهُ وَعَلَى الْجَانِي اللَّهُ دِمِ عَلَى الْجَرِيمَةِ الحَدِّيَّةِ، وَيَنْوِيَ بِذَلِكَ أَيْضًا رَدْعَ الآخَرِينَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الفِعْلِ. وَالحُدُودُ إِنَّمَا يُقِيمُهَا الوُلَاةُ، وَلَيْسَ لِأَفْرَادِ النَّاسِ أَنْ يُقِيمُوهَا؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ النَّاسِ أَنْ يُقِيمُوهَا؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمْ يُقِيمُ شَيْئًا مِنَ الحُدُودِ وَهُو فِي مَكَّةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ لَهُ وِلَايَةٌ.

### [حَدُّ الزِّنَا]:

قَوْلُهُ: "فَمَنْ زَنَى بِلَا شُبْهَةٍ حَاصِلَةٍ لَهُ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ، وَصَرَّحُوا بِحَقِيقَةِ الزِّنَا، أَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ » مِنْ أَنْوَاعِ الحُدُودِ: حَدُّ الزِّنَا، وَصَرَّحُوا بِحَقِيقَةِ الزِّنَا، أَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ » مِنْ أَنْوَاعِ الحُدُودِ: حَدُّ الزِّنَا، وَالْمُرَادُ بِالزِّنَا أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ جِمَاعًا مُحَرَّمًا، بِأَنْ يُغَيِّبَ حَشَفْتَهُ فِي فَرْجٍ أَجْنَبِيٍّ، فَهَذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ٤٠٣) (١٣٦٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۸۷۳۸)، والنسائي (٤٩٠٤)، وابن ماجه (۲۵۳۸)، عن أبي هريرة .
 وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۱۳۰).

هُوَ الزِّنَا، وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ بِتَحْرِيمِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلزِّنَةَ ۚ إِنَّهُ.كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ١٠٠ ﴿ [الإسراء: ٣٦]. أَيْ: أَنَّ عَاقِبَتَهُ سَيِّئَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَمَنْ زَنَا فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا مَتَى قَامَتِ البَيِّنَةُ، وَالبَيِّنَةُ إِمَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ؛ لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَدِ اشْتَرَطَ فِي إِقَامَةِ حَدِّ القَذْفِ أَنْ يَأْتِيَ القَاذِفُ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ إِقرَارٌ مِنَ الزَّانِي، بِأَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كَمَا أَقَرَّ مَاعِزٌ الأَسْلَمِيُّ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ(١).

قَوْلُهُ: «رُجِمَ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَهُوَ الَّذِي قَدْ تَزَوَّجَ وَوَطِئَ زَوْجَتَهُ» وحَدُّ الزِّنَا عَلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الأَوَّلُ: حَدٌّ يَكُونُ بِالرَّجْم بِالحِجَارَةِ حَتَّى المَوْتِ، وهَذَا فِي زِنَا المُحْصَنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّى، قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»(٢). وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ رَجَمَ مَاعِزًا والغَامِدِيَّةَ (٢)، وَرَجَمَ اليَهُودِيَّيْنِ (١). فَالرَّجْمُ ثَابِتٌ بِلَا إِشْكَالٍ، مُتَوَاتِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يَصِحُّ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَقُولَ بِأَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ لَا يُرْجَمُ، ويُكْتَفَى بِجَلْدِهِ؛ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَبِحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْتُهَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]. فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الزَّانِي غَيْرَ الْمُحْصَنِ، وَالْمُرَادُ بِالزَّانِي الْمُحْصَنِ مَنْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ بِعَقْدٍ صَحِيح، فَوَطِئَ فِيهِ وَهُمَا حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الزَّانِي الْمُحْصَنِ: هَلْ يُجْلَدُ قَبْلَ الرَّجْمِ أَوْ لَا؟: فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢- ١٦٩٥)، عن بريدة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢- ١٦٩٠)، عن عبادة بن الصامت ﷺ.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (٢٦- ١٦٩٩)، عن ابن عمر ١٤٣٠)



طَائِفَةٌ: يُجْلَدُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (''. ولِعُمُومِ آيَةِ سُورَةِ النُّورِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيٍّ أَنَّهُ جَلَدَ امْرَأَةً زَانِيَةً وَهِيَ ثَيِّبٌ يَوْمَ الْخُمُومِ آيَةِ سُورَةِ النُّورِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْ اللَّهُ أَنَّهُ جَلَدَ امْرَأَةً زَانِيَةً وَهِيَ ثَيِّبٌ يَوْمَ الْخُمُومِةِ ('').

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الزَّانِيَ المُحْصَنَ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ مَاعِزًا، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ جَلَدَهُ.

قَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحُصَنٍ: جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الزُّنَاةِ: النَّوَانِي غَيْرُ الْمُحْصَنِ، وَهُوَ الذِي لَمْ يَسبِقْ لَهُ الزَّوَاجُ، وَحَدُّهُ أَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأَنَةَ جَلْدَةٍ ﴾. وَأَمَّا مَنْ تَزَوَّجَ وَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾. وَأَمَّا مَنْ تَزَوَّجَ وَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ فَهَذَا يُعَدُّ مُحْصَنًا ؛ وَبِالتَّالِي فَإِنَّهُ إِذَا زَنَا يُرْجَمُ ، أَمَّا المُرَادُ بِغَيْرِ المُحْصَنِ اللهِ عَنْدِ زَوْاجٍ. وَلَهُ الزَّوَاجُ ، وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَطْءٌ فِي عَقْدِ زَوَاجٍ.

قَوْلُهُ: «وَغُرِّبَ عَامًا عَنْ وَطَنِهِ» لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (٣). فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ البِكْرَ يُغَرَّبُ سَنَةً، وَهَذَا هُوَ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (٣). فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الزَّانِي البِكْرَ يُغَرَّبُ سَنَةً، وَهَذَا هُو قَوْلُ اللهِ ﷺ (٥)، وَقَدْ غَرَّبَ صَحَابَةُ رَسُولِ الله ﷺ (٥)، وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنّهُ يُقْتَصَرُ عَلَى الجَلْدِ فَقَطْ، وَلَا يُغَرَّبُ الزَّانِي (٢). وَمَنْشَأُ الجِلَافِ فِي هَذِهِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان (١٢/ ٣٨٨)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٨٢)، والمغني (١٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) روي ذلك عن الخلفاء الراشدين. وبه قال: أبي، وأبو ذر، وابن مسعود، وابن عمر، هي. انظر: المغنى (١٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ١٩).

EVV.

المَسْأَلَةِ أَنَّ الحَدِيثَ الوَارِدَ فِي إِثْبَاتِ التَّغْرِيبِ زِيَادَةٌ عَلَى نَصِّ القُرْآنِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ عِنْدَ الإَمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَنوَاعِ النَّسْخِ، وَلَا يَصِحُّ نَسْخُ القُرْآنِ بِخَبَرِ الآحَادِ عِنْدَهُ، وَأَمَّا الجُمْهُورُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ هَذَا الخَبَرَ -وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ - إِلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ لَيْسَتْ نَسْخًا، وَإِنَّمَا هِيَ بَيَانٌ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ نُبَيِّنَ القُرْآنَ بِوَاسِطَةِ خَبَرِ الآحَادِ.

الجَرِيمَةُ الثَّانِيَةُ التِي يَثْبُتُ فِيهَا الحَدُّ: جَرِيمَةُ القَذْفِ؛ بِأَنْ يَرْمِي شَخْصٌ غَيْرَهُ بِجَرِيمَةِ النِّرِيمَةُ الثَّانِيَةُ التِي يَثْبُتُ فِيهَا الحَدُّ: جَرِيمَةُ القَذْفُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ بِجَرِيمَةِ الزِّنَا، ثُمَّ لَا يَأْتِي بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ، وَالقَذْفُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَرُمُونَ المُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لَعِنُوا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُثَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آ ﴾ يَرْمُونَ المُحْصَنَتِ ٱلعَنْفِلَتِ ٱلمُؤْمِنَتِ الْعَلْقِلَةِ اللّهَ اللّهُ مِنَاتِ الغَافِلَاتِ (١٠). وقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، وَذَكَرَ مِنْهَا: قَذْفَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ (١٠).

#### [حَدُّ القَذْفِ]:

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا، وَلَمْ يُشْبِتْ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ، أَوْ بِإِقْرَارِ المَقْذُوفِ؛ جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ إِذَا قَذَفَ الإِنْسَانُ غَيْرَهُ بِالزِّنَا، وَكَانَ غَيْرَ الزَّوْجِ طَالَبْنَاهُ بِالبَيِّنَةِ ؛ بِأَنْ يُحْضِرَ أَرْبَعَةَ شُهُودٍ، فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ أَرْبَعَةَ شُهُودٍ وَلَمْ يُقِرَّ المَقْذُوفُ فَإِنَّ القَاذِفَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَ الْقَنْوُلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَ الْقَنْوُلُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ القَاذِفَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ النَّالِي اللَّهِ الْمَا فَا اللَّهِ الْمَا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (١٤٥ - ٨٩)، عن أبي هريرة ٣٠٠.



أَشْخَاصِ حَدَّ القَذْفِ(١).

EVA

قَوْلُهُ: «وَإِنْ قَذَفَهُ بِغَيْرِ الزِّنَا؛ كَالْكُفْرِ، وَالْفِسْقِ، وَنَحْوِهِ: عُزِّرَ تَعْزِيرًا يَرْدَعُهُ وَغَيْرَهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ» وَأَمَّا إِذَا سَبَّ الإِنْسَانُ غَيْرَهُ، وَرَمَاهُ بِفِرْيَةٍ كَاذِبَةٍ غَيرِ الزِّنَا، فَحِينَئِذٍ يُعَزِّرُ القَاضِي هَذَا القَاذِفَ بِهَا يَرَى أَنَّهُ مُنَاسِبٌ لَهُ، وَالْمَرَادُ بِالتَّعْزِيرِ -كَمَا تَقَدَّمَ- عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ، يَنْظُرُ فِيهَا القَاضِي يُقَدِّرُهَا بِهَا يرَى أَنَّهُ مُنَاسِتٌ.

# [حَدُّ المُسْكِر]:

قَوْلُهُ: «وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَهُوَ: كُلُّ شَرَابِ مُسْكِرِ، حُدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَرَائِمِ الْحَدِّيَّةِ: شُرْبُ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جُلِدَ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ المَعَاصِي، وَمِنْ كَبَائِرِ الذُّنوبِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْحَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞﴾ -عَلَّقَ الفَلَاحَ عَلَى تَرْكِ الخَمْرِ - ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآة فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلْ أَنْهُم مُنهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُّ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ ﴾ الآياتِ [المائدة: ٩٠ - ٩٢].

وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ جَلَدَ بِدُونِ تَحْدِيدٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ <sup>(٢)</sup>؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَـمْ يُحَدِّدْ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٤١)، ومسلم (٥٦- ٢٧٧٠)، عن عائشة على الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٧٧).

# باب الحدود

ذَلِكَ شَيْئًا، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ عَهْدُ عُمَرَ رَأَى النَّاسَ يَتَسَارَعُونَ فِي الْخَمْرِ، فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي حَدِّهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «نَرَى رَأَى النَّاسِ يَتَسَارَعُونَ فِي الْخَمْرِ، فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي حَدِّهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «نَرَى أَنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَافْتَرَى، فَحُدَّهُ حَدَّ المُفْتَرِي» - يُرِيدُونَ حَدَّ القَذْفِ-، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (١)، وَاسْتَمَرَّ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

# [حَدُّ السَّرقَةِ]:

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ نِصَابًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ؛ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ مِفْصَلِ الْكُوعِ الجَرِيمَةُ الرَّابِعَةُ مِنَ الجَرَائِمِ التِي يَثْبُتُ فِيهَا العُقُوبَةُ الحَدِّيَةُ: جَرِيمَةُ السَّارِقَ يَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ

وَيُشْتَرَطُ لِتَطْبِيقِ حَدِّ السَّرِقَةِ عَدَدٌ مِنَ الشُّرُوطِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المَالُ مَأْخُوذًا مِنْ حِرْزِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ المَالُ لَمْ يُوضَعْ فِي حِرْزِهِ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ فِي الثَّمَرِ المُعَلَّقِ (٢)؛ وَذَلِكَ لِإِنَّهُ لَا قَطْعَ فِي الثَّمَرِ المُعَلَّقِ (٢)؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حِرْزِهِ.

الشَّرْطُ النَّانِي: أَنْ يَكُونَ المَالُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ، وَالْمَرَادُ بِالنِّصَابِ -هُنَا- ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ رُبْعُ دِينَارٍ، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تُقْطَعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٦- ١٧٠١)، عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۷۱۰)، والترمذي (۱۲۸۹)، والنسائي (۹۵۸)، عن عبد الله بن عمرو عصنه الألباني في الإرواء (۲۰۱۹).

٤٨٠

اليَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ١١٠٠.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلَّا يَكُونَ لِلسَّارِقِ شُبْهَةٌ فِي هَذَا المَالِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُبْهَةٌ؛ كَمَا لَوْ كَانَ فِيهِ شَرِكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ، أَوْ أَخَذَ مَالًا مِنْ زَوْجَتِهِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ، أَوْ أَخَذَ مَالًا مِنْ زَوْجَتِهِ وَظَنَّ أَنَّهَا قَدْ أَبَاحَتْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِها، فَحِينَئِذٍ لَا تُقْطَعُ اليَدُ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: مُطَالَبَةُ المَسْرُوقِ بِالْمَالِ الذِي سُرِقَ مِنْهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُطَالِبْ فَإِنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ؛ فَإِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ فِي المَسْجِدِ، وَقَدْ وَضَعَ رِدَاءَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَجَاءَ سَارِقٌ وَأَخَذَ هَذَا الرِّدَاءَ، فَانْتَبَهَ صَفْوَانُ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكَ فَهَالَ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ رِدَاءَهُ، فَحَكَمَ النَّبِيُّ عَيْكَ بِهِ اللَيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!، مَا أَرَدْتُ هَذَا، وَقَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ، قَالَ: «هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ» (٢). فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ السَّرِقَةَ إِذَا بَلَغَتِ الإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ لِصَاحِبِ المَالِ حَقٌّ فِي العَفْوِ.

الشَّرْطُ الحَامِسُ: أَنْ تَكُونَ السَّرِقَةُ خُفْيَةً، أَمَّا إِذَا أُخِذَ المَّالُ عَلَانِيَةً عَلَى جِهَةِ الجَبْرِ وَالقُوَّةِ فَهَذا -عَلَى الصَّحِيح- لَا يُعَدُّ سَرِقَةً، وَإِنَّمَا هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الحِرَابَةِ.

قَوْلُهُ: «وَحُسِمَتْ وُجُوبًا فِي زَيْتٍ أَوْ وَدَكِ مَغْلِيٍّ؛ لِتَنْسَدَّ الْعُرُوقُ» السَّارِقُ تُقْطَعُ يَدُهُ مِنَ المُفْصَلِ الذِي يَكُونُ بَيْنَ الكَفِّ وَبَيْنَ السَّاعِدِ «الكُوعُ»، وَتُوضَعُ اليَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَيْتٍ أَوْ فِي وَدَكِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَوَقَّفَ الدَّمُ وَتَنْسَدَّ العُرُوقُ، وَالْمُرَادُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَيْتٍ أَوْ فِي وَدَكِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَوَقَّفَ الدَّمُ وَتَنْسَدَّ العُرُوقُ، وَالْمُرَادُ بِالوَدَكِ: الشَّحْمُ المُذَابُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اليَدَ إِذَا قُطِعَتْ يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ، فَلَوْ تُرِكَ الدَّمُ لَأَدَّ بِالأَمْرِ بِقَتْلِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١- ١٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٣١٠)، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٨٣)، عن صفوان بن أمية الجمحى ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٢٣١٧).

# باب الحدود

#### [حُكْمُ المُرْتَدِّ]:

قَوْلُهُ: "فَصْلٌ: وَالْمُرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ» الجَرِيمَةُ الأُخْرَى مِنَ الجَرَائِمِ التِي تَشْبُتُ بِهَا الحُدُودُ: جَرِيمَةُ الرِّدَّةِ: وَالْمُرَادُ بِالرِّدَّةِ: تَرْكُ دِينِ الْأَخْرَى مِنَ الجَرَائِمِ التِي تَشْبُتُ بِهَا الحُدُودُ: جَرِيمَةُ الرِّدَّةِ: وَالْمُرَادُ بِالرِّدَّةِ: تَرْكُ دِينِ الْمُؤْمِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (١). وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "التَّارِكُ لِدِينِهِ الأَخْرِ: "لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُرْئِ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ»، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ: "التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُعْرِقِ لَلْجَمَاعَةِ» (٢). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ تَرْكَ الدِّينِ مِنْ أَسْبَابِ اسْتِبَاحَةِ دَمِ المَعْصُومِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالرِّدَّةُ تَكُونُ بِالشَّكِ وَالتَّكْذِيبِ؛ كَالشَّكِ وَالتَّكْذِيبِ بِالأُصُولِ السِّتَةِ: الإِيمَانِ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَتَكُونُ بِتَكْذِيبِ الله وَرَسُولِهِ فِي كُلِّ خَبَرِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ، بَلْ وَكُلِّ خَبَرِ عَلِمَ الإِنْسَانُ ثُبُوتَهُ عَنِ الله وَرَسُولِهِ وَكَذَّبَهُ فَهُو كَافِرٌ ﴾ إِذَا ارْتَدَّ الإِنْسَانُ فَإِنَّ هَذِهِ الرِّدَّةَ قَدْ الإِنْسَانُ ثَبُوتَهُ عَنِ الله وَرَسُولِهِ وَكَذَّبَهُ فَهُو كَافِرٌ ﴾ إِذَا ارْتَدَّ الإِنْسَانُ فَإِنَّ هَذِهِ الرِّدَةَ قَدْ تَكُونُ الرِّدَةُ وَلَا عَلَيهِ، وَقَدْ تَكُونُ الرِّدَّةُ بِالفِعْلِ، تَكُونُ بِأَمْرٍ قَلْبِيِّ، لَكِنَّهُ فِي الغَالِبِ لَا يُطَلِّعُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَكُونُ الرِّدَّةُ بِالفِعْلِ، وَكَذَبُ بِأَمْرٍ فَلْبِينَ لَكُ مِنَ اللهِ عَلْ الغَالِبِ لَا يُطَلِّعُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَكُونُ الرِّدَّةُ بِالفِعْلِ، وَعَلَا بَالْعَوْلِ، فَيَتَكَلَّمُ الإِنْسَانُ بِكَلِمَةٍ فَيكُونُ مُرْتَدًّا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَعَلَا لَكُلِمَةُ الْكُلُومُ اللهِ اللّهُ الْمَالُ بَعَلَى أَنْ الإِنْسَانُ وَكُونَ مُرْتَدًا مِهِ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤَالُ عَلَى أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُتَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ الْكُلِمَةُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الل

مِنْ أَنْوَاعِ الكُفْرِ: التَّكْذِيبُ؛ بِأَنْ يُكَذِّبَ بِخَبَرٍ مِنْ أَخْبَارِ الله جَلَّ وَعَلَا، فَحِينَئِذٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، عن ابن عباس كالم

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٨٢٩٢)، وأبو داود (٤٩٠١)، عن أبي هريرة ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٥٥).

EAY

يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا أَكْبَرَ، وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ تَكَبَّرَ الإِنْسَانُ عَنْ عِبَادَةِ الله، أَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ - عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ - فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ، وَيَكُونُ مُرْتَدًّا (١١)، وَالمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ، وَيُكُونُ مُرْتَدًّا شُبْهَتُهُ، فَإِن يُسْتَتَابُ، وَيُحْبَسُ ثَلَاثًا، وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، وَيُنَاقَشُ فِي ذَلِكَ، وَتُحُلُّ شُبْهَتُهُ، فَإِن السَّتَجَابُ وَعَادَ لِلْإِيهَانِ فَبِهَا ونِعْمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ مُرْتَدًّا.

قَوْلُهُ: «وَتَكُونُ بِالْفِعْلِ؛ كَأَنْ يَعْبُدَ غَيْرَ الله مَعَ الله، بِأَنْ يَصْرِفَ نَوْعًا مِنَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ الله مِنَ المَخْلُوقِينَ» وَقَدْ تَكُونُ الرِّدَّةُ بِالفِعْل، كَمَا لَوْ صَرَفَ شَيْئًا مِنَ العِبَادَةِ لِغَيْرِ الله؛ فَإِذَا دَعَا غَيْرَ الله، وَقَالَ: يَا حُسَيْنُ!، أَدْرِكْنِي، يَا مَهْدِيٌّ!، أَغِشْنِي، يَا بَدَوِيُّ!، اجْبُرْنِي، فَيَكُونُ بِذَلِكَ قَدِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ الإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَ عِبَادَةً لِغَيْرِ الله، وَصَرْفُ العِبَادَةِ لِغَيْرِ الله شِرْكُ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٨﴾ [الجن: ١٨]. وَأَخْبَرَ عَنْ نَبِيِّهِ ﷺ بِأَنَّهُ: ﴿ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩]. مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْعُو إِلَّا الله، وَقَدْ قَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠٠ [المؤمنون: ١١٧]. انْظُرْ كَيْفَ حَكَمَ عَلَيْهِ لَـمَّـا دَعَا غَيْرَ اللهِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ، وَبِأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَفِلُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠٠٠ الأحقاف: ٥ - ٦]. -انْظُرْ: سَمَّاهَا عِبَادَةً- ﴿ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾. وَدَعْوَةُ أَنْبِيَاءِ الله تَتَمَحْوَرُ عَلَى إِفْرَادِ الله بِالعِبَادَةِ، وَعَدَمٍ صَرْفِ شَيْءٍ مِنَ العِبَادَاتِ لِغَيْرِ الله، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاعْوَتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۹.

وهَكَذَا إِذَا صَرَفَ الإِنْسَانُ أَيَّ عِبَادَةٍ لِغَيْرِ الله؛ كَمَا لَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الله، أَوْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الله لَغَيْرِ الله ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الله وَمُسَكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الله وَمُلَاقِ وَمُسَكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الله وَعَلَا الله عَلَى أَنَّ الطَّلَاةَ وَالنَّحْرَ عَلَى جِهَةِ العِبَادَةِ لَا تَكُونُ إِلَّا للله عَزَّ وَجَلًى.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ -أَيْضًا- مَا لَوِ اعْتَقَدَ إِنْسَانٌ فِي أَحَدٍ مِنَ المَخْلُوقِينَ بِأَنّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْكَوْنِ، أَوْ بِأَنّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، أَوْ أَنَّ السَّاعَة بِيكِهِ، أَوْ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِفِعْلٍ يَتَصَرَّفُ فِي الْكُوْنِ، أَوْ بِأَنّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، أَوْ أَنَّ السَّاعَة بِيكِهِ، أَوْ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِفِعْلٍ ثَبَتَ أَنَّ الله يَنْفَرِدُ بِهِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ، يُخْرِجُ الإِنْسَانَ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ بِالكُلِيَّةِ، وَهَكَذَا أَيْضًا قَدْ يَكُونُ الكُفْرُ بِالشَّكِّ بِأَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُتَرَدِّدًا فِي أَمْرٍ مِنْ أُصُولِ دِينِ الإِسْلَامِ، كَمَا لَوْ شَكَّ: هَلِ البَعْثُ سَيَكُونُ أَوْ لَا؟، فَهَذَا كَافِرٌ مُرْتَدُّ عَنْ دِينِ الإِسْلَامِ، وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي ويَصُومُ وَيُزَكِّي وَيَحُجُّ كُلَّ عَامٍ. وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَنْ شَكَكَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي ويَصُومُ وَيُزَكِّي وَيَحُجُّ كُلَّ عَامٍ. وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَنْ شَكَكَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي ويَصُومُ وَيُزَكِّي وَيَحُجُّ كُلَّ عَامٍ. وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَنْ شَكَكَ فِي أَمْرٍ ثَابِتٍ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: "وَإِذَا كَانَ الشِّرْكُ كُفْرًا أَكْبَرَ يُخَلِّدُ صَاحِبَهُ فِي النَّارِ، فَالْمُسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَةِ الله » وَمِثْلُ ذَلِكَ الذِي يَرَى أَنَّ مَقَامَهُ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ يَخْضَعَ لله، وَيَتَذَلَّلَ لله بِالعِبَادةِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ "وَالجَاحِدُ» المُكَذِّبُ لِخَبَرِ الله وَرَسُولِهِ "وَالزِّنْدِيقُ، وَالمُنَافِقُ» اللهَ عَبَر الله وَرَسُولِهِ "وَالزِّنْدِيقُ، وَالمُنَافِقُ» اللهِ عَبَر الله وَرَسُولِهِ "وَالزِّنْدِيقُ، وَالمُنَافِقُ» اللهِ يَعْظِمُ الإِسْلَامَ لَكِنَّهُ يُبْطِنُ اعْتِقَادَ الكَفَرَةِ "أَعْظَمُ وَأَطَمُّهُ".

قَوْلُهُ: «فَالْكُفْرُ فِي الْحَقِيقَةِ ضِدُّ الإِيمَانِ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِالإِيمَانِ الْكَافِي فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ مُرْتَدُّ، وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ فَفِيهِمْ تَفْصِيلٌ يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الضَّوَابِطِ المَذْكُورَةِ فِي هَذَا المُخْتَصَرِ، وَالله أَعْلَمُ " وَلْيُعْلَمْ بِأَنَّ الرِّدَّةَ وَالْحُكْمَ بِهَا وَالقَتْلَ بِهَا لَا يَكُونُ إِلَّا إِلَى



الوُلَاةِ، كَمَا فِي إِقَامَةِ بَقِيَّةِ الحُدُودِ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الحَدِّ لَهَا شُرُوطٌ، وَلَهَا مَوَانِعُ، وَأَفْرَادُ النَّاس قَدْ لَا يُتْقِنُونَ هَذِهِ الشُّرُوطَ وَالمَوَانِعَ.

أمَّا الجَاهِلُ فَإِنَّهُ عَلَى نَوْعَيْنِ: إِنْ كَانَ جَهْلُهُ يُضَادُّ أَصْلَ دِينِ الإِسْلَامِ؛ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: يُحْكُمُ بِكُفْرِهِ فِي أَحْكَامِ اللهُ نُنِيا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِأُمُورِ الآخِرَةِ فَأَمْرُهُ إِلَى الله، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُمْ يُخْتَبرُونَ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِأُمُورِ الآخِرَةِ فَأَمْرُهُ إِلَى الله، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُمْ يُخْتَبرُونَ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، فَمَنْ أَجَابَ مِنْهُمْ نَجَا، وَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الجَوَابِ كُرْدِسَ فِي نَارِ عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، فَمَنْ أَجَابَ مِنْهُمْ نَجَا، وَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الجَوَابِ كُرْدِسَ فِي نَارِ عَرَضَاتِ القِيَامَةِ، وَمُنْ أَجَابَ مِنْهُمْ نَجَا، وَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الجَوَابِ كُرْدِسَ فِي نَارِ عَرَضَاتِ القِيَامَةِ، فَمَنْ أَجَابَ مِنْهُمْ نَجَا، وَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الجَوَابِ كُرْدِسَ فِي نَارِ عَرَضَاتِ القِيَامَةِ، وَهُو جَاهِلُ، لَكِنَّهَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

### [حَدُّ الحِرَابَةِ]:

2 ( ) ( )

قَوْلُهُ: «فَصْلُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيهِ مَ وَآرَجُلُهُم مِن خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيهِ مَ وَآرَجُلُهُم مِن خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِن الْآرَضِ ﴾ الآية [المائدة: ٣٣]» ذكر المُؤلِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَّ جَرِيمَةِ الحِرَابَةِ: وَالمُرَادُ بِجَرِيمَةِ الحِرَابَةِ: وَالمُرَادُ بِجَرِيمَةِ الحِرَابَةِ: قَطْعُ الطَّرِيقِ، بِأَنْ يَقِفَ هَذَا المُجْرِمُ فِي طَرِيقِ المُسَافِرِينَ، فَيعْتَرِضُهُمْ وَيُحْرِيمَةِ الحِرَابَةِ: قَطْعُ الطَّرِيقِ، بِأَنْ يَقِفَ هَذَا المُجْرِمُ فِي طَرِيقِ المُسَافِرِينَ، فَيعْتَرِضُهُمْ وَيُحْرِيمَةِ الحِرَابَةِ: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَوْا ٱلّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَيُحْرَبُونَ اللّهَ وَيُصَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلِبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيهِ مَ وَآرَجُلُهُم وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلِبُوا أَوْ تُقَاطَعَ آيَدِيهِ مَ وَآرَجُلُهُم وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلِبُوا أَوْ تُقَاطَعَ آيَدِيهِ مَ وَآرَجُلُهُم وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلِبُوا أَوْ تُقَاطَعَ آيَدِيهِمَ وَآرَجُلُهُم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٦٣٠١)، عن الأسود بن سريع ، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٣٤).

# باب الحدود

قَوْلُهُ: «هَذِهِ الْعُقُوبَةُ مُرَتَّبَةٌ عَلَى قُطَّاعِ الطَّرِيقِ بِحَسَبِ جَرَائِمِهِمْ» قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ: ﴿ أَوَ ﴾ لِلتَّخْيِيرِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ القَاضِيَ مُخَيَّرٌ حَسَبَ المَصْلَحَةِ فِي إِنْزَالِ أَيِّ الْعُقُوبَاتِ عَلَى الْمُحَادِبِ('')، وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِنَّ ﴿ أَوَ ﴾ لِلتَّنْوِيعِ، وَلَيْسَتْ المُقُوبَاتِ عَلَى الْمُحَادِبِ ('')، وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِنَّ ﴿ أَوَ ﴾ لِلتَّنْوِيعِ، وَلَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ ('')؛ وَلِذَلِكَ قَالُوا بِأَنَّ هَذِهِ الجَرَائِمَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى قُطَّاعِ الطَّرِيقِ بِحَسَبِ لِلتَّخْيِيرِ ('')؛ وَلِذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ؛ كَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللهِ الطَّرِيقِ بِحَسَبِ جَرَائِمِهِمْ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ؛ كَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ ("').

قَوْلُهُ: «فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَأَخَذَ مَالًا؛ قُتِلَ، وَصُلِبَ، حَتَّى يَشْتَهِرَ خِزْيُهُ» فَاللَّهُ عَلْمَعُ لَهُ بَيْنَ عُقُوبَتَيْنِ؛ الصَّلْبِ، وَالقَتْلِ، فَيُقْتَلُ، فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يُصْلَبُ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَشْتَهِرَ أَمْرُهُ.

قَوْلُهُ: «وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالَا؛ قُتِلَ» وَهَذَا القَتْلُ -عَلَى الصَّحِيحِ- أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ القِصَاصِ، بَلْ هَذَا القَتْلُ حَدُّ مُسْتَقِلُّ؛ وَبِالتَّالِي لَا نَرْجِعُ فِيهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ.

قَوْلُهُ: «وَمَنْ أَخَذَ مَالًا؛ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى، وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى» لِقَوْلِهِ تَعالَى:

﴿ أَوۡ تُقَطَّعَ آيَدِيهِ مَ وَآرَجُلُهُم مِن خِلَافٍ ﴾ وَالمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ مِّنْ خِلَافٍ ﴾ أَيْ: تُقَطَّعَ اليَدُ اليُمْنَى وَالرِّجْلُ اليُسْرَى.

قَوْلُهُ: «وَمَنْ أَخَافَ النَّاسَ؛ نُفِيَ مِنَ الأَرْضِ لِزَوَالِ شَرِّهِ» إِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ لَا يَأْمَنُونَ السُّبُلَ، وَيَخْشَوْنَ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، فَإِذَا أَخَافَ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُنْفَى، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حَقِيقَةِ هَذَا النَّفْيِ؛ فَقَالَ طَائِفَةٌ: الْمُرَادُ بهِ أَنْ يُسْجَنَ،

<sup>(</sup>١) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية (٧/ ٨١)، والبيان (١٢/ ٥٠١)، والمغنى (١٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٩١) (١٧٣١٣).

EAT

كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (')، لَكِنَّ السِّجْنَ يُخَالِفُ مَفْهُومَ كَلِمَةِ: ﴿ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾. وَقَالَ طَائِفَةٌ بِأَنّهُ يُعَرَّبُ كَتَغْرِيبِ الزَّانِي، وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنّهُ يُطَارَدُ، فَلَا يُتْرَكُ يَأْوِي إِلَى بَلَدٍ، لَعَلَّ ذَلِكَ يُصْلِحُ قَلْبَهُ، وَلَا يَجْعَلُهُ يَتَعَلَّقُ بِالْحِرَابَةِ.

قَوْلُهُ: "فَإِنْ تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ؛ سَقَطَتْ عَنْهُمْ حُقُوقُ الله، وَأُخِذُوا بِحُقُوقِ الله وَأُخِذُوا بِحُقُوقِ الآدَمِيِّنَ» قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنيَا أَوَ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنيَا أَوَ يُنفَوْا مِنَ اللهُمْ فَا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله إلا الذين تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ اللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ الله [المائدة: ٣٣ - ٣٤].

وَلْيُعْلَمْ بِأَنَّ الْمُحَارِبَ وَكَذَلِكَ السَّارِقَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ رَدُّ الأَمْوَالِ التِي أَخَذُوهَا، وَلَوْ كَانُوا سَيُقْتَلُونَ ويُصْلَبُونَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَمْوَالَ حَقُّ لِأَنْ عَانَتْ سَتُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ، وَلَوْ كَانُوا سَيُقْتَلُونَ ويُصْلَبُونَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَمْوَالَ حَقُّ لِأَصْحَابِهَا، فَوَجَبَ عَلَى هَذَا المُجْرِمِ أَنْ يَرُدَّ هَذَا المَالَ لِصَاحِبِهِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (٤ عَلَى النَّبِيُ عَلَى مَدُا المُجْرِمِ أَنْ يَرُدَّ هَذَا المَالَ لِصَاحِبِهِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (٤ عَلَى النَّبِيُ عَلَى الْنَدِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤدِّيهُ ﴿٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٣١١.

وَفَحُ عِمِي ((رَجَعُ) (الْجَمَّرِي (الْمِيْكِي (الْإِدُوكِ (الْمِيْكِي (الْإِدُوكِ www.moswarat.com

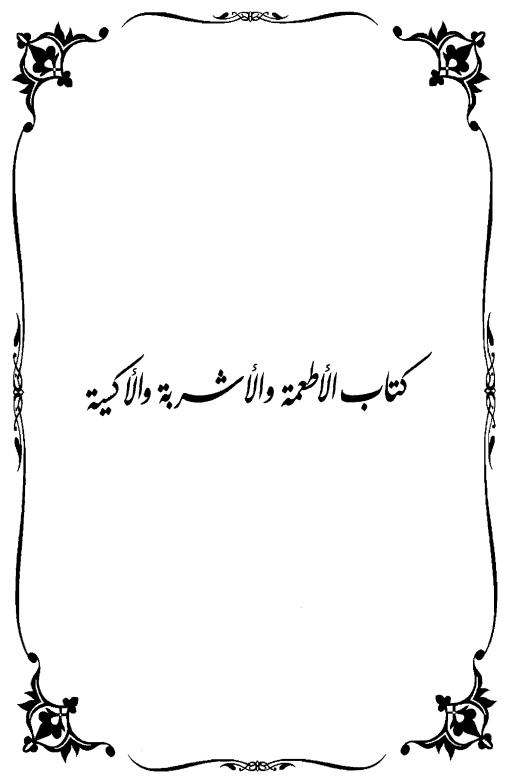

رَفْخُ عبر (لرَّحِيُ (الْخِثْرِيُّ (سِكنتر) (لانِّر) (الِفروفِ www.moswarat.com رَفَحُ معِي ((رَجَعِي (الْمُجَرَّي راسِكتِ (لانِيْر) (الِنْرِوكِ www.moswarat.com



مِنْ كَمَالِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا لَمْ تَثُرُكُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ إِلَّا بَيَّنَتْ أَحْكَامهُ، وَعَرَّفَتْ مِنْ كَمَالِ مِحَقِّقَةً لِمَصَالِحِ وَعَرَّفَتْ بِآدَابِ كُلِّ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ النَّاسُ، وَكَانَتْ هَذِهِ الأَحْكَامُ مُحَقِّقَةً لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ، وَجَالِبَةً لِمَا يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ، وَدَارِئَةً لِلْمَفَاسِدِ وَالشُّرُورِ عَنْهُمْ، فَالأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ نِعَمِ الله جَلَّ وَعَلا.

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا وَرَدَ فِيهِ دَلِيلُ تَحْرِيمٍ فَقَطْ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا وَرَدَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ (١).

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا وَرَدَ فِيهِ دَلِيلُ إِبَاحَةٍ فَقَطْ، فَهَذَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالإِبَاحَةِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، فَصِدْتُهُ، فَأَتَيْتُهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَعْطَى وَرِكَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَبِلَهَا»(٢). فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَاذِ أَكْل الأَرْنَبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٨٠)، ومسلم (١٢-١٩٣٢)، عن أبي ثعلبة الخشني ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (٥٣ -١٩٥٣)، عن أنس ﷺ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا وَرَدَ فِيهِ دَلِيلُ إِبَاحَةٍ، وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ، فَهَذَا نُقَدِّمُ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ فِيهِ عَلَى دَلِيلِ الإِبَاحَةِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ بِخُصُوصِهِ دَلِيلُ إِبَاحَةٍ وَلَا دَلِيلُ تَحْرِيمٍ، فَهَذَا نَعْمَلُ فِيهِ بِقَاعِدَةِ الأَصْلِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَا أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَطْعِمَةِ هُوَ الحِلُّ وَالجَوَازُ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَهَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ دَلِيلٌ بِالإِبَاحَةِ أَوِ الحَظْرِ، فَإِنَّنَا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالإَبَاحَةِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: أَنْوَاعُ الحَيُوانَاتِ التِي لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ، وَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: النَّرَافَةُ، لَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ يَمْنَعُهَا الإَبَاحَةُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الزَّرَافَةُ، لَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ يَمْنَعُهَا وَلَا بِمَنْعِهَا، وَبِالتَّالِي فَإِنَّنَا نَحْكُمُ عَلَيْهَا بِقَاعِدَةِ الأَصْلِ، وَهُو الإِبَاحَةُ.

# [أَحْكَامُ الأَطْعِمَةِ]:

قَوْلُهُ: ﴿فَالْأَطْعِمَةُ كُلُّهَا حَلَالٌ، حَيَوَانَاتُ الْبَحْرِ كُلُّهَا، وَالْحَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ، مِنْ حُبُوبٍ وَثِمَارٍ وَغَيْرِهَا، وَالْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ ﴾ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْكُمَ بِالتَّحْرِيمِ عَلَى مَا لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلَ حُكْمِهِ ؛ لِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ نَهَانَا عَنْ تَحْرِيمٍ مَا لَمْ نَقِفْ عَلَى دَلِيلِ تَحْرِيمِهِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحْرَمُوا طَيْبَتِ مَا آطَلَ الله لَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٨٧]. وقد عابَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَالمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ قَدْ حَرَّمُوا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً بِدُونِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ مُسْتَنَدُّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ، وقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَهْلِ مَكَة وَالمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ قَدْ حَرَّمُوا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً بِدُونِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ مُسْتَنَدُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ، وقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَهْلِ مَكَة وَالْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ قَدْ حَرَّمُوا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً بِدُونِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ مُسْتَنَدُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ، وقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلَ الله عَزَّ وَجَلَ عَلَى أَهْلِ مَكَة وَالمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ قَدْ حَرَّمُوا أَشَهُ اللهَ عَلَى أَوْلُ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى أَنْ مَنْ مَنَ مَلَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى أَمْ مُنْ مَنْ مَلَ مَنْ مَنْ مَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَلْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ مُنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

### كتاب الأطعمة والأسشربة والأكيية

193

وَقَدْ جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِتَحْرِيمِ أَنْوَاعٍ مِنَ المَأْكُولَاتِ، وَهَذِهِ الأَنْوَاعُ يُمْكِنُ إِعَادَتُهَا إِلَى عَدَدٍ مِنَ الأَشْيَاءِ، ذَكَرَهَا المُؤَلِّفُ فِيهَا يَأْتِي:

قَوْلُهُ: "إِلَّا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ" فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ بَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ "أَبُ وَمِنْ ثَمَّ فَهَا كَانَ لَهُ نَابٌ مِنَ السِّبَاعِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، وَالذِّئْبُ، وَالذِّئْبُ، وَالأَسَدُ، فَهَذهِ حَيَوَانَاتٌ لَهَا نَابٌ تَفْتَرِسُ بِهِ، فَلَمْ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الفَهْدُ، وَالذِّئْبُ، وَالأَسَدُ، فَهَذهِ حَيَوَانَاتٌ لَهَا نَابٌ تَفْتَرِسُ بِهِ، فَلَمْ يَجُوزُ أَكْلُهُ أَوْ لَا؟: فَمَنعَهُ طَائِفَةٌ، يَجُوزُ أَكْلُهَا، وَقَدْ وَقَعَ الإِخْتِلَافُ فِي الفِيلِ، هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ أَوْ لَا؟: فَمَنعَهُ طَائِفَةٌ، قَالُوا: لِأَنَّهُ لَا يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السِّبَاعِ، وَالنَّيْ يَعِيْقُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَمَّا ذَوَاتُ الأَنْيَابِ مِنْ غَيْرِ السِّبَاعِ، فَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا النَّبِيُ يَعِيْقٍ إِنَّمَا مَنعَ ذَوَاتِ الأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَمَّا ذَوَاتُ الأَنْيَابِ مِنْ غَيْرِ السِّبَاعِ فَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا النَّبِيُ يَعِيْقٍ إِنَّمَا مَنعَ ذَوَاتِ الأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَمَّا ذَوَاتُ الأَضْلَ هُوَ الْحِلُ وَالْجَوَازِ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ هُوَ الْحِلُ وَالْجُوازُ، وَلَمْ يَنْهُ مَنْهُ مَنْ مَنْ السِّبَاعِ وَلَكُ اللَّهُ مُ يَنْهُ عَنْهَا النَبِي عَنَّهُ وَلَعَلَ القَوْلَ بِالْجَوَازِ أَرْجَحُهُ وَلَا الْأَصْلَ هُوَ الْحِلُ وَالْجُوازُ،

قَوْلُهُ: ﴿وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ﴾ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ﴾ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (٢)، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ الصَّقْرَ وَالنَّسْرَ وَالشَّاهِينَ وَنَحْوِهَا مِنْ ذَوَاتِ المَخَالِ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا.

قَوْلُهُ: «وَالْخَبَائِثَ» وَهِيَ الْحَيَوَانَاتُ التِي يَسْتَخْبِثُهَا الْعَرَبُ، فَإِنَّ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنَعُوا مِنْ أَكْلِهَا، قَالُوا: لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ فِي وَصْفِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. قَالُوا: فَدَلَّ هَذَا هَلَا عَرَبُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الفُقَهَاءِ: بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٠)، ومسلم (١٤ - ١٩٣٢)، عن أبي ثعلبة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦-١٩٣٤)، عن ابن عباس على الله

# شِينَ وَالصَّافِقُ اللَّهَابِ





مِنْ مَعَايِيرِ مَا يُنْهَى عَنْهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ العَرَبَ تَسْتَخْبِثُ أَشْيَاءَ مَعَ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ جَائِزَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ، وَقَدْ حَرَّمَ العَرَبُ كَثِيرًا مِنَ المَطْعُومَاتِ، وَجَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِالعَيْبِ عَلَيْهِمْ لِكَوْنِهِمْ قَدْ حَرَّمُوهَا.

قَوْلُهُ: «وَمَا فِيهِ ضَرَرٌ؛ كَالسُّمِّيَّاتِ، وَنَحْوِهَا» فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ»(١). وَنَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ (٢). وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ كُلَّ مَأْكُولٍ يُضْعِفُ البَدَنَ أَوْ يُضِرُّ بِهِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.

قَوْلُهُ: «وَمَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِقَتْلِهِ» فَإِنَّ الحَيَوَانَاتِ التِي أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الفَأْرُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهَا (٣)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا.

قَوْلُهُ: «وَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ» فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْل النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ (١)، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا.

قَوْلُهُ: «وَالحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَالْبغَالِ، وَالنَّجَاسَاتِ الأَصْلِيَّةِ وَالْعَارِضَةِ، كَالجَلَّالَةِ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ، فَيَحْرُمُ لَحْمُهَا وَلَبَنْهَا وَبَيْضُهَا، حَتَّى تُمُنَعَ أَكْلَ النَّجَسِ، وَتَأْكُلُ الطَّاهِرَ ثَلَاثًا، فَحِينَئِذٍ تَطْهُرُ وَتَحِلُّ» النَّجَاسَاتُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٦٦٣٤)، وأبو داود (٣٦٨٦)، عن أم سلمة ﷺ. وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٤)، وضعف الألباني في الضعيفة (١٠/ ٢٧٨) (٤٧٣٢) زيادة: ومفتر، لانفراد شهر بن حوشب بها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٦-١١٩٨)، عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٠٦٦)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤). وصححه الألباني في الإرواء (٢٤٩٠).

قَدْ بَيَّنَ أَنَّ عِلَّة تَحْرِيمِ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ كُوْنُهَا نَجِسَةً، كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ قُل لَآ أَجِدُ فِي مَا آوُحِى إِلَىٰ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فِي مَا آوُحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وِجَسُّ ﴾ [الأنعام: 120]. وَالرِّجْسُ هُوَ النَّجِسُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَاثُمُ اللَّيْنَ مَامَنُوا إِنَّنَا الْخَمْرُ وَالْأَنْعَامُ وَالْأَوْلَةُ وِجَسُّ مِّن عَملِ الشَّيْطِينِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ فَكَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَادُ وَالْمُولِ بِكُونَهَا نَجِسَةً، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: الجُلَّالَةُ، وَالمُوادُ فَعَلَى النَّعَامِ التِي تَتَعَذَّى عَلَى النَّجَاسَاتِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ أَكُلُهَا حَتَّى بِالْجُلَالَةِ: بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ التِي تَتَعَذَّى عَلَى النَّجَاسَاتِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ أَكُلُهَا حَتَّى بِالْجُلَالَةِ: بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ التِي تَتَعَذَى عَلَى النَّجَاسَاتِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ أَكُلُهَا حَتَّى بَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الطَّاهِرَاتِ، فَيَتَطَهُّرُ جَسَدُهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّيِ عَيْقُ مَى عَنْ أَكُلُ الْجُلَالَةِ، وعَنْ شُرْبِ لَبَيْهَا (''). وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الْجَلَّالَةَ لَا يَجُوزُ أَكُلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الجَلَّالَةِ: مَا يَهْعَلُهُ بَعْضُ أَصْحَابِ مَحَلَّاتِ تَرْبِيةِ الدَّجَاجِ بِتَغْذِيتَهَا بِالدَّمِ المَسْفُوحِ، فَإِنَّ الدَّمَ المَسْفُوحَ نَجِسٌ؛ وَمِنْ ثَمَّ إِذَا تَغَذَّى الدَّجَاجُ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تُصْبِحُ جَلَّالَةً، لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا حَتَّى تُحْبَسَ مُدَّةً، فَيَطْهُرَ جَسَدُهَا بِإِطْعَامِهَا الطَّعَامَ الطَّيِّبَ، وَمَا هِيَ المُدَّةُ التِي تُحْبَسُ فِيهَا الجَلَّالَةُ؟: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، الطَّيِّبَ، وَمَا هِيَ المُدَّةُ التِي تُحْبَسُ فِيهَا الجَلَّالَةُ؟: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَقَالَ آخَرُونَ: تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الحَيَوانَاتِ، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الحَيَوانَاتُ مِنَّا يَدْهَبُ مَا فِي جَسَدِهَا سَرِيعًا اكْتُفِي بِالوَقْتِ القَلِيلِ؛ كَانَتْ تِلْكَ الحَيَوانَاتُ مِنَّا يَدْهَبُ مَا فِي جَسَدِهَا سَرِيعًا اكْتُفِي بِالوَقْتِ القَلِيلِ؛ كَانَتْ تِلْكَ الحَيَوانَاتُ مِنَّا يُعْتَاجُ إِلَى مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَيَكُونُ بِحَسَبِهِ؛ كَالغَنَم، وَقَدْ تَحْتَاجُ البَقَرُ وَالإَبِلُ إِلَى مُدَّةٍ أَطُولَ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ: المَيْتَةُ، فَإِنَّ المَيْتَاتِ بِأَنْوَاعِهَا وَهِيَ الْحَيَوَانَاتُ التِي لَمْ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۷۸۵)، والترمذي (۱۸۲٤)، وابن ماجه (۳۱۸۹)، عن ابن عمر.
 وصححه الألباني في الإرواء (۲۰۰۳).

تُذَكَّ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَهَى عَنْهَا.

وَمِنْ أَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ: الدَّمُ المَسْفُوحُ الذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عِنْدَ ذَبْحِهَا، وَأَمَّا الدَّمُ الذِي يَكُونُ فِي العُرُوقِ فَلَا يَحْرُمُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ قَيَّدَ الدَّمَ الْمُحَرَّمَ بِكَوْنِهِ مَسْفُوحًا، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُل لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ المُحَرَّمَ بِكَوْنِهِ مَسْفُوحًا، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُل لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَاللّهَ أَن يَكُونَ مَيْ تَقَا أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فَقَيَّدَ التَّحْرِيمَ بِكُونِهِ مَسْفُوحًا، فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ وَالعَامُّ عَلَى المُخَصَّصِ وَالمُقَيَّدِ فِي هَذِهِ الآيَةِ.

كَذَلِكَ مِمَّا وَرَدَتِ النَّصُوصُ بِتَحْرِيمِهِ: الجِنْزِيرُ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهُ تَحْرِيمِهِ الجِنْزِيرُ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهُ تَخْرِيمًا قَاطِعًا فِي عَدَدٍ مِنْ آيَاتِ الكِتَابِ: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْــَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وَمِنْ أَنْوَاعِ المُحَرَّمَاتِ: مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الله فَهُوَ مَيْتَةٌ، لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَةً يُتُكُو اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ﴾ مَيْتَةٌ، لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُولُوا مِمَّالَةً يُتُكُو اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ﴾ [الأنعام: ١٢١]. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا ذُبِحَ لِصَنَم مِنَ الأَصْنَامِ، أَوْ مَا يُذْبَحُ لِلْجِنِّ، أَوْ مَا يُذْبَحُ لِلْجِنِّ، أَوْ مَا يُذْبَحُ لِلْجِنِّ، الله جَلَّ وَعَلا.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا: مَا يَذْبَحُهُ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَ بَابِ المَنْزِلِ الجَدِيدِ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَّا تَقْرَبَ الجِنُّ ذَلِكَ البَيْتَ، فَإِنَّ هَذِهِ الذَّبِيحَةَ مِنَ الذَّبْحِ لِغَيْرِ الله، وَهِيَ شِرْكٌ، وَلَا يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْهَا.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا: مَا قَدْ يُفْعَلُ عِنْدَ وُرُودِ عَظِيمٍ لِقَرْيَةٍ مِنَ القُرَى، فَيَخْرُجُ أَصْحَابُ القَرْيَةِ، فَيَذْبَحُونَ ذَبَائِحَهُمْ عِنْدَ مَقْدَمِهِ لِيَرَى الدَّمَ عِنْدَ سَفْحِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ



الذَّبِيحَةَ قَدْ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الله، وَهِيَ شِرْكٌ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا.

وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا: مَا يُذْبَحُ لِلْأَوْلِيَاءِ، وَيُذْبَحُ عِنْدَ القُبُورِ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ.

وهَكَذَا أَيْضًا: الْمُنْخَنِقَةُ، وَهِيَ التِي قَدْ جَاءَهَا شَيْءٌ فِي حَلْقِهَا خَنَقَهَا، فَهَاتَتْ بسَبَهِ، أَوْ رُبِطَ حَلْقُهَا، فَهَاتَتْ بِسَبَبِ هَذَا الرَّبْطِ.

وَهَكَذَا أَيْضًا: المَوْقُوذَةُ، وَالمُتَرَدِّيَةُ، وَالنَّطِيحَةُ، وَالْمَرَادُ بِذَلِكَ: مَا ضُرِبَتْ حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ سَقَطَتْ، فَهَاتَتَ، أَوْ نَطَحَتْهَا شَاةٌ أُخْرَى، فَهَاتَتْ.

وهَكَذَا أَيْضًا: مَا أَكَلَ السَّبُعُ، فَإِنَّ الذِّئْبَ إِذَا عَدَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الغَنَم، فَهَات، فَهَذِهِ الذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا يَجُوزُ أَكُلُهَا، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ ﴾ [المائدة: ٣]. أيْ: إِذَا أَدْرَكْتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الحَيَوَانَاتِ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَذَكَّيْتُمُوهُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَلَا حَرَجَ فِيهِ.

إِذَنْ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ البَهِيمَةُ قَدْ ذُكِّيَتْ، أَمَّا إِذَا مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا.

### [أَحْكَامُ الذَّكَاةِ]:

وَالذَّكَاةُ يُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطٌ حَتَّى تَكُونَ مُبِيحَةً لِلْبَهِيمَةِ:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَمِنْ شُرُوطِ حِلِّ الحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ: أَنْ يَذْبَحَهَا مُسْلِمٌ، أَوْ كِتَابِيُّ" لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا لَمَّا ذَكَرَ أَنْوَاعَ المَطْعُومَاتِ قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُرْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: ٥]. وَالـمُرَادُ بِالطَّعَامِ هُـنَا:

# شَحِ وَالمِشَاءُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

26 297

الذَّكَاةُ، أَمَّا إِذَا ذَبَحَ الذَّبِيحَةَ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِم وَلَا كِتَابِيِّ، فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا لَوْ ذَبَحَهَا مَجُوسِيٌّ، أَوْ ذَبَحَهَا بُوذِيٌّ، أَوْ ذَبَحَهَا قُبُورِيٌّ يَعْبُدُ شَيْئًا مِنَ القُبُورِ، أَوْ ذَبَحَهَا مَنْ يُشْرِكُ بِالله عَزَّ وَجَلَّ، بِأَنْ يَكُونَ يُصَلِّي لِغَيْرِ الله، أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَ الله، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَذَبِيحَتُهُ حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا تَحِلُّ إِلَّا ذَبيحَةَ المُسْلِم، أَوْ ذَبِيحَةَ الْكِتَابِيِّ.

قَوْلُهُ: «وَيَذْكُرَ اسْمَ الله» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَا لَدُ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي حُكْم التَّسْمِيَةِ، فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الذَّكَاةِ، فَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَإِنَّ هَذِهِ الذَّبيحَةَ حَرَامٌ (١). وَقَالَ طَائِفَةٌ: بِأَنَّ التَّسْمِيةَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْمَرَادُ بِالآيَةِ عَدَمُ ذِكْرِ اسْمِ غَيْرِ الله (٢). وَقَالَ آخَرُونَ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَاجِبَةٌ، فَإِذَا ذَكَرَهَا الذَّابِحُ فَلَابُدَّ أَنْ يُسَمِّي، وَأَمَّا إِذَا نَسِيَهَا فَإِنَّ هَذَا لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ الذَّكَاةِ<sup>(٣)</sup>. وَلَعَلَّ القَوْلَ الأَخِيرَ هُوَ أَظْهَرُ الأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الذِي تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلذَّكَاةِ.

أَمَّا الصَّيْدُ فَلَابُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ اسْمِ الله، فَإِذَا صَادَ صَيْدًا وَلَـمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا الصَّيْدَ لَا يَحِلُّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أُجِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ ۚ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤].

قَوْلُهُ: «وَيَنْهَرَ الدَّمَ بِمُحَدَّدٍ» فَأَمَّا إِذَا قَتَلَهَا بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى غَيْرَ إِنْهَارِ الدَّم، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) وإليه ذهب الشعبي، وداود، وأبو ثور. انظر: البيان (٤/ ١٥١).

وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد. انظر: البيان (٤/ ٢٥١)، والمغني (١٣/ ٣٩٠).

وهو مذهب مالك، والمشهور من مذهب أحمد. انظر: التاج والإكليل (٣٢٨/٤)، والمغنى (71/ 197).

لَا تَحِلُّ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ، كَمَا لَوْ صَعَقَهَا بِالكَهْرَبَاءِ حَتَّى مَاتَتْ، فَإِنَّ هَذِهِ الذَّبِيحَةَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ -أَيْضًا- مَا لَوْ ضَرَبَهَا عَلَى رَأْسِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا، وَمِثْلُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا أَنْهَرَ ذَلِكَ لَوْ قَطَعَ مِنْ أَعْضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهَا فِي رَقَبَتِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا أَنْهُرَ ذَلِكَ لَوْ قَطَعَ مِنْ أَعْضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهَا فِي رَقَبَتِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا أَنْهَرَ لَلْكَ لَوْ قَطَعَ مِنْ أَعْضَائِها قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهَا السِّنُ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظَّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (١٠). الذَّمَ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَ وَالظَّفْر، أَمَّا السِّنُ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظَّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (١٠). فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَابُدً أَنْ تَكُونَ تَذْكِيَةُ البَهِيمَةِ بِآلَةٍ حَادَّةٍ ثُخْرِجُ الدَّمَ وَتُنْهِرُهُ.

قَوْلُهُ: «غَيْرِ السِّنِّ وَالظُّفْرِ وَالْعِظَامِ» فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّذْكِيَةُ بِهَا، وَلَوْ قُدِّرَ أَنْ الْنَالَا ذَكَى بَهِيمَةً بِالسِّنِّ، فَهَذِهِ البَهِيمَةُ مَيْتَةٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ -أَيْضًا الظُّفْرُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُذَكَى بِهِ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَيْقِهِ عَنْهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ ذَكَى الظُّفْرُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُذَكّى بِهِ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَيْقِهِ عَنْهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بِكُونِهِ عَظْمًا، فَدَلَّ ذَلِكَ بِعَظْمٍ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَدْ نَهَى عَنِ التَّذْكِيةِ بِالسِّنِّ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِكُونِهِ عَظْمًا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَنِ التَّذْكِيةِ بِالسِّنِّ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِكُونِهِ عَظْمًا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الغَيْقِ قَدْ نَهَى عَنِ التَّذْكِيةِ بِالسِّنِّ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِكُونِهِ عَظْمًا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَظِم مُ فَإِنَّ النَّبِي عَيْقِ قَدْ نَهُ عَنِ التَّذْكِيةِ بِالسِّنِّ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِكُونِهِ عَظْمًا، فَدَلَّ ذَلِكَ بِعَطْم، فَإِنَّ النَّبِي عَيْقِ قَدْ نَهُ عَنِ التَّذْكِيةِ بِالسِّنِ، وَعَلَلَ ذَلِكَ بِعَوْنِهِ عَظْمًا، فَدَلَّ أَنْ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَ النَّذَكَى بِهِ السِّكِينِ التَّذْكِيةُ أَنْ الْمَالِي السِّكِينِ التَّذْكِيةُ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَنْ ذَكَى بِهِ السِّكِينِ أَنْ عَلَامَاتِ التَّذُكِيةُ وَ وَحَدَتْ بِشَاةٍ مِنْ شِياهِهَا مَوْتًا -يَعْنِي أَنَّا قَدْ رَأَتْ مِنْهُا بِدَايَاتِ عَلَامَاتِ المَوْتِ الْمُوتِ - فَأَخَذَتْ حَجَرًا، فَسَنَتْهَا، ثُمَّ ذَكَتْهَا بِهَا إِذَا اللَّهُ اللَّالِ عَلَامَاتِ المَوْتِ الْمُوتِ - فَأَخَذَتْ حَجَرًا، فَسَنَتْهَا، ثُمَّ ذَكَتْها بِهَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ المَوْتَ الْمُؤْتَ حَجَرًا وَلَا الْفَاتُ فَاللَّهُ الْمَاتِ المُوتِ الْمُؤْتَلُ حَجَرًا وَلَا فَصَالَتُها اللَّهُ الْمَاتِ الْمُؤْتَ الْمَاتِ الْمُؤْتَلُ حَلَى الْعَلَى الْمُؤْتَلِ عَلَى الْمَاتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَاتِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

قَوْلُهُ: «وَيَقْطَعَ الحُلْقُومَ وَالمَرِيءَ» وَيُشْتَرَطُ فِي التَّذْكِيَةِ أَنْ يَقْطَعَ شَيْئًا مِنَ الرَّقَبَةِ، وَالرَّقَبَةُ تَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

أَوَّلُهَا: الحُلْقُومُ، وَهُوَ مَجْرَى النَّفَسِ، وَثَانِيهَا: المَرِيءُ، وَهُوَ جَحْرَى الطَّعَامِ. وَثَالِثُهَا وَرَابِعُهَا: الْوَدْجَانُ، وَهُمَا عِرْقَانِ يَجْرِي مَعَهُمَا الدَّمُ، فَإِذَا ذَكَّى الإِنْسَانُ البَّهِيمَةَ بِقَطْعِ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ أَجْزَأَ بِلَا إِشْكَالٍ. وَالصَّوَابُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (٢٠-١٩٦٨)، عن رافع بن خديج ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥٠١)، عن كعب بن مالك ﷺ.

لَابُدَّ مِنْ قَطْعِ الْوَدْجَيْنِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ» (''. فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَـمْ يَحْصُلْ إِنْهَارٌ لِلدَّمِ فَإِنَّهُ لَا يَـجُوزُ الأَكْلُ وَالحَالُ هَذِهِ، وَلَا يَحْصُلُ إِنْهَارُ الدَّمِ إِلَّا بِقَطْعِ الْوَدْجَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا.

قَوْلُهُ: «إِنْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مَعْجُوزًا عَنْهُ؛ كَالإِبِلِ إِذَا شَرَدَتْ وَعَجَزَ عَنْهَا، وَكَالصِّيُودِ، فَإِنَّ ذَكَاتَهَا رَمْيُهَا مَعَ ذِكْرِ اسْمِ الله، أَوْ إِصَابَتُهَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَهَا وَفِيهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ؛ فَلَابُدَّ مِنْ ذَكَاتِهَا الْفِنْ أَدْرَكَهَا وَفِيهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ؛ فَلَابُدَّ مِنْ ذَكَاتِهَا الْفَانَتِ البَهِيمَةُ قَدْ هَرَبَتْ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يُذَكُّوهَا، فَتَبِعُوهَا، فَبَدُؤُوا مِنْ ذَكَاتِهَا الْفَانَتِ البَهِيمَةُ قَدْ هَرَبَتْ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يُذَكُّوهَا، فَتَبِعُوهَا، فَبَدُؤُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ حَلَالًا وَيَجُوزُ أَكْلُهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ سَقَطَ البَعِيرُ عَلَى يَقْطَعُونَ مِنْهَا، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ حَلَالًا وَيَجُوزُ أَكْلُهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ سَقَطَ البَعِيرُ عَلَى وَجُهِهِ فِي البِئْرِ، فَإِنَّهُمْ يُقَطِّعُونَ أَعْضَاءَهُ التِي تَلِيهِمْ وَيَأْكُلُونَهَا. وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ وَجُهِهِ فِي البِئْرِ، فَإِنَّهُمْ يُقَطِّعُونَ أَعْضَاءَهُ التِي تَلِيهِمْ وَيَأْكُلُونَهَا. وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ وَجُهِهِ فِي البِئْرِ، فَإِنَّهُمْ يُقَطِّعُونَ أَعْضَاءَهُ التِي تَلِيهِمْ وَيَأْكُلُونَهَا. وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّيِ يَعِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنَاعًا فِي مَغْنَمٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ — أَيْ: هَرَبَ بَعِيرٌ الْقَيْرِ، فَمَا نَدُ مِنْ أَجْزَائِهِ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّيِي عَلَيْكِ: فَلَا لَانَّهُ اللَّهُ الْعَالُ النَّي يَعِيرٌ الْمَالِهُ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا السَّحَابَةِ يَقُطُعُ مِنْ أَجْزَائِهِ مَا تَمَكَنَ مَنْهُ، فَقَالَ النَّيِي عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْمَالِهُ وَالْمُؤُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَهُ اللْمُؤُولُ وَلَهُ اللْعُلُولُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا مُنَا مُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى النَّي مَا لَكُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْعُمْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُول

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصُّيُودِ، فَإِنَّهُ إِذَا أُدْرِكَ الصَّيْدُ وَبِهِ حَيَاةٌ، فَلَابُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ بِقَطْعِ رَقَبَتِهِ بِمُحَدِّدٍ يُنْهِرُ الدَّمَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَيًّا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، جَاءَ فِي حَدِيثِ عَدِيٍّ وَلَبَتِهِ بِمُحَدِّدٍ يُنْهِرُ الدَّمَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَيًّا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، جَاءَ فِي حَدِيثِ عَدِيٍّ بَنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلِةٍ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَكُلْ »(").

وَمِثْلُهُ -أَيْضًا- مَا لَوْ كَانَ الصَّيْدُ بِوَاسِطَةِ السِّهَامِ، فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (٢٠-١٩٢٨)، عن رافع بن خديج ﷺ. والأوابد، جمع: آبدة، وهي التي قد تأبدت، أي: توحشت، ونفرت من الإنس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٩٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١- ١٩٢٩)، عن عدي بن حاتم ﷺ.

ثَعْلَبَةَ وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اللهِ قَالَ: «إِذَا صِدْتَ بِسَهْمِكَ فَكُلْ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا لِغَيْرِهِ »(۱).

قَوْلُهُ: «وَمَا أَصَابَهُ سَبَبُ المَوْتِ مِنْ مُنْخَنِقَةٍ» وَهِيَ التِي جَاءَ فِي عُنُقِهَا شَيْءٌ خَنَقَهَا، فَهَاتَتْ بِسَبَبِهِ «وَمَوْقُوذَةٍ» وَهِيَ المَضْرُوبَةُ حَتَّى المَوْتِ «وَمُتَرَدِّيةٍ» وَهِيَ التِي سَقَطَتْ فَهَاتَتْ «وَنَطِيحَةٍ» وَهِيَ التِي نَطَحَتْهَا شَاةٌ أُخْرَى فَهَاتَتْ «وَأَكِيلَةِ سَبُع» وَهِيَ التِي أَكَلَهَا سَبُعٌ؛ مِنْ ذِنْبِ، أَوْ فَهْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ «إِنْ مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ السَّبَبِ؛ فَهِيَ مَيْتَةٌ، فَإِنْ أُدْرِكَتْ حَيَّةً وَذُكِّيَتْ؛ حَلَّتْ».

قَوْلُهُ: «وَالطُّيُورُ وَالْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ إِذَا أَرْسَلَهَا صَاحِبُهَا عَلَى الصَّيْدِ، وَذَكَرَ آسْمَ الله عَلَيْهَا؛ حَلَّتْ» إِذَا أَرْسَلَ الإِنْسَانُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ، فَصَادَ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ، إِذَا كَانَ هَذَا الكَلْبُ مُعَلَّمًا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا لَوْ أَرْسَلَ طَيْرَهُ الذِي يَصِيدُ -كَالصَّقْرِ وَالشَّاهِينِ وَنَحْوِهِمَا- فَإِنَّهُ إِذَا صَادَ جَازَ الأَكْلُ مِنْ صَيْدِهِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا.

وَتَعْلِيمُ الكَلْبِ وَالطَّيْرِ يُعْرَفُ بِكَوْنِهِ إِذَا أُمِرَ انْطَلَقَ نَحْوَ الصَّيْدِ، وَإِذَا نُهِيَ وَأُمِرَ بِالتَّوَقُّفِ تَوَقَّفَ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْكِلابِ تَزِيدُ بِكَوْنِهَا لَا تَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ، فَهَذِهِ عَلَامَةُ الكَلْبِ الْمُعَلَّم، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ ﴾ [المائدة: ٤]. يَعْنِي أَنَّ الْمُحَرَّمَ قَلِيلٌ مَحْصُورٌ، وَأَمَّا مَا عَدَاهُ الذِي هُوَ الكَثِيرُ فَهُوَ مُبَاحٌ، وَلِذَلِكَ لَمْ نَذْكُرِ الْمُبَاحَاتِ، لَوْ ذَكَرْنَا الْمُبَاحَاتِ لَكَانَ هَذَا تَقْلِيلًا لَهَا، وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الأَصْلَ هُوَ الإِبَاحَةَ، ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ لَمْ تُحَرَّمْ إِلَّا لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فَتَحْرِيمُهَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَتِكُمْ. ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ هَكُمْ أَلُو لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهَا الصَّيْدَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهَا الصَّيْدَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤]. فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الكَلْبَ إِذَا صَادَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكُلُ صَيْدِهِ، ويعْتَبَرُ صَادَ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ بِدُونِ أَنْ يَطْلُقَ إِلَى الصَّيْدِ.

أُمَّا بِالنَّسْبَةِ لِلْحَيَوَانَاتِ البَحْرِيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ، وَالْمَرَادُ بِهَا التِي لَا تَعِيشُ إِلَّا فِي البَحْرِ، سَوَاءٌ كَانَ بَحْرًا مَا لِحًا، أَوْ حُلْوًا، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: الأَسْمَاكُ، فَإِنَّهَا لَا تَعِيشُ إِلَّا فِي البَحْرِ، سَوَاءٌ كَانَ بَحْرًا مَا لِحًا، أَوْ حُلْوًا، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: الأَسْمَاكُ، فَإِنَّهَا لَا تَعْيشُ إِلَى ذَكَاةٍ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ البَحْرِ: «هُوَ الطّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلِّ مَيْتَتُهُ» (١٠).

وَأُمَّا الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَعِيشُ فِي البَرِّ والبَحْرِ، فَهَذهِ لَا بُدَّ مِنَ الذَّكَاةِ فِيهَا.

أَمَّا التِّمْسَاحُ، فَإِنَّهُ يَعيشُ فِي البَرِّ والبَحْرِ، لَكِنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الأَنْيَابِ التِي تَفْتَرِسُ بِنَابِهَا، وَبِالتَّالِي فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا.

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا الْجَرَادُ فَحُكُمُهُ حُكُمُ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَذْكِيَةٍ» فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ -وَفِي رِوَايَةٍ: تِسْعَ غَزَوَاتٍ- نَأْكُلُ الْجَرَادَ<sup>(٢)</sup>؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْجَرَادَ مُبَاحٌ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَذْكِيَةٍ.

وَالأَصْلُ فِي تَذْكِيَةِ الغَنَمِ والبَقَرِ أَنَهَا تُذْبَحُ، وَالْمُرَادُ بِالنَّبْحِ: أَنْ تَكُونَ تَذْكِيتُهَا فِي أَعْلِى الرَّقَبَةِ مِمَّا يُخْدُر، وَالْمُرَادُ فِي أَعْلِى الرَّقَبَةِ مِمَّا يُخَاذِي الرَّأْسَ، أَمَّا الإبِلُ فَإِنَّ الأَفْضَلَ فِي تَذْكِيَتِهَا النَّحْرُ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ تَذْكِيَتُهَا مِنْ أَسْفَلِ الرَّقَبَةِ، فِي الوَهْدَةِ التِي تَكُونُ بَيْنَ الصَّدْرِ وَبَيْنَ الرَّقَبَةِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (٥٢ - ١٩٥٢)، عن عبد الله بن أبي أوفي على .



#### [ أَحْكَامُ الأَشْرِبَةِ وَاللِّبَاس]:

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَالأَشْرِبَةُ كُلُّهَا حَلَالٌ؛ مُفْرَدَةً، أَوْ مُرَكَّبَةً» ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْكَامَ الأَشْرِبَةِ، وَقَالَ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْرِبَةِ الإِبَاحَةُ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَخْتَمِعْ فِيهَا دَلِيلُ إِبَاحَةٍ وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ، فَإِنْ يَأْتِ دَلِيلُ إِبَاحَةٍ وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ، فَإِنْ يَأْتِ دَلِيلُ إِبَاحَةٍ وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا دَلِيلُ إِبَاحَةٍ وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ، وَلَمْ كَانَ فِيهَا دَلِيلُ إِبَاحَةٍ وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ، وَلَمْ نَتَعْلِيبٍ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّنَا نَحْكُمُ عَلَيْهَا بالتَّحْرِيمٍ، وَنُغَلِّبُ جَانِبَ التَّحْرِيمِ.

قَوْلُهُ: "إِلَّا الْمُسْكِرَاتِ" فَكُلُّ شَرَابٍ مِنْ شَأْنِهِ الإِسْكَارُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ شُرْبُهُ، وَيُعْتَبَرُ مِنْ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي شُرْبُهُ، وَيُعْتَبَرُ مِنْ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ مُسْكِرًا، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" ('). فَالمَشْرُ وبَاتُ التِي مِنْ شَأْنِهَا الإِسْكَارُ: يَحْرُمُ قَلِيلُهَا وَيَحُرُمُ كَثِيرُهَا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التِي مِنْ شَأْنِهَا الإِسْكَارُ: يَحْرُمُ قَلِيلُهَا وَيَحُرُمُ كَثِيرُهَا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا مِنْ القَمْحِ، أَوْ مِنَ القَمْحِ، أَوْ مِنَ القَمْحِ، أَوْ مِنَ القَمْحِ، أَوْ مِنَ التَّهْرِهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ القَمْحِ، أَوْ مِنَ التَّهْمِ عَلَيْهَا مِنْ الشَّعِيرِ، أَوْ مِنَ القَمْحِ، أَوْ مِنَ الْمُحْرِقِ مَنْ أَنْ يَكُونَ الْمُعْرِعِ خَمْرٌ " (''). فَعَمَّمَ الْحُكْمَ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ المَأْكُولَاتِ، فَإِنَّ النَّبِيَ يَقِيلَا قَالَ: "كُلِّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ " (''). فَعَمَّمَ الْحُكْمَ فِي جَمِيعِ الْمُسْكِرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعْصُورًا، بِأَنْ يَكُونَ قَدْ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّمُورُ مِنْ تَمْرٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهَا المَاءُ، فَمُصِرَتْ فِيهِ، وَبَيْنَ كَونِهِ مَنْبُوذًا، وَالمُرَادُ اللَّهُ مُلْورَ مِنْ تَمْ وَلَى اللَّهُ مَا مُسْكِرًا مِثْلَ العَصِيرِ، أَوْ الشَّعِيرِ، أَوْ الشَّعِيرِ، أَوْ الشَّعِيرِ، أَوْ النَّيْدِ إِذَا تُبِرِكَ أَيَّامًا تَغَيَّرَتْ حَالُهُ، وَأَصْبَحَ مُسْكِرًا مِثْلَ العَصِيرِ.

قَوْلُهُ: "وَالأَشْرِبَةَ الْخَبِيثَةَ النَّجِسَةَ" وَكَذَلِكَ مِمَّا يَحْرُمُ مِنْ أَنْوَاعِ الأَشْرِبَةِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٤٧٠٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، عن جابر ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٣- ٢٠٠٣)، عن ابن عمر ١٩١٠.

# شَيِّحُ فَوْلِلْجُنَائِقُ الْلِيَّانِيُّ

30.73

مَا يَكُونُ ضَارًا بِالْبَدَنِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ، وَهَكَذَا أَيْضًا النَّجَاسَاتُ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا، أَوْ أَنْ يَشْرَبَهَا.

قَوْلُهُ: "وَكَذَلِكَ الأَكْسِيَةُ -مِنْ ثِيَابٍ وَغَيْرِهَا - كُلُّهَا حَلَالٌ» أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلشِّيَابِ فَإِنَّ الأَصْلَ فِيهَا الطَّهَارَةُ، إِلَّا مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ كَالذِي وَرَدَنَا فِيهِ دَلِيلُ تَحْرِيمٍ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الثِّيَابُ المَصْنُوعَةُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَدْ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَدْ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ، فَإِنَّ النَّبِي عَيَّا قَدْ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ (١)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التِّخَاذُ الثِّيَابِ مِنْهَا، فَهَذهِ المَعَاطِفُ التِي تُصْنَعُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ الإِنْسَانِ أَنْ يَلْبَسَهَا.

قَوْلُهُ: «سِوَى: الحَرِيرِ لِلرِّجَالِ» فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (٢٠). وَقَالَ عَنْ لِبَاسِ الحَرِيرِ: «هَذَا لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» (٣).

قَوْلُهُ: «وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ» وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَى رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ، فَقَالَ عَلَى يَدِهِ». فَأَخَذَ ذَهَبٍ، فَقَالَ عَلَى يَدِهِ». فَأَخَذُ خُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَضَعُهَا عَلَى يَدِهِ». فَأَخَذَ الْخَاتَم، فَنَزَعَهُ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، فَلَمَّ ذَهَبَ النَّبِيُّ عَلَى لِلرَّجُلِ: خُذْ خَاتَمَكَ، قَالَ: لَنْ آخُذَهُ وَقَدْ أَلْقَاهُ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لِلرَّجُلِ: خُذْ خَاتَمَكَ، قَالَ: لَنْ آخُذَهُ وَقَدْ أَلْقَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ (٤). وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ لُبْسُ الحَرِيرِ، وَلُبْسُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَسِوَى: مَا فِيهِ تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَعَكْسُهُ ۗ فَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي (٤٢٥٣)، عن أسامة والد أبي المليح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (٥٨٣٢)، ومسلّم (٢١- ٢٠٧٣)، عن أنس 🍩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٤١)، ومسلم (٦- ٢٠٦٨)، عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٦ - ٢٠٩٠)، عن ابن عباس كالله

## كتاب الأطعمة والأسشربة والأكية

المَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ(١).

وَمِنْ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ الْمُحَرَّمَةِ: تِلْكَ الثِّيَابُ التِي تُظْهِرُ شَيْئًا مِمَّا أَمْرَ الله بِسَتْرِهِ، فَهَذِهِ الثَّيَابُ لَا يَجُوزُ الإقْتِصَارُ عَلَيْهَا فِي المَلْبَسِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: السَّرَاوِيلُ التِي تُظْهِرُ شَيْئًا مِنَ الفَخِذِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الإِكْتِفَاءُ بِهَا فِي اللَّبَاسِ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِتَغْطِيةِ الفَخِذِ، وَقَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا بِتَغْطِيةِ الفَخِذِ، وَقَالَ: "غِلْ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " (٢). وَقَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا بَتَغْطِيةِ الفَخِذِ مَيِّ وَلَا مَيِّتٍ فَافْعَلْ " (٣). وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَنسٍ أَنَّهُ انْحَسَرَ ثَوْبُهُ عَنْ فَخِذِهِ (٤)، فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْهُ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِهِ، وَيَخْتِمِلُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى السَّاقِ لَفْظَةُ وَخِذِهِ (٤)، فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِهِ، وَيَخْتِمِلُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى السَّاقِ لَفْظَةُ الفَخِذِهِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى السَّاقِ لَفْظَةً الفَخِذِهِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الرَّكُمَةِ اسْمُ الفَخِذِ عِنْدَ بَعْضِ العَرَبِ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ المُحَرَّمَةِ: تِلْكَ الثِّيَابُ التي يَخْتَصُّ بِهَا غَيْرُ المُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ لُبْسُهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ تَنْهَى المُسْلِمَ عَنِ التَّشَبُّهِ بِغَيْرِ المُسْلِمِينَ، أَمَّا الثَّيَابُ التِي يَلْبَسُهَا الكُفَّارُ وَيَلْبَسُهَا المُسْلِمُونَ فَلَا حَرَجَ فِي لُبْسِهَا، مَعَ أَنَّ المُسْلِمِينَ، أَمَّا الثَّيَابُ التِي يَلْبَسُهَا الكُفَّارُ وَيَلْبَسُهَا المُسْلِمُونَ فَلَا حَرَجَ فِي لُبْسِهَا، مَعَ أَنَّ الأَوْلَى بِالإِنْسَانِ أَنْ يَلْبَسَ اللِّبَاسَ الفَضْفَاضَ الذِي لَا يُبْرِزُ حَجْمَ شَيْءٍ مِنَ العَوْرَاتِ. الأَوْلَى بِالإِنْسَانِ أَنْ يَلْبَسَ اللِّبَاسَ الفَضْفَاضَ الذِي لَا يُبْرِزُ حَجْمَ شَيْءٍ مِنَ العَوْرَاتِ.

وَيَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ التَّسَتُّرُ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَمِنَ الوَاجِبَاتِ أَنْ يَلْبَسْنَ العَبَاءَةَ عِنْدَ الرِّجَالِ الأَجَانِب، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ: الجِلْبَاب، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُّ قُلُ لِأَزْوَعِكَ عِنْدَ الرِّجَالِ الأَجَانِب، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ: الجِلْبَاب، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُ قُلُ لِأَزْوَعِك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۹۱)، وأبو داود (٤٠٩٧)، والترمذي (۲۷۸٤)، وابن ماجه (۱۹۰٤)، عن ابن عباس ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٩٣٢)، وأبو داود (٤٠١٤)، والترمذي (٢٧٩٨)، عن جرهد الأسلمي على المرابع وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤١٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧١)، عن أنس على الله الله

## شِيِّ فَالْجُنَا فِقَ الْلِالِثِ



وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَبِيدِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]. وَقَدْ رَخَّصَ الله لِلْمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ فِي تَرْكِ الجِلْبَابِ -وَهِيَ العَبَاءَةُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ اللهِ لَلْمَرْأَةِ فِي تَرْكُ مَنْ مَرْحَنَةٍ بِزِينَةٍ ﴾ [النور: ٢٠]. نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْرَ فِي اَبَهُ ثَى عَيْرَ مُتَ بَرِحَنَةٍ بِزِينَةٍ ﴾ [النور: ٢٠]. المُرَادُ بِهِ غِطَاءَ الوَجْهِ، أَوْ مَا يُوضَعُ عَلَى الرَّأْسِ.

وَالصَّوَابُ أَنَّ المَرْأَةَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الخِلَافِ فِي هَذَا فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَهِيَ حَافِيَةٌ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ، وَأَنْ تَخْتَمِرَ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: «وَسِوَى: ثِيَابِ الْفَخْرِ وَالْخُيلَاءِ» الذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ قَد تَأَثَّرَ قَلْبُهُ بِهَذَا اللَّبَاسِ، فَرَأَى نَفْسَهُ أَرْفَعَ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، فِي عَيْرِهِ، وَلَا مَخِيلَةٍ» (٢).

وَهَكَذَا يُنْهَى الرِّجَالُ عَنْ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ، فَاللِّبَاسُ الذِي يَلْفِتُ الأَنْظَارَ، وَيَجْعَلُ النَّاسَ يَتَطَلَّعُونَ إِلَى لَابِسِهِ؛ فَهَذَا مَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ اللِّبَاسِ الْمُحَرَّمِ: ذَلِكَ اللِّبَاسُ الذِي فِيهِ إِسْرَافٌ، بِأَنْ تَكُونَ أَثْمَانُهُ بَاهِ فَا فَيَ أَنْهَانُهُ بَاهِ فَا فَيْ اللَّبِسْرَافَ مَذْمُومٌ فِي الشَّرِيعَةِ، مُحْرَمٌ بَاهِظَةً، خَارِجَةً عَنْ حَدِّ المَأْلُوفِ وَالمَعْقُولِ، فَإِنَّ الإِسْرَافَ مَذْمُومٌ فِي الشَّرِيعَةِ، مُحْرَمٌ فِيهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُسَرِفِنَ اللَّهُ المُسَرِفِينَ اللَّ ﴾ [الأعراف: ٣١]. وَقَالَ: ﴿ وَلَا لُلْهَ لِي فَي الشَّي طِينٌ وَكَانَ الشَّيطِينُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَانُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١١-١٦٤٤)، عن عقبة بن عامر ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦٦٩٥)، والنسائي (٢٥٥٩)، وابن ماجه (٣٦٠٥)، عن عبد الله بن عمرو
 قضي وحسنه الألباني في المشكاة (٤٣٨١).

وَقَعُ عِمَّى الْارْجَعِيُّ الْاِخْشَايُّ الْسِيْكِيرُ الْاِنْزِيرُ الْاِنْوْدِيرُ www.moswarat.com

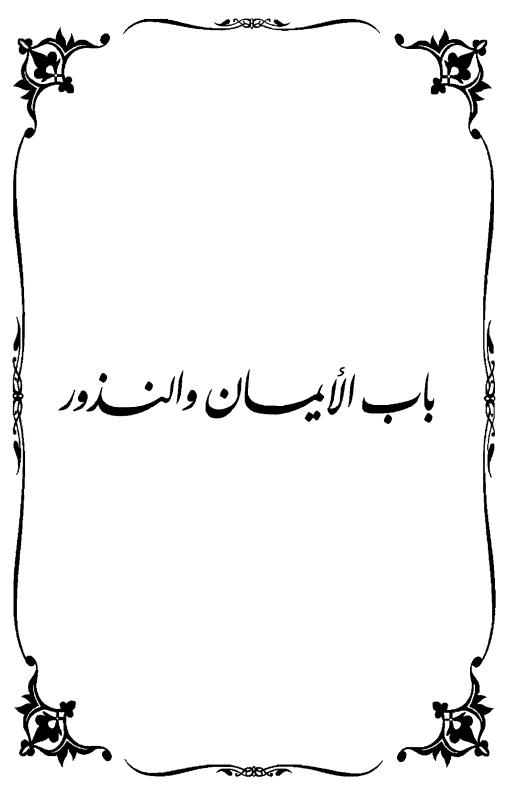

رَفَّعُ جبر لارَّجِيُ لِالْجَثِّرِيِّ لِسُلِيَهِ لانِيْرُ لِالْإِدِي www.moswarat.com





لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ الله، فَإِنَّ الحَلِفَ بِغَيْرِ الله حَرَامٌ، وَذَنْبٌ وَمَعْصِيةٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ» ('). وَقَالَ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ (أَوْ أَشْرَكَ)» (''). وَالحَلِفُ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ (أَوْ أَشْرَكَ)» (''). وَالحَلِفُ بِغَيْرِ الله عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَنْ يَحْلِفَ الإِنْسَانُ بِغَيْرِ الله، مُعْتَقِدًا تَعْظِيمَ هَذَا المَحْلُوفِ بِهِ، فَهَذَا كُفْرٌ، وَشِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنْ دِينِ الإِسْلَام.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ الله، قَاصِدًا لِذَلِكَ، بِدُونِ أَنْ يَقُومَ بِقَلْبِهِ تَعْظِيمُ المَّحْلُوفِ بهِ، فَهَذَا لَا يُعَدُّ مُحْرِجًا مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ، لَكِنَّهُ شِرْكٌ أَصْغَرُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: إِذَا حَلِفَ بِغَيْرِ الله، غَيْرَ قَاصِدٍ لَهُ، كَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ هَذَا اللَّفْظُ بِدُونِ قَصْدٍ وَلَا نِيَّةٍ، فَقَدْ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَاسْتَمَرَّ هَذَا عَلَى لِسَانِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِدُونِ قَصْدٍ مِنْهُ؛ وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي عَلَى لِسَانِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِدُونِ قَصْدٍ مِنْهُ؛ وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله الله الله الله الله الله عَلَى لِسَانِهِ بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَهُ، حَرَامٌ وَلَا يَحُوزُ، وَمَنْ كَانَ الحَلِفُ بِالنَّبِيِّ ﷺ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (٣-١٦٤٦)، عن ابن عمر ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٥٠)، ومسلم (٥-١٦٤٧)، عن أبي هريرة ٣٠٠٠



فَإِذَا حَلَفَ وَتَنَبَّهَ لِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ شَهَادَةَ التَّوْحِيدِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله.

وَبِالنَّسْبَةِ لِلْحَلِفِ بالله تَعَالَى لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ حَلِفًا بِالله، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْهَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، وَأَمَّا أَفْعَالُ الله، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَخْبارٍ عَنِ الله فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الحَلِفُ بِهَا.

قَوْلُهُ: «مَنْ حَلَفَ بِالله تَعَالَى، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ أَوْ لِللهِ يَعْلَهُ أَوْ لِللهِ يَعْلَهُ أَوْ بِاسْمٍ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُكْرَهٍ » الْمُرَادُ بِالْيَمِينِ: الحَلِفُ بِالله تَعَالَى، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، وَالأَيْمَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَيْمَانٌ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ، وَالْحَالِفُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، وَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: أَيْمَانٌ عَلَى أُمُورٍ مُسْتَقْبَلَةٍ يُرِيدُ الإِنْسَانُ بِهَا الحَتَّ أَوِ المَنْعَ.

قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ تَمْمَهَا وَلَمْ يَحْنَثْ؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ حَنِثَ؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ: إِمَّا عِثْقٌ، أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسُوتُهُمْ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيّامٍ ﴾ الحَلِفُ قَدْ يَكُونُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ، فَإِذَا حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَفَعَلَتُهُ، فَكِينَ فَو عَلَيْهِ شَيْءٌ، عَلَيْهِ شَيْءٌ، عَلَيْهِ شَيْءٌ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِفِعْلِ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ، فَفَعَلَتُهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِفِعْلِ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ، فَفَعَلَتُهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لَا كَفَّارَةُ وَلَا شَيْءٌ وَلَا شَيْءٌ؛ لِأَنّهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ أَمْرٍ فِي المُسْتَقْبَلِ فَكَارَةً وَلَا شَيْءٌ؛ لِأَنّهُ لَمْ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ أَمْرٍ فِي المُسْتَقْبَلِ فَكَالَةً وَلَا اللّهُ وَلَا شَيْءٌ وَلَا شَيْءٌ وَلَا شَيْءٌ وَلَا شَيْءً وَلَا اللّهُ وَلَى الْمُسْتَقْبَلِ الْعَلَى عَلَيْهِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ وَلَكِن مُنَ مُنَ اللّهُ وَلِلْ الْعَلَى عَلَى الْمُ اللّهُ وَلَى الْمُ اللّهُ وَلَى الْمُعْمَلُهُ وَلَى الْمُ لَلْ عَلَى الْمُعْلَمُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنَ اللّهُ وَلَى الْعَلَمُ مُ اللللله اللّهُ وَلَى الْمُعْلَى وَجْبَةً تُشْبِعُهُ فِي غَدَائِهِ أَوْ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنَ مَسَاكِينَ، يُعْطَى وَجْبَةً تُشْبِعُهُ فِي غَدَائِهِ أَوْ عَشَرَةٍ مَسَكِينٍ كِسُوةً عُرْزُهُ أَوْ يُ الصَّلَاةِ. ﴿ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ، فَهَذهِ وَلَا مَسْكِينٍ كِسُوةً عُرْقُهُ فِي الصَّلَاةِ. ﴿ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ، فَهَذهِ وَالْمَعْمَى وَلَا مُلْمَ وَلَا مِسْكِينٍ كِسُوةً عُرْقُهُ فِي الصَّلَاةِ. ﴿ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ، فَهَذهِ وَالْمُعْلَى وَالْمُ اللهُ وَلَا مُلْمَ الْمُ الْمُ الْمُؤْهِ الْمُعْلَى وَجْبَةً تُشْبِعُهُ فِي غَدَائِهِ أَوْ عَلَى المَلْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الل

## باب الأميان والنذور المجاه

هِيَ الخِصَالُ، إِذَا عَجَزَ الإِنْسَانُ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِحْدَاهَا فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَمَّا مَنْ صَامَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الإِطْعَامِ فَإِنَّ صِيَامَهُ لَا يُجْزِئُهُ، وَالصَّوَابُ فِي صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتَتَابِعَةً، لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي قِرَاءَةٍ شَاذَّةٍ صَحِيحةِ الإِسْنَادِ: ﴿فَصِيمَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامِ مُتَتَابِعَاتٍ ذَلِكَ كَفَنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾.

قَوْلُهُ: «وَيُخَيِّرُ فِي الْكَفَّارَةِ بَيْنَ أَنْ يُقَدِّمَهَا عَلَى الْخِنْثِ أَوْ يُوَخِّرَهَا عَنْهُ » فَلَا حَرَجَ عَلَى الإِنْسَانِ فِي أَنْ يُقَدِّمَ الكَفَّارَةَ قَبْلَ مُخَالَفَةِ يَمِينِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى الإِنْسَانِ فِي أَنْ يُقَدِّمَ الكَفَّارَةَ قَبْلَ مُخَالَفَةِ يَمِينِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأًى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ »(١). فَقَدَّمَ الكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: "وَيَنْبَغِي حِفْظُ يَمِينِهِ، بِأَنْ لَّا يَحْنَثَ فِيهَا، إِلَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ خَيْرٍ، أَوْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ مَكْرُوهٍ، فَلَا يَجْعَلْ يَمِينَهُ مَانِعَةً لَهُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ أَوْ تَرْكِ الشَّرِّ، بَلْ يُحَفِّرُ، وَيَفْعَلُ الْخَيْرَ، وَيَتْرُكُ الشَّرَّ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جَمْعَلُوا اللّهَ عُمْضَةً يُحَفِّرُ، وَيَقْعِلُ الْخَيْرَ، وَيَتْرُكُ الشَّرَّ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جَمْعَلُوا اللّهَ عُمْضَةً لَا يَحَمِّلُوا اللّهَ عُمْضَةً لَا اللّهَ عَلَى اللّه عَمْلُوا اللّهَ عَمْضَةً عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ اللّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » (١) حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ اللّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » (١) عَلَا الله تَعَالَى: ﴿ وَاحْفَظُوا الْيَمْنَكُمُ ﴾. مَا الْمُرَادُ بِهَذَا اللّهُ ظُ؟ الْمُرَادُ بِهِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ:

المَعْنَى الأَوَّلُ: حِفْظُ اليَمِينِ مِنَ القَسَمِ بِغَيْرِ الله تَعَالَى.

وَالمَعْنَى الثَّانِي: حِفْظُ اليَمِينِ مِنَ الإمْتِهَانِ، بِحَيْثُ لَا يَحْلِفُ الإِنْسَانُ بِالأَيْمَانِ فِي كُلِّ أَمْرِ يَعْرِضُ لَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٥٠)، عن أبي هريرة على المرابعة المالية المالية

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٢٢)، ومسلم (١٩ - ١٦٥٢)، عن أبي موسى الأشعري ك.

وَالْمَعْنَى الثَّالِثُ: أَنَّكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ عَلَى يَمِينٍ فَلَا تَحْنَثُوا فِي أَيْمَانِكُمْ. وَالْمَعْنَى النَّابِعُ: لَا تَمْنَعْكُمْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ.

لَوْ حَلَفَ الإِنْسَانُ عَلَى تَرْكِ طَاعَةٍ؛ مِنْ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ، أَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، فَجِينَئِدٍ مِنَ الأَفْضَلِ فِي حَقِّهِ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَأَنْ يَأْتِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْرًة قَالَ: «وَالله، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلّا أَتَيْتُ اللّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» (١١). وَقَالَ عَيْدٍ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ اللّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (١٦). وَقَدْ عَنْ يَمِينِكَ (١٦). وَقَدْ قَلْ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا جَعَمُلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِيكَمُ أَن تَبَرُوا ﴾ -أَيْ: تَقُومُوا بِالْبِرِّ - فَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا جَعَمُلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِيكَمُ أَن تَبَرُوا اللّهِ مِنْ مَانِعًا لَكُمْ مِنْ طَاعَةِ الله فِي هَذِهِ الأُمُورِ.

قَوْلُهُ: «ولَغُوُ الْيَمِينِ الَّذِي لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ: هُوَ قَوْلُ الإِنْسَانِ فِي عَرْضِ حَدِيثِهِ: لَا وَالله، بَلَى وَالله، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ» مِنْ أَنْوَاعِ اليَمِينِ: لَغُوُ اليَمِينِ، وَاللهُ بِهِ أَنْ يَحُونَ قَاصِدًا لَهُ، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: إِذَا قَالَ: يَجْرِيَ اليَمِينُ عَلَى لِسَانِ الإِنْسَانِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا لَهُ، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ: إِذَا قَالَ: يَجْرِيَ اليَمِينُ عَلَى لِسَانِ الإِنْسَانِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا لَهُ، وَمِنْ أَمْثِلَة ذَلِكَ: إِذَا قَالَ: لَا مُؤْلِنَهُ اللهُ وَالله، فَهذَا لَغُو يَمِينٍ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: لَا مُؤَلِّذَهُمُ الله الله وَالله، فَهذَا لَغُو يَمِينٍ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُواخِدُكُمُ الله اللهُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ اللهُ إِللّهُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ اللهُ إِللّهُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ الله اللهُ وَلَكِن يُواخِدُكُم وَلَكِن يُواخِدُكُم وَلَكِن يُواخِدُكُم اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكِن يُواخِدُكُمُ الله عُلِيلًا اللهُ وَلَاللهُ وَلِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكِن يُواخِدُكُمُ الله عُلَاكُم الله اللهُ وَالله اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكِن يُواخِدُكُمُ اللهُ اللهُ وَلَالْمَالِدَة وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكِن اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِهُ الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِللهُ الللهُ وَلَلَهُ اللهُ اللهُ وَلِللهُ اللهُ وَلَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (٧- ١٦٤٩)، عن أبي موسى الأشعرى ١٠٤٠ الله عن أبي موسى الأشعرى

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

# باب الأبيان والنذور المات

قَوْلُهُ: «أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَاضٍ يَظُنُّهُ كَمَا قَالَ، فَيَتَبَيَّنُ خِلَافَ مَا قَالَ» وَمِنْ أَنْوَاعِ لَغْوِ اليَمِينِ: أَنْ يَحْلِفَ الإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ وَهُوَ يَظُنُّهُ عَلَى وَفْقِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ الأمرُ عَلَى خِلَافِ هَذَا، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا يُؤَاخَذُ الإِنْسَانُ بِهِ.

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا مَنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ -وَخُصُوصًا إِذَا اقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ - فَهُوَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، اللُوجِبَةُ لِغَضَبِ الله وَعِقَابِهِ » أَمَّا الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ ؛ فَإِنْ كَانَ صِدْقًا فَإِنَّ الأَوْلَى تَرْكُهُ ؛ إِلَّا فِي بَحْلِسِ القَضَاءِ وَنَحْوِهِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَذِبًا ويَعْلَمُ المُتَكَلِّمُ بِأَنّهُ كَاذِبٌ فِي يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يَأْتُمُ بِذَلِكَ، وَقَدْ وَنَحْوِهِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَذِبًا ويَعْلَمُ المُتَكَلِّمُ بِأَنّهُ كَاذِبٌ فِي يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يَأْتُمُ بِذَلِكَ، وَقَدْ عَلَ النّبِي عَنَ الكَبَائِرِ: «الْيَمِينَ الْعَمُوسَ "(1). وَالْمُوادُ بِهِ: الحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ عَدَّ النّبِي عَنَى الكَبَائِرِ: «الْيَمِينِ الْعَمُوسِ إِذَا كَانَتْ لِأَخْذِ حُقُوقِ الآخَرِينَ ، أَوْ مُو وَلِيهَا كَاذِبٌ فِيهَا وَيَعْظُمُ إِثْمُ اليَمِينِ الْعَمُوسِ إِذَا كَانَتْ لِأَخْذِ حُقُوقِ الآخَرِينَ ، أَوْ مُو وَلِيهَا كَاذِبٌ ، لِيَقْتَطِعَ بَهَا أَمْ النّبِي عَنَى اللهُ وَلَا حُجَّةً لَهُ عَلَى يَمِينٍ ، وَهُو فِيهَا كَاذِبٌ ، لِيَقْتَطِعَ بَهَا مَالَ النّبِي عَلَى اللهُ وَلَا حُجَّةً لَهُ "(1).

#### [النَّذُرُ]:

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّذْرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يُوجِبَ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ طَاعَةً غَيْرَ وَاجَبَةٍ، وَالأَصْلُ أَنَّ النَّذْرَ مَكْرُوهٌ، وَأَنهُ لَا يَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَنْذِرَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ غَيْرَ وَاجِبَةٍ، وَالأَصْلُ أَنَّ النَّبِيَّ الْمَعْنَيَيْنِ: إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ (٣). وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ نِعْمَةٍ هُوَ بِسَبَبِ نَذْرِهِ، وَبِالتَّالِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٧٥)، عن عبد الله بن عمرو ١١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤١٦)، ومسلم (٢٢٠- ١٣٨)، عن ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٢)، ومسلم (٢- ١٦٣٩)، عن ابن عمر ١٤٣٥.



يَنْسَى فَضْلَ الله عَلَيْهِ، وَلَا يَشْكُرُ الله عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا حَصَلَ عَلَى جِهَةِ النُّعْابَلَةِ وَالجَزَاءِ.

وَالمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَنْذُرُ نَذْرًا ثُمَّ لَا يَلْتَزِمُ بِهِ، فَيَأْثَمُ بذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «فَصْلُ: وَعَقْدُ النَّذْرِ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْقِدَ نَذْرًا صَحِيحًا، يَنْذُرُ طَاعَةً لله؛ كَصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَعِتْقٍ، وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِهَا، غَيْرَ مُعَلَّقٍ، أَوْ يُعَلِّقُهَا عَلَى طَاعَةً لله؛ كَصَلَاةٍ، وَضِيَامٍ، وَعِتْقٍ، وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِهَا، غَيْرَ مُعَلَّقٍ، أَوْ يُعَلِّقُهَا عَلَى حُصُولِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ ثُمَّ يَتِمُّ لَهُ مُرَادَهُ، فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ، فَمَنْ نَذَرَ عُلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَنْ يَنْذِرَ طَاعَةً مِنَ الطَّاعَاتِ، فَهَذَا الأَصْلُ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الوَفَاءُ جِهَذَا النَّذْرِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله، فَلْيُطِعْهُ» (١).

النَّوْعُ الثَّانِي: إِذَا نَذَرَ مَعْصِيَةً، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ" (٢٠). وَقَدْ أَثْنَى الله جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ عَلَى الذِينَ يُوفُونَ بِالنَّذرِ. إِذَا نَذَرَ صَلَاةً، فَهَذَا نَذْرُ طَاعَةٍ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّذْرُ مُنَجَّزًا، كَمَا لَوْ قَالَ: إِنْ مُنَجَّزًا، كَمَا لَوْ قَالَ: لله عَلَيَّ نَذْرُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ كَانَ مُعَلِّقًا، كَمَا لَوْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ ابْنِي اليَوْمَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، وَيَجِبُ الوَفَاءُ بِهَذَا النَّذْرِ.

قَوْلُهُ: «الثَّانِي: النَّذْرُ الَّذِي يَجْرِي جَحْرَى الْيَمِينِ، وَذَلِكَ بَقِيَّةُ أَقْسَامِ النَّذْرِ؛ كَالنَّذْرِ الْمُبَاحِ، أَوِ الْغَضَبِ، فَهَذَا إِذَا حَنِثَ؛ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ كَالنَّذْرِ الْمُبَاحِ، أَوِ الْغَضَبِ، فَهَذَا إِذَا حَنِثَ؛ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ النَّذْرِ: مَا لَوْ نَذَرَ الإِنْسَانُ مَعْصِيَةً، فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، عن عائشة وكالله الم

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

## باب الأميان والنذور المرام

الوَفَاءُ بِهَذَا النَّذْرِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ النَّذْرُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِ الآخرِينَ، كَمَا لَوْ قُلْتَ: لله عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِسَيَّارةِ زَيْدٍ، فَهَذَا النَّذْرُ لَا يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ، وَفِيهِ كَفَّارَةُ يُمِينٍ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ بِأَنَّ كَفَّارَةَ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ (1). وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ نَذَرَ أَمْرًا مُبَاحًا، أَوْ نَذَرَ فِي وَقْتِ غَضَبٍ، أَوْ نَذْرَ اللِّجَاجِ، فَإِنَّ هَذِهِ الأَنْوَاعَ مِنَ النَّذُودِ لَا يَجِبُ الوَفَاءُ بِهَا، وَإِذَا لَمْ يَفِ الإِنْسَانُ بِهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ لَا يَجِبُ الوَفَاءُ بِهَا، وَإِذَا لَمْ يَفِ الإِنْسَانُ بِهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ لَا يَجِبُ الوَفَاءُ بِهَا، وَإِذَا لَمْ يَفِ الإِنْسَانُ بِهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ لَا يَبِي إِسْرَائيلَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مُشْمِسًا وَاقِفًا، وَنَذَرَ أَنْ يَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَا إِنْ المُومُوهُ فَلْيَعْتِمُ صَوْمَهُ وَلَا لَا اللَّيْ يُ عَلِيْهِ وَلَا لَكُولِ الْمَوْمُ طَاعَةً - «وَمُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ» - لِأَنَّ الوَقُوفَ لَيْسَ مِنَ الطَّاعَةِ يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ، الطَّاعَةِ يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ، وَلَا لَالَوْفَاءُ بِهِ، وَلَمُ اللَّاعَةُ يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ، وَأَمَّا نَذُرُ اللَّاعَةِ يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ، وَأَمَّا نَذُرُ اللَّاعَة يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ،

قَوْلُهُ: ﴿ وَاَخْتَارَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: أَنَّ الحَلِفَ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالظَّهَارِ وَنَحْوِهَا يَجْرِي بَجُرًى الْيَمِينِ بِالله تَعَالَى، فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَطْ، لَا الْوُقُوعُ، وَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الأَيْهَانِ. وَاللَّفْتَى بِهِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ: الْوُقُوعُ لِلطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، وَالظِّهَارِ، بِمَنْزِلَةِ التَّعَالِيقِ المَحْضَةِ، وَالله أَعْلَمُ الْأَرْبَعَةِ: الْوُقُوعُ لِلطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، وَالظِّهَارِ، بِمَنْزِلَةِ التَّعَالِيقِ المَحْضَةِ، وَالله أَعْلَمُ الْأَرْبَعِةِ: إِنْ الْمُنْتَى بِلِطَّلَاقِ، وَقَالَ عَلَى جِهَةِ التَّحْذِيرِ أَوِ الحَثِّ أَوِ المَنْعِ، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ لَا لِلْإِنْسَانُ بِالطَّلَاقِ، وَقَالَ عَلَى جِهَةِ التَّحْذِيرِ أَوِ الحَثِّ أَوِ المَنْعِ، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ ذَهَبْتِ إِلَى بَيْتِ أَهْلِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَحِينَئِذٍ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: هَذَا طَلَاقُ مُعَلِيقِ الْمَنْعِ، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ مَا عُلِق الطَّلَاقُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ، وَإِذَا وَقَعَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ مَعْتَقَى الطَّلَاقُ وَلَا الْمِنْ عَباسٍ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَا، وَقَالَ بِهِ حِينَيْذِ، وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُو قَوْلُ ابْنِ عَباسٍ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَاءَةُ. وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُو قَوْلُ ابْنِ عَباسٍ، وَرِوايَةٌ عَنْ أَحْمَاءَةُ. أَنَّ الحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُرَادُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَإِنَّهُ مَا عُلُونَ أَنْ الْحَلِفَ بِالطَّلَقِ لَا يُرَادُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَإِنْمَا يُرَادُ وَا لَعْ مَا عُلُونَ الْمَالِقَ الْعَلَى الْعَلَاقَ بِهِ الطَّلَاقُ الْمَا يُرَادُ لِهِ الطَّلَاقُ وَالَهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمِلْولِي الطَّلَاقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥/ ٨٠)، عن عقبة بن عامر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٠٤)، عن ابن عباس كالله

بهِ الحَضُّ أَوِ المَنْعُ، فَهُوَ بِمَثَابَةِ الأَيْهَانِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَهُ حُكْمُ اليَمِينِ، فَلَوْ لَمْ تَقُمِ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَتَقَدَّمَ مَعَنَا بَحْثُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ، وَذَكَرْنَا أَدِلَكَ فَإِنَّ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَتَقَدَّمَ مَعَنَا بَحْثُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ، وَذَكَرْنَا أَدِلةَ كُلِّ مِنَ القَوْلَيْنِ، وَرَجَّحْنَا -فِيهَا سَبَقَ- أَنَّ هَذَا يَمِينٌ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَمِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا مَسْأَلَةُ: يَمِينِ الْمُحْرَهِ، فَإِذَا أُكْرِهَ الإِنْسَانُ عَلَى يَمِينٍ، فَهَلْ هَذِهِ اليَمِينُ وَاجِبَةٌ لازِمَةٌ، أَوْ لَا؟، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا قَدْ يُؤْخَذُ فِي أَيْمَانِ البَيْعَةِ، فَيُقَالُ لِمَنْ بَايَعَ: أَقْسِمْ بِأَنَّ مَالَكَ صَدَقَةٌ، وَأَنَّ زَوْجَاتِكَ طَوَالِقُ، وَأَنَّ كَالِيكُكَ أَحْرَارٌ -إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ- إِذَا لَمْ تَفِ بِالبَيْعَةِ، فَكْثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَرَى أَنّهُ لَا أَثَرَ لَهُ، وَيَعْتَبِرُونَهُ مِنَ اللَّغُو، وَيَقُولُونَ بِأَنّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا، وَالمُتكلِّمُ بِهِ لَمْ يَقْصِدْهُ، وَإِنَّمَا هُو مُكْرَهٌ عَلَيْهِ، وَهَذهِ المَسْأَلَةُ هِيَ التِي جُلِدَ عَلَيْهَا الإِمَامُ مَالِكٌ حَتَى انْخَلَعَ كَتِفُهُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَفْتَى أَنَّ أَيْبَانَ الْمُكْرَهِ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَغَيْرُ صَحِيحَةٍ، فَسُئِلَ حَتَى انْخَلَعَ كَتِفُهُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَفْتَى أَنَّ أَيْبَانَ الْمُكْرَهِ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَغَيْرُ صَحِيحَةٍ، فَسُئِلَ حَتَى انْخَلَعَ كَتِفُهُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَفْتَى أَنَّ أَيْبَانَ الْمُرَهِ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَغَيْرُ صَحِيحَةٍ، فَسُئِلَ حَتَى انْخَلَعَ كَتِفُهُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَفْتَى أَنَّ أَيْبَانَ الْبِي أَخَذَهَا الْخُلَفَاءُ عَلَى النَّاسِ؛ فَلَمْ يَرْجِعَ عَنْ هَذَا لِأَنَهُ يُبْطِلُ الأَيْبَانَ الْتِي أَخَذَهَا الْخُلَفَاءُ عَلَى النَّاسِ؛ فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ هَذَا لِأَنَهُ يُنْظِلُ الأَيْبَانَ التِي أَخَذَهَا الْخُلَفَاءُ عَلَى النَّاسِ؛ فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ هَذَا لِأَنَهُ مَتَى انْخَلَعَتْ كَتِفُهُ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۹۱.





رَفْعُ حبر (الرَّحِيُّ (الْبَخِثْرِيُّ (السِّكَتِر) (الْبِرُّ (الْبِزُووَكِيْسِ www.moswarat.com



# باب القضاء والدعاوى والشحادات



المُرَادُ بِالقَضَاءِ: الفَصْلُ بَيْنَ الخُصُومَاتِ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مُتَخَاصِمَانِ تَنَازَعَا فِي مَالٍ أَوْ عَيْنٍ، فَإِنَّ القَاضِيَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، وَيُبَيِّنُ مَالِكَ العَيْنِ مِنْ غَيْرِ المَالِكِ. وَالقَضَاءُ مَالٍ أَوْ عَيْنٍ، فَإِنَّ القَاضِيَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، وَيُبَيِّنُ مَالِكَ العَيْنِ مِنْ غَيْرِ المَالِكِ. وَالقَضَاءُ مَنْصِبٌ عَظِيمٌ وَخَطِيرٌ، وَقَدْ تَوَلَّى النَّبِيُّ عَلِيهٍ بِنَفْسِهِ القَضَاءَ، وَلِذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ مَنْصِبٌ عَظِيمٌ وَخَطِيرٌ، وَقَدْ تَوَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهِ فَالَ: «إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوٍ عِنَا النَّيْقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةً وَقَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوٍ عِنَا الْمُنَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِجَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ تَولَى فَلْ أَنْ النَّبِي عَلَيْ قَدْ تَولَى فَنْ النَّبِي عَلَيْ قَدْ تَولَى مَنْ صِبَ القَضَاءِ، وَهَكَذَا تَولَى أَصْحَابُهُ وَ مَنْصِبَ القَضَاءِ، وَهَكَذَا تَولَى أَصْحَابُهُ وَ مَنْ مَنْ القَضَاءِ، وَهَكَذَا تَولَى أَصْحَابُهُ وَقَى مَنْصِبَ القَضَاءِ، وَهَكَذَا تَولَى أَصْحَابُهُ وَ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَاءِ، وَهَكَذَا تَولَى أَصْحَابُهُ وَهِ مَنْ مَنْ الْقَضَاءِ، وَهَكَذَا تَولَى أَصْحَابُهُ وَقَى الْعَضَاءِ.

قَوْلُهُ: «نَصْبُ الْقُضَاةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِمُ المَقْصُودُ» نَصْبُ القُضَاةِ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ، يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوجِدُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ القُضَاةِ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ، يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوجِدُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الخُصُومَاتِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَنْ الْخَصُومَاتِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَدْلٌ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ فَلَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَدْلٌ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ قَضَاةٌ يَتَوَلَّوْنَ الفَصْلَ بَيْنَ الخُصُومَاتِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ، وَهَذَا الوَاجِبُ يَكُونُ عَلَى الأَئِمَّةِ وَالوُلَاقِ، إِذَا كَانَ فِي البَلَدِ أَئِمَّةٌ وَوُلَاةٌ، فَهُمُ اللّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ اللهَ ضَاقً. اللّذِينَ يَتَوَلّوْنَ اللهُ صَلَ اللّذِينَ يَتَولّوْنَ

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّدَ القُضَاةُ، خُصُوصًا عِنْدَ الحَاجَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُنَوَّعَ العَمَلُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٣٧١.

عَلَيْهِمْ، أَوْ يُقَسَّمَ العَمَلُ بَيْنَهُمْ، إِمَّا أَنْ يُوضَعَ لِبَعْضِ القُضَاةِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ المَسَائِلِ، وَلِلآخَرِ فِي وَلِلآخَرِ نَوْعٌ آخَرُ، كَمَا لَوْ وُضِعَ لِأَحَدِهِمُ القَضَاءُ فِي أَبُوابِ الأَمْوَالِ، ولِلآخَرِ فِي بَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ، بَابِ الجِنَايَاتِ، وَالثَّالِثِ فِي أَبُوابِ النِّكَاحِ، أَوْ يُوضَعَ لِأَحَدِهِمْ أَقْسَامٌ مِنَ النَّاسِ، كَمَا لَوْ قَالَ الوَالِي لِلقَاضِي: احْكُمْ وَاقْضِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الجُزْءِ الشَّمَالِيِّ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، وَنَحْوِ ذَلكَ.

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: فَرْضُ كِفَايةٍ: أَنَّهُ إِذَا قَامَ بِهِ البَعْضُ، سَقَطَ الإِثْمُ عَنِ البَاقِينَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي البَلَدِ وِلَا يَةٌ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي البَلَدِ وِلَا يَةٌ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي البَلَدِ وِلَا يَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا إِمَامٌ، فَإِنَّ أَهْلَ البَلَدِ يَجْتَمِعُونَ لِيُنَصِّبُوا أَحَدًا لِلْقَضَاءِ، فَيَقْضِي بِهَا لَا يَكُونُ فِيهِ إِلْزَامٌ؛ لِأَنَّ الإلْزَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الولايةِ.

قَوْلُهُ: «وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ» وَلَا يَجُوزُ تَوَلِّي مَنْصِبَ القَضَاءِ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ الأَهْلِيَّةَ لِهَذَا الْعَمَلِ، وَالأَهْلِيَّةُ تَكُونُ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

أَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا، وَالْمَرَادُ بِالإِجْتِهَادِ: أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِ الأَحْكَام مِنَ الأَدِلَّةِ، وَهَذَا يَكُونُ بِأَرْبَع صِفَاتٍ:

الصِّفةُ الأُولَى: مَعْرِفةُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الأَدِلَّةَ، وَلَيْسَ لَدَيْهِ قُدْرَةٌ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الأَحْكَامِ مِنَ الأَدِلَّةِ، فَهَذَا لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ تَوَلِّي مَنْصِبَ القَضَاءِ.

الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَوَاطِنِ الإِجْمَاعِ وَالخِلَافِ، لِئَلَّا يَـجْتَهِدَ فِي مَسْأَلَةٍ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا، فَيُخَالِفُ إِجْمَاعَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ أَمَرَ الله بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ الإِجْمَاعِ،

و حَرَّ مَ مُخَالَفَتَهُمْ.

الصِّفةُ النَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الإِنْسَانِ قُدْرَةٌ عَلَى فَهْمِ الأَدِلَّةِ مِنْ خِلَالِ مَعْرِفَتِهِ بِقَوَاعِدِ عِلْمِ الأُصُولِ، فَيَعْرِفُ العَامَّ مِنَ الْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقَ مِنَ الْفَيَّدِ، وَيَعْرِفُ كَيْفَ التَّعَامُلُ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَ النُّصُوصِ، ويَعْرِفُ أَنْوَاعَ الدَّلَالَاتِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَ دَلَالَةِ التَّعَامُلُ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَ النُّصُوصِ، ويَعْرِفُ أَنْوَاعَ الدَّلَالَاتِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَ دَلَالَةِ التَّنْبِيهِ، ومَفْهُومِ الصَّفَةِ ومَفْهُومِ اللَّقَبِ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلَالَاتِ وَاللَّهَاهِيم.

الصَّفَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ عِندَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ لُغَةِ العَرَبِ مَا يُمَكِّنُهُ مِنْ فَهْمِ الأَدِلَّةِ. فَهَذهِ الشُّرُوطُ الأَرْبَعَةُ هِيَ شُرُوطُ الإِجْتِهَادِ، وَالإِجْتِهَادُ لَا يَصِحُ إِلَّا مِمَّنْ وُجِدَتْ مِنْهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرْجَعَ فِي الأَبْوَابِ إِلَى مَنْ يُكْثِرُ العَمَلَ فِي

وَإِنَّهُ عَلَى الْبَابِ إِذَا لَهُ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ. ذَلِكَ البَابِ إِذَا لَهُ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَخْصٌ عُرِفَ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ؛ فَرْضًا، وَتَطَوُّعًا، فَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسْأَلُ فِيهَا؛ لِأَنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَهَكَذَا فِي بَابِ يُسْأَلُ فِيهَا؛ لِأَنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَهَكَذَا فِي بَابِ الصِّيَامِ لَا يُسْأَلُ إِلَّا العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ، فَالعَالِمُ المُجْتَهِدُ يُسْأَلُ عَنْ مَسَائِلِ الصَّيَامِ وَلَوْ لَلَّيْمَ مَكُنْ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ، وَأَمَّا مَنْ يُكْثِرُ الصِّيَامَ بِأَنْوَاعِ التَّطَوُّعَاتِ فِيهِ وَهُو غَيْرُ عَالِمٍ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهِ وَأَنْ يُسْأَلُ فِي بَابِ الصِّيَامِ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ، فَالْعَالِمُ الصَّيَامِ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ، فَالعَالِمُ الصَّيَامِ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ، فَإِنَّ اللهُ يَقُولُ: ﴿ فَسَنَلُوا أَهْلَ اللّهُ إِلْفَى اللّهِ الْعَلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ، وَالسَّيَامِ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ، وَالسَّيَامِ، وَإِنَّهُ اللّهُ يَقُولُ: ﴿ فَسَنَلُوا أَهْلَ اللّهُ يَقُولُ: ﴿ فَسَنُلُوا أَهْلَ اللّهُ يَقُولُ: ﴿ فَسَنَلُوا أَهْلَ اللّهُ يَقُولُ: ﴿ فَسَنَلُوا أَهْلَ اللّهُ لِللّهِ يَقُولُ: ﴿ فَسَالُوا أَهْلَ اللّهُ يَقُولُ: ﴿ فَلَانِياءَ لَا اللّهُ لَا لَا عُلَمَا اللّهُ يَقُولُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ لَا عُلَمَا الْعُلَمَاءُ الْمُعَلِي الْعُلَمَاءُ الْمُلُ الْعُلَمَاءُ اللّهُ الْعُلَلْ الْعُلَمَاءُ الْمُ الْعَلَقَ اللّهُ الْعُلَمَاءُ الْمُ الْعُلَمَ الْمُلْ الْعُلَمَاءُ اللّهُ الْعُلَقُ اللّهُ الْعُلَمَاءُ الْمُعَلِمِ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْعُلُمُ الْمَالَالِي الْمُ الْعُلَالِ الْعُلَمَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْعُلَمَ الْمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْم

وَهَكَذَا -أَيْضًا- فِي بَابِ الحَجِّ، فَكُوْنُ الإِنْسَانِ قَدْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً، لَا يَعْنِي أَنَّهُ يُفْتِي فِي بَابِ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى العُلَمَاءِ المُجْتَهِدِينَ،

وَقَدْ يَكُونُ الْعَالِمُ لَمْ يَحُجَّ أَصْلًا، وَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِينَ عَلَى الحَجِّ، لَكِنَّهُ هُوَ اللَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا البَابِ.

قَوْلُهُ: «وَيُحْسِنُ تَطْبِيقَهَا عَلَى الأُمُورِ الجُزْئِيَّةِ الْوَاقِعَةِ» الشَّرْطُ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ القَاضِي: أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَطْبِيقِ الأَحْكَامِ عَلَى الوَقَائِعِ، بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَقَائِعِ، بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى تَخْقِيقِ مَنَاطِ المسَائِلِ وَتَطْبِيقِ الأَحْكَامِ عَلَيْهَا.

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوَلَى فِي بَابِ القَضَاءِ: النِّسَاءُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»(١).

وَهُنَاكَ شُرُوطٌ أُخْرَى قَدْ ذَكَرَهَا أَهْلُ العِلْمِ: مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ القَاضِي مُكَلَّفًا، فَلَا يَصِتُّ أَنْ يُولَّى القَضَاءَ الصَّغِيرُ وَلَا المَجْنُونُ.

وهَكَذَا أَيْضًا اشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا بِحَوَاسِّهِ، لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الحُّكْمِ عَلَى المَسَائِلِ، وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ شَكَّكَ فِي هَذَا الشَّرْطِ، فَأَجَازَ القَضَاءَ مِنَ الأَعْمَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة على الله المحاري (١٤)

وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى القَضَاءَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوَلَّى الفَاسِقُ القَضَاءَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا أَمَرَ بِالتَّثَبُّتِ مِنْ أَخْبَارِ الفُسَّاقِ، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّ القَضَاءَ الذِي يَقْضِيهِ الفَاسِقُ لَا يُقْبَلُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُتَثَبَّتَ مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَـبَيَّنُوٓا ۚ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَـٰ لَمَةٍ فَنُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

قَوْلُهُ: «وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَ الْخُصُوم فِي كُلِّ شَيْءٍ» فَيَعْدِلُ بَيْنَهُمْ فِي إِدْخَالهِمْ أُوَّلًا فَأُوَّلًا، فَيعْدِلُ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُقَدِّمُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ، ويَعْدِلُ فِي سَمَاع الكَلَام مِنَ الْخُصُوم، فَلَا يَسْمَعُ مِنْ أَحَدِهِمْ وَيُهْمِلُ الآخَرَ، ويَعْدِلُ -أَيْضًا- بَيْنَ الْخُصُوم فِي طَرِيقَةِ التَّعَامُلِ مَعَهُمْ، فَيَتَرَفَّقُ بِالجَمِيع، وَلَا يَخُصُّ وَاحِدًا دُونَ الآخَرِ بِنَوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَامُلِ، وَهَكَذَا أَيْضًا لَا يَخُصُّ أَحَدَهُمْ بِإِكْرَام، أَوْ بِإِجْلَاسٍ لَهُ عَلَى كُرْسِيٍّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الوِلَايَاتِ، أَوْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الأَمْوَالِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ جِيرَانِ القَاضِي، أَوْ مِمَّنْ لَهُمْ بِهِ صِلَةٌ، فَهَوُّ لَاءِ كُلُّهُمْ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَرْفَعَهُمْ عَلَى خُصُومِهِمْ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ.

وَكَذَلِكَ يَعْدِلُ فِي الْحُكْمِ وَالقَضَاءِ، فَلَا يَحْكُمُ لِأَحَدِ مِنَ الْخُصُومِ لِغَيْرِ بَيِّنَتِهِ.

قَوْلُهُ: «وَلَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ، إِلَّا فِي الأُمُورِ الَّتِي يُقِرُّ بِهَا أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ، أَوْ تَبَيَّنَ لَهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ» هَلْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ؟: وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يَحْكُمَ بِمَعْرِ فَتِهِ السَّابِقَةِ، كَمَا لَوْ شَاهَدَ القَاضِي شَخْصًا يَجْنِي عَلَى آخَرَ، فَتَقَدَّمَ المَجْنِيُّ عَلَيْهِ إِلَى مَجْلِسِ القَضَاءِ، فَهَلْ يَقْضِي القَاضِي بِعِلْمِهِ، أَوْ لَا يَقْضِي بِذَلِكَ؟: نَقُولُ: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي القَاضِي بِعِلْمِهِ؛ لِئَلَّا يَفْتَحَ بَابًا لِلطَّعْنِ فِي القَضَاءِ، إِلَّا فِي أَحَدِ حَالَيْنِ: الحَالُ الأَوَّلُ: أَنْ يُقَرِّرَ الْخَصْمَ، بِحَيْثُ يَجْعَلُ الْخَصْمَ الجَانِيَ هُوَ الذِي يُقِرُّ بِذَلِكَ، فَإِذَا ادَّعَى الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَكَانَ القَاضِي قَدْ حَضَرَ الجِنايَةَ، فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ مَعَ الجَانِي بِذَلِكَ، فَإِذَا ادَّعَى الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَكَانَ القَاضِي قَدْ حَضَرَ الجِنايَةَ، فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ مَعَ الجَانِي عِلَيْهِ، فَيُقِرُّ الجَانِي بِذَلِكَ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَرِّرَهُ، فَيَقُولُ: قَدْ شَاهَدْتُكَ تَجْنِي عَلَيْهِ، فَيُقِرُّ الجَانِي بِذَلِكَ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ.

الحَالُ الثَّانِي: إِذَا بَانَ لِلْقَاضِي فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ شَيْءٌ مِنَ العَلَامَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى رُجْحَانِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، فَحِينَئِذٍ يَحْكُمُ بِهَذِهِ العَلَامَاتِ التِي بَانَتْ لَهُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ.

وَالْأَصْلُ العَمَلُ بِالإِقْرَارِ وَالقَضَاءُ بِهِ، وَهَلْ يُقْبَلُ رُجُوعُ الْقِرِّ إِذَا أَقَرَّ أَمْ لَا؟، وَهَلْ يَأْخُذُ بِهِ القَاضِي أَمْ لَا؟: نَقُولُ: الرُّجُوعُ عَنِ الإِقْرَارِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الرُّجُوعُ عَنِ الإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ العِبَادِ، فَهَذَا لَا يُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِيهِ، وَيُؤَاخَذُ الإِنْسَانُ بِإِقْرَارِهِ الأَوَّلِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ إِنْسَانًا أَقَرَّ بِشَيْءٍ -وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي جَيْلِسِ القَضَاءِ- فَشَهِدَ شُهُودٌ بِإِقْرَارِهِ، فَتَوجَهَ الْخَصْمُ عِنْدَ القَاضِي، فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِإِقْرَارِهِ، فَتَوجَهَ الْخَصْمُ عِنْدَ القَاضِي، فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِإِقْرَارِهِ مَذَا المُقرِّ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى إِقْرَارِهِ الذِي ثَبَتَ بِالبَيِّنَةِ، وَلَوْ أَنْكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الْـحُقُوقُ التي تَكُونُ لله عَزَّ وَجَلَّ، فَهَذِهِ قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي قَبُولِ رُجُوعِ المُقِرِّ بِهَا، فَقَالَ طَائِفَةٌ: يُقْبَلُ، وَلَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَظْهَرُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ حُقُوقَ الله مَبْنِيَّةٌ عَلَى المُسَامَحَةِ.

وَقَدْ يَثْبُتُ بِالإِقْرَارِ نَوْعَانِ مِنَ الْحُقُوقِ: حَقٌ لله، وَحَقٌّ لِلْعِبَادِ، فَإِذَا رَجَعَ الْمُقِرُ قَبِلْنَا رُجُوعَهُ فِي حَقِّ الله، وَلَمْ نَقْبَلْ رُجُوعَهُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ. مِثَالُ ذَلِكَ: أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ، فَقَالَ: أَنَا قَدْ سَرَقْتُ مِنْ فُلَانٍ عَشَرَةَ آلَافِ رِيَالِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ، وَقَالَ: كُنْتُ وَاهِمًا، وَإِقْرَارِي خَطَأُ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: بِالنِّسْبَةِ لِحِقِّ الله عَزَّ وَجَلَّ بِقَطْعِ اليَدِ؛ يُقْبَلُ الرُّجُوعُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ، وَحُقُوقُ الله مَبْنِيَّةٌ عَلَى الرُّجُوعُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ، وَحُقُوقُ الله مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّحِيجِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ، وَحُقُوقُ الله مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّعَجَةِ، فَإِذَا رَجَعَ فَإِنَّنَا حِينَئِذٍ نَدْرَأُ الْحُدَّ عَنْهُ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ المَخْلُوقِ، وَإِرْجَاعِ العَشَرَةِ آلَافٍ إِلَى صَاحِبِهَا؛ فَنَقُولُ: هَذَا لَا يُفِيدُ فِيهِ الرُّجُوعُ، فَيُعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ السَّابِقِ، وَنُلْزِمُهُ بِدَفْعِ العَشَرَةِ آلَافٍ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: «وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا، أَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ دَيْنًا، أَوِ ادَّعَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ، أَوْ قَضَاهُ وَنَحْوُهُ؛ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ، وَهِيَ فِي الأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا: رَجُلَانِ مَرْضِيَّانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي. وَظَاهِرُ الدَّليلِ يَقْتَضِي أَنَّ المُرْأَتَيْنِ فِي حُكْمِ الرَّجُلِ فِي جَمِيعِ الشَّهَادَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ، وَصَرَفَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعِي عَنْهُ. وَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ» صُورَةُ القَضَاءِ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمُدَّعِي بِدَعْوَاهُ إِلَى القَاضِي، وَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّعْوَى مُحَرَّرَةً، فَيُبَيِّنُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ هُوَ، وَيُبَيِّنُ العَيْنَ الْمُدَّعَاةَ، وَيُبَيِّنُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى مِمَّا يُفِيدُهُ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى غَيْرَ مُحَرَّرَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا هَذِهِ الدَّعْوَى؟ وَمَا الْمُرَادُ مِنْهَا؟، فَإِذَا تَقَدَّمَ الْمُدَّعِي بِالدَّعْوَى فَإِنَّ القَاضِيَ يَطْلُبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَسْأَلُهُ عَنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا، حَكَمَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الإقْرَارِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، عَادَ القَاضِي إِلَى المُدَّعِي وَطَالَبَهُ بِالبَيِّنَةِ، فَإِنْ أَحْضَرَ المُدَّعِي بَيِّنَةً؛ قُبِلَتْ مِنْهُ هَذِهِ البَيِّنَةُ، وحُكِمَ لَهُ بِنَاءً عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ رَجَعْنَا إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَبْنَا مِنْهُ اليَمِينَ، فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّنَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِ دَعْوَى

المُدَّعِي، أَمَّا إِذَا رَفَضَ المُدَّعَى عَلَيْهِ اليَمِينَ، فَحِينَئِذٍ قَالَ طَائِفَةٌ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ وَفْضِهِ وَنُكُولِهِ عَنِ اليَمِينِ، وَقَالَ آخَرُونَ: تُرَدُّ اليَمِينُ إِلَى المُدَّعِي، وَلَعَلَّ القَوْلَ بِرَدِّ اليَمِينِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّةِ دَعْوَى المُدَّعِي بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، جَاءَ فِي الصَّحِيحِ اليَّمِينِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّةِ دَعْوَى المُدَّعِي بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، جَاءَ فِي الصَّحِيحِ اليَّمِينِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّةِ دَعْوَى المُدَّعِي بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، جَاءَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» (١)، وَقَدْ وَرَدَ فِي زِيَادَةٍ لِهَذَا الحَدِيثِ حَدِيثِ ابْنِ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَنْكَرَ » (١)، وَقَدْ وَرَدَ فِي زِيَادَةٍ لِهَذَا الحَدِيثِ حَدِيثِ ابْنِ عَلَى المُدَّعِي عَلَيْهِ الْمَعَى عَلَيْهِ مَنْ أَنْكَرَ » (١)، فَهَذَا يُبِينُ طَرِيقَةَ القَضَاءِ.

مَا هِيَ البَيِّنَةُ التِي يَقْبَلُهَا القَاضِي؟: البَيِّنَةُ -عَلَى الصَّحِيحِ- هِيَ كُلُّ مَا يُبِيِّنُ الحَقَ وَيُوضِّحُهُ، وَهِيَ تَغْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَبْوَابِ، فَفِي الزِّنَا لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِشَهَادَةِ وَيُونِ بَقِيَّةِ الحُدُودِ لَا يُقْبَلُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، فَلَا تُقْبَلُ أَرْبَعَةٍ، وَلَا يُقْبَلُ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي بَقِيَّةِ الحُدُودِ لَا يُقْبَلُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي هَذَا البَابِ، وَأَمَّا فِي أَبْوَابِ الأَمْوَالِ فَإِنَّ البَيِّنَةَ عَلَى أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢]، وَقَالَ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢]، وَقَالَ: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ وَأَمْرَأَتَكَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

النَّوْعُ الثَّانِي: شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

النَّوعُ الثَّالِثُ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي، فَحِينَئِذٍ هَلْ يُحْكَمُ فِي قَضَايَا الأَمْوَالِ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، أَوْ لَا؟:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١- ١٧١١)، عن ابن عباس ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٥٢) (٢١٢٠١)، عن ابن عباس ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (١٩٣٨).

قَالَ الجُمْهُورُ: يُقْضَى بِذَلِكَ (١)، وَاَسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِهَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وشَاهِدٍ (''، وَفِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ المُدَّعِي (٢). وَمَنْشَأُ الخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ الحَدِيثَ الوَارِدَ فِي هَذَا خَبرُ آحَادٍ، صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَعِنْدَ الحَنَفَيَّةِ أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ لَا يُزَادُ بِهِ عَلَى نَصِّ القُرْآنِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ -عِنْدَهُمْ-نَسْخٌ، وَالنَّسْخُ لَا يَكُونُ لِلْقُرْآنِ بِوَاسِطَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَالجُمْهُورُ يَقُولُونَ: الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ بَيَانٌ وَلَيْسَتْ نَسْخًا؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَزِيدَ عَلَى نَصِّ القُرْآنِ بِوَاسِطَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ.

مَنْ هُوَ اللَّدَّعِي؟، وَمَنْ هُوَ اللَّاعَى عَلَيْهِ؟، وَكَيفَ نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟:

هَذِهِ المَسْأَلَةُ هِيَ أَسَاسُ القَضَاءِ وَأَصْلُهُ، فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنَ الفَصْل بَيْنَ الخُصُومَاتِ، وَيَتَمَكَّنُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، وَقَدْ قِيلَ: اللَّدَّعِي مَنْ إِذَا تَرَكَ تُرِكَ، فَإِذَا تَرَكَ الدَّعْوَى فَلَا أَحَدَ يُطَالِبُهُ، بِخِلَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ فَإِنَّهُ لَا يُتْرَكُ، بَلْ يُطَالَبُ وَيُلْزِمُهُ القَاضِي بِالجَوَابِ عَنْ حُجَّةِ الْمُدَّعِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُوَ مَنْ لَّا تَكُونُ العَيْنُ بِيَدِهِ، وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ مَنْ كَانَتِ العَيْنُ التي فِيهَا الدَّعْوَى بِيَدِهِ، وَهَذَا لَيْسَ دَقِيقًا، لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ العَيْنُ بِيَدِهِ قَدْ يَكُونُ مَالِكًا، وَقَدْ يَكُونُ غَاصِبًا، وَقَدْ يَكُونُ أَمِينًا، وَقَدْ يَكُونُ قَدْ أَخَذَهَا عَلَى جِهَةِ عَقْدٍ مُؤَقَّتٍ؛ كَالإِجَارَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٣)، والبيان (١٣/ ٩١)، والمغنى (١٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣- ١٧١٢)، عن ابن عباس رفي الله المناقبة .

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية (٩/ ٣٢٥).

قَوْلُهُ: «وَإِذَا تَشَابَهَتِ الأُمُورُ عَلَى الْحَاكِمِ عَمِلَ بِالْقَرَائِنِ الْمُرَجِّحَةِ» وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْتَخْرَجَ القَاضِي بِوَاسِطَةِ هَذِهِ القَرَائِنِ إِقْرَارَ مَنْ يُرِيدُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ القَرِينَةُ عَلَيْكَ بِكَذَا وَكَذَا، وَبِالتَّالِي أَقِرَّ حَتَّى تَبْرًأَ ذِمَّتُكَ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ: فَعَلَيْهِ بِالصُّلْحِ الْعَادِلِ الَّذِي لَا يَمِيلُ فِيهِ عَلَى أَحَدِهِمَا، بَلْ يَحُثُّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى السَّمَاحِ عَنْ حَقِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ، وَيَذْكُرُ لَهُ فَضْلَ ذَلِكَ وَثَوَابَهُ، وَأَنَّهُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ الْبَتُّ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيِّنَاتٌ، وَكَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَشْتَبِهُ عَلَى القَاضِي، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، وَيُخْبِرَهُمْ بِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، وَأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ لَا يُغْنِي عَنِ الإِنْسَانِ، وَيُبَيِّنُ القَاضِي أَنَّ القَضَاءَ لَا يُحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ، فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ إِنْسَانٌ قَدْ أَخَذَ عَيْنًا ظُلْمًا وَغَصْبًا، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ صَاحِبُهَا وَمَالِكُهَا مِنْ إِقَامَةِ البَيِّنَةِ عَلَى مِلْكِهِ لَهَا، فَقَضَى القَاضِي لِلْغَاصِبِ بِأَنَّ العَيْنَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ، فَهَذَا لَا يُغْنِيهِ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، وَلَا يُبْرِئُ ذِمَّتَهُ، وَلَا يَجْعَلُهُ مِنَّنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْحِلِّ، بَلْ هَذَا مَالٌ مُحَرَّمٌ وَسُحْتٌ خَبِيثٌ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي شُهُودَ زُورٍ، فَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِ مَالِ غَيْرِهِ بِوَاسِطَةِ قَضَاءِ القَاضِي، فَهَذَا لَا يُغْنِي عَنْهُ مِنَ الله شَيئًا، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنْ نَارٍ»(١). وَلِذَلِكَ يَحْذَرُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٣٧١.

الإِنْسَانُ مِنْ حُقُوقِ الآخَرِينَ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا حُكُمٌ قَضَائِيٌّ. وَالْصُّلْحُ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنَ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ القَاضِي مِنْ مَعْرِفَةِ وَجْهِ الْحَقِّ لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ كَانَ عَارِفًا بِأَنّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ المَالُ بوَاسِطَةِ الصُّلْحِ، وَلَا يُحِلُّ لَهُ المَالُ بوَاسِطَةِ الصُّلْحِ، وَلَا يُحِلُّ لَهُ المَالُ بوَاسِطَةِ الصُّلْحِ، وَلَا يُحِلُّ لَهُ المَالُ بوَاسِطَةِ الصَّلْحِ، وَلَا يُحِلُّ لَهُ المَالُ بوَاسِطَةِ الصَّلْحِ، وَلَا يُحِلُّ لَهُ اللَّهُ حَرَامًا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ جَاهِلًا بِالأَمْرِ، أَوْ ظَنَّ كُلُّ مِنَ المُتَخَاصِمَيْنِ أَنَّهُ عَلَى اللهُ حَلَى اللهُ جَلَّ وَعَلَا.

وَقَدْ وَرَدَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ فِي التَّرْغِيبِ فِي الصَّلْحِ، وَبَيَانِ الثَّمَرَاتِ وَالفَوَائِدِ وَالأُجُورِ العَظِيمَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَجُوسُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ ﴾ [النساء: ١١٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُمْضَةً لِأَيْمَننِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٢٤]. فَأَمَرَ العَبْدَ بِأَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ مُقْتَضَى يَمِينِهِ، وَأَنْ يُكَفِّرَ اليَمِينَ إِذَا كَانَتِ اليَمِينُ فِي تَرْكِ الصُّلْحِ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصُّلْحَ مُرَغَّبٌ فِيهِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.

### [شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]:

ثُمَّ تَكَلَّمَ الْمُؤَلِّفُ عَنِ الشَّهَادَةِ، وَالْمَرَادُ بِالشَّهَادَةِ: أَنْ يَتَكَلَّمَ غَيْرُ الْخَصْمَيْنِ بِهَا يُوَضِّحُ الْأَمْرَ فِي الْحُصُومَةِ، وَالشَّاهِدُ لَابُدَّ أَنْ يُحَرِّرَ شَهَادَتَهُ، فَيَذْكُرُ وَقْتَهَا، وَيَذْكُرُ مَا يَشْهَدُ بِهِ، وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَاهَدَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا شَهَادَةُ الفَرْعِ عَلَى شَهَادَةِ الأَصْلِ، فَالأَصْلُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ: الْبُلُوغُ» أَمَّا لَوْ شَاهَدَ القَضِيَّةَ وَهُوَ صَغِيرٌ ثُمَّ شَهِدَ بِهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ، فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَ البَالِغِ لَا يُؤَاخَذُ بَكَلَامِهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ.

قَوْلُهُ: ﴿وَالْعَقْلُ ﴾ فَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا حَالَ شَهَادَتِهِ حَالَ التَّبْلِيغِ وَحَالَ التَّلَقِي وَالتَّحَمُّلِ بَحْنُونَا، وَقَالَ: رَأَيْتُ وَقْتَ جُنُونِي وَحَالَ التَّلَقِي وَالتَّحَمُّلِ ، وَقَالَ: رَأَيْتُ وَقْتَ جُنُونِي كَذَا وَكَذَا، لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ المَجْنُونَ لَا يَضْبِطُ الشَّهَادَة، وَهُوَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ القَلَمُ، وَبِالتَّالِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَلِآنَهُ لَا يَخَافُ مِنَ الله ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَتَوَرَّعُ عَنِ كَذِبِ القَلَمُ، وَبِالتَّالِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَلِآنَهُ لَا يَخَافُ مِنَ الله ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَتَوَرَّعُ عَنِ كَذِبِ فِي شَهَادَةٍ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْعَدَالَةُ ﴾ فَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ فَاسِقًا أَوْ مَجْهُولًا لَـمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢]. فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ غَيْرَ العَدْلِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

قَوْلُهُ: «وَأَنْ لَا يَكُونَ يُتَّهَمُ فِي أَحَدِهِمَا، أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا؛ كَالأُصُولِ، وَالْفُرُوعِ» كَذَلِكَ هُنَاكَ مَوَانِعُ تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، مِنْ تِلْكَ المَوانِعِ: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تُهْمَةٌ فِي كَذَلِكَ هُنَاكَ مَوَانِعُ تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، مِنْ قَذِهِ الشَّهَادَةِ، فَحِينَئِذٍ لَا تُقْبَلُ الشَّاهِدِ، بِأَنْ يَكُونَ لِلشَّاهِدِ مَصْلَحَةٌ - مَثَلًا - مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ، فَحِينَئِذٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ قَرِيبًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ وَالِدًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ وَالِدًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ وَالِدًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ وَالِدًا

قَوْلُهُ: «وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ» فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ التُّهَمِ، لَكِنْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تُهْمَةٌ، كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ خُصُومَةٌ وَشِجَارٌ وَنِزَاعٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَشَهِدَتِ المُرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، قِيلَ: هَذَا

# باب القضاء والدعاوي والشمادات باب القضاء والدعاوي والشمادات

مِنْ مَوَاطِنِ التُّهَمِ، فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، وَهَكَذَا لَوْ شَهِدَ الوَالِدُ عَلَى ابْنِهِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ.

قَوْلُهُ: ﴿وَالسَّيِّدِ أَوِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ﴾ أَيْ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِمَمْلُوكِهِ، كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِمَمْلُوكِهِ، كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ المَمْلُوكِ لِسَيِّدِهِ وَذَلِكَ لِوُجُودِ التَّهْمَةِ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحَايِي صَاحِبَهُ، وَبِذَلِكَ لَا يَعِيبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخرِ إِذَا لَمْ يَشْهَدْ مَعَهُ.

قَوْلُهُ: «وَالْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ» فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَبَيْنَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ وَخُصُومَةٌ، فَإِنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ظِنِّينٌ، قَدْ كَتَبَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْ كَتَبَ الْأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ يَشْرَحُ لَهُ أُصُولَ القَضَاءِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْ كَتَبَ اللَّهِ عَلَيهِ، الأَشْعَرِيِّ يَشْرَحُ لَهُ أُصُولَ القَضَاءِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْ كَابًا لأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ يَشْرَحُ لَهُ أُصُولَ القَضَاءِ، وَكَانَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْ كَابًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَالْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَا اللْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

هَكَذَا أَيْضًا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِي حَالِ العَدَاوَةِ الدِّينِيَّةِ بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ، كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مِنْ فِرْقَةٍ والآخَرُ مِنْ فِرْقَةٍ أُخْرَى، وَبَيْنَ الفِرْقَتَيْنِ عَدَاوَةٌ، فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخِرِ.

قَوْلُهُ: «فَإِنْ جَهِلَ الْحَاكِمُ عَدَالَةَ الشَّاهِدِ؛ فَلَابُدَّ مِنَ الْمُزَكِّينَ لَهُ» إِذَنِ الشُّهُودُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَالَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: عَدْلُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَفَاسِقُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَجَهُولُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَالَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: عَدْلُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَفَاسِقُ تُردُّ شَهَادَتُهُ، وَجَهُولُ يُتَوقَّفُ فِي شَهَادَتِهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ: الأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ، هَذِهِ القَاعِدَةُ فِيهَا نَظَرٌ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: لَا يُشْهَدُ بِعَدَالَةِ إِنْسَانٍ إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَالَتِهِ، إِمِّا بِمَعْرِفَةٍ سَابِقَةٍ، أَوْ بِتَزْكِيَةٍ، وَهَذَا هُو قَوْلُ الجُمْهُورِ أَنَّ المَجْهُولَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه (٥/ ٣٦٩) (٣٤٧٢)، والبيهقي في الصغرى (٤/ ١٣٣) (٣٢٥٩).
 وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٩٣).



04.

وَلا رِوَايَتُهُ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الْمَجْهُولَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَا لَمْ يُقِمِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ دَلِيلًا عَلَى الطَّعْنِ فِي شَهَادةِ الشَّاهِدِ (((). وَقَوْلُ الجُمْهُورِ أَرْجَحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ المَجْهُولَ لَا يُدْرَى مَا حَالُهُ، وَلَا يُعْلَمُ: هَلْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الشَّهَادةِ أَوْ لَمْ يُؤخِدُ اللَّهُ هَولَ النَّهَ هَادةِ أَوْ لَمْ تُوجَدْ؟، وَالجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ بِتَزْكِيَةِ الْمُزكِّي، فَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّاهِدَ عَدْلُ مُرْضِيُّ، وَذَكَرَ مِنْ صِفَاتِهِ مَا يُقْنِعُ القَاضِيَ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الرِّضَا، فَحِينَئِذِ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَلا يُحْتَاجُ إِلَى يَمِينِ، فَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ فَإِنَّ القَاضِيَ وَلْيُعْلَمْ بِأَنَّ الشَّاهِدُ فَإِنَّ القَاضِيَ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الرِّضَا، فَحِينَئِذِ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَلْيُعْلَمْ بِأَنَّ الشَّاهِدُ فَإِنَّ القَاضِيَ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الرِّضَا، فَحِينَئِذِ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَلْيُعْلَمْ بِأَنَّ الشَّاهِدُ فَإِنَّ الشَّاهِدُ فَإِنَّ القَاضِيَ وَلَا يَعْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الرِّضَا، فَحِينَئِذِ يَقْبُلُ شَهَادَتَهُ لا يُعْتَاجُ إِلَى يَمِينٍ، فَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ فَإِنَّ القَاضِيَ لا يُعْتَاجُ إِلَى يَمِينٍ، فَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ فَإِنَّ القَاضِي الشَّهُودُ فَإِنَّ الشَّاهِدُ فِي حَالِ الشَّهُ وَلَوْ يَمِينٍ فِي ذَلِكَ عَلَى الْحُصُومِ، أَمَّا الشَّهُودُ فَيَذُكُرُونَ مَا شَاهَدُوهُ وَمَا حَضَرُوهُ، وَلَا يَعْتَاجُونَ إِلَى يَمِينٍ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: "وَإِنِ ارْتَابَ الحَاكِمُ مِنَ الشَّاهِدِ: عَمِلَ الأَسْبَابَ الَّتِي يَمْتَحِنُ فِيهَا صِدْقَ الصَّادِقِ، وَكَذِبَ الْكَاذِبِ " يَعْنِي إِذَا شَكَّ القَاضِي فِي الشَّاهِدِ فَإِنَّهُ يَخْتَبِرُهُ وَيَمْتَحِنُهُ لِيَرَى هَلْ هُو صَادِقٌ أَوْ لَا، فَيَسْأَلُهُ عَنْ تَفِاصِيلَ فِي شَهَادَتِهِ، وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ العَدْلَ قَدْ يَتَوَهَّمُ، وَهُنَاكَ أَناسٌ مِنَ العُدُولِ حُكِيتُ لَهُمْ وَاقِعَةٌ بِصِيغٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمِنْ أَشْخَاصٍ مُخْتَلِفِينَ؛ وَمِنْ ثَمَّ حَضَرُوا عِنْدَ القَاضِي وَاقِعَةٌ بِصِيغٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمِنْ أَشْخَاصٍ مُخْتَلِفِينَ؛ وَمِنْ ثَمَّ حَضَرُوا عِنْدَ القَاضِي يَشْهَدُونَ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ السَّهَاعَاتِ وَالحِكَايَاتِ التِي حُكِيَتْ لَهُمْ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمِنْ أَشْهَدُونَ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ السَّهَاعِدَ لِيَتَأَكَّدَ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ القَضِيَّةَ بِنَفْسِهِ، وَلِيَتَأَكَّدَ أَنَّهُ لَمْ فَحِينَئِذٍ يَخْتَبِرُ القَاضِي هَذَا الشَّاهِدَ لِيَتَأَكَّدَ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ القَضِيَّةَ بِنَفْسِهِ، وَلِيَتَأَكَّدَ أَنَّهُ لَمْ فَحِينَئِذٍ يَخْتَبِرُ القَاضِي هَذَا الشَّاهِدَ لِيَتَأَكَّدَ أَنَهُ قَدْ شَهِدَ القَضِيَّةَ بِنَفْسِهِ، وَلِيَتَأَكَّدَ أَنَّهُ لَمْ يَوْهِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

قَوْلُهُ: «وَلِحُذَّاقِ الحُكَّامِ فِي هَذَا مِنَ الْفِطْنَةِ وَالْفَرَاسَةِ أُمُورٌ عَجِيبَةٌ، نَافِعَةٌ لَهُمْ وَلِلنَّاسِ» وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ التَّوَارِيخِ حَوَادِثَ كَثِيرَةً لِلْقُضَاةِ تَدُلُّ عَلَى امْتِحَانِهِمْ لِلشُّهُودِ،

<sup>(</sup>١) انظر: البناية (٩/ ١١٤).

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهُ شَكَّ فِي شَهَادَةِ شُهُودٍ، فَفَرَّقَهُمْ، وَسَأَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ، ثُمَّ كَبَّرَ بِصَوْتٍ مُرْ تَفِع مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْمَعَ بَقِيَّةُ الشُّهُودِ، فَيَظُنُّونَ أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ رَجَعَ، فَلَمَّا حَضَرَ الشَّاهِدُ الآخَرُ قَالَ لَهُ: إِنَّ صَاحِبَكَ قَدْ أَخْبَرَنَا بِهَا وَقَعَ، وَذَكَرَ لَنَا تَفَاصِيلَ ذَلِكَ، فَهَلْ تَصْدُقُ كَمَا صَدَقَ صَاحِبُكَ أَوْ لَا؟، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَأَكَّدَ مِنْ صِحَّةِ شَهَادَتِهِ (١).

### [القِسْمَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَالمَالُ المُشْتَرَكُ، وَالْعَيْنُ، وَالأَرْضُ، وَالدَّارُ المُشْتَرَكَةُ، إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَتَهَا، وَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ؛ أُجِيبَ إِلَى الْقِسْمَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ، وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى التَّأْجِيرِ، وَلَا عَلَى الْهَايَأَةِ بِالْمَكَانِ، أَوِ الزَّمَانِ، أَوِ النَّفْع؛ بِيعَتْ عَلَيْهِمَا، وَقُسِمَ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الأَمْلَاكِ، كَمَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْمُجَارَاةِ فِي التَّعْمِيرَاتِ اللَّازِمَةِ» ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ أَحْكَامَ قِسْمَةِ الأَمْوَالِ، وَالأَمْوَالُ عَلَى نَوْعَيْنِ:

نَوْعٌ يَقْبَلُ القِسْمَةَ، فَهَذَا إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ المَالِ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الأَرْضُ الوَاسِعَةُ.

وَنَوْعٌ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يُجَابُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي طَلَبِ قِسْمَتِهِ، فَيْقَالُ: إِمَّا أَنْ تَصْطَلِحَا عَلَى الإِنْتِفَاعِ بِهِ، أَوْ يُبَاعَ وَيُقْسَمَ ثَمَنْهُ بَيْنَكُمَا.

إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ المَالِ المُشْتَرَكِ، وَكَانَ مِمَّا يَقْبَلُ القِسْمَةَ وَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ، أُجِيبَ إِلَى القِسْمَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تُمْكِنِ القِسْمَةُ، أَوْ كَانَ هُنَاكَ ضَرَرٌ عَلَى أَحَدِ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١٤/ ٧١).

الشَّرِيكَيْنِ، فَحِينَئِذِ نَقُولُ: انْتَفِعْ بِهَا بِأَحَدِ وُجُوهِ الْاِنْتِفَاعِ، فَإِمَّا أَنْ تُوَجِّرَاهَا وَتُقَسِّمَا الْأُجْرَةَ بَيْنَكُمَا، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَسِمَا هَذِهِ الْعَيْنَ، إِمَّا بِالزَّمَانِ أَوِ الْمَكَانِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: اللَّهُ عُرَّدَ يَنْتَفِعُ أَحَدُكُمَا بِهَذَا الْمَكَانِ صَبَاحًا، وَالآخَرُ يَنْتَفِعُ بِهِ مَسَاءً، كَمَا لَوْ كَانَ هُناكَ دُكَّانٌ صَغِيرٌ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، مِثْرٌ فِي مِثْرٍ، وَكَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، وَلَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ هَذَا الْمَكَانِ، وَبِالتَّالِي نَقُولُ: اتَّفِقًا عَلَى الْمُهَايَأَةِ فِي الزَّمَانِ، فَيَكُونُ لِأَحَدِكُمَا نِصْفُ الوَقْتِ، وَلَلآخَرِ النَّصْفُ الثَّانِي، أَوْ تَكُونَ المُهَايَأَةُ بِالمَكَانِ، بِأَنْ يُقَسَّمَ المَكَانُ بَيْنَهُمَا، فَيْتُوعُ بِهِ أَحَدُهُمَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ يُقَسَّمَ بَيْنَهُمَا النَّفْعُ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، أَوْ يُكُونَ المُهَايَأَةُ بِالمَكَانِ، بِأَنْ يُقَسَّمَ المَكَانُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُقَسَّمَ بَيْنَهُمَا النَّفْعُ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، أَوْ يُمَا مِنْ فَعَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ القَاضِيَ يَقُومُ بِبَيْعِ هَذِهِ لِمَنْ الْمُشْرَكَةِ بِطَلَبِ أَحُدِهُمَا، وَيُقَسَّمُ النَّمْنُ بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمَا، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَةِ بِطَلَبِ أَحْدُهُمَا فِي رَحْدَهُ وَلَكَ فَإِنَّ الْمُنْ يَعْفِعُ بَعِ الشَّرِيكِينِ يَمْلِكُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ النَّمَنُ بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمَا، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَةِ بِطَلَبُ ثَلَائَةَ أَرْبَاعِ الثَّمْنُ بِحَسِبِ أَمْلَاكِهِمَا، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ

إِذَا كَانَ هُنَاكَ عَقَارٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَاَحْتَاجَ هَذَا العَقَارُ إِلَى إِصْلاحِهِ وَتَعْمِيرِهِ، فَحِينَتِذٍ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ شَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِك فِي ذَلِكَ، وَجَبَ عَلَى الشَّرِيكِ أَنْ يُشَارِكَهُ.

### [الإِقْرَارُ]:

قَوْلُهُ: «فَصْلٌ: وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ، أَوْ حَقِّ مِنَ الْحُقُوقِ، وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّ فِ، ثَبَتَ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ، إِذَا صَدَّقَهُ اللَّقَرُّ لَهُ، وَالله أَعْلَمُ» التَّصَرُّ فِ، ثَبَتَ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ، إِذَا صَدَّقَهُ اللَّقَرُّ لَهُ، وَالله أَعْلَمُ» المُرَادُ بِالإقْرَارِ: اعْتِرَافُ الإِنْسَانِ بِثُبُوتِ حَقِّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ حَقًّا مَالِيًّا أَوْ غَيْرِهِ، مِثْلَ المُرَادُ بِالإقْرَارِ عَقْبُولٌ إِذَا كَانَ مِنْ شَخْصٍ جَائِزِ حَقِّ اللهُ مُرَارَ مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ مِنْ شَخْصٍ جَائِزِ

التَّصَرُّ فِ، وَالجَائِزُ التَّصَرُّفِ هُوَ الذِي يَجْمَعُ ثَلَاثَ صِفَاتٍ: العَقْلَ، وَالبُلُوغَ، وَالرُّشْدَ فِي التَّصَرُّفِ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، فَإِذَا أَقَرَّ مَجْنُونٌ أَوْ صَبِيٌّ، فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِقْرَارِهِ، وَلَا قِيمَةَ لَهُ، وَهَكَذَا إِذَا أَقَرَّ السَّفِيهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ، وَلَوْ أَقَرَّ المَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَقِّ غَيْرِهِ، قِيلَ: هَذَا الإقْرَارُ مَوْقُوفٌ لَا يُقْبَلُ فِي الحَالِ، وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا إِذَا فُكَّ الْحَجْرُ، وَقَدْ يَكُونُ الإِقْرَارُ بِإِثْبَاتِ نَسَبِ، وَقَدْ يَكُونُ الإِقْرَارُ بِإِثْبَاتِ حَقِّ مَعْنَوِيٌّ عَلَى الإِنْسَانِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُصَدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ؟، هَذَا مَوْطِنُ خِلَافٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، فَقَالَ طَائِفَةٌ: إِذَا أَقَرَّ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ قُبِلَ إِقْرَارُهُ، وَلَا نَعُودُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمُقَرِّ لَهُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ هَذِهِ العَيْنَ مِلْكٌ لِزَيْدٍ، وَأَنَّ هَذِهِ السَّيَّارَةَ التِي عِنْدَهُ لِخَالِدٍ، فَقَالَ خَالِدٌ: لَيْسَتْ لِي، وَلَا أَعْرِفُ أَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِي، فَحِينَئِذٍ هَلْ يُقْبَلُ الإقْرَارُ أَوْ لَا؟: قَالَ طَائِفَةٌ: لَا يُقْبَلُ هَذَا الإِقْرَارُ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِذَلِكَ، وَالْأَمْوَالُ لَا تَدْخُلُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ إِلَّا بِفِعْلِ مِنْهُ، أَوْ أَمْرٍ مِنَ الشَّارِع، وَلَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يُشْتَرَطُ هَذَا، وَيَخْرُجُ مِلْكُ العَيْنِ مِنَ الْمُقِرِّ إِلَى الْمُقَرِّ لَهُ.

رَفْخُ عِب (لرَّحِيُ الْفَجِّرِيُّ (السِّكْسُ (لِنَزِّرُ لِالْفِرُوفِ (سِلْسُ لِنَدُ الْفِرْدُوفِ (www.moswarat.com رَفِّحُ مجس (فرَيَّجَلِ (الْجَثَّرِيُّ (شِکت (افزرَ (الِاووکِ www.moswarat.com

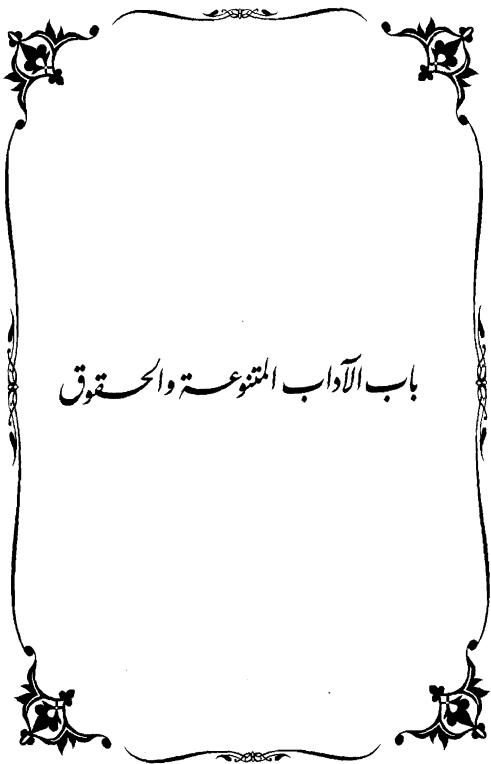

رَفْحُ عِب (لرَّحِيُ الْفَجِّسِيِّ (السِّكْسُ (لِنْزِعُ (لِفَرُو (www.moswarat.com





### «فَصْلٌ فِي حَقِّ الله:

وَنَعْلَمُ أَنَّ الله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي ذَاتِهِ، وَلَا فِي أَسْهَائِهِ، وَلَا فِي صِفَاتِهِ، وَأَنَّ مَا قَالَهُ حَتُّ وَصِدْقٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، ثُمَّ نَقُومُ بِعِبَادَتِهِ الَّتِي شَرَعَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

فَهَذَا مُجْمَلُ حَقِّهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَقَدِ اعْتَنَى عُلَمَاءُ السَّلَفِ فِي تَفَاصِيلِ هَذِهِ الجُمْلَةِ الْعَظِيمَةِ، فَلْيُطْلَبْ هُنَاكَ».

بَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْمُؤَلَّفُ الكَلَامَ فِي الأَبْوَابِ الفِقْهِيَّةِ، انْتَقَلَ لِيَتَحَدَّثَ عَنْ أَنْوَاعِ الْحُقُوقِ التِي تَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بوَاجِبَاتٍ الْحُقُوقِ التِي تَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بوَاجِبَاتٍ ثُجَاهَ غَيْرِهِ، وَإِذَا فَرَّطَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَأْثَمُ، وَهَذِه الوَاجِبَاتُ مُتَنَوِّعَةٌ، فَمِنْهَا حُقُوقٌ لله، وَمِنْهَا حُقُوقٌ لله، وَمِنْهَا حُقُوقٌ لِللهَ وَمُنْهَا حُقُوقٌ لِلهُ وَمُخُوقٌ لِلهُ وَحُقُوقٌ لِعُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ، وَحُقُوقٌ لِعُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ، وَحُقُوقٌ لِعُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ، وَحُقُوقٌ

لِلْوُلَاةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُقُوقِ، وَقِيلَ: حَقُّ الله مَعَ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْحُقُوقِ فِيهَا حَقُّهُ سُبْحَانَهُ.

مِثْالُ ذَلِكَ: حَقُّ الْوَالِدَيْنِ فِيهِ حَقُّ لله؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ عَاقًا لِوَالِدَيْهِ فَهُوَ عَاصٍ لله، مُفَرِّطٌ فِي حَقِّ الله، لَكِنَّ هَذَا الحَقَّ لَيْسَ مُتَمَحِّظًا، وَإِنَّمَا فِيهِ حَقِّ لِغَيْرِ الله، وَبِالتَّالِي مُفَرِّطٌ فِي حَقِّ الله فَالْمُرَادُ بِهَا: التِي لَيْسَ لِأَحَدٍ منِ المَخْلُوقِينَ تَعَلَّقٌ بِهَا، فَهِي حَقٌّ فَإِذَا قِيلَ: حُقُوقِ الله فَالْمُرَادُ بِهَا: التِي لَيْسَ لِأَحَدٍ منِ المَخْلُوقِينَ فِيهِ شَيْءٌ، وَعِنَايَةُ النَّاسِ بِحُقُوقِ مُتَمَحِّضُ لله جَلَّ وَعَلَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ المَخْلُوقِينَ فِيهِ شَيْءٌ، وَعِنَايَةُ النَّاسِ بِحُقُوقِ الله؟، أَيْنَ مُنَطَّالً مُ وَعَلَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَهْتَمُّ بِهَا، أَيْنَ مُنَظَّمَاتُ حُقُوقِ الله؟، أَيْنَ النَّاسِ مَنْ يَهْتَمُّ بِهَا، أَيْنَ مُنَظَّمَاتُ مُحُوقٍ الله؟، أَيْنَ النَّاسِ بِحُقُوقِ الله عَلَى وَعَلَا؟، وَحَقُّ الله أَعْظَمُ الْحُقُوقِ، وَهُو الذِي الفَائِمُونَ بِرِعَايَةِ حُقُوقِ الله جَلَّ وَعَلَا؟، وَحَقُّ الله أَعْظَمُ الْحُقُوقِ، وَهُو الذِي يَذْخُلُ بِهِ الإِنسَانُ الجَنَّة، ويَذْخُلُ النَّارَ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ.

وَمِنْ أَنَوَاعِ حَقِّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُثْبِتَ لله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُثْبِتَ لله عَزَّ وَجَلَّ رُبُوبِيَّتَهُ لِلْكَائِنَاتِ، فَهُو سُبْحَانَهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الكَوْنِ، وَهُو الرَّزَّاقُ، وَهُو جَلَّ وَعَلَا الْمُتَفَرِّدُ بِتَصْرِيفِ أَحْوَالِ النَّاسِ، وَهُو الذِي إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ، وَهُو جَلَّ وَعَلَا الذِي النَّاسِ، وَهُو الذِي إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ، وَهُو الذِي يُنَزِّلُ الغَيْث، يَنْفَعُ وَيَضُرُّ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَهُو الذِي يُقَدِّدُ الله جَلَّ وَعَلَا بِهَا، فَحِينَاذٍ لَابُدَّ مِنْ إِثْبَاتِهَا لله، وَهُو الذِي يَعْلَمُ السَّاعَة، فَهَذِهِ أُمُورٌ يَنفَرِدُ الله جَلَّ وَعَلَا بِهَا، فَحِينَاذٍ لَابُدَّ مِنْ إِثْبَاتِهَا لله، فَإِنَّ مِنْ حَقِّ الله عَلَيْنَا أَنْ نُثْبَتَ هَذِهِ الأُمُورَ للله جَلَّ وَعَلَا بِهَا، فَحِينَاذٍ لَابُدَّ مِنْ إِثْبَاتِهَا لله، فَإِنَّ مِنْ حَقِّ الله عَلَيْنَا أَنْ نُثْبَتَ هَذِهِ الأُمُورَ للله جَلَّ وَعَلَا بِهَا، فَحِينَاذٍ لَابُدً مِنْ إِثْبَاتِهَا لله، فَإِنَّ مِنْ حَقِّ الله عَلَيْنَا أَنْ نُثْبِتَ هَذِهِ الأُمُورَ للله جَلَّ وَعَلَا.

وَمَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ لِغَيْرِ الله فَهُوَ مُشْرِكٌ شِرْكًا أَكْبَرَ، أَكْبَرُ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ الذِينَ كَانُوا فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ، قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ الذِينَ كَانُوا فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ، قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلُ أَفُرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلُ أَفْرَءَ يَتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱلللَّهُ بِضَرِّ هَلُ هُنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ الْمُؤْمَةِ هَلُ هُونَ مِن دُونِ ٱللهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱلللهَ بِضَرِّ مَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ إِنْ أَرَادَ فِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُقِرُّونَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، فَمَنْ أَنْكَرَ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ، أَوْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ هَذَا لِغَيْرِ الله فَهُوَ مُشْرِكٌ، وَكُفْرُهُ أَكْبَرُ مِنْ كُفْرِ أُولَئِكَ الذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَةِ مَاءَ فَأَخَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ اليَقُولُنَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَةِ مَاءَ فَأَخَيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ اليَقُولُنَ اللهُ فَلُو اللهَ فَلُو اللهَ عَلَى اللهَ فَهُو مُشْرِكٌ فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ. اللهُ فَلُو الله فَهُو مُشْرِكٌ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَمَن هُن نَسَبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ لِغَيْرِ الله فَهُو مُشْرِكٌ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ مَنْ نَسَبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ لِغَيْرِ الله فَهُو مُشْرِكٌ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ مَنْ نَسَبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ لِغَيْرِ الله فَهُو مُشْرِكٌ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، فَمَن النَّاسَ أَوْ يَضُرُّهُمْ مِنْ دُونِ الله؛ فَهَذَا كَافِرٌ مُشْرِكٌ وَإِنِ انْتَسَبَ إِلَى دِينِ الإِسْلَام. يَنفَعُ النَّاسَ أَوْ يَضُرُّ هُمْ مِنْ دُونِ الله؛ فَهَذَا كَافِرٌ مُشْرِكٌ وَإِنِ انْتَسَبَ إِلَى دِينِ الإِسْلَام.

وَمِنْ حَقِّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا -أَيْضًا- أَنْ نَصِفَهُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ، فَنُنزَّ هُهُ جَلَّ وَعَلَا عَن صِفَاتِ النَّقْصِ، فَإِنَّ الله قَدْ أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ صِفَاتِ الكَمَالِ؛ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نُصَدِّقَ الله فِي خَبَرِهِ، فَإِنَّهُ شُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِذَا جَاءَنَا عَلَيْنَا أَنْ نُصَدِّقَ الله فِي خَبَرِهِ، فَإِنَّهُ شُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ مِنَّا، ثُمَّ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ صَادِقٌ فِي خَبَرِهِ، فَإِذَا أَخْبَرَ خَبَرُ الله عَنْ نَفْسِهِ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ، فَالأَصْلُ أَنَّهُ جَلَّ وَعَلا مُتَّصِفٌ بِلَالِكَ؛ لِأَنَّ حَبَرَ الله عَنْ نَفْسِهِ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ، فَالأَصْلُ أَنَّهُ جَلَّ وَعَلا مُتَّصِفٌ بِلَالِكَ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الله عَرْقُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾ [النساء: ٧٨]، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾ [النساء: ٧٨]، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثًا ﴿ فَعَلَا مُتَصِفٌ بِلَالْكَ رَبُّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ قَادِرٌ قِلْهُ النَيْانِ، وَلَيْسَ بِعَاجِزٍ عَنْ إِيصَالِ المَعَانِي بِالأَلْفَاظِ المُنَاسِبَةِ لَمَا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا عَلَى البَيَانِ، وَلَيْسَ بِعَاجِزٍ عَنْ إِيصَالِ المَعَانِي بِالأَلْفَاظِ المُنَاسِبَةِ لَمَا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا عَلَى البَيَانِ، وَلَيْسَ بِعَاجِزٍ عَنْ إِيصَالِ المَعَانِي بِالأَلْفَاظِ المُنَاسِبَةِ لَمَا، فَلُو لَمْ يَكُنْ مُتَصِفًا عَلَى البَيَانِ.

وَكَذَلِكَ رَبُّ العِزَّةِ والجَلَالِ أَعْلَمُ مِنَّا بِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ منْ الصِّفَاتِ التِي قَدْ نَعْتَقِدُهَا مِنْ مُشَابَهَةِ خَلُوقٍ وَنَحْوِهِ، وَالأَصْلُ أَنَّ أَلْفَاظَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ نُجْرِيهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَلَا نَصْرِفُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا بِتَأْوِيلَاتٍ مُتَكَلَّفَةٍ بِدُونِ دَلِيلِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا القُرْآنَ قَدْ خُوطِبَ



0 2 . }

بِهِ العَرَبُ، وَبِالتَّالِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْهَمَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَفْهَمَهُ بِهَذِهِ اللَّغَةِ، فَمَنْ تَكَلَّفَ بِتَأْوِيلَاتٍ تَصْرِفُ هَذَا اللَّفْظَ عَن ظَاهِرِهِ، قِيلَ لَهُ: هَذَا تَأْوِيلٌ، وَالأَصْلُ أَنَّ الله قَدْ خَاطَبَ العَرَبَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَيَفْهَمُونَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقِلُونَ ۚ ۞ ﴾ بِمَا يَعْرِفُونَ وَيَفْهَمُونَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقِلُونَ ۞ ﴾ [يوسف: ٢]. يَعْنِي: تَفْهَمُونَ القُرْآنَ. ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [الزحرف: ٣]. وَمِنْ هُنَا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْهَمَ القُرْآنَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَفْهَمَهُ بِلُغَةِ العَرَبِ.

وَمِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَقُولَ أُنَاسٌ بِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ خَاطَبَ عَوَامَّ النَّاسِ بِمَا يَفْهَمُونَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْحَقِيقَةِ وَالمَعْرِفَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يُبجُرُونَ هَذِهِ الأَلْفَاظَ عَلَى ظَوَاهِرِهَا، وَهَذَا -وَالْعِيَاذُ بِالله - فِيهِ تَخْوِينٌ لِلنَّبِيِ ﷺ، أَوْ تَجْهِيلٌ لَهُ، فَرَبُّ الْعِزَّةِ وَالجَلَالِ غَيْرُ وَهَذَا -وَالْعِيَاذُ بِالله - فِيهِ تَخْوِينٌ لِلنَّبِي ﷺ، أَوْ تَجْهِيلٌ لَهُ، فَرَبُّ الْعِزَّةِ وَالجَلَالِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِأَنْ يَتَكَلَّمَ بَكَلَامٍ يَكُونُ ظَاهِرُهُ الْكُفْرَ وَالفُسُوقَ، ويَكُونُ ظَاهِرُهُ الْكَذِبَ مُحْتَاجٍ لِأَنْ يَتَكَلَّمَ بَكَلَامٍ يَكُونُ ظَاهِرُهُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، ويَكُونُ ظَاهِرُهُ الْكَذِبَ عَلَى الله جَلَّ وَعَلَا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَبُّ الْعِزَّةِ والْجَلَالِ مُتَّصِفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ لَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ بَهَا، وَلَسَكَتَ عَنْهَا.

كَذَلِكَ مِنْ حَقِّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ جَلَّ وَعَلَا، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وَبَيَّنَ الله جَلَّ وَعَلَا أَنَّ بِعْثَةَ الْأَنْبِيَاءِ تَكُونُ لِجَعْلِ النَّاسِ يَعْبُدُونَ الله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِ أَتَتَةِ رَسُولًا أَنَ بِعْثَةَ الْأَنْبِيَاءِ تَكُونُ لِجَعْلِ النَّاسِ يَعْبُدُونَ الله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِ أَتَتَةِ رَسُولًا أَنَ بِعْثَةَ الْأَنْبِيَاءِ تَكُونُ لِجَعْلِ النَّاسِ يَعْبُدُونَ الله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِ أَتَتِهِ وَعَلَا أَنَ بِعْثَةَ الْأَنْبِيَاءِ تَكُونُ لِجَعْلِ النَّاسِ يَعْبُدُونَ الله عَلَى مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ رَسُولًا أَنْ اللهَ عَبُدُوا الله ﴾ [النحل: ٣٦]، ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ اللّهَ إِلَا أَنْ فَاعْبُدُوا اللّهَ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وَكَذَلِكَ مِنْ حَقِّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا نَصْرِفَ شَيْئًا مِنَ العِبَادَةِ لِغَيْرِ الله، فَالعِبَادَةُ حَقُّ خَالِصٌ لله، فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الله فَقَدْ فَرَّطَ فِي حَقِّ الله، وَخَرَجَ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَمَنْ دَعَا غَيْرَ الله فَإِنَّهُ قَدْ فَرَّطَ فِي حَقِّ الله؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الله أَلَّا نَدْعُو إِلَّا

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق

إِيَّاهُ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ الجن: ١٨]، وَكَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُ ﴾ [غافر: ٦٠].

كَذَلِكَ مِنْ حَقِّ الله جَلَّ وَعَلَا عَلَى العِبَادِ أَنْ تُوَلِّمُهُ قُلُوبُمْ، فَتَخَافُهُ -سُبْحَانَهُوَتَرْجُوهُ وَتُحِبُّهُ، وتَتَعَلَّقُ القُلُوبُ بِهَذَا الرَّبِّ الكرِيمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الله قَدْ تَفَضَّلَ عَلَى
الإِنْسَانِ فَأَوْجَدَهُ مِنَ العَدَمِ، ثُمَّ إِنَّ الله لَا زَالَ يُنْزِلُ عَلَى العَبْدِ نِعَا تَتْرَا مُتَتَابِعَةً،
فَالعَبْدُ حِينَئِذٍ لَابُدَّ أَنْ يَشْكُر هَذَا الإِلَهَ الذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ النِّعَمِ؛ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ،
فَالعَبْدُ حِينَئِذٍ لَابُدَّ أَنْ يَشْكُر هَذَا الإِلَهَ الذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ النِّعَمِ؛ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ،
وَلُسَانٌ يَتَكَلَّمُ، وَأَيْدٍ تَبْطِشُ، وَأَرْجُلٌ تَمْشِي، مَنِ الَّذِي أَعْطَكُ
وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَتَكَلَّمُ، وَأَيْدٍ تَبْطِشُ، وَأَرْجُلٌ تَمْشِي، مَنِ الَّذِي أَعْطَكُ
إِيَّاهَا؟، أَلَيْسَ الذِي أَعْطَكَ هَذِهِ النِّعَمَ مُسْتَحِقُّ لِأَنْ تَشْكُرَهُ عَلَيْهَا بِصَرْفِهَا فِي

كَذَلِكَ مِنْ حَقِّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يُصَدِّقُوا أَخْبَارَهُ، فَإِذَا جَاءَهُمْ خَبَرٌ عَنِ الله عَزَّ وَجَلَّ صَدَّقُوهُ، وَبِالتَّالِي فَهُمْ لَا يَتَشَكَّكُونَ فِي أَخْبَارِ القُرْآنِ؛ لِأَنَّهَا كَلَامُ رَبِّ العِزَّةِ وَجَلَّ صَدَّقُونَهُ، وَبِالتَّالِي فَهُمْ لَا يَتَشَكَّكُونَ فِي أَخْبَارِ القُرْآنِ؛ لِأَنَّهَا كَلَامُ رَبِّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ، يُصَدِّقُونَهُ، وَإِذَا وَرَدَ خَبَرٌ يُعَارِضُهُ كَذَّبُوا المُعَارِضَ لِلْقُرْآنِ مَهْمَا كَانَ، وَصَدَّقُوا هَذَا الكِتَابَ.

كَذَلِكَ مِنْ حَقِّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا أَنْ لَّا نَعْبُدَهُ إِلَّا بِعِبَادَةٍ قَدْ شَرَعَهَا، فَلَا نَعْبُدُهُ بِعِبَادَةٍ قَدْ شَرَعَهَا، فَلَا نَعْبُدُهُ بِعِبَادَةٍ فَدْ شَرَعَهَا، فَلَا نَعْبُدُهُ بِعِبَادَاتٍ بِدْعِيَّةٍ لَيسَتْ وَارِدَةً فِي شَرْعِ الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَا اللهِ عَلَيْهِ لَيسَتْ وَارِدَةً فِي شَرْعِ الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَالِدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله ﴾ [الشورى: ٢١].

وَهُنَاكَ حُقُوقٌ لله جَلَّ وَعَلَا تَدْخُلُ فِي ضِمْنِ الْحُقُوقِ السَّابِقَةِ، تَفَاصِيلُهَا تَطُولُ، وَقَدْ يَعْسُرُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَوْعِبَ هَذِهِ الْحُقُوقَ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ يُنْبِئُ عَكَمَا عَدَاهُ.





#### «فَصْلٌ فِي حَقِّ الرَّسُولِ ﷺ:

أَمَّا بَعْدَ حَقِّ الله عَلَيْنَا: حَقُّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا وَوَالِدِينَا، وَأَرْحَمُ بِنَا، وَأَشْفَقُ عَلَيْنَا مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ، وَلَـمْ يَصِلْ إِلَيْنَا مِنَ الـهُدَى وَالْعِلْمِ شَيْءٌ إِلَّا عَلَى يَدَيْهِ، هُوَ الَّذِي وَجَدَنَا ضَالِّينَ، فَهَدَانَا الله بِهِ، وَأَشْقِيَاءَ غَاوِينَ، فَاسْتَنْقَذَنَا الله بِهِ، وَوَجَدَنَا مُوَجِّهِينَ وُجُوهَنَا إِلَى كُلِّ كُفْرٍ وَفِسْقٍ وَعِصْيَانٍ، فَوَجَّهَنَا الله بِهِ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَطَاعَةٍ وَإِيمَانٍ، لَـمْ يَبْقَ خَيْرٌ إِلَّا دَلَّنَا عَلَيْهِ، وَلَا شَرٌّ إِلَّا حَذَّرَنَا عَنْهُ، وَلَهُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ رَسُولُ الله حَقًّا، وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَأَنَّهُ أُرْسِلَ رِسَالَةً عَامَّةً لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ، وَعَامَّةً فِي المُرْسَلِ بِهِ، فَأَمَّا الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ: فَإِنَّهُ مُرْسَلُ إِلَى الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافِ الأُمَمِ، عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ وَأَجْنَاسِهِمْ، وَإِلَى الجِنِّ، وَأَمَّا مَا أُرْسِلَ بِهِ: فَإِنَّهُ أُرْسِلَ لِيُبَيِّنَ لِلْخَلْقِ أُصُولَ دِينِهِمْ، وَفُرُوعَهُ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، لِإِصْلَاح الْعَقَائِدِ وَالأَخْلَاقِ وَالأَعْهَالِ، وَلِصَلَاحِ الدِّينِ، وَلِصَلَاحِ الدُّنْيَا، وَنَعْلَمُ أَنَّهُ أَعْلَمُ الْخَلْقِ، وَأَصْدَقُهُمْ، وَأَنْصَحُهُمْ، وَأَعْظَمُهُمْ بَيَانًا، وَأَعْرَفُهُمْ بِهَا يَصْلُحُ لِلْخَلْقِ، عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ وَمَشَارِبِهِمْ، فَعَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِهِ كَمَا نُؤْمِنُ بِالله، وَنُطِيعَهُ كَمَا نُطِيعُ الله، وَنُقَدِّمُ مَحَبَّتَهُ عَلَى أَنْفُسِنَا وَوَالِدِينَا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَيْنَا أَنْ نَتَّبِعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا نُقَدِّمَ عَلَى قَوْلِهِ وَهَدْيِهِ قَوْلَ أَحَدٍ وَهَدْيَهُ، كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَعَلَيْنَا أَنْ نُوَقِّرَهُ، وَنُعَظِّمَهُ، وَنَنْصُرَهُ، وَنَنْصُرَ دِينَهُ، بِأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا وَبِأَلْسِنَتِنَا وَبِكُلِّ مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ أَعْظَمٍ مِنَنِ الله عَلَيْنَا، وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الله جَمَعَ لَهُ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْخَصَائِصِ وَالْكَمَالَاتِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ لأَحَدٍ غَيْرِهِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَهُوَ أَعْلَى الْخَلْقِ مَكَانًا، وَأَعْظَمُهُمْ جَاهًا، وَأَقْرَبُهُمْ وَسِيلَةً، وَأَجَلُّهُمْ وَأَكْمَلُهُمْ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ، وَحُقُوقُهُ ﷺ كَثِيرَةٌ، قَدْ أُفْرِدَتْ فِيهَا مُؤَلَّفَاتٌ كَثِيرَةٌ».

# باب الآداب المتنوعتة والحيقوق المجاهرة

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هُنَا حَقَّ نَبِيِّنَا ﷺ، الذِي هُوَ أَعْظَمُ الْحُقُوقِ بَعْدَ حَقِّ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَحَقُّ النَّبِيِّ يَتَمَثَّلُ فِي عَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ:

أُوَّ هُمَّا: أَنْ نَعْرِفَ مَكَانَةَ هَذَا النَّبِيِّ، فَهُو مُرْسَلٌ مِنَ الله، أَنْقَذَنَا الله بِهِ مِنَ الخَفْرِ الضَّلَالَةِ، وَأَرْشَدَنَا بِهِ مِنَ الغِوَايَةِ، كُنَّا ضُلَّالًا، فَهَدَانَا الله بِهِ، كَانَ عِنْدَنَا مِنَ الكُفْرِ وَالفُسُوقِ وَالفُسُوقِ وَالفُجُورِ وَأَنْوَاعِ المَعَاصِي وَأَنْوَاعِ الضَّلَالَاتِ مَا حَمَانَا الله بِهَذَا النَّبِيِّ الكرِيمِ وَالفُسُوقِ وَالفُجُورِ وَأَنْوَاعِ المَعَاصِي وَأَنْوَاعِ الضَّلَالَاتِ مَا حَمَانَا الله بِهَذَا النَّبِيِّ الكرِيمِ مِنْهُ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرْتَى مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرْتَى مِنْ أَنفُسِهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرْتَى مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَكَلِ مُّبِينٍ السَّ ﴾ وَلُحِتَمَةً وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَكَلٍ مُّبِينٍ السَّ ﴾ وَلُحِتَمَةً وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَكَلٍ مُّبِينٍ السَّ

وَكَذَلِكَ مِنْ حَقِّ هَذَا النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَن نُطِيعَهُ فِي كُلِّ مَا أَمْرَنَا بِهِ، وَنَتَقَرَّبَ لله عَزَّ وَجَلَّ بِطَاعَتِهِ، وَنَعْرِفَ أَنَّ طَاعَتَهُ سَبَبُ دُخُولِ الجَنَّةِ، وَأَنَّ طَاعَتَهُ مِنْ طَاعَةِ الله، وَأَنَّ مَنْ عَلَى وَجَلَّ بِطَاعَتِهِ، وَنَعْرِفَ أَنَّ طَاعَتِهُ الله وَلَى عَصَى الله جَلَّ وَعَلَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله عَصَى الله جَلَّ وَعَلَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله عَصَى الله جَلَّ وَعَلَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ ﴾ [عمد: ٣٣]. [النساء: ١٨]. وقالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهِ يَوْلَوْا فَإِنَّ اللّهُ وَلَيْعُوا اللّهَ وَلَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [عمد: ٣٣]. وقالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمَوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَن يَكُونَ لَمُكُمُ الْجِيرَةُ مِنْ أَلْ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا أَن يَكُونَ لَمُكُمُ الْجِيرَةُ مِنْ أَلْ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا أَن يَكُونَ لَمُكُمُ الْجَيْرَةُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْوِلُ النّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ عَنْ أَمْرِولِ النّبَى عَيْفِي: عَنْ أَمْرِهِ لَا اللّهُ مُنْ أَو اللّهُ وَلَا النّبَى عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْفِينَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلُولُ النّبَى عَلَيْهُ وَا النّبَى عَلَيْكُ وَا عَلَا الْهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَقَالَ الْمَامُ الْمُؤْمُ وَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ وَالللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

وَهَكَذَا مِنْ حَقِّ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ أَنْ نَعْتِقِدَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنَ الله، وَأَنَّهُ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّ مَنِ ادَّعَى النَّبُوَّةَ بَعْدَهُ فَهُو كَاذِبٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ﴾ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّ مَنِ ادَّعَى النَّبُوَّةَ بَعْدَهُ فَهُو كَاذِبٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمُ اللهَ عَالَ النَّبِيِّ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمُ وَلَا فِي وَصْفِ هَذَا النَّبِيِّ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آخَدِمِن رِّجَالِكُمُ وَلَا كِن رَبَعَالِ اللهَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وهَكَذَا أَيْضًا نَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الكَرِيمَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ، أَبْيَضِهِمْ وَأَحْمَرِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ، عَلَى اخْتِلَافِ بُلْدَانِهمْ، وَعَلَى اخْتِلَافِ أَزْمَانِهِمْ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ بَعْدَ وَقْتِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤْمِنَ بِهَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِن بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الفَتَرَاتِ، قَالَ تَعَالَى مُبَيِّنًا عُمُومَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فَشَمِلَتْ رَسَالَتُهُ الجَمِيعَ، حَتَّى الجِنَّ مُخَاطَّبُونَ بِرِسَالَةِ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيم، مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ بِهَذَا النَّبِيِّ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ مِنَ الجِنِّ بِهَذَا النَّبِيِّ وَأَطَاعَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، عَلَى الصَّحِيح مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، وَنَعْتَقِدُ عُمُومَ رِسَالَتِهِ فِي جَمِيعِ الوَقَائِعِ، فَهَا مِنْ وَاقِعَةٍ إِلَّا وَلِشَرِيعَةِ هَذَا النَّبِيِّ فِيهَا حُكْمٌ، وَلَا يَقَعُ بِالنَّاسِ نَازِلَةٌ وَلَا يَفْعَلُونَ فِعْلًا إِلَّا وَلِفِعْلِهِمْ حُكْمٌ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَٰتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. فَمَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ فِعْل إِلَّا وَفِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ حُكْمٌ لَهُ.

#### ي باب الآداب المتنوعة والحية قوق الحرة و ٥٤٥

وَهَكَذَا فَهَذِهِ الرِّسَالَةُ وَهَذِهِ الدِّيَائَةُ تَشْمَلُ أَحْكَامَ أَفْعَالِ النَّاسِ، وَتَشْمَلُ أَحْكَامَ عَقَائِدِهُمْ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ لَنَا أَنْ نَظُنَّ أَنَّهُ يَجُوزُ الإِكْتِفَاءُ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِمَصَادِرَ أُخْرَى، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ العَقَائِدَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَالسُّنَّةِ بِمَصَادِرَ أُخْرَى، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ العَقَائِدَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَلَيْ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَعَارَضَ القِيَاسُ مَعَ الدَّلِيلِ قَدَّمْنَا القِيَاسَ، فَهَذَا -أَيْضًا- مُضَادَّةٌ لأَمْرِ الله وَأَمْرِ رَسُولِهِ عَلَيْقٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الدَّلِيلِ قَدَّمْنَا القِيَاسَ، فَهَذَا -أَيْضًا- مُضَادَّةٌ لأَمْرِ الله وَأَمْرِ رَسُولِهِ عَلَيْقٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا يَدَّعِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّ الإِلْهَامَ وَالوَحْيَ يَصِلُ إِلَيْهِمْ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ تَوْكَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِهَذَا الْوَحْيِ، فَهَذَا أَيْضًا مُخَالِفٌ لِأَصْلِ مِنْ أُصُولِ هَذَا الدِّينِ.

وهَكَذَا - أَيْضًا - مَا يَتَعَلَّقُ بِأَخْلَاقِ النَّاسِ، هَذِهِ الشَّرِيعَةُ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ طَلَبَ الأَخْلَاقِ الفَّرِيعَةِ السَّرِيعَةُ تَتَحَقَّقُ بِهَا الأَخْلَاقِ الفَّاضِلَةِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الأَخْلَقِ الذَّمِيمَةِ الرَّذِيلَةِ، وَهَذِهِ الشَّرِيعَةُ تَتَحَقَّقُ بِهَا مَصْلَحَةُ النَّاسِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، مَتَى سَارَ الْخَلْقُ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اسْتَقَامَتْ لَهُمُ الآخِرَةُ فَيدْخُلُونَ الجَنَّةَ، كَمَا قَالَ عَلَيْ الْمُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا اسْتَقَامَتْ لَهُمُ الآخِرَةُ فَيدْخُلُونَ الجَنَّةَ، كَمَا قَالَ عَلَيْ اللَّهُ الْمَتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَنْ أَبَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَ

وَمِنْ حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْنَا أَنْ نُصَدِّقَ أَخْبَارَهُ، فَكُلُّ خَبَرٍ يَرِدُنَا مِنْ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيم نُبَادِرُ إِلَى تَصْدِيقِهِ، وَلَا نَتَشَكَّكُ فِي ذَلِكَ وَلَا نَتَرَدَّدُ، فَإِنَّهُ ﷺ هُوَ الصَّادِقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٠)، عن أبي هريرة على المرابع

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٤٠-١٥٣)، عن أبي هريرة على المرابع

المَصْدُوقُ، وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى، فَإِذَا كَانَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ، فَجِينَئِذٍ يَلْزَمُنَا قَبُولُهُ وَتَصْدِيقُهُ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَنْتُمْ اللَّحْيِ، فَجِينَئِذٍ يَلْزَمُنَا قَبُولُهُ وَتَصْدِيقُهُ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ فَالَ: «أَنْ تَلْقِيحِ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» ('). فَنَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ قَالَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي أَمْرِ تَلْقِيحِ النَّخْلِ، وَذَلِكَ أَنّهُ قَالَ: «أَظُنُّ أَنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُ». وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ ظَنِّهِ ﷺ، وَلَيْسَ إِنْ عَنْ طُنَةٍ عَنِي اللهُ وَلَيْسَ بَيَانًا عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَسَّكَ إِخْبَارًا عَنِ الله، وَلَيْسَ بَيَانًا عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَسَّكَ إِخْبَارًا فِي تَرْكِ حَدِيثٍ نَبَوِيٍّ وَارِدٍ عَنِ النَّبِيِ ﷺ.

هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا حُجِيَّةً لِلسُّنَةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِالقُرْآنِ، فَهَذهِ بِدْعَةٌ شَنِيعَةٌ، وَوَسِيلةٌ مِنْ وَسَائِلِ إِبْطَالِ القُرْآنِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ لَا يُفْهَمُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَوَاطِنِهِ إِلَّا بِالسُّنَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلِنَا إِلَيْكَ الذِحْرَ لِنَّكِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُرُوكَ ﴿ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلِنَا إِلَيْكَ الذِحْرَ لِنَّكِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُرُوكَ ﴿ ﴾ [النحل: ٤٤]. وَقَدْ أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِالسُّنَةِ وَقَعْنَا فِي صَلَالَاتِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَإَذْ كُرْبَ مَا يُعْرِفُونَ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا لَمْ نُفَسِّرِ القُرْآنَ بِالسُّنَةِ وَقَعْنَا فِي ضَلَالَاتٍ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا لَمْ نُفَسِّرِ القُرْآنَ بِالسُّنَةِ وَقَعْنَا فِي ضَلَالَاتِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا لَمْ نُفَسِّرِ القُرْآنَ بِالسُّنَةِ وَقَعْنَا فِي ضَلَالَاتٍ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا لَمْ نُفَسِّرِ القُرْآنَ بِالسُّنَةِ وَقَعْنَا فِي ضَلَالَاتٍ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا لَمْ نُفَسِّرِ القُرْآنَ بِالسُّنَةِ وَقَعْنَا فِي ضَلَالَاتٍ، مَا هِي أَوْقَاتُهَا؟، وَمَا هِي أَرْكَاتُهَا؟، وَمَا هِي مَالَكُهُ؟، وَمَا هِي مَنَاسِكُهُ؟، فَمَا النَّيَ يَقُولُ الْإِنْسَانُ بَيْنَ هَذِهِ المُواطِنِ؟، كُلُ هَذَا لَمْ يَرِدُ تَفْصِيلُهُ وَمَا هِي مَنَاسِكُهُ؟، وَكَيْفَ يَنْتَقِلُ الإِنْسَانُ بَيْنَ هَذِهِ المُواطِنِ؟، كُلُ هَذَا لَمْ يَرِدُ تَفْصِيلًا فَي النَّهُ النَّي مِنْ النَّهُ اللَّي مَا الْمَعْرَائِهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالُولُونِ اللْهُ الْمُؤَالُ اللهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُؤَالُ الْمُ الْمُؤَالُولُ اللهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُ اللْهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤١ - ٢٣٦٣)، عن عائشة على الم

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق الحراب المتنوعة والحيقوق

وَمَا شُرُوطُهَا؟، مَعَ أَنَّ الله قَدْ قَالَ فِي القُرْآنِ: ﴿ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْهَ ﴾ [البقرة: ١١٠].

وهَكَذَا أَيْضًا فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ لَا نَتَمَكَّنُ مِنْ مَعْرِفَتِهَا إِلَّا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَالقَائِلُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ ضَالٌ مُبْتَدِعٌ، وَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ، وَوُضِّحَ لَهُ الدَّلِيلُ، وَأَقَامَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ؛ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، يَقْتُلُهُ القَاضِي، أَمَّا أَفْرَادُ النَّاسِ فَلَيْسَ لَهُمُ الْحُقُّ فِي تَنْفِيذِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الإِفْتِيَاتِ عَلَى الأَئِمَّةِ.

وَمِنْ حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْنَا أَنْ نُحِبَّهُ مَحَبَّةً أَعْظَمَ مِنْ مَحَبَّتِنَا لِأَنْفُسِنَا وَوَالِدِينَا وَأَوْلَادِنَا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَقَدْ قَالَ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (١). وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيهَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُوبَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُوبَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُرِدُ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُرَدُ أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعْوَدِ فِي النَّارِ» (٢).

وَمِنْ حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنْ نُقَدِّمَ اتَّبَاعَهُ وَالسَّيْرَ عَلَى طَرِيقَتِهِ عَلَى اتَّبَاعِ غَيْرِهِ كَائِنَا مَنْ كَانَ، فَإِذَا خَالَفَ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَيْ قَوْلُ صَحَابِيٍّ قَدَّمْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ الكَرِيمِ، وَإِذَا خَالَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْلِ قَوْلُ الْأَبْمَةِ العُلَمَاءِ الأَعْلَمِ المَتْبُوعِينَ؛ قَدَّمْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ، وَلَا نَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الإِمَامِ؛ فَقَدْ يَكُونُ الْخَبَرُ لَمْ يَصِلْهُ النَّبِيِّ عَلَى قَوْلِ ذَلِكَ الإِمَامِ، وَلَا نَطُعَنُ فِي ذَلِكَ الإِمَامُ أَعْلَمُ مِنَّا؛ فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَبَانَتْ سُنَّةُ النَّيِ عَلَيْ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ تَرْكُهَا، كَمَا حَكَى الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ (""، النَّبِيِّ عَلَيْ لَهُ لِأَحَدٍ تَرْكُهَا، كَمَا حَكَى الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ("")،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٦٩-٤٤)، عن أنس 🥮.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٦٧- ٤٣)، عن أنس ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية (١/٦) [تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم.
 ط: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى: ١٤١١هـ - ١٩٩١م].

وَتُواتَرَتْ أَقُوالُ الأَئِمَةِ بِطَرْحِ أَقْوَالِهِمْ مَتَى خَالَفَتْ قَوْلَ النّبِيِّ عَلَيْهِ وَمِنْ هُنَا فَنَجْعَلُ المِعْيَارَ الذِي نَزِنُ بِهِ أَقُوالَ النّاسِ هُو قَوْلُ هَذَا النّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهِ فَلا نُقَدِّمُ عَلَيْهِ قَوْلَ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَوْلَ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَوْلَ النّبِيِّ عَلَيْهِ فَوْلَ النّبِيِّ عَلَيْهِ فَوْلَ النّبِي عَلَيْهِ مَنَ النّاسِ عَلَى قَوْلِ النّبِي عَلَيْهُ النّبَي عَلَيْهِ مَنَهُ، وَيُحْشَى أَنْ يَعْبَطَ الثّوَابُ وَالأَجْرُ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: فَي خَشَى عَلَى دِينِ المُرْءِ مِنْهُ، وَيُحْشَى أَنْ يَعْبَطَ الثّوَابُ وَالأَجْرُ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: فَي يَعْبَطُ الثّوابُ وَالأَجْرُ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ : فَي يَعْبَطُ الثّوابُ وَالأَجْرُ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ : فَي يَعْبَطُ الثّوابِ اللهِ وَقَوْلِ الله وَقَوْلِ رَسُولِهِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ وَقَوْلِ رَسُولِهِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ وَقَوْلِ الله وَقُولِ الله وَقُولِ الله وَقُولِ الله وَقُولِ الله وَقَوْلِ الله وَقَوْلِ الله وَقُولِ الله وَقُولِ الله وَقُولِ الله وَقُولُ الله وَقُولِ الله وَقُولِ الله وَقُولِ الله وَقُولُ الله وَقُولُ الْمُعْرِقِينَ هَوْلُ الْمَعْمُولُ الله وَقُولُ النّاسِ.

وَمِنْ حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ نُعَظِّمَهُ تَعْظِيمًا عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَتْ بِهِ النَّصُوصُ، وَمِنْ حَقِّهِ عَلِيمٌ أَلَا نَعْلُو فِيهِ، بِأَنْ نُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الغُلُوِّ فَيهِ، فَنُطِيعُهُ فِي ذَلِكَ.

وَمِنْ حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ نَنْصُرَ شَرِيعَتَهُ بِكُلِّ مَا نَسْتَطِيعُ؛ إِمَّا بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا، وَإِمَّا بِتَعْلِيمِ الجَاهِلِ، وَإِمَّا بِالرَّدِّ عَلَى الكَاذِبِ المُعَانِدِ الذِي يُكَذِّبُ بِكَلَامِ الله وَكَلَامِ رَسُولِهِ بِتَعْلِيمِ الجَاهِلِ، وَإِمَّا بِالرَّدِّ عَلَى الكَاذِبِ المُعَانِدِ الذِي يُكَذِّبُ بِكَلَامِ الله وَكَلَامِ رَسُولِهِ بَعْلِيمِ الجَاهِلِ، وَإِمَّا بِالرَّدِّ عَلَى الكَاذِبِ المُعَانِدِ الذِي يُكَذِّبُ بِكَلَامِ الله وَكَلَامِ رَسُولِهِ وَكَلَامِ مَن الوَسَائِل.

وَمِنْ فَضْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَنَوَّعَتْ هَذِهِ الوَسَائِلُ فِي عُصُورِنَا الحَاضِرَةِ، يَتَمَكَّنُ الإِنْسَانُ مِنْ نُصْرَةِ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ بِهَالِهِ وَبِنَفسِهِ وَبِلِسَانِهِ وَبِكُلِّ مَا يَسْتَطِيعُ.

كَذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ الله قَدْ جَمَعَ لَهُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ وَطِيبِ المَنْطِقِ وَالكَرَم وَالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ وَالفَضَائِلِ وَالْخَصَائِصِ وَالكَمَالَاتِ البَشَرِيَّةِ مَا لَا يُوجَدُ عِنْدَ أَحَدٍ سِوَاهُ مِنَ البَشِرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]. وَهَذَا فَضُلُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ لِنِتَ لَهُمَّ وَلَوَكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْفَيْلِ فَضُلُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالله عَمران: ١٥٩]. وَقَدْ جَاءَتْ نُصُوصٌ فِي الثَّنَاءِ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ وَلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وَقَدْ جَاءَتْ نُصُوصٌ فِي الثَّنَاءِ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَقَدْ جَآءَتُ مُ رَسُولُ مِنَ أَنفُوسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا النَّبِيِّ الرَّعَمَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ الرِّسَالَةِ فِي هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ.

وَكَذَلِكَ نَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الكَرِيمَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ مَكَانَةً وَمَنْزِلَةً عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ اللَّبَلِّعُ لِشَرِيعَتِهِ، وَهُوَ أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَابِعًا، وَهُوَ صَاحِبُ المَقَامِ المَحْمُودِ وَالشَّفَاعَةِ العُظْمَى، وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَيْهُ (١).

هَلْ يَجُوزُ التَّوَشُّلُ بِجَاهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟، وَهَلْ مِنْ حُقُوقِهِ إِهْدَاءُ الثَّوَابِ إِلَيْهِ؟: أَمَّا التَّوَشُّلُ بِالنَّبِيِّ عَلِيْهِ فَهُوَ عَلَى أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: التَّوَسُّلُ إِلَى الله بِاتِّبَاعِ هَذَا النَّبِيِّ، أَوْ بِمَحَبَّتِهِ عَلَيْهِ، فَهَذَا مِنَ التَّوَسُّلِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَهُوَ جَائِزٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَّبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي التَّوَسُّلِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَهُو جَائِزٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَّبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي اللهَ اللهِ يَعَنِي أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَأَعْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ [آل عمران: ١٩٣]. فَتَوَسَّلُوا إِلَى الله بِإِيمَانِهُم، وَهَكَذَا لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَسَّلَ الإِنْسَانُ بِمَحَبَّتِهِ لِهَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهُ، لِأَنْ مَحَبَّتِهِ لِهَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهُ، لِأَنْ مَحَجَبَّتِهِ لِهَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهُ، لِأَنْ مَحَجَبَّتِهِ لِهَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهُ، لِأَنْ

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَتَوَسَّلَ الإِنْسَانُ بِجَاهِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَقُولُ: لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۹۸۷)، والترمذي (۳۱٤۸)، وابن ماجه (٤٣٠٨)، عن أبي سعيد الخدري. وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٤٦٨).

يَتَوَسَّلَ الإِنْسَانُ بِجَاهِ أَحَدٍ أَوْ بِمَكَانَتِهِ وَمَنْزِلَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا التَّوَسُّلُ غَيْرَ جَائِزٍ، بَلْ يَكُونُ بِدْعَةً مِنَ البِدَع، لَكِنَّهُ لَيْسَ شِرْكًا.

وَأَمَّا إِهْدَاءُ الثَّوَابِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَنَقُولُ: هَذَا لَا حَاجَةَ لَهُ؟ لِأَنَّ مَنْ دَلَّ عَلَى هُدًى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقَتِهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقَتِهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، فَكُلُّ مَا عَمِلْنَاهُ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلِهَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْ مِثْلُ أَجْرِنَا؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا فَكُلُّ مَا عَمِلْنَاهُ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلِهَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْ مِثْلُ أَجْرِنَا؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا حَاجَةَ لِإِهْدَاءِ الثَّوَابِ لَهُ لَا فَائِدَة كَاجَةَ لِإِهْدَاءُ الثَّوَابِ لَهُ لَا فَائِدَة لَهُ بَلْ عَبَثُ لَا ثَمَرَةَ لَهُ، فَيَنْوِي الإِنْسَانُ بِعَمَلِهِ أَنَّهُ لَهُ، وَالنَّبِيُّ عَيْقِ سَيَجْعَلُ الله لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلُمَا كَانَ لِهَذَا العَامِل.

وَمِنْ حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ كُلَّمَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَإِنَّ الله قَدْ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيَهِ حَلَيْهِ كُلَّمَ وَمَلَيْ حَلَيْهِ كُلَّمَ وَمَلَيْ حَلَيْهِ كُلَّمَ وَمَلَيْ حَلَيْهِ كُلَّهَ وَمَلَيْ حَلَيْهِ عَلَى النَّبِيُّ يَكُلَّمُ اللَّيْ يَكَالَمُ اللَّيْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ آَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ خَبْرِ آيَّامِكُمْ يَوْمَ اللّهُ مُنْ صَلّى عَلَيْ صَلَاةً وَصَلَاةً وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِهَا الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْ فِيهِ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلّى عَلَيْ صَلَاةً وَصَلَاةً وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٣٦)، والترمذي (٣٥٤٦)، عن الحسين بن علي ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٥).

## باب الآداب المتنوعة والحية وق

عَشْرًا»(١). فَنُكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّنا فِي يَوْمِ الجُمُّعَةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ لَـهَا مَزِيّةٌ وَفَضِيلَةٌ عَنْ سَائِرِ الأَيَّام.

وَهَكَذَا أَيْضًا مِنْ حَقِّهِ ﷺ عَلَيْنَا أَنْ نَتَدَارَسَ سِيرَتَهُ وَسُنَّتَهُ، فَتَتَدَارَسُ الأَحَادِيثَ النَّبُوِيَّةَ، وَنَتَدَارَسُ السُّنَّةَ النَّبُوِيَّةَ؛ لِتَكُونَ لَنَا مَنْهَجًا فِي حَيَاتِنَا نَسِيرُ عَلَيْهَا، نَسْتَفِيدُ مِنْ عِبَادَتِهِ، وَمِنْ أَخْلَاقِهِ، وَمِنْ طَرِيقَتِهِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْخَلْقِ، ونَتَعَرَّفُ كَيْفَ يَتَعَامَلُ مَعَ النَّاسِ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحْكَامِ المَأْخُوذَةِ مِنْ سُنَتِهِ وَسِيرَتِهِ ﷺ.

وَلَيْسَ ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِلَيْلَةٍ مِنَ لَيَالِي السَّنَةِ، بَلْ هَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ اللَّيَالِي، فَمَنْ خَصَّ السِّيرَةَ بِلَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ قَصَّرَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، فَأُولَئِكَ الذِينَ لَا يتَدَارَسُونَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَيْلِيْ وَلَا يَقْرَؤُونَ سِيرَتَهُ إِلَّا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ يُسَمُّونَهَا: «لَيْلَةَ المَوْلِدِ»، هَوُلاً مُقَصِّرُونَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، لَمْ يَقُومُوا بِحَقِّهِ عَلَيْهُ، وَالإحْتَفَالُ بِلَيْلَةِ المَوْلِدِ خِلَافُ هَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ، فَمِنْ حَقِّهِ عَلَيْنَا عَلَيْهُ أَنْ نَتْبَعَهُ فِي عَدَم الإحْتِفَالِ بِتلْكَ اللَّيْلَةِ.

وَمِنْ حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَلَّا نَعْبُدَ الله إِلَّا بِعِبَادَةٍ شَرَعَهَا هَذَا النَّبِيُّ الكَرِيمُ، فَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٦١٦٢)، وأبو داود (۱۰٤٧)، والنسائي (۱۳۷٤)، وابن ماجه (١٦٣٦)، عن أوس بن أوس هي. وصحح الألباني إسناده في المشكاة (١٣٦١).

نَاثِي مِنْ أَنفُسِنَا بِعِبَادَاتٍ لَيْسَتْ وَارِدَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ نَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى الله لَمْ تَرِدْ عَنْ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهِ فَهِي بَاطِلَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ الكَرِيمِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ (''. وَلِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا مَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ (''. وَلِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «كُلُّ مُحْدَفَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » وَالشورى: ٢١]. وَلِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْهِ: «كُلُّ مُحْدَفَةٍ بِدْعَةٌ فِي هَذَا الْخَبِرِ، وَنَقُولُ: مُنَاكَ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » وَمُن جَاءَنَا وَقَالَ: هُنَاكَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ ، وَهُنَاكَ بِدْعَةٌ مُسَنَّةً ، وَيُلُ لَهُ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » وَمُن هُنَا فَلا مُشْتَحَبَّةٌ ، قِيلَ لَهُ: هَذَا يُحَالِفُ قَوْلَ النَّبِي عَيَلِيْ: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » وَمِنْ هُنَا فَلا مُشْتَحَبَّةٌ ، قِيلَ لَهُ: هَذَا يُحَالِفُ قَوْلَ النَّبِي عَلَيْ الكَرِيمُ عَلَيْ هُ فَالْاحْتِهُ اللّهُ بِعِبَادَةٍ لَمْ يَعْفُها هَذَا النَّبِي عَلَيْ الكَرِيمُ عَلَيْهِ ، فَالإحْتِفَالَاتُ فِي بَعْضِ لَيَالِي السَّابَةِ وَإِللَّا إِلَى الله بِعِبَادَةٍ لَمْ يَوْعُلُهَا هَذَا النَّبِي الكَرِيمُ عَلَيْهُ ، فَالإحْتِفَالَاتُ فِي بَعْضِ لَيَالِي السَّابَةِ وَإِللَّا إِلِى الله بِعِبَادَةٍ لَمْ يَوْعُ اللَّيْ يُسْ مِنَ البِدَعِ الْحَسَنَةِ ، بَلْ هُوَ مِنَ البِدَعِ النَائِي لَا لَنْهُمُ وَلَيْسَ مِنَ البِدَعِ الْحَسَنَةِ ، بَلْ هُوَ مِنَ البِدَعِ اللَّمُومَةِ .

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ البِدَعَ تَنْقَسِمُ إِلَى خُسْةٍ اسْتِنَادًا إِلَى قَوْلِ عُمَرَ الْغَمَتِ البِدْعَةُ البِدْعَةُ هَذِهِ (٣). نَقُولُ لَهُ: قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى اللَّغَوِيِّ، وَأَمَّا المَعْنَى الإصْطِلَاحِيُّ فَهَذَا اللَّفْظُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ عَلَى وِفْقِهِ، فَالبِدْعَةُ فِي اللَّغَةِ: الطَّرِيقَةُ المُخْتَرَعَةُ، وَأَمَّا البِدْعَةُ فِي الشَّرِيعَةِ: هُو التَّقَرُّبُ للله بِعِبَادَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا النَّبِيُّ عَيْقٍ، فَلَرْقُ بَيْنَ المَعْنَى اللِّعْطِلَاحِيِّ، فِي مَاذَا قَالَ عُمَرُ عَلَى اللَّعْوِيِّ وَالمَعْنَى الإصْطِلَاحِيِّ، فِي مَاذَا قَالَ عُمَرُ عَمْ هَذِهِ المَقَالَةَ؟:

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٧١٤٤)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣)، عن العرباض بن سارية ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٢٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠١٠).

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق

قَالَهَا فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيح، فَإِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يُصَلُّونَ التَّرَاوِيحَ جَمَاعَاتٍ، يُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الإِثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بصَلَاتِهِ الأَرْبَعَةُ وَالْخَمْسَةُ، وَهَكَذَا؛ وَلِذَلِكَ كَانَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ عَدَدٌ مِنَ الجَمَاعَاتِ يُصَلُّونَ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ أَوْ صَلَاةَ القِيَامِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ، وَاسْتَمَرَّ الوَضْعُ عَلَى ذَلِكَ، فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَرَّةً المُسْجِدَ، فَوَجَدَهُمْ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ، أَئِمَّةٌ كُتُرْ، وَمَأْمُومُونَ مُتَفَرِّقُونَ، وَقَدْ يَرْفَعُ بَعْضُهُمْ صَوْتَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَصْحَابُ الآخَرِ صَوْتَ قِرَاءَةِ صَاحِبِهِمْ، وَيَسْمَعُونَ صَوْتَ الآخَرِ، فَرَأَى جَمْعَ النَّاسِ عَلَى إِمَام وَاحِدٍ، فَوُجُودُ الجَمَاعَةِ لِصَلَاةِ رَمَضَانَ هَذَا لَيْسَ جَدِيدًا، وَإِنَّمَا الجَدِيدُ هُوَ اتِّحَادُ الإِمَام فِي المُسْجِدِ الوَاحِدِ، بَعْدَ مُدَّةٍ جَاءَ عُمَرُ ﷺ فَوَجَدَ القَارِئ يَقْرَأُ بِهِمْ، لَيْسَ مَعَهُ شَرِيكٌ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِمَامٌ آخَرُ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ حِينَئِذٍ: «نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذهِ»، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الطَّرِيقَةُ الجَدِيدَةُ بِجَمْعِ النَّاسِ عَلَى إِمَامٍ واحِدٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهَا طَرِيقَةٌ مُخْتَرَعَةٌ فِي الدِّينِ لَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَصِحُّ الإسْتِدْلَالُ بِهَذَا الأَثْرِ.

كَذَلِكَ مِنْ حَقِّ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ ﷺ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَى الله بِتَبْلِيغِ سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ، وتَعْلِيمِ النَّاسِ طَرِيقَةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَالسُّنَّةُ نَدْعُو إِلَيْهَا، وَنُرَغِّبُ فِيهَا، وَنَحُثُّ عَلَيْهَا، وَنَامُ مِّ النَّاسِ طَرِيقَةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَالسُّنَّةُ نَدْعُو إِلَيْهَا، وَنُرغِّبُ فِيهَا، وَنَحُثُ عَلَيْهَا، وَنَامُ مُنَهُ فَأَنهُواْ ﴾ [الحشر: ٧].



#### «فَصْلٌ فِي حُقُوقِ أَهْلِ الْعِلْمِ:

أَعْظَمُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ بَعْدَ حَقِّ الرَّسُولِ: حُقُوقُ الْعُلَمَاءِ المُعَلِّمِينَ، الَّذِينَ هُمُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي تَبْلِيغِ دِينِهِ وَبَيَانِ شَرِيعَتِهِ، الَّذِينَ لَوْ لَاهُمْ لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِم، حُقُوقُهُمْ عَلَى الأُمَّةِ أَعْظَمُ مِنْ حُقُوقِ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ، فَإِنَّهُمْ رَبَّوْا أَرْوَاحَ الْعِبَادِ وَقُلُوبَهُمْ بِالْعُلُومِ النَّافِعَةِ وَالمَعَارِفِ الصَّحِيحَةِ، وَهُمْ هُدَاةُ الأُمَّةِ فِي أُصُولِ دِينِهِمْ وَفُرُوعِهِ، وَهُمُ الْمُرْجُوعُ إِلَيْهِمْ فِي أَحْكَامِ الْحُقُوقِ وَالْمُعَامَلَاتِ، كَمَا أَنَّهُمُ المَرْجُوعُ إِلَيْهِمْ فِي أُمُورِ الْعِبَادَاتِ، بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَبِهِمُ اتَّضَحَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَالـهُدَى مِنَ الضَّلَالِ، وَالْحَلَالُ مِنَ الْحَرَام، وَالْخَيْرُ مِنَ الشَّرِّ، وَالصَّلَاحُ مِنَ الْفَسَادِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ طَبَقَاتٌ بِحَسْبِ مَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالنَّفْعِ الْكَثِيرِ أَوِ الْقَلِيلِ، فَحَقُّهُمْ عَلَى الأُمَّةِ كَبِيرٌ، وَمَقَامُهُمْ جَلِيلٌ، فَعَلَى النَّاسِ أَنْ يُحِبُّوهُمْ وَيُجِلُّوهُمْ وَيُوقِّرُوهُمْ، وَيَعْتَرِفُوا بِفَضَائِلِهِمْ وَفَوَاضِلِهِمْ، وَيَشْكُرُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَايَةَ الشُّكْرِ، وَيَدْعُوا لَهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا، وَيَتَقَرَّبُوا إِلَى الله بِمَحَبَّتِهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، وَيَنْشُرُوا مَحَاسِنَهُمْ، وَيَغُضُّوا الْقَلْبَ وَاللِّسَانَ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ، الَّتِي إِذَا وُجِدَتِ اضْمَحَلَّتْ فِي جَنْبِ مَحَاسِنِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّهِزُوا الْفُرْصَةَ فِي وُجُودِهِمْ، فَيَغْتَرِفُوا مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِمْ، وَيَسْتَرْشِدُوا بِنُورِهِمْ، وَيَعْمَلُوا جَمِيعًا مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي تُرِيحُهُمْ وَتُفَرِّغُهُمْ لِمَا هُمْ بِصَدَدِهِ مِنْ مُهِمَّاتِهِمُ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ اللَّهِمَّاتِ عَلَى الإِطْلَاقِ؛ مِنْ تَعْلِيمِ الطَّلَبَةِ المُسْتَعِدِّينَ وَالتَّجَرُّدِ لَهُمْ، وَمِنْ إِرْشَادِ الْعَوَامِّ، وَمِنَ الْفَتَاوَى الصَّادِرَةِ مِنْهُمْ وَالْوَارِدَةِ عَلَيْهِمْ، وَمِنَ اسْتِعْدَادِهِمْ لِلْحُكْم فِي قَضَايَا الْخَلْقِ وَفَصْلِ خُصُومَاتِهِمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى مِمَّا هُوَ مُتَوَقَّفُ ۗ عَلَيْهِمْ. وَالنَّاسُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهِمْ، وَحُقُوقُهُمْ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيل لَا يُمْكِنُ عَدُّهَا».

## باب الآداب المتنوعة والحية وق

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ حُقُوقَ أَهْلِ العِلْمِ: وَالْمُرَادُ بِالعِلْمِ هُنَا: العِلْمُ الشَّرْعِيُّ، وَإِذَا أُطْلِقَ لَفُظُ: (الْعِلْمُ بِشَرِيعَةِ الله، وَأَمَّا غَيْرُهُ لِفُظُ: (الْعِلْمُ بِشَرِيعَةِ الله، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ العُلُومِ فَإِنَّمَا ثُقَيَّدُ بِقَيْدٍ.

وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِ العِلْمِ وأَهْلِهِ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ﴿ [الزمر: ٩]. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ»(١). هَذَا فَضْلُهُ عَلَى العَابِدِ، فَكَيْفَ بِفَضْلِهِ عَلَى غَيْرِ العَابِدِ؟، وَمِنْ هُنَا فَالعَالِمُ أَفْضَلُ مِنْ أُولَئِكَ الذِينَ يُصَلُّونَ طُولَ لَيْلِهِمْ، بِخَبَرِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّهُ، وَالْمُجَاهِدُونَ الذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَاحَاتِ الوَغَى العُلْمَاءُ أَفْضَلُ مِنْهُمْ، بِخَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّمَـُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـيْنَ وَٱلصِّـدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]. حَيْثُ قَدَّمَ الأَنْبِيَاءَ فِي الرُّتْبَةِ الأُولَى، ثُمَّ جَعَلَ الصِّدِّيقِينَ -وَهُمُ العُلَمَاءُ-فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ جَعَلَ الشُّهَدَاءَ -الذِينَ هُمْ فِي أَعْلَى رُتَبِ الْمُجَاهِدِينَ- فِي الرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ مُتَتَابِعَةٌ، قَدْ جَاءَتْ بِفَضْلِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ، وَعِظَم مَكَانَتِهِمْ، وَعُلُوٍّ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ الله جَلَّ وَعَلَا، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْقِصَهُمْ أَوْ أَنْ يَجْعَلَهُمْ بِمَرْتَبَةٍ أَقَلَّ فَهُوَ مُضَادٌّ لِمَقْصَدِ الشَّرِيعَةِ فِي رَفْعِ مَكَانَةِ العُلَمَاءِ، وَأُولَئِكَ الذِينَ يُضَادُّونَ العُلَمَاءَ وَيُحَارِبُونَهُمْ، يُخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۷۱۵)، وأبو داود (۳٦٤١)، والترمذي (۲٦٨٢)، وابن ماجه (۲۲۳)، عن أبي الدرداء ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٩٧).



«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»(١).

\$ 007

وَمِنْ حَقِّ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يُوَقِّرُوهُمْ، وَأَنْ يَعْرِفُوا مَنْزِلَتَهُمْ، وَأَنْ يَتَأَدَّبُوا مَعَهُمْ، وَيَتَخَلَّقُوا مَعْهُمْ بِالأَخْلَقِ الفَاضِلَةِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءَ يَبُثُونَ الْخَيْرَ فِي الأُمَّةِ، وَهُمْ وَرَثَةُ الأَنبِيَاءِ وَكَمَا وَرِثُوا العِلْمَ مِنَ الأَنبِيَاءِ فَإِنَّ الأُمَّةَ لَابُدَّ أَنْ تَرِثَ الأَخْلَقَ الفَاضِلَةَ وَحُسْنَ التَّادُّبِ مَعَهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةِ: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنبِيَاء، فَإِنَّ الأَنبِيَاءَ لَمْ يُورِّتُوا وَلَا فِي اللَّهُ اللَّنبِيَاء، فَإِنَّ الأَنبِيَاءَ لَمْ الفَاضِلَة وَحُسْنَ التَّادُّبِ مَعَهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةً: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنبِيَاء، فَإِنَّ الأَنبِيَاءَ لَمْ يُورَقُهُ المَّذِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ » (٢).

وَهَكَذَا مِنْ حُقُوقِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَعُودُوا إِلَيْهِمْ، وَخُصُوصًا فِي الأُمُورِ المُشْكِلَةِ التِي تُشْكِلُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَسَكُوا أَهَلَ الذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَالْمُعُونَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الحَلِيمَ كَيْرَانَ، وَتَجْعَلُ الفِتَنُ النَّاسِ يَتَخَبَّطُونَ خَبْطَ عَشْوَاءَ، فَإِنَّ المُنْقِذَ -بِإِذْنِ الله مِنْ ذَلِكَ - كَيْرَانَ، وَتَجْعَلُ الفِتَنُ النَّاسَ يَتَخَبَّطُونَ خَبْطَ عَشْوَاءَ، فَإِنَّ المُنْقِذَ -بِإِذْنِ الله مِنْ ذَلِكَ - هُو الرُّجُوعُ إِلَى عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ الذِينَ يَرْجِعُونَ إِلَى الوَحْيَيْنِ؛ كِتَابًا وَسُنَّةً، فَيَسْتَخْرِجُونَ هُو الرُّجُوعُ إِلَى عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ الذِينَ يَرْجِعُونَ إِلَى الوَحْيَيْنِ؛ كِتَابًا وَسُنَّةً، فَيَسْتَخْرِجُونَ أَخُونَ إِلَى الوَحْيَيْنِ؛ كِتَابًا وَسُنَّةً، فَيَسْتَخْرِجُونَ أَوْ الْمَوْلِ وَإِلَى الْوَرْقِيلَا فَصَلَ اللهِ عَلَى الْمَوْمِ وَالْمَعْقِلُ الْمَاسِ مِنْهُمَ الْمَالِي وَإِلَى الْوَرْقِيلَا فَعَلَى الْمَالِي وَإِلَى الْوَحْيَابُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلًا فَصَلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلًا فَضْلُ اللهِ عَلَى عُلَيْهُ وَلَوْلًا فَصَلُ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ مِلَى اللّهُ اللهُ وَاللّهُ مُلْكَاءِ وَلَوْلًا فَصَلُ اللّهِ عَلَيْهِ الذِينَ يَسْتَنُو عُلِنَ اللّهُ مُكَاء وَلَوْلًا فَصَلَ اللّهِ قَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ اللّهُ وَلَعْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وَكَذَلِكَ أَمَرَ الله جَلَّ وَعَلَا الأُمَّةَ بِقَبُولِ تَوْجِيهَاتِ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ، وَالحَذَرِ مِمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة على المرابع الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢١٧١٥)، وأبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)، عن أبي الدرداء على . وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٩٧).

وَعُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ عَلَى مَرَاتِبَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَرُتَبُهُمْ تَكُونُ بِحَسَبِ ثَلَاثِ صِفَاتٍ:

الصِّفَةُ الأُولَى: صِفَةُ العِلْمِ، فَإِنَّ الأَعْلَمَ لَهُ رُتْبَةٌ أَعْلَى مِنْ رُتَبِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَكُونُ أَقَلَ فِي العِلْم.

وَالصَّفَةُ الثَّانِيَةُ: التَّعْلِيمُ وَبَثُّ العِلْمِ وَنَشْرُهُ فِي الأُمَّةِ، فَكُلَّمَا كَانَ الإِنْسَانُ يَنْشُرُ العِلْمَ وَيَنْذُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ لَهُ مِنَ المَكَانَةِ وَالمَنْزِلَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ.

وَالصَّفَةُ الثَّالِثَةُ: الوَرَعُ، بِالإِبْتِعَادِ عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَالمَكْرُوهَاتِ وَالمُشْتَبِهَاتِ، وَالإِقْدَامِ عَلَى الطَّاعَاتِ؛ وَاجِبِهَا وَنَفْلِهَا، فَإِنَّ أُولَئِكَ الذِينَ يَتَّقُونَ الله يُوفِّقُهُمُ الله لِزِيَادَةِ العِلْمِ فِي أَخْكَامِ الشَّرِيعَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهَ النِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَقُواْ اللهَ لِزِيَادَةِ العِلْمِ فِي أَخْكَامِ الشَّرِيعَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ اللهَ الْعَلَامِ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ



001

يَشْنَقِينَ ۞﴾ [البقرة: ٢]. فَمَنِ اتَّقَى الله وَعَمِلَ بِالوَرَعِ فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا يَفْتَحُ لَهُ بَابَ العِلْم، وَيُثَبِّتُ العِلْمَ فِي ذِهْنِهِ.

وَمِنَ الوَرَعِ عَدَمُ الْمُدَاهَنَةِ لِأَصْحَابِ الوِلَايَةِ أَوْ أَصْحَابِ المَالِ، أَوْ مِنْ أَجْلِ الطَّمَعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، فَيَسْكُتُونَ عَن بَيَانِ الحَقِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَذِينَ الطَّمَعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، فَيَسْكُتُونَ عَن بَيَانِ الحَقِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْحِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً قَلِيلًا أَوْلَئِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ لِيَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْحَيْتَ فِي وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنا قَلِيلًا أَوْلَئِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ لِيكَ اللهُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ الله

كَذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ العُلَمَاءِ عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يُحِبُّوهُمْ تَقَرُّبًا لله عَزَّ وَجَلَّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُبَلِّغُونَ لِشَرْعِ الله، وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ، وَهُمُ الذِينَ يَخْفَظُ الله بِهِمُ العِلْمَ؛ فَلِذَلِكَ يُحَبُّونَ لِمَا يَقُومُونَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ عَظِيمَةٍ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ هُمُ الذِينَ يُبْقِي الله بِهِمُ العِلْمَ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ: "إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا هُمُ الذِينَ يُبْقِي الله بِهِمُ العِلْمَ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ: "إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْمَ الْعَلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَاءِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (١) عَلِمٌ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَاءِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَاءِ، فَلَالًا اللهُ لَا يَقْبَصُ الْعَلْمَاءِ اللهُ لَا يَقْبَلُوا وَأَضَلُوا» وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْصِ الْعُلْمَاءِ، فَضَلُوا وَأَضَلُوا» وَلَكِنْ يَقْبُولُ اللهَ الْعَلْمَاءِ، فَضَلُوا وَأَضَلُوا» فَانَوْا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُوا» (١٠).

وهَكَذَا أَيْضًا مِنْ حُقُوقِ العُلَمَاءِ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَى الله بِالدُّعَاءِ هُمُّمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ بَذَلُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَنَدْعُو الله أَنْ يُثَبِّتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَأَنْ يُبْعِدَ عَنْهُمْ مُضِلَّاتِ الفِتَنِ، وَأَنْ يَبْعِدَ عَنْهُمْ مُضِلَّاتِ الفِتَنِ، وَأَنْ يَبْعِدَ عَنْهُمْ مُضِلَّاتِ الفِتَنِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ نُورًا وَهُدًى يُسْتَضَاءُ بِمِمْ، وَنَحْوِ هَذِهِ الأَدْعِيَةِ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ لَهُمْ فَضْلُ عَلَى المُعْتَاهُمُ مُضَلًا عَلَى اللَّهُمَّا فَضْلُ عَلَى اللَّمَةِ فِي بَقَائِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ؛ وَلِذَلِكَ نَتَقَرَّبُ للله عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلُ هَذَا الدُّعَاءِ.

كَذَلِكَ نَتَقَرَّبُ إِلَى الله بِالثَّنَاءِ عَلَى العُلَمَاءِ، وَبَيَانِ مَكَانَتِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ، لَا يَتَكَلَّمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٠)، ومسلم (١٣ - ٢٦٧٣)، عن عبد الله بن عمرو ١٤٥٠.

## باب الآداب المتنوعة والحية ق الحراب المتنوعة على المتنوعة المحتول المتنوعة المتنوعة المحتول المتنوعة المتناعة المتناعة المتنوعة ا

فِي عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ، فَيَحْذَرُ الإِنْسَانُ مِنَ النَّفَاقِ، فَقَدْ قَالَ أَوَائِلُ الْمُنَافِقِينَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا، وَأَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ('). فَهَذِهِ طَرِيقَةُ المُنَافِقِينَ القَدْحُ فِي عُلَهَاءِ الشَّرِيعَةِ، لِيَتَوَصَّلُوا بِذَلِكَ لِلْقَدْحِ فِي ذَاتِ الشَّرِيعَةِ التَّي يَحْمِلُهَا هَؤُلاءِ العُلَمَاءُ وَيُبَلِّغُونَهَا.

كَذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ العُلَمَاءِ أَنْ نَنْشُرَ مَحَاسِنَهُمْ، وَأَنْ نَغُضَّ الطَّرْفَ عَنْ مَصَمَهُ الله جَلَّ مَسَاوِئِهِمْ، لَا يُوجَدُ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ إِلَّا وَعِنْدَهُ عُيُوبٌ وَنَقْصٌ، إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله جَلَّ مَسَاوِئِهِمْ، لَا يُوجَدُ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ إِلَّا وَعِنْدَهُ عُيُوبٌ وَنَقْصٌ، إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله جَلَّ وَعَلَا؛ وَلِذَلِكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ العَالِمِ مَحَاسِنُ كَثِيرَةٌ وَأَعْمَالُ جَلِيلَةٌ، ثُمَّ وُجِدَ عِنْدَهُ خَطَأٌ وَعَدْ الْعَالِمِ مَعَاسِنُ كَثِيرَةٌ وَأَعْمَالُ جَلِيلَةٌ، ثُمَّ وُجِدَ عِنْدَهُ خَطَأٌ وَاعْمَالُ وَلَا نَنْقُلُهُ أَوْ نَنْشُرُهُ ؛ لِتَلَا وَاحِدٌ، فَجِينَئِذٍ نَسْكُتُ عَنْ هَذَا الخَطَأِ، وَنَغُضُّ الطَّرْفَ عَنْهُ، وَلَا نَنْقُلُهُ أَوْ نَنْشُرُهُ ؛ لِتَلَا يَتُشِرَ فِي الأُمَّةِ، وَهَذَا لَا يَعْنِي أَلَّا نَرُدَّ الْمَقَالَةَ الْخَاطِئَةَ وَإِنْ لَمْ نَنْسِبْهَا لِصَاحِبِهَا، فَنَقُولُ : الفَتْوَى الفُلَانِيَّةُ خَطَأٌ، بِذَلَالَةِ قَوْلِ الله كَذَا، وَبِذَلَالَةِ قُولِ رَسُولِ الله عَلَيْ كَذَا.

وَهَكَذَا مِنَ الوَاجِبِ عَلَى عَامَّةِ الأُمَّةِ أَنْ يَحْرِصُوا عَلَى التَّعَلَّمِ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّ العِلْمَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ طَبَقَةً عَنْ طَبَقَةٍ، وَأُولَئِكَ الذِينَ أَخَذُوا العِلْمَ مِنَ الكُتُبِ وَقَعُوا فِي أَخْطَاءٍ شَنِيعَةٍ، وَوَقَعُوا فِي ضَلاَلاتٍ لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ، تَجِدُ أَحَدَهُمْ لا يُمَيِّزُ يُخْطِئُ فِي نُطْقِ الأَسْمَاءِ، وَتَجِدُ أَحَدَهُمْ يَخْلِطُ بَيْنَ المُصْطَلَحَاتِ، وَتَجِدُ أَحَدَهُمْ لا يُمَيِّزُ يَخْطِئُ فِي نُطْقِ الأَسْمَاءِ، وَتَجِدُ أَحَدَهُمْ يَخْلِطُ بَيْنَ المُصْطَلَحَاتِ، وَتَجِدُ أَحَدَهُمْ لا يُمَيِّزُ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ هَذَا العِلْمَ عَنْ عُلَمَاءَ يُبَصِّرُونَ الإِنْسَانَ بِحَقَائِقِ الأَمْمُورِ، وَيُفَرِّقُونَ لَهُ بَيْنَ المُتَشَاجِاتِ، وَيُزِيلُونَ مَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الإِشْكَالَاتِ، وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۱/ ٥٤٣) [تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر. ط: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م]. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٢٩) [تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط: مكتبة نزار مصطفى الباز. الطبعة الثالثة: ١٤١٩هـ]. كلاهما عن عبد الله بن عمر عصر عصر عليه بن عمر المحلة التالثة عن عمر الله عن عمر الله بن الله بن عمر الله الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن ع

#### شَيِّ وَالْمِنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْمِلْلِلْمِلْلْمِلْلِلْمِلْ لِلْمِلْمُنْ الْمُنْلِلْمِلْلِلْمِلْلْمِلْمُنْ الْمُنْلِلْمِلْلِ



وَرَدَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ تُرغِّبُ فِي تَعَلَّمِ العِلْمِ، وَتُرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ الأَجُورَ العَظِيمَةَ ؟ يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْ ذَلِكَ الأَجُورَ العَظِيمَة ؟ يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ "''. وَيَقُولُ النَّبِيُ عَلِيْ : «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا، سَهَّلَ الله بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ "''. وَيَقُولُ عَلِيْ : «مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ عِلْمًا فَهُو فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ "".

وَبِهَذَا نَعْلَمُ ضَلَالَ أُولَئِكَ الذِينَ يُزَهِّدُونَ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَيَقُولُونَ: هُوَ مُشْغِلٌ عَنْ دَعْوَةٍ أَوْ عَنْ غَبْرِهِ، عِمَّا يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَنَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَمَلٌ صَالِحٌ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَهٌ عِلْمٌ، فَعِنْدَمَا يَأْتِي الإِنْسَانُ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى الله، وَلَيْسَ عِندَهُ عِلْمٌ، يَكُونُ دَاعِيًا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ قُلْ هَلَاهِ مَسِيلِ آذَعُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمِثْلُهُ -أَيْضًا- أُولَئِكَ الذِينَ يَقُومُونَ بِالجِهَادِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۰۸۹)، والترمذي (۳۵۳۵)، والنسائي (۱۵۸)، وابن ماجه (۲۲٦)، عن صفوان بن عسال ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۹۵٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٨- ٢٦٩٩)، عن أبي هريرة على المرابع المربعة ال

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٦٤٧)، عن أنس على السلام الله الله الله الله الله الله المعيفة (٥/ ٥٥) (٢٠٣٧).

بِأَحْكَامِهِ، قَبَلَ أَنْ تُغْدِمَ عَلَى الجِهَادِ لَابُدَّ أَنْ تَعْرِفَ أَحْكَامَهُ، لَابُدَّ أَنْ تَعْرِفَ شُرُوطَهُ، لَابُدَّ أَنْ تَعْرِفَ ضَوَابِطَهُ، حَتَّى يَكُونَ جِهَادُكَ جِهَادًا عَلَى وَفْقِ الشَّرِيعَةِ. لَوْ جَاءَنَا إِنْسَانٌ وَقَالَ: سَأُصَلِّي، بِدُونِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَلَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ حَتَّى يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ أَوَّلًا، صَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، صَلَّى بِدُونِ وَضُوءٍ، صَلَّى إِلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ. لِهَاذَا؟، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا، وَضُوءٍ، صَلَّى إِلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ. لِهَاذَا؟، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا، فَهَكَذَا بَقِيَّةُ فَرَائِضِ الشَّرِيعَةِ لَابُدَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ الإِنْسَانُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا، وَهُهَا عَلَى وَجْهِهَا.

وَهَكَذَا أَيْضًا لَابُدَّ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ الفَتْوَى إِنَّمَا هِيَ لِأَهْلِ الإجْتِهَادِ الذِينَ يَحْفَظُونَ كُتُبَ الفُقَهَاءِ، يَسْتَخْرِجُونَ الأَحْكَامَ مِنَ الأَدْلَّةِ، وَبِالتَّالِي فَأُولَئِكَ الذِينَ يَحْفَظُونَ كُتُبَ الفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مُسْتَنَدَ الأَحْكَامِ اللَّذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الكُتُبِ، هَوُلَاءِ لَا يُؤْخَدُ بِفَتْوَاهُمْ، وَلَا يُعْتَبَرُ كَلَامُهُمْ فِي نَقْلِ اللَّهْبِ فَتْوَى، وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا عَلَى جِهَةِ التَّعَلُّمِ وَالتَّدْرِيسِ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ فَتْوَى فَلَا يَصِحُّ، وَلَا يُؤْخَذُ بِفَتْوَاهُمْ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ لِفَتْوَاهُمْ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ إِلَى اللَّهُ وَالتَّذْرِيسِ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ فَتْوَى فَلَا يَصِحُّ، وَلَا يُؤْخَذُ بِفَتْوَاهُمْ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ لِفَتْوَاهُمْ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ لِفَتْوَاهُمْ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ لِفَتْوَاهُمْ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ اللَّهُ وَلَا يُولِي اللَّهُ وَلَا يُولِي اللَّهُ عَلَى وَلِيلٍ وَلَا يُولُولُهُ مِنَ الأَحْكَامِ عَلَى دَلِيلٍ وَنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ سُنَةٍ، أَوْ فَيَاسٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَلَيْسَ الْعَالِمُ مَنْ أَخَذَ شَهَادَةً مِنْ جَامِعَةٍ، أَوْ كَانَ دُكْتُورًا، إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ يَأْخُذُ الأَحْكَامَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَلِلْعَامِّيِّ طَرَائِقُ مُعَيَّنَةٌ يُمَيِّزُ بِهَا بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ.

وَطَلَبُ العِلْمِ لَيْسَ بِالأَمْرِ الْهَيِّنِ، وَإِنَّمَا لَابُدَّ أَنْ يَبْذُلَ فِيهِ الإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ كَثِيرًا، فَالعُلُومُ كَثِيرَةٌ، وَالكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَحْتَاجَانِ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَى تَفَرُّغٍ وَقِرَاءَةٍ وَتَدَبُّرٍ، وَيَحْتَاجَانِ مِنْهُ إِلَى أَنْ يَعْرِفَ قَوَاعِدَ الفَهْمِ وَالإِسْتِنْبَاطِ التِي يَسْتَخْرِجُ بِهَا الأَحْكَامَ مِنَ

الأَدِلَّةِ، فَأَمَّا أُولَئِكَ الذِينَ يَقُولُونَ بِالأَحْكَامِ بِنَاءً عَلَى الحَدِيثِ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَوَاعِدَ الْفَهْم وَالْإِسْتِنْبَاطِ، فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِعُلَمَاءَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ نَسْتَنِدَ عَلَى أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَنْ نَأْخُذَ بِفَتَاوِيهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ عَلِمُوا بِالأَحَادِيثِ، لَكِنَّهُمْ يُنَزِّلُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَنَازِلِهَا، وَلَا يَفْهَمُونَ مَعَانِيَهَا؛ وَلِذَلِكَ لَابُدَّ أَنْ نَعْرِفَ كَلَامَ العَرَبِ حَتَّى نَفْهَمَ كَلَامَ النَّبِيّ وَكَلَامَ الله عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞﴾ [الزخرف: ٣]. أَيْ: تَفْهَمُونَ هَذَا الكِتَابَ، فَمَنْ لَـمْ يَكُنْ عَارِفًا بِلُغَةِ العَرَبِ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فَهْم الكِتَابِ، وَهَكَذَا لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ طَرَائِقَ الفَهْم وَالإسْتِنْبَاطِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ، وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْمِيمِ، وَيَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ بَيَانِ الْمُجْمَلِ، وَيَعْرِفَ أَنْوَاعَ الدَّلَالَاتِ، هَذِهِ دَلَالَةُ اقْتِضَاءٍ، وَهَذهِ دَلَالَةُ تَنْبِيهٍ، وَهَذهِ دَلَالَةُ إِيهَاءٍ، وَهَذِهِ دَلَالَةُ إِشَارَةٍ، وَهَذَا دَلِيلُ خِطَابٍ، وَهَذَا لَخُنُ خِطَابٍ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلَالَاتِ التِي يَتَمَكَّنُ الإِنْسَانُ بِهَا مِنْ فَهْمِ النُّصُوصِ، فَمَنْ لَـمْ يَعْرِفْ هَذِهِ القَوَاعِدَ وَهَذِهِ الطَّرَائِقَ فِي الفَهْم فَهَذَا إِذَا تَهَجَّمَ عَلَى النُّصُوصِ فَأَصْبَحَ يُفَسِّرُهَا بِحَسَبِ مَا يُلْقَى فِي رَأْسِهِ فَإِنَّهُ يُضِلُّ كَثِيرًا، وَكَمْ مِنْ وَسَاوِسَ شَيْطَانِيَّةٍ جَاءَتْ لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا تَفْسِيرٌ لِكِتَابِ الله أَوْ شَرْحٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، وَهِيَ كَذِبٌ، وَافْتِرَاءٌ، وَمُضَادَّةٌ لِدِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَأَضْرِبُ مَثَلًا: جَاءَنِي شَخْصٌ أَوِ اجْتَمَعْتُ بِهِ، فَإِذَا بِهِ يَقُولُ: أَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ الفِرْقَةِ الفُلَانِيَّةِ تَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ شَنِيعًا!. قُلْتُ: مَا ذَلِكَ القَوْلُ؟، قَالَ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ بِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ بَشَرٌ، وَهَذَا يُخَالِفُ القُرْآنَ؛ فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ «قُلْ إِنَّ مَا أَن الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ «قُلْ إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ» فَاعْتَبَرَ «مَا» نَافِيَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ أَنَّ «إِنَّمَا» مِنْ أَدَوَاتِ الحَصْرِ.

قُلْتُ: أَكْمِلِ الآيَةَ: قَالَ: ﴿ أَنَّا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ [الكهف: ١١٠]. قُلْتُ: لِمَ لَمْ تَقُلْ: ﴿ أَنَّ مَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ وَقَالَ: مَا مَعْنَى هَذَا؟، قُلْتُ: ﴿ إِنَّمَا ﴾ حَرْفٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّفْيِ، كَمَا تَعْتَقِدُ حَرْفَيْنِ، بَلْ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُفِيدُ الحَصْرَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّفْي، فَمَا تَعْتَقِدُ حَرْفَيْنِ، بَلْ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُفِيدُ الحَصْرَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّفْي، فَمَا وَرَدَعَنْهُ وَيَ مِنَ الأَحَادِيثِ فِي فَذَا الْبَابِ، مِنْ أَيْنَ نَتَجَ هَذَا؟، نَتَجَ مِنْ كُونِهِ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ دَلَالاتِ الأَلْفَاظِ فِي هَذَا البَابِ، مِنْ أَيْنَ نَتَجَ هَذَا؟، النَّافِيَةِ و ﴿ هَا ﴾ التِي تَكُونُ فِي أَدَاةِ الحَصْرِ: ﴿ إِنَّمَا ﴾ فَذَا الْبَابِ، مِنْ أَيْنَ نَتَجَ هَذَا؟ النَّافِيَةِ و ﴿ هَا ﴾ التِي تَكُونُ فِي أَدَاةِ الحَصْرِ: ﴿ إِنَّمَا ﴾ فَذَا الْعَرَبِ، لَمْ يُفَرِقُ وَنَ بَيْنَ ﴿ مَا ﴾ النَّافِيَةِ و ﴿ هَا ﴾ التِي تَكُونُ فِي أَدَاةِ الحَصْرِ: ﴿ إِنَّمَا ﴾ وَهُنَاكَ أُناسٌ لَا يُفَرِقُونَ بَيْنَ ﴿ مَا ﴾ المَوْصُولَةِ ، وَ هما ﴾ الإسْتِفْهَامِيَّةٍ ، وَ هما ﴾ الكَافَةِ ، وَهَا الْمِنْ فَهُامِيَّةِ ، وَهَا ﴾ الكَافَةِ ، وَهَا ﴾ اللهُ عَلَى عَرْدُ لَكُ مِنْ أَنْوَاعِ هَذَا الحَرْفِ، حَرْفٌ وَاحِدٌ لَهُ وَهُمَ كَلَالاتِ الأَلْفَاظِ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مَلْ كَانَ لَكُونَ فَهُمُ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ كَانَ كُونَ الْفُقَهَاءِ ، وَلَا سُتِنْبَاطِ ، فَهُدُرَةٌ عَلَى قَطْمِيقِ قَوَاعِدِ الفَهُمْ وَالإَسْتِبْبَاطِ ، فَهَذَا لَكُسَمُ وَالاَسْتِبْبَاطِ ، فَهَذَا لَكُونَ الْفَقُهَاء ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى تَطْمِيقِ قَوَاعِدِ الفَهُمْ وَالإَسْتِبْبَاطِ ، فَهَذَا لَكُسَمُ وَالْاسْتِبْبَاطِ ، فَهُذَا لَكُمُ الْفُقُهَاء ، وَلَا يُصِحْ أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهِ فِي الفَتُوى .

وهَكَذَا -أَيْضًا- يَتَقَرَّبُ العُلَمَاءُ إِلَى الله بِالإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَوْثِيقِ مَا يُرِيدُونَ تَوْثِيقَهُ مِنْ وَقَائِقِهِمْ، سَوَاءٌ كَانَ لِلْأَوْقَافِ، أَوْ لِلْوَصَايَا، أَوْ لِلْهِبَاتِ، أَوْ لِلْهِبَاتِ، أَوْ لِلْهَبَاتِ، أَوْ لِلْهَ فَوْدَ، أَوْ لِلْوَصَايَا، أَوْ لِلْهِبَاتِ، أَوْ لِلْهَبَاتِ، أَوْ لِلْهَبَاتِ، أَوْ لِلْهُبَاتِ، أَوْ لِلْهَبَاتِ، أَوْ لِلْهُبَاتِ، أَوْ لِلْهُبَاتِ، أَوْ لِلْهُبَاتِ، أَوْ لِلْهُ فَوْنَ مَكَانَة هَمْ فَضْلُ عَلَى النَّاسِ، مَعَ كَوْنِهِمْ عَلَى وَفْقِ مَا وَرَدَ فِي الشَّرِيعَةِ، عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ لَهُمْ فَضْلُ عَلَى النَّاسِ، مَعَ كَوْنِهِمُ عَلَى وَفْقِ مَا وَرَدَ فِي الشَّرِيعَةِ، عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ لَهُمْ فَضْلُ عَلَى النَّاسِ، مَعَ كَوْنِهِمُ أَصَابَ إِلَى الْخَلْقِ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ مَكَانَتَهُمْ، وَيَغُضُّونَ مِنْ مَنْ لَتِهِمْ، وَلَا يُقِيمُونَ لَهُمْ مَا أَمَرَ الله جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُقَامَ لَهُمْ.

وَلْيُعْلَمْ بِأَنَّ هَذَا الكَلَامَ كَمَا يَكُونُ لِلْعُلَهَاءِ الْحَاضِرِينَ كَذَلِكَ يَكُونُ لِلْعُلَهَاءِ

السَّابِقِينَ، لَابُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِمْ، وَإِجْلَالِهِمْ، وَمَحَبَّتِهِمْ، وَالغَضِّ عَنْ أَخْطَائِهِمْ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِنَشْرِ مَحَاسِنِهِمْ؛ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُونَ لِمَنْ سَبَقَهُمْ: ﴿ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِنَشْرِ مَحَاسِنِهِمْ؛ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُونَ لِمَنْ سَبَقُونَا بِآلِإِيمَنِ ﴿ وَالتَّقِينَ مَا مَعُدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلِإِيمَنِ وَلَا يَجْعَلْ فِ قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَمُوثُ رَحِيمٌ اللهِ اللهِ المُسْرِدِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيمَاعِلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

هَذَا شَيْءٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَكَانَةِ أَهْلِ العِلْمِ.

وَمِنْ فَضْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ أَنِ اسْتُجِدَّتْ وَسَائِلُ لِلاِتِّصَالِ بِالعُلَمَاء، يَتَمَكَّنُ الإِنْسَانُ مِنْ أَخْذِ عِلْمِهِمْ بواسِطَةِ هَذِهِ الوَسَائِلِ، مِنْ مِثْلِ الكُتُبِ المَطْبُوعَةِ، وَمِنْ مِثْلِ المَوَاقِعِ التِي يَكُونُ فِيهَا المَطْبُوعَةِ، وَمِنْ مِثْلِ المَواقِعِ التِي يَكُونُ فِيهَا مُحَاضَرَاتٌ وَمُنْ مِثْلِ الشَّرُوحِ المَسْمُوعَاتُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الوَسَائِلِ مُحَاضَرَاتٌ وَنَدَوَاتٌ وَكُتُبٌ وَمَسْمُوعَاتٌ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الوَسَائِلِ الحَاضِرَةِ، لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنِ الإِتِّصَالِ بِالعُلَمَاءِ وَعَنْ أَخْذِ العِلْمِ مِنْهُمْ مُبَاشَرَةً، الْحَاضِرَةِ، لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنِ الإِتِّصَالِ بِالعُلَمَاء وَعَنْ أَخْذِ العِلْمِ مِنْهُمْ مُبَاشَرَةً، فَإِنَّ العَالِمَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِلْمِهِ، يُسْتَفَادُ مِنْ هَدْيِهِ، وَسَمْتِهِ، وَطَرِيقَتِهِ، وَخُلُقِهِ، وَخُلُقِهِ، وَخُلُقِهِ، وَخُلُقِهِ، وَخَلُقِهِ، وَخَلْفِهِ، يَسْتَفَادُ مِنْ هَدْيِهِ، وَسَمْتِهِ، وَطَرِيقَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الغَالِبِ؛ وَعِبَادَتِهِ، وَكَيْفِيَّةِ تَعَامُلِهِ مَعَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقَةِ النَّبِيِّ عَيَامُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ.

#### «فَصْلٌ فِي حُقُوقِ الأَئِمَّةِ:

ثُمَّ بَعْدَ حُقُوقِ الْعُلَمَاءِ المُعلِّمِينَ المُرْشِدِينَ يَجِبُ الْقِيَامُ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ، وَخُصُوصًا الْأَئِمَّةَ الْعَادِلِينَ؛ مِنْ أُمَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَمُلُوكِهِمْ، وَوُلَاةِ أَمْرِهِمْ، فَإِنَّ الله أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي الْأَئِمَةَ الْعَادِلِينَ؛ مِنْ أُمَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَمُلُوكِهِمْ، وَوُلَاةِ أَمْرِهِمْ، فَإِنَّ الله أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْمِ مِنكُمَ ﴾ [النساء: ٥٩]. وَهُمُ اللهُ إِنْ اللهُ إِجْلَالُ اللهُ إِجْلَالُ اللهُ إِجْلَالُ الله إِجْلَالُ اللهُ إِنْ طَلِّهُ مَا اللهِ اللهِ إِنْ طَلِّهُ مَ اللهُ إِنْ طَلِّلُهُ مُ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، وَاللُمُوكُ السَّيْعَةِ الَّذِينَ يُظِلَّهُمُ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، وَاللُمُوكُ السَّيْعَةِ الَّذِينَ يُظِلَّهُمُ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، وَاللُمُوكُ مُم اللهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَا ظِلَّهُ، وَاللُمُوكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا طَلَّ إِلَا ظِلَّهُ، وَاللَمُونُ اللهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَا ظِلَّهُ، وَاللَمُونُ اللهُ اللهُ فِي ظِلِهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَا ظَلَّهُ مَ اللهُ اللهِ فَي طِلَهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ فِي طِلْهِ إِنْ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللهُ إِلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى الللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

لَوْلَا الْحِلَافَةُ لَمْ تَأْمَنْ لَنَا سُبُلٌ وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقُوانَا وَبِالسَّلَاحِ وَالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ، فَكَمْ لَهُمْ وَبَهِمْ قَامَ الجِّهَادُ بِالْعِلْمِ وَالحُبَّةِ وَالْبُرْهَانِ وَبِالسِّلَاحِ وَالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ، فَكَمْ لَهُمْ مِنَ الآثَارِ الْحَيْرِيَّةِ، فَحَقَّهُمْ عَظِيمٌ عَلَى جَبِيعِ الرَّعِيَّةِ، عَلَيْهِمْ النُّصْحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى نُصْحِهِمْ، وَإِعَانَتُهُمْ عَلَى مُهِيَّاتُهِمْ، وَاعْتِقَادُ وِلاَيْتِهِمْ، وَحَثُّ النَّاسِ عَلَى لُزُومِ طَاعَتِهِمْ، وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَصَلَاحٍ، وَخَوْنِيرُهُمْ عَنْ كُلِّ شَرِّ وَضَرَرٍ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، عَلَى وَجِهِ الرَّفِقِ وَاللِّينِ، وَالدُّنْيَا، عَلَى وَجَهِ الرَّفِقِ وَاللِّينِ، وَالدُّعَاءِ للله بِصَلَاحِهِمْ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ دُعَاءٌ لِلرَّعِيَّةِ كُلِّهَا، كَمَا أَنَّ وَجُهِ الرِّفِقِ وَاللِّينِ، وَالدُّعَاءِ للله بِصَلَاحِهِمْ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ دُعَاءٌ لِلرَّعِيَّةِ كُلِّهَا، كَمَا أَنَّ وَجُهِ الرِّفِقِ وَاللِّينِ، وَالدُّعَاءِ للله بَصَلَاحِهِمْ، فَإِنَّ اللهُ لَهُمُ التَّوْفِيقَ؛ فَإِنَّ سَبَّ اللُلُوكِ وَالْأُمْرَاءِ فِيهِ شَرِّ كَيْرِيً لَهُمْ اللهِ لَهُمُ التَّوْفِيقَ؛ فَإِنَّ سَبَّ اللُلُوكِ وَالْأُمْرَاءِ فِيهِ شَرِّ كَبِيرٌ، وَلَا لَيْ اللهُ لَهُمُ التَّوْفِيقَ؛ فَإِنَّ سَبَّ اللُلُوكِ وَالْأُمْرَاءِ فِيهِ شَرِّ كَبِيرٌ، وَهَدَّ وَلَا عَيْقِمْ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ، وَهَذَا عُنُوانُ غِشَّ لِلرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ. وَحُقُوقُ اللُّلُوكِ الصَّالِينَ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، فَهُمْ وَهَا مُنَ اللَّاتِ لَهُمْ صَنَاتٍ أَكْثُورُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الرَّعِيَّة، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ سَيَّاتُ كَثِيرَةٌ – فَإِنَّ لَهُمْ حَسَنَاتٍ أَكْثُرُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الرَّعِيَّة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (٣٢- ١٨٣٥)، عن أبي هريرة ﷺ.

فَنَسْأَلُ الله أَنْ يَأْخُذَ بِنَوَاصِيهِمْ إِلَى الْخَيْرِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ».

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ ﷺ صِنْفًا مِنَ النَّاسِ لَهُمْ زِيَادَةُ حَقِّ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَهُمُ: الأَئِمَّةُ اللَّينَ لَهُمُ الإِمَامَةُ العُظْمَى وَالوِلَآيَةُ الكُبْرَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِمْ مَنْ كَانَ لَهُ وِلَآيَةٌ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الوِلَآيَاتِ، وَحُقُوقُ الأَئِمَّةِ وَالوُلَآةِ كَثِيرَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا:

أَوَّلُ ذَلِكَ: اعْتِقَادُ وِلاَيْتِهِمْ؛ بِأَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّ وِلاَيْتَهُمْ وِلاَيْةٌ صَحِيحَةٌ ثَابِيّةٌ، وَأَنَّ الْإِنْسَانُ الْبَيْعَةَ التِي أَخَدُوهَا عَلَى النَّاسِ تُلْزِمُ النَّاسَ بِطَاعَتِهِمْ وَالإِنْقِيَادِ لِمَّمْ، وَلَوْ كَانَ الإِنْسَانُ لَمْ يُبَايعْ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا بَايَعَ أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ فِي البَلَدِ لَزِمَتِ البَيْعَةُ كَاقَةَ النَّاسِ، لَمْ يُبَايعْ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا بَايَعَ أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ فِي البَلَدِ لَزِمَتِ البَيْعَةُ كَاقَةَ النَّاسِ، وَلَمْ يُبَايعْ فِيهَا؛ وَلَمْ يُبَعِحَ لِأَحْدِ مِنَ الْحَلْقِ أَنْ يَقُولَ بِأَنَّ هَذِهِ البَيْعَةَ لَا تَلْزَمُنِي لِآنَنِي لَمْ أَبَايعْ فِيهَا؛ وَلِلْاَلِكَ لَازَالَ الإِمّامُ مِنْ أَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ يُولَدُ فِي عَصْرِهِ مَنْ يُولَدُ وَلَمْ يُبَايعْ، وَلَكِنَّةُ وَلَكِنَةُ لَا لَلْاللَّهِ وَالإِمَامَةِ، وَقَوْلُهُ يَتَعَلِي السَّاعَةُ وَاعْتِقَادُ الوِلاَيَةِ وَالإِمَامَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّيْ يُعِيِّدٍ: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُهِ الطَّاعَةُ وَاعْتِقَادُ الوِلاَيَةِ وَالإِمَامَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّهِ اللَّهُ وَالْالْمِالُولَايَةً وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْولاَيَةَ، وَقُولُهُ يُسَعِقَ الْولاَيَة عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، وَقُولُهُ يُسَعِي الْعَلْقِ الْمَالِي الْإِسْلَامُ لِلَا الْإِسْلَامُ لِلَا الْمُ اللَّي الْمُعْلِقِ وَلَا لَعَيْرُهِمْ اللَّهُ الذِي يَعْصُلُ بِعِلْ الْمُعْلِقَةِ وَالْحَلُقِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُعْلِقِ وَلَولُهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِقِ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْلُولُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الذِي عَصُولُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَالْحَقُّ الثَّانِي مِنْ حُقُوقِ الأَئِمَّةِ: طَاعَتُهُمْ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ؛ فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَ بِطَاعَةِ وُلَاةِ الأَمْرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلأَمْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٨- ١٨٥١)، عن ابن عمر ١٨٥٠

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق

مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]. وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي أُولِي الأَمْرِ هُنَا: الوُلَاةُ وَالأَئِمَّةُ وَالْمُلُوكُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَ الله»(١).

إِلَّا أَنّهُ إِذَا أَمَرَ الوُلَاةُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَعْمَلَ بِطَاعَتِهِمْ فِي مَعْصِيةِ الله؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ طَاعَةَ الله مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَاعَةِ غَيْرِه؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الله وَذَلِكَ لِأَنَّ طَاعَةَ الله مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَاعَة غَيْرِه؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: "لَا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله" ("). وَلِقَوْلِهِ عَلَيْ: "لَا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله ("). وَإِذَا أَمَرَ الوَالِي بِمَعْصِيةٍ فَإِنَّهُ لَا يُطَاعُ فِي هَذِهِ المَعْصِيةِ، لَكِنَّ وِلَا يَتَهُ بَاقِيةٌ فِي بَاقِي المَسَائِلِ، أَمْرَ الوَالِي بِمَعْصِيةٍ فَإِنَّهُ لَا يُطَاعُ فِي هَذِهِ المَعْصِيةِ، لَكِنَّ وِلَا يَتَهُ بَاقِيةٌ فِي بَاقِي المَسَائِلِ، عَلَى النَّاسِ أَنْ يُطِيعُوهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ النَّصُوصَ الوَارِدَةَ بِطَاعَتِهِ عَامَّةٌ، السَّائَةِ؛ وَلَا النَّصُوصَ الوَارِدَةَ بِطَاعَتِهِ عَامَّةٌ، السَّائَةِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُطِيعُوهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ النَّصُوصَ الوَارِدَةَ بِطَاعَتِهِ عَامَّةٌ، السَّائَةِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُطِيعُوهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ النَّصُوصَ الوَارِدَةَ بِطَاعَتِهِ عَامَّةٌ، السَّائِقِي عَلَى النَّامِي عَلَى الأَولِي مِنْهَا مَا وَرَدَ بِأَمْرِهِ بِمَعْصِيةٍ مِنْ مَعَاصِي الله، فَيَبْقَى البَاقِي عَلَى الأَصْلِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الوَالِي -حَتَّى نَعْتَقِدَ وِلَايَتَهُ أَوْ تَجِبَ طَاعَتُهُ - أَنْ يَكُونَ مِنَ العَادِلِينَ، فَلَوْ كَانَ ظَالِمًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ طَاعَتُهُ فِي المَعْرُوفِ، فَإِنَّ النَّصُوصَ الاَمِرَةَ بِطَاعَةِ وَلِيٍّ الأَمْرِ عَامَّةٌ تَشْمَلُ الظَّلَمَةَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ الآمِرَةَ بِطَاعَةِ وَلِيٍّ الأَمْرِ عَامَّةٌ تَشْمَلُ الظَّلَمَةَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (أَنَّ وَبَاءَ فِي الْحَدِيثِ الآخِرِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَإِنْ كَانَ الخَدِيثِ الآخِرِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ " (أَنَّ فَلَا هَذَا عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ " (أَنَّ فَلَلَ هَذَا عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ وَلِيٍّ الأَمْرِ إِذَا أَمَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الوَالِي مِنَ الظَّلَمَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ وَلِي الْأَمْرِ إِذَا أَمَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الوَالِي مِنَ الظَّلَمَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه في ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (٣٩- ١٨٤٠)، عن على ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٠٦٥٣)، عن عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧١٤٢)، عن أنس على الله المحاري (٧١٤٢)

#### شَعِ وَالْمِشَارِ وَالْإِلْمَاكِ



عَلَيْهُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: «تُوَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي لَكُمْ»(١).

وَمِنْ حُقُوقِ وُلَاةِ الأَمْرِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُجِلَّا لَهُمْ، عَارِفًا لِمَنْزِلَتِهِمْ، فَكَ يَخُونَ الإِنْسَانُ مُجِلَّا لَهُمْ، عَارِفًا لِمَنْزِلَتِهِمْ، فَلَا يَتَجَاوَزُ فِي حَقِّهِمْ، وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ الله: إِجْلَالَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ، وَذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الجَافِي عَنْهُ وَلَا الْغَالِي فِيهِ» (٢).

وَإِذَا كَانَ الوَالِي مِنْ أَهْلِ العَدْلِ؛ كَانَ بِأَرْفَعِ المَنَاذِلِ، وَبِأَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَالمَقَامَاتِ، وَلَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ، وَأَجْرٌ كَثِيرٌ، وَثُوَابٌ جَزِيلٌ؛ فَإِنَّ العَدْلَ عَمَلٌ صَالِحٌ فِيهِ الأَجْرُ المُضَاعَفُ، فَإِذَا كَانَ الوَالِي مِنْ أَهْلِ العَدْلِ فَإِنَّ أَجْرَهُ يَتَضَاعَفُ بِتَضَاعُفِ وَعَيَّتِهِ؛ لِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَ بِالعَدْلِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ [النحل: ١٩]. وقَالَ رَسُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ قَدْ أَمْرَ بِالعَدْلِ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْنِ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهُ اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْنِ عَزَ وَجَلَّ هَذَا الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْنِ عَزَ وَجَلَّ هَذَا اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْنِ عَزَ وَجَلَّ هَذَا اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْنِ عَزَ وَجَلَّ وَخَلَى اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْنِ عَزَ وَجَلَّ وَكَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ: "إِنَّ المُقْسِطِينَ عِندَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ اللهِ عَلَى مَنابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّوْنَ فِي حُكْمِهِمْ، وأَهْلِيهِمْ، وَمَا وُلُوا» (٣). فَذَلَ هَانَ القَائِمِينَ بِالعَدْلِ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَثُوابٌ جَزِيلٌ.

وَمِنْ حُقُوقِ الوُلَاةِ أَيْضًا: أَنْ يَسْعَى المَرْءُ إِلَى إِصْلَاحِهِمْ بِهَا لَا يُؤَدِّي إِلَى مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ، سَوَاءٌ بِتَوْجِيهِ النُّصْحِ لَهُمْ، إِمَّا مُبَاشَرَةً بِحَدِيثٍ مُبَاشِرٍ، وَإِمَّا بِإِرْسَالِ رِسَالَةٍ، أَعْظَمَ، سَوَاءٌ بِتَوْجِيهِ النُّصْحِ لَهُمْ، إِمَّا مُبَاشَرَةً بِحَدِيثٍ مُبَاشِرٍ، وَإِمَّا بِإِرْسَالِ رِسَالَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعٍ طُرُقِ نُصْحِ الوُلَاةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اللَّينُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّينُ النَّبِي اللَّينَ اللَّهُ وَلِلْمَقِهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٥٢)، ومسلم (٥٥ - ١٨٤٣)، عن ابن مسعود على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٤٣)، عن أبي موسى الأشعري ك. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢١٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨ - ١٨٢٧)، عن عبد الله بن عمرو كالله عن عبد الله بن عمرو

المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ »(۱).

وَلَكِنْ عِنْدَ النُّصْحِ يَجْتَنِبُ الإِنْسَانُ أَنْ يَنْصَحَ فِي المَجَامِعِ العَامَّةِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ مِنْ تَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ.

وَمِنْ حُقُوقِ وُلَاةِ الأَمْرِ: إِعَانَتُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَإِقَامَةِ الشَّرْعِ، فَإِنَّ الوُلَاةَ عَلَيْهِمْ وَاجَبٌ تُجَاهَ دِينِ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَهُمُ الذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ حَايَةُ الدِّينِ، فَهُمْ أَصْحَابُ السُّلْطَةِ الدِّينِيَّةِ، إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ، وَأَمَّا عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ فَهُمُ الْمُلِّغُونَ لِشَرْعِ الله جَلَّ وَعَلَا، فَالوُلَاةُ هُمُ الذِينَ يُلْزِمُونَ النَّاسَ بِإِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ، وَهُمُ الذِينَ يَتُولُونَ إِنَّاسَ بِإِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ، وَهُمُ الذِينَ يَتُولُونَ النَّاسَ بِإِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ، وَهُمُ الذِينَ يَتُولُونَ إِنَّامَةً الْحُدُودِ.

وَمِنْ حُقُوقِ الوُلَاةِ أَيْضًا: عَدَمُ الإِفْتِيَاتِ عَلَيْهِمْ بِالقِيَامِ بِشَيْءٍ مِنَ المَهَامِّ التِي تَكُونُ هَمْ، فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ جَعَلَ لِلْوُلَاةِ بَعْضَ الأَعْمَالِ المُوكَلَةِ إِلَيْهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحِقُّ لِأَفْرَادِ النَّاسِ أَنْ يَفْتَاتُوا عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَقُومُوا بِذَلِكَ بِدُونِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَمْثِلَةِ هَذَا: إِقَامَةُ الحُدُودِ وَلَوْلَاةِ، فَلَا تُقَامُ العُقُوبَاتُ الحَدِّيَةُ وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا: إِقَامَةُ الحُدُودِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الحُدُودِ لِلْوُلَاةِ، فَلَا تُقَامُ العُقُوبَاتُ الحَدِّيَةُ عَلَى أَصْحَابِهَا إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الوُلَاةِ، أَمَّا أَفْرَادُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يُقِيمُونَ الحُدُودِ، وَذَلِكَ لَكَ أَصْحَابِهَا إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الوُلَاةِ، أَمَّا أَفْرَادُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يُقِيمُونَ الحُدُودِ لَهَا شُرُوطٌ وَلَمَا وَسَائِلُ، وَإِثْبَاتُ الحَدِّلَةُ طَرَائِقُ مَحْصُوصَةٌ بِشُرُوطٍ لَمَعْلُومَةٍ وَضَوَابِطَ مُحَدَّدَةٍ، وَأَفْرَادُ النَّاسِ مِنْ مَسَائِلُ، وَلِذَلِكَ، وَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ تَطْبِيقِ مَعْصِوصَةٌ بِشُرُوطٍ مَعْلَومَةٍ وَضَوَابِطَ مُحَدَّدَةٍ، وَأَفْرَادُ النَّاسِ مِنْ مَسَائِلُ؛ وَلِذَلِكَ، وَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ تَطْبِيقِ مَعْوِيقِ وَضَوَابِطَ مُحَدَّدَةٍ، وَأَفْرَادُ النَّاسِ مِنْ مَسَائِلُ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ إِقَامَةَ الحُدُودِ مِنْ مَسَائِلً إِقَامَةَ حَدِّ مِنَ الحُدُودِ، فَهذِهِ مَعْصِيَةٌ مَسْتُولِيَّةِ وُلَاةٍ الأَمْرِ. لَوْ قُدَرَ أَنَّ الوَالِيَ أَبْطَلَ إِقَامَةَ حَدِّ مِنَ الحُدُودِ، فَهذِهِ مَعْصِيَةٌ مَعْرِيمٌ عَظِيمٌ، وَإِثْمُهُ كَبِيرٌ، وَقَدْ قَالَ النَّيِيُّ عَلَيْهِ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ الْحَدُودِ، فَهذِهِ مَعْصِيةً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٥-٥٥)، عن تميم الداري ﷺ.



أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ عَامًا»<sup>(١)</sup>. وَلَكِنَّ كَوْنَ الوَالِي لَا يَقُومُ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ لَا يُخَوِّلُ لِأَفْرَادِ النَّاسِ أَنْ يَفْتَاتُوا عَلَيْهِ، فَيُقِيمُوا الحُدُودَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ.

كَذَلِكَ عِمَّا أَوْكَلَهُ الله لِلْوُلَاةِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الجِهَادِ؛ فَإِنَّ الجِهَادَ مَوْكُولُ بِأَصْحَابِ الوِلَايَاتِ، وَأَمَّا أَوْرَادُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يُعْلِنُونَ الجِهَادَ، حَتَّى عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يُعْلِنُونَ الجِهَادَ، حَتَّى عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يُعْلِنُونَهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الوُلَاةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «الإَمَامُ جُنَّةٌ، يُتَقَى بِهِ، وَيُقَاتَلُ يُعْلِنُونَهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الوُلَاةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «الإَمَامُ جُنَّةٌ، يُتَقَى بِهِ، وَيُقَاتَلُ مِنْ خَلْفِهِ» (١٠). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الجِهَادَ مُنَاطٌ بِهِمْ، وَيَدُلِّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ كَالَّا مِنْ مَلُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، عَلَى أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهُبُوا حَتَّى يَسْتَغَذِنُوهُ ﴾ المُؤمنُونَ الجِهادَ مَوْكُولُ إلَيْهِمْ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُمْ أَبْطُلُوا الجِهادَ فَحِينَظِ لَاسُورِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي مُعَاجَةِ هَذَا أَنْ يَقُومَ أَفْرَادُ النَّاسِ بِإِعْلَانِهِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُمْ أَبْطُلُوا الجِهادَ فَحِينَظِ لَيْسَتِ الطَّرِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي مُعَاجَةِ هَذَا أَنْ يَقُومَ أَفْرَادُ النَّاسِ بِإِعْلَانِهِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ.

وَهَكُذَا -أَيْضًا- عِمَّا يُوكُلُ بِالأَئِمَّةِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلْحِ وَإِقَامَةِ الْعَلَاقَاتِ مَعَ الدُّولِ، فَإِنَّ هَذَا مَوْكُولٌ بِالأَئِمَّةِ بِحَسَبِ مَا يَرَوْنَهُ مِنَ المَصَالِحِ، وَإِذَا عَقَدَ الإِمَامُ صُلْحًا لَزِمَ جَمِيعَ أَفْرَادِ رَعِيَّتِهِ حُكْمُ هَذَا الصَّلْحِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ مَكَّة صُلْحًا لَزِمَ جَمِيعَ أَفْرَادِ رَعِيَّتِهِ حُكْمُ هَذَا الصَّلْحِ؛ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ مَكَة فِي الْحَدَيْبِيةِ لَزِمَ هَذَا الصَّلْحُ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا، حَتَّى فِي الْحَدَيْبِيةِ لَزِمَ هَذَا الصَّلْحُ بَعِيعَ الصَّحَابَةِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: عَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا يَا رَسُولَ الله!، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ، وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟، أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الجَنَّةِ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟، وَمَعَ ذَلِكَ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنَّ هَذَا الصَّلْحِينَ، لَكِنْ لَمَّا عَقَدَهُ الصَّلْحَ وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مَهَانَةً وَأَنَّهُ تَقْلِيلٌ مِنْ شَأَنِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ لَمَّا عَقَدَهُ الطَّلْحُ وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مَهَانَةً وَأَنَّهُ تَقْلِيلٌ مِنْ شَأَنِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ لَمَّا الصَّلْحُ، وَلِلْاكِ اللَّهُ لُحُقِقُ المَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِينَ لَزِمَ جَمِيعَ أَفْرَادِ الرَّعِيَّةِ هَذَا الصَّلْحُ، وَلِلْاكَ عَلَدُهُ اللْمُسْلِمِينَ لَزِمَ جَمِيعَ أَفْرَادِ الرَّعِيَّةِ هَذَا الصَّلْحُ، وَلِلْاكَ أَلِكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (٤٩٠٤)، وابن ماجه (٢٥٣٨)، عن أبي هريرة ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (٤٣- ١٨٤١)، عن أبي هريرة ﷺ.

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق المحالية

وَهُمْ يَكْتُبُونَ الصُّلْحَ جَاءَهُمْ أَبُو جَنْدِلٍ ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو، وَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي يُرِيدُونَ أَنْ يَفْتِنُونِي عَنْ دِينِي؟، فَقَالَ أَبُوهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو: هَذَا أَوَّلُ مَنْ أَقَاضِيكَ فِيهِ، وَكَانُوا قَدْ كَتَبُوا فِي الصُّلْحِ بِأَنَّ مَنْ جَاءَ إِلَى السُّلِمِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ فِيهِ، وَكَانُوا قَدْ كَتَبُوا فِي الصُّلْحِ بِأَنَّ مَنْ جَاءَ إِلَى السُّلِمِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُرْجِعُونَهُ إِلَى مَكَّةَ ، وَمَنْ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ يُؤْخِونَهُ إِلَى مَكَّةَ ، وَمَنْ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعْفِي : "إِنَّا لَمْ نَفْرَغْ مِنَ الْكِتَابِ بَعْدُ »، قَالَ سُهَيْلٌ: إِذَنْ لَا كِتَابَ بَيْنَنَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : "إِنَّا لَمْ نَفْرَغْ مِنَ الْكِتَابِ بَعْدُ »، قَالَ سُهَيْلٌ: إِذَنْ لَا كِتَابَ بَيْنَنَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ عَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ قَرَجًا وَمَخْرَجًا » (١٠). وَلَزِمَ هَذَا جَمِيعَ أَفْرَادِ الرَّعِيَّةِ فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهِ.

كَذَلِكَ عِمَّا يَكُونُ لِلْوُلَاةِ: العُقُوبَاتُ التَّعْزِيرِيَّةُ وَالتَّغْيِيرُ لِلْمُنْكَرَاتِ بِاليَدِ، فَهَذَا يَكُونُ لِلْوُلَاةِ وَالأَئِمَّةِ، أَمَّا أَفْرَادُ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيَنْصَحُونَ الْخَلْقَ وَيُرْشِدُونَهُمْ، وَأَمَّا التَّغْيِيرُ بِاليَدِ فَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِصَاحِبِ الوِلاَيَةِ، سَوَاءً الوِلاَيَةُ الْعُظْمَى، أَوْ مَنْ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ أَقَلَّ مِنْهُ، كَمِثْلِ رِجَالِ الشُّرَطِ، ورِجَالِ هَيْئَاتِ الأَمْرِ بِاللَعْرُوفِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا المُعَلِّمُونَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْهَا لِهِمْ، ونَحْوِ هَذَا.

الأَئِمَّةُ -أَيْضًا- عَلَيْهِمْ وَاجِبَاتٌ ثُجَاهَ دِينِ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَالوُلَاةُ مَسْؤُولُونَ عَنْ إِقَامَةِ العَدْلِ فِي النَّاسِ عَنْ نَشْرِ هَذَا الدِّينِ وَتَعْمِيمِهِ فِي النَّاسِ، وَهُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْ إِقَامَةِ العَدْلِ فِي النَّاسِ مِنْ أَكْلِ وَإِنْصَافِ المَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، وَهُمْ مَسْؤُولُونَ -أَيْضًا- عَنْ جَمَايةِ النَّاسِ مِنْ أَكْلِ الأَمْوَالِ المُحَرَّمَةِ؛ إِمَّا بِغِشِّ، أَوْ تَدْلِيسٍ، أَوْ رِشْوَةٍ، أَوْ رِبًا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. كَذَلِكَ مِنَ الوَاجِبِ ثُجَاهَ وُلَاةِ الأَمْرِ إِعَانَتُهُمْ عَلَى المَهَامِّ النِّي غُولُوا بِهَا، فَيَتَقَرَّبُ الإِنْسَانُ لله عَزَّ وَجَلَّ بِإِعَانَةِ الوُلَاةِ فِي هَذِهِ المَهَامِّ الشَّرْعِيَّةِ التِي يَجِبُ عَلَيْهِمُ القِيَامُ بِهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١)، ومسلم (٩٣– ١٧٨٤)، عن أنس ﷺ، وَلَمْ أجد عندهما أن النبي ﷺ قال له: «ارجع». وذكر الحافظ في الفتح (٥/ ٣٤٥) أن ابن إسحاق زادها.



OVY

كَذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ وُلَاةِ الأَمْرِ عَلَى النَّاسِ: أَنْ يَتَقَرَّبُوا لله عَزَّ وَجَلَّ بِإِرْشَادِ الْخَلْقِ، وَبَيَانِ أَنَّ طَاعَتَهُمْ لَا زِمَةٌ، وَأَنهُ لَا مَجَالَ لِأَحَدِ فِي مُخَالَفَتِهمْ، لَا فِي قَلِيلٍ وَلَا الْخَلْقِ، وَبَيَانِ أَنَّ طَاعَتَهُمْ لَا زِمَةٌ، وَأَنهُ لَا مَجَالَ لِأَحَدِ فِي مُخَالَفَتِهمْ، لَا فِي قَلِيلٍ وَلَا فِي كَثِيرٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي نِظَامِ مُرُورٍ، أَوْ كَانَ فِي نِظَامٍ إِقَامَةٍ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَانَ هَا كَثِيرٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي نِظَامٍ مُرُورٍ، أَوْ كَانَ فِي نِظَامٍ إِقَامَةٍ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَانَ هَا كَثِيرٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي نِظَامٍ مُرُورٍ، أَوْ كَانَ فِي نِظَامٍ إِقَامَةٍ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَانَ هَا لَكَنَامُ مِنَا اللَّاسُ فِي القِيمَامِ بَهَا. وَلَا يَحُوزُ الْعَمَلُ بَهَا.

وهَكَذَا مِنْ حُقُوقِ وُلَاةِ الأَمْرِ: أَنْ يَتَقَرَّبَ الإِنْسَانُ إِلَى الله بِالدُّعَاءِ لَهُمْ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُدْعُونَ لَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَدْعُونَ لَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَدْعُونَ كَلُمْ، وَيَدْعُونَ عَلَيْكُمْ» (١٠).

وَإِذَا دَعَا الإِنْسَانُ لِلْوُلَاةِ دَعَا لَهُمْ بِجَلْبِ المَصَالِحِ عَلَى أَيْدِيهِمْ، وَبِكُوْنِهِمْ مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالْمُدَى لِلنَّاسِ، لِأَنَّ فِي صَلَاحِ الوُلَاةِ صَلَاحًا لِلرَّعِيَّةِ، وَلَا زَالَ الأَئِمَّةُ يَدْعُونَ لِلْوُلَاةِ، ويَتَقَرَّبُونَ لله عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ.

وهَكَذَا إِذَا كَانَ عِنْدَ الوُلَاةِ مَسَاوِئُ أَوْ مَعَايِبُ أَوْ مَعَاصٍ -خُصُوصًا الْخَفِيَّةَفَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَذْكُرَهَا، وَيُشِيعَهَا؛ لِأَنَّ فِي إشَاعَتِهَا مَفَاسِدُ، مِنْ تِلْكَ
المفَاسِدِ: انْتِشَارُ هَذَا المُنْكَرِ عِنْدَ النَّاسِ، فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ أَصْحَابَ الوِلَايَةِ
يُقْدِمُونَ عَلَى مُنْكَرٍ مِنَ المُنْكَرَاتِ تَسَاهَلُوا فِي ذَلِكَ المُنْكَرِ، وَأَقْدَمُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ فِي ذَلِكَ
تَوْهِينٌ لِمَكَانِ الوُلَاةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ؛ وَبِالتَّالِي يُصْبِحُونَ مِثَنْ يُتَكَلَّمُ فِيهِمْ، وَالشَّرِيعَةُ
قَدْ جَاءَتْ بِتَحْرِيمِ الغِيبَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٥ - ١٨٥٥)، عن عوف بن مالك ﷺ.

#### باب الآداب المتنوعة والحيقوق باب الآداب المتنوعة والحيقوق

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهِتُمُوهُ وَالْقَوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ الله الخجرات: ١٢].

وَكَذَلِكَ مِنَ المَهَاسِدِ: إِيجَادُ النُّهُٰرَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَبَيْنَ الوُلَاةِ؛ وَبِالتَّالِي لَا يَسْمَعُونَ لِنُصْحِهِمْ، وَقَدْ يَمْنَعُونَهُمْ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى الله وَتَرْغِيبِ النَّاسِ فِي اتِّبَاعِ شَرْعِ الله؛ وَلَذَلِكَ يَتَقَرَّبُ الإِنْسَانُ للله عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ لِسَانِهِ مِنَ الكَلَام فِي مَعَايِبِ الوُلَاةِ.

وَالْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ ويَنْصَحُ، وَالْمَنَافِقُ يَغُشُّ ويَفْضَحُ، وَهَذَا الفَرْقُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: إِنَّ هَذَا الوَالِي عِنْدَهُ مَعْصِيَةٌ، وَعِنْدَهُ ذُنُوبٌ، وَعِنْدَهُ مُنْكَرَاتٌ، قِيلَ بِأَنَّ هَذَا لَا يُسَوِّغُ لَكَ أَنْ تَقُومَ بِسَبِّهِ وَالقَدْحِ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّبَّ لَا يُفِيدُ بِشَيْءٍ، بَلْ يَعُودُ بِالضَّرَدِ وَالشَّرِ عَلَى النَّاسِ، وَمِنْ هُنَا فَلَيْسَ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ فِي مِثْلِ هَذَا الكَلامِ.

وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ بِأَنَّ الوَالِي عِنْدَهُ ظُلْمٌ، فَحِينَئِذٍ أَلَا يُجَوِّزُ لَنَا هَذَا أَنْ نَتُرُكَ طَاعَتَهُ؟، فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَالَ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ لإِمَامِكَ، وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ، وَضَرَبَ ظَهْرَكَ»(١).

وَهَكَذَا أَيْضًا يَحْذَرُ الإِنْسَانُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الوُلَاةِ، يَقُولُ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ إِمَامِهِ شَيْئًا؛ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله وَلَا حُجَّةَ لَهُ» (٢٠).

وَإِذَا تَأَمَّلَ الإِنْسَانُ فِي هَذِهِ المَعَانِي وَجَدَ أَنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ تُحَقِّقُ مَصْلَحَةَ الأُمَّةِ، وَتَجْلِبُ الْخَيْرَ لَهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ مَتَى نَصَحُوا الوُلَاةَ وَأَطَاعُوهُمْ فِي طَاعَةِ الله؛ صَلُحَتِ الأَحْوَالُ وَاسْتَقَامَتْ، وَسَكَنَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ وَاطْمَأْنُوا، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْصِيةٌ يُرَادُ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْصِيةٌ يُرَادُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٢ – ١٨٤٧)، عن حذيفة بن اليمان على اللهان الهان اللهان الهان اللهان الهان اله

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٨ - ١٨٥١)، عن عبد الله بن عمر على الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله على عبد الله عن عبد الله

نَشْرُهَا فَإِنَّ الوَسِيلَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَيْسَتْ بِالقِيَامِ عَلَيْهِمْ وَتَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا هُنَاكَ وَسَائِلُ شَرْعِيَّةٌ أُخْرَى.

وَإِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ فِي أَحْوَالِ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ الأَوَائِلِ، مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُم، وَجَدَ لَهُمْ أَحْوَالًا عَجِيبَةً فِي هَذَا الْبَابِ؛ وَلِهَذَا تَجِدُ أَحَدَهُمْ يُجْلَدُ بِسَبَبِ تَبْلِيغِهِ لِشَرْعِ الله، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلَعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي الوُّلَاةِ، وَلَا يَقْدَحُ فِيهِمْ، بَلْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَاعَتِهِمْ؛ ضُرِبَ الإِمَامُ مَالِكٌ ﴿ لِمَالِكُ اللَّهِ النَّانُهُ الْأَنَّهُ الْأَنَّهُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِمْ؛ ضُرِبَ الإِمَامُ مَالِكٌ ﴿ لِمَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ لُزُوم أَيْمَانِ الْمُكْرَهِ حَتَّى انْخَلَعَتْ كَتِفُهُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الوُلَاةِ بِكَلِمَةٍ، وَهَكَذَا الإِمَامُ أَحْمَدُ رَجُ اللَّهُ أَرِيدَ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ بِمُنْكَرٍ مِنَ القَوْلِ، بِنَفْي صِفَاتِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَتَكْذِيبِ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي أَوْصَافِ الله، وَالقَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَحِمَهُ، وَلَمْ يَقُلْ بِهَذِهِ المَقَالَةِ الفَاسِدَةِ المُنْكَرَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الوُلَاةِ، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِمْ، بَلْ قَالَ: لَوْ كَانَ لِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لَصَرَفْتُهَا لِلْإِمَام، رَضِيَ الله عَنْ هَذَا الإِمَامِ؛ وَلِذَلِكَ حَفِظَ الله بِهَذَا الإِمَامِ هَذَا المُعْتَقَدَ الصَّحِيحَ المَأْخُوذَ مِنْ كِتَابِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ عُلَمَاءَ الشَّرِيعَةِ يَحْفَظُ الله بِهِمُ السُّنَنَ، وَيَحْفَظُ الله بِهِمْ هَذَا الدِّينَ، وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الوُّلَاةِ إِرَادَةُ تَرْكِ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ لِشَيْءٍ مِنَ الفَتْوَى الشَّرْعِيَّةِ لِغَرَضٍ مِنَ الأَغْرَاضِ أَوْ لِشُبْهَةٍ مِنَ الشُّبْهَاتِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَكَلَّمْ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةُ فِي هَؤُلَاءِ الوُلَاةِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ يَكُونُ عِنْدَ الوَالِي كُفْرٌ، فَحِينَئِذٍ لَا تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ حَقْ؟، فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ الوُلَاةِ أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، قَالُوا: أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا

## باب الآداب المتنوعة والحية وق

بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ الله بُرْهَانٌ ((). فَلَمْ يَكْتَفِ بِالكُفْرِ حَتَّى يَكُونَ بَوَاحًا؛ أَيْ: ظَاهِرًا بَيِّنَا، يُشَاهِدُهُ النَّاسُ، «عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ الله بُرْهَانٌ » أَيْ: عَلَى هَذَا الكُفْرِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةٌ وَلَا شَكُّ، وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عُذْرٌ هَمْ؛ وَلِذَلِكَ فَالمَسَائِلُ الخِلَافِيَّةُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّكْفِيرِ فِيهَا لَيْسَتْ مِنَ المَسَائِلِ التِي فِيهَا بُرْهَانٌ وَاضِحٌ وَدَلِيلٌ قَاطِعٌ؛ وَبِالتَّالِي لَا يَصِحُّ أَنْ يُنَابَذَ الوُلَاةُ بِسَبَبِ هَذَا.

إِذَا تَأَمَّلُ الإِنْسَانُ فِي قَوْلِ السَّلَفِ عِنْدَمَا قَالُوا بِتَحْرِيمِ الْحُرُوجِ عَلَى الوُلَاةِ الظَّلَمَةِ؛ وَجَدَ أَنَّ مَصْلَحَة المُسْلِمِينَ تَتَحَقَّقُ جِهَذَا، فَإِنَّ الأُمَّةَ تَسْكُنُ أَحُواهُمَا؛ وَبِالتَّالِي لَا يَكُونُ هُنَاكَ سَفْكُ دِمَاءٍ، وَيَتَنَاقُلُ النَّاسُ العِلْمِ، وَيَتَنَاقُلُ النَّاسُ العَدْلَ وَالْخَيْرِ؛ وَيَسْمَعُ النَّاسُ دُرُوسَ العِلْمِ، فَيَسْتَفِيدُونَ مِنْ هَذَا العِلْمِ وَيَتَنَاقَلُ النَّاسُ العَدْفِ مَا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ فِتَنٌ وَسَفْكُ دِمَاءٍ، فَإِنَّ الأَذْهَانَ تَكُونُ مُنْصَرِفَةً عَنْ فَهْمِ الحَقِّ وَالتَّعَرُّفِ مَا يَعْدُونَ عَنْ مَنْ يُرِيدُ رَفْعَ شَأْنِهِ، وَبِالتَّالِي عَلَى كَلُونُ مُنْصَرِفَةً عَنْ فَهْمِ الحَقِّ وَالتَّعَرُّفِ عَلَى كَلُودِ عَلَى كَلِيلِهِ؛ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ يَسْعَى إِلَى رَفْعِ شَأْنِ مَنْ يُريدُ رَفْعَ شَأْنِهِ، وَبِالتَّالِي عَلَى دَلِيلِهِ؛ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ لِمَنْ يَرَاهُ، لِذَا فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الحُرُوجِ عَلَى عَلَى دَلِيلِهِ؛ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ لِمَنْ يَرَاهُ، لِذَا فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَةِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الخُرُوجِ عَلَى اللَّالِ الْمُعَلِيهِ وَيَعُدُّونَهُ مِنْ أَنُواعِ البَغْيِ الذِي يُقَاتَلُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَفِيءَ ويَرْجِع، وَأَمَّا الوُلَاةِ، وَيَعُدُّونَهُ مِنْ الْوَعِيدِيَّةِ مِن الذِي يُقَاتَلُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَفِيءَ ويَرْجِع، وَأَمَّا اللَّرُوبِ عَلَى اللَّرَاعِ مِنَ الوَعِيدِيَّةِ مِن الْمَعَامِي، وَهَذِهِ عَقِيدَةٌ فَاسِدَةً، ثَخَالِفُ مُقْتَضَى النَّصُوصِ الشَّرُوجِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْوُلَاةِ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ المَعَامِي وَلَوْ كَانَتْ كَبَائِرَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (٤٦- ١٧٠٩)، عن عبادة بن الصامت ك.



#### «فَصْلٌ فِي حُقُوقِ المُحْسِنِينَ بِأَمْوَالِهِمْ:

تُمَّ مِنْ بَعْدِ هَوُّ لَاءِ: حَقُّ أَئِمَّةِ الْمُحْسِنِينَ، الَّذِينَ إِحْسَانُهُمْ شَمِلَ خَلْقًا كَثِيرًا، مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَالْبَذْلِ الْكَثيرِ فِي طُرُقِ الْخَيْرِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي دَفْع حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي الْمَشَارِيعِ الْخَيْرِيَّةِ؛ كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، وَالْمَدَارِسِ، وَالْآبَارِ، وَالْعُيُونِ، وَالْمِيَاهِ، الَّتِي نَفْعُهَا شَامِلٌ، فَهَؤُلَاءِ حَقُّهُمْ عَظِيمٌ عَلَى النَّاسِ، لِمَا أَبْدَوْهُ نَحْوَهُمْ مِنْ سَدِّ حَاجَةِ الْمُحْتَاجِينَ، وَإِزَالَةِ الضُّرِّ عَنِ الْمُضْطَرِّينَ، وَالْقِيَام بِمُؤْنَةِ الْعَاجِزِينَ، وَقِيَامِ المَشَارِيعِ الْخَيْرِيَّةِ بِهِمْ، الَّتِي لَا يُحْصَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّفْعِ الدَّائِم الْمُتَسَلْسِل، فَهَوُّلَاءِ الْمُحْسِنُونَ عَلَى النَّاسِ شُكْرُهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا، وَالدُّعَاءُ لَهُمْ، وَتَنْشِيطُهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمُ النَّافِعَةِ، وَمَحَبَّتُهُمْ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ الْحَلْقَ عِيَالُ الله، وَأَحَبُّهُمْ إِلَى الله أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، وَإِذَا كَانَ عَيَالِيهٍ يَقُولُ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»(١). فَمَا ظَنُّكَ بِمَنْ إِحْسَانُهُ انْتَفَعَ بِهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَالْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَانْتُفِعَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ، وَعَلَى وَجْهِ الْعُمُوم، وَدَفْعِ الْحَاجَاتِ الْخَاصَّةِ وَالْحَاجَاتِ الْعَامَّةِ، فَهَذَا حَقُّهُ كَبِيرٌ، فَرَحِمَ الله الْمُحْسِنِينَ، وَضَاعَفَ لَهُمُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ، وَأَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَجَعَلَ أَعْمَالَهُمْ خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الْكَرِيم، وَنَفَعَ الله بِهَا النَّفْعَ الْعَمِيمَ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ».

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ أَهْلِ الإِحْسَانِ الذِينَ يُحْسِنُونَ إِلَى الْخَلْقِ، سَوَاءٌ كَانُوا يُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ بِجَاهِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ، أَوْ يُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الإِحْسَانِ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥٣٦٥)، وأبو داود (١٦٧٢)، والنسائي (٢٥٦٧)، عن ابن عمر ١٩٥٥)
 وصححه الألباني في الإرواء (١٦١٧).

# باب الآداب المتنوعت والحية والمحتقوق

وَمِثَالُ الإِحْسَانِ المَالِيُّ: أُولَئِكَ الذِينَ يَبْذُلُونَ المَالَ فِي المَشَارِيعِ الْحَيْرِيَّةِ العَامَةِ التِي تَشْمَلُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ -أَيْضًا- مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى الله بوضع الأَوْقَافِ التِي تَدِرُّ عَلَى المَشَارِيعِ الْحَيْرِيَّةِ، وَمِثْلُ هَذَا -أَيْضًا- مَنْ يَحْتَسِبُ الأَجْرَ فِي الأَجْرَ فِي اللَّوْقَابِ اللَّجْرَ وَالثَّوَابَ فِي بَذُلِ دَفْعِ المَالِ فِي حَاجَةِ الفُقْرَاءِ وَالمَسَاكِينِ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَحْتَسِبُ الأَجْرَ وَالثَّوَابَ فِي بَذُلِ المَلْافِ فِي بِنَاءِ المَسَاجِدِ، وَالمُسْتَشْفَيَاتِ، وَالمَدَارِسِ، وَحَفْرِ الآبَارِ، وَجَلْبِ المِياءِ، فَهَذِهِ مَشَارِيعُ خَيْرِيَّةٌ يَتَقِعُ النَّاسُ بِهَا، فَالقَائِمُونَ بِهَا هُمْ أَهْلُ الإِحْسَانِ الذِينَ رَفَعَ اللهُ عَنِ الأُمَّةِ الإِثْمَ بِسَبَيِهِمْ، لِقِيَامِهِمْ بِفُرُوضِ الكِفَايَاتِ، وَقَدْ أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَنِ الأُمَّةِ الإِثْمَ بِسَبَيِهِمْ، لِقِيَامِهِمْ بِفُرُوضِ الكِفَايَاتِ، وَقَدْ أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَنِ الأُمَّةِ الإِثْمَ بِسَبَيِهِمْ، لِقِيَامِهِمْ بِفُرُوضِ الكِفَايَاتِ، وَقَدْ أَمَرَ الله عَزَ وَجَلَّ اللهِحْسَانِ الذِينَ الْقَوْلُ اللهِ عَسَانِ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الشَّمَرَاتِ الكَثِيرَةِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الذِينَ اتَقَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المَعْرِيقِ الْعَبْدِ مَا النَّوى عَلَى اللهُ فِي حَاجَتِهِ اللهُ اللهُ عَلَى المَاللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا وَاللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَلَوْلُ اللهُ فَي حَاجَةِ أَخِيهِ الْعَلَى اللهُ فَي حَاجَةِهِ الللهُ فَي حَاجَةِهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُ الله فِي الكَوْنِ أَنَّ أُولَئِكَ الذِينَ يَبْذُلُونَ الأَمْوَالَ فِي المَشَارِيعِ الْخَيْرِيَّةِ تَقَرُّبًا لله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ الله يُخْلِفُ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَيُبَارِكُ لَهُمْ فِي أَمْوَالهِمْ، الْخَيْرِيَّةِ تَقَرُّبًا لله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ الله يُخْلِفُ عَلَيْهِمْ فِي الآخِرَةِ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: هَعَ مَا يَنْتَظِرُهُمْ مِنَ الأَجْرِ الجَزِيلِ وَالثَّوَابِ العَظِيمِ فِي الآخِرَةِ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا آنَفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ أَو وَهُو حَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴿ آلَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهُ لَعُلِي اللهُ لَعُلِي يَقُولُ: ﴿ يَهَا ابْنَ آدَمَ! ، أَنْفِقْ، أَنْفِقْ عَلَيْكَ ﴾ [سبأ: ٣٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨- ٢٦٩٩)، عن أبي هريرة ك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٥٨- ٢٥٨٠)، عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٤)، ومسلم (٣٦- ٩٩٣)، عن أبي هريرة ك.

وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّبُوِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَيُنَادِي فِيهِ مُنَادِيَانِ، يَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ إِلَّاسُمَاءَ: «لَا تُوعِي، فَيُوعِي الله عَلَيْكِ» (٢٠). مُنْ يَتُرُكُونَ النَّفَقَة، فَيُقَتِّرُ الله عَلَيْكِ فِي الأَرْزَاقِ. أَيْ: لَا تَقْبِضِي وَلَا تَكُونِي مِنَّ يَتُرُكُونَ النَّفَقَة، فَيُقَتِّرُ الله عَلَيْكِ فِي الأَرْزَاقِ.

فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: مَا هِيَ أَفْضَلُ المَشَارِيعِ الْخَيْرِيَّةِ التِي تُبْذَلُ فِيهَا الأَمْوَالُ؟، قِيلَ: كُلَّمَا كَثُرُتِ الْحَاجَةُ إِلَى مَشْرُوعٍ مِنْ هَذِهِ المَشَارِيعِ فَإِنَّ النَّفَقةَ فِيهِ أَعْظَمُ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ فِي بَلَدٍ يَخْتَاجُونَ إِلَى اللِيَاهِ وَلَيْسَ لَدَيْمِمْ آبَارٌ، فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمُ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ أَهْلُ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ حَفْرُ البِيْرِ التِي يَسْتَقُونَ مِنْهَا، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ أَهْلُ بَلَدٍ يَخْتَاجُونَ إِلَى المُسْتَشْفَيَاتِ لِعِلَاجِ مَرْضَاهُمْ، وَحَاجَتُهُمْ لِلْمُسْتَشْفَيَاتِ أَعْظَمُ بَلَدٍ يَخْتَاجُونَ إِلَى المُسْتَشْفَيَاتِ لِعِلَاجِ مَرْضَاهُمْ، وَحَاجَتُهُمْ لِلْمُسْتَشْفَيَاتِ أَعْظَمُ بَلْ مُعْنَاتِ الْعَلْمِ مِنْ النَّقَقَةَ فِي هَذَا البَابِ تَكُونُ أَعْظَمَ، وَإِذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ لِي بِنَاءِ المَسَاجِدِ فَإِنَّ النَّفَقَةَ فِي هَذَا البَابِ تَكُونُ أَعْظَمَ أَجْرًا، وَهَكَذَا النَّفُعُ الْمَنْ بِنَاءِ المَسَاجِدِ فَإِنَّ النَّفْقَةَ فِي هَذَا البَابِ تَكُونُ أَعْظَمَ الْجُرًا، وَهَكَذَا النَّفُعُ المَسْعَشِي يَكُونُ أَعْظَمَ الْجُرًا، وَهَكَذَا النَّفُعُ الْمَعْفَقَةَ فِي هَذَا البَابِ تَكُونُ أَعْظَمَ الْجُرًا، وَهَكَذَا النَّفُعُ الْمُولُ المَّالِ فِي نَعَلِم الْعِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ لِيَعَلِم الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمُؤْمَ الْوَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُلْ فِي ذَلِكَ يَكُونُ أَكْثُورُ الْمَلْكِ العِلْمِ العِلْمِ الْمِلْ الْهَالِ الْمَالِ الْمُؤْمُ الْمُلْكِ الْمِلْ الْمَالِ الْمَلْكِ الْمَلْفِي الْمَلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمَثْهُمُ الْامْتِهُ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُلْكِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمِلْمِ الْمُلْمُ الْمُنْهُمُ الْمُ الْمُنْهَا النَّفَلَ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُفْولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُقْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

وَمِنْ ذَلِكَ -أَيْضًا- أَنْ يُرَتِّبَ حَلَقَاتِ تَحْفِيظِ القُرْآنِ، لِتَكُونَ مِمَّا يَنْشُرُ الْخَيرَ وَالعِلْمَ؛ لِأَنَّ أَسَاسَ العِلْمِ هُوَ حِفْظُ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (٥٧ – ١٠١٠)، عن أبي هريرة 🥮.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٣٣)، ومسلم (٨٩ - ١٠٢٩)، عن أسهاء كالله عن أسهاء الماء

### باب الآداب المتنوعة والحية وق

لِلْمُحْسِنِينَ عَلَى النَّاسِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْحُقُوقِ:

أَوَّ لُهَا: أَنْ يُتَقَرَّبَ لله عَزَّ وَجَلَّ بِشُكْرِهِمْ عَلَى هَذَا العَمَلِ، وَشُكْرُهُمْ يَكُونُ بِالتَّحَدُّثِ عَنْهُمْ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ فِي غَيْبِتِهِمْ وَحُضُورِهِمْ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الله»(١).

وَهَكَذَا -أَيْضًا- مِنْ حُقُوقِهِمْ: أَنْ يُنَشَّطُوا عَلَى هَذَا الفِعْلِ، وَأَنْ يُذْكَرَ لَهُمُ المَحَاسِنُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ، وَيُبَيَّنَ لَهُمُ الآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى المَشَارِيعِ التِي قَامُوا بِهَا، فَهَذَا فِيهِ تَشْجِيعٌ لَهُمْ عَلَى الإِسْتِمْرَارِ فِي هَذَا السَّبِيلِ.

كَذَلكَ مِنْ حُقُوقِهِمْ: أَنْ نُثْنِيَ عَلَيْهِمْ؛ إِذْ قَدْ بَذَلُوا مِنْ مَالهِمْ أَوْ بَذَلُوا مِنْ جَاهِهِمْ فَيَ بَذَلُوا مِنْ جَاهِهِمْ فِي الإِحْسَانِ إِلَى الحَلْقِ، فَنَتَقَرَّبُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، لِيُقْتَدَى بِهِمْ، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ مِن نَشْرِ سُمْعَةِ هَؤُلَاءِ الذِينَ يُرَادُ أَنْ يَكُونُوا قُدْوَةً صَالِحَةً فِي مُجْتَمَعَاتِنَا.

وَبَعْضُ أَهْلِ الشَّرِّ وَالفَسَادِ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا مَنْ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ هُمْ أُولَئِكَ الذِينَ لَا يُقَدِّمُونَ لِيلاً مَعَ إِلَّا العَبَثَ وَاللَّهْوَ، أَوْ لَا يُقَدِّمُونَ لَهَا إِلَّا المَعَاصِيَ وَالذُّنُوبَ؛ وَلِذَلِكَ يَنْبُغِي بِنَا أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِنَشْرِ سُمْعَةِ المُحْسِنينَ، وَنَشْرِ سِيرَةِ أَهْلِ وَلِذَلِكَ يَنْبُغِي بِنَا أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِنَشْرِ سُمْعَةِ المُحْسِنينَ، وَنَشْرِ سِيرَةِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لِيَكُونُوا هُمُ القُدُوةَ فِي الأُمَّةِ، لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِمْ، وَيَسِيرُوا عَلَى طَرِيقَتِهِمْ، أَمَّا العِلْمِ؛ لِيَكُونُوا هُمُ القُدُوةَ فِي الأُمَّةِ، لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِمْ، وَيَسِيرُوا عَلَى طَرِيقَتِهِمْ، أَمَّا الْعِلْمِ؛ لِيَكُونُوا هُمُ القُدُوةَ فِي الأُمَّةِ، لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِمْ، وَيَسِيرُوا عَلَى طَرِيقَتِهِمْ، أَمَّا الْعَبَثِ وَاللَّهُو مِثَنْ يُضَيِّعُونَ أَوْقَاتَ الأُمَّةِ بِلَا فَائِدَةٍ، فَهَوُلاءِ لَا يَسْتَحِقُّونَ أَنْ يُنَوَّهُ أَمَّةً وَلَا العَبَثِ وَاللَّهُو مِثَنْ يُصَيِّعُونَ أَوْقَاتَ الأُمَّةِ بِلَا فَائِدَةٍ، فَهَوُلاءِ لَا يَسْتَحِقُّونَ أَنْ يُنَوَّ وَ إِلَى الْعَبَثِ وَاللَّهُو مِثَنْ أُولِيكَ الذِينَ يَنْشُرُونَ الْفِسْقَ وَالمَعَاصِيّ فِي الأُمَّةِ؛ إِمَّا بِمَعَازِفَ أَوْ بِمَنَاظِرِ الْخَنَا، أَوْ بِمَنَاظِرِ الْخَلَاعَةِ، فَمِثُلُ الْفِسْقَ وَالْمَعَاصِيّ فِي الأُمَّةِ؛ إِمَّا بِمَعَازِفَ أَوْ بِمَنَاظِرِ الْخَنَا، أَوْ بِمَنَاظِرِ الْخَلَاعَةِ، فَمِثُلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱۲۸۰)، والترمذي (۱۹۵۵)، عن أبي سعيد الخدري ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۰٤۱).

هَوُ لَاءِ لَيْسُوا مِمَّنْ يَسْتَحِقُّونَ أَنْ يُشَادَ بِهِمْ أَوْ أَنْ يُتَحَدَّثَ عَنْهُمْ، بَلْ يَحْسُنُ إِغْفَالُ ذِكْرِهِمْ، وَعَدَمُ التَّنبِيهِ لَمُمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا القُدُوَاتِ الذِينَ نَحْتَاجُ إِلَى الإَقْتِدَاء بِهِمْ، وَكُرِهِمْ، وَعَدَمُ التَّنبِيهِ لَمُمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا القُدُوَاتِ الذِينَ نَحْتَاجُ إِلَى الإَقْتِدَاء بِهِمْ، بَلْ نَحْتَاجُ إِلَى الإَقْتِدَاء بِأَهْلِ العَلْمِ وَأَهْلِ الفَضْلِ وَالإِحْسَانِ وَأَهْلِ الأَعْمَالِ وَالتِّجَارَةِ وَالإَسْتِثْمَارِ، الذِينَ يَنْفَعُونَ غَيْرَهُمْ، وَيُؤَدُّونَ إِلَى الأُمَّةِ خَدَمَاتٍ طَيِّبَةٍ.

كَذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ هَؤُلَاءِ المُحْسِنِينَ: أَنْ نَتَقَرَّبَ للله عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّصْحِ لَهُمْ، بَإِرْشَادِهِمْ إِلَى المَشَارِيعِ الخَيْرِيَّةِ التِي يَكْثُرُ نَفْعُهَا وَيَعْظُمُ ثَوَابُهَا؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَحْتَاجُونَ إِلَى مَنْ يُنَبِّهُهُمْ، وَإِذَا كَثُرُتِ المَشَارِيعُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ تَمَكَّنُوا مِنَ الْإِنْتِقَاءِ مِنْهَا مَا يَكُونُ أَكْثَرَ نَفْعًا وَأَعْظَمَ فَائِدَةً، وَهَكَذَا نَتَقَرَّبُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِالقِيَامِ بِالتَّعَاوُنِ مَعَهُمْ، فَهَوُلاءِ المُحْسِنُونَ عِنْدَهُمْ حَاجَاتٌ، وَعِنْدَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعٍ مُعَامَلاتِمِمْ، فَإِذَا كَثُونَ الله بِتَيْسِيرِ مُعَامَلاتِهِ؛ لِأَنَّهُ سَيَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَى الأُمَّةِ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ الإِحْسَانِ: الإِحْسَانُ بِالْجَاهِ، بِأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَسْعَى لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْمُتَشَاجِرَيْنِ، أَوْ يَسْعَى لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْمُتَشَاجِرَيْنِ، أَوْ يَسْعَى لِخْفْظِ حُقُوقِ النَّاسِ يَتَعَاوَنُونَ حُقُوقِ النَّاسِ بِكِتَابَةِ هَذِهِ الْحُقُوقِ وَتَسْجِيلِهَا، أَوْ يَسْعَى إِلَى جَعْلِ النَّاسِ يَتَعَاوَنُونَ عَمُّ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مِنْ خِلَالِ إِنْشَاءِ الجَمْعِيَّاتِ الْخَيْرِيَّةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَوُ لَاءِ مُحْسِنُونَ.

وَمِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الإِحْسَانِ: الإِصْلَاحُ بَيْنَ أُولَئِكَ الذِينَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ لِيُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ بِسَبَبِ مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ أُمُورِ الشَّرْعِ، فَمِنَ الإِحْسَانِ تَقْرِيبُ هَؤُلَاءِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، وَإِبْعَادُ الفُرْقَةِ عَنْهُمْ، وَجَعْلُهُمْ يَتَعَاوَنُونَ عَلَى مَا فِيهِ خَيْرٌ وَنَفْعٌ وَصَلَاحٌ، وَجَعْلُ هَؤُلَاءِ يَنْصَحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ عَلَى أَخِيهِ شَيْئًا مِنَ المُخَالَفَاتِ وَجَعْلُ هَؤُلَاءِ يَنْصَحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ عَلَى أَخِيهِ شَيْئًا مِنَ المُخَالَفَاتِ وَجَعْلُ هَؤُلاءِ يَنْصَحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ عَلَى أَخِيهِ شَيْئًا مِنَ المُخَالَفَاتِ وَجَعْلُ هَؤُلاءِ يَنْصَحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ عَلَى أَخِيهِ شَيْئًا مِنَ المُخَالَفَاتِ وَمِنَ العَقَائِدِ الفَاسِدَةِ، تَقَرَّبَ إِلَى الله بِبَيَانِ الحَقِّ لَهُ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ أَمَامَهُ، حَتَّى

## باب الآداب المتنوعة والحقوق باب الآداب المتنوعة والحقوق

يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ اندِحَارِ هَذِهِ البِدَعِ وَهَذِهِ العَقَائِدِ الفَاسِدَةِ.

كَذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ حُقُوقِ المُحْسِنِينَ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِالدُّعَاءِ هُمْ؟ فَإِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ سَعَوْا فِي الإِحْسَانِ إِلَى عُمُومِ النَّاسِ، وَإِذَا عَجَزَ الإِنْسَانُ عَنْ أَنْ يُكَافِئَهُمْ فَلا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَدْعُوا هُكُمْ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا يُكَافِئَهُمْ فَلا أَقَلَ مِنْ أَنْ يَدْعُوا هُكُمْ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٥٧٦.





### «فَصْلٌ فِي حَقّ الْوَالِدَيْنِ:

وَمِنْ آكَدِ الْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ: حَقُّ الْوَالِدَيْنِ الَّذِي أَمَرَ الله بِهِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ، وَقَرَنَ حَقَّهُمَا بِحَقِّهِ، وَنَبَّهَ عَلَى السَّبَبِ فِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]. فَهَذِهِ التَّرْبِيَةُ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا الْأَبُوانِ رُتْبَتُهُمَا عَظِيمَةٌ؛ أَوَّلًا: تَسَبَّبَ اجْتِمَاعُهُمَا فِي وُجُودِكَ، فَوُجُودُكَ أَثَرٌ بِسَبَبِهِمَا، وَالْوُجُودُ أَصْلُ النِّعَم وَأَسَاسُهَا، ثُمَّ حَمَلَتْكَ الْأُمُّ فِي بَطْنِهَا مُدَّةَ الحَمْلِ، وَوَضَعَتْكَ كُرْهًا وَوَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ثُمَّ غَذَّتْكَ بِدَرِّهَا، وَبَاشَرَتْ حَضَانَتَكَ وَمُلَاحَظَتَكَ وَإِزَالَةَ الأَضْرَارِ عَنْكَ، وَعَمَلِ الْمَصَالِح، وَهِيَ فِي ذَلِكَ مَبْسُوطَةٌ مَمْنُونَةٌ لِمَا فِي ضَمِيرِهَا مِنَ الحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ الَّتِي لَا نَظِيرَ لَهَا إِلَّا رَحْمَةُ الله الَّتِي هِيَ مِنْهَا، وَكَمْ أَسَهَرْتَ لَيْلَهَا وَأَقْلَقْتَهَا، وَالْأَبُ مُنْذُ كُنْتَ فِي بَطْنِ الْأُمِّ وَهُوَ يُحْرِي عَلَيْكَ النَّفَقَاتِ، وَبَعْدَ وَضْعِكَ ضَاعَفَ ذَلِكَ، وَلَـمْ تَزَلْ فِي تَرْبِيَتِهِمَا الْبَكَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى مَصَالِحِكَ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيُوِيَّةِ حَتَّى اكْتَمَلَ عَقْلُكَ وَقُوَّتُكَ، فَوَجَبَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ الْعَظِيمِ لَهُمَا شَيْءٌ كَثِيرٌ؛ مِنَ الْقَوْلِ الْكَرِيم، وَالْإِحْسَانِ المَالِيِّ، وَالْخِدْمَةِ الْبَدَنِيَّةِ، وَالْخُضُوعِ لَـهُـمَا، وَطَاعَتِهِمَا فِي المَعْرُوفِ، وَالتَّوْقِيرِ لَـهُـمَا، وَكَفِّ الْأَذَى الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالدُّعَاءِ لَـهُـمَا، وَالشُّكْرِ لَـهُـمَا، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا أَبْدَيَاهُ نَحْوَكَ مِنَ الْبِرِّ وَالتَّكْرِيمِ، وَقَضَاءِ حَاجَاتِهِمَا وَالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِمَا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامِ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةِ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمَا، لِيَجْتَمِعَ لَكَ الْبِرُّ وَالصِّلَةُ. وَحُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ كَثِيرَةٌ، وَلَكِنَّ ضَابِطَهَا مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، وَذَلِكَ شَامِلٌ لِكُلِّ إِحْسَانٍ بِجَمِيعٍ وُجُوهِهِمَا، وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَكُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ إِحْسَانًا فَهُو دَاخِلٌ فِي الْإِحْسَانِ المَأْمُورِ بِهِ». ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ حُقُوقَ الوَالِدَيْنِ، وَهَذَا يَشْمَلُ أَصَالَةً الأَبَ وَالأُمُّ، وَيَشْمَلُ تَبَعًا الأَجْدَادَ وَالجَدَّاتِ، فَإِنَّ لَهُمْ عَلَى الإِنْسَانِ حَقَّا، وَقَدْ أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِالقِيَامِ بِحُقُوقِ الوَالِدَيْنِ فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ، حَيْثُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنْدَنَ وَوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَكَاتُهُ الوَالِدَيْنِ فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ، حَيْثُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنْدَنَ وَوَلِادَيْهِ إِحْسَنَا مَا الْوَالِدَيْنِ فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ، حَيْثُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنْدَنَ وَوَلِادَيْهِ إِحْسَنَا مَا الْإِنْدَانَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ اللّهَ مَا وَقُل جَلّ وَعَلا: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَلَا لَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلا كَويمَا اللهَ وَلَا لَهُمَا أَنُو وَلاَ نَهُمَا أَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَكُولَ اللهُ وَقُلُ اللهُ وَقُلُ اللهُ وَقُلُ اللهُ وَقُلُ اللهُ وَقُلُ اللهُ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَقُلُ اللهُ وَقُلُ اللهُ وَقُلُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ مَلْ اللهُ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ اللهُ وَلَا لَكُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَقُلُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَولَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَوَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِولَالِهُ وَلِولَاللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ

وَحُقُوقُ الوَالِدَيْنِ نَشَأَتْ مِنَ الوِلَادَةِ، لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الأَبَ لَمْ يَقُمْ بِشُعُونِ ابْنِهِ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَدْرِ عَنْهُ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ أَحْوَالِهِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُسْقِطُ حَقَّ الوَالِدِ، وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَدْرِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ ((). مِنَ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ أَنْ . مِنَ المُعْلُومِ أَنَّ المَمْلُوكَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الإِحْسَانِ إِلَى وَلَدِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْهِ مَالٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ لِلْقِيَامِ بِشُؤُونِ ابْنِهِ؛ وَمَعَ ذَلِكَ أَوْجَبَ الله جَلَّ وَعَلَا عَلَى الإبْنِ حَقًّا لِأَبِيهِ المَمْلُوكِ، فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ حَقَّ الوَالِدِ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الولَادَةِ.

وَهَكَذَا -أَيْضًا- بِالنِّسْبَةِ لِلْأُمِّ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الأُمَّ لَمْ تَقُمْ بِتَرْبِيَةِ وَلَدِهَا؛ إِمَّا لِكُونِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥- ١٥١٠)، عن أبي هريرة على الم

قَدْ فُقِدَ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ، كَمَا لَوْ أَخَذَهُ أَبُوهُ، فَحِينَيْدِ هَذَا لَا يَنْفِي حَقَّ الْوَالِدَةِ؛ فَإِنَّ لَهَا حَقَّا، وَالنَّصُوصُ الوَارِدَةُ فِي حَقِّ الوَالِدَيْنِ تَشْمَلُ الوَالِدَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُحْسِنَا إِلَى ابْنِهِهَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَّ وَالِدِي قَدْ أَسَاءَ إِلَيَّ، وَظَلَمَنِي، وَضَرَبَنِي، وَفَعَلَ يُحْسِنَا إِلَى ابْنِهِهَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَّ وَالِدِي قَدْ أَسَاءَ إِلَيَّ، وَظَلَمَنِي، وَضَرَبَنِي، وَفَعَلَ مُعِي، وَفَعَلَ، قِيلَ: هَذَا لَا يُسْقِطُ حَقَّ وَالِدِكَ عَلَيْكَ، بَلْ حَقُّ الوَالِدِ ثَابِتُ؛ لِأَنَّ النَّيُصُوصَ لَمْ تُفَرِّقُ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالِ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَّ الوَالِدَ عَلَى مَعْصِيةٍ وَعَلَى النَّصُوصَ لَمْ تُفَرِّقُ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالِ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَّ الوَالِدَ عَلَى مَعْصِيةٍ وَعَلَى النَّسُوصَ لَمْ تُفَرِّقُ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالِ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَّ الوَالِدَ عَلَى مَعْصِيةٍ وَعَلَى النَّيْصُوصَ لَمْ تُفَرِقُ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالِ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ بِأَنَّ الوَالِدَ عَلَى مَعْصِيةٍ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ بِالشِّرُكِ فَإِنَّ الإِبْنَ مُولِ اللَّهُ بِالشِّرْكِ فَإِنَّ الإِبْنَ مَامُولًا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى فَيهَا ذِكْرُ الوَالِدِ الذِي يَأْمُولُ ابْنَهُ بِالشِّرْكِ وَيُجَاهِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ أَمْرَ الله جَلَّ وَعَلَا بِصُحْبَتِهِ بِالمَعْرُوفِ.

عَلَى أَنَّ الوَالِدَ وَالوَالِدَةَ قَدْ بَذَلَا مِنَ الإِحْسَانِ إِلَى ابْنِهِمَا الشَّيْءَ الكَثِيرَ، فَهُمَا -أَوَّلًا- سَبَبُ وُجُودِهِ، فَالاِبْنُ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا بِهَذَيْنِ الأَبُوَيْنِ، وَالوُجُودُ أَصْلُ النِّعَمِ وَأَسَاسُهَا؛ إِذْ لَو لَمْ تُوجَدْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَصِلْكَ شَيْءٌ مِنْ نِعَمِ الله.

ثُمَّ إِنَّ الوَالِدَةَ قَدْ بَلَلَتْ مِنْ نَفْسِهَا كَثِيرًا؛ حَمْلٌ لِمُدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، مَعَ مَشَقَةٍ وَتَعَبِ، ثُمَّ وِلَادَةٌ شَاقَةٌ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَامَتْ بِرَضَاعَتِهِ وَحَضَانَتِهِ وَتَغَقَّدِهِ وَمُبَاشَرَتِهِ، تُنظَفُهُ مِنَ الأَذَى، وَتُبْعِدُ عَنْهُ القَاذُورَاتِ، وَتُغَيِّرُ مَلَابِسَهُ كُلَّمَ اتَسَخَتْ، وَتَسْعَى فِي بَنظَفُهُ مِنَ الأَذَى، وَتُبْعِدُ عَنْهُ القَاذُورَاتِ، وَتُغَيِّرُ مَلَابِسَهُ كُلَّمَ اتَسَخَتْ، وَتَسْعَى فِي جَلْبِ المَصَالِحِ لَهُ؛ مَا بَيْنَ أُمُورٍ صِحِيَّةٍ، إِلَى أُمُورِ النَّظَافَةِ، إِلَى أُمُورِ التَّهْذِيبِ وَالتَّرْبِيةِ، إِلَى أُمُورِ النَّظَافَةِ، إِلَى أُمُورِ النَّظَافَةِ، إِلَى أُمُورِ التَّهْذِيبِ وَالتَّرْبِيةِ، إِلَى أَمُورِ النَّظَافَةِ، إِلَى أُمُورِ التَّهْذِيبِ وَالتَّرْبِيةِ، وَالوَالِدَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ حَانِيةٌ عَلَى ابْنِهَا، مُشْفِقَةٌ عَلَيْهِ، رَاحِمَّةُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ، وَالوَالِدَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ حَانِيةٌ عَلَى ابْنِهَا، مُشْفِقَةٌ عَلَيْهِ، رَاحِمَةٌ إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ، وَالوَالِدَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ حَانِيةٌ عَلَى ابْنِهَا، مُشْفِقَةٌ عَلَيْهِ، رَاحِمَةُ إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ، وَالوَالِدَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ حَانِيةٌ عَلَى ابْنِهَا، مُشْفِقَةٌ عَلَيْهِ، رَاحِمَةُ الله جَلَّ وَعَلَا. وَأَمَّا الأَبُ فَإِنَّهُ قَدْ تَفَضَّلَ عَلَى الإبْنِ بِأَنْوَاعِ النَّفَقَاتِ، وَبِمُلَاحَظَةِ مَا الْبُنِ وَمُتَابَعَتِهِ، وَإِرْشَادِهِ إِلَى مَصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، فَيَجِبُ عَلَى الولَدِ أَنْ يَقُومَ مَلَا الْإِبْنِ وَمُتَابَعَتِهِ، وَإِرْشَادِهِ إِلَى مَصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، فَيَجِبُ عَلَى الولَدِ أَنْ يَقُومَ

## باب الآداب المتنوعت تروالحت قرق المحتارة

بِحُقُوقِ الوَالِدَيْنِ، وَحُقُوقُهُمَا كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

أَنْ يُوقِّرُهُمَا، وَيُقَدِّرَهُمَا بِأَنْوَاعِ التَّقْدِيرِ، سَلَامًا عَلَيْهِمَا كُلَّمَا لَقِيَهُمَا، وَتَقْبِيلًا لِمَا يَسْتَحْسِنُونَ أَنْ يُقَبَّلُوا بِهِ؛ مِنْ رَأْسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا يَقُومُ بِخِدْمَةِ وَالِدَيْهِ بِبَدَنِهِ، فَإِذَا أَمَرَاهُ بِشَيْءٍ أَطَاعَهُمَا، وسَارَ عَلَى كَلَامِهِمَا، وَهَكَذَا يَذِلُّ مَعَهُمَا، وَيَتَلَطَّفُ مَعَهُمَا، فَإِذَا أَمْرَاهُ بِشَيْءٍ أَطَاعَهُمَا، وسَارَ عَلَى كَلَامِهِمَا، وَهَكَذَا يَذِلُّ مَعَهُمَا، وَيَتَلَطَّفُ مَعَهُمَا، وَيُعَلِقُهُمُ وَيُعَامِلُهُمَا بِالمُعَامَلَةِ الطَّيِّبَةِ الرَّقِيقَةِ، وَهَكَذَا أَيْضًا يَكُفُّ الأَذَى، فَلَا يُؤْذِي وَالِدَيْهِ بِأَيِّ وَلَا بِأُمُورٍ لِسَانِيَّةٍ وَلَا بِأُمُورٍ فِعْلِيَّةٍ.

وَهَكَذَا يَتَقَرَّبُ إِلَى الله بالدُّعَاءِ لِوَالِدَيْهِ والثَّنَاءِ عَلَيْهِمَا فِي وُجُوهِهِمَا، وشُكْرِهِمَا عَلَى مَا قَامَا بِهِ ثَجَاهَهُ.

وَكَذَلِكَ يَتَقَرَّبُ الإِنْسَانُ بِبَذْلِ مَالِهِ لِوَالِدَيْهِ مَتَى احْتَاجَا إِلَى ذَلِكَ، وَيَتَقَرَّبُ الإِنْسَانُ لله عَزَّ وَجَلَّ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ وَالِدَيْهِ، وَإِذَا كَانَ عَلَى الوَالِدِ دَيْنٌ وَكَانَ عَاجِزًا عَنْ سَدَادِهِ، فَإِنَّ الإَبْنَ يَتَقَرَّبُ لله عَزَّ وَجَلَّ بِسَدَادِ دَيْنِ وَالِدِهِ، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ لَا يَقِفُ عَنْ سَدَادِهِ، فَإِنَّ الوَالِدَيْنِ لَا يَقِفُ عَنْ سَدَادِهِ، فَإِنَّ الوَالِدَيْنِ لَا يَقِفُ عَنْ سَدَادِهِ، فَإِنَّ الوَالِدَيْنِ لَا يَقِفُ عَلْ حَالِ الحَيَاةِ، بَلْ بِرُّ الوَالِدَيْنِ يَسْتَمِرُ بَعْدَ الوَفَاةِ؛ فَإِنَّ الوَلَدَ يَتَمَكَّنُ مِنْ بِرِّ وَالِدَيْهِ عَلَى حَالِ الحَيَاةِ، بَلْ بِرُّ الوَالِدَيْنِ يَسْتَمِرُ بَعْدَ الوَفَاةِ؛ فَإِنَّ الوَلَدَ يَتَمَكَّنُ مِنْ بِرِّ وَالِدَيْهِ عَلَى حَالِ الحَيَاةِ، بَلْ بِرُّ الوَالِدَيْنِ يَسْتَمِرُ بَعْدَ الوَفَاةِ؛ فَإِنَّ الولَدَ يَتَمَكَّنُ مِنْ بِرِّ وَالِدَيْهِ بَعْدَ مِ مِنَ الأُمُورِ؛ مِنْهَا الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ التِي يَجُوزُ إِهْدَاءُ ثَوَابِهَا لِلْغَيْرِ بَعْدَ وَفَاتِهِ الْمُعْرِا فَلَالَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاقُ وَيَنُوي عَنْهُمَا الإَنْ وَيَنُوي الْمَالِهُ فَيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَافَ وَيَنُوي عَنْهُمَا النَّيْ عَلَى الْمُ وَقَافَ وَيَنُوي الْمَالِمُ اللّهُ النِّي الْمُهُمَا الْأَعْمَالُ التِي تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ.

وَكَذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَعْمَالِ التِي يَنْتَفِعُ بِهَا الوَالِدَانِ: الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالدُّعَاءُ مِنْ أَعْطَمِ مَا يَنْتَفِعُ الوَالِدَانِ اللَّيْتَانِ بِهِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ»، وَذَكَرَ: الوَلَدَ الصَّالِحَ الذِي يَدْعُو لَهُ ((). فَلَمْ يَخُصَّ الدُّعَاءَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٣٤٥.



لِكَوْنِهِ أَعْظَمَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ المَيِّتُ.

وَهَكَذَا مِنْ حَقِّ الوَالِدَيْنِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا: تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهَمَا، فَإِنَّهُمَا إِذَا وَصَّيَا بِوَصِيَّةٍ فَمِنْ بِرِّ الأَبْنَاءِ بِوَالِدَيْهِمُ المُتَوَفَّيَيْنِ أَنْ يُنَفِّذُوا هَذِهِ الوَصِيَّةَ.

وَكَذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ البِرِّ بِالوَالِدَيْنِ بَعْدَ وَفَاتِهَا: إِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا؛ إِمَّا بِالذَّهَابِ لَهُ، أَوْ بِتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِ، أَوْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَجَاءَ فِي الْخَبِرِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَقِي أَعْرَابِيًّا، فَهَثَّ لَهُ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ سَلَامًا خَاصًّا، ثُمَّ إِنَّهُ أَعْطَاهُ ثَوْبًا خَاصًّا غَالِيَ الثَّمَنِ، فَقِيلَ أَعْرَابِيًّا، فَهَثَّ لَهُ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ سَلَامًا خَاصًّا، ثُمَّ إِنَّهُ أَعْطَاهُ ثَوْبًا خَاصًّا غَالِيَ الثَّمَنِ، فَقِيلَ أَعْرَابِ يَكْفِيهِمُ الشَّيْءُ اليَسِيرُ، قَالَ: إِنَّ وَالِدَ هَذَا، أَوْ قَالَ: إِنَّ هَذَا كَانَ وِدًّا لِعُمَرَ، وَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» (١).

وَهَكَذَا -أَيْضًا- مِنْ حَقِّ الوَالِدَيْنِ الْمُتَوَفِّيْنِ: أَنْ يَصِلَ الإِنْسَانُ رَحِمَهُ التِي لَا تُوصَلُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِمَا، فَيَحْرِصُ عَلَى خَالَتِهِ، وَيَتَقَرَّبُ لله بِالقِيَامِ بِشُعُونِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنَ الرَّحِمِ الذِي يَكُونُ مِنْ طَرِيقِ الأُمِّ، وَيَحْرِصُ عَلَى عَمَّتِهِ، وَيَزُورُهَا، وَيَتَفَقَّدُ حَالَمَا الرَّحِمِ الذِي يَكُونُ مِنْ طَرِيقِ الأُمِّ، وَيَحْرِصُ عَلَى عَمَّتِهِ، وَيَزُورُهَا، وَيَتَفَقَّدُ حَالَمَا وَيَدُعُو لَهَا، وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مِنَ البِرِّ الذِي لَا يُوصَلُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الأَبِ، فَيَا اللّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!، هَلْ بَقِي فَيَجْتَمِعُ بِذَلِكَ بِرُّ وَصِلَةٌ، وَقَدْ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!، هَلْ بَقِي فَيَجْتَمِعُ بِذَلِكَ بِرُّ وَصِلَةٌ، وَقَدْ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!، هَلْ بَقِي عَلَى عَنْ بِرَ وَالِدَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا؟، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمَعْمُ، إِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةٌ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِمَا» وَصِلَةُ الرَّحِم الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِمَا» وَصِلَةُ الرَّحِم الَّتِي لَا تُوصَلُ إلَّا مِنْ طَرِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِم الَّتِي لَا تُوصَلُ إلَّا مِنْ طَرِيقِهِمَا»

وَمِنْ أَنْوَاعِ البِرِّ بِالوَالِدَيْنِ: كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الإِحْسَانِ، فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾. وَالإِحْسَانُ لَيْسَ لَهُ حَدُّ فِي لُغَةِ العَرَبِ يُعْرَفُ مَا يَدْخَلُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١-٢٥٥٢)، عن ابن عمر ١١٠

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱٦٠٥٩)، وأبو داود (٥١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤)، عن أبي أسيد الساعدي
 ق وضعفه الألباني في المشكاة (٤٩٣٦).

## باب الآداب المتنوعتة والحية قرق

وَمَا لَا يَدْخُلُ، وَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ، فَحِينَئِذٍ نَرْجِعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ، فَكُلُّ مَا اعْتُبِرَ فِي العُرْفِ مِنَ الإِحْسَانِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾. وَأَمَّا مَا عَدَّهُ أَهْلُ العُرْفِ لَيْسَ مِنَ الإحْسَانِ، وَاعْتَبَرُوهُ مِنَ الإسَاءَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْمُحَرَّمِ عَلَى الاِبْنِ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ الوَالِدِ، وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الإِحْسَانَ قَدْ يَخْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ مِنْ زَمَانٍ إِلَى زَمَانٍ، مِثَالُ هَذَا: التَّبَسُّطُ فِي الحَدِيثِ مَعَ الوَالِدِ، وَالتَّعْلِيقُ عَلَى الوَالِدِ بِأَنْوَاعِ التَّعْلِيقَاتِ، قَدْ نَعْتَبِرُهُ فِي بَلَدٍ يُخَالِفُ البِرَّ المَأْمُورَ بِهِ شَرْعًا وَيُخَالِفُ الإِحْسَانَ، وَلَكِنْ فِي مَكَانٍ آخَرَ أَوْ فِي مَحَلِّ آخَرَ قَدْ يَكُونُ هَذَا مِنَ الأُمُورِ الْمُسْتَسَاغَةِ، بَلْ قَدْ يَعُدُّونَهُ مِنَ الإِحْسَانِ لِلْوَالِدِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ انْشِرَاحِ صَدْرِ الوَالِدِ وَابْتِعَادِ الْمَلَلِ عَنْهُ، الْمَقْصُودُ أَنَّ كُلَّ مَا عَدَّهُ أَهْلُ العُرْفِ إِحْسَانًا لِلْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا، وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ بِالتَّحْذِيرِ مِنْ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَأَنَّ الله يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَأَنَّ الجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا عَاقُّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنْ أَشْنَعِ الذُّنُوبِ وَأَكْبَرِ الْمُحَرَّمَاتِ.





#### «فَصْلٌ فِي حَقِّ الأَوْلَادِ:

وَلِلْأَوْلَادِ عَلَى وَالِدَيْمِ مُ حُقُوقٌ؛ فَإِنَّهُمْ أَمَانَاتٌ عِنْدَهُمْ، وَهُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ بِسَبَبِهِمْ جِنْسَانِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ:

أَحَدُهُمَا: الْقِيَامُ بِالْمُؤْنَةِ الْبَكَنِيَّةِ؛ مِنْ نَفَقَةٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ، فَهُو وَاجِبٌ لَابُدَّ مِنْهُ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَخُصُوصًا مَعَ احْتِسَابِ الثَّوَابِ عِنْدَ الله، فَإِنَّكَ مَنْهُ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَخُصُوصًا مَعَ احْتِسَابِ الثَّوَابِ عِنْدَ الله، فَإِنَّكَ مَنْ تُعْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي الْمَرَأَتِكَ، أَيْ: وَعِيَالِكَ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: وَاجِبُ التَّرْبِيَةِ الدِّينِيَّةِ، فَعَلَى الْوَالِدَيْنِ تَعْلِيمُهُمُ الْقُرْآنَ، وَالْعِلْمَ، وَالْعِلْمَ، وَالْعِلْمَ، وَتَوْابِعَ ذَلِكَ، وَتَرْبِيَةُ أَخْلَاقِهِمْ، بِكَفِّهِمْ عَنِ اللَّفَاسِدِ كُلِّهَا، وَحَثَّهُمْ عَلَى الْفَرَائِضِ. الْفَرَائِضِ.

وَبِتَمَامِ الْأَمْرَيْنِ يَرْبَحُ الْعَبْدُ أَوْلَادَهُ، وَبِتَقْصِيرِهِ بِالتَّرْبِيَةِ الدِّينِيَّةِ يَخْسَرُ أَوْلَادَهُ خُسْرَانًا مُبِينًا.

## باب الآداب المتنوعة والحقوق باب الآداب المتنوعة والحقوق

مِنْ أَنْوَاعِ الْحُقُوقِ الوَاجِبَةِ عَلَى العَبْدِ: حَقُّ الأَوْلَادِ؛ فَقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُوصِيكُ اللهُ فَ اللهُ عَنَّ النساء: ١١]. وَالعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ، فَهَذِهِ الوَصِيَّةُ بِالأَوْلَادِ تَشْمَلُ الإهْتِهَامَ بِهِمْ، وَالقَيَامَ بِشُؤُونِهِمْ.

وَالوَصِيَّةُ بِالأَوْلادِ تَشْمَلُ أَمْرِيْنِ: الأَمْرُ الأَوَّلُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِهِمُ الدُّنْيُويَّةِ؛ مِنْ مِثْلِ القِيَامِ بِنَفَقَاتِمِمْ، وَبِكِسْوتِمِمْ، وَبِتَحَمَّلِ مَا قَدْ يَطْلُبُونَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا؛ مِنْ سَكَنٍ، وَمَرْكَبٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذَا مِنَ الأُمُورِ المُتَعَيِّنَةِ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيَ الإِنسَانِ أَنْ يَفْعَلَهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» (١١). فَحِينَئِذِ يَجِبُ عَلَى الإِنسَانِ القِيَامُ بِهَذِهِ النَّفَقَاتِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَهَاوَنَ فِيهَا، وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ خَطاً أُولَئِكَ الذِينَ القَيَامُ بِهَذِهِ النَّفَقَاتِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَهَاوَنَ فِيهَا، وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ خَطاً أُولَئِكَ الذِينَ يَفْعَلُونَ أُمُورًا مُسْتَحَبَّةً فَيَتُرُكُونَ هَذَا الوَاجِبَ؛ كَمِثْلِ مَنْ يَخُرُجُ لِلدَّعْوَةِ فَيَتُرُكُ أَبْنَاءَهُ لَا عَلِلَ هَمُ وَلَا أَحَدَ يَقُومُ بِشُغُونِهِمْ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ عَدَمِ فِقْهِ الإِنْسَانِ؛ لَا عَائِلَ لَمُ مُ وَلا أَحَدَ يَقُومُ بِشُغُونِهِمْ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ عَدَم فِقْهِ الإِنْسَانِ؛ إِذْ كَيْفَ يَعْعُلُ مَنْدُوبًا، ويُضَيِّعُ وَاجِبًا فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ؟!.

وَالنَّفَقَةُ عَلَى الأَبْنَاءِ فِيهَا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَثَوَابٌ جَزِيلٌ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِه نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ "' . وَجَاءَ فِي حَدِيثِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ : "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ النَّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ "" . يَعْنِي فِي فَمِهَا مِنْ أَنْوَاعِ المَأْكُولَاتِ، وَجَاءَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ تُوجِبُ عَلَى الوَالِدِ النَّفَقَةَ، قَالَ جَلَّ وَعَلَا: المَأْكُولَاتِ، وَجَاءَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ تُوجِبُ عَلَى الوَالِدِ النَّفَقَةَ، قَالَ جَلَّ وَعَلَا:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦٤٩٥)، وأبو داود (١٦٩٢)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ. وحسنه الألباني في الإرواء (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥)، عن أبي مسعود على .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦)، ومسلم (٥- ١٦٢٨)، عن سعد بن أبي وقاص على المرجه البخاري (٥٦) المرجه البخاري (٥٦) المرجعة المرجع

﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ، رِذَقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٣٣]. فَأَوْجَبَ الله عَلَى الوَالِدِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْمَوَالِدِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْمَوَالِدِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْمَوَالِدِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَى الْمَوَالِدِ أَنْ يَدُفَعَ وَلَدِهَا مَا يَقُومُ بِشُؤُونِهِمْ، وَقَدْ أَمَرَ الله جَلَّ وَعَلَا الوَالِدَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُرْضِعًا أَنْ يَدْفَعَ نَفَقَةَ الإِرْضَاعِ لِإِرْضَاعِ ولَدِهِ مَتَى احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الوَاجِبَاتِ ثُجَاهَ الأَبْنَاءِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِهِمُ الدِّينِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ بِحَيْثُ يَزْرَعُ الأَبُ فِي قُلُوبِ أَبْنَائِهِ تَقْوَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَخَافَتَهُ سُبْحَانَهُ؛ لِيَكُونُوا بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالطَّاعَةِ، وَقَدْ قَالَ الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَيرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢]، وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي صِفَةِ إِسْمَاعِيلَ: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ ﴾ [مريم: ٥٥]، وَقَالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [النحريم: ٦]. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(١). فَهَذَا يَشْمَلُ الأَمْرَيْنِ: أَمْرَ القِيَامِ بِالْمُؤْنَةِ المَعِيشِيَّةِ، وَأَمْرَ القِيَامِ بِالأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ، وَيَنْبَغِي بِالإِنْسَانِ عِنْدَ قِيَامِهِ بِهَذِهِ الأُمُورِ أَنْ يَحْتَسِبَ الأَجْرَ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُؤْجَرَ، فَالعَبْدُ لَا يُؤْجَرُ عَلَى عَمَلٍ إِلَّا إِذَا نَوَى بِذَلِكَ العَمَلِ التَّقَرُّبَ لله عَزَّ وَجَلَّ وَالْحُصُولَ عَلَى أَجْرِ الآخِرَةِ، أَمَّا مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الأُمُورَ مِنْ بَابٍ مُجَارَاةِ النَّاسِ، أَوْ مِن بَابٍ أَنْ يَظْهَرَ أَبْنَاؤُهُ عِنْدَ النَّاسِ بِالْمَظْهَرِ الْحُسَنِ، أَوْ مِنْ بَابِ أَنْ يُثْنِيَ النَّاسُ عَلَيْهِ بِرِعَايَتِهِ لِأَبْنَائِهِ، أَوْ أَنْ يُثْنُوا عَلَى أَبْنَائِهِ، أَوْ فَعَلَ هَذِهِ الأُمُورَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقُومَ الأَبْنَاءُ بِبِرِّهِ وَالقِيَام بِشَأْنِهِ عِنْدَ كِبَرِهِ؛ فَحِينَئِذٍ لَا يُؤْجَرُ الإِنْسَانُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا الدُّنْيَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍ مَا نَوَى »، فَحِينَئِذٍ لَابُدَّ مِنِ اسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ فِي هَذَا الأَمْرِ، وَبِالتَّالِي يَنْبَغِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٨٨)، ومسلم (٢٠- ١٨٢٩)، عن ابن عمر ١٠٥٠

بِالعَبْدِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ النِّيَةَ فِي كُلِّ الأَعْمَالِ التِي تَكُونُ مَعَ أَبْنَائِهِ، وَيَنْوِي بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ للله عَزَّ وَجَلَّ وَالحُصُولَ عَلَى الأَجْرِ الأُخْرَوِيِّ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنّهُ إِذَا أَحْضَرَ حَاجِيَاتِ الله عَزَ وَجَلَّ وَالحُصُولَ عَلَى الأَجْرِ الأُخْرَ فِي دَلِكَ؛ وَلِذَلِكَ التَّقَرُّبَ لله؛ لِأَنَّ الله أَمْرَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبْنَائِهِ، فَيَحْتَسِبُ الأَجْرَ فِي ذَلِكَ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّيِّ يَيَالِيهُ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله» -هذا الشَّرْطُ- «إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا». وَهَكذا عِنْدَمَا يَتُومُ الإِنْسَانُ بِتَوْجِيهِ أَبْنَائِهِ وَتَعْلِيمِهِمْ وَرِعَايَتِهِمْ يَحْتَسِبُ الأَجْرَ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا، وَهَكذَا أَيْضًا إِذَا أَرْسَلَ الأَبُ أَبْنَاءَهُ إِلَى اللهُرَسَةِ يَنْبُغِي بِهِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ للهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّقَرُّبَ للهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ التَّقَرُّبَ للله عَزَّ وَجَلَّ التَّقَرُّبَ لله عَزَّ وَجَلَّ بِهِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ للله عَزَّ وَجَلًى الله عَزَ وَجَلَّ بِ الله عَزَ وَجَلَى الله عَزَ وَجَلَّ بِهِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ اللهُ عَزَّ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهُ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ اللهُ عَزَّ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهُ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ اللهُ عَزَ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلًى اللهُ عَرَقِهُ الله عَزَ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلًى اللهُ عَزَ وَجَلًى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْتَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المِهُ عَلَى المُعْرِيمِ اللهُ عَلَى المُعْرَا أَيْنَاعُهُ وَا إِنْ إِلْهُ إِلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُلَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَمِنَ الوَاجِبِ عَلَى العَبْدِ ثَجَاهَ أَبْنَائِهِ أَنْ يَخْتَارَ لَهُمْ مَنْ يَكُونُ أَصْلَحَ لِشَأْنِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يَخْتَارَ لِأَبْنَائِهِ مَا يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ نُقْصَانِ أَمْرِهِمْ وَعَدَم قِيَامِهِمْ بِالوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَدَارِسُ مُتَعَدِّدَةٌ، انْتَقَى الوَالِدُ مِنْ هَذِهِ المَدَارِسِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِصَلَاحِ أَبْنَائِهِ، فَيَخْتَارُ المَدْرَسَةَ التِي تَقُومُ عَلَى مَنَاهِجَ تُفِيدُهُمْ وَمُقَرَّرَاتٍ تَنْفَعُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، وَفِيهَا أَسَاتِذَةٌ مُخْلِصُونَ، أَهلُ صَلَاحٍ وَتَقْوَى، وَمُقَرَّرَاتٍ تَنْفَعُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، وَفِيهَا أَسَاتِذَةٌ مُخْلِصُونَ، أَهلُ صَلَاحٍ وتَقْوَى، عِندَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى التَّدْرِيسِ، كُلُّ فِي مُقرَّرِهِ، وَهَكَذَا عِنْدَ انْتِقَاءِ القَنَوَاتِ التِي يُدْخِلُهَا الْإِنْسَانُ فِي بَيْتِهِ لَا يُدْخِلُ إِلَّا قَنَاةً لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِثْمٌ لَهُمْ، أَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الإِنْسَانُ اللهِ نَسَانُ فِي بَيْتِهِ لَا يُدْخِلُ إِلَّا قَنَاةً لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِثْمٌ لَهُمْ، أَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الإِنْسَانُ وَي بَيْتِهِ لَا يُدْخِلُ إِلَّا قَنَاةً لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِثْمٌ لَهُمْ، أَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الإِنْسَانُ وَي بَيْتِهِ لَا يُدْخِلُ إِلَّا قَنَاةً لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِنْمُ كُلُ عَلَيْهِ نَصِيبٌ مِنْ إِثْم كُلِّ فَي اللهَذَهِ الأُمُورَ المُحَرَّمَةَ فِي بَيْتِهِ.

وهَكَذَا يَعْتَنِي الْوَالِدُ بِاخْتِيَارِ الرُّفْقَةِ الصَّالِحَةِ لِأَبْنَائِهِ؛ فَإِنَّ المَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ،

097



كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ وَقَدْ مَثْلَ الجَلِيسَ الصَّالِحَ بِمِثْلِ حَامِلِ المِسْكِ، وَمَثْلَ الجَلِيسَ الفَاسِدَ بِنَافِخِ الْكِيرِ (٢)، وَبِالتَّالِي يَنْبَغِي بِالْعَبْدِ أَنْ يَخْتَارَ الرُّفْقَةَ الصَّالِحَةَ لِأَبْنَائِهِ، وَهَكَذَا يَخْرِصُ الأَبُ عَلَى تَعْلِيمِ أَبْنَائِهِ كِتَابَ الله جَلَّ وَعَلَا، فَيُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يَقْرُؤُونَ وَكَيْفَ يَخْرِصُ الأَبُ عَلَى تَعْلِيمِ أَبْنَائِهِ كِتَابَ الله جَلَّ وَعَلَا، فَيُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يَقْرُؤُونَ وَكَيْفَ يَغْهُمُونَ، وَيُحْفِظُهُمْ مِنْ كِتَابِ الله، إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِاسْتِجْلَابِ مَنْ يَثِقُ فِيهِمْ مِنْ المُدَرِّسِينَ الذِينَ يَقُومُونَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ بِإِدْخَالِهِمْ فِي الْحَلَقَاتِ وَالكَتَاتِيبِ فِيهِمْ مِنَ المُدَرِّسِينَ الذِينَ يَقُومُونَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ بِإِدْخَالِهِمْ فِي الْحَلَقَاتِ وَالكَتَاتِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا.

وَهَكَذَا -أَيْضًا- يَنْبَغِي بِالعَبْدِ أَنْ يَتَفَقَّدَ الْرَاحِلَ الْعُمُرِيَّةَ لِأَبْنَائِهِ مِنَ أَبْنَائِهِ مِنَ أَبْنَائِهِ مِنَ أَبْنَائِهِ مِنَ أَبْنَائِهِ مِنَ أَبْنَائِهِ مِنْ أَبْنَائِهِ مِنْ أَبْنَائِهِ مِنْ أَسْبَابِ مَلَلِهِمْ وَزُهْدِهِمْ فِيهَا يُؤْمَرُونَ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ عَلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ تَفْرِيطِهِمْ يَا يُوْمَرُونَ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَامُرُهُمْ فِي وَقْتِهِ وَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ تَفْرِيطِهِمْ وَاسْتِمْرَارِهِمْ فِي وَقْتِهِ وَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ تَفْرِيطِهِمْ وَاسْتِمْرَارِهِمْ فِي وَقْتِهِ وَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ تَفْرِيطِهِمْ وَاسْتِمْرَارِهِمْ فِي وَقْتِهِ وَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ تَفْرِيطِهِمْ وَاسْتِمْرَارِهِمْ فِي وَقْتِهِ وَتَأَخَّرُ وَالْمَنْ فِي وَالْمَنْ مِينَاهُمْ فِي الْمَعْرِمُ وَلَا النَّبِي عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (٣). وَالطَّنَ الطَّهُمُ أَنَّ قَوْلَهُ يَعِيْقُ الْمَنْ مِنِينَ فَإِنَّهُ يُغَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ » يُرَادُ بِهِ أَنَّ الأَبْنَاءَ وَالبَنَاتِ وَالْمَنَاتِ لَكُمُ وَالْمَنْ سِنِينَ فَإِنَّهُ يُغَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي مَواطِنِ نَوْمِهِمْ، وَيُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَالْمِن نَوْمِهِمْ، وَيُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَالْمُ لِلْنَوْمِ مُسْتَقِلٌ عَنْ فَيْ الْمَعْرَاشِ مُسْتَقِلٌ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۰۲۸)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨)، عن أبي هريرة ﷺ. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥٣٤)، ومسلم (١٤٦ - ٢٦٢٨)، عن أبي موسى الأشعري ٧٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦٧٥٦)، وأبو داود (٤٩٥)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٢٤٧).

# باب الآداب المتنوعة والحية وق

كَذَلِكَ عَلَى العَبْدِ أَنْ يُحْرِصَ عَلَى إِبْعَادِ الأَسْبَابِ الْمُوَدِّيةِ إِلَى فَسَادِ الأَبْنَاءِ، فَيُبْعِدُهُمْ عَنِ المَحَلَّاتِ المَشْبُوهَةِ وَالمَواطِنِ السَّيِّةِ، وَيَتَفَقَّدُ اتَّصَالاَتِهِمْ بِالشَّبَكَةِ العَالِيَّةِ، وَيُدَرِّبُهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ اتِّصَالُهُمْ بِهَذِهِ الشَّبَكَةِ نَافِعًا لَهُمْ وَنَافِعًا لِمَنْ يَتَّصِلُونَ العَالِيَّةِ، وَيُدَرِّبُهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ اتِّصَالُهُمْ بِهَذِهِ الشَّبَكَةِ نَافِعًا لَهُمْ وَنَافِعًا لِمَنْ يَتَّصِلُونَ بِهِ، وَإِذَا قَامَ الأَبُ بِتَرْبِيةِ أَبْنَائِهِ تَقَرُّبًا للله عَزَّ وَجَلَّ حَصَلَ عَلَى الأَجْرِ وَالثَّوَابِ، وَكَانَ بِهِ، وَإِذَا قَامَ الأَبُ بِتَرْبِيةِ أَبْنَائِهِ تَقَرُّبًا للله عَزَّ وَجَلَّ حَصَلَ عَلَى الأَجْرِ وَالثَّوَابِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ صَلَاحِ الأَبْنَاءِ، فَيَدْخُلُ الأَبْنَاءُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ يَعِيْقٍ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ صَلَاحِ الأَبْنَاء ، فَيَدْخُلُ الأَبْنَاءُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ يَعِيْقٍ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ صَلَاحِ الأَبْنَاء ، فَيَدْخُلُ الأَبْنَاء فِي قَوْلِ النَّبِيِّ يَعِيْقٍ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْفَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ»، وَذَكَرَ مِنْهُمْ: الوَلَدَ الصَّالِحَ الذِي يَدْعُو لَهُ؛ فَإِنَّ الأَبَ الْفَالِمُ مَنْ ثَلَاثٍ»، وَذَكَرَ مِنْهُمْ: الوَلَدَ الصَّالِحَ الذِي يَدْعُو لَهُ؛ فَإِنَّ الأَبَ

وَيَنْبَغِي بِالأَبِ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ هَفُواتِ الأَبْنَاءِ؛ فَإِنَّ الأَبْنَاءَ يَقَعُ مِنْهُمْ أَخْطَاءُ، وَيَقَعُ مِنْهُمْ تَقْصِيرٌ، فَإِذَا كَانَ الأَبُ عِنَ شَفَوَاتِ الأَبْنَاءِ فَإِنَّهُ بِذَلِكَ سَيَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ المَحَبَّةِ وَالأَلْفَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبِيهِمْ، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي بِهِ أَنْ يَتُرُكَ نَصْحَهُمْ وَإِرْ شَادَهُمْ، فَيَسْتَجْلِبُهُمْ، وَيُوضِّحُ لَهُمُ الْحَقَّ بِدَلِيلِهِ، وَيُعَرِّفُهُمُ الآثارَ التِي سَتَبَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِمْ، ثُمَّ يُبَيِّنُ صَفْحَهُ عَنْهُمْ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِهِ إِذَا فَرَّطُوا فِيهَا.

هَذَا شَيْءٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الأَوْلَادِ، فَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تُرَغِّبُ الآبَاءَ فِي القِيَامِ بِحَقِّ أَبْنَائِهِمْ، إِلَّا أَنَّ مَا وَرَدَ مِنَ النُّصُوصِ فِي تَرْغِيبِ الأَبْنَاءِ لِلْقِيَامِ بِحُقُوقِ آبَائِهِمْ أَكْثَرُ بِكَثِيرٍ.



### 092

### «فَصْلٌ فِي صِلَةِ الأَرْحَامِ:

وَقَدْ أَمَرَ الله وَرَسُولُهُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَهُمْ جَمِيعُ الْأَقَارِبِ؛ قَرِيبِهِمْ وَبِعِيدِهِمْ. وَأَخْبَرَ بِفَضْلِ الْوَاصِلِينَ لِأَرْحَامِهِمْ، وَأَنَّ الله يَجْمَعُ لَهُمْ بَيْنَ سَعَةِ الْعُمْرِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ، وَفَتْحِ أَبْوَابِ الْبَرَكَةِ وَالْأَجْرِ الْعَظِيمِ عِنْدَ الله، وَأَنَّ الْقَاطِعِينَ لَهُمْ خِلَافُ ذَلِكَ.

فَعَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَقَارِبَهُ بِالصِّلَةِ فِي بَدَنِهِ وَزِيَارَتِهِ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَإِعْلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَيَتَعَاهَدُ الهَدِيَّةَ لَمُوسِرِهِمْ، وَيَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ مُمْكِنٍ، وَذَلِكَ مَيْسُورٌ عَلَى مَنْ وَالصَّدَقَةَ عَلَى مُعْسِرِهِمْ، وَيَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ مُمْكِنٍ، وَذَلِكَ مَيْسُورٌ عَلَى مَنْ وَقَقَهُ الله وَيَسَّرَهُ عَلَيْهِ، وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى صِلَةِ الْقَاطِعِ مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ الْوَاصِلَ الْحَقِيقِيَّ هُو الَّذِي يَصِلُ أَرْحَامَهُ كُلَّهُمْ؛ مَنْ وَصَلَهُ، وَمَنْ قَطَعَهُ، وَذَلِكَ عُنْوانٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ لله. هُو الَّذِي يَصِلُ أَرْحَامَهُ كُلَّهُمْ؛ مَنْ وَصَلَهُ، وَمَنْ قَطَعَهُ، وَذَلِكَ عُنْوانٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ لله. وَلَا بُكُلُ مُنْ وَصَلَهُ، وَمَنْ قَطَعَهُ، وَذَلِكَ عُنُوانٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ لله. وَلَا بُكُونُ بَعْ فِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ حَقِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَيَرْبَحُ الصِّلَةَ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ الْكَاسِبِ، إِذَا كَانَ غَيْرُهُ وَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ الْمُؤْتِلُ اللهُ الْعَلَوبَةِ الْحُلِقِ اللهُ الْعَلَقِ الْخُومَامِ فَالْيَحْتَسِبْ صِلَتَهُمْ عَنْدَ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ الْعَلَولِ الدُّنُورِيَّةِ الْمُحْوِقَةِ لِلْخِصَامِ فَلْيَحْتَسِبْ صِلَتَهُمْ عَنْدَ اللهُ وَلَيْكَانِهُ عَنْ مَنَ الشَّاكِلِ الدُّنْوِيَةِ الْمُحْدِثَةِ لِلْخِصَامِ فَلْيَحْتَسِبْ صِلَتَهُمْ عَنْدَ اللهُ وَلَيْ اللهُ الْعَلَامُ الْمُعْتِ إِنْ الْعَلَامِ الْخَصِيسِ مِنَ الدُّنْيَا.

وَمِنْ أَبْوَابِ الصِّلَةِ: أَنْ يَسْعَى فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ ضَغَائِنُ وَإِحَنٌ، فَإِنَّ الإِصْلَاحَ فَضْلُهُ عَظِيمٌ، وَخُصُوصًا لِمَنْ لَهُمْ حَقُّ عَلَى الإِنْسَانِ كَالأَقَارِبِ، وَيَتَسَبَّبُ لَهُمْ بِالْأَسْبَابِ الَّتِي تَنْفَعُهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

وَاَعْلَمْ أَنَّ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَضَاعٌ، وَإِنْ لَـمْ يَكُونُوا مِثْلَ الْأَقَارِبِ، وَهُمْ قَاصِرُونَ عَنْ رُنْبَتِهِمْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ فِي بَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُرَاعِيَ فِيهِمْ ذَلِكَ، وَأَنْ تَحْفَظَ لَهُمْ ذَلِكَ السَّبَ الَّذِي قَوِيَ فِي بَابِ التَّحْرِيمِ حَتَّى سَاوَى النَّسَبَ، فَمَيِّزْ بَيْنَ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَضَاعٌ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَخُصُوصًا الْأُمَّ الْمُرْضِعَةَ، وَصَاحِبَ اللَّبَن، وَالله الْمُوفِّقُ».

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِلَةِ الأَرْحَام، وَالْمَرَادُ بِالأَرْحَام: مَنْ يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فِي النَّسَبِ أَوِ الْمُصَاهَرَةِ، وَصِلَتُهُمْ تَكُونُ بِحَسَبِ مَا يَتَعَارَفُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَنْوَاعِ الصِّلَاتِ، فَقَدْ تَكُونُ الصِّلَةُ بِالاتِّصَالِ بِهِمْ، وَقَدْ تَكُونُ الصِّلَةُ بِزِيَارَتِهِمْ، وَقَدْ تَكُونُ الصِّلَةُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالتَّحَدُّثِ بِمَحَاسِنِهِمْ، وَقَدْ تَكُونُ الصِّلَةُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ تَكُونُ الصِّلَةُ بِالذَّبِّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَقَدْ تَكُونُ الصِّلَةُ بِالقِيَامِ بِشُئُونِهِمْ وَرِعَايَةِ أَحْوَاهِمْ، إِلَى غَيرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الصِّلَاتِ، فَإِذَنْ لَيْسَتِ الصِّلَةُ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ هِيَ مُتَفَاوِتَةٌ، وَمِنْ ثُمَّ لِكُلِّ قَرِيبٍ وَذِي رَحِمٍ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الصِّلَةِ، وَكُلَّمَا أَكْثَرَ الإِنْسَانُ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ كُلَّمَا كَثُرَ أَجْرُهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ تُرَغِّبُ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ؛ فَقَدْ أَثْنَى الله عَلَى الذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَلَعَنَ الله مَنْ قَطَعَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوَاْ أَرْحَامَكُمْ اللَّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آبَصَنَرَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٣]، فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ جَاءَتْ بِمِثْلِ هَذَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»(١). كَمَا فِي الصَّحِيحَينِ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ.

وَصِلَةُ الرَّحِمِ مِنْ أَسْبَابِ رِضَا الله عَنِ العَبْدِ، وَمِنْ أَسْبَابِ رِفْعَةِ الدَّرَجَةِ فِي الجُنَّةِ وَالحُصُولِ عَلَى الأَجْرِ الأُخْرَوِيِّ، كَمَا أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مِنْ أَسْبَابِ البَرَكَةِ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٨٤)، ومسلم (٢٠- ٢٥٥٧)، عن جبير بن مطعم ﷺ.

المَالِ وَزِيَادَتِهِ، وَمِنْ أَسْبَابِ طُولِ العُمُرِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (١).

فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: أَلَيْسَتِ الأَعْمَارُ مُقَدَّرَةً وَالأَرْزَاقُ مَكْتُوبَةً؟، فَكَيْفَ يُقَالُ بِأَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ؟، فَنَقُولُ: إِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا يُقَدِّرُ السَّبَب، وَيُقَدِّرُ المُسبِّب، وَيُقَدِّرُ المُسبِّب، وَيُقَدِّرُ المُسبِّب، وَيُقَدِّرُ المُسبِّب، وَيُقَدِّرُ الله وَيُقَدِّرُ أَنَّ فَلَا يَتَرَوَّجُ فَلَا يَتَرَوَّجُ فَلَا يَأْتِيهِ وَلَدٌ، فَإِنَّ الله يُقَدِّرُ أَنَّ خَالِدًا لَا يَتَرَوَّجُ فَلَا يَأْتِيهِ وَلَدٌ، فَإِنَّ الله يُقَدِّرُ أَنَّ خَالِدًا لَا يَتَرَوَّجُ فَلَا يَأْتِيهِ وَلَدٌ، فَإِنَّ الله يُقَدِّرُ السَّبَب، وَيُقَدِّرُ الأَثْرَ وَالنَّتِيجَة، فَهَكَذَا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِبَابٍ صِلَةِ الرَّحِمِ وَأَثْرِهَا فِي سَعَةِ الرِّرْقِ وَطُولِ العُمُورِ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ صِلَةِ الرَّحِمِ: أَنْ يَقْضِيَ الإِنْسَانُ دُيُونَ رَجِهِ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا مِنَ الْمُحْتَاجِينَ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقةَ عَلَى ذِي القَرَابَةِ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ، كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامرٍ فِي السُّنَنِ (٢).

وَهَكَذَا أَيْضًا مِنْ أَنْوَاعِ الصِّلَةِ: تَعَاهُدُ القَرَابَةِ بِالهَدَايَا؛ فَإِنَّ هَذَا لَهُ أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي تَهْذِيبِ النُّفُوسِ، وَجَلْبِ المَحَبَّةِ فِيهَا بَيْنَهَا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ قَرَابَتِي يُؤْذُونَنِي، وَقَرَابَتِي لَـمْ أَجِدْ مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرَّ وَالسُّوءَ، وَكُلَّمَا أَحْسَنْتُ إِلَيْهِمْ أَسَاءُوا إِلَيَّ، فَنَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ جَوَازِ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، بَلْ عِنْدَمَا تَقُومُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ فِي هَذِهِ الحَالِ يَكُونُ أَجْرُكَ أَعْظَمَ؛ فَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٨٦)، ومسلم (٢٠- ٢٥٥٧)، عن أنس ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱٦٢٢٦)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٢٥٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٤).
 وحسنه الألباني في الإرواء (٨٨٣).

## باب الآداب المتنوعتة والحية قرق

النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ، وَيَقْطَعُونَنِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيَشْطَعُونَنِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ»(١). اللَّل: اللَّل: الرَّمَادُ الْحَارُّ، وَتُسِفُّهُمْ يَعْنِي: تَذْرُوهُ فِي أَعْيُنِهِمْ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ قَرَابَتِي يُبْغِضُونَنِي، فَكَيْفَ أَصِلُهُمْ؟، فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ»(''). الكَاشِحُ يَعْنِي: الْمُبْغِضُ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ صِلَةَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَوْلَى وَأَحْسَنَ وَأَعْظَمَ أَجْرًا.

وَلا يَنْحَصِرُ مَفْهُومُ صِلَةِ الرَّحِمِ فِي بَابٍ وَاحِدٍ، بِحَيْثُ تَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ حُضُورَكَ إِلَى الْبَيْتِ أَتَيْتَ إِلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ، فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَتَ كَانَ لَا يُرِيدُ حُضُورَكَ إِلَى الْبَيْتِ أَتَيْتَ إِلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ، فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَتَ أَنّهُ يَحْتَاجُ أَنّهُ يَحْتَاجُ عَاجَةً مِنْ أُمُورِهِ الدُّنْيَا قُمْتَ بِإِيصَالِ تِلْكَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَإِذَا رَأَيْتَ أَنّهُ يَحْتَاجُ إِلَى شَفَاعَةٍ وَجَاهٍ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِهِ، تَقرَّبْتَ للله عَزَّ وَجَلَّ بِالقِيَامِ بِحَاجَةِ هَذَا القَرِيبِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ قَرَابَتِي يَقْطَعُونَنِي وَلَا يَصِلُونَنِي؛ وَلِذَلِكَ سَأْعَامِلُهُمْ بِالمِثْلِ. فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَإِنَّمَا الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَإِنَّمَا الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهُ الرَّحِمِ عَلَى جِهَةِ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» (٣). كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ، وَإِذَا كَانَتْ صِلَةُ الرَّحِمِ عَلَى جِهَةِ الْقَابِلَةِ فَالإِخْلَاصُ فِيهَا يَضْعُفُ؛ لِأَنْكَ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنْ تُقَابِلَهُمْ عَلَى فِعْلِهِمْ مِنْ بَابِ المُكَافَأَةِ، أَمَّا إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مَعَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ فِي وَصْلِ رَحِيهِ مُنْ بَابِ المُكَافَأَةِ، أَمَّا إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مَعَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ فِي وَصْلِ رَحِهِ مُنَ بَابِ المُكَافَأَةِ، أَمَّا إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مَعَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ فِي وَصْلِ رَحِهِ مُنَا بَاللهُ جَلَّ وَعَلَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢- ٢٥٥٨)، عن أبي هريرة على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٣٢٠)، عن حكيم بن حزام ﷺ. وصححه الألباني في الإرواء (٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٩١)، عن عبد الله بن عمرو كالله عن عبد الله بن عمرو

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ قَرَابَتِي لَيْسُوا بِحَاجَةٍ لِصِلَتِي، فَهُمْ مُسْتَغْنُونَ، وَأُمُورُهُمْ عَلَى أَكْمَلِ الأُمُورِ، فَنَقُولُ: أَنْتَ تَصِلُ رَحِمَكَ لِجَاجَتِكَ أَنْتَ أَوَّلًا؛ فَأَنْتَ المُحْتَاجُ لِلْأَجْرِ وَالتَّوَابِ، وَأَنْتَ المُحْتَاجُ إِلَى رِضَا رَبِّ العَالَمِينَ عَنْكَ، وَالقَوْلُ بِأَنَّ القَرَابَةَ لَيْسُوا مُحْتَاجِينَ لِلصِّلَةِ لَيْسُ بِصَحِيحٍ، فَإِنَّ تَوَاصُلَ القَرَابَةِ فِيهَا بَيْنَهُمْ يُدْخِلُ البَهْجَةَ فِي فُوسِهِمْ، وَيَجْعَلُ بَعْضَهُمْ يَبْتَهِجُ بِبَعْضِهِمُ الآخرِ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ صِلَةِ الرَّحِمِ: أَنْ يَحْرِصَ الإِنْسَانُ عَلَى التَّخَلُّقِ بِالأَخْلَاقِ الطَّيِّبَةِ مَعَ ذَوِي رَحِهِ، وَأَن لَّا يَتَلَفَّظَ مَعَهُمْ إِلَّا بِالقَوْلِ الْحُسَنِ الطَّيِّبِ، وَأَنْ يَبَشَّ فِي وُجُوهِهِمْ، وَأَنْ يُقَابِلَهُمْ بِابْتِسَامَةٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا للله عَزَّ وَجَلَّ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: عِنْدَنَا اثْنَانِ أَخَوَانِ تَقَاطَعَا بِسَبِ مُشْكِلَةٍ بَيْنَهُمَا فِي المَحْكَمَةِ عَلَى الْرُضٍ مِنَ الأَرَاضِي، فَنَقُولُ: هَذَا مِنْ أَشْنَعِ الذُّنُوبِ وَأَكْبَرِهَا، وَيُخْشَى عَلَى صَاحِبِهَا أَلَّا يُعْرَضَ عَمَلُهُ، وَأَلَّا يُعْفَرَ لَهُ فِي المَوَاسِم؛ فَإِنَّ الله يَطَّلِعُ عَلَى النَّاسِ فِي المَوَاسِم، فَإِنَّ الله يَطَّلِعُ عَلَى النَّاسِ فِي المَوَاسِم، فَيَعْفِرُ لَهُمْ، إِلَّا المُتَخَاصِمَيْنَ، يَقُولُ الله: «أَنْظِرَا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا» (١٠ قَإِذَا كَانَ بَيْنَ الأَخَويْنِ قَضِيَّةٌ عِنْدَ القَضَاءِ لَا يَعْنِي هَذَا أَنْ يَتَقَاطَعَا وَأَنْ يَتَدَابَرَا، هُمْ يُرِيدُونَ بَيْنَ الأَخَويْنِ قَضِيَّةٌ عِنْدَ القَضَاءِ لَا يَعْنِي هَذَا أَنْ يَتَقَاطَعَا وَأَنْ يَتَدَابَرَا، هُمْ يُرِيدُونَ بَيْنَ الأَخَويْنِ قَضِيَّةٌ عِنْدَ القَضَاءِ لَا يَعْنِي هَذَا أَنْ يَتَقَاطَعَا وَأَنْ يَتَدَابَرَا، هُمْ يُرِيدُونَ اللهَ عَلَى المَاتِي فَهُمْ مُنْ مَتَا اللهَ فَا عَدْ فَي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى المَاتِي المَّقَلَاعِ لِلْهُمْ أَنْ يَأَخُذَ بَاطِلًا أَوْ شَيْنًا مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، وَبِالتَّالِي فَهُمْ مُصْطَلِحُونَ مُتَحَابُونَ، يَذْهَبُونَ لِلْقَضَاءِ لِمَعْرِفَةِ الحَقِّ وَإِيصَالِهِ لِأَهْلِهِ، فَيَكْتَفِي الْإِنْسَانُ بِأَخْذِ الحَقِّ، وَيَرُدُّ البَاقِي لِأَصْحَابِهِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ التَقَاطُعِ وَالتَّلَامُ اللهِ التَقَاطُعِ وَالتَّلَامُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ المُ اللهُ اللهُ المَاتِي لِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِلْهُ المَاتِي القَالَةِ المَاتِي المَاتِي المَاتِقِي لِأَصْوَا عَلَى المَالِهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقَ اللهُ اللهُل

وَمِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ التَّقَاطُعِ بَيْنَ الرَّحِمِ: أَنْ يَهْجُرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَهَذَا مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٥- ٢٥٦٥)، عن أبي هريرة على الم

### باب الآداب المتنوعة والحيقوق باب الآداب المتنوعة والحيقوق

شَنَائِعِ الذُّنُوبِ، خُصُوصًا إِذَا طَالَتْ مُدَّتُهُ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْجُرَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْجُرَ الْمُسْلِم سَنَةً كَسَفْكِ دَمِهِ»(١).

وَمِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبَغِي بِالقَرَابَةِ أَنْ يَسْتَحْضِرُ وَهَا بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ: مُقَابَلَةُ إِسَاءَتِهِمْ بِالإِحْسَانِ، كَمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِعَةُ اَدُفَعُ بِالَّتِي هِى اَحْسَنُ فَإِذَا اللَّهِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهُ آ إِلَّا اللَّيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا اللَّهِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهُ آ إِلَّا اللَّهِى مَبَوُا وَمَا يُلَقِّنُهُ آ إِلَّا ذُو حَظِ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ وَلَا تَسَاءَ إِلَى صَاحِبُ اللَّهِ مَنْ السَّيِنَةُ غَنْ الْعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَا إِذَا خَشِيتَ أَنْ اللَّهُ عَلَى إِسَاءَتِهِ وَ فَعَامِلُهُ بِالْحَسْنَى، تَرْجُو مَا عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ، إِلَّا إِذَا خَشِيتَ أَنْ اللَّهُ عَلَى إِسَاءَتِهِ وَالرَّحْمَةِ لَهُ أَلًا يَتَعَوَّدَ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الإِسَاءَة، مِنْ بَابِ الشَّفَقَة بِهِ وَالرَّحْمَةِ لَهُ أَلًا يَتُعَوَّدَ عَلَى مِثْلِ هَذَهِ الإِسَاءَة، مِنْ بَابِ الشَّفَقَة بِهِ وَالرَّحْمَةِ لَهُ أَلًا يَتُعَوِّدَ عَلَى مِثْلِ هَذَا التَّصَرُّ فِي

كَذَلِكَ مِنْ أَنُواعِ صِلَةِ الرَّحِمِ: أَنْ يَتَفَقَّدَ الإِنْسَانُ قَرَابَتَهُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالعَدَاوَاتِ التِي تَكُونُ بَيْنَهُمْ، فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، إِذِ الإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ عَظِيمُ الثَّوَابِ كَثِيرُ الأَجْرِ، وَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَطِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ وَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَطِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ وَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَطِهُمْ إِلَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ وَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَالصَّلَةِ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ أَو إِلْسَاء: ١١٤]، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالصَّلْحَ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١١٤]. إِنَّ مِنْ أَسْبَابِ صَلَاحٍ أَحْوَالِ النَّاسِ إِبْعَادَ الخُصُومَاتِ وَالبَغْضَاءِ التِي تَقَعُ بَيْنَهُمْ، إِذَا أَبْعَدْنَا صَلَاحٍ أَحْوَالِ النَّاسِ إِبْعَادَ الخُصُومَاتِ وَالبَغْضَاءِ التِي تَقَعُ بَيْنَهُمْ، إِذَا أَبْعَدْنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥ - ٢٥٦٠)، عن أبي أيوب الأنصاري ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٧٩٣٥)، وأبو داود (٤٩١٥)، عن أبي خراش السلمي على . وصححه الألباني في الصحيحة (٩٢٨).

#### شَيِّ وَالْجُنَا وَالْجَائِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

البَغْضَاءَ وَالحِقْدَ وَالْحَسَدَ؛ صَلُحَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ -بِإِذْنِ الله- وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى.

إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ رَضَاعَةٌ فَإِنَّ هَذَا أَيْضًا يُوجِبُ نَوْعَ صِلَةٍ، وَإِن لَمْ تَكُنْ مِثْلَ صِلَةِ الأَرْحَامِ، لَكِنَّ الرَّضَاعَة لَهَا حَقُّ عَلَى الإِنْسَانِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ يَكِيُّ يُكُرِمُ أُمَّ أَيْمَنَ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتُهُ، وَلَمَّا فَتَحَ النَّبِيُ يَكِيْ يَكِيْ يُكُومُ أُمَّ أَيْمَنَ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتُهُ، وَلَمَّا فَتَحَ النَّبِي يُكِيْ يَكِيْ يُكُومُ أُمَّ أَيْمَنَ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتُهُ، وَيُكُرِمُ سُويْدَة لِأَنَّهَا أَرْضَعَتُهُ، وَلَمَّا فَتَحَ النَّبِي يَكِيهُ الطَّائِف جَاءَتُهُ الشَّيْمَاءُ ابْنَةُ حَلِيمَة السَّعْدِيَّةِ وَهِمِي أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ الْفَيْ يَكُونَ النَّيْمِ اللَّهُ وَوَصَلَهَا، وَأَعْطَاهَا، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ النَّيِي يُكِيدُ، وَفَرَشَ لَهَا فِرَاشًا لِتَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَوَصَلَهَا، وَأَعْطَاهَا، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ النَّيْ يَكُونَ عِنْدَهُ لِيكُومَهَا، أَوْ أَنْ تَبْقَى فِي بَلَدِهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ تَبْقَى (١). وَيَدُلُّكَ هَذَا عَلَى النِّيْسَانِ حَقًّا، خُصُوصًا لِلْأُمُّ المُرْضِعَةِ، فَإِنَّهَا قَدْ تَفَضَّلَتْ عَلَى الإِنْسَانِ وَلَوْ كَانَ إِرْضَاعُهَا بِأُجْرَةٍ، وَهَكَذَا أَيْضًا صَاحِبُ اللَّبَنِ، وَلُو كَانَ إِرْضَاعُهَا بِأُجْرَةٍ، وَهَكَذَا أَيْضًا صَاحِبُ اللَّبَنِ، وَلُو كَانَ إِرْضَاعُهَا بِأُجْرَةٍ، وَهَكَذَا أَيْضًا صَاحِبُ اللَّبَنِ، وَلُو كَانَ إِرْضَاعُهَا بِأُخْرَةٍ، وَهَكَذَا أَيْضًا صَاحِبُ اللَّبَنِ عَنْ خَلُ كَا مَا لَوْسَانِ وَلَا اللَّبُنَ لَهُ، قَدْ ثَابَ عَنْ خَلُ عَلَى الإِنْسَانِ وَلَالَ اللَّكُنَ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ وَلَى الْمُ الْمُؤْمِقُ عَلَى الإِنْسَانِ وَلَا لَوْمَا عَلَى الْمُؤَالِقُولَ اللَّهُ الْمُؤَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُقُلُومُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُومُ اللَّهُ الْمُؤَالُومُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالُومُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُ الْمَعَلَى الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِ اللَّهُ ال

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٤٥٨) [تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي.
 ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية: ١٣٧٥هـ – ١٩٥٥م].

### باب الآداب المتنوعة والحيقوق

«فَصْلٌ فِي حُقُوقِ الْجِيرَانِ وَالأَصْحَابِ:

تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الصُّلْحِ بَعْضُ حُقُوقِ الجِيرَانِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْم الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»(۱).

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ وَالرُّفَقَاءَ لَهُمْ حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَحُقُوقٌ خُاصَّةٌ. أَمَّا ضَابِطُ الْحُقُوقِ المُشْتَرَكَةِ، فَمِيزَاتُهَا الجَامِعُ لِكُلِّ مُتَفَرِّقَاتِهَا: قَوْلُهُ عَلَيْ اللَّهِ يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (''). فَالْأَصْحَابُ دَاخِلُونَ فِي لاَلاَ يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (''). فَالْأَصْحَابُ دَاخِلُونَ فِي ذَلِكَ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُسَاعِدَهُمْ عَلَى مُهِمَّ إِنِهِمُ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنيويَّةِ، وَتَقْضِيَ حَاجَاتِهِمْ، وَتَنُوبَ ذَلِكَ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُسَاعِدَهُمْ عَلَى مُهِمَّ إِنِهِمُ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنيويَّةِ، وَتَقْضِي حَاجَاتِهِمْ، وَتَنُوبَ وَلَكَنْهُمْ إِذَا غَابُوا فِي كُلِّ أَمْرٍ يَنُوبُهُمْ، وَحَيْثُ لَكَ مِنَ الإِتَصَالِ بِهِمْ، وَالْإِذْلَالِ عَلَيْهِمْ، وَالثَّقَةِ عَنْهُمْ إِذَا غَابُوا فِي كُلِّ أَمْرٍ يَنُوبُهُمْ، وَحَيْثُ لَكَ مِنَ الإِتَصَالِ بِهِمْ، وَالْإِذْلَالِ عَلَيْهِمْ، وَالثَقَةِ مِنْهُمْ إِذَا غَابُوا فِي كُلِّ أَمْرٍ يَنُوبُهُمْ، وَحَيْثُ لَكَ مِنَ الْأَمُورِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ أَوْ يَشُقُ لَلْمُورِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ أَوْ يَشُقُ اللَّهُ مِنْ الْأَمُورِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ أَوْ يَشُقُ وَيُهُمْ مِنَ الْأَمُورِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ أَوْ يَشُقُ إِجْرَاقُهُمَا مَعَ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالْقُرُبِ وَالْإِتَصَالِ يُوجِبُ ذَلِكَ.

وَكُنْ وَفِيًّا لَهُمْ، حَافِظًا لِوِدِّهِمْ، مُوَاظِبًا عَلَى أَخْذِ خَوَاطِرِهِمْ، حَرِيصًا عَلَى تَأْسِيسِ الصَّحْبَةِ وَتَنْمِيَتِهَا بَعِيدًا عَمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، مُغْضِيًا عَنْ مَعَايِبِهِمْ وَعَدَمِ تَأْسِيسِ الصَّحْبَةِ، وَاَسْلُكْ مَعَهُمْ وَمَعَ غَيْرِهِمْ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: قِيَامِهِمْ بِحُقُوقِ الصَّحْبَةِ، وَاَسْلُكْ مَعَهُمْ وَمَعَ غَيْرِهِمْ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَضْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَ مُؤمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»(٣).

فَكَذَلِكَ الْأَصْحَابُ إِذَا كَرِهْتَ مِنْهُمْ بَعْضَ الْأَخْلَاقِ، أَوْ رَأَيْتَ تَقْصِيرًا وَقُصُورًا فِيهَا، فَاذْكُرْ حُقُوقَ الْوَفَاءِ، وَانْظُرْ سِيرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠١٩)، عن أبي شريح العدوي ﷺ، ومسلم (٧٤-٤٧) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٧١- ٤٥)، عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٤١٢.

### شِينَ فَاللَّهُمَّا إِنَّ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

المُوَقَّقِينَ الْأَخْيَارِ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَدْرَكْتَ كُلَّ مُرَادٍ، وَفُزْتَ بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ».

وَحَقُّ الجَارِ يَكُونُ فِي عَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ:

مِنْهَا: كَفُّ الأَذَى: فَلَا تُؤْذِ جَارَكَ؛ لَا بِصَوْتٍ مُزْعِجٍ، وَلَا بِتَصَرُّفِ مُؤْذٍ، فَلَا تُقْفِلُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ، وَلَا تَقِفْ فِي مَوْقِفِ سَيَّارَتِهِ، وَلَا تُؤْذِ أَبْنَاءَهُ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالله، لَا يُؤْمِنُ، وَالله، لَا يُؤْمِنُ»، قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: «وَالله، لَا يُؤْمِنُ الله؟، قَالَ: «مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (٢٠).

وَهَكَذَا أَيْضًا مِنْ حَقِّ الجَارِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الإِحْسَانِ؛ إِمَّا بِالْهَبَدِيَّةِ، وَإِمَّا بِالْهَبِيَّةِ، وَإِمَّا مِنْ حَقَّ الْجَارِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الإِحْسَانِ؛ إِمَّا بِالْهَبَدِيَّةِ، وَإِلَّ كَانَ قَدْ ضَعُفَتْ أُمُورُهُ بِالقِيَامِ بِشُعُونِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ضَعُفَتْ أُمُورُهُ الدِّينِيَّةُ نُصِحَ وَأُرْشِدَ، وَإِنْ كَانَ أَبْنَاؤُهُ يَحْتَاجُونَ إِلَى مُتَابَعَةٍ احْتَسَبَ الأَجْرَ لَهُ فِي مُتَابَعَتِهِمْ.

وَهَكَذَا أَيْضًا مِنْ أَنْوَاعٍ حُقوقِ الجَارِ عَلَى الإِنْسَانِ: أَنْ يَكُونَ مُتَعَامِلًا مَعَهُ بِالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ وَالتَّصَرُّفِ الحَسَنِ، يُقَابِلُهُ بِالوَجْهِ البَشُوشِ، وَيَبْتِسِمُ فِي وَجْهِهِ، ويُقَابِلُهُ بِالكَلَامِ الطَّيِّبِ وَالأُسْلُوبِ الحَسَنِ، وَيَتَفَقَّدُ أَحْوَالَهُ عِنْدَ فَقْدِهِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٣-٤٦)، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

## باب الآداب المتنوعة والحقوق باب الآداب المتنوعة والحقوق

وهَكَذَا عِنْدَ سَفَرِ الجَارِ يَتَفَقَّدُ الإِنْسَانُ بَيْتَ جَارِهِ مِنْ عَلَى بُعْدٍ، فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَدْ تَسَرَّبَ اتَّصَلَ عَلَيْهِ وَأَخْبَرَهُ، وَإِنْ وَجَدَ حَرَكَةً مُرِيبَةً فِي البَيْتِ تَفَقَّدَ تِلْكَ الحَرَكَةَ، فَقَامَ تُجَاهَهَا بِهَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَامَ بِهِ.

وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ حَقَّ الصَّاحِبِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ»(١). وَالْخَيْرِيَّةُ مَعَ الصَّاحِبِ تَكُونُ بِأُمُورٍ:

أَوَّ لَهُا: بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَحُسْنِ التَّعَامُلِ مَعَهُ.

وَثَانِيهَا: بِأَنْ يَكُونَ مُحِبًّا لَهُ، يَتَقَرَّبُ بِهَذِهِ الْمَحَبَّةِ لللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

وَثَالِثُهَا: أَنْ يَحْرِصَ عَلَى نَفْعِ صَاحِبِهِ بِهَا يَسْتَطِيعُ.

وَرَابِعُهَا: أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَالَ صَاحِبِهِ مِنْ جِهَةِ أُمُورِهِ الدِّينِيَّةِ، فَيَنْصَحُهُ إِنْ رَأَى عَلَيْهِ خَلَلًا، وَيَتَنَاقَشُ مَعَهُ فِيهَا قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنْ تَصَوُّرٍ خَاطِعٍ أَوْ فَهْمٍ مَغْلُوطٍ، خُصُوصًا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِمَسَائِلِ العَقَائِدِ.

وَهَكَذَا أَيْضًا مِنْ حَقِّ الصَّاحِبِ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُعِينهُ فِي حَوَائِجِهِ، وَأَنْ يَنُوبَ عَنْهُ فِي أُمُورِهِ التِي تَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهَا عِنْدَ غِيَابِهِ.

وَلَيْسَ مِنَ الأَدَبِ مَعَ الصَّاحِبِ أَنْ تَتْرُكَ نَصِيحَتَهُ فِيهَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى نُصْحٍ، بَلْ هَذَا مِنَ الغِشِّ وَالْجَيَانَةِ لَهُ، وَإِنَّمَا الصُّحْبَةُ الحَسَنَةُ تَكُونُ بِالنُّصْحِ لَهُ وَإِرْشَادِهِ، وَتَأَمَّلُ هَذَا مِنَ الغِشِّ وَالخِيَانَةِ لَهُ، وَإِنَّمَا الصُّحْبَةُ الحَسَنَةُ تَكُونُ بِالنُّصْحِ لَهُ وَإِرْشَادِهِ، وَتَأَمَّلُ هَذَا فِي نَفْسِكَ، لَوْ كُنْتَ تَسِيرُ فِي طَرِيقٍ خَاطِئٍ، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ ذَلِكَ، وَتَظُنُّ أَنَّكَ هَذَا فِي نَفْسِكَ، لَوْ كُنْتَ تَسِيرُ فِي طَرِيقٍ خَاطِئٍ، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ ذَلِكَ، وَتَظُنُ أَنَّكَ عَلَى الطَّرِيقِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى الطَّرِيقِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٥٦٦)، والترمذي (١٩٤٤)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ. وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٣).



7.7.2

مَعَكَ فِي هَذَا، وَلَمْ يُرْشِدُكَ إِلَى الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ، فَحِينَئِدٍ هَلْ هَذِهِ هِي أَخْلَاقُ الصَّاحِبِ؟!، هَذَا إِذَا كَانَ فِي طَرِيقٍ قَدْ يُفَوِّتُ الضَّيَاعَ فِيهِ دَقَائِقَ مَحْدُودَةً أَوْ سَاعَاتٍ الصَّاحِبِ؟!، هَذَا إِذَا كَانَ فِي طَرِيقٍ قَدْ يُفَوِّتُ الضَّيَاعَ فِيهِ دَقَائِقَ مَحْدُودَةً أَوْ سَاعَاتٍ قَلِيلَةٍ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ فِي أُمُورِ الآخِرَةِ التِي تُضَيِّعُ عَلَى العَبْدِ النَّجَاحَ فِي الآخِرَةِ وَالسَّعَادَةَ الحَقِيقِيَّةَ فِي الدُّنْيَا.

وَمِنَ الأُمُورِ التِي تَكُونُ لِلصَّاحِبِ: أَنْ يَحْرِصَ الإِنْسَانُ عَلَى إِذْ حَالِ البَهْجَةِ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ، وَمِنَ الأُمُورِ التِي تَكُونُ لِلصَّاحِبِ أَنْ يَعْتَادَ عَلَى أَنْ يَذْكُرَ مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَفِيهِ مَسَاوِئُ، فَعِنْدَمَا تَجِدُ مِنْ صَاحِبِكَ المَحَاسِنَ يَذْكُرَ مَسَاوِئُه، إِذْ مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَفِيهِ مَسَاوِئُ، فَعِنْدَمَا تَجِدُ مِنْ صَاحِبِكَ المَحَاسِنَ فَانْشُرْهَا وَبُثَهَا، لِيَقْتَدِي النَّاسُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِي هَذِهِ الْخَيْرَاتِ، وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ صَاحِبِكَ أَمْرًا مَعِيبًا فَلا تَذْكُرُهُ عَنْهُ، وَلا تَتَكَلَّمْ عَنْهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا نَشُرًا لِهَذَا مَا لِلْمَا لَهُ مَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَمِنْ حَقِّ الصَّاحِبِ اللهُ وَقَدْ تَقَعُ الْمُنْكِرِ مِنْ جِهَةٍ، وَفِي هَذَا غِيبَةٌ مُحَرَّمَةٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَمِنْ حَقِّ الصَّاحِبِ اللهَ وَقَدْ تَقَعُ الْمُنْكِرِ مِنْ جَهَةٍ، وَفِي هَذَا غِيبَةٌ مُحَرَّمَةٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَمِنْ حَقِّ الصَّاحِبِ اللهُ وَقَدْ تَقَعُ الْمُنْكِرِ مِنْ جَهَةٍ، وَفِي هَذَا غِيبَةٌ مُحَرَّمَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَّةٌ يَقُومُ بِمُعَادَاتِهِ وَمُفَارَقَتِهِ لَمَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَقَدْ تَقَعُ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَّةٌ يَقُومُ بِمُعَادَاتِهِ وَمُفَارَقَتِهِ لَمَا مِنْ عَنْدَهُ مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَقَدْ تَقَعُ لَمَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّ وَقَدْ تَقَعُ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَّةٌ يَقُومُ بِمُعَادَاتِهِ وَمُفَارَقَتِهِ لَمَا مِنْ الْمَانُ عَنْدَهُ وَمُفَارَقَتِهِ لَمَا مَنْ يَقْعَ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَّةٌ يَقُومُ بِمُعَادَاتِهِ وَمُفَارَقَتِهِ لَمَا مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالُ مَعِيمًا وَلَا اللْهُ مُ الْهُ وَلَا الْمَالَ مَا عَنْ الْمُؤْلِقَةُ لَمَا مِنْ الْهَالُولُ اللهِ السَانُ عِنْدَمَا تَقَعُ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَلَّةٌ يَقُومُ بِمُعَادَاتِهِ وَمُفَارَقَتِهِ لَمَا مِنْ الْمُؤْمِقِيمَ وَلَقَالَ عَلَيْ الْمُولِقَلَقُومُ الْمَقَارَقَتِهِ لَمَا مِنْ الْمُؤْمِقُومُ الْمُعَلِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُعَادَاتِهِ وَمُفَارَقَتِهِ لَمَا مَنْ الْمُؤْمِقِيمُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُعَلِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ اللْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمُومُ الْ

هَكَذَا أَيْضًا مِنْ حَقِّ الصَّاحِبِ عَلَى صَاحِبِهِ: أَنْ يَتَقَرَّبَ للهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالدُّعَاءِ لَهُ، وَيَدْعُو لَهُ بِهَا يَجْلِبُ لَهُ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمِنْ حَقِّهِ الإِحْسَانُ إِلَى قَرَابَتِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ حَيَاةِ صَاحِبِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَانَ النَّبِيُّ عَيَّ إِذَا وَأَصْدِقَائِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ حَيَاةِ صَاحِبِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَانَ النَّبِيُ عَيَّ إِذَا وَأَصْدِقَائِهِ، سَوَاءٌ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللل

### باب الآداب المتنوعة والحيقوق

#### «فَصْلٌ فِي آدَابِ مُجَالَسَةِ النَّاسِ:

وَإِذَا جَالَسْتَ النَّاسَ وَاجْتَمَعْتَ بِهِمْ، فَاجْعَلِ التَّوَاضُعَ شِعَارَكَ، وَتَقْوَى اللهُ دِثَارَكَ، وَالنُّصْحَ لِلْعِبَادِ طَرِيقَكَ المُسْتَمِرَّ.

فَاحْرِصْ عَلَى أَنْ كُلَّ مَجْلِسٍ جَلَسْتَ مَعَهُمْ فِيهِ يَحْتَوِي عَلَى خَيْرٍ، إِمَّا بَحْثٌ عِلْمِيٌّ، أَوْ نُصْحٌ دِينِيٌّ، أَوْ تَوْجِيهٌ إِلَى مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ أَوْ خَاصَّةٍ، أَوْ تَذْكِيرٌ بِنِعَمِ الله، أَوْ تَذْكِيرٌ بِفَضَائِلِ الْأَخْلَاقِ الحَمِيدَةِ وَالْآدَابِ الحَسَنَةِ، أَوْ تَخْذِيرٌ مِنْ شَرِّ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ. تَذْكِيرٌ بِفَضَائِلِ الْأَخْلَاقِ الحَمِيدَةِ وَالْآدَابِ الحَسَنَةِ، أَوْ تَخْذِيرٌ مِنْ شَرِّ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ. وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ تَغْتَنِمَ إِشْغَالَهُمْ بِالْبَاحَاتِ عَنِ المُحَرَّمَاتِ. وَحَسِّنْ خُلُقَكَ مَعَ الصَّغِيرِ وَالنَّظِيرِ، وَعَامِلْ كُلَّا مِنْهُمْ بِهَا يَلِيقُ بِهِ، وَوَقَرْ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّوْقِيرَ وَالْإِجْلَالَ. وَالْمَعْرِ وَالنَّظِيرِ، وَعَامِلْ كُلَّا مِنْهُمْ بِهَا يَلِيقُ بِهِ، وَوَقَرْ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّوْقِيرَ وَالْإِجْلَالَ. وَالْمَعْرِ وَالنَّظِيرِ، وَعَامِلْ كُلَّا مِنْهُمْ بِهَا يَلِيقُ بِهِ، وَوَقَرْ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّوْقِيرَ وَالْإِجْمَالَ لَكَلَامِ الْمُنَاسِ الطَّيِّبِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالدُّنْيَا، فَإِنَّ وَالْمُعَرِ وَالنَّظِيرِ، وَعَامِلْ كُلَّ مِنْهُمْ بِهَا يَلِيقُ بِهِ، وَوَقِرْ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَوْقِيرَ وَالْإِجْمَلَ وَالْمِعْمُ وَلَا عُلَيْهِمْ وَلَا عُلَيْهِمْ مِنْ كُلِ عَرْبُولِ الْحَلَقِ لَ الْحَارِمُ يُدُولُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَبُولِ التَّي يَعْرُفُونَ، وَيَكُونُ أَحَبَ إِلَيْهُمْ مِنْ كُلِ عَرُولِكَ كُلِهِ تَوْفِيقُ مَنْ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ كُلِّهَا بِيكَيْهِ، وَالْأَحُودِ وَلَا أَعْرُونَ اللَّهُ مَنْ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ كُلِّهَا بِيكَيْهِ،

7.73

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ عَدَدًا مِنَ الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ فِي أُمُورٍ تَكْثُرُ مُلاَبَسَةُ النَّاسِ لِهَا، وَذَلِكَ مِنْ كَمَالِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَتَمَامِهَا، حَيْثُ لَمْ تَتْرُكُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ إِلَّا وَجَاءَتْ فِيهِ بِقَوَاعِدَ تُنَظِّمُ هَذِهِ الحَيَاةَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَجَالِسِ التِي يَجْلِسُهَا الإِنْسَانُ، فيهِ بِقَوَاعِدَ تُنَظِّمُ هَذِهِ الحَيَاةَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَجَالِسِ التِي يَجْلِسُهَا الإِنْسَانُ، كُلُّ مِنَّا لَهُ جَالِسُ يَجْلِسُهَا مَعَ أَصْحَابِهِ وَضُيُوفِه وَقُرَنَائِهِ، هَذِهِ الجُلْسَةُ لَهَا آدَابٌ ثَلُ مِنَّا لَهُ جَالِسُ يَجْلِسُهَا مَعَ أَصْحَابِهِ وَضُيُوفِه وَقُرَنَائِهِ، هَذِهِ الجُلْسَةُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ شَرْعِيَّةٌ، عَلَى العَاقِلِ المُؤْمِنِ أَنْ يَلْتَزِمَهَا، وَلِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ.

وِمِنْ آدَابِ هَذِهِ الْمَجَالِسِ: تَخَلُّقُ الإِنْسَانِ بِخُلُقِ التَّوَاضِعِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوَاضُعِ: أَلَّا يَرَى الإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ فَضْلًا عَلَى غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَتَكَبَّرُ، وَلَا يَتَجَبَّرُ، وَلَا يَطْغَى، وَلَا يَبْغِي، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ الله أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ الله أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» (). وَخُلُقُ التَّوَاضَعِ يَجْلِبُ عَبَّةَ القُلُوبِ مِنْ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» (). وَخُلُقُ التَّوَاضَعَ كَسَبَ قُلُوبَ النَّاسِ. حَيْثُ لَا يَسْتَشْعِرُ أَصْحَابُ تِلْكَ القُلُوبِ؛ فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ كَسَبَ قُلُوبَ النَّاسِ.

وَمِنْ آدَابِ الْمَجَالِسِ: أَنْ يَحْرِصَ الْمَرْءُ فِي جَالِسِهِ عَلَى الْإِنَّصَافِ بِصِفَةِ التَّقُوى، وَالْمَرَادُ بِالتَّقُوى: أَنْ يَجْعَلَ الإِنْسَانُ مَحَافَةَ الله بَيْنَ عَيْنَيْهِ، لِتُجَنِّبَهُ مَعَاصِيَ الله، وَلِتَجْعَلَهُ يُعْفَظُ لِسَانَهُ، فَلَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يَكُونُ ضِدَّهُ يَوْمَ لُقْدِمُ عَلَى طَاعةِ الله، وَهَذَا يَجْعَلُهُ يَحْفَظُ لِسَانَهُ، فَلَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يَكُونُ ضِدَّهُ يَوْمَ الله جَلَّ القِيَامَةِ، وَيَجْعَلُهُ ذَلِكَ يَحْفَظُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ مَا حَرَّمَ الله جَلَّ القِيَامَةِ، وَيَجْعَلُهُ ذَلِكَ يَحْفَظُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ مَا حَرَّمَ الله جَلَّ وَعَلَا، فَإِذَا كَانَ فِي المَجْلِسِ غِيبَةٌ أَوْ نَمِيمَةٌ نَهَى عَنْهَا، لِأَنَّ مِنْ صِفَاتِ هَذَا المُؤْمِنِ وَعَلَا، فَإِذَا كَانَ فِي المَجْلِسِ غِيبَةٌ أَوْ نَمِيمَةٌ نَهَى عَنْهَا، لِأَنَّ مِنْ صِفَاتِ هَذَا المُؤْمِنِ التَّالِي فَهُو لَا يَرْضَى أَنْ يَسْمَعَ مِثلَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ آدَابِ التَّقُوى، وَبِالتَّالِي فَهُو لَا يَرْضَى أَنْ يَسْمَعَ مِثلَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ آدَابِ التَّقُوى، وَبِالتَّالِي فَهُو لَا يَرْضَى أَنْ يَسْمَعَ مِثلَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ آدَابِ اللهُ عَلَى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ اللهُ عَلَى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٣- ٢٨٦٥)، عن عياض بن حمار المجاشعي ﷺ.

# باب الآداب المتنوعتة والحيقوق المحتوي

وَاسْتِقَامَةُ أَحْوَالِهِمْ، وَيُبْعِدُهُمْ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ يُغْضِبُ الله جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَتِ اللهَ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَتِ الْمَجَالِسُ مُشْتَمِلَةً عَلَى النُّصْح لَكَانَتْ مِنْ أَسْبَابِ الْمُدَى وَالتُّقَى وَالصَّلَاح.

وَمِنْ آدَابِ المَجْلِسِ: أَنْ يَكُونَ مَعْمُورًا بِذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَذَلِكَ إِمَّا بِالتَّذْكِيرِ بِغِمِ الله، أَوْ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ آيَاتِ القُرْآنِ، أَوِ التَّذْكِيرِ بِأَحَادِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْ، أَوْ إِيرَادِ خُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ فَتُوى سَمِعَهَا الإِنْسَانُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ فِي الإِذَاعَةِ الْعَالِمَ الفُلَانِيَّ عُمْرٍ اللهَالَمُ الفُلَانِيَّ يُغْتِي بِكَذَا، أَوْ سَمِعْتُ فُلَانًا يُفْتِي فِي المَسْجِدِ بِكَذَا، فَهَذَا مِنْ عَمْرِ المَجَالسِ بِذِكْرِ الله، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا الله فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ "('). وَلِذَلِكَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُلَاحِظَ هَذَا المَعْنَى.

وَمِنْ آدَابِ المَجْلسِ: أَنْ يَخْتِمَ الإِنْسَانُ المَجْلِسَ بَكَفَّارَةِ المَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ»(٢). فَقَدْ وَرَدَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ»(٢). فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ قَالَ هَذِهِ الكَلِمَةَ فِي خِتَامِ المَجْلِسِ فَإِنَّ الله يَمْحُو عَنْهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ.

كَذَلِكَ مِنْ آدَابِ المَجْلِسِ: أَنْ يَحْرِصَ المَرْءُ عَلَى أَنْ يَجْلِبَ الْخَيْرَ لِلَاكَ الْمَوْرِ التَّوَافِهِ الْمَجْلَسِ، بِأَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ بِمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَمَصْلَحَةٌ، أَمَّا الحَدِيثُ عَنِ الأُمُورِ التَّوَافِهِ وَالأُمُورِ التِّي لَا ثَمَرَةَ وَرَاءَهَا، فَهَذَا يُحَاوِلُ الإِنْسَانُ أَنْ يُنَزِّهَ المَجْلِسَ عَنْهُ، وَمَنْ وَجَدَ جَمَاعَةً يَتَكَلَّمُونَ فِي حَوَادِثَ مِنْ سِنِينَ طَوِيلَةٍ، لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْ ذِكْرِهَا، وَلَا يَأْخُذُونَ جَمَاعَةً يَتَكَلَّمُونَ فِي حَوَادِثَ مِنْ سِنِينَ طَوِيلَةٍ، لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْ ذِكْرِهَا، وَلَا يَأْخُذُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۹۰۵۲)، وأبو داود (٤٨٥٥)، عن أبي هريرة ﷺ. وصححه الألباني في الصحيحة (٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٨٨١٨)، والترمذي (٣٤٣٣)، عن أبي هريرة ﷺ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٩٢).

المُعَالِمُ اللَّهُ ال

مِنْهَا عِظَةً وَلَا عِبْرَةً، وَلَا فَائِدَةَ مِنْهَا؛ نَقَلَ الحَدِيثَ بِأُسْلُوبٍ مُنَاسِبٍ إِلَى مَا يَكُونُ فِيهِ
ثَمَرَةٌ وَفَائِدَةٌ، وَهَكَذَا حَدِيثٌ فِي الأَلْعَابِ الرِّيَاضِيَّةِ وَمَا يَجْرِي بَيْنَ اللَّاعِبِينَ لَا ثَمَرَةَ
وَرَاءَهُ، وَبِالتَّالِي يُحَاوِلُ أَنْ يَنْقُلَ المَجْلِسَ لِلْحَدِيثِ فِيهَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، هَكَذَا عِنْدَمَا يَأْتِي
الْحَدِيثُ فِي المَجْلِسِ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا يُعْرَضُ فِي المُسَلْسَلَاتِ وَالتَّمْثِيلِيَّاتِ، يُنَبِّهُ إِلَى أَنَّ
الحَدِيثُ فِي المَجْلِسِ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا يُعْرَضُ فِي المُسَلْسَلَاتِ وَالتَّمْثِيلِيَّاتِ، يُنَبِّهُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ فِيهَا مَا فِيهَا، وَيَذْكُرُ المَلْحُوظَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهَا، لِيُوجِدَ قَنَاعَةً عِنْدَ جُلَسَائِهِ بِالإِبْتِعَادِ عَنِ الحَدِيثِ فِي هَذِهِ الأُمُورِ.

هَكَذَا أَيْضًا يَنْبَغِي شَغْلُ المَجَالِسِ بِذِكْرِ القُدُوَاتِ الصَّالِحَةِ التِي يُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْخَيْرِ؛ إِمَّا بِذِكْرِ الفُكْرَا المُكَاءِ، أَوْ ذِكْرِ الفُضَلاءِ السَّابِقينَ، حَتَّى الْخَيْرِ؛ إِمَّا بِذِكْرِ أُولَئِكَ المُحْسِنِينَ، أَوْ ذِكْرِ العُلَمَاءِ، أَوْ ذِكْرِ الفُضَلاءِ السَّابِقينَ، حَتَّى نُوجِدَ قُدْوَاتٍ يَحْرِصُ النَّاسُ عَلَى الإقْتِدَاءِ بِهِمْ فِي الْخَيْرِ.

كَذَلِكَ مِنْ آدَابِ المَجَالِسِ: حُسْنُ التَّخَلُّقِ مَعَ الآخَرِينَ، بِحَيْثُ لَا يَتَجَبَّرُ الإِنْسَانُ عَلَى غَيْرِهِ، وَيتَعَامَلُ مَعَ كُلِّ عَلَى وَفْقَ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُ؛ يَتَعَامَلُ مَعَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَيَتَعَامَلُ مَعَ القَرِيبِ وَالبَعِيدِ، يَتَعَامَلُ مَعَ المُجَافِي وَالمُعَادِي وَالمُحِبِ، كُلُّ وَالكَبِيرِ، وَيَتَعَامَلُ مَعَ المُجَافِي وَالمُعادِي وَالمُحِبِ، كُلُّ بِحَسْبِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يُصْلِحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآخرِينَ بِحُسْنِ التَّعَامُلِ.

كَذِلَكَ يَحْرِصُ الإِنْسَانُ عَلَى تَوْقِيرِ الآخَرِينَ وَإِجْلَالهِمْ، وَالتَّخَلُّقِ مَعَهُمْ بِالأَخْلَقِ النُّنسَ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ عِلْشَةَ فِي السُّنَنِ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» (١٠).

وَمِنْ آدَابِ الْمَجَالِسِ أَيْضًا: أَنْ يَفْسَحَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عِنْدَ ضِيقِ هَذِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٨٤٢)، وذكره مسلم في مقدمة صحيحه بدون إسناد، عن عائشة ﷺ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٣٤٤).

المَجَالِسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَشْسَجَ اللّهُ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَشْسَجَ اللّهُ لَكُمْ أُولِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ ﴾ اللّهُ لَكُمْ أُولِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ يَرْفِع ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ ﴾ [المجادلة: ١١]. وفِي هَذَا أَنَّ المَجَالِسَ يَجِبُ أَنْ يُرَاعَى فِي تَرْتِيبِ النَّاسِ فِيهَا مَنَازِلُهُمْ، وَهُنَاكَ ثَلَاثُ صِفَاتٍ يَحْسُنُ مُرَاعَاتُهَا:

الأُولَى: السِّنُّ؛ فَصَاحِبُ السِّنِّ العَالِيةِ يُقَدَّرُ وَيُحْتَرَمُ، وَيُقَدَّمُ فِي المَجْلِسِ.

وَالصَّفَةُ الثَّانِيَةُ: صِفَةُ العِلْمِ، فَأَهْلُ العِلْمِ لَهُمْ مَكَانَتُهُمْ وَمَنْزِلَتُهُمْ، لِيَأْخُذَ النَّاسُ مِنْهُمْ، وَيَسْتَفِيدُوا مِنْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ إِذَا صُدِّرُوا فِي المَجْلِسِ وَجَّهُوا النَّاسَ وَعَلَّمُوهُمْ وَأَرْشَدُوهُمْ.

وَالصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: صِفَةُ التَّقُوى وَالْبِرِّ؛ فَإِنَّ أَهْلَ العَمَلِ الصَّالِحِ يَحْسُنُ تَصْدِيرُهُمْ لِيُقْتَدَى بِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ -وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنَ الحَدِيثِ وَالوَعْظِ - لَكِنَّهُمْ إِذَا صُدِّرُهُمْ لِيُقْتَدَى بِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ -وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنَ الحَدِيثِ وَالوَعْظِ - لَكِنَّهُمْ إِذَا صُدِّرُوا رَآهُمُ النَّاسُ، فَاقْتَدَوْا بِهمْ، وَصَارُوا عَلَى طَرِيقَتِهِمْ فِي عِبَادَةِ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِكَثْرةِ العِبَادَاتِ، أَوْ بِكَثْرةِ الإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ، أَوْ بِجَمْعِ النَّاسِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِكَثْرةِ العِبَادَاتِ، أَوْ بِكَثْرةِ الإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ، أَوْ بِجَمْعِ النَّاسِ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ بِتَحْرِيكِ النَّفُوسِ نَحْوَ مَشَارِيعِ الْخَيْرِ، فَمِثْلُ هَوُلَاءِ يُقَدَّرُونَ، وَيُوضَعُ لَهُمْ مَكَانَةٌ، وَيُصَدَّرُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ.

هَكَذَا أَيْضًا مِنْ آدَابِ المَجْلِسِ: أَلَّا يَجْعَلَ بَعْضُ الجَالِسِينَ ظَهْرَهُ إِلَى الْآخِرِينَ، إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَلَقَاتِ العِلْم.

هَكَذَا أَيْضًا مِنْ آدَابِ المَجْلسِ: أَنْ يَحْرِصَ الإِنْسَانُ فِي هَذِهِ المَجَالِسِ عَلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ المَجَالِسِ عَلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ المَجَالِسَ لَغَطٍ يُرْفَعُ تَكُونَ هَذِهِ المَجَالِسَ لَغَطٍ يُرْفَعُ فَعُ اللَّهَ وَالنَّزَاعِ، وَأَلَّا تَكُونَ مَجَالِسَ لَغَطٍ يُرْفَعُ فَيهَا الأَصْوَاتُ، هَذَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى الآخرِ.

كَذَلِكَ يَنْبَغِي فِي هَذِهِ المَجَالِسِ أَنْ تَكُونَ مَجَالِسَ ثَجْلِبُ الرَّاحَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ لِيَنْفُوسِ الجَالِسِينَ فِيهَا، وَبِالتَّالِي يَحْرِصُ الإِنْسَانُ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَجَالِسُهُ مَجَالِسَ أُنْسٍ مَعَ فَائِدَةٍ وَعِلْمٍ؛ لِيَسْتَفِيدَ النَّاسُ مِنْ أُنْسِهِ وَمِنْ عِلْمِهِ.

هَكَذَا أَيْضًا مِنْ آدَابِ المَجْلِسِ: أَنْ يَحْتَرِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الجَالِسِينَ الآخَرَ، فَلَا يُقَاطِعُهُ بِالحَدِيثِ، وَلَا يُسَفِّهُ فِي الرَّأْيِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ بِمَا يَنْقُلُهُ مِنَ الأَخْبَارِ، فَإِنَّهُ نَقَالُمُ مِنْ الأَخْدِيثِ، وَلَا يُسَفِّهُ فِي الرَّأْيِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ بِمَا يَنْقُلُهُ مِنَ الأَخْبَارِ، فَإِنَّ مِنَ الأَدَبِ أَنَّ جَلِيسَكَ إِذَا تَحَدَّثَ فَلَا نُقَاطِعُهُ حَتَّى يُكْمِلَ حَدِيثَهُ.

وَكَذَلِكَ مِنَ الأَدَبِ أَلَّا تَقُومَ بِالإِنْتِقَالِ لِحَدِيثٍ آخَرَ لَا عَلَاقَةَ لَهُ بالحَدِيثِ الأَوَّلِ. الأَوَّلِ.

وَمِنْ آدَابِ المَجْلِسِ: أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا ابْتَدَأَ بِذِكْرِ حَدِيثٍ أَوْ ذِكْرِ وَاقِعَةٍ أَلَّا يَقْطَعَهَا، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّهَا، وَأَنْ يُورِدَهَا كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ الفَائِدَةُ صَحِيحَةً تَامَّةً، وَمِنْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ الفَائِدَةُ صَحِيحَةً تَامَّةً، وَمِنْ أَجْلِ أَلَا يَكُونَ هُنَاكَ فَهُمْ مَغْلُوطٌ لِمَا نَقَلَهُ الإِنْسَانُ، وَإِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ إِلَى أُولَئِكَ الذِينَ يَنقُلُونَ بَعْضَ الوَقَائِعِ، فَيَنقُلُونَ جُزْءًا مِنْهَا وَلَا يَنقُلُونَ جُزْءَهَا إِلَى أُولَئِكَ الذِينَ يَنقُلُونَ بَعْضَ الوَقَائِعِ، فَيَنقُلُونَ جُزْءًا مِنْهَا وَلا يَنقُلُونَ جُزْءَهَا الآخَرَ، فَإِنَّهُمْ حِينَئِذٍ يُوقِعُونَ حَرَجًا فِي الأُمَّةِ لَيْسَ بِقَلِيلٍ، وَيُوقِعُونَ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَإِنَّ الإِنسَانَ إِذَا نَقَلَ لَكَ وَاقِعَةً وَلَمْ يُتِمَّهَا لَكَ فَقَدْ تَذْهَبُ بِكَ الظَّنُونُ إِلَى غَيْرِ الوَاقِع.

وَأَذْكُرُ فِي مَرَّةٍ مِنَ الْمَرَّاتِ كُنَّا فِي جَعْلِسٍ، فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ بِأَمْرٍ مُخَالِفٍ لِظَوَاهِ ِ النُّصُوصِ، فَلَمَّ أَوَغَ مِنْ كَلَامِهِ رَدَدْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ هُنَاكَ بَعْضُ طَلَبَةِ العِلْم رَدُّوا عَلَيْهِ بَعْدِي، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ فَإِذَا بِنَا نَجِدُ خَبَرًا فِي الصُّحُفِ أَنَّ طَلَبَةِ العِلْم رَدُّوا عَلَيْهِ بَعْدِي، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ فَإِذَا بِنَا نَجِدُ خَبَرًا فِي الصُّحُفِ أَنَّ

#### باب الآداب المتنوعة والحية قوق

فُلانًا تَكَلَّمَ بِحَضْرَةِ الشَّيْخِ فُلانٍ، وَقَالَ: كَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الرُّدُودَ عَلَيْهِ، فَكَانَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ نُفْرَةِ فَتَارَ النَّاسِ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الوَاقِعَةِ، حَتَّى طَالَبْنَا هَذِهِ الصَّحِيفَة بِنَقلِ الرُّدُودِ التِي رُدَّ بِهَا عَلَى النَّاسِ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الوَاقِعَةِ، حَتَّى طَالَبْنَا هَذِهِ الصَّحِيفَة بِنَقلِ الرُّدُودِ التِي رُدَّ بِهَا عَلَى هَذِهِ الطَّالَةِ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ، وَكَانَ بَحْلِسًا مِنَ المَجَالِسِ العِلْمِيَّةِ المُسَجَّلَةِ، وَلِذَلِكَ هَذِهِ المَقالَةِ فَعَرَفَ النَّاسُ حَقِيقَة الحَالِ، وَتَبَيَّنَ لَهُمُ نَقَلُوا الرُّدُودَ التِي رُدَّ بِهَا عَلَى هَذِهِ المَقَالَةِ؛ فَعَرَفَ النَّاسُ حَقِيقَة الحَالِ، وَتَبَيَّنَ لَهُمُ التَّاسُ عَقِيقَة الحَالِ، وَتَبَيَّنَ لَهُمُ التَّذَلِيسُ السَّابِقُ الحَاصِلُ فِي مِثْلِ هَذَا، وَلِذَلِكَ يَحْذَرُ الإِنْسَانُ مِنْ أَخْبَارِ بَعْضِ التَّدْلِيسُ السَّابِقُ الحَاصِلُ فِي مِثْلِ هَذَا، وَلِذَلِكَ يَحْذَرُ الإِنْسَانُ مِنْ أَخْبَارِ بَعْضِ التَّدُلِيسُ السَّابِقُ الحَاصِلُ فِي مِثْلِ هَذَا، وَلِذَلِكَ يَحْذَرُ الإِنْسَانُ مِنْ أَخْبَارِ بَعْضِ التَدَيلِ الإِعْلَمِيقِ الْمَعَلِيقِ الْمَكَامِ، وَقَدْ يُبَدِّلُونَ فِي الكَلَامِ وَيُحَرِّفُونَهُ بِحَسَبِ أَهْوَائِهِمْ وَلِذَا فَمِثْلُ هَذِهِ الْمَتَكَلِّمِ، وَقَدْ يُبَدِّلُونَ فِي الكَلَامِ وَيُحَرِّفُونَةُ بِحَسَبِ أَهْوَائِهِمْ وَلِلْا نِسَانِ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي الكَلَامِ مَوْدُوقَةً، وَلَا يَصِحُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُعْتَمِدَ فِي مَعْلُومَتِهِ عَلَيْهَا.

وَهُنَاكَ آدَابٌ عَدِيدَةٌ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَجَالِسِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَلْتَزِمُوا بِهَا، وَهَذِهِ الاَّدَابُ -أَيضًا - تَشْمَلُ الْمَجَالِسَ العِلْمِيَّةَ التِي يَجْلِسُ النَّاسُ فِيهَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَجَالِسَ العِلْمِيَّةَ التِي يَجْلِسُ النَّاسُ فِيهَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَجَالِسَ العِلْمِيَّةَ التِي يَجْلِسُ النَّاسُ فِيهَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ الله، يَتْلُونَ كِتَابَ الله، يَنْلُونَ كِتَابَ الله، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيهَا بَيْنَهُمْ، إِلَّا حَفَّتُهُمُ المَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيهَا بَيْنَهُمْ، إِلَّا حَفَّتُهُمُ المَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ اللهُ هَذَا المَجْلِسِ لَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَكَانَتِهِ وَمَنْزِلَتِهِ وَالتَّأَدُّبِ بِآدَايِهِ، كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيهٍ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي حَلْقَةِ عَلَى النَّالِيُ عَلِيهٍ فِي المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي حَلْقَةِ عَلَى النَّالِيُ عَلَيْهِ مَنَ النَّيْ يُعَلِيهُ فَي المَّا الثَّالِثُ عَلَيْهُ مَنَ النَّالِثُ مَنْ النَّلَاثَةِ وَاللَّالَةَ إِلَى الْمَالِثُ النَّالِيُ فَجَلَسَ خَلْفَ الحَلْقَةِ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَخَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِيدٍ ﴿ أَلَا أُنْبَيِّكُمْ بِمَثَلِ الثَّلَاثَةِ: أَمَّا أَحُدُهُمُ: فَآوَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨- ٢٦٩٩)، عن أبي هريرة ﷺ.



إِلَى الله ، فَآوَاهُ الله ، وَأَمَّا النَّانِي: فَاسْتَحْيَا ، فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ ، وَأَمَّا النَّالِثُ: فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ » (١) . وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَلَّا يُعْرِضَ عَنْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْخَيْرِ ، وَلَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَلَّا يُعْرِضَ عَنْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْخَيْرِ ، وَلَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ صَلَّحَ قَلْبُهُ بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ سَمِعَهَا وَأَنْ يَحْرِضَ عَلَى الْإِسْتِفَادَةٍ مِنْهَا، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ صَلَّحَ قَلْبُهُ بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ سَمِعَهَا مِنْ فَقِيهٍ أَوْ وَاعِظٍ؟ ، وَلِذَلِكَ لَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا.

هَكَذَا أَيْضًا مِنْ أَنْوَاعِ المَجَالِسِ: المَجَالِسُ فِي مَوَاطِنِ الإعْتِكَافِ، فَهَذِهِ المَجَالِسُ بَجَالِسُ لَابُدَّ مِنَ التَّأَدُّبِ بِالآدَابِ الشَّرْعِيَّة فِيها؛ فَلَا يَكُونُ الإِنْسَانُ مُزْعِجًا لِغَيْرِهِ بِرَفْعِ صَوْتٍ، أَوْ بِدَفْرٍ وَنَفْرٍ وَخُصُومَةٍ وَمُشَاجَرَةٍ بِسَبَبِ مَكَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلْيَحْرِصِ الإِنْسَانُ أَنْ يَكُونَ مُتَخَلِّقًا بِالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ، وَكَمْ مِنِ امْرِي أَتَى إِلَى السَّجِدِ يُرِيدُ بِذَلِكَ الأَجْرَ وَالشَّوَابَ، فَكَانَ مَا حَصَّلَةُ مِنَ الوِزْرِ وَالسَّيِّنَاتِ وَالعِقَابِ المَسْجِدِ يُرِيدُ بِذَلِكَ الأَجْرَ وَالثَّوَابَ، فَكَانَ مَا حَصَّلَةُ مِنَ الوِزْرِ وَالسَّيِّنَاتِ وَالعِقَابِ الشَّيْعَ مَكَانٍ، فَانْتَقَلْتَ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ بَعُدَ، وَبِذَلِكَ حَفِظْتَ اعْتِكَافَكَ، وَحَفِظْتَ اغْتِكَافَكَ، وَحَفِظْتَ لِللَّاكَ أَرُدْتَ هُوى نَفْسِكَ لِلسَانَكَ، وَخَفِظْتَ اللهُ عَنْ وَلَوْ بَعُدَ، وَبِذَلِكَ حَفِظْتَ اعْتِكَافَكَ، وَحَفِظْتَ لِلسَانَكَ، وَحَفِظْتَ عَوَارِحَكَ مِنَ المُدَافَرةِ وَالمُنَافَرَةِ، فَعَظُمَ أَجْرُكَ عِنْدَ الله عَزَ وَجَلَّ لِلسَانَكَ، وَخَفِظْتَ عَوَارِحَكَ مِنَ المُدَافَرةِ وَالمُنَافَرَةِ، فَعَظُمَ أَجْرُكَ عِنْدَ الله عَزَ وَجَلَّ لَكَانَ اللهَ عَوْنَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَوْنَ اللهَ عَوْنَ اللهَ عَوْنَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَوْنَ النَّاسُ فِيهِ، وَلَا النَّاسُ وَيَا النَّاسُ وَيَهِ اللهُ عَرْدُ اللهَ عَرْدُلُ اللهُ عَرْدًا اللهُ خَيْرًا مِنْهُ.

مِنَ الآدَابِ التِي يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى التَّأَدُّبِ بِهَا: آدَابُ السَّفَرِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُسَافِرُونَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَافَرَ، وَلَمْ يُعْهَدْ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ سَافَرَ إِلَّا لِطَاعَةٍ؛ إِمَّا لِجِهَادٍ، وَإِمَّا لِنُسُكِ، وَلَمْ يُعْهَدْ عَنْهُ ﷺ أَنهُ سَافَرَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَسَافَرَ صَحَابَتُهُ بِأَمْرِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦)، ومسلم (٢٦- ٢١٧٦)، عن أبي واقد الليثي ٧٠٠٠.

# باب الآداب المتنوعة والحيقوق

مِنْ أَجْلِ الدَّعْوَةِ إِلَى الله، وَسَافَرَ أَصْحَابُهُ -أَيْضًا- مِنْ أَجْلِ جَبْيِ الزَّكَاةِ، وَمِنْ أَجْلِ تَوَلِّي اللهِ عَلَيْهِ، وَسَافَرَ بَعْضُهمْ لِطَلَبِ العِلْمِ تَوَلِّي الوِلَايَاتِ، فَهَذِهِ أَسْفَارُ صَحَابَةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَسَافَرَ بَعْضُهمْ لِطَلَبِ العِلْمِ وَتَحْصِيلِهِ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَ عَهْدِ النَّبُوَّةِ، وَمِنْ أَسْفَارِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الهِجْرَةُ، حَيْثُ انْتَقَلَ مِنْ مَكَّةَ -وَكَانَتْ هِيَ بَلَدَ الإِسْلَامِ، وَكَانَتْ هِيَ بَلَدَ الإِسْلَامِ، وَكَانَتْ هِيَ بَلَدَ الإِسْلَامِ، وَكَانَتْ هِيَ بَلَدَ الإِسْلَامِ، وَكَانَتْ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ أَجْلِ السِّفَارَةِ وَالتِّجَارَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَكَانَتْ مَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

آدَابُ السَّفَرِ كَثِيرَةٌ مُتَعَدِّدةٌ، نَذْكُرُ نَمَاذِجَ مِنْهَا:

أُوَّلُ ذَلِكَ: أَلَّا يُسَافِرَ الإِنْسَانُ وَحْدَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَاذَا يَعْرِضُ لَهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا هِيَ الأُمُورُ التِي قَدْ تَحْصُلُ لَهُ فِي سَفَرِهِ، فَقَدْ يَمْرَضُ، وَقَدْ يُمْسَكُ، وَقَدْ يَضِلُ اللهِ الطَّرِيقَ، وَقَدْ يَتَعَرَّضُ لِنَصْبٍ وَاَحْتِيَالٍ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُ رُفْقَةٌ فَبِإِذْنِ الله الطَّرِيقَ، وَقَدْ يَتَعَرَّضُ لِنَصْبٍ وَاَحْتِيَالٍ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُ رُفْقَةٌ فَبِإِذْنِ الله يُجْنَّبُونَهُ شَيْئًا مِنْ مَخَاطِرِ هَذِهِ الأُمُورِ، وَيَفْزَعُونَ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ يُجْنَّبُونَهُ شَيْئًا مِنْ مَخَاطِرِ هَذِهِ الأُمُورِ، وَيَفْزَعُونَ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّيْ يُعْلِقٍ أَبَدًا» (١). وَقَالَ النَّيْ يُعْلِقٍ أَبَدًا» (١). وَقَالَ النَّيْ يُعْلِقٍ أَبَدًا» (١). وَقَالَ اللهَالُونُ مَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا» (١). وَقَالَ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا» (١). وَقَالَ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا» (١). وَقَالَ النَّولَ اللهِ قَدْ اللهُ لَلْهُ وَلَا اللهُ الله

هَكَذَا أَيْضًا مِنْ آدَابِ السَّفَرِ: أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُنَظِّمًا لِوَقْتِهِ فِي سَفَرِهِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ مَهَامٍّ سَفَرِهِ عَلَى أَكْمَلِ الوُجُوهِ، فَلَا يَصْرِفُ وَقْتَهُ فِيهَا يَضِيعُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُجَعَلُ وَقْتَهُ هَدَرًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ.

كَذَلِكَ مِنْ آدَابِ السَّفَرِ: أَنَّ المَرْءَ إِذَا سَافَرَ يَنْبَغِي بِهِ بِمُجَرَّدِ انْتِهَاءِ حَاجَتِهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٩٨)، عن ابن عمر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦٧٤٨)، وأبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (١٦٧٤)، عن عبد الله بن عمرو ﷺ. وصححه الألباني في الصحيحة (٦٢).

سَفَرِهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى بَلَدِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ (()). أَوْ كَمَا قَالَ ﷺ.

كَذَلِكَ مِنْ آدَابِ السَّفَرِ: أَلَّا يَطْرُقَ أَحَدٌ أَهْلَهُ لَيْلًا، فَعِنْدَمَا يَعُودُ الإِنْسَانُ مِنْ سَفَرِهِ، وَيَكُونُ الأَهْلُ لَمْ يَعْلَمُوا بِقُدُومِهِ، فَلَا يَأْتِي إِلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ: هَلْ هُمْ مُسْتَعِدُّونَ لَهُ أَوْ غَيْرَ مُسْتَعِدِّينَ، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ لَيْلًا، فَاسْتَبْشَعَهَا؛ لِكَوْنِهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ بِمَجِيئِهِ، فَلَمْ تَسْتَعِدَّ لِحُضُورِه، فَكَانَ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ لِكُوْنِهَا لَمْ تَسْتَحِمَّ لَهُ، أَوْ كَانَ عِندَهَا شَعَرٌ -فِي إِبطٍ، أَوْ فِي عَانَةٍ- لَمْ تَقُمْ بِأَخْذِهِ، فَنَفَرَ الزَّوْجُ مِنْهَا بِسَبِ مِثْلِ ذَلِكَ، وَمِنْ هُنَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَطْرُقْ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ لَيْلًا، حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ»(٢). المُغيبَةُ: التي نَبَتَ شَعْرُ عَانَتِهَا، وَتَسْتَحِدَّ يَعْنِي: تَحْلِقُهُ، وَالشَّعِئَةُ: التِي يَكُونُ رَأْسُهَا غَيْرَ مُنْتَظِم لَمْ تَمَشِطْ وَلَمْ تُرَجِّل شَعْرَهَا، فَقَدْ يَأْتِي الإِنْسَانُ وَيَجِدُ زَوْجَتَهُ عَلَى غَيْرِ الْهَيْئَةِ التِي اعْتَادَهَا، فَتَنْفِرُ نَفْسُهُ مِنْهَا، لَكِنْ لَوْ أَخْبَرَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بِمَجِيئِهِ، فَقَالَ: أَنَا سَآتِي اللَّيْلَةَ، فَحِينَئِذٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَهَذَا لَا يُسَمَّى طُرُوقًا؛ لِأَنَّ الطَّرُوقَ: الإِثْيَانُ لِلْغَير بِدُونِ عِلْمِهِ، أَمَّا إِذَا كَانُوا عَالِمِينَ وَمُسْتَعِدِّينَ لِحُضُورِهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الحَدِيثِ الوَارِدِ بالنَّهْيِ عَنِ الطَّرُوقِ لِلْأَهْلِ لَيْلًا.

هَكَذَا مِنْ آدَابِ السَّفَرِ: أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُخَطِّطًا مَاذَا سَيَفْعَلُ فِي سَفَرِهِ، وَمَا هِيَ إِجْرَاءَاتُ السَّفَرِ التِي سَيَتَّخِذُهَا، لِئَلَّا يَضِيعَ، خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا الحَاضِرِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠١)، ومسلم (١٧٩ - ١٩٢٧)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٥٧ - ٧١٥)، عن جابر ١٠٠٠.

## باب الآداب المتنوعة والحية ق ١١٥ ١

فَيَحْرِصُ عَلَى الْحَجْزِ الْمُبَكِّرِ فِي الطَّائِرَاتِ، وَيَحْرِصُ عَلَى الْحَجْزِ الْمُبَكِّرِ فِي أَنْوَاعِ السَّكَنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَصَحَابَتَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ سَيَنْزِلُونَ المَّنْزِلَ الفُلَانِيَّ فِي اللَّيْلَةِ الأُولَى، وَالمَنْزِلَ الفُلَانِيَّ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، وهَكَذَا.

وَمِنْ آدَابِ السَّفرِ أَيْضًا: أَنْ يَحْرِصَ الإِنْسَانُ عَلَى رُفْقَتِهِ فِي السَّفَرِ، وَحِرْصُهُ عَلَيْهِمْ بِشَيْئَيْنِ: الأَوَّلُ: القِيَامُ بِخِدْمَتِهِمْ، يَتَقَرَّبُ بِذَلِكَ للله عَزَّ وَجَلَّ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَكَانَةٌ وَمَنْزِلَةٌ، فَإِنَّ الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ يَحْتَسِبُ الأَجْرَ فِي خِدْمَةِ صَاحِبِهِ.

وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي: فَهُوَ الأُنْسُ بِالْمَصَاحِبِينَ، بِحَيْثُ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ الذِينَ سَافَرُوا مَعَهُ بِالأَحَادِيثِ الطَّيَّبَةِ، وَيَذْكُرُ لَهُمُ المَاجَرَيَاتِ -يَعْنِي الأُمُورَ التِي جَرَتْ-يَذْكُرُ لَهُمْ المَاجَرَياتِ العُلْمِيَّةَ المُتَّصِلَةَ يَذْكُرُ لَهُمْ الأُمُورَ العِلْمِيَّةَ المُتَّصِلَةَ يَذْكُرُ لَهُمْ الأُمُورَ العِلْمِيَّةَ المُتَّصِلَةَ بِذِكُرُ لَهُمْ مَا جَرَى مِنَ الْحَوَادِثِ وَالوَقَائِعِ، ويَذْكُرُ لَهُمُ الأُمُورَ العِلْمِيَّةَ المُتَّصِلَةَ بِرِحْلَتِهِمْ، إِذَا وَجَدَ مَكَانًا مُنَاسِبًا أَوْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهِ وَمَعْرِفَةٌ سَابِقَةٌ ذَكَرَ عِلْمَهُ بِلَاكِ المَكَانِ، وَذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ المَكَانِ مِنَ المَعْلُومَاتِ، وَهَكَذَا أَيْضًا يُؤْنِسُهُمْ بِالتَّهَازُحِ المَكَانِ، وَذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ المَكَانِ مِنَ المَعْلُومَاتِ، وَهَكَذَا أَيْضًا يُؤْنِسُهُمْ بِالتَّهَازُحِ مَعَهُمْ وَالتَّبَاسُطِ مَعَهُمْ، وَلَكِنْ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ صِدْقًا، وَأَلَّا يَعْلِبَ عَلَى أَحَادِيثِ مَعَهُمْ وَالتَّبَاسُطِ مَعَهُمْ، وَلَكِنْ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ صِدْقًا، وَأَلَّا يَعْلِبَ عَلَى أَحادِيثِ الإِنْسَانِ.

وَعَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُحْسِنَ اخْتِيَارَ رُفْقَتِهِ فِي السَّفَرِ، فَيَخْتَارُ أَصْحَابَ الفَضْلِ وَالتَّقْوَى، وَيَجْتَنِبُ صُحْبَةَ مَنْ يُعْرَفُ بِمُخَالَفَةِ الأَنْظِمَةِ.

كَذَلِكَ مِنْ آدَابِ السَّفَرِ: الإِكْثَارُ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ؛ فَيَذْكُرُ الإِنْسَانُ رَبَّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ عِندَ بَدْءِ سَفَرِهِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ دُعَاءَ الرُّكُوبِ، وَدُعَاءَ السَّفَرِ فِي أَوَّلِ سَفَرِهِ (١)؛ فَإِنْ حَفِظَهُ الإِنْسَانُ قَالَهُ مِنْ حِفْظِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ وَضَعَهُ

<sup>(</sup>١) فعن ابن عمر أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كبر ثلاثا، ثم قال:

فِي وَرَقَةٍ وَقَرَأَهُ مِنْهَا، وَهَكَذَا -أَيْضًا- يَحْرِصُ عَلَى الإَكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ الله فِي السَّفَرِ، كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ إِذَا عَلَوْا نَشَزًا كَبَّرُوا الله، وَإِذَا نَزَلُوا سَبَّحُوا الله (۱)، مَا بَيْنَ تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ خَلْفَهُ، فَكَانَ يَقُولُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله»، فَاسْتَدْعَاهُ النَّبِيُ عَلِيهٍ، وقَالَ لَهُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة وَلَا قُوَّة إِلَّا بِالله»، فَاسْتَدْعَاهُ النَّبِيُ عَلِيهٍ، وقَالَ لَهُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِالله»، فَاسْتَدْعَاهُ النَّبِي عَلَيْهِ، وقَالَ لَهُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِالله»، فَاسْتَدْعَاهُ النَّبِي عَلِيهِ، وقَالَ لَهُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَا بِالله عَنْ أَنْ فَعُونَ أَصُواتَهُمْ بِالذِّكْرِ فِي إِلَّا بِالله كَنْزُ مِنْ كُنُورِ الحَبَّةِ » (٢٠). وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ بِالذِّكْرِ فِي أَسُفَارِهِمْ؛ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلِيهِ بِخَفْضِ الصَّوْتِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا فَالَا اللهُ عَرْدِهِمْ؛ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلِيهِ بِخَفْضِ الصَّوْتِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا فَاللهُ اللهُ ا

وَكَذَلِكَ مِنْ آدَابِ السَّفَرِ: أَنْ يَحْرِصَ الإِنْسَانُ عَلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ فِعْلِ الشَّعَائِرِ فِي هَذِهِ الأَسْفَارِ؛ كَيْفَ يُصَلِّي؟، كَيْفَ يَصُومُ؟، كَيْفَ يَقُومُ بِوَاجِبِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ اللَّنْكَرِ؟، كَيْفَ يَقُومُ بِالنَّصْحِ لِعِبَادِ الله وَالدَّعْوَةِ لِدِينِ الله؟، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالنَّهْيِ عَنِ الله الله؟، وَنَحْوِ ذَلِكَ عَنَّ الله عَنْ مَنْ شَعَائِرِ هَذَا الدِّينِ؛ حَتَّى يُؤدِّي الإِنْسَانُ عِبَادَتَهُ عَلَى أَكْمَلِ الوُجُوهِ وَأَتَمِّهَا، وَيَكُونَ مُظْهِرًا لِدِينِهِ، غَيْرَ مُسْتَخْفٍ بِهِ.

هَكَذَا أَيْضًا يَحْرِصُ الإِنْسَانُ عَلَى أَنْ يَكُونَ دَاعِيَةً إِلَى الله بِمَنْظَرِهِ وَمَخْبَرِهِ،

<sup>«</sup>سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل»، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون». أخرجه مسلم (٤٢٥-١٣٤٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٥٩٩)، عن ابن عمر. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٧/ ٣٥١) (٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٤٤- ٢٧٠٤)، عن أبي موسى الأشعري على الشعري

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبا.

وَبِسُلُوكِهِ وَحُسْنِ تَعَامُلِهِ.

هَكَذَا أَيْضًا مِنْ آدَابِ الأَسْفَارِ: أَنْ يَعْرِفَ الإِنْسَانُ حُكْمَ سَفَرِهِ؛ هَلْ ذَلِكَ السَّفَرُ جَائِزٌ أَوْ لَا؟، وَيَعْرِفَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ برُخَصِ السَّفَرِ أَوْ لَا؟، وَمَاذَا يَفْعَلُ فِي رُخْصَةِ الجَمْعِ وَالقَصْرِ؟، وَمَتَى تَجُلُّ لَهُ؟، وَمَا هُوَ الأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ؟، وَهَكَذَا يَفْعَلُ فِي رُخْصَةِ الجَمْعِ وَالقَصْرِ؟، وَمَتَى تَجُلُّ لَهُ؟، وَمَا هُوَ الأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ؟، وَهَكَذَا أَيْضًا يَحِرِصُ عَلَى مَعْرِفَةِ بَقِيَّةٍ كُلِّ رُخَصِ السَّفَرِ؛ المَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، كَيْفَ يَكُونُ؟، وَمَتَى ؟، وَمَا هِيَ أَحْكَامُهُ وَآدَابُهُ؟، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الرُّخَصِ المُتَعَلِّقَةِ بِهِ.

كَذَلِكَ مِنْ آدَابِ السَّفَرِ: أَنْ يَكُونَ المَرْءُ مُلْتَزِمًا بِالعُهُودِ وَالمَوَاثِيقِ التِي عَقَدَهَا عَلَى نَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَا يَدْخُلُ الإِنْسَانُ كَثِيرًا مِنَ البُلْدَانِ إِلَّا بِهَا يُسَمَّى عِلَى نَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَا يَدْخُلُ الإِنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ نِظَامَ البَلَدِ الذِي يَذْهَبُ بِالتَّأْشِيرَةِ أَوِ الفِيزَا، وَهَذِهِ تَسْتَلْزِمُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ نِظَامَ البَلَدِ الذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ، فَيؤَدِّي العُهُودَ عَلَى أَكْمَلِ الوُجُوهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهَا مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ اجْتَنَبَ المُواطِنَ التِي تَجْعَلُهُ يُخَالِفُ الشَّرْعَ، لِيَسْلَمَ بِذَلِكَ مِنَ الأَمْرَيْنِ: مُخَالَفَةِ نِظَامِ البَلَدِ الذِي سَافَرَ إِلَيْهِ، وَمُخَالَفَةِ الشَّرْعِ.

وَإِذَا كَانَ المَرْءُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَرْكِ مَعْصِيةٍ مِنَ الْمَعَاصِي حَالَ سَفَرِهِ إِلَى بَلَدٍ، حَرُمَ عَلَيْهِ السَّفَرُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَمَثَلًا إِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ يَمْنَعُونَ النِّسَاءَ مِنَ الحِجَابِ عَلَيْهِ السَّفَرُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَمَثَلًا إِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ يَمْنَعُونَ النِّسَاءَ مِنَ الحِجَابِ وَالحِبُ شَرْعِيُّ - فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: المَرْأَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ إِلَى هَذَا البَلَدِ الذِي تُمْنَعُ فِيهِ مِنْ شَعِيرَةٍ شَرْعِيَّةٍ دِينِيَّةٍ وَاجِبَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّفَرَ مُبَاحُ، أَوْ عَلَى البَلَدِ الذِي تُمُنْعُ فِيهِ مِنْ شَعِيرَةٍ شَرْعِيَّةٍ دِينِيَّةٍ وَاجِبَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّفَرَ مُبَاحُ، أَوْ عَلَى الْبَلَدِ الذِي تُمُونَ مَنْدُوبًا، فَكَيْفَ يُتْرَكُ الوَاجِبُ مِنْ أَجْلِ الْمُبَاحِ أَوِ المَنْدُوبِ؟!.

هَكَذَا أَيْضًا فِي الْأَسْفَارِ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ أَنْ المَرْءَ مَسْئُولٌ عَمَّنْ تَحْتَ يَدِهِ مِنْ نِسَاءٍ وَأَطْفَالٍ وَخَدَمٍ، فَإِذَا كَانَ ذَهَابُهُمْ وَسَفَرُهُمْ سَيُؤَدِّي إِلَى مَعْصِيَتِهِمْ لله عَزَّ وَجَلً؛

#### شَيِّ فِوْلِلْجُمَائِرُ وَالْلِبَائِ



حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَافِرَ بِهِمْ إِلَى ذَلِكَ البَلَدِ، وَمِمَّا يَتعَلَّقُ بِهَذَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَافَرَ، وَكَانَ يَخُرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَافِرَ بِهِمْ إِلَى ذَلِكَ البَلَدِ، وَمِمَّا يَتعَلَّقُ بِهَذَا أَنَّ الرَّجُلَ إِلَيْهِ، وَأَخَذَ زَوْجَتَهُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجَةِ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ فِي البَلَدِ المُسَافِرِ إِلَيْهِ، وَأَخَذَ زَوْجَتَهُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي مِثْلِ هَذَا.

وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي حَقِّهِ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا القُرْعَةُ كَانَ لَهَا حَقُّ السَّفَرِ مَعَهُ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ (۱). هَذَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الأَسْفَارِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٨٨)، ومسلم (٨٨-٢٤٤٥)، عن عائشة ﷺ.

#### «فَصْلٌ فِي الجَمْعِ بَيْنَ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا:

الْعَاقِلُ الْحَازِمُ يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّزَوُّدِ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ مَعَ اسْتِكْمَالِ نَصِيبِهِ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى وَجْهِ السُّهُولَةِ، فَلْيَسْتَعِنْ بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ قَائِمٌ بِأُمُورِ دُنْيَاهُ وَأَسْبَابِهِ؛ فَلَوْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ وِرْدًا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، يُصَلِّي وَيُنَاجِي رَبَّهُ، وَيَسْأَلُهُ صَلَاحَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا، وَاَفْتَتَحَ نَهَارَهُ بِالْخَيْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَوْرَادِ الصَّبَاحِ، وَأَخْتَتَمَهُ كَذَلِكَ، وَبَادَرَ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَجَعَلَ مَعَهَا وَقَبْلَهَا وَبَعْدَهَا مَا يَشَرَهُ الله مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ؛ مِنْ صَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ وَسَمَاعٍ عِلْمٍ وَغَيْرِهَا، وَعَوَّدَ لِسَانَهُ ذِكْرَ الله وَالْإِسْتِغْفَارَ، وَبَاشَرَ الْأَسْبَابَ الدُّنْيَوِيَّةَ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ أَوْ فِلَاحَةٍ وَنَحْوِهَا بِرِفْقٍ وَطَلَبٍ جَمِيلٍ، وَٱسْتَعَانَ بِرَبِّهِ فِي ذَلِكَ، وَاكْتَفَى بِالْأَسْبَابِ الْمُبَاحَةِ، وَبِحَلَالِ الله عَنْ حَرَامِهِ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ الْقِيَامَ بِوَاجِب النَّفْسِ وَمَنْ يَعُولُ، وَالإسْتِغْنَاءَ عَنِ الْخَلْقِ، لَوْ فَعَلَ هَذَا أَوْ مَا يُقَارِبُهُ لَحَصَّلَ خَيْرًا، وَغَنِمَ ثَوَابًا جَزِيلًا، وَمَعَ ذَلِكَ لَـمْ يَنْسَ نَصِيبَهُ مِنْ دُنْيَاهُ، وَلَا فَاتَهُ مِنْ لَذَّاتِهَا شَيْءٌ، وَرُبَّهَا مَنَّ الله عَلَيْهِ بِالْقَنَاعَةِ الَّتِي هِيَ الْغِنَى الْحَقِيقِيُّ، وَبِهَا تَتِمُّ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ، وَالله هُوَ المُوَفِّقُ لِكُلِّ خَيْرٍ».

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ قَوَاعِدَ شَرْعِيَّةً مُهِمَّةً فِي الجَمْعِ بَيْنَ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنيَا، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَهُ إِذَا قَامَ بِالأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ وَخُصُوصًا المَنْدُوبَاتِ؛ مِنْ قِيَامِ اللَّيلِ وَأَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالمَسَاءِ وَنَحْوِ هَذَا، جَازَ لَهُ تَرْكُ وَاجِبَاتِ وَظِيفَتِهِ وَعَمَلِهِ وَمِهْنَتِهِ، وَهَذَا ظَنُّ خَاطِئٌ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَتَعَلَّلُ بِهَذِهِ الوَاجِبَاتِ لِتَرْكِ وَاجِبَاتٍ أُخْرَى؛ مِنْ وَهَذَا ظَنُّ خَاطِئٌ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَتَعَلَّلُ بِهَذِهِ الوَاجِبَاتِ لِتَرْكِ وَاجِبَاتٍ أُخْرَى؛ مِنْ وَهَذَا ظَنُّ خَاطِئٌ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَتَعَلَّلُ بِهَذِهِ الوَاجِبَاتِ لِتَرْكِ وَاجِبَاتٍ أُخْرَى؛ مِنْ وَهَذَا وَرَجِم، وَطَلَبِ عِلْمٍ، أَوْ لِتَرْكِ مُسْتَحَبَّاتٍ، لِأَنَّ العَبْدَ إِذَا تَأَمَّلَ وَجَدَ أَنَّ الوَقْتَ

يُبَارِكُ الله فِيهِ لِأَهْلِ الطَّاعَاتِ، وَأَنَّ أَصْحَابَ المَعَاصِي أَوِ الذِينَ يُعْرِضُونَ عَنِ الطَّاعَةِ وَالذِّكْرِ لَا يُبَارَكُ لَهُمْ فِي أَوْقَاتِهِمْ، وَنَجِدُهُمْ يَصْرِفُونَ أَوْقَاتًا فِيهَا يَضُرُّهُمْ أَوْ فِيهَا لَا يَنْفَعُهُمْ.

وَانْظُرْ إِلَى حَالِ النَّاسِ تَجِدْ أَحَدَهُمْ يَتُرُكُ أَنْوَاعَ الطَّاعَةِ وَالذِّكْرِ، فَيُنْتِجُ لَهُ هَذَا أَنْ يَصْرِفَ كَثِيرًا مِنْ أَوْقَاتِهِ فِيهَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ؛ إِمَّا بِجُلُوسٍ أَمَامَ قَنَوَاتٍ تُضِيعُ الوَقْتَ إِلَا ثَمَرَةٍ، أَوْ جُلُوسٍ أَمَامَ الشَّبَكَةِ العَالَمِيَّةِ «الإِنْتَرْنَتْ»، فَيكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ فَينَاعِ أَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي حَقِّهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَنْ حَفِظَ وَقْتَهُ؛ فَإِنَّ الله يُبَارِكُ لَهُ ضَيَاعٍ أَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي حَقِّهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَنْ حَفِظَ وَقْتَهُ؛ فَإِنَّ الله يُبَارِكُ لَهُ فَينَاعٍ أَوْقَاتِ كَثِيرَةٍ فِي حَقِّهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَنْ حَفِظَ وَقْتَهُ؛ فَإِنَّ الله يُبَارِكُ لَهُ يَالِا نَسَانِ أَنْ يُرَتِّبَ أَوْقَاتًا وَسَاعَاتٍ فِي ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَبْعَلَ لَي بَالِإِنْسَانِ أَنْ يُرَتِّبَ أَوْقَاتًا وَسَاعَاتٍ فِي ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ وِرْدًا فِي صَبَاحِهِ وَمَسَائِهِ، يَذْكُرُ الله جَلَّ وَعَلَا فِيهِ، وَهَذَهِ لَهَا أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي نَشَاطِ النَّفْسِ وَفِي اسْتِعْدَادِهَا لِلْعَمَلِ، وَقَبُولِمِا لَهُ، ونَشَاطِهَا فِيهِ.

وَهَكَذَا أَيْضًا مِنَ الأَسْبَابِ التِي يُبَارِكُ الله لِلْعَبْدِ فِي وَقْتهِ فِيهَا: الذِّكْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ فَاطِمَةَ طَلَبَتْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ خَادِمًا يَخْدِمُهُمْ، فَجَاءَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ، وَطَرَقَهُمْ لَيْلًا، حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ فَيَكُ، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِنْ خَادِمٍ؟، تُسَبِّحَانِ الله، وَتَحْمَدَانِهِ، وَتُكَبِّرَانِهِ إِذَا أُويْتُهَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً» ((). فَمِثْلُ هَذَا الذِّكْرِ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةَ عِوضًا عَنْ طَلَبِهَا الخَادِمَ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّ هَذَا الذِّكْرَ يَكُونُ مِنْ أَسْبَابِ نَشَاطِ النَّفْسِ وَقُدْرَتِهَا عَلَى القِيَامِ بِمَهَامِّهَا وَأَعْمَاهُا وَأَشْعَاهِا.

وَهَكَذَا -أَيْضًا- مِنْ أَسْبَابِ البَرَكَةِ فِي الوَقْتِ: حِرْصُ الإِنْسَانِ عَلَى صَلَاةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١٨)، ومسلم (٨٠- ٢٧٢٧)، عن علي ﷺ.

اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ - وَلَوْ قَلَّتْ - يَكُونُ لَهَا أَثْرٌ كَبِيرٌ فِي حَيَاةِ الإِنْسَانِ، فَهِي تَجْعَلُهُ طَيِّبَ النَّفْسِ مُسْتَعِدًّا لِلْعَمَلِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدِ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله؛ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ؛ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى؛ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى؛ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ مَعَلَى النَّغْسِ، وَإِلَّا عُقَدُهُ كُلُّهَا» -فَهَذِهِ العُقَدُ الشَّيْطَانِيَّةُ - قَالَ: "فَإِذَا أَصْبَحَ، أَصْبَحَ طَيِّبَ النَّغْسِ، وَإِلَّا عُقَدُهُ كُلُّهَا» -فَهَذِهِ العُقَدُ الشَّيْطَانِيَّةُ - قَالَ: "فَإِذَا أَصْبَحَ، أَصْبَحَ طَيِّبَ النَّغْسِ، وَإِلَّا عُقَدُهُ كُلُّهَا» -فَهَذِهِ العُقَدُ الشَّيْطَانِيَّةُ - قَالَ: "فَإِذَا أَصْبَحَ، أَصْبَحَ طَيِّبَ النَّغْسِ، وَإِلَّا عُمَلَ مُعْتَلِهُ لَهُ، وَذَاكَ قَدِ اسْتَوْلَتَ عَلَيْهِ الشَّيْطِينُ، مَقْبِلُ عَلَى العَمَلِ، وَمُهْتَمٌ بِهِ، وَنَفْسُهُ مُتَقَبِّلَةٌ لَهُ، وَذَاكَ قَدِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ، مُقْبِلُ عَلَى العَمَلِ، وَمُهْتَمٌ بِهِ، وَنَفْسُهُ مُتَقَبِّلَةٌ لَهُ، وَذَاكَ قَدِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ، وَجَعَلَتْهُ يَمَلُ مِنَ الأَعْمَالِ التِي يُؤَدِّيَهَا، وَمِنْ هُنَا نَجِدُ تَفَاوُتَ النَّاسِ فِي إِنْتَاجِهِمْ، مَوَاءً فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِمِهَنِهِمْ وَأَعْمَالِ التِي يُؤَدِّيَهَ الشَّيْءَ الثَّيْنَ عَلَا لَتَعْرِدَ، وَهَذَا لَا يُنتِحُ إِلَا عَمَلًا مَوْ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ إِنْ وَأَقْوَى مِنْهُ الْلُورُ وَأَقْوَى مِنْهُ.

وهَكَذَا نَجِدُهُ حَتَّى فِيَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ العِلْمِ، نَجِدُ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا قَدْ أَعَانَهُ الله عَلَى نَشْرِ العِلْمِ؛ فَلَدَيْهِ كُتُبٌ وَمُؤَلَّفَاتٌ وَحَلَقَاتٌ تِلِفِزْيُونِيَّةٌ وَدُرُوسٌ وَمُحَاضَرَاتٌ، وَالآخَرُ لاَ نَجِدُهُ كَذَلِكَ، هَذَا بَرَكَةٌ مِنَ الله لِلْأَوَّلِ، وَغَالِبُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِسَبِ ذِكْرِ وَالآخَرُ لاَ نَجِدُهُ كَذَلِكَ، هَذَا بَرَكَةٌ مِنَ الله لِلْأَوَّلِ، وَغَالِبُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِسَبِ ذِكْرِ الْأَوَّلِ وَحِرْصِهِ عَلَى الاِتِّصَالِ بالله عَزَّ وَجَلَّ؛ تَضَرُّعًا، وَإِنَابَةً، وَخُضُوعًا، وَذِكْرًا لَهُ الْأَوَّلِ وَحِرْصِهِ عَلَى الاِتِّصَالِ بالله عَزَّ وَجَلَّ؛ تَضَرُّعًا، وَإِنَابَةً، وَخُضُوعًا، وَذِكْرًا لَهُ جَلَّ وَعَلَا، وَمِنْ هُنَا نَجِدُ أَمْثِلَةَ هَذَا وَاضِحَةً فِي العُلَمَاءِ السَّابِقِينَ: عَالِمَانِ أَحَدُهُمَا عَلَمُ مِنَ الآخَرِ، وَمَعَ ذَلِكَ المَفْضُولُ بَقِيَ أَثْرُهُ فِي النَّاسِ، فَهَذهِ مُؤَلِّفَاتُهُ، وَهَذِهِ آرَاؤُهُ، وَهَذِهِ آرَاؤُهُ، وَهَذِهِ الْأَوْلِ.

هَكَذَا مِنْ أَسْبَابِ البَرَكَةِ فِي الوَقْتِ: أَنْ يُكْثِرَ الإِنْسَانُ مِنْ ذِكْرِ الله، خُصُوصًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٢٠٧- ٧٧٦)، عن أبي هريرة ١٤٠٠)

فِي ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ وَجُلُوسِهِ، يَذْكُرُ الله جَلَّ وَعَلَا، بَدَلَ أَنْ يَجْلِسَ الإِنْسَانُ بَطَّالًا لَيْسَ لَدَيْهِ شَيْءٌ يَعْمَلُهُ، تَجِدُ النَّاسَ يَرْكَبُونَ فِي السَّيَّارَةِ: اثْنَانِ، ثَلَاثَةٌ، كُلَّهُمْ سُكُوتٌ يُفَكِّرُونَ فِيهَا مَضَى، وَيُعِيدُونَ الوَقَائِعَ التِي جَرَتْ عَلَيْهِمْ، لَا يُحَدِّثُ أَحَدُهُمُ الآخَرَ بِحَدِيثٍ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ حَدِيثٌ يَنْتَفِعُونَ بهِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ذِكْرٌ لله عَزَّ وَجَلَّ، هَذَا جَعْلِسُ غَفْلَةٍ، وَيَحْسُنُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ فِي ذَهَابِ أَوْ إِيَابِ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ وَلَوْ مِنْ قِصَارِ السُّورِ، يُعِيدُهَا وَيُكَرِّرُهَا، لِتَبْقَى فِي حِفْظِهِ مِنْ جِهَةٍ، وَيَعْظُمَ أَجْرُهُ وَثَوَابُهُ مِنْ جَهَةٍ أُخْرَى؛ فَالحَرْفُ مِنْ كِتَابِ الله فِيهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، كَمَا وَرَدَ<sup>(١)</sup>، وَالقُرْآنُ يَشْفَعُ لِصَاحبِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالقُرْآنُ يَقْدُمُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَتَقَدَّمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ثَحَاجًانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فَرَقَانِ مِنْ طَيْرٍ (٢). لِذَلِكَ يَحْرِصُ الإِنْسَانُ عَلَى شَغْلِ أَوْقَاتِهِ بِطَاعَةِ الله جَلَّ وَعَلَا وَذِكْرِهِ سُبْحَانَهُ، وَهَكَذَا إِذَا بَارَكَ الله لِلْإِنْسَانِ فِي وَقْتِهِ، وَتَـمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ مِهَنِهِ، وَبَارَكَ الله فِي عَمَلهِ الذِي يَعْمَلَهُ؛ جَعَلَهُ يُتْقِنُهُ، وَجَعَلَهُ يُؤَدِّيهِ عَلَى أَكْمَلِ الوُّجُوهِ، وَجَعَلَ النَّاسَ يَقْبَلُونَ مِنْهُ، وَيَحْرِصُونَ عَلَى التَّعَامُلِ مَعَهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ مَصَالِح الدِّينِ

وَمِنْ هُنَا مَنْ كَانَ لَدَيْهِ أَعْمَالُ وَلَدَيْهِ مُوَظَّفُونَ، فَإِنَّهُ يُوصَى بِأَنْ يَهْتَمَّ بِتَيْسِيرِ أَدَائِهِمْ لِلصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالبَرَكَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ، ويَعُودُ عَلَيْهِمْ بِصَفَاءِ الذِّهْنِ؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَمِلَ سَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ كَلَّ ذِهْنُهُ وَتَعِبَ، وَلَمْ يَكُنْ

وَالدُّنْيَا، وَمِنْ أَعْظَم مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْبَرَكَةِ: فِعْلُ الوَاجِبَاتِ، وَمِنْهَا: الصَّلَوَاتُ

الْخَمْسُ، فَإِنَّهَا تُبَارِكُ لِلْإِنْسَانِ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى فِي عَمَلِهِ وَمِهْنَتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩١٠)، عن ابن مسعود ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٢ - ٨٠٤)، عن أبي أمامة الباهلي على المناه

# باب الآداب المتنوعة والحيقوق

حَاضِرَ الفِكْرِ وَالذِّهْنِ، وَبِالتَّالِي يَقَعُ فِي الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مُتْعَبًا ثُمَّ ارْتَاحَ؛ فَإِنَّهُ يَعُودُ نَشِيطًا، قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ بَقِيَّةِ مَهَامًّ عَمَلِهِ، وَالصَّلَاةُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الرَّاحَةِ، كَمَا قَالَ عَلَيْ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الرَّاحَةِ، كَمَا قَالَ عَلَيْهُ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»(١).

وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَعُودُ بِالنَّهْعِ: الإِكْثَارُ مِنَ الإسْتِغْفَارِ؛ فَإِنَّ مَا يُصِيبُ العِبَادَ مِنَ المَصَائبِ فِي أُمُورِهِمْ وَمِهَنِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَدَبَ مُن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠]. والله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُنزِلَ عُقُوبَةً أَوْ مُصِيبَةً بِعَبْدِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ مَا يَكُونُ سَببًا لَهَا؛ فَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى لِنبِيّةِ. فَيْن لَنْ مِن أَنْ كُونُ سَببًا لَهَا؛ فَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى لِنبِيّةِ. هُوَ مَن قَالَ بَعَالَى لِنبِيّةِ فَين نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقالَ جَلَّ وَعَلا فَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقالَ جَلَّ وَعَلا لِمَا يَكُونُ سَبَةٍ وَهُمْ أَفْضَلُ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا: ﴿ أَولَكُمَا أَصَكَبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُمُ مَلْ اللّهُ مَا يَكُونَ مَن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقالَ جَلَّ وَعَلا لِمَا يَعْدُلُ اللّهُ مَا يَكُونُ سَبّبٍ أَفْعَالِ العِبَادِ، هَوُلَاءِ عَلَى خَطْمٍ مِنْ عِندِ الْفُسُكُمُ ﴾ [آل عمران: ٢٥]. وَمِنْ هُنَا فَأُولَئِكَ الذِينَ مَعْنَا فُلُولُكَ الذِينَ عَلْمِ اللّهُ مُن قَالَ: إِنَّ العُقُوبَاتِ تَنْزِلُ بِسَبّبٍ أَفْعَالِ العِبَادِ، هَوُلَاءِ عَلَى خَطْمٍ عَظِيمٍ، وَيُخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ المَقَالَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْخُرُوجِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ؛ لِأَنْ فِي ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً بِدِينِ اللهُ، وَاتُهَامًا للله عَزَّ وَجَلَّ بِالظَّلْمِ بِإِنْزَالِ العُقُوبَةِ بِمَنْ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهُ مَنْ أَهْلِهُ مَنْ أَعْلِلُ الْعَلْمُ مِنْ أَهْلِهُ مَا وَالله عَادِلُ، وَلَا يَظْلِمُ مَرَبُكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

وَمِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَحْسُنُ بِالْعَبْدِ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَيْهَا، وَهِيَ تَجْمَعُ لَهُ بَيْنَ مَصَالِح

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۳۰۸۸)، وأبو داود (٤٩٨٥)، عن رجل من خزاعة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٨٩١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۹٤)، والنسائي (۳۹۳۹)، عن أنس ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۱۲٤).

77723

الدِّينِ وَالدُّنْيَا: الدُّعَاءُ، فَعِنْدَمَا يَتَضَرَّعُ الإِنْسَانُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ بِأَنْ يُصْلِحَ دِينَهُ ويُصْلِحَ آَخِرَتَهُ، يَكُونُ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ الجَالِبَةِ لَهُ لمصَالِحِ الدَّارَيْنِ، وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ: وَالْمَهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي النَّبِي النَّيْمَ الْمَائِعُ لِي الْمَنْ عُلِ اللَّهُمَّ مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ فَيْهِا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ فَيْهِا مَعَادِي، وَالْمُوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّي،

هَكَذَا مِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبَغِي أَنْ تُلاَحَظَ فِي طَلَبِ الأَرْزَاقِ: أَلَّا يُشْفِقَ الإِنْسَانُ شَفَقَةً عَظِيمةً عَلَى الدُّنْيَا، بِحَيْثُ تَتَطَلَّعُ نَفْسُهُ لَهَا التَّطَلُّعَ الكَبِيرَ، وَتَسْتَشْرِفُهَا النَّفْسُ، وَإِنَّمَا يَبْذُلُ السَّبَبَ وَيَتَوَكَّلُ عَلَى الله؛ فَإِنْ حَصَلَ عَلَى الْخَبْرِ؛ اطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجْزَعْ مِنْ هَذَا، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الأَرْزَاقِ لَا يَنْجِي بِهِ أَنْ يَجْزَعَ؛ لِمَاذَا؟، لِأُمُورٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: لِأَنَّ هَذَا الفَوَاتَ لَيْسَ عَنْهُ مَنَاصٌ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمُرُوبِ مِنْهُ، فَإِنَّ الله إِذَا قَدَّرَ عَلَيْكَ شَيْئًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُبْعِدَهُ: ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا فَإِنَّ الله إِذَا قَدَّرَ عَلَيْكَ شَيْئًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُبْعِدَهُ: ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ كَا مُمْسِكَ لَهُ كَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢]. وَلِذَلِكَ فَلَا يَجْزَعُ الإِنْسَانُ مِنْ فَوَاتِ أَمْرِ مِنَ أَمُورِ الدُّنْيَا؛ لِأَنْهَا بقَضَاءٍ مِنَ الله وَقَدَرٍ.

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا يُرِيدُ اخْتِبَارَ العَبْدِ بِفَوَاتِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، فَيَنْظُرُ: هَلْ يَصْبِرُ وَيَخْتَسِبُ، أَوْ أَنَّهُ يَجْزَعُ وَيَتَسَخَّطُ، فَيكُونُ حِينَئِذٍ صَبْرُهُ خَيْرًا لَهُ فِي دُنْيَاهُ وَفِي آخِرَتِهِ.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّ الجَزَعَ لِفَوَاتِ شَيْءٍ مِنَ الأَرْزَاقِ لَا يُفِيدُكَ بِشَيْءٍ، بَلْ هُوَ مَضَرَّةٌ عَلَيْكَ أَكْمِ الثَّالِثُ، وَيُؤَثِّرُ عَلَى خَفْلِكَ، مَضَرَّةٌ عَلَيْكَ أَكْمِ يَعَلِّكَ، وَيُؤَثِّرُ عَلَى عَقْلِكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧١- ٢٧٢٠)، عن أبي هريرة ٣٠٠٠.

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق

وَعَلَى جَمِيعِ أُمُورِكَ، وَمِنْ هُنَا فَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَصْلَحَةِ الإِنْسَانِ فِي شَيْءٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَبَرَ الإِنْسَانُ، وَبَذَلَ الأَسْبَابَ التِي تَجْعَلُهُ يَسْتَعِيدُ هَذَا الرِّزْقَ الذِي فَاتَهُ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ اسْتَجْلَبَ لِنَفْسِهِ -بِإِذْنِ الله- خَيْرًا كَثِيرًا.

وَمِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبَغِي بِالإِنْسَانِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ القِيمَةَ الحَقِيقِيَّةَ لِمَا بِيدِهِ هُو مَا يَنْتَفِعُ بِهِ، أَمَّا مَا لَا تَنْتَفِعُ بِهِ فَلَا يُفِيدُ كَثِيرًا، بَلْ قَدْ يَكُونُ مَضَرَّةً عَلَيْكَ، وَمِنْ هُنَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ؛ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ؛ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ؛ فَأَمْضَيْتَ» (٢٠). هَذِهِ هِيَ القِيمَةُ الحَقِيقِيَّةُ لِأَمْوَالِ النَّاسِ، خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا الحَاضِرِ الذِي لَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ إِلَّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا الحَاضِرِ الذِي لَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ إِلَّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا الحَاضِرِ الذِي لَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ إِلَّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا الحَاضِرِ الذِي لَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ إِلَّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا الْحَاضِرِ الذِي لَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ إِلَّا فِي أَمْوَالِهِمْ، تَكُونُ فِي هَذِهِ المَصَارِفِ، وَأَمَّا القِيمَةُ الحَقِيقِيَّةُ فَهُو فِيمَا النَّاسُ فِيهِ إِلَّا فِي أَمْوَالِهِمْ، تَكُونُ فِي هَذِهِ المَصَارِفِ، وَأَمَّا القِيمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ فَهُو فِيمَا النَّيْكَ بِهِ الإِنسَانُ، عِنْدَهُ مِلْيَارَاتُ وَالآخَرُ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا أَلُوفٌ وَعِيشَتُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٢٠ - ١٠٥١)، عن أبي هريرة على المراب

#### وَ ٢٢٦ وَ الْجَانِقُ الْجَانِقُ الْجَانِقُ الْجَانِقُ الْجَانِقُ الْجَانِقُ الْجَانِقُ الْجَانِقُ الْجَانِقُ ا

إِذَنْ لَيْسَ هُنَاكَ فَارِقٌ بَيْنَهُمْ، وَبِالتَّالِي يَنْبَغِي بِالإِنسَانِ أَنْ يَعْرِفَ القِيمَةَ الحَقِيقِيَّةَ لِلْغِنَى، كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ يُشْقِيهِ مَالُهُ ويَكُونُ سَبَبَ وَبَالٍ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلَا لَلْغِنَى، كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ يُشْقِيهِ مَالُهُ ويَكُونُ سَبَبَ وَبَالٍ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلَا تُعْجَبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ اللَّذُنْيَا وَتَزَهْقَ اَنفُسُهُمْ ﴾ تَعْمَ أَنَّ النَّعْمَ التَّوبة: ٥٥]. ﴿ وَتَزَهْقَ أَنفُسُهُمْ ﴾: تَمَلُّ مِنَ الحَيَاةِ وَتَتَضَايَقُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، مَعَ أَنَّ النَّعْمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْحَيْرَاتُ تَكُونُ حَاضِرَةً لَدَيْهِمْ.

\* \* \*

#### باب الآداب المتنوعة والحية وق

«فَصْلٌ فِيمَا تُقَابَلُ بِهِ النِّعَمُ وَالمَكَارِهُ، وَاغْتِنَامِ الْفُرَصِ النَّافِعَةِ:

الْعَبْدُ يَتَقَلَّبُ فِي الدُّنْيَا بَيْنَ حُصُولِ مَا يُحِبُّهُ، وَآنْدِفَاعِ مَا يَكْرَهُهُ، فَوَظِيفَتُهُ: الشَّكْرُ وَالثَّنَاءُ عَلَى الله بِذَلِكَ، وَبَيْنَ وُجُودِ المَصَائِبِ وَالمَكَارِهِ المُتَنَوِّعَةِ، فَوَظِيفَتُهُ الصَّبْرُ عَلَيْهَا، وَاحْتِسَابُ أَجْرِهَا وَثَوَابِهَا، لِيَكُونَ غَانِمًا فِي الْحَالَيْنِ. «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ؛ عَلَيْهَا، وَاحْتَسَابُ أَجْرِهَا وَثَوَابِهَا، لِيَكُونَ غَانِمًا فِي الْحَالَيْنِ. «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلِيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ» (١).

وَيَنْبَغِي لِلْمُوَقَّقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُشَارَكَةٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ خَيْرِيِّ، وَمُسَاعَدَةٍ مَالِيَّةٍ، وَلَوْ قَوْلِيَّةٌ، أَوْ قَوْلِيَّةٌ، أَوْ تَنْشِيطٌ لِلْمُشْتَرِكِينَ، لِكُنْ بَهُ مَلَاقَةٌ، أَوْ قَوْلِيَّةٌ، أَوْ تَنْشِيطٌ لِلْمُشْتَرِكِينَ، لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُولُولَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللْعَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْلُولُولُ

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ مَا تُقَابَلُ بَهُ النِّعَمُ وَالْمَكَارِهُ، أَمَّا النِّعَمُ التِي يُنْعِمُ وَالْمَالِهِ عَلَى الْعَبْدِ فَيَنْبَغِي بِالْعَبْدِ أَنْ يُقَابِلَهَا بِعَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ، أَوَّلُ ذَلِكَ: أَنْ يَعْتَرِفَ بِمَّا الله عَلَى الْعَبْدِ فَيَنْبَغِي بِالْعَبْدِ أَنْ يُقَابِلَهَا لِيَفْسِهِ وَإِنَّكَ مَهْمَا أُوتِيتَ مِنْ قُدْرَةٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ بَلَنْ بَالِم مِنْ عَنْدِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَأَلَّا يَنْسِبَهَا لِيَفْسِهِ وَإِنَّكَ مَهْمَا أُوتِيتَ مِنْ قُدْرَةٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ فَلَنْ تَتَمَكَّنَ مِنْ جَلْبِ خَيْرٍ إِلَّا إِذَا قَدَّرَهُ الله لَكَ، وَلَوْ بَذَلْتَ كُلُّ الأَسْبَابِ لِاسْتِجْلَابِ نِعْمَةٍ وَالله جَلَّ وَعَلَا لَمْ يُقَدِّرُهَا لَكَ، وَلَمْ يَخُلُقُهَا مِنْ كُلُّ الأَسْبَابِ لِاسْتِجْلَابِ نِعْمَةٍ وَالله جَلَّ وَعَلَا لَمْ يُقَدِّرُهَا لَكَ، وَلَمْ يَخُلُقُهَا مِنْ أَجْلِكَ - فَلَنْ تَتَمَكَّنَ مِنْ جَلْبِهَا مَهُمَا فَعَلْتَ، وَلَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، الله لَكَ، وَمَابِكُم مِن يَعْمَةٍ فَعِنَ اللهِ فَيَالَ الله لِكَ، وَمَابِكُم مِن يَعْمَةٍ فَعِنَ أَلَه فِي النَّاسُ كُلُهُ فَلِكَ إِلَا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَمَابِكُم مِن يَعْمَةٍ فَعِنَ أَلَه فِي النَّولِ: " وَمَابِكُم مِن يَعْمَةٍ فَعِنَ أَلَه فَي النَّولِ الْتَعَلَى اللهِ لَكَ اللهِ الله لَكَ،

وَالْأَمْرُ الثَّانِي مِمَّا تُقَابَلُ بِهِ النِّعَمُ: أَنْ يَتَحَدَّثَ بِهَا مَنْسُوبَةً إِلَى الله، وَلَيْسَ مَعْنَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٤-٢٩٩٩) عن صهيب على الله

ذَلِكَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا عَلَى جِهَةِ الفَخْرِ وَالتَّرَقُّعِ عَلَى النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِهَا نِسْبَةً إِلَى الله، وَشُكْرًا لَهُ سُبْحَانَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى: ١١].

وَهَكَذَا أَيْضًا مِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبَغِي أَنْ تُقَابَلَ النَّعَمُ بِهَا: أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِغُرُورِ الإِنْسَانِ بِهَا أَوْ تَرَفُّعِهِ عَنْ عِبَادِ الله بِسَبَيها؛ فَإِنَّ الذِي أَعْطَاكَ هَذِهِ النِّعَمَ قَادِرٌ عَلَى سَلْبِهَا مِنْكَ، وَهَذَا يَشْمَلُ النِّعَمَ المُتَعَلِّقَةَ بِالبَدَنِ، أَوِ النِّعَمَ المُتَعَلِّقَةَ بِالمَالِ، أَوِ النَّعَمَ المُتَعَلِّقَةَ مِالعَلَاقَةِ مَعَ النَّاسِ، أَوْ النَّعَمَ المُتَعَلِّقَةَ بِالعَلَاقَةِ مَعَ النَّاسِ، أَوْ النَّعَمَ المُتَعَلِّقَةَ بِالعَلَاقَةِ مَعَ النَّاسِ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ، فَالجَمِيعُ يَدْخُلُ فِيهَا مَضَى.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَصَائِبِ التِي يُصَابُ الإِنْسَانُ بِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ تُقَابَلَ هَذِهِ المَصَائبُ بِعَدَدٍ مِنَ الأُمُورِ:

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۲۰۱.

## باب الآداب المتنوعتة والحية ق ٢٩٥٠

أُوَّلُ هَذِهِ الأُمُورِ: الصَّبْرُ عَلَيْهَا، وَعَدَمُ الجُنَعِ مِنْهَا، وَقَدْ جَاءَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ فِي الحَثِّ عَلَى الصَّبْرُونَ أَجَرَهُم فِي الحَثِّ عَلَى الصَّبْرُونَ أَجَرَهُم فِي الحَثِّ عَلَى الصَّبْرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ( النَّهُ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، يَقُولُ الله جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ إِنَّمَا يُوَقَى الصَّبْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْءِ مِنَ ٱلْخُوفِ وَالْجُوعِ بِغَيْرِحِسَابٍ ( النَّهُ وَالْجُوعِ وَالْمَالِقِ وَالْجَوْمِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمَالِينَ اللهِ مَنْ اللهِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ( اللهِ وَالْمَالِكُ هُمُ الْمُهَتَدُونَ ﴾ الله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ( أَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن تَنِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ الله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ( أَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن ذَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالْوَلَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

وَالْأَمْرُ الثَّانِي مِمَّا تُقَابَلُ بِهِ هَذِهِ المَصَائِبُ: أَنْ يَرْضَى الإِنْسَانُ بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهِ، وَالرِّضَا عَنِ الله رَبًّا صِفَةٌ وَمَرْتَبَةٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا النَّادِرُ مِنَ النَّاسِ، وَلِذَلِكَ فِي دُعَاءِ اللَّوْمِنِنَ: «رَضِيتُ بِلله رَبًّا» (أَنْ مِنَ النَّاسِ بَجَمِيعِ الأَقْدَارِ التِي اللهُ وَبَّا اللهُ عَلَيْكَ، وَبِالتَّالِي لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ مِنَ الجُزَعِ وَلَا التَّسَخُّطِ وَلَا غَيْرِهِ.

وَمِنْ أَعْظِمِ أَسْبَابِ الصَّبْرِ وَالرِّضَا: مُقَارَنَةُ مَا دَفَعَ الله عَنْكَ مِنَ النِّقَمِ بِهَا أَصَابَكَ، لِتَعْرِفَ هَوْنَ مَصَائِبِكَ، وَقَارِنْ مَا أَصَابَكَ بِهَا أَصَابَ غَيْرِكَ، وَقَارِنْ بَيْنَ مَا أَصَابَكَ مِنَ اللهِ لِأَنْكَ مَا أَصَابَكَ مِنَ المُصِيبَةَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ لِأَنْكَ مَا أَصَابَكَ مِنَ المُصِيبَةَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ لِأَنْكَ مَا أَصَابَكَ مِنَ المُصِيبَةَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ لِأَنْكَ مَا أَصَابَكَ مِنَ المُصَابِبِ بِهَا حَصَّلْتَهُ مِنَ النَّعَمِ، وَاعْرِفْ أَنَّ المُصِيبَةَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ لِأَنْكَ تَكُوذُ بِهَا الأُجُورَ المُضَاعَفَةَ، وَقَالَ ﷺ: «مَن يُردِ الله بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ» (٢). وَقَالَ أَيْضًا: «أَشَدُ النَّاسِ بَلاَءً الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ» (٣).

الأَمْرُ الثَّالِثُ مِمَّا تُقَابَلُ بِهِ المَصَائِبُ: بَذْلُ الإِنْسَانِ لِلْأَسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣ - ٣٨٦)، عن سعد بن أبي وقاص ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٤٥)، عن أبي هريرة على المريرة على المريرة المحاري (٢٥)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٤٨١)، والترمذي (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٤٠٢٣)، عن سعد بن أبي وقاص الخرجة أحمد (١٤٨١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٩٢).

زَوَالِ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ؛ فَإِنَّ بَذْلَ السَّبَ يُؤْجَرُ العَبْدُ عَلَيْهِ؛ وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَدَاوَوْا عِبَادَ الله » (۱). التَّدَاوِي سَبَبٌ لِزَوَالِ مُصِيبَةِ المَرضِ، وَأَمَرَ الله جَلَّ وَعَلَا بِالإِكْتِسَابِ لِزَوَالِ مُصِيبَةِ المَرضِ، وَأَمَرَ الله جَلَّ وَعَلَا بِالإِكْتِسَابِ لِزَوَالِ مُصِيبَةِ الفَقْرِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ عِمَّا أَمَرَ الله بِهِ مِنْ مُزَاوَلَةِ الأَسْبَابِ المُؤدِّيةِ إِلَى الْإِنْسَانِ إِذَا حَلَّتْ بِهِ الْمُصِيبَةُ يَقُولُ: رَضِيتُ بِقَضَاءِ الله، الله بَعَ عِنِ المَصائِبِ. وَكُونُ الإِنْسَانِ إِذَا حَلَّتْ بِهِ المُصِيبَةُ يَقُولُ: رَضِيتُ بِقَضَاءِ الله، وَلَا بَعْنَ المَصَائِبِ. وَكُونُ الإِنْسَانِ إِذَا حَلَّتْ بِهِ المُصِيبَةُ مَقُولُ: رَضِيتُ بِقَضَاءِ الله، وَلَا بَعْنَ الرَّضَا، وَإِنَّمَا هُو مِنَ التَّوَاكُلِ، وَلَيْسَ مِنَ الرَّضَا، وَإِنَّمَا هُو مِنَ التَّوَكُلِ فِي شَيْءٍ.

هَكَذَا أَيْضًا مِمَّا تُقَابَلُ بِهِ المَصَائِبُ: خُضُوعُ الإِنْسَانِ بَيْنَ يَدَيِ الله طَلَبًا لِزَوَالِ هَذِهِ المَصَائِبِ أَوِ لِلتَّخْفِيفِ مِنْهَا؛ فَإِنَّ التَّضَرُّعَ بَيْنَ يَدَيِ الله وَسُؤَالِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ أَعْظَمِ العِبَادَاتِ التِي يُؤْجَرُ العَبْدُ عَلَيْهَا الأَجْرَ العَظِيمَ، وَالله جَلَّ وَعَلَا يُجِيبُ دُعَاءَ العِبَادِ: ﴿ أَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٢٦]. هَذَا مَا تُقَابَلُ بِهِ المَصَائِبُ التِي قَدْ يُصَابُ الإِنْسَانُ بِهَا.

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ الْشَارَكَةَ فِي الأَعْهَالِ الْخَيْرِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ العَمَلَ الْخَيْرِيَّ إِذَا قَامَ كَانَتْ لَهُ آثَارٌ كَثِيرَةٌ، وَبِالتَّالِي لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتُرُكَ الْمُشَارَكَةَ فِيهِ وَلَوْ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ؛ فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، وَلَوْ كَانَ عَمَلًا قَليلًا: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، وَلَوْ كَانَ عَمَلًا قَليلًا: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤١٧)، ومسلم (٦٨-١٠١)، عن عدي بن حاتم على المعالم

## باب الآداب المتنوعة والحية ق

وَالله يَجْزِي عَلَى ذَلِكَ الجَزَاءَ الحَسَنَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَإِذَا عَجَزَ الإِنْسَانُ عَنِ الْمُشَارَكَةِ المَالِيَّةِ دَلَّ غَيْرَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَالدَّالُ عَلَى هُدًى لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ. وَمِنْ أَشْنَعِ الأَعْمَالِ: سُوءُ تَثْبِيطِ الهِمَمِ عَنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالشَّارَكَةِ فِيهَا، وَالقَدْحِ فِي القَائِمِينَ عَلَيْهَا، وَاتِّهَامِ المُشَارِكِينَ فِيهَا، فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاع الصَّدِّ عَنْ دِينِ الله.

\* \* \*



#### 777

#### ْ فَصْلٌ فِيمَنْ يَنْبَغِي صُحْبَتُهُ:

لَابُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ أَصْحَابٍ وَقُرَنَاءَ يَجْتَمِعُ بِهِمْ وَيَقْضِي كَثِيرًا مِنْ أَوْقَاتِهِ فِي صُحْبَتِهِمْ، فَاغْتَنِمْ صُحْبَةِهِمْ عِلْمًا تَتَعَلَّمُهُ، أَوْ صُحْبَتِهِمْ، فَاغْتَنِمْ صُحْبَةِهِمْ عِلْمًا تَتَعَلَّمُهُ، أَوْ نَصِيحَةً تَنْتَفِعُ بِهَا، أَوِ اشْتِغَالًا بِمَا يُقَرِّبُ إِلَى الله.

وَأَقَلُ مَا فِي ذَلِكَ: السَّلَامَةُ مِنَ التَّبِعَاتِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، مَعَ أَنَّكَ آمِنٌ مِنْ سُخْرِيَتِهِمْ وَهَمْزِهِمْ وَلْمْزِهِمْ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا مَعَ الْفَائِدَةِ الْعَظِيمَةِ، وَهِيَ أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي سُخْرِيَتِهِمْ وَهَمْزِهِمْ وَلْزِهِمْ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا مَعَ الْفَائِدَةِ الْعَظِيمَةِ، وَهِيَ أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي قَلْبِكَ لِلْخَرْرِ تَزِيدُ وَتَنْمُو، وَدَاعِيَةَ الشَّرِّ تَضْعُفُ أَوْ تَضْمَحِلُّ، فَالَمْرُءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، مَعَ مَا يَحْصُلُ لَكَ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ، وَحُسْنِ السُّمْعَةِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، مَعَ مَا يَحْصُلُ لَكَ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ، وَحُسْنِ السُّمْعَةِ؛ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ النَّاسَ بِقُرَنَائِهِمْ، فَيَحِقُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْخَرَ بِصُحْبَةِ الْأَخْيَادِ، وَإِيَّاكَ وَصُحْبَةَ الْأَشْرَادِ؛ فَإِنَّهُمْ بِضِدِّ مَا ذَكَرْنَا.

فَالجَلِيسُ الصَّالِحُ كَحَامِلِ الْمِسْكِ؛ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، أَوْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً، وَالجَلِيسُ السُّوءُ كَنَافِخِ الْكِيرِ؛ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً خَبِيثَةً. وَالله أَعْلَمُ».

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَنْ يَنْبَغِي صُحْبَتُهُ، الصَّاحِبُ لَهُ تَأْثِيرٌ عَلَى صَاحِبِهِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «اللَّرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ» (١). ثُمَّ إِنَّ الصَّحْبَةَ الطَّيِّبَةَ تُؤَثِّرُ عَلَى الإِنْسَانِ فِي سُمْعَتِهِ، كَمَا أَنَّ الصَّحْبَةَ السَّيِّئَةَ كَذَلِكَ، إِذَا سَأَلْتَ عَنْ شَخْصٍ سَأَلْتَ: مَنْ أَصْحَابُهُ؟، فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ عَلِمْتَ أَنّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۰۲۸)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨)، عن أبي هريرة ﷺ. وصححه الألباني في الصحيحة (٩٢٧).

وَإِذَا كَانَ المُؤْمِنُ حَرِيصًا عَلَى اسْتِجْلَابِ الْخَيْرِ لِعُمُومِ النَّاسِ، فَهُوَ لِأَصْحَابِهِ أَحْرَصُ أَنْ يُسْتَجْلَبَ الْخَيْرُ لَمُمْ، وَأَمَّا صَاحِبُ السُّوءِ وَالشَّرِّ فَإِنَّكَ لَا تَأْمَنُ جَانِبَهُ، فَإِذَا كُنْتَ مَعَهُ أَثْنَى عَلَيْكَ، وَإِذَا صَدَدْتَ عَنْهُ بَدَأَ يَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَيَتَكَلَّمُ فِيكَ، وَيَذْكُرُ فَإِذَا كُنْتَ مَعَهُ أَثْنَى عَلَيْكِ مَعَ أَصْحَابِهِ لَا يَتَحَفَّظُ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ الصَّاحِبَ يَطَّلِعُ مِنْ صَاحِبِهِ مَعَايِبَكَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الصَّاحِبُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، فَإِنَّهُ وَعَوْرَاتِهِ مَا لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ عَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الصَّاحِبُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، فَإِنَّهُ وَعَرْرَاتِهِ مَا لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ عَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الصَّاحِبُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، فَإِنَّهُ وَعَرْرَاتِهِ مَا لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ عَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الصَّاحِبُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، فَإِنَّهُ إِنْ وَجَدَخَيْرُهُ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرُهُ وَأَلَانَ الصَّحِبُ مَنْ أَهْ لِا لَنْ عَرْرُهُ وَأَذَاعَهُ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرُهُ، وَقَالَ: مَنْ يَفْعَلْ مِثْلُ هَذَا الفِعْلِ كَثِيرٌ، وَإِنْ وَجَدَ خَيْرً لَكَ نَصَحَ صَاحِبَهُ وَسَتَرَهُ، وَأَمَّا صَاحِبُ السُّوءِ فَإِنَّهُ إِنْ وَجَدَ خَيْرًا لَمْ يَأْنُهُ بِهِ، وَقَالَ: مَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ هَذَا الفِعْلِ كَثِيرٌ، وَإِنْ وَجَدَ خَيْرًا لَمْ مُوءً وَلَكَ عَلَى جِهَةِ الْخَطَأِ – فَإِنَّهُ يَنْشُرُهُ، وَيَتَكَلَّمُ فِي وَمِنْ هُنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُحْرِصَ عَلَى الصَّحْبَةِ الطَيَّيَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۵۶٦)، والترمذي (۱۹٤٤)، عن عبد الله بن عمرو هي . وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۲۷۰).

وَالصُّحْبةُ الطَّيَّبَةُ لَهَا صِفَاتٌ: الصِّفَةُ الأُولَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ مِنَ العُلُومِ مَا يَمْتَازُونَ بِهِ عَلَيْكَ، فَتَسْتَفِيدُ مِنْ عِلْمِهِمْ، أَوْ يَكُونُونَ مِّنَ يُكَمِّلُكَ فِي العِلْمِ، فَعِنْدَكَ بَابٌ مِنَ العِلْمِ، وَعِنْدَهُمْ بَابٌ، فَيُكَمِّلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

وَالصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: صِفَةُ التَّقُوى وَالوَرَعِ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الوَرَعِ وَالعِبَادَةِ يُحْرَصُ عَلَى صُحْبَتِهِمْ، لِيُقْتَدَى بِهِمْ مِنْ جِهَةٍ، وَلِيَكُونُوا سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ إِعَانَةِ العَبْدِ -بِإِذْنِ الله- عَلَى أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ.

أَثَرُ الصَّاحِبِ عَلَى الإِنْسَانِ كَبِيرٌ وَمُشَاهَدٌ؛ لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ حَامِلِ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ» -أَيْ: يُعْطِيكَ هَدِيَّةً - "أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً". مِثَالُ: يُحْذِيكَ: أَنْ يُعْطِيكَ مَنْهُ الْمَعْيَى مِنْكُ: أَنْ يُعْطِيكَ مَنْهُ الْمَعْيَى مِنْكُ: أَنْ يُعْطِيكَ مَنْهُ وَالْمَعْيَةِ مِنَ الْخَيْرِ، إِمَّا مِنْ عِلْمٍ نَافِعٍ، أَوْ نَحْوِهِ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ: أَنْ تَقُومَ بِخِدْمَتهِ، أَوْ بِالقِيبَامِ مَعَهُ عَلَى أَمْرِ نَافِعِ تَسْتَفِيدَانِ مِنْهُ مَعًا، أَوْ يَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً: السُّمْعَةُ الْتِيلَةِ الْمَعْدُ اللهِ عَلَى أَمْرِ نَافِعِ تَسْتَفِيدَانِ مِنْهُ مَعًا، أَوْ يَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً: السُّمْعَةُ الْجِيلِينِ الصَّالِحِ. قَالَ: "وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ: الْحَيْرِ؛ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيبَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً خَبِيثَةً" كَنَافِخِ الْكِيرِ؛ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيبَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً خَبِيثَةً" كَنَافِخِ الْكِيرِ؛ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيبَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً خَبِيثَةً" أَنْ يَعْرِفَكَ النَّاسُ بِصُحْبَة عَنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَابْعَادِكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، وَإِمَّا عَلَى الأَقَلِ أَنِ يَعْرِفَكَ النَّاسُ بِصُحْبَة مَنْ الْمُعْتِ سَيَّةٍ لَكَ. وَكَمْ مِنْ إِنْسَانِ كَانَتْ صُحْبَتُهُ فَكَرْهِ وَبَنَا مِنْ أَسْبَابٍ عُلُوّ دَرَجَتِهِ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَوْ نُقْصَانِهَا.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّاحِبِ أَنْ يَكُونَ مُمَاثِلًا فِي السِّنِّ، بَلْ يَخْتَارُ الإِنْسَانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٠١)، ومسلم (١٤٦ – ٢٦٢٨)، عن أبي موسى الأشعري ١٤٦.

الصُّحْبَةَ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى سِنِّهِ، سَوَاءٌ كَانُوا أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ أَصْغَرَ مِنْهُ، وَلَا يَجْزَعُ الطِّنْسَانُ مِنْ هَذَا، وَلَا يُقَلِّلُ مِنْ رُتْبَتِهِ أَوْ دَرَجَتِهِ، فَيُقَالُ بِأَنّهُ يُصَاحِبُ مَنْ هُمْ أَصْغَرُ الإِنْسَانُ مِنْ هَذَا، وَلَا يُقَلِّلُ مِنْ رُتْبَتِهِ أَوْ دَرَجَتِهِ، فَيُقَالُ بِأَنّهُ يُصَاحِبُ مَنْ هُمْ أَصْغَرُ مِنْهُمْ وَيُفِيدَهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ فَالسِّنُّ لَا مِنْهُ بِكَثِيرٍ؛ لِأَنّهُ إِنَّمَا يُصَاحِبُ هَؤُلاءِ لِيَسْتَفِيدَ مِنْهُمْ وَيُفِيدَهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ فَالسِّنُّ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي هَذَا البَاب.

هَكَذَا أَيْضًا لَا يَمْتَنِعُ الإِنْسَانُ مِنْ الصَّحْبَةِ الطَّيِّبَةِ بِسَبَبِ الإِخْتِلَافِ فِي النَّسَبِ؛ فَإِنَّكَ تُصَاحِبُ أَهْلَ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَأَهْلَ العِلْمِ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ قَبِيلَتِكَ، أَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ الْأُسَرِ التِي لَا يُعْرَفُ نَسَبُهَا؛ لِأَنَّ قَبِيلَتِكَ، أَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أُسْرِ التِي لَا يُعْرَفُ نَسَبُهَا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ تُرِيدُ صُحْبَتَهُ لِتَسْتَفِيدَ مِنْهُ وَلِتُفِيدَهُ، فَهَذَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ الإِخْتِلَافِ فِي النَّسَبِ.

هَكَذَا أَيْضًا اخْتِلَافُ البَلَدِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُودِ الصُّحْبَةِ، وَخُصُوصًا فِي زَمَانِنَا الْحَاضِرِ الذِي وُجِدَتْ فِيهِ وَسَائِلُ اتِّصَالٍ كَثِيرَةٍ، يَتَمَكَّنُ الإِنْسَانُ فِيهَا مِنْ مُوَاصَلَةِ إِخْوَانِهِ تَقَرُّبًا للله عَزَّ وَجَلَّ، فَهَذَا يَجْعَلُ المَرْءَ يَحِرصُ عَلَى الصُّحْبَةِ الطَّيِّبَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، خُصُوصًا إِذَا وُجِدَ اثْنَانِ فِي بَلَدِ غُرْبَةٍ فَإِنَّهُمْ يَتَقَرَّبُونَ للله يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَلَو يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَلَو بِالصَّحْبَةِ بَيْنَهُمْ، لِيُعِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مَتَى كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَلَو اخْتَلَافَتْ بُلْدَانُهُمْ، وَالْمُرْبَةِ لَا يُصَاحِبُ إِلّا أَهْلَ الْخَتَلَاقِ وَلَا غُرْبَةِ لَا يُصَاحِبُ إِلّا أَهْلَ الصَّحْبَةِ الطَّيْرِ الشَّرْعِيَّةِ فِي اخْتِيارِ الشَّوْعِيَةِ فِي اخْتِيارِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمَالِحِةِ، وَإِنَّمَا يَعْشُلُ بِهِ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ، وَتَكُونُ صُحْبَتُهُ سَبَبًا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّيْرِ اللَّهُ وَعَلَى السَّوْمِ وَهَذَا لَيْسَ مِنَ المَعَايِرِ الشَّرْعِيَّةِ فِي اخْتِيَارِ السَّعْرِ السَّرْعِيَّةِ فِي اخْتِيارِ السَّعْرِيقِ الْمَالِقِيَّةِ وَمَالِهُ وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْمَعَلِيمِ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْعَلَى مَنْ الْمَعْلِيمِ السَّرْعِيَّةِ فِي الْعَلَى مَنْ اللْهُ عَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَلَا يَرْعَبُونَ فِي صُحْبَتُهُ إِنْسَانٍ لِقِلَّةِ مَالِهِ، وَهَذَا خَطَأً الْإِنَّ قِلَةً المَالِ هَذَا أَمْرُ لَيْ عَبُونَ أَوْ لَا يَرْعَبُونَ فِي صُحْبَةِ إِنْسَانٍ لِقِلَّةِ مَالِهِ، وَهَذَا خَطَأً الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ هَا الْهُ الْمَالِ الْمَالَلُ هَذَا أَوْلُولُ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْ الْمَالِ الْمُؤْلُ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمُلْ الْمَلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْ ال

مُقَدَّرٌ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّاسُ تَتَغَيَّرُ أَحْوَالُهُمْ فِي هَذَا الأَمْرِ فِي لَحَظَاتٍ، فَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ عِنْدَهُ إِنْسَانٍ كَانَ عِنْدَهُ إِنْسَانٍ كَانَ عِنْدَهُ إِنْسَانٍ كَانَ عِنْدَهُ أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ فَخَسِرَهَا فِي لَحَظَاتٍ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَسْوَاقِ التِي تُوجَدُ أَمُوالٌ كَثِيرَةٌ فَخَسِرَهَا فِي لَحَظَاتٍ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَسْوَاقِ التِي تُوجَدُ أَمْوَالًا عَظِيمةً، وَفِي فِيهَا أَحْوَالُ الأَسْهُمِ المُخْتَلِفَةِ، يَكُونُ الإِنْسَانُ صَبَاحًا قَدْ مَلَكَ أَمْوَالًا عَظِيمةً، وَفِي آخِرِ يَوْمِهِ قَدْ خَسِرَ شَيْئًا عَظِيمًا، وَمِنْ هُنَا فَالإِخْتِلَافُ فِي المَالِ لَيْسَ مِنَ المَوَانِعِ التِي آتَكُونُ الإِنْسَانَ مِنَ صُحْبَةِ غَيْرِهِ.

وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنَّهُ أَيْضًا لَيْسَ مِنَ المَوانِعِ التي تَمْنَعُ مِنَ الصُّحْبَةِ كَوْنُ الإِنْسَانِ أَوْ كَوْنُ غَيْرِكَ مِمَّنْ قَلَّتْ مَرْتَبَتُهُ وَوَظِيفَتُهُ؟ فَإِنَّ الوَظَائِفَ لَيْسَتْ مِعْيَارًا، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَظِيفَةٌ قَلِيلَةٌ صَغِيرَةٌ، لَكِنَّهُ تَرَكَ الوَظِيفَةَ، فَاشْتَغَلَ بِبَيْعِ عَقَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، فَأَتَنْهُ أَسْبَابُ الرِّزْقِ الكَثِيرَةِ؛ وَلِذَلِكَ فَمِثْلُ هَذَا لَا يُعَوَّلُ عَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، فَأَتَنْهُ أَسْبَابُ الرِّزْقِ الكَثِيرَةِ؛ وَلِذَلِكَ فَمِثْلُ هَذَا لَا يُعَوَّلُ عَيْرَهُ، وَلَا عَيْرَهُ فِي اسْتِجْلَابِ الصَّحْبَةِ وَلَا اسْتِبْعَادِهَا، وَمِنْ هُنَا لَا يَحْقِرُ المُؤْمِنُ غَيْرَهُ، وَلَا عَلَيْهِ فِي اسْتِجْلَلَابِ الصَّحْبَةِ وَلَا اسْتِبْعَادِهَا، وَمِنْ هُنَا لَا يَحْقِرُ المُؤْمِنُ غَيْرَهُ، وَلَا يَسْتَغْقِصُ الآخِرِينَ، وَلَوْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ قَلِيلَةً، أَوْ كَانَتْ مِهَنَهُمْ ضَعِيفَةً؛ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الأُمُورِ المُقَدَّرَةِ التِي يُقَدِّرُهَا الله عَلَى العِبَادِ.

هَكَذَا أَيْضًا لَيْسَ مِنْ مَوَانِعِ الصَّحْبَةِ الصَّالِحَةِ وُجُودُ الْمَرَضِ؛ فَكُوْنُ صِاحِبِكَ مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَاهَةٌ فَهَذَا لَا يَمْنَعُ صُحْبَتَهُ؛ لِأَنَّكَ تُصَاحِبُهُ طَلَبًا لِلْأَجْرِ الأُخْرَوِيِّ، مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَاهَةٌ فَهَذَا لَا يَمْنَعُ صُحْبَتَهُ؛ لِأَنْكَ تُصَاحِبُهُ طَلَبًا لِلْأَجْرِ الأُخْرَوِيِّ، وَتَرْغَبُ فِي أَنْ تَرْتَفِعَ دَرَجَتُكَ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ٱلْأَخِلَا ثُم يَوْمَ بِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ وَتَرْغَبُ فِي أَنْ تَرْتَفِعَ دَرَجَتُكَ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ٱلْأَخِلَا ثُم يَوْمَ بِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا عَلَقَةً، وَمِنْ ثَمَّ عَدُولًا عَاهَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق

«فَصْلٌ فِي نُبْذَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ آدَابِ المُتَعَلِّمِينَ وَالمُعَلِّمِينَ:

يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وَجْهِ الحُصُوصِ أَنْ يَجْعَلُوا أَسَاسَ أَمْرِهِمْ فِي تَعَلَّمِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمُ الْإِخْلَاصَ الْكَامِلَ، وَالتَّقَرُّبَ إِلَى الله بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّتِي هِي أَجَلُّ الْعِبَادَاتِ وَأَفْضَلُهَا، وَتَسْتَغْرِقُ مِنْ عُمْرِ الْعَبْدِ جَوْهَرَهُ وَصَفْوَهُ، وَيَتَفَقَّدُوا هَذَا الْأَصْلَ فِي كُلِّ دَقِيقٍ وَأَفْضَلُهَا، وَتَسْتَغْرِقُ مِنْ عُمْرِ الْعَبْدِ جَوْهَرَهُ وَصَفْوَهُ، وَيَتَفَقَّدُوا هَذَا الْأَصْلَ فِي كُلِّ دَقِيقٍ وَجَلِيلٍ مِنْ أُمُورِهِمْ، فَإِنْ دَرَسُوا أَوْ دَارَسُوا، أَوْ بَحَثُوا أَوْ نَاظَرُوا، أَوْ أَسْمَعُوا أَو وَجَلِيلٍ مِنْ أُمُورِهِمْ، فَإِنْ دَرَسُوا أَوْ دَارَسُوا، أَوْ بَحَثُوا أَوْ نَاظَرُوا، أَوْ كَتَبُوا، أَوْ حَفِظُوا، السَّمَعُوا أَوْ كَرَرُوا دُرُوسَهُمُ الْخُلْسِ عِلْم، أَوْ نَقَلُوا أَقْدَامَهُمْ لِجَالِسِ الْعِلْم، أَوْ كَتَبُوا، أَوْ حَفِظُوا، أَوْ حَلَى كُرُوا وَي مَلْكِ اللهُ لَهُ عَرْمِهَا الْكُتُبَ الْأَخْرَى، أَو الشَّرَوا كُرُوسَهُمُ الْخُلُومَ عَلَى الْعِلْمِ حَلَيْهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا الْكُتُبَ الْأَخْرَى، أَو الْمَعْولِ بَعَوْلِهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا الْكُتُبَ الْأَخْرَى، أَو الشَرَوا كُرُوا وَلَهُ مَا يُعِينُ عَلَى الْعِلْمِ حَلَيْهِ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ الْإِنْسَانُ فِي سَبِيلِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ وَاخِلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَمَعْنَويً يَسْلُكُ لُو لِنَسَانُ فِي سَبِيلِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

ثُمَّ بَعْدَ هَذَا يَتَعَيَّنُ الْبُدَاءَةُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَوَسَائِلِهَا، وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الجُمْلَةِ كَثِيرٌ مَعْرُوفٌ، وَالطَّرِيقُ التَّقْرِيبِيُّ أَنْ يَنْتَقِيَ مِنْ مُصَنَّفَاتِ الْفَنِّ الْفَنِي يَشْتَغِلُ بِهِ أَحْسَنَهَا وَأَوْضَحَهَا وَأَكْثَرَهَا فَائِدَةً، وَيَجْعَلَ هَذَا الْكِتَابَ جُلَّ هَمِّهِ الَّذِي يَشْتَغِلُ بِهِ أَحْسَنَهَا وَأَوْضَحَهَا وَأَكْثَرَهَا فَائِدَةً، وَيَجْعَلَ هَذَا الْكِتَابَ جُلَّ هَمِّهِ عَفُوظَةً، وَيَجْعَلَ هَذَا الْكِتَابَ جُلَّ هَمِّهِ حِفْظًا عِنْدَ الْإِمْكَانِ، أَوْ دِرَاسَةَ تَكْرِيرٍ، بِحَيْثُ تَصِيرُ المَعَانِي مَعْقُولَةً فِي قَلْبِهِ مَعْفُوظَةً، وَيَحْدُ ذَلِكَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْكُتُبِ حِفْظًا عِنْدَ ذَلِكَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْكُتُبِ عَنْهُ إِنْقَانًا طَيِّبًا، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْكُتُبِ لَكُونَ كَالشَّرْحِ لَهُ، وَيَكُونَ كِتَابُهُ الَّذِي اهْتَمَّ بِهِ ذَلِكَ الإهْتِهَامَ اللهَ الْمُسَاسًا لَهَا وَأَصْلًا تَتَفَرَّعُ عَنْهُ».

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ عَدَدًا مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِينَ وَالْمُعَلِّمِينَ، وَأَوَّلُ هَذِهِ الآدَابِ: أَنْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٥٦٠.

يُخْلِصَ الإِنْسَانُ فِي تَعَلَّمِهِ، فَيَجْعَلُهُ لله عَزَّ وَجَلَّ، لِيَحْصُلَ عَلَى الأَجْرِ الأُخْرَوِيِّ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رِيَاءً وَلَا شَمْعَةً، وَلَا أَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ، وَلَا يَقُولُ: أَنَا سَأَجْلِسُ فِي حَلْقَةِ العِلْمِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُثْنِي النَّاسُ عَلَيَّ بِسَبَبِ تَدْرِيسِي، وَلَا يَقُولُ: أَنَا سَأَجْلِسُ فِي حَلْقَةِ العِلْمِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِسَبَبِ تَدْرِيسِي، وَلَا يَقُولُ: أَنَا سَأَجْلِسُ فِي حَلْقَةِ العِلْمِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ الآخَرُونَ، بَلِ الوَاجِبُ فِي طَلَبِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ وَجْهَ الله يُشْنِي عَلَيَّ الآخِرَةَ، يُرِيدُ بِذَلِكَ رِفْعَةَ دَرَجَتِهِ فِي الجَنَّةِ؛ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ وَالْدَّارَ الآخِرَةَ، يُرِيدُ بِذَلِكَ رِفْعَةَ دَرَجَتِهِ فِي الجَنَّةِ؛ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ وَاللَّارُ ثَلَا ثَوْرَةً وَلَا الله بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ تُسَعَّرُ بِمِمُ النَّارُ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهُمْ قَارِئُ، عَلَى اللهُ إِنَى الله بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ فِيهَا؟، قَالَ: قَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ الله: كَذَبْتَ، إِنَّهُ إِللهُ الله وَلَا الله: كَذَبْتَ، إِنَّهُ لَقُولُ الله وَلِي اللهُ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، فَطُرِحَ فِيهَا، وَالعِيَاذُ بِالله (۱).

وَلِلْذَلِكَ يَحْذَرُ الإِنْسَانُ مِنْ عَدَمِ الإِخْلاصِ للله عَزَّ وَجَلَّ فِي العِبَادَاتِ، فَإِنَّهُ مَنْ أَرَادَ اللَّانْيَا فَهُو إِلَى خَسَارَةٍ، سَوَاءٌ أَرَادَ سُمْعَةً، أَوْ أَرَادَ ارْتِفَاعَ دَرَجَةٍ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُشْنِي عَلَيْهِ الآخَرُونَ، أَوْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ أَمْوَالِ الدُّنْيَا؛ عَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى خَسَارَةٍ، قَالَ تَعَلَى: عَلَيْهِ الآخَرُونَ، أَوْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ أَمْوَالِ الدُّنْيَا؛ عَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى خَسَارَةٍ، قَالَ تَعَلَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُونِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴿ أَوْلَئِكَ اللّهُ وَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَعَلَا اللّهُ اللّهُ مَا صَابَعُوافِيهَا وَيَطِلُ اللّهُ فِيهَا مَا مَنْعَلُونَ ﴿ وَهَا لَا يَتَحْدُونَ اللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْمَلُونَ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ اللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْمَلُونَ اللّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ أُولَئِكَ كَانَ اللّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَوْلَئِكَ كَانَ اللّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَوْلَئِكَ الذِينَ يُولُونَ الآخِرَةَ، الذِينَ يَوْدُونَ الآخِرَةَ، الذِينَ يَرْجُونَ الله ، وَيَرْجُونَ الله ، وَيَرْجُونَ الآخِرَةَ ، ويَرْجُونَ مِنَ الله أَنْ الله فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنْتَى عَلَى الذِينَ يُرِيدُونَ الآخِرَةَ، الذِينَ يَرْجُونَ الله ، وَيَرْجُونَ الله ، وَيَرْجُونَ الآخِرَةَ، ويَرْجُونَ مِنَ اللهُ أَنْ الله فِي هَذِهِ الآيَةِ اللهُ عَلَى الذِينَ يُرِيدُونَ الآخِرَةَ، الذِينَ يَوْونَ مِنَ الله أَنْ الله وَيَوْمَ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الذِينَ يُرْونَ الآخِرَةَ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الذِينَ يُرْجُونَ الآخِونَ الآخِرَةَ ، الذِينَ يَرْجُونَ الله ، وَيَرْجُونَ الآخِورَةَ ، وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الذِينَ يُولُونَ الآخِورَةَ ، الذِينَ يَرْجُونَ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٢-١٩٠٥)، عن أبي هريرة على الله الله الله

# باب الآداب المتنوعة والحية ق

أَنْ يُنيِلَهُمُ الآخِرَةَ: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ هَؤُلَاءِ أَثنَى الله جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمْ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞﴾ [الشورى: ٢٠].

وَمِنْ هُنَا لَابُدَّ أَنْ تُلَاحِظَ نِيَّتَكَ، خُصُوصًا فِي العِبَادَاتِ التِي تَتَمَحَّضُ أَنْ تَكُونَ لله، فَإِذَا صَلَّيْتَ صَلِّ لله، تُرِيدُ الآخِرَة، تُرِيدُ الأَجْرَ الأُخْرَوِيَّ. لِهَاذَا تَغْتسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ مِنَ الإِحْتِلَامِ؟، تُريدُ بِذَلِكَ الأَجْرَ؛ رِفْعَةَ الدَّرَجَةِ فِي الجَنَّةِ، لَمَاذَا تُزَكِّي لِلْجُمُعَةِ أَوْ مِنَ الإِحْتِلَامِ؟، تُريدُ بِذَلِكَ الأَجْرَ؛ رِفْعَةَ الدَّرَجَةَ الطَّيَّبَةَ فِي الجَنَّةِ، لَمَانَكَ؟، تُريدُ إِبْرَاءَ ذِمَّتِكَ لِيَرْضَى الله عَنْكَ، وَيُؤْتِيَكَ الدَّرَجَةَ الطَّيِّبَةَ فِي الجَنَّةِ. لِهَاذَا تَصُحُمُ ؟، لِهَاذَا تَكُمُّ بِالمَعْرُوفِ وتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟، لِهَاذَا تُحُمُّ ؟، لِهَاذَا تَتَعَلَّمُ ؟، كُلُّ هَذِهِ عِبَادَاتٌ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ لله عَزَّ تَنْصَحُ عِبَادَ الله؟، لِهَاذَا تُعَلِّمُ ؟، لِهَاذَا تَتَعَلَّمُ ؟، كُلُّ هَذِهِ عِبَادَاتُ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ لله عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّاسُ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنُواع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَنْ يَفْعَلُهَا لله مِنْ أَجْلِ الآخِرَةِ، فَهَذَا مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَنْ يَفْعَلُهَا لله مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنِيلَهُ الدُّنْيَا، هَذَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا الدُّنْيَا، وَلَا لَيْسَ لَهُ أَيْ الدُّنْيَا، هَذَا لَيْسَ لَهُ أَيْءٌ فِي الآخِرَةِ أَجْلِ وَلَا ثَوَابٌ، مِثَالُ هَذَا: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الإسْتِسْقَاءِ مِنْ أَجْلِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الآخِرَةَ، مَا قَصَدَ أَنْ يُنْزِلَ الله عَلَيْهِ المَطَرَ، هَذَا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الآخِرَةَ، مَا قَصَدَ إِلَّا الدُّنْيَا، صَحِيحٌ أَنّهُ لَا يَأْثُمُ بِهَذَا، لَكِنَّهُ لَمْ يَنْوِ الأَجْرَ الأُخْرَ الأُخْرَويَّ فَلَا أَجْرَ لَهُ، وَقَدْ إِلَّا الدُّنْيَا، صَحِيحٌ أَنّهُ لَا يَأْثُمُ بِهَذَا، لَكِنَّهُ لَمْ يَنْوِ الأَجْرَ الأُخْرَ الأُخْرَ الأُخْرَ لَهُ، وَقَدْ قَالَ النَّيْقُ عَيْقِيْدِ: "إِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَى "(١). مِثْلُ هَذَا مَنْ يَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُشْفَى مَرِيضُهُ، فَهَذَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمْرُ الدُّنْيَا؛ يَدْفَعَ الله عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، أَوْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُشْفَى مَرِيضُهُ، فَهَذَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمْرُ الدُّنْيَا؛ لِأَنْهُ لَمْ مَنْ عَرَالًا الله لَهُ فِي رِزْقِهِ لِأَنّهُ لَمْ يَقْصِدِ الآخِرَة، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَنْ وَصَلَ رَحِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبْسُطَ الله لَهُ فِي رِزْقِهِ لِائْتُهُ لَمْ يَقْصِدِ الآخِرَة، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَنْ وَصَلَ رَحِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبْسُطَ الله لَهُ فِي رِزْقِهِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٠.



أَوْ يُطِيلَ عُمْرَهُ، فَهَذَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمْرُ الدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الآخِرَةَ.

وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ: مَنْ فَعَلَهَا مِنْ أَجْلِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ مُبَاشِرٍ، هَذَا مُشْرِكٌ؛ إِمَّا شِرْكًا أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ مُبَاشِرٍ، هَذَا مُشْرِكٌ؛ إِمَّا شِرْكًا أَصْغَرَ، كَمَا فِي الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ.

أَمَّا مَا لَا يَتَمَحَّضُ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً؛ مِثْلُ كَوْنِكَ تُسَدِّدُ الدَّيْنِ، وَمِثْلُ أَكْلِكَ لِلْمَأْكُولَاتِ وَنَفَقَتِكَ عَلَى أَوْلَادِكَ، وَمِثْلُهُ -أَيْضًا- تَرْكُ المَنْهِيَّاتِ، هَذِهِ مَنْ فَعَلَهَا لله مِنْ أَجْلِ الآخِرَةِ، أُجِرَ عَلَيْهَا وَأُثِيبَ، وَمَنْ فَعَلَهَا لِغَيْرِ الله فَهَذَا لَا وِزْرَ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَا أَجْرَ لَهُ، فَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى أَبْنَائِهِ طَلَبًا لِلْأَجْرِ الأُخْرَوِيِّ فَإِنَّ الله يَأْجُرُهُ وَيُثِيبُهُ، أَمَّا مَنْ أَنْفَقَ عَلَى أَبْنَائِهِ مِنْ بَابِ الْمَحَبَّةِ الأَبُوِيَّةِ أَوْ لِأَنَّ الْمَحْكَمَةَ هِيَ التِي أَلْزَمَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ فَهَذَا لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ أُخْرَوِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَـمْ يَحْتَسِبِ الأَجْرَ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ١١٠. هُنَاكَ شَرْطٌ. مَا هُوَ؟، تَبْتَغِي بِالنَّفَقَةِ وَجْهَ الله، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الإِنْسَانَ يَنْوِي بِطَلَبِ العِلْم التَّقَرُّبَ لله عَزَّ وَجَلَّ، العِلْمُ الشَّرْعِيُّ عِبَادَةٌ، وَمِنْ هُنَا مَنْ طَلَبَهُ لله مِنْ أَجْلِ الآخِرَةِ، فَهَذَا مَأْجُورٌ مُثَابٌ مُوَحِّدٌ، يَدْخُلُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم رِضًا بِهَا يَصْنَعُ» (٢). وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ الله لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ»(٣). وَفِي قَوْلِهِ ﷺ «مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ عِلْمًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ»(١٤). وَأَمَّا مَنْ طَلَبَ العِلْمَ الله، لَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنِيلَهُ الدُّنْيَا، لَيْسَ مِنْ أَجْل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه في ص ٥٦٠.

## باب الآداب المتنوعتة والحية قرق

الآخِرَةِ، فَهَذَا لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ وَلَا ثَوَابٌ، وَأَمَّا مَنْ طَلَبَهُ مِنْ أَجْلِ أُمُورِ الدُّنْيَا فَهَذَا عِنْدَهُ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَلَمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، عِلْمًا مِمَّا يُنْتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٠). يَعْنِي: رَائِحَتَهَا، أَوْ كَمَا قَالَ ﷺ.

وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي الإعْتِنَاءُ بِالنِّيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِطَلَبِ العِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ، وَالتَّأْكِيدِ عَلَى اسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ وَالإِخْلَاصِ للله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، مَنْ أَخْلَصَ لله؛ بَارَكَ الله في عِلْمِهِ، مِنْ جَهَةِ أَنَّ عِلْمَهُ يَنْتَفِعُ بِهِ هُوَ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ عِلْمَهُ يُنْتَفِعُ بِهِ هُوَ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ عِلْمَهُ يُنْتَفَعُ بِهِ، ويَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الأُجُورِ العَظِيمَةِ لَهُ.

وَاسْتِحْضَارُ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ لله وَالحُصُولِ عَلَى الأَجْرِ الأُخْرَوِيِّ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مَعَ كُلِّ عَمَلٍ يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلِّمِ أَوِ التَّعْلِيمِ، سَوَاءً فِي حُضُورِ الحَلَقَاتِ، أَوِ القِرَاءَةِ، أَوْ شِرَاءِ الكُتُبِ، أَوِ المُدَارَسَةِ مَعَ الزُّمَلَاءِ، أَوِ الإِسْتِهَاعِ لِلْأَشْرِطَةِ، وَيَحْسُنُ تَقْدِيمُ النِّيَةِ عِنْدَ أَيِّ الكُتُبِ، أَوِ المُدَارَسَةِ مَعَ الزُّمَلَاءِ، أَوِ الإِسْتِهَاعِ لِلْأَشْرِطَةِ، وَيَحْسُنُ تَقْدِيمُ النِّيّةِ عِنْدَ أَيِّ عَمَلِ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.

وَالأَمْرُ الثَّانِي الذِي يُوصَى بِهِ ويَكُونُ مِنْ آدَابِ المُتَعَلِّمِينَ وَالْمَعِّلَمِينَ: بَذْلُ الأَسْبَابِ الْمُمْكِنَةِ فِي التَّعَلُّمِ، بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ الإِنْسَانُ وَسِيلَةً لِلتَّعَلُّمِ إِلَّا بَذَلَمَا، فَيحْرِصُ عَلَى المُنَاقَشَةِ وَالْمُبَاحَثَةِ، وَالإسْتِهَاعِ لِدُرُوسِ العِلْمِ، وَمُجَالَسَةِ العُلَهَاءِ وَطَلَبِةِ العِلْمِ، وَاقْتِنَاءِ الكُتُبِ وَقِرَاءَتِهَا، وَيَحْرِصُ عَلَى الْمُقَابَلَةِ بَيْنَ الكُتُبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ.

وَفِي زَمَانِنَا الْحَاضِرِ اسْتُجِدَّتْ وَسَائِلُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ؛ مِنْ مِثْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸٤٥٧)، وأبو داود (٣٦٦٦)، وابن ماجه (٢٥٢)، عن أبي هريرة . (١) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٥٩).

الأَشْرِطَةِ التي تُقَرِّبُ سَهَاعَ الدُّرُوسِ، وَمِنْ مِثْلِ هَذِهِ الشَّبَكَةِ العَالَمِيَّةِ التِي تُيسِّرُ عَلَى الإِنْسَانِ الإِنِّصَالَ بِالمَوَاقِعِ المَوْثُوقَةِ، وَمِنْ مِثْلِ دُورِ التَّعَلَّمِ النِّظَامِيِّ، وَنَحْوِهَا، فَيَحْسُنُ بِطَالِبِ العِلْمِ مِنْ هَذِهِ الأَسْبَابِ وَغَيْرِهَا.

كَذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ التي يُعْتَنَى بِهَا: الحِرْصُ عَلَى اخْتِيَارِ المُعَلِّمِينَ النَّاصِحِينَ الفَاهِمِينَ، فَتَخْتَارُ المُعَلِّمَ؛ لِأَنَّكَ تَسْتَفِيدُ مِنْهُ الفَائِدَةَ العَظِيمَةَ، فَتَسْتَفِيدُ مِنْ عِلْمِهِ، وَمِنْ هَدْيِهِ، وَمِنْ شَأْنِهِ كُلِّهِ، وَالمُعَلِّمُ النَّاصِحُ يَخْتَارُ مَا يُنَاسِبُ وَتَسْتَفِيدُ مِنْ سَمْتِهِ، فَمِنْ هَدْيِهِ، وَمِنْ شَأْنِهِ كُلِّهِ، وَالمُعَلِّمُ النَّاصِحُ يَخْتَارُ مَا يُنَاسِبُ المُتَعَلِّمِينَ لَدَيْهِ، فَيَخْتَارُ لَهُمْ مِنَ الكُتُبِ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُمْ، وَيَخْتَارُ لَهُمْ مِنَ الكُتُبِ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُمْ، وَيَخْتَارُ لَهُمْ مِنَ الأَلْفَاظِ مَا يُتَنَاسِبُ مَعَ شَأْنِم، وَيَخْتَارُ لَهُمْ مِنَ الكَتْبِ مَا يُنَاسِبُ مَعَ شَأْنِم، وَإِذَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ مَنَ المَسَائِلِ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ شَأْنِم، وَإِذَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ مُنَ المَسَائِلِ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ شَأْنِم، وَإِذَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ مُنَ المَسَائِلِ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ شَأْنِم، وَإِذَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ مُنَ المَسَائِلِ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ شَأْنِم، وَإِذَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ مُنَ المَسَائِلِ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ شَأْنِهِم، وَإِذَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ مُنَ المَسْتُولِ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ شَأْنِهِم، وَبَيْنَهُ وَوَضَّحَهُ، وَأَزَالَ الإِشْكَالَ مِنْ عِنْدِهِمْ.

ثُمَّ مِنَ الآدَابِ أَيْضًا: أَنْ يَحْرِصَ الإِنْسَانُ عَلَى الأَهَمِّ فَالأَهَمِّ؛ فَمِنْ أَهَمِّ الأُمُورِ الإِسْتِنَادُ إِلَى كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَكَثْرَةُ مُرَاجَعَتِهِ وَتَعَلَّمِهِ؛ فَإِنَّ أَسَاسَ العِلْمِ هُوَ اللَّمْ اللَّهْ اللَّهْ عَنَّ وَجَلَّ، وَكَثْرَةُ مُرَاجَعَتِهِ وَتَعَلَّمِهِ؛ فَإِنَّ أَسَاسَ العِلْمِ هُو اللَّهْ اللَّهُ النَّبِيِّ عَيَّاتِهُ، فَيُخَصِّصُ القُرْآنُ العَظِيمُ، كَلَامُ رَبِّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ، وَهَكَذَا أَيْضًا سُنَّةُ النَّبِيِّ عَيَّاتِهُ، فَيُخَصِّصُ الإِنْسَانُ لَهَا جُزْءًا مِنْ وَقْتِهِ، لِقِرَاءَتهَا، وَحِفْظِهَا، وَفَهْمِهَا، وَتَطْبِيقِهَا عَلَى المَسَائِلِ الإِنْسَانُ لَهَا جُزْءًا مِنْ وَقْتِهِ، الأَهَمِّ فَالأَهُمِّ، عِمَّا تَكُثُّرُ الحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَتَشْتَدُّ حَاجَتُهُ هُو النَّازِلَةِ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِالعُلُومِ، الأَهَمِّ فَالأَهُمِّ، عِمَّا تَكُثُرُ الحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَتَشْتَدُّ حَاجَتُهُ هُو وَحَاجَةُ الآخِرِينَ إِلَيْهِ.

أَيْضًا مِنَ الآدَابِ التِي يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهَا: أَنْ يَتَّخِذَ مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ الكُتْبِ فِي كُلِّ فَنَّ لِيَكُونَ أَسَاسًا لِتَعَلَّمِهِ، فَيَخْتَارُ مُحْتَصَرًا مِنَ المُخْتَصَرَاتِ مِثَا يَتُعَلَّمِهِ، فَيَخْقَلُ مُصْطَلَحَاتِهِ، وَيَعْرِفُ يَتْقُ بِهِ، أَوْ يَحْتَارُهُ لَهُ مُعَلِّمُهُ لِيَكُونَ أَسَاسًا لَهُ فِي التَّعَلَّمِ، فَيَحْفَظُ مُصْطَلَحَاتِهِ، وَيَعْرِفُ مَوَاطِنَ بَحْثِ مَسَائِلِهِ، لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ مَتَى اسْتَطَاعَ، ويَعْرِفُ مُرَادَ المُؤلِّفِ

# باب الآداب المتنوعة والحقوق المجالآداب المتنوعة والحقوق

بِالمُصْطَلَحَاتِ المُخْتَلِفَةِ؛ لِأَنَّ الأَلْفَاظَ التِي يَسْتَعْمِلُهَا أَهْلُ العِلْمِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ المَدَاهِبِ؛ مَثَلًا: تَجِدُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ يَقُولُونَ: الكِرَاءُ وَالإِجَارَةُ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا مَعْنَى، وَعِنْدَ الجَمْهُورِ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ، وَعِنْدَ الجَنَابِلَةِ يفرِّقُونَ بَيْنَ الكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا مَعْنَى، وَعِنْدَ الجُمْهُورِ يَجْعَلُونَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَبِالتَّالِي لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعَانِي هَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ.

كَذَلِكَ يَعْرِفُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُتَفَاوِتَةَ بَيْنَ عَالِمٍ وَعَالِمٍ، فَهُنَاكَ مُصْطَلَحَاتٌ تَكُونُ عِنْدَ أَهْلِ الزَّمَانِ الثَّانِي، مِنْ مِثْلِ كَلِمَةِ: النَّسْخِ عِنْدَ أَهْلِ الزَّمَانِ الثَّانِي، مِنْ مِثْلِ كَلِمَةِ: النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ: فَإِنَّ الأَوْلِئِلَ يَسْتَعْمِلُونَهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَالمُتَأَخِّرُونَ يَسْتَعْمِلُونَهَا بِمَعَانٍ وَالتَّخْصِيصِ: فَإِنَّ الأَوْلِئِلَ يَسْتَعْمِلُونَهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَالمُتَأَخِّرُونَ يَسْتَعْمِلُونَهَا بِمَعَانٍ مُتَغَايِرَةٍ. مِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: قَدْ يَكُونُ الإِخْتِلَافُ فِي مَعْنَى الْكَلِمَةِ الوَاحِدةِ عِنْدَ الشَّخْصِ الوَاحِدِ مَا بَيْنَ بَابٍ وَبَابٍ، كَلِمَةُ الضَّمَانِ مَرَّةً يُرَادُ بِهَا التَّعْوِيضُ، وَمَرَّةً يُريدُونَ بِهَا مَا يُقَابِلُ المُنْتَى بِلَوْ مَا وَجَبَ عَلَى الآخَرِينَ، عِنْدَ النَّحَاةِ كَلِمَةُ «المُفرَدِ» مَرَّةً يُريدُونَ بِهَا مَا يُقَابِلُ المُثنَى بِذَوْ مَعْرِفَةِ مَعَانِي وَالجَمْعَ، وَمَرَّةً يُريدُونَ بِهَا مَا يُقَابِلُ المُثنَى الْكَلِمَة وَشِبْهَ الجُمْلَةِ، وَلِذَلِكَ لَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعَانِي وَالجَمْعَ، وَمَرَّةً يُريدُونَ بِهَا مَا يُقَابِلُ الجُمْلَة وَشِبْهَ الجُمْلَةِ، وَلِذَلِكَ لَابُدَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعَانِي هَلِهُ المُعْمَاتِ لِئَلَّا يُؤْلِؤُ الإِنْسَانُ بَيْنَ العُلُوم.

فِي مَرَّةٍ مِنَ المَرَّاتِ قَالَ لِي شَخْصٌ بِأَنَّ فُقَهَاءَ الحَنَابِلَةِ يَقُولُونَ بِأَنَّ مَنْ تَذَكَّرَ الْحَدَثَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ، قُلْتُ: لَيْسَ هَذَا مِنْ مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ، وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ ((). قَالَ: رَاجَعْتُهَا فِي الْكِتَابِ، فُقَهَاءُ الْحَنَابِلَةِ يَقُولُونَ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ ((). قَالَ: رَاجَعْتُهَا فِي الْكِتَابِ، فُقِهَاءُ الْحَنَابِيةِ يَقُولُونَ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةً مَنْ خَلْفَهُ ((). قَالَ: رَاجَعْتُهَا فِي الْكِتَابِ، قُلْتُ أَرْنِي هَذِهِ المَسْأَلَةَ، فَاسْتَخْرَجَها لِي، فَإِذَا بِهِمْ يَتَكَلَّمُونَ عَمَّنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ، فَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ مَشْهُورَةٌ أَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَنْ اللَّهُ الْمَالَةِ، فَالْعَدَثُ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ مَشْهُورَةٌ أَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: الروض المربع، ص ٨٦.

#### شَيِّحُ وَالْكِيَّاءُ وَالْفِيَاءُ وَالْفِائِيَ



تَذَكَّرَ الحَدَثَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَيَقُولُونَ عَنْهُ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ، أَمَّا مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ هُوَ دُونَ صَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ(١).

وَهَكَذَا أَيْضًا قَدْ يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ عَلَى وَفْقِ مَا يَكُونُ جَارِيًا عِنْدَهُمْ فِي زَمَانِهَمْ، فَعِنْدَمَا يُنَزِّلُهُ الإِنْسَانُ عَلَى مَا يَكُونُ فِي زَمَانِنَا يَقَعُ فِي خَلْطٍ كَثِيرٍ، فَمَثَلًا فِي النَّفَقَاتِ: يَتَكَلَّمُونَ عَنِ الأُمُورِ اللَّتَعَارَفِ عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ فِي زَمَانِهُمْ، فَيقُولُونَ بِأَنَّهُ يَجِبُ لَنَّاهُ وَيَجِبُ كَذَا فِي النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ، لَكِنَّ هَذِهِ الأُمُورَ لَا يَسْتَعْمِلُهَا النِّسَاءُ فِي زَمَانِنَا الْحَاضِرِ، فَعِنْدَمَا يُنزَّلُ الحَاضِرِ، وَبِالتَّالِي لَيْسَتْ مِنَ النَّفَقَةِ فِي أَعْرَافِ النَّاسِ فِي زَمَانِنا الْحَاضِرِ، فَعِنْدَمَا يُنزَّلُ اللَّاسَانُ كَلَامَ أُولِئِكَ الفُقَهَاءِ عَلَى هَذِهِ المُسَائِلِ يَقَعُ فِي خَلْطٍ كَثِيرٍ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا: أَنِّي مَرَّةً كُنْتُ فِي مَحَلِّ الفَتْوَى، فَجَاءَنِي مُسْتَفْتٍ أَعْرِفُهُ، فَإِذَا بِهِ عِنْدَهُ سُؤَالٌ، لَكِنْ ظَهَرَ مِنْ وَجْهِهِ أَنَّهُ مُنْكَسِفٌ مِنْهُ، وَعِنْدِي النَّاسُ يَسْتَفْتُونَ، فَجَلَسَ بِجِوَارِي، وَكَانَ عِندِي كِتَابُ «المُغْنِي» لِإبْنِ قُدَامَةَ، فَطَلَبَ مِنِّي هَذَا الكِتَاب، فَانْصَرَفَ قَلِيلًا، وَبَعْدَ مُدَّةٍ أَعَادَ إِلَيَّ الكِتَابَ حَنِقًا وَقَذَفَ بِهِ، وَإِذَا بِوَجْهِهِ مُتَغَيِّرٌ تَغَيُّرًا فَانْصَرَفَ قَلِيلًا، وَبَعْدَ مُدَّةٍ أَعَادَ إِلَيَّ الكِتَابَ حَنِقًا وَقَذَفَ بِهِ، وَإِذَا بِوَجْهِهِ مُتَغَيِّرٌ تَغَيُّرًا فَانْصَرَفَ قَلِيلًا، فَقُلْتُ: مَاذَا لَدَيْكَ؟، قَالَ: لَا بَارَكَ الله فِي هَذَا الكِتَابِ، قُلْتُ: كُتُبُ العِلْمِ كَبِيرًا، فَقُلْتُ: مَاذَا لَدَيْكَ؟، قَالَ: انْظُرْ، فَإِذَا بِالجِرَقِي يَقُولُ: «مَنْ كَبِيرًا، فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ الْحَيْمَةِ، مَاذَا لَدَيْكَ؟، قَالَ: انْظُرْ، فَإِذَا بِالجِرَقِي يَقُولُ: «مَنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَرِمِي فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَيُتِمُّ مَنَاسِكَهُ، وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ جَامَعْتُ أَهْلِي قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قُلْتُ: مَاذَا فَعَلْت؟، قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ النُوْدَافِةِ وَذَهَبْتُ إِلَى مَكَّةً مُبَاشَرَةً، فَطُفْتُ بِالبَيْتِ، وَسَعَيْتُ، وَقَصَرْتُ، ثُمَّ ذَهَبْتُ مِنَ اللَّذُولَفَةِ وَذَهَبْتُ إِلَى مَكَّةً مُبَاشَرَةً، فَطُفْتُ بِالبَيْتِ، وَسَعَيْتُ، وَقَصَرْتُ، ثُمَّ ذَهَبْتُ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الخرقي، ص ٦٦ [ط: دار الصحابة للتراث. الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ-١٩٩٣م].

إِلَى شُقَّةٍ قَدِ اسْتَأْجَرْتُهَا فِي مَكَّةَ وَمَعِي زَوْجَتِي، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قُلْتُ: الأَمْرُ سَهْلٌ؛ أَنْتَ قَدْ تَحَلَّلْتَ التَّحَلُّل الأَوَّل، طُفْتَ وَقَصَّرْتَ، وَبِالتَّالِي حَجُّكَ صَحِيحٌ، وَالبَدَنَةُ لَا تَجِبُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ فِدْيَةُ أَذًى، عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ. مِنْ أَيْنَ نَشَأَ هَذَا؟، لِأَنَّهُمْ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ مِنَ الطُّرُقِ إِلَّا مُرُورُ الإِنْسَانِ الذِي يَأْتِي مِنْ مُزْدَلِفَةَ عَلَى مِنًى، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يَتَصَوَّرُونَ أَنْ يَأْتِيَ الإِنْسَانُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الذِي بَيْنَ أَيْدِيمِمْ، فَإِذَا مَرَّ الإِنْسَانُ إِلَى مِنَّى فَلَيْسَ مِنَ الأُمُورِ المُتَصَوَّرَةِ أَنْ يَتْرُكَ رَمْيَ الجِهَارِ، فَحِينَئِدٍ لَا يَتَصَوَّرُ الوَاحِدُ مِنْهُمْ أَنْ يَطُوفَ الطَّائِفُ أَوْ يُقَصِّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي، فَمَنْ جَامَعَ قَبْلَ الرَّمْيِ فَحِينَئِذٍ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ بِالنَّسْبَةِ لَهُمْ، لَكِنْ مَنْ طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ فَهَذَا قَدْ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ حَجَّهُ لَا يَفْسُدُ بِالجِهَاعِ بَعْدَ هَذَا.

مِنْ أَيْنَ نَشَأَ هَذَا؟، مِنْ إِنْزَالِ كَلَام أَهْلِ العِلْم فِي غَيْرِ مَنَازِلِهِ، وَبِالتَّالِي مَنْ يَقْرَأُ الكُتُبَ ويَعْتَمِدُ عَلَى مَا فِيهَا بِدُونِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَلِّمٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي أَخْطَاءٍ كَثِيرَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ أُولَئِكَ الذِينَ تَصَدَّرُوا لِلْوَعْظِ أَوِ لِلْكَلَامِ عَنِ السِّيرَةِ، وَسُجِّلَ لَهُمْ مَا سُجِّلَ، وَلَمْ يَأْخُذُوا هَذَا العِلْمَ عَنْ مُعَلِّمِينَ، تَجِدُونَهُمْ يُخْطِؤُونَ كَثِيرًا، وَخَطَؤُهُمْ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

أُوَّهُمَا: الْخَطَأُ فِي نُطْقِ الكَلِمَاتِ، فَتَجِدُهُ يَنْطِقُ «عُمَيرٌ»: «عَمِيرٌ»، وَتَجِدُهُ يَنْطِقُ «أُسَيْدٌ»: «أَسِيدٌ»، إِلَى غَيرِ ذَلِكَ مِنْ خَطَئِهِمْ فِي نُطْقِ الأَسْمَاءِ.

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: عَدَمُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ؛ صَحِيحِهَا وَضَعِيفِهَا، تَجِدُهُ يَتْرُكُ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَجْلِ الرِّوَايَةِ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ، لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الرِّوَايَاتِ؛ إِذْ إِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ هَذَا العِلْمَ عَن مَّنْ يَكُونُ مُعَلِّمًا فِيهِ.

وَالْأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَدَيْمِمْ مِنْ وَسَائِلِ فَهْمِ النُّصُوصِ وَتَنْزِيلِهَا مَحَالَّهَا مَا يُمَكِّنُهُمْ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ النُّصُوصِ المُتَعَارِضَةِ.

فَالْمَقْصُودُ أَنَّ مِنَ الْأُمُورِ التِي يَنْبَغِي بِالإِنْسَانِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهَا: الاِتِّصَالُ بِالعُلَمَاءِ لِيَتَعَلَّمَ مِنْهُمْ، مَنْ دَرَسَ العِلْمَ عَلَى غَيْرِ عَالِم فَإِنَّهُ حِينَئِدٍ يَقَعُ فِي أَخْطَاءٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الإِنْسَانُ تَعَلَّمَ مُخْتَصَرًا عَلَى عَالِمٍ، ثُمَّ عَلَّمَ ذَلِكَ المُخْتَصَرَ فِي بَلَدٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَمِثْلُ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ التَّعَلُّم المَقْبُولِ، فَمَثَلًا يَأْتِي وَيَدْرُسُ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ العِلْم؛ فَيَدْرُسُ «كِتَابَ التَّوْحِيدِ»، أَوْ كِتَابَ «كَشْفِ الشُّبُهَاتِ»، فَيَأْتِي إِلَى بَلَدٍ، فَيَنْقُلُ مَا دَرَسَهُ وَمَا تَعَلَّمَهُ فِي شَرْحِ هَذَا الكِتَابِ مِنْ ذَلِكَ العَالِمِ لِأَهْلِ ذَلِكَ البَلَدِ، فَمِثْلُ هَذَا مَقْبُولٌ، لَكِنْ لَا يَتَجَاوَزُهُ وَلَا يَتَعَالَمُ، بِحَيْثُ يَقِفُ عِنْدَ المَسْأَلَةِ التِي لَا يَعْرِفُهَا، وَلَا يَتَصَدَّرُ لِفَتْوَى، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى كِتَابِ لَـمْ يَتَعَلَّمْهُ وَلَيْسَ لَدَيْهِ أَهْلِيَّةٌ لِتَدْرِيسِهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيا ۗ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِضْعَةَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ لَمَّا رَأَى أَنَّا اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا قَالَ: «عُودُوا إِلَى أَهْلِكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ صَلَاةَ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا»، وَأَخْبِرَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الأُمُورِ التِي يُعَلِّمُونَهَا لِأَقْوَامِهِمْ(١). فَهَؤُلاءِ الصَّحَابَةُ تَعَلَّمُوا شَيْئًا قَلِيلًا مِنَ العِلْم فِي هَذِهِ الأَيَّامِ القَلِيلَةِ، فَعَلَّمُوا مَا تَعَلَّمُوهُ، وَلَمْ يُجَاوِزُوهُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عَرَفَةَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٢٩٢-١٧٤).

# باب الآداب المتنوعت والحيقوق

«فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» (١). وَقَالَ ﷺ: «نَضَّرَ الله امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، وَحَفِظَهَا، وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ» (٢).

أَيْضًا مِنَ الأُمُورِ التي يَنْبَغِي الإعْتِنَاءُ بِهَا: الحِرْصُ عَلَى مُرَاجَعَةِ الكُتُبِ المَبْسُوطَةِ فِي المَسَائِلِ المُشْكِلَةِ، وَلَكِنْ لَا يَبْتَدِئُ بِهَا، بَلْ يَبْتَدِئُ بِمُخْتَصَرَاتِ العِلْمِ التِي تَضْبِطُ لَهُ العِلْمَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٤١)، عن أبي بكرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٣٠)، عن جمع من الصحابة

#### «آدَابُ المُعَلِّم:

وَعَلَى الْمُعَلِّمِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذِهْنِ الْمَتَعَلِّمِ، وَقُوَّةِ اسْتِعْدَادِهِ، أَوْ ضَعْفِهِ، فَلَا يَدَعُهُ يَشْتَغِلُ بِكِتَابٍ لَا يُنَاسِبُ حَالَهُ؛ فَإِنَّ القَلِيلَ الَّذِي يَفْهَمُهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيرِ اللَّذِي هُوَ عُرْضَةٌ لِنِسْيَانِ مَعْنَاهُ وَلَفْظِهِ.

الَّذِي هُوَ عُرْضَةٌ لِنِسْيَانِ مَعْنَاهُ وَلَفْظِهِ.

وَعَلَى الْمُعَلِّمِ أَنْ يُلْقِيَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مِنَ التَّوْضِيحِ وَتَبْيِينِ الْمُعْنَى بِقَدْرِ مَا يَتَسِعُ فَهْمُهُ لِإِدْرَاكِهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى آخَرَ حَتَّى فَهْمُهُ لِإِدْرَاكِهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى آخَرَ حَتَّى يَتَصَوَّرَ وَيُحَقِّقَ السَّابِقَ، فَإِنَّ ذَلِكَ دَرَكٌ لِلسَّابِقِ، وَيَتَوَفَّرُ الذِّهْنُ عَلَى اللَّاحِقِ.

وَعَلَى الْعَلِّمِ النَّصْحُ لِلْمُتَعَلِّمِ، وَتَرْغِيبُهُ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَصْبِرَ عَلَى عَدَمِ إِدْرَاكِهِ، أَوْ سُوءِ أَدَبِهِ، مَعَ مُلاَحَظَتِهِ فِي كُلِّ مَا يُقَوِّمُهُ وَيُحْسِنُ أَدَبَهُ؛ لِأَنَّ الْمَتَعَلِّمَ لَهُ حَقِّ عَلَى الْعَلِّمِ، حَيْثُ كَانَ الْعَلِّمِ، حَيْثُ كَانَ الْعَلِّمِ، حَيْثُ كَانَ الْعَلِّمِ، يَحْفَظُهَا وَيُنفَعُ النَّاسَ، وَحَيْثُ كَانَ مَا يَحْمِلُهُ عَنْ مُعَلِّمِهِ هُو عَيْنُ بِضَاعَةِ الْمُعَلِّمِ، يَحْفَظُهَا وَيُنفَعُ النَّاسَ، وَحَيْثُ كَانَ الرَّابِحَةَ، فَهُو الْوَلَدُ الْحَقِيقِيُ لِلْمُعَلِّمِ، الوَارِثُ لَهُ، فَالْمُعَلِّمُ مُثَابٌ عَلَى نَفْسِ تَعْلِيمِهِ، الوَارِثُ لَهُ، فَالْمُعَلِّمُ مُثَابٌ عَلَى نَفْسِ تَعْلِيمِهِ، سَوَاءً فَهُو الْوَلَدُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُعَلِّمِ، الوَارِثُ لَهُ، فَالْمُعلِّمُ مُثَابٌ عَلَى نَفْسِ تَعْلِيمِهِ، سَوَاءً فَهِمَ أَوْ لَمْ يَفْهُمْ، فَإِنْ فَهِمَ وَأَدْرَكَ ؟ كَانَ أَجْرًا جَارِيًا لِلْمُعَلِّمِ مَا دَامَ ذَلِكَ النَّفُعُ مُتَابً عَلَى الْمُعَلِّمِ مَا دَامَ ذَلِكَ النَّفُعُ مُتَابً عَلَى الْمُعَلِّمِ مَا دَامَ ذَلِكَ النَّفُعُ السَّاسِلام، وَهَذِهِ تَجَارَةٌ عَظِيمَةٌ، لِثُلِهَا فَلْيَتَنَافِسُ الْمُتَنَافِسُونَ. فَعَلَى الْمُعلِمِ إِيجَادُ هَذِهِ مَعْ مَلَهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ وَاتَنارِ عَمَلِهِ وَآثَارِ عَمَلِهِ وَآثَارِ عَمَلِهِ وَآثَالُ مُعَلَى: ﴿ إِنَّا غَنَى الْمُعَلِّمِ وَآثَارُهُمْ وَ وَتَنْمِيتُهَا، فَهِي مِنْ عَمَلِهِ وَآثَارِ عَمَلِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا غَنْ مُوعَى مِنْ عَمَلِهِ وَآثَارِ عَمَلِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا غَنَى الْمُعَلِّمِ وَاعْمَلَهُ وَآثَارُهُمْ اللَّهُ وَمَا بَاشَرُوا عَمَلَهُ. وَآثَارُهُمْ وَاعَمَلَهُ وَآثَارُهُمْ عَلَى أَعْمَلُهُ وَاعَمَلَهُ وَالْمُولُومُ عَلَى الْمُعَلِّمُ مَا كَا مَلَكُهُ وَا عَمَلَهُ وَالْمُومُ الْمُولِولِ عَمَلَهُ عَيْرُهُمْ الْمُومُ وَاعَمَلَهُ وَالْمُعُولُ وَعَالَمُ عَلَى أَعْمَلُهُ وَالْمُوالَ وَعَلَاهُ وَالْمُولُومُ الْمُعَلِّمُ وَا عَمَلَهُ وَالْمُؤْومُ وَا عَمَلَهُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ وَاعَلَامُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَالْمُومُ الْمُعَلِّمُ وَا الْمُؤْولُ وَعَالَمُ الْمُعَلِّمُ وَاعَلَى الْمُعَلِّمُ وَالْمُومُ الْمُعْمُ وَا عَمَلَهُ وَالْمُو

الْمُعَلِّمُ مُحْتَسِبٌ لِلْأَجْرِ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ يَرْغَبُ فِي الأَجْرِ وَالنَّوَابِ الأُخْرَوِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَالمُعَلِّمُ نَاصِحٌ لِلْمُتَعَلِّمِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَهُو يَنْظُرُ

إِلَى قُدُرَاتِ الْمُتَعَلِّمِ وَيُعْطِيهِ مَا يُنَاسِبُهُ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ وَالكُتُبِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْسَبِعْدَادِهِمْ وَفِي مَعْرِفَتِهِمُ السَّابِقَةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ نَقْلَ المُتَعَلِّمِ إِلَى كِتَابٍ يَكُونُ أَعْلَى مِنْ دَرَجَتِهِ يَكُونُ تَشْتِيتًا لِذِهْنِهِ وَتَضْيِيعًا لِوَقْتِهِ، وَكَمْ وَجَدْنَا مِنْ إِنْسَانٍ حَاوَلَ أَنْ يَنْتَقِلَ وَرَجَتِهِ يَكُونُ تَشْتِيتًا لِذِهْنِهِ وَتَضْيِيعًا لِوَقْتِهِ، وَكَمْ وَجَدْنَا مِنْ إِنْسَانٍ حَاوَلَ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى كِتَابٍ مُطَوَّلٍ مُبَاشَرَةً، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِمَلَلِهِ وَسَبَبًا لِإنْقِطَاعِهِ عَنِ التَّعَلِّمِ؛ وَمِنْ إِلَى كِتَابٍ مُطَوَّلٍ مُبَاشَرَةً، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِمَلَلِهِ وَسَبَبًا لِإنْقِطَاعِهِ عَنِ التَّعَلِّمِ؛ وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ إِعْطَاءَ المُتَعَلِّمِ مِنَ العِلْمِ مَا يُنَاسِبُهُ وَمَا يَكُونُ مُتَوَافِقًا مَعَ قُدْرَتِهِ، وَمَا يَكُونُ مُتَوافِقًا مَعَ قُدْرَتِهِ، وَمَا يَكُونُ مُتَوافِقًا مَعَ الْتَعَلِّمِ مِنَ العِلْمِ مَا يُنَاسِبُهُ وَمَا يَكُونُ مُتَوَافِقًا مَعَ قُدْرَتِهِ، وَمَا يَكُونُ مُتَوافِقًا مَعَ الْتَعْدَادِهِ، فَلَا يَكُونُ طَوِيلًا يَمَلُّ مِنْهُ، وَلَا يَكُونُ صَعْبًا يَسْتَشْكِلُهُ وَلَا يُنَاسِبُ حَالَهُ، هُوَ الْمُنَاسِبُ عِالنِّسِبُ حَالَهُ، هُوَ الْمُنَاسِبُ عِلَامً مِنَ الغِلْمُ عَلَى مُ الْمُتَعَلِّمِ .

وَعَلَى الْمُعَلِّمِ أَنْ يَخْتَارَ الطَّرِيقَةَ الْمُنَاسِبَةَ فِي التَّعَلُّمِ؛ فَإِنَّ الطُّلَّابَ يَتَفَاوَتُونَ فِي قُدُرَاتِهِمْ وَأَفْهَامِهِمْ؛ وَمِنْ ثَمَّ أَيْضًا يَخْتَلِفُ الطُّلَّابُ بِاخْتِلَافِ بُلْدَانِهِمْ؛ فَإِنَّ طَرَائِقَ لَتُعَلِّمُ بِالْخَتِلَافِ بُلْدَانِهِمْ؛ فَإِنَّ طَرَائِقَ التَّعَلُّمِ تَخْتَلِفُ؛ مَرَّةً يَأْتِي المُعَلَّمُ بِسُؤَالٍ فَيَطْرَحُهُ عَلَيْهِمْ، وَيَتَنَاقَشُ الطُّلَّابُ فِيهِ، ثُمَّ التَّعَلُّمِ بَلْعَلَمُ المُعَلَّمُ المَسْأَلَةَ عَلَى شَكْلِ مُنَاقَشَةٍ بَيْنَ يَعْنَ المُعَلَّمُ المَسْأَلَةَ عَلَى شَكْلِ مُنَاقَشَةٍ بَيْنَ



فَرِيقَيْنِ مِنْ طُلَّابِهِ، وَمَرَّةً يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الإِلْقَاءِ عَلَى طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنْ هُنَا يَخْتَارُ الْمُعَلِّمِ مَا يَرَى أَنّهُ أَنْسَبُ لِلْمُتَعَلِّمِينَ.

هَكَذَا أَيْضًا يَنْبِغِي اخْتِيَارُ الطَّرَائِقِ التِي تُرغِّبُ الطُّلَابَ فِي التَّعَلَّمِ وَالإِسْتِمْرَارِ فِي التَّعَلَّمِ، وَلَابُدَّ فِيهِ، أَمَّا الطَّرَائِقُ المُبلَّةُ فَتُجْتَنَبُ، لِئَلَّا يَنْقَطِعَ الطُّلَابُ عَنِ الإِسْتِمْرَارِ فِي التَّعَلَّمِ، وَلَابُدَّ مِنْ مُلاَحِظَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالآدَابِ، فَيَتَأَدَّبُ المُعَلَّمُ مَعَ طُلَّابِهِ تَقَرُّبًا لله عَنَّ وَجَلَ، وَيُلاحِظُهُمْ فِي آدَابِهِمْ؛ فَإِنْ وَجَدَ سُوءَ أَدَبٍ مِنَ الطَّالِبِ نَصَحَهُ بِالطَّرِيقَةِ المُنَاسِبَةِ التِي وَيُلاحِظُهُمْ فِي آدَابِهِمْ؛ فَإِنْ المُعَلِّم وَجَدَ سُوءَ أَدَبٍ مِنَ الطَّالِبِ نَصَحَهُ بِالطَّرِيقَةِ المُناسِبَةِ التِي تَعْمَلُهُ فِي السَّيْعُ اللَّهِ عَلَى هَذَا الذِي سَيَنْقُلُ عِلْمَهُ وَيَهُمَّ إِيهِ لِللْمُعَلِّمِ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ المُعَلِّمَ الشَّرْعِيَّةِ، وَمِنَ الأُمُورِ التِي يَنُبُغِي أَنْ تُعْلَمَ أَنَّ المُتَعلِّمَ امْتِدَادٌ لِللهُ عَلَى هَذَا الذِي سَيَنْقُلُ عِلْمَهُ وَيَهُمَّ بِهِ، لِللْمُعَلِّمِ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ المُعَلِّمَ الْمُعَلِّمِ مِنْ يُعِلِمُ وَمِنْ تَكُونُ لَهُ مِنْ لُلهُ عَلْمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَي فَعْلِهِ وَفِي تَعْلِيمِهِ، وَفِي دَعْوَتِهِ لِيَسْتَمِرَّ فِي التَّعَلِّمِ، وَلِيَكُونَ قُدُوةً صَالِحَةً لِغَيْرِهِ، فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَفِي تَعْلِيمِهِ، وَفِي دَعْوَتِهِ وَوَعْظِهِ وَإِرْشَادِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ هُو السَّبَبُ فِي إِذْرَاكِهِ لِهَذَا العِلْمِ، فَقَدْ قَالَ النَّيِيُّ وَعُلِهِ وَإِرْشَادِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهُمَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ مِمَا إِلَى يَوْمِ السَّيَةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهُمَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ مِمَا إِلَى يَوْمُ السَّيَةً وَالْمُولُ الْمَالَةُ الْمُلْمَ مُنَا عَلَمَةً وَالْمَالِمُ اللْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤَامِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤَامِةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

وَكَذَلِكَ الطَّلَابُ يَكُونُ لِلشَّيْخِ الأَوَّلِ أَجْرٌ مُمَاثِلٌ لِأَجْرِهِمْ، وَهَكَذَا يَسْتَمِرُّ أَجْرُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَ لَ وَنَحْتُ مَا قَدَّمُوا المُعَلِّمِ الأَوَّلِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَ وَنَحَتُ مُا مَا قَدَّمُوا اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَمَالِ، وَأَمَّا الآثَارُ فَهِي آثَارُ وَعَلَى الأَوْلِ، وَأَمَّا الآثَارُ فَهِي آثَارُ أَعْمَالِهِمْ التِي فَعَلُوهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الأَثَرُ مِنْ فِعْلِ الأَوَّلِ، لَكِنَّهُ فَاتِجٌ عَنْ فِعْلِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٩-١٠١٧)، عن جرير بن عبدالله ﷺ.

#### «آدَابُ المُتَعَلِّم:

وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يُوقِّر مُعَلِّمَهُ، وَيَتَأَدَّبَ مَعَهُ؛ لِمَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ الْعَامِّ وَالحَاصِّ: أَمَّا الْعَامُّ: فَإِنَّ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ قَدِ اسْتَعَدَّ وَبَاشَرَ نَفْعَ الْخَلْقِ، فَوجَبَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ؛ لِكَوْنِهِ يُعَلِّمُهُمْ مَا جَهِلُوا، وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَيُحَدِّرُهُمْ مِنْ كُلِّ شَرِّ، وَيَحْدُرُهُمْ مِنْ كُلِّ شَرِّ، وَيَحْدُرُهُمْ مِنْ كُلِّ شَرِّ، وَيَحْدُلُ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا النَّفْعُ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ مِنَ الْإِحْسَانِ.

وَأَمَّا حَقُّهُ الخَاصُّ عَلَى الْمَتَعَلِّمِ: فَلِمَا بَذَلَهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ، وَحِرْضِهِ عَلَى كُلِّ مَا يُرْشِدُهُ وَيُوصِّلُهُ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَقَدْ بَذَلَ صَفْوةَ وَقْتِهِ، وَجَوْهَرَ فِكْرِهِ فِي مَا يُرْشِدُهُ وَيُوصِّلُهُ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَقَدْ بَذَلَ صَفْوةَ وَقْتِهِ، وَجَوْهَرَ فِكْرِهِ فِي تَفْهِيمِ المُسْتَرْشِلِينَ، وَإِفَادَةِ الطَّالِينَ، وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ بِطِيبِ نَفْسٍ وَسَهَاحَةٍ، وَإِذَا كَانْتِ الْهِدَايَةُ الدُّنْيُويَّةُ، وَالْإِحْسَانُ الدُّنْيُويُّ يُوجِبُ لِصَاحِبِهِ حَقَّا كَبِيرًا عَلَى مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ إِحْسَانُهُ، فَهَا الظَّنَّ بِهَدَايَا الْعُلُومِ النَّافِعَةِ الْكَثِيرَةِ، الْبَاقِي نَفْعُهَا، الْعَظِيمُ وَصَلَ إِلَيْهِ إِحْسَانُهُ، فَهَا الظَّنَّ بِهَدَايَا الْعُلُومِ النَّافِعَةِ الْكَثِيرَةِ، الْبَاقِي نَفْعُهَا، الْعَظِيمُ وَصَلَ إِلَيْهِ إِحْسَانُهُ، فَهَا الظَّنَّ بِهَدَايَا الْعُلُومِ النَّافِعَةِ الْكَثِيرَةِ، الْبَاقِي نَفْعُهَا، الْعَظِيمُ وَقَعْهَا.

وَلْيَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَأَدِّبًا، وَيُظْهِرُ غَايَةَ حَاجَتِهِ إِلَى عِلْمِهِ، وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ لَهُ حَاضِرًا وَغَاثِبًا، وَإِذَا أَتْحُفَهُ بِفَائِدَةٍ غَرِيبَةٍ فَلْيُصْغِ إِلَيْهِ إِصْغَاءَ الْمُضْطَرِّ إِلَى عَقْلِهَا وَالإِنْتِفَاعِ بِهَا.

وَإِذَا أَخْطَأُ اللَّعَلِّمُ فِي شَيْءٍ فَلْيُنَبِّهُ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ بِحَسَبِ المَقَامِ، وَلَا يَقُولُ لَهُ: أَخْطَأْتَ، أَوْ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتَ، بَلْ يَأْتِي بِعِبَارَةٍ لَطِيفَةٍ يُدْرِكُ بِهَا الْمُعَلِّمُ خَطَأَهُ مِنْ دُونِ تَشُويِشٍ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ، وَهُوَ أَدْعَى إِلَى الْوُصُولِ إِلَى الصَّوَابِ. وَالْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا أَخْطَأَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الصَّوَابِ، وَلَا يَمْنَعُهُ قَوْلٌ قَالَهُ ثُمَّ بَانَ لَهُ الحَقُّ بِخِلَافِهِ أَنْ يُرَاجِعَ الحَقَّ وَيَعْتَرِفَ بِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا عَلَامَةُ الْإِنْصَافِ، وَالتَّوَاضُعِ لِلْحَقِّ وَلِلْخَلْقِ، وَمِنْ يُنَبِّهُهُ عَلَى خَطَئِهِ، لِلْحَقِّ وَلِلْخَلْقِ، وَمِنْ يُنَبِّهُهُ عَلَى خَطَئِهِ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى الصَّوَابِ.

وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْمُعَلِّمِينَ وَالْمُفْتِينَ أَنْ يَتَوَقَّفُوا عَنِ الْفَتْوَى أَوِ الْجَزْمِ بِهَا لَمْ يَعْلَمُوهُ، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ الدِّينِ وَالْإِنْصَافِ، وَضِدُّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الرِّيَاءِ وَضَعْفِ الدِّينِ، بَلْ هَذَا التَّوقُّفُ مِنَ التَّعْلِيهَاتِ النَّافِعَةِ؛ لِيَحْصُلَ بِهِ الْقُدْوَةُ الحَسَنَةُ».

الْمُتَعَلِّمُ عَلَيْهِ آدَابٌ؛ مِنْهَا: أَنْ يَلْتَزِمَ بِآدَابِ التَّعَلُّم، وَمِنْ أَوَّلِ هَذِهِ الآدَابِ: الحِرْصُ عَلَى إِخْلَاصِ النِّيَّةِ لله عَزَّ وَجَلَّ؛ فَإِنَّ طَلَبَ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ إِلَى رَبِّمْ جَلَّ وَعَلَا؛ وَلِذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْلِصُوا النِّيّةَ فِيهَا؛ لِيَحُوزُوا الأَجْرَ وَالثَّوَابَ. وَهَكَذَا أَيْضًا مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّم: الحِرْصُ عَلَى التَّأَدُّبِ بِالآدَابِ العَالِيَةِ، وَالتَّوْقِيرِ الكَبِيرِ لِشَيْخِهِ، فَالْمُعَلِّمُ لَهُ حَتٌّ عَلَى الطَّالِبِ الْمُتَعَلِّم؛ وَمِنْ ثَمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهَذَا الْحَقِّ؛ فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ لَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَسْتَغْفِرُ لِـمُعَلِّم النَّاسِ الخَيْرَ، فَكَيْفَ بِطُلَّابِهِ الذِينَ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ، فَمُعَلِّمُ النَّاسِ الخَيْرَ مِنْ أَسْبَابِ الهُدَى، وَمِنْ أَسْبَابِ التَّقْوَى عِندَ النَّاسِ، وَمِنْ أَسْبَابِ صَلَاحِ الأُمَّةِ، وَمِنْ أَسْبَابِ ابْتِعَادِ الْمَصَائِبِ وَالشُّرُورِ عَنْهَا؛ وَمِنْ ثُمَّ فَلَهُمْ مِنَ الأَجْرِ وَلَهُمْ مِنَ المَكَانَةِ وَالمَنْزِلَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ، وَالْمُتَعَلِّمُ قَدِ اسْتَفَادَ مِنْ مُعَلِّمِهِ بِخُصُو صِهِ؛ فَهُوَ الذِي أَرْشَدَهُ إِلَى العِلْم النَّافِع، وَهُوَ الَّذِي وَضَّحَ لَهُ الْمَسَائِلَ، وَهُوَ الَّذِي قَادَهُ إِلَى رِضْوَانِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَهُوَ الذِي كَانَ مِنْ أَسْبَابٍ حُصُولِهِ عَلَى الأُجُورِ العَظِيمَةِ وَالثَّوَابِ الجَزِيلِ مِنْ خِلَالِ مَا يَتَسَلْسَلُ مِنَ الأَجْرِ لَهُ، وَكَذَلِكَ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ رِضَا الله عَنْ هَذَا الْمُتَعَلِّم؛

## باب الآداب المتنوعة والحية وت

وَلِذَلِكَ عَلَى الطَّالِبِ الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّ مُعَلِّمِهِ عَلَى أَكْمَلِ الوُّجُوهِ.

وَمِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى التَّأَدُّبِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ، فَيَعْرِفَ لِشَيْخِهِ مَقَامَهُ وَمَكَانَتَهُ؛ وَكَذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُ فِي جَلِسِهِ وَلَا يَتَجَبَّرُ عَلَى زُمَلَاثِهِ، وَهَكَذَا أَيْضًا لَا يُظْهِرُ أَنَهُ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمٌ سَابِقٌ، وَأَنهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِعِلْمِ شَيْخِهِ، وَكَذَلِكَ يَتَقَرَّبُ إِلَى الله يُظْهِرُ أَنّهُ عِنْدَهُ عِلْمٌ سَابِقٌ، وَأَنهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِعِلْمِ شَيْخِهِ، وَكَذَلِكَ يَتَقَرَّبُ إِلَى الله يَاللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لِكَلَامٍ شَيْخِهِ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَا وَكَذَلِكَ عَلَى المُتَعَلِّمِ أَنْ يُصْغِي تَقَرَّبًا لله عَزَّ وَجَلَّ لِكَلَامٍ شَيْخِهِ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَا وَكَذَلِكَ عَلَى المُتَعَلِّمِ أَنْ يُصْغِي تَقَرُّبًا لله عَزَّ وَجَلَّ لِكَلَامٍ شَيْخِهِ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَا وَكَذَلِكَ عَلَى المُتَعَلِمِ أَنْ يُصْغِي تَقَرُّبًا لله عَزَّ وَجَلَّ لِكَلَامٍ شَيْخِهِ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّقْيِيدِ وَالْكِتَابَةِ تَقَرَّبَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِتَقْيِيدِهَا، وَكَمْ مِنَ الفُوائِدِ التِي يَعْيَاجُ إِلَى التَّقْيِيدِ وَالْكِتَابَةِ تَقَرَّبَ إِلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِتَقْيِيدِهَا، وَكَمْ مِنَ الفُوائِدِ التِي قُلِيدَةً وَكَانَتْ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابٍ صَلَاحٍ أَحْوَالِ كَثِيرٍ مِنَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ.

وَالْمُعَلِّمُ لَيْسَ مَعْصُومًا؛ وَمِنْ ثَمَّ قَدْ يُخْطِئُ مَرَّةً، قَدْ يُخْطِئُ بِسَبْقِ لِسَانٍه وَالْمُعَلِّمُ لَيْسَبُقِ لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ، وَمَرَّةً يَكُونُ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ فَتَسْبِقُ كَلِمَةٌ أُخْرَى إِلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ، وَمَرَّةً يَكُونُ ذَلِكَ بِوَهُم وَقَعَ لِلشَّيْخِ، وَهُنَا يَنْبَغِي بِالْمُتَعَلِّمِ تَنْبِيهَ شَيْخِهِ بِأُسْلُوبٍ مُنَاسِبٍ بِلُطْفٍ وَرِفْقٍ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ المَقَامُ، لَا يَقُولُ لَهُ: أَخْطَأْتَ، وَلَا يَقُولُ لَهُ: كَلامُكَ لَيْسَ وَرِفْقٍ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ المَقَامُ، لَا يَقُولُ لَهُ: أَخْطأْتَ، وَلَا يَقُولُ لَهُ: كَلامُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَهَذَا كَلامٌ يُخَالِفُ كَلامَ الفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مَعَهُ بِعِبَارَةٍ لَطِيفَةٍ تَكُونُ مُنَاهُ لِللَّهُ لِللَّهُ بِعِبَارَةٍ لَطِيفَةٍ تَكُونُ مُنْ مُنْهُ مِنْ خَطَأً بِدُونِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَشْوِيشٌ، وَالمُعَلِّمُ النَّاصِحُ مُنْهَمُ لِللهُ وَيْقَ أَنَّ الطُّلَّابِ لَلنَاصِحُ يَعْدَمَا يَكُونُ مِنْ طُلَّابِهِ مَنْ يُنَبِّهُهُ إِلَى الخَطَأَ؛ لِأَنَهُ بِذَلِكَ وَثِقَ أَنَّ الطُّلَّابَ لَدَيْهِ وَصَلُوا إِلَى دَرَجَةٍ عِلْمِيَّةٍ يَتَنَبَّهُونَ إِلَى وُجُودِ الخَطَأَ، وَالْحَطَأُ طَبِيعَةٌ بَشَرِيَّةٌ مَنْ يَتَنَبَّهُونَ إِلَى وَمَا مِنْ وَصَلُوا إِلَى دَرَجَةٍ عِلْمِيَّةٍ يَتَنَبَّهُونَ إِلَى وُجُودِ الخَطَأَ، وَالْحَطَأُ طَبِيعَةٌ بَشَرِيَّةٌ مَا مِنْ يُنْبَعُهُ إِلَى وَجُودِ الخَطَأَ، وَالْحَطَأُ طَبِيعَةٌ بَشَرِيَةٌ مَا مَنْ يَنْ مَا مِنْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٥٧٦.

إِنْسَانٍ إِلَّا وَقَدْ يَقَعُ مِنْهُ الْخَطَأُ، وَلَا مَعْصُومَ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله، فَكَوْنُ الإِنْسَانِ يُنَبَّهُ إِلَى وُجُودِ الْخَطَأِ فِي كَلَامِهِ، فَيُصَحِّحُ كَلَامَهُ، أَوْلَى مِنْ أَنْ يَبْقَى الْخَطَأُ فِي كَلَامِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُلْقَى كَلَامُهُ كُلُّهُ، وَيُزْهَدُ فِيهِ عَلَى الإِطْلَاقِ.

وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ تُرغِّبُ فِي اتَّبَاعِ الحَقِّ وَالسَّيْرِ عَلَيْهِ، وَوَرَدَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ تُرغَّبُوا فِي الرُّجُوعِ إِلَى الحَقِّ، وَوَرَدَ فِي كِتَابِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ السَّحَابَةِ وَفَيْنَ أُمْهُمْ رَغَّبُوا فِي الرُّجُوعِ إِلَى الحَقِّ، وَوَرَدَ فِي كِتَابِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَاللَّهُمْ، قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَاسْتَبَانَ لَكَ فِيهِ رُشْدُكَ أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ نَفْسَكَ».

وَكُوْنُ الإِنْسَانِ يَرْجِعُ إِلَى الحَقِّ هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مُرِيدٌ لِإِرْضَاءِ الله وَأَنَّهُ لَا يُرِيدُ سُمْعَةً لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ تَعْلِيمُ العِلْم.

كَذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبَغِي أَنْ تُلاحَظَ أَنَّ المَعْلُومَةَ التِي لَا يَجْزِمُ الإِنْسَانُ عِهَا بِأُسْلُوبِ الجَزْمِ، فَهُنَاكَ أُمُورٌ يُجْزَمُ جِهَا لِوُرُودِ الدَّلِيلِ القَاطِعِ فِيهَا، فَيَجْزِمُ الإِنْسَانُ جِهَا وَلَا يَبْقَى عِنْدَهُ تَرَدُّدٌ، وَهُنَاكَ مَسَائِلُ قَدْ تَكُونُ مِنَ القَاطِعِ فِيهَا، فَيَجْزِمُ الإِنْسَانُ جِهَا وَلا يَبْقَى عِنْدَهُ تَرَدُّدٌ، وَهُنَاكَ مَسَائِلُ قَدْ تَكُونُ مِنَ المَسَائِلِ الظَّنَيَّةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَيُبَيِّنُ الإِنْسَانُ الحَقَّ فِيهَا حَسَبَ اجْتِهَادِهِ وَرَأْيِهِ، وَقَدْ المَسَائِلِ الظَّنَيَّةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَيُبَيِّنُ الإِنْسَانُ الحَقَّ فِيهَا حَسَبَ اجْتِهَادِهِ وَرَأْيِهِ، وَقَدْ يَذْكُو القَوْلَ الآخَرَ وَيُنَبِّهُ إِلَى ضَعْفِ مَأْخَذِهِ، أَوْ يُبَيِّنُ أَنَّ مَا اخْتَارَهُ هُو الرَّاجِحُ؛ يَذْكُو القَوْلَ الآخَرَ فِي المَسْأَلَةِ، وَأَنَّ المَسْأَلَةَ لَيْسَتْ قَاطِعَةً، وَإِنَّمَا لِيعْرِفَ طَالِبُ العِلْمِ أَنَّ هُنَاكَ قَوْلًا آخَرَ فِي المَسْأَلَةِ، وَأَنَّ المَسْأَلَةَ لَيْسَتْ قَاطِعَةً، وَإِنَّمَا لِيعْرِفَ طَالِبُ العِلْمِ أَنَّ هُنَاكَ قَوْلًا آخَرَ فِي المَسْأَلَةِ، وَأَنَّ المَسْأَلَةَ لَيْسَتْ قَاطِعَةً، وَإِنَّمَا فِيهَا عَجَالٌ لِلإَجْتِهَاذِ وَالنَّظَرِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ مَعْرِفَةِ مَنْزِلَةِ أَقُوالِ فِيهَا عَبَالُ لِلاجْتِهَاذِ وَالنَّظِرِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابٍ مَعْرِفَةِ مَنْزِلَةِ أَقُوالِ فِيهَا بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلَا تَهَانَا عَنِ اتَبَاعِ الظَّنِّ، وَالْمَادُ بِهِ الشَّكُ المَنَعْ لِلْكَمْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الشَّكُ الْمَتَمَ إِلَى السَّهُ عَلَى اللهُ عَلَالَةً عَلَى الْمَلْدَةُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِلَى اللهُ عَلَالَ اللّهُ مَا لَيْسَ لَكَ عِهِ الإَنْ الله عَلَى اللهُ وَلَا فَلَ تَعَلَى : ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الشَّلُ لَقُ مَا لَلْ مَا لَكُولُ الْمَالِ الْمَالِقُلُ الْمَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا طَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الْمُولِ الْمَالِي الْمَلْمُ اللهُ الْمُلْكُولُ اللهُ الْمُولِ الْمَالُولُ الْم

وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ ﴿ وَالْإِسراء: ٣٦]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّ مَبِينُ ﴿ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهُ وَ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٦٨ - ١٦٩]. وَمِنْ أَعْظَم مَا فِي هَذَا البَابِ لَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يُحْزِمُ فِي هَذَا البَابِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ الْإَجْتِهَادِ، وَتَقَدَّمَ مَعَنَا أَنَّ شُرُوطَ الإَجْتِهَادِ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ، وَتَقَدَّمَ مَعَنَا أَنَّ شُرُوطَ الإَجْتِهَادِ أَرْبَعَةٌ:

أَوَّلُهَا: مَعْرِفَةُ النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الوَارِدَةِ فِي المَسْأَلَةِ المُجْتَهَدِ فِيهَا؛ بِحَيْثُ يَعْلِبُ عَلَى ظَنِّ المُجْتَهِدِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ هُنَاكَ دَلِيلٌ آخَرُ غَيْرَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ مَعْرِفَةٌ بِقَوَاعِدِ الفَهْمِ وَالإِسْتِنْبَاطِ -قَوَاعِدِ عِلْمِ الأَصُولِ-، فَيَعْرِفُ مَا يَكُونُ دَلِيلًا عِمَّا لَيْسَ بِدَلِيلٍ، وَيَعْرِفُ تَرْتِيبَ الأَدِلَّةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، ويَعْرِفُ قَوَاعِدَ الفَهْمِ وَالإِسْتِنْبَاطِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الدَّلَالَاتِ؛ دَلَالَةِ الإِيمَاءِ، وَبَقِيَّةِ الدَّلَالَاتِ التِي يَنُصُّ عَلَيْهَا العُلَمَاءُ، الإِيمَاء، وَبَقِيَّةِ الدَّلَالَاتِ التِي يَنُصُّ عَلَيْهَا العُلَمَاءُ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى تَطْبيق هَذِهِ الدَّلَالَاتِ.

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا لِمَوَاطِنِ الإِجْتِهَادِ وَالإِخْتِلَافِ؛ لِتَلَّا يَجْتَهِدَ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الإِجمَاع.

وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَعْرِفَ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ مَا يُمَكِّنُهُ مِنْ فَهْمِ دَلَالَةِ النَّصُوصِ. وتَوَقُّفُ الإِنْسَانِ عَنِ الفَتْوَى فِي المَسَائِلِ التِي لَا يُجْزَمُ بِهَا دَلِيلٌ عَلَى وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ، وَلَيْسَ دَلِيلًا عَلَى ضَعْفِ عِلْمِيَّتِهِ؛ وَلِذَلِكَ تَوَاتَرَ عَنِ الأَئِمَّةِ الأَوَائِلِ قَوْلُ:

#### شَحِ وَالْجُنَا فِي الْجُنَا فِي اللَّهَا فِي اللَّهَا فِي اللَّهَا فِي اللَّهَا فِي اللَّهَا فِي اللَّهَا فِي



«لَا أَدْرِي»، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: مَنْ أَخْطَأَ «لَا أَدْرِي» أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ.

جَاءَ فِي الأَثْرِ أَنَّ الإِمَامَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ لِمَخْلِظَةُ جَاءَهُ سَائِلٌ مِنْ مِصْرَ يَسْأَلُهُ، فَسَأَلُهُ عَنْ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً، أَجَابَ عَنْ سِتِّ مِنْهَا، وَقَالَ: «لَا أَدْرِي» فِي سِتِّ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَتَيْتُ إِلَيْكَ مِنْ مِصْرَ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ المَسَائِلِ، قَالَ: أَخْبِرْ مَنْ وَرَاءَكَ بِأَنَّ مَالِكًا لَا يَدْرِي (۱). وَلَمْ يُنْقِصْ هَذَا مِنْ مَقَام هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض (۱/ ۱۸۱) [تحقيق: جماعة من المحققين. ط: مطبعة فضالة. المغرب. الطبعة الأولى].

#### «آدَابٌ مُشْتَرَكَةٌ:

وَلْيَكُنْ قَصْدُ الْمُعَلِّمِينَ وَالْمُتَعَلِّمِينَ فِي جَمِيعِ بُحُوثِهِمْ: طَلَبَ الحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَاتِّبَاعَ مَا رَجَّحَتْهُ الْأَدِلَّةُ الصَّحِيحَةُ.

وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنَ الْإِشْتِعَالِ بِالْعِلْمِ لِلْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ؛ مِنَ الْبَاهَاةِ، وَالْمَارَاةِ، وَالرِّيَاءِ، وَالرِّيَاسَاتِ، وَالتَّوسُّلِ بِهِ إِلَى الأُمُورِ الدُّنْيُوِيَّةِ، فَمَنْ طَلَبَهُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ فَالرِّيَاسَاتِ، وَالتَّوسُّلِ بِهِ إِلَى الأُمُورِ الدُّنْيُوِيَّةِ، فَمَنْ طَلَبَهُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ فَالرِّيَاسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ.

وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُعَلِّمِينَ وَالْمَتَعَلِّمِينَ: الْإِتِّصَافُ بِهَا يَدْعُو إِلَيْهِ الْعِلْمُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الجَمِيلَةِ، وَالتَّنَزُّهِ عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ؛ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِذَلِكَ؛ لِتَمَيُّزِهِمْ بِالْعِلْمِ؛ وَلِأَنَّهُمُ القُدْوَةُ، وَالنَّاسُ مَجْبُولُونَ عَلَى الاقْتِدَاءِ بِأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ؛ وَلِأَنَّهُ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمْ مِنَ الإعْتِرَاضِ مَا لَا يَتَطَرَّقُ لِغَيْرِهِمْ.

وَالْعِلْمُ إِذَا عُمِلَ بِهِ؛ ثَبَتَ، وَنَمَتْ بَرَكَتُهُ، فَرُوحُ الْعِلْمِ وَحَيَاتُهُ بِالْقِيَامِ بِهِ عَمَلًا، وَتَخَلُّقًا، وَتَعْلِيمًا، وَنُصْحًا.

وَيَنْبُغِي تَعَاهُدُ مَحْفُوظَاتِ المُتَعَلِّمِينَ وَمَعْلُومَاتِهِمْ بِالْإِعَادَةِ وَالِامْتَحَانِ، وَالحَتِّ عَلَى الـمُذَاكَرَةِ وَالـمُرَاجَعَةِ، وَتَكْرَارِ الدُّرُوسِ الحَاضِرَةِ وَالسَّابِقَةِ. فَالتَّعَلُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْغِرَاسِ وَالْبُذُورِ لِلزَّرْعِ، وَتَعَاهُدُهُ بِالمُذَاكَرَةِ وَالتَّكْرَارِ بِمَنْزِلَةِ السَّقْيِ، وَإِزَالَةِ الْأَشْيَاءِ المُضِرَّةِ؛ لِيَنْمُو وَيَزْدَادَ عَلَى الدَّوَامِ.

وَلْيَحْذَرْ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الإِشْتِغَالِ بِالتَّفْتِيشِ عَنْ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَيْبِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَعَ أَنَّ صَاحِبَهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ، فَإِنَّهُ يُشْغِلُ عَنِ الْعِلْمِ، وَيَصُدُّ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ نَافِعٍ.

وَمِنْ آدَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ: النُّصْحُ، وَبَثُّ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ،

حَتَّى لَوْ تَعَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَسْأَلَةً، وَبَثَّهَا، وَبَحَثَ بِهَا مَعَ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِ؛ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ وَخَيْرِهِ، وَمَنْ شَحَّ بِعِلْمِهِ؛ مَاتَ عِلْمُهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، كَمَا أَنَّ مَنْ بَثَّ عِلْمَهُ كَانَ لَهُ حَيَاةً ثَانِيَةً، وَجَازَاهُ الله مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ.

وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ: السَّعْيُ فِي جَمْعِ كَلِمَتِهِمْ، وَتَأْلِيفِ الْقُلُوبِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَهْجِبِ الْوَاجِبَاتِ، وَخُصُوصًا عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ بِهِمُ الْأُسْوَةُ، وَبِهِمْ لِأَنْ مَذَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ بِهِمُ الْأُسْوَةُ، وَبِهِمْ يَحْصُلُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَيَنْدَفِعُ شَرٌّ كَبِيرٌ، وَالْحَذَرَ مِنَ الحَسَدِ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الخَسَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ، وَهُوَ مُنَافٍ لِلنَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ. وَالله أَعْلَمُ».

كَذَلِكَ يَحْذَرُ الإِنْسَانُ مِنَ المَقَاصِدِ الفَاسِدَةِ فِي التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ، وَمِنْ ذَلِكَ

المُبَاهَاةُ؛ وَالْمُرَادُ بِالْمُبَاهَاةِ التَّرَفُّعُ عَلَى النَّاسِ بِدَعْوَى كَثْرَةِ العِلْمِ عِنْدَ الإِنْسَانِ، وَهَكَذَا يَحُذَرُ مِنَ الْمُإِرَاةِ؛ وَهُوَ السَّعْيُ بِأَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِطَلَبَةِ العِلْمِ عِنْدَ النَّقَاشِ، وَعِنْدَ تَدَاوُلِ الْمَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ بِالحَدِيثِ، وَهَكَذَا يَحْذَرُ مِنَ الرِّيَاءِ؛ وَهُو طَلَبُ السُّمْعَةِ، وَمُرَاءَاةُ الْخَلْقِ، وَكَذَلِكَ يَحْذَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقْصِدُهُ بَالتَّعَلُّمِ أَوِ التَّعْلِيمِ: الرِّيَاسَاتِ، وَمُرَاءَاةُ الْخَلْقِ، وَكَذَلِكَ يَحْذَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقْصِدُهُ بَالتَّعَلُّمِ أَو التَّعْلِيمِ: الرِّيَاسَاتِ، أو الوَظَائِف؛ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْقَاصِدِ الفَاسِدَةِ.

وَكَذَلِكَ يَخْذَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوَسُّلِ بِالعِلْمِ إِلَى الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ؛ فَإِنَّ العِلْمَ الشَّرْعِيَّ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ؛ وَبِالتَّالِي لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ لله، وَمَنْ جَعَلَهَا لِغَيْرِ الله فَإِنَّهُ حِينَئِذِ لَيْسَ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ.

كَذَلِكَ مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِينَ وَالْمُتَعَلِّمِينَ: التَّخَلُقُ بِالأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ، فَإِنَّ النَّاسِ فِي الْعِلْمِ، وَقَدْ يَكُونُ تَحَلُّقُ طَلَبَةِ العِلْمِ بِالأَخْلَاقِ غَيْرِ المَرْغُوبَةِ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ زُهْدِ النَّاسِ فِي العِلْمِ؛ عِمَّا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الإِبْتِعَادِ عَنِ الشَّرِيعَةِ، وَلِذَلِكَ عَلَى طَالِبِ زُهْدِ النَّاسِ فِي العِلْمِ؛ عِمَّا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الإِبْتِعَادِ عَنِ الشَّرِيعَةِ، وَلِذَلِكَ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَتَنَزَّهُ عَنِ الأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ؛ لِأَنَّهُ، أَوَّلًا: قَدْ عَرَفَ قِيمَةَ الأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ العِلْمِ أَنْ يَتَنَزَّهُ عَنِ الأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ؛ لِأَنَّهُ، أَوَّلًا: قَدْ عَرَفَ قِيمَةَ الأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَعَلَّمُ العَلُومِ وَثَالِثًا: ثَعَلَّمُ العَلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيكُونُ عَدَمُ تَخَلَّقُ هَوُلًاء بِالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ مِنَ الصَّدِّ عَنْ لِينِ الله، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النَّصُوصُ بِالتَّحْذِيرِ مِنَ الصَّدِّ عَنْ دِينِ الله، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النَّصُوصُ بِالتَّحْذِيرِ مِنَ الصَّدِّ عَنْ دِينِ الله، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النَّصُوصُ بِالتَّحْذِيرِ مِنَ الصَّدِ عَنْ دِينِ الله، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النَّصُوصُ بِالتَّحْذِيرِ مِنَ الصَّدِ عَنْ دِينِ الله، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النَّصُوصُ بِالتَّحْذِيرِ مِنَ الصَّدِّ عَنْ دِينِ الله.

وَمِنْ فَضْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ أَفْرَادَ الأُمَّةِ مَجْبُولُونَ عَلَى التَّعَلَّقِ بِعُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ وَطَلَبَةِ العِلْمِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ، وَيَقْتَدُونَ بِهِمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ، وَيَصْدُرُونَ عَنْ وَطَلَبَةِ العِلْمِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ، وَيَقْتَدُونَ بِهِمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ، وَيَعْمَدُونَ مَنْ عَاوَلَ أَنْ يَطْعَنَ فِيهِمْ، إِلَّا أَنَّ الأُمَّةَ تُقَدِّرُ العُلَمَاءَ، وَتَنْظُرُ

إِلَيْهِمْ، وَتَعُودُ إِلَيْهِمْ، حَتَى الفُسَّاقُ فَإِنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ عُلَمَاءَ الشَّرِيعَةِ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الله قَدْ جَعَلَ لَهُمْ مَكَانَةً وَمَنْزِلةً، وَجَعَلَ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ مَكَانَةً وَمَنْزِلةً، وَجَعَلَ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ مَكَانَةً وَمَنْزِلةً، وَجَعَلَ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ مَكَانَةً وَمَنْزِلةً، وَقَالَ لَهُمْ وَيَ قُلُوبِ عِبَادِهِ مَكَانَةً وَمَنْزِلةً، وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ بَعْلَمُونَ وَالنَّهُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُونُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ شَعْدَوْ اللهُ اللهُ وَقَالَ شَعْدَانَهُ: ﴿ إِنَّا اللّهِ مِنْ عَبَادِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ الله

وَطَلَبُ العِلْم وَتَعْلِيمُ العِلْم مِنْ أَكْبَرِ الأَسْبَابِ الجَالِبَةِ لِرِضَا رَبِّ العَالَمينَ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: «إِنِّي أَحِبُّ فُكَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ: إِنَّ الله يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ»(١). وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ مَا يُحَاوِلُهُ بَعْضُ الذِينَ لَهُمْ أَغْرَاضٌ فَاسِدَةٌ مِنَ القَدْحِ فِي العُلَمَاءِ وَتَنْزِيلِ مَكَانَتِهِمْ لَا يُؤَثِّرُ عَلَيْهِمْ، بَل يَأْتِي بِنَتِيجَةٍ عَكْسِيَّةٍ؛ فَإِنَّ النَّاسَ عِنْدَهُمْ عَقْلٌ، وَإِنْ تَأَثَّرُوا أَوَّلًا بِالإَدَّعَاءَاتِ الفَاسِدَةِ، لَكِنَّهُمْ فِي مُحَصِّلَةِ الأَمْرِ وَآخِرِهِ سَيَعْرِ فُونَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الكَلَام لَا يَمُتُّ إِلَى الحَقِيقَةِ وَالصِّدْقِ بِصِلَةٍ، وَهَذَا مُشَاهَدُّ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ؛ انْظُرْ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ تَكَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَقَدَحُوا فِيهِ، وَلَمْ يَتْرُكُوا كَلِمَةً مِنْ كَلَامِ السَّبِّ فِيهِ ﷺ إِلَّا وَقَالُوهَا، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا رَفْعًا لِمَكَانَتِهِ وَإِعْلَاءً لِمَنْزِلَتِهِ، فَآثَرَهُ الله عَلَى مُنَاوِئِيهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۚ ۚ ۚ [الكوثر: ٣]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞﴾ [الحجر: ٩٥]، وَلِذَلِكَ كَانَتْ لَهُ ﷺ المُكَانَةُ العَالِيَةُ فِي نُفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى دِينِهِ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتْحُ النصر: ١ - ٢]. وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْواَجًا ۞ ﴿ [النصر: ١ - ٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٤٠)، ومسلم (١٥٧ - ٢٦٣٧)، عن أبي هريرة ٣٠٠.

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق

وَهَكَذَا أَيْضًا صَحَابَةُ رَسُولِ الله ﷺ فَقَدْ حَاوَلَ المُنَافِقُونَ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ أَنْ يَطْعَنُوا فِيهِمْ بِأَنْوَاعِ الطُّعُونَاتِ؛ قَالَ قَائِلُهُمْ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلاءِ، أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ (۱). وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا عَلَى مَكَانَةِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ بِطُونًا، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ (۱). وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُؤثِّرْ هَذَا عَلَى مَكَانَةِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ الله عَلَيْهِمْ، وَلا زَالَ أَهْلُ النِّفَاقِ يَتَكَلَّمُونَ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلا يَنْهَاقُ دَرَجَةٍ.

وَهَكَذَا أَيْضًا عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ إِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ إِلَيْهِمْ وَجَدَ أَنَّهُمْ فِي جَمِيعِ العُصُورَ وُجِدَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمْ، وَحَاوَلَ اسْتِنْقَاصَ مَكَانَةِ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ، فَرَفَعَ الله دَرَجَتَهُمْ، وَجُولَ اللهُ دَرَجَتَهُمْ، وَأَعْلَى مَنْزِلَتَهُمْ. إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَجَدْنَا أَنَّ هُنَاكَ مَنْ حَاوَلَ أَنْ يَسْتَنْقِصَهُمْ، وَأَنْ يُقَلِّلُ مِنْ رُثْبَتِهِمْ فِي زَمَانِهِمْ وبَعْدَ زَمَانِهِمْ، لَكِنْ ذَلِكَ لَمْ يُنْقِصْ مِنْ مَكَانَتِهِمْ، وَلَا زَالَ النَّاسُ يَذْكُرُونَهُمْ وَيُجِلُّونَهُمْ.

وَهَكَذَا أَيْضًا العُلَمَاءُ الذِينَ سَارُوا عَلَى طَرِيقَتِهِمْ بَعْدَهُمْ وُجِدَ مَنْ يُحَاوِلُ أَنْ يَسْتَنْقِصَهُمْ، بَلْ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ الكِبَارِ وُجِدَ مَنْ يُفْتِي بِحِلِّ دِمَائِهِمْ؛ لِكَوْنِهِمْ قَدْ تَكَلَّمُوا بِأُمُورِ مِنْ أُمُورِ المُعْتَقَدِ عَلَى وَفْقِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ غَاضًا مَنْ مَكَانَتِهِمْ، وَتَعرَّضُوا لِأَنْوَاعٍ مِنَ الأَذَى، وَلِأَنْوَاعٍ مِنَ السُّخْرِيَةِ، وَلَكِنَّ العَاقِبَةَ كَانَتْ لَهُمْ، وَقَدْ أَلَّفَ عَدَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ فِي هَذَا البَابِ، مِنْهُمُ الإِمَامُ سُحْنُونُ، أَلَفَ كَانَتْ لَهُمْ، وَقَدْ أَلَفَ عَدَدٌ مِنَ العُلَمَاء فِي هَذَا البَابِ، مِنْهُمُ الإِمَامُ سُحْنُونُ، أَلَفَ كَانَتْ لَهُمْ، وَقَدْ أَلَفَ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ كِتَابَ: «أَدَبِ الطَّلَبِ»، مِنْ أَسْبَابِ رِفْعَةِ دَرَجَتِهِمْ، وَقَدْ أَلَّفَ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ كِتَابَ: «أَدَبِ الطَّلَبِ»، مِنْ عَادَاهُ، يَعْرِضُ لِلإِبْتِلَاءِ الذِي ابْتُلِيَ بِهِ فِي زَمَانِهِ، وَكَيْفَ نَصَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ عَادَاهُ، يَعْرِضُ لِلإِبْتِلَاءِ الذِي ابْتُلِيَ بِهِ فِي زَمَانِهِ، وَكَيْفَ نَصَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ عَادَاهُ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه فی ص ٥٥٩.

وَأَصْبَحَتْ اليَوْمَ المَكَانَةُ لِلْإِمَامِ الشَّوْكَانِيِّ، هُوَ الذِي تُتَدَاوَلُ كُتُبُهُ وَمُؤَلَّفَاتُهُ، وَأَمَّا أُولِئِكَ الذِينَ عَادَوْهُ وَتَكَلَّمُوا فِيهِ وَقَدَحُوا فِي مُعْتَقَدِهِ لَـمْ يَكُنْ لَـهُمْ مَكَانَةٌ، وَأَصْبَحَ النَّاسُ لَا يَعْرِفُونَهَمْ، وَلَا يَضَعُونَ لَـهُمْ مَنْزِلَةً، كَمَا وَجَدْنَا العَاقِبَةَ الحَمِيدَةَ لَنَا وَلِـمَنْ يُعَاصِرُنَا مِنَ العُلَمَاءِ، مَعَ تَسَلُّطِ البَعْضِ لِلْقَدْحِ فِيهِمْ.

كَذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي بِالإِنْسَانِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ: العَمَلُ بِهَا تَعَلَّمَهُ مِنَ العِلْمِ فَإِنَّ الْعِلْمِ وَكَانَ مِنْ قِيمَةَ العِلْمِ العَمْلُ بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَعْمَلِ الإِنْسَانُ بِعِلْمِهِ كَانَ العِلْمُ حُجَّةً عَلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ زِيَادَةِ عُقُوبَتِهِ وَإِنَّ الجَاهِلَ قَدْ يُعْذَرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُفَرِّطًا، أَمَّا إِذَا فَرَّطَ فِي التَّعَلُّمِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ، أَمَّا ذَلِكَ المُتعَالِمُ الذِي فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِي التَّعَلُّمِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ، أَمَّا ذَلِكَ المُتعَالِمُ الذِي فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِي التَّعَلُّمِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ، أَمَّا ذَلِكَ المُتعَالِمُ الذِي فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يُفرِطْ فِي التَّعَلُّمِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ، أَمَّا ذَلِكَ المُتعَالِمُ الذِي الْاَنْ لَا يُعْذَرُ ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يُفرِطُ فِي التَّعَلُّمِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ ، أَمَّا ذَلِكَ المُتعَالِمُ الذِي الْمُتعَالِمُ الذِي الْمُتعَالِمُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ يُعْذَرُ ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يُؤْمَ فِي النَّعَلَمِ اللهَ اللهِ عَلَى المُعَلِمِ اللهَ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَكَذَا أَيْضًا مِمَّا يَنْبَغِي بِالْمُعَلِّمِينَ وَالْتَعَلِّمِينَ أَنْ يَجْرِصُوا عَلَيْهِ: مُعَاهَدَةُ المَحْفُوظَاتِ، فَيُكَرِّرُونَ مَا حَفِظُوهُ، لِيَبْقَى فِي أَذْهَانِهُمْ، وَخُصُوصًا القُرْآنَ العَظِيمَ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَيَيْهِ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبلِ فِي عُقُلِهَا» (١٠). فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَيَيْهِ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبلِ فِي عُقُلِهَا» (١٠). وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ المَحْفُوظَاتِ يَتَعَهَّدُهَا الإِنْسَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، حَتَّى تَبْقَى فِي ذِهْنِهِ، وَيَحْرِصُ عَلَى مُذَاكَرَتِهَا مَعَ الزُّ مَلَاءِ إِذَا جَلَسَ مَعَهُمْ، فَيُكَرِّرُ مَعَهُمُ المَحْفُوظَاتِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ تَذْكَارًا لِلْعِلْم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٣٣)، ومسلم (٢٣١- ٧٩١)، عن أبي موسى الأشعري ﷺ.

## إب الآداب المتنوعة والحية قرق

هَكَذَا أَيْضًا يَنْبَغِي بِطَلَبَةِ العِلْمِ مِنَ الْمُعَلِّمِينَ وَالْمُتَعَلِّمِينَ أَلَّا يَبْحَثُوا عَنْ خَصَائِصِ النَّاسِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَأَن لَّا يَتَجَسَّسُوا عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَكْتَفُوا مِنْهُمْ بِظَوَاهِرِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيا ۗ كَانَ يَكْتَفِي بِظَوَاهِرِ أَحْوَالِ أَصْحَابِهِ، وَلَا يَبْحَثُ وَيَتَقَصَّى عَنْ دَقَائِقِهِمْ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: ١٢]. وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَتَبَّعَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ»(١). وَلِذَلِكَ يَكْتَفِي الإِنْسَانُ مِمَّنْ حَوْلَهُ بِظَوَاهرِ أَمْرِهِ، وَلَا يُفَتِّشُ عَنْ بَوَاطِنِهِمْ؛ فَإِنَّ مَنْ فَتَّشَ عَنْ بَوَاطِنِ النَّاسِ أَفْسَدَ حَالَـهُمْ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ مُبْطِنًا لِمَعْصِيَةٍ فَعُرِفَ بِهَذِهِ المَعْصِيَةِ وَاشْتَهَرَ أَمْرُهَا، يُصْبِحُ بَعْدَ ذَلِكَ يُجَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ وَلَا يَتَوَرَّعُ مِنْهَا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ خَفِيَّةً فَإِنَّهَا تُصْبِحُ خَفِيَّةً لَا تَضُرُّ إِلَّا صَاحِبَهَا، وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا مِنَ الْمُجَاهِرِينَ بِهَا، وَلَعَلَّهُ يَنْزِعُ مِنْهَا قَرِيبًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتُهِرَتِ المَعْصِيَةُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَصْعُبُ تَرْكُهُ لَهَا وَتَوْبَتُهُ مِنْهَا.

وَهَكَذَا أَيْضًا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِعَلَاقَةِ طَلَبَةِ العِلْمِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ، لَا يُفَتِّشُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَعَايِبِ إِخْوَانِهِ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ، فَيُحَاوِلُ أَنْ يَنْشُرَهَا فِي النَّاسِ، بَلِ الْمُؤْمِنُ يَعْضُهُمْ عَنْ مَعَايِبِ إِخْوَانِهِ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ، فَيُحَاوِلُ أَنْ يَنْشُرَهَا فِي النَّاسِ، بَلِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ يَسْتُرُ ويَنْصَحُ، وَالْمُنَافِقُ يَغُشُّ وَيَفْضَحُ؛ وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ اللَّهَاقِ. الإِيهَانِ، وَأَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ صِفَاتِ أَهْلِ النِّهَاقِ.

كَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ طَلَبَةِ العِلْمِ: أَنْ يَحْرِصُوا عَلَى بَثِّ العِلْمِ، وَتَعْلِيمِهِ، وَإِرْشَادِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى الله التِي أَمَرَ الله بِهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَدْعُ إِلَى اللهِ التِي أَمَرَ الله بِهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَدْعُ إِلَى اللهِ التِي أَمَرَ الله بِهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَدْعُ إِلَى اللهِ التِي أَمَرَ الله بِهَا فِي قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٠٣٢)، عن ابن عمر ١٠٠٠ وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٨٤).

772

سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى وَصَاحِبُهُ يُؤَمَّلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ ٱحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ ٱحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آَنَ ﴾ [نصلت: ٣٣]. وَمِمَّنْ يُرْجَى لَهُ الأَجْرُ وَالشَّوابُ الوَارِدُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿ لَأَنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ وَالشَّوابُ الوَارِدُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿ لَأَنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُحْمِرِ النَّعَمِ ﴾ (١). وَلَا يَسْتَصْغِرُ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ، لَكِنْ لَا يَدْعُو إِلَّا لِمَا يَعْلَمُهُ، وَأَمَّا مَا لَا يَعْلَمُهُ فَلَا يَحُوزُ لَهُ أَنْ يَدْعُو إِلَيْهِ الدَّاعِي عَلَى أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا يَكُونُ مِنْ أُمُورِ الشَّرْعِ القَطْعِيَّةِ، التِي تُنْقَلُ بِالتَّوَاتُرِ، وَتُعْلَمُ مِنَ الدِّينِ بالضَّرُورَةِ، فَمِثْلُ هَذَا يَدْعُو إِلَيْهِ كُلِّ أَحَدٍ؛ مِنْ مِثْلِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا عَرَفَهُ الإِنْسَانُ بِدَلِيلِهِ، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ؛ فَمِثْلُ هَذَا -أَيْضًا- يَدْعُو لَهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي تَرْغِيبِ النَّاسِ فِيهِ.

النَّوعُ الثَّالِثُ: مَا أَخَذَهُ مِنْ عَالِمٍ يُوثَقُ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَنْسِبُ ذَلِكَ العِلْمَ إِلَى مَصْدَرِهِ، وَيَقُولُ: سَمِعْتُ العَالِمَ الفُلَانِيَّ، قَرَأْتُ فِي الكِتَابِ الفُلَانِيِّ؛ وَمِنْ ثَمَّ تَبْرَأُ عُهْدَتُهُ بِذَلِكَ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا لَمْ يَتَأَكَّدْ مِنْ صِحَّةِ نِسْبَتِهِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ، وَلَا أَنْ يَنْقُلَهُ، وَلَا أَنْ يَدْعُو إِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ، قَالَ

تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِيَّ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وَهَكَذَا أَيْضًا يَنْبَغِي بِالإِنْسَانِ أَلَّا يَشُحَّ بِالعِلْمِ الذِي لَدَيْهِ، فَيَنْشُرُهُ بِهَا اسْتَطَاعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٣٤ - ٢٤٠٦) (٢٤٠٦)، عن سهل بن سعد ﷺ.

مِنَ الوَسَائِل.

مِنَ الأُمُورِ التِي يَنْبَغِي الإِلْتِفَاتُ إِلَيْهَا: أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْعَى إِلَى جَمْع كَلِمَةِ الْمؤْمِنِينَ، وَخُصُوصًا طَلَبَةَ العِلْمِ، بِخِلَافِ تَفْرِيقِ كَلِمَةِ طَلَبَةِ العِلْمِ، بِحَيْثُ يَتَكَلَّمُ هَؤُلَاءِ فِي هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ فِي هَؤُلَاءِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشَّرِيعَةِ فِي شَيْءٍ، وهَذَا مِنَ الأُمُورِ الْمُضَادَّةِ لِدِينِ الله، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا ٓ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ ﴿ [الأنعام: ١٥٩]، وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآهَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۖ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]. وَلِذَلِكَ يَحْرِصُ الْمُؤْمِنُ عَلَى جَمْع كَلِمَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَخُصُوصًا طَلَبَةِ العِلْمِ، فَيَجْعَلْهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، فَيَرْجِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيُحَكِّمُونَهُ مَا فِي مَوْضِع الخِلَافِ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ نِزَاعٌ فِي مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ أَوْ أُصُولِيَّةٍ أَوْ عَقَدِيَّةٍ بَذَلُوا الأَسْبَابَ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ فِيهَا، فَإِنْ تَوَصَّلُوا جَهِيعًا، وَإِلَّا بَذَلَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ النُّصْحَ وَالإِرْشَادَ، فَنَقُولُ حِينَئِذٍ: مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ: تَعَاوَنُوا عَلَيْهِ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ: نَصَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيهِ، وَبَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَلِيلَهُ وَحُجَّتَهُ، وَرَجَعُوا إِلَى عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ الرَّاسِخِينَ المَوْثُوقِينَ، فَسَأَلُوهُمْ عَنْ هَذِهِ المَسَائلِ، لِيُوَضِّحُوا لَهُمُ الْحَقُّ بِدَلِيلِهِ، فَيَكُونُ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ ارْتِفَاعِ النِّزَاعِ وَالشِّفَاقِ.

كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِطَلَبَةِ العِلْمِ أَنْ يَرْ تَفِعُوا عَنْ حَسَدِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ؛ فَإِنَّ الْجِبَاتِ؛ مِنَ العِلْمِ، أَوْ مِنَ القَبُولِ، أَوْ مِنَ البَسْطَةِ، أَوْ مِنَ الأُسْلُوبِ الْحَسَنِ، هَذِهِ نِعَمٌّ مِن رَّبِّ العِزَّةِ والجَلَالِ، فَكُوْنُ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ أَعْطَى أَخَاكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، فَلَا تَعْتَرِضْ عَلَيْهِ وَلَا تَحْسُدُهُ فِيهِ، فَإِنَّ هَذَا نِعْمَةٌ مِنَ الله، لَا حَقَّ لَكَ أَنْ تَعْتَرِضَ، فَحَسَدُكَ لَهُ بِسَبب



هَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى مَا أَعْطَاهُ الله لِبَعْضِ عِبَادِهِ، وَمِثْلُ هَذَا يُخْشَى عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ سَخَطِ الله عَلَيْهِ، وَمِنْ أَسْبَابِ هُبُوطِ كَثِيرٍ مِنْ أَجْرِهِ وَثَوَابِهِ.

\* \* \*

## باب الآداب المتنوعة والحية قرق

«فَصْلٌ فِي الهَمِّ، وَالْفَأْلِ وَالطِّيَرَةِ، وَالرُّقْيَةِ، وَتَوَقِّي المَوَاضِعِ الْوَبِيئَةِ:

الهَمُّ: إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِأَمْرٍ، فَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ ظَاهِرَةً وَاضِحَةً؛ فَلْيَعْزِمْ عَلَيْهِ مُتَوَكِّلًا عَلَى الله، وَإِنِ اتَّضَحَتْ مَضَرَّتُهُ؛ فَلْيَدَعْهُ، وَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، أَوْ لَا يَدْرِي عَنِ الْعَاقِبَةِ؛ فَلْيَسْتَخِرِ الله، وَيَسْتَشِرْ مَنْ يَثِقُ بِدِينِهِ، وَمَودَّتِهِ، وَخِبْرَتِهِ».

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةً بِالهَمِّ -الهَمُّ الْمُرَادُ بِهِ الإِرَادَةُ الجَازِمَةُ لِأَدَاءِ فِعْل مِنَ الْأَفْعَالِ- إِذَا هَمَّ العَبْدُ بِفِعْلٍ نَظَرَ فِيهِ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الله، وَلَهُ مَصَالِحُ، وَيُؤَدِّي إِلَى تَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ؛ فَحِينَئِذٍ يَسْتَمِرُّ، وَيُؤَدِّيهِ عَلَى أَكْمَلِ الوُجُوهِ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَى الله جَلَّ وَعَلَا، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوَكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكٌّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّكِينَ ﴿ ﴿ إِلَّا عَمِرَان: ١٥٩]. أَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الفِعْلَ مَضَرَّةٌ وَأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتْرُكَهُ، وَأَنْ يَسْتَعِيضَ عَنْهُ بِعَمَلِ صَالِح يُقَرِّبُهُ إِلَى الله، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وَجْهُ ذَلِكَ الفِعْلِ: هَلْ هُوَ مَصْلَحَةٌ أَوْ مَضَرَّةٌ؟، فَإِنَّهُ حِينَئِدٍ يَسْتَخِيرُ الله تَعَالَى، كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم... الحَدِيثَ (١١). وَكَذَلِكَ يَسْتَشِيرُ مَنْ يَثِقُ بِدِينِهِ؛ فَإِذَا كَانَ الله جَلَّ وَعَلَا قَدْ أَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ -وَهُوَ الْمُؤَيَّدُ بِالوَحْيِ- بِالإسْتِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾. فَيَكُونُ هَذَا لِغَيْرِهِمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَشِيرُ إِلَّا مَنِ اتَّصَفَ بِثَلَاثِ صِفَاتٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٦)، عن جابر ١٠٠٠٠

الصِّفَةُ الأُولَى: النُّصْحُ؛ فَإِنَّ غَيْرَ النَّاصِحِ لَا يُسْتَشَارُ؛ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ الرَّأْيَ السَّيِّئ بِالمَظْهَرِ الحَسَنِ، وَيَجْعَلُكَ تُقْدِمُ عَلَى مَا يَضُرُّكَ مِنْ حَيْثُ تَظُنُّ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ.

وَالصَّفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الدِّيَانَةِ؛ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الدِّيَانَةِ وَالصَّفَةُ الثَّرِيعَةِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ الدِّيَانَةِ -عِبَادَةً وَعِلْيًا- قَدْ يَظُنُّ أَنَّ الْخَيْرَ وَالْمَصْلَحَةَ فِي مُخَالَفَةِ الشَّرِيعَةِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓ الْإِنَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١].

وَالصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الخِبْرَةِ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ خِبْرَةٍ فِيهَا يُسْتَشَارُ فِيهِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُعْطِي الرَّأْيَ مِنْ غَيْرِ تَمَعُّنٍ، وَمِنْ غَيْرِ أَسْبَابٍ بَنَى عَلَيْهَا رَأْيَهُ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُوقِعُ الإِنْسَانَ فِيهَا يُخَالِفُ مَصْلَحَتَهُ.

### «الْفَأْلُ وَالطِّيَرَةُ:

وَكَانَ ﷺ يُحِبُّ الْفَأْلَ، وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ؛ وَسَبَبُ ذَلِكَ: لِمَا فِي الْفَأْلِ مِنَ الْإَسْتِبْشَارِ؛ وَقُوَّةِ الرَّجَاءِ بِحُصُولِ المَحْبُوبِ. وَأَمَّا الطِّيرَةُ: فَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا يُخْدِثُ الْهَمَّ وَهِيَ عَقِيدَةٌ فَاسِدَةٌ يَتَأَثَّرُ لَهَا المُتَطَيِّرُ».

مِنَ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِالقَلْبِ -غَيْرِ الهَمِّ - مَسَائِلُ الفَاْلِ وَالطِّيرَةِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُحِبُّ الفَاْلَ، وَالفَاْلُ يُرَادُ بِهِ الكَلِمَةُ الطَّيبَةُ وَالإسْتِبْشَارُ بِالأَمْرِ الحَسَنِ فِي النَّبِيُ عَلَيْهِ يُحِبُ الفَاْلَ، وَالفَاْلُ يُرَادُ بِهِ الكَلِمَةُ الطَّيرَةِ: التَّشَاوُمُ الذِي يَصُدُّ النَّاسَ عَنِ مُقَدِّمَةِ الفِعْلِ، وَكَانَ عَلَيْ يَكُرَهُ الطِّيرَةَ، المُرَادُ بِالطِّيرَةِ: التَّشَاوُمُ الذِي يَصُدُّ النَّاسَ عَنِ الإِفْدَامِ عَلَى مَا يُرِيدُونَهُ مِنَ الأَعْمَالِ، فَالطِّيرَةُ مَذْمُومَةٌ لَيْسَتْ مِنْ صِفَةِ أَهْلِ الإِيمَانِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الطِّيرَةِ مَا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ إِذَا وَهِي ثُعْدِثُ اغْتِقَادًا فَاسِدًا عِنْدَ الإِنْسَانِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الطِّيرَةِ مَا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ إِذَا وَهِي ثُعْدِثُ اغْتِقَادًا فَاسِدًا عِنْدَ الإِنْسَانِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الطَّيرَةِ مَا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ إِذَا أَرَادَ إِنْهَاءَ عَمَلِ، فَوَجَدَ صَاحِبَ عَاهَةٍ؛ تَرَكَ ذَلِكَ العَمَلَ، فَهَذَا طِيرَةٌ مَذْمُومَةٌ مُنْ أَلَاللَّيرَةُ مَا العَمَلَ، فَهَذَا طِيرَةٌ مَافُومَةٌ مُؤْمُومَةٌ المَالِي الطَّيرَةِ مَا لَاعَمَلَ، فَهَذَا طِيرَةٌ مَافُومَةٌ مَالمُومَةُ الطَيرَة مَا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ إِذَا

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق

وَكَذَلِكَ مِنَ الطِّيرَةِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَنَّهُمْ إِذَا وَجَدُوا الطُّيُورَ تَأْتِي مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ تَرَكُوا سَفَرَهُمْ بِسَبَبِ تَشَاؤُمِهِمْ مِنْ مِجِيءِ الطُّيُورِ عَلَى هَذِهِ الحَالِ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ التَّشَاؤُمِ، التَّشَاؤُمُ بِالأَعْدَادِ؛ كَمَنْ يَتَشَاءَمُ بَعَدَدِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَمِنْ أَنْوَاعِ التَّشَاؤُمِ التَّشَاوُمُ بِالأَعْدَادِ؛ كَمَنْ يَتَشَاءَمُ بَعَدُنِهِ مَوْضُوعٍ إِلَّا أَنْوَاعِ التَّشَاؤُمِ أَنْ يَتَشَاءَمَ الإِنْسَانُ بشَخْصٍ بِعَيْنِهِ، يَقُولُ: فُلَانٌ مَا جَاءَ فِي مَوْضُوعٍ إِلَّا أَنْ عَقُولُهُ أَوْ يَعْتَقِدَهُ.

وَهَكَذَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّشَاؤُمِ أَنْ يَعْتَقِدَ الإِنْسَانُ أَنَّ شَيْئًا مِنَ المَخْلُوقَاتِ إِذَا كَانَ مَعَهُ أَدَّى إِلَى فَشَلِهِ، كَمَا لَوِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بِهَذِهِ السَّيَّارَةِ فَإِنَّهُ لَنْ يَتَحَقَّقَ لَهُ مَقْصُودُهُ، لَكِنْ إِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ مُوَظَّفُونَ خُتَلِفُونَ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَمْهَرَ مِنْ مَقْصُودُهُ، لَكِنْ إِذَا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ مُوظَّفُونَ خُتَلِفُونَ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَمْهَرَ مِنْ بَعْضُهُمْ أَمْهَرَ مِنْ بَعْضُ وَأَلْطَفَ فِي الحَدِيثِ، فَكَانَ إِذَا أَرْسَلَهُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهِ مَتَكَّنَ مِنْ إِنْجَازِهِ، هَذَا لَيْسَ مِنَ الطِّيْرَةِ، بَلْ هُوَ مِنِ اخْتِيَادِ الأَحْسَنِ وَالأَقْضَلِ.

#### «الرُّ قْيَةُ:

الرُّقْيَةُ بِالْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ أَوِ الْمَجْهُولَةِ؛ لَا تَجُوزُ، وَبِالْأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَا أَشْبَهَهَا؛ إِحْسَانٌ مِنَ الرَّاقِي عَلَى المَرْقِيِّ. وَيَنْبَغِي لِلْمَرْقِيِّ أَنْ لَّا يَطْلُبَهَا ابْتِدَاءً؛ لَمِنَافَاةِ ذَلِكَ لِكَمَالِ التَّوَكُّلُ».

مِنَ الأُمُورِ التِي يَكْثُرُ السُّؤَالُ عَنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّقَى، وَالرُّقْيَةُ عَلَى أَنْوَاعِ: هُنَاكَ رُقَّى شِرْكِيَّةٌ يُسْأَلُ فِيهَا غَيْرُ الله، وَيُدْعَى غَيْرُ الله، فَهَذَا شِرْكٌ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ هُنَاكَ رُقًى شِرْكِيَّةٌ يُسْأَلُ فِيهَا غَيْرُ الله، وَيُدْعَى غَيْرُ الله، فَهَذَا شِرْكٌ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْقِيَ بِهِ، مِنْ أَنْوَاعِهَا: الرُّقَى البِدْعِيَّةُ التِي فِيهَا أَلْفَاظٌ مُبْتَدَعَةٌ لَا تَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَعَانِي الرُّقْيَةِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا الرُّقَى المَجْهُولَةُ، فَكُلُّ هَذِهِ الرُّقَى غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَقَدْ قَالَ

النَّبِيُّ عَلِيا اللَّهِ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ فِي الرُّقْيَةِ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا اللهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ فِي الرُّقْيَةِ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا اللهِ اللهُ ال

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الرُّقَى الجَائِرَةُ: وتَكُونُ إِمَّا بِالآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ، أَوْ بِالأَدْعِيةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ» (٢). فَكُونُكَ تَرْقِي إِخْوَانَكَ تَقَرُّبًا لله هَذَا مِنَ الأَعْبَالِ الصَّالِحِةِ التِي يُؤْجَرُ العَبْدُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لَا يَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَطْلُبَ الرُّقْيَةَ، لَكِنْ إِذَا رُقِيَ ابْتِدَاءً يُؤْجَرُ العَبْدُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لَا يَحْسُنُ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَطْلُبَ الرُّقْيَةَ، لَكِنْ إِذَا رُقِيَ ابْتِدَاءً بِدُونِ طَلَبٍ فَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَلَا حَرَجَ؛ فَإِنَّ النَّبِي ﷺ ذَكَرَ فِي صِفَاتِ السَّبْعِينَ بِدُونِ طَلَبٍ فَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَلَا حَرَجَ؛ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْهُمْ لَا يَسْتَرْقُونَ» (٣)، أَيْ: لَا اللهَالُونَ الرُّقْيَةَ مِنْ غَيْرِهِمْ، لَكِنْ إِذَا رَقَاهُمْ غَيْرُهُمْ بِدُونِ طَلَبٍ لَمْ يُعَانِعُوا مِنْ هَذَا، يَطْلُبُونَ الرُّقْيَةَ مِنْ غَيْرِهِمْ، لَكِنْ إِذَا رَقَاهُمْ غَيْرُهُمْ بِدُونِ طَلَبٍ لَمْ يُعَانِعُوا مِنْ هَذَا، وَقَاهُ غَيْرُهُمْ بِدُونِ طَلَبٍ لَمْ يُعَانِعُوا مِنْ هَذَا، وَقَاهُ عَيْرُهُمْ وَلَا عَذَاتٍ إِنَا النَّبِي عَنْهُ وَاللَّهِ وَقَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَالْإِنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ رَقَى نَفْسَهُ وَالنَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِنْهُ وَاللَّالِ مِنْهُ وَقَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَالَا النَّبِي عَلَيْهُ وَقَى نَفْسَهُ وَاللَّي عِنْهُ وَقَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَلَا النَّيْقِ قَدْ رَقَى نَفْسَهُ وَاللَّهُ مَا لَوْ رَقَى الإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَالِنَّ النَّيِقَ قَدْ رَقَى نَفْسَهُ وَاللَّي عَلَالَهُ وَقَالُهُ عَيْرُهُ وَلَا طَلِي طَلَلِهِ مِنْهُ وَلَ اللَّهُ وَلَا طَلَبِ عِنْهُ وَلَى الْمَالُ وَلَا لَكُونَ اللْفَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُولُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْكُونُ اللَّهُ الْمُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللْهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ ا

## «تَوَقِّي المَوَاضِعِ الْوَبِيئَةِ:

لَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقُدُومِ إِلَى الْمَحَلِّ الَّذِي فِيهِ الْوَبَاءُ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ فِرَارًا مِنَ الْوَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ بِقَصْدِ الْمَوَاضِعِ الطَّيِّبَةِ الْهَوَاءِ لِقَصْدِ الْإِنْتِفَاعِ بِجَوِّهَا.

وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفَ الْقَلْبِ، قَلِيلَ التَّوَكُّلِ، عِنْدَ أَقَلِّ عَارِضٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٤-٢٢٠٠)، عن عوف بن مالك الأشجعي ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦١٦-٢١٩٩)، عن جابر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٣٧٠-٢١٧)، عن عمران بن حصين على أ

<sup>(</sup>٤) فعن عائشة ﷺ أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أخرجه البخاري (١٦٥٥)، ومسلم (٥٠٥- ٢١٩٢).

## باب الآداب المتنوعت والحيقوق المحالا

يَذْهَبُ إِلَى الطَّبِيبِ، فَإِنَّ التَّهَالُكَ فِي ذَلِكَ يُضْعِفُ الْقَلْبَ، وَيُحْدِثُ الْأَوْهَامَ الضَّارَّةَ، وَيُضْعِفُ التَّوَكُّلِ، وَقُوَّةُ التَّوَكُّلِ وَقُوَّةُ الْقَلْبِ بِطَبْعِهَا تَدْفَعُ كَثِيرًا مِنَ الْضَارَّةَ، وَيُضْعِفُ التَّوَكُّلِ وَقُوَّةُ الْقَلْبِ بِطَبْعِهَا تَدْفَعُ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَارِضِ، خُصُوصًا الْأُمُورُ الْيَسِيرَةُ؛ وَضِدُّ هَذَا تَرْكُ التَّدَاوِي مَعَ الْإضْطِرَارِ إِلَيْهِ، وَغَلَبَةُ الظَّنِّ بِنَجَاحِهِ؛ مَذْمُومٌ اللهُ اللهَ اللهُ الطَّنِّ بِنَجَاحِهِ؛ مَذْمُومٌ اللهُ ا

بِالنَّسْبَةِ لِمَسَائِلِ الوَبَاءِ وَالإِنْتِقَالِ إِلَى البَلَدِ الذِي فِيهِ أَمْرَاضٌ مُعْدِيَةٌ، فَقَدْ جَاءَ فِي الخَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ فِي بَلَدٍ؛ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِنْ كُنْتُمْ فِيهَا؛ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا» (۱).

الأَمْرَاضُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَرَضٌ غَيْرُ مُعْدٍ، فَهَذَا لَا بَأْسَ مِنْ مُخَالَطَةِ أَصْحَابِهِ، وَلَا حَرَجَ فِي سَفَرِهِمْ وَٱنْتِقَالِهِمْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ؛ لِأَنَّ هَذَا المَرَضَ غَيْرُ مُعْدٍ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَكُونُ مُعْدِيًا لَكِنْ لَا يَنْقُلُهُ إِلَّا المَرْضَى، فَهَذَا لَا حَرَجَ -عَلَى الصَّحِيح- فِي السَّفَرِ، فَغَيْرُ المَرِيضِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَكُونُ مُعْدِيًا، والأَصِحَّاءُ يَنْشُرُونَهُ وَيَنقُلُونَهُ وَلَوْ لَـمْ يُصَابُوا بِهِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا: الطَّاعُونُ الذِي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي حَالِ حُصُولِهِ أَنْ يُسَافِرَ أَحَدٌ وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا.

إِذَنْ: الأَمْرَاضُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَمْرَاضٌ غَيْرُ مُعْدِيَةٍ لَا تُؤَثِّرُ عَلَى الأَسْفَارِ، وَيَجُوزُ حَتَّى لِلْمَرْضَى أَنْ يُسَافِرُوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٢٨)، ومسلم (٩٢ - ٢٢١٨)، عن أسامة بن زيد ١٤٠٠

## شَيِّ فَاللَّهُ الْمُعَالِقُ اللهَ الْمُ



النَّوْعُ الثَّانِي: مَرَضٌ مُعْدِ، لَكِنْ لَا يَنْقُلُهُ إِلَّا المَرْضَى، فَهَذَا المَرَضُ لَا يَجُوزُ لِللَمَرْضَى بَهِ السَّفَرُ، وَغَيْرُ المَرْضَى يَجُوزُ لَهُمُ السَّفَرُ.

النَّوْعُ النَّالِثُ: أَمْرَاضُ الأَوْبِئَةِ العَامَّةِ التِي هِيَ أَمْرَاضٌ مُعْدِيَةٌ، وَيَنْقُلُهَا الصَّحِيحُ وَالمَرِيضُ، فَهَذِهِ إِذَا حَدَثَتْ فِي بَلَدٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسَافَرَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ عِنَّنْ فِيهِ أَنْ يُسَافَرَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ عِنَّنْ فِيهِ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْهُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ.

وَمِنَ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يُسَافِرُ أَوْ يَنْتَقِلُ إِلَى مَكَانٍ لِطِيبِ هَوَائِهِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَدْعَى لِحِفْظِ صِحَّتِهِ، فَمِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُبَاحَاتِ، وَلَا حَرَجَ عَلَى الإِنْسَانِ فِيهِ.

وَمِنَ الأُمُورِ المُتَعَلَّقَةِ بِهَذَا: حُكُمُ التَّدَاوِي، فَإِنَّ التَّدَاوِي جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثُ، مِنْهَا مَا وَرَدَ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَلَهُ مَا مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (١٠). وَالنَّبِيُّ عَلِيْهُ ثَبَتَ عَنْهُ أَنّهُ تَدَاوَى، دَوَاءٌ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (١٠). وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ ثَبَتَ عَنْهُ أَنّهُ تَدَاوَى، وَدَاوَى بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَتَى بِبَعْضِ الأَدْوِيَةِ وَدَاوَى بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَتَى بِبَعْضِ الأَدْوِيةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي مَرَضِهِ، فَأَرَادُوا مِنْهُ أَنْ يَأْكُلَهُ، فَامْتَنَعَ، فَلَمَّا رَأُوهُ كَذَلِكَ لَدَّوْهُ بِالدَّوَاءِ، وَأَكْرَهُوهُ عَلَى شُرْبِهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ أَمْرَ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُمْ، وَأَنْ يُلْزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ وَأَكْرَهُوهُ عَلَى شُرْبِهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ أَمْرَ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُمْ، وَأَنْ يُلْزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا الدَّوَاءَ الذِي أَلْزَمُوهُ بِهِ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُمْ، وَأَنْ يُلْزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا الدَّوَاءَ الذِي أَلْزَمُوهُ بِهِ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَصَ مِنْهُمْ وَاجِعُ إِلَى المَريضِ، وَأَنْ الْخَتِيَارَ التَّذَاوِي مِنْ عَدَمِهِ رَاجِعٌ إِلَى المَريضِ، وَلَيْسَ لَالْمَوهُ بِهُ عَلَيْهِ.

ا تقدم تخریجه فی ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٨٦)، ومسلم (٨٥ - ٢٢١٣)، عن عائشة ١٤١٤.

# باب الآداب المتنوعة والحقوق

وَمِنَ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا أَنَّ الأَمْرَاضَ التِي تَكُونُ لَهَا دَوْرَةٌ مُعَيَّنَةٌ ثُمَّ تَزُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا الأَدْوِيَةَ، خُصُوصًا هَذِهِ الأَدْوِيَةَ الْمُرَكَّبَةَ؛ فَإِنَّهَا -وَإِنْ خَفَّفَتْ مَرَضًا، أَوْ أَزَالَتْ أَلَمًا - إِلَّا أَنَّهَا ثُودِتُ فِي البَدَنِ ضَعْفًا فِي مَكَانٍ آخَر؛ وَلَنَّ لِكَ لَا يَنْبُغِي بِالإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفَ القَلْبِ، بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الأَدْوِيَةَ التِي وَلِذَلِكَ لَا يَنْبُغِي بِالإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفَ القَلْبِ، بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الأَدْوِيةَ التِي وَلِذَلِكَ لَا يَنْبُغِي بِالإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفَ القَلْبِ، بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الأَدْوِيةَ التِي تُصْلِحُ جَانِبًا وَتُفْسِدُ جَانِبًا آخَرَ، أَمَّا الأَصْلُ فِي التَّدَاوِي فَهُوَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، مِنَ الأُمُورِ المَنْدُوبَةِ المُرَخَّبِ فِيهَا فِي دِينِنَا، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي النَّصُوصِ السَّابِقَةِ.



## «فَصْلٌ فِي آدَابِ مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ:

يَنْبَغِي لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَقُولَ: «بِسْمِ الله، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدِ، اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ». وَيَشْتَغِلُ بِالصَّلَاةِ، وَالذِّكْرِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالْعِلْمِ تَعَلُّماً، أَوْ تَعْلِيماً، أَوْ سَمَاعاً، وَالنَّصْحِ لِمَنْ فِيهِ، وَإِرْ شَادِهُ إِلَى مَا فِيهِ الْخَرْ، وَلا يَشْتَغِلُ بِعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْخَوْضِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ الْفَرْبَاتِ. وَالمَوَاضِعُ الْأُخَرُ هِي مَوَاضِعُ الْبَحْثِ وَالْإِشْتِغَالِ بِالدُّنْيَا».

ذَكَرَ الْمُؤلِّفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِآدَابِ دُخُولِ المَسْجِدِ، قَالَ: « يَنْبَغِي لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ الْنُ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى» وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيُمْنَى لِمَا يَكُونُ مِنَ الأُمُورِ الطَّيِّبَةِ؛ لِأُمُورِ التَّيْرِيمِ، وَدُخُولُ المَسْجِدِ مِنَ الأُمُورِ التِي يُكَرَّمُ فِيهَا، فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الرِّجْلِ التَّكْرِيمِ، وَدُخُولُ المَسْجِدِ مِنَ الأُمُورِ التِي يُكرَّمُ فِيهَا، فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الرِّجْلِ التَّكْرِيمِ، وَيُقُولُ: «بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اليَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابِ رَحْمَتِكَ» (١٠). كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي عَدَدٍ مِنَ الأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَافْتَحْ لِي أَبُوابِ رَحْمَتِكَ الله النَّيْ الله العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ رَغَمَةُ لِلْ اللهَ العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيم، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم.

قَوْلُهُ: «وَيَشْتَغِلُ بِالصَّلَاةِ، وَالذِّكْرِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالْعِلْمِ تَعَلَّمًا، أَوْ تَعْلِيمًا، أَوْ سَمَاعًا» لِأَنَّ المَسْجِدَ قَدْ بُنِيَ لِهَذِهِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا بُنِيتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيتُ المَسْجِدَ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الدَّعْوَةِ إِلَى الله، لِمَا بُنِيتُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنِي لَهُ اللهُ اللهُ عَنِي الصَّلَاةِ، وَفِي الدَّعْوَةِ إِلَى الله، وَفِي الدَّرُوسِ النَّافِعَةِ، وَفِي الإعْتِكَافِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَصَالِحِ العَامَّةِ. وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ فِي المَسَاجِدِ فِي أَمُورِ الدُّنْيَا، فَهَذَا مِنَ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ التِي يَأْثَمُ الإِنْسَانُ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي المَسَاجِدِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، فَهَذَا مِنَ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ التِي يَأْثَمُ الإِنْسَانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨ - ٧١٣)، عن أبي حميد أو أبي أسيد الأنصاري ك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠- ٥٦٩)، عن بريدة 🕮.

# باب الآداب المتنوعة والحيقوق

بِهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِيذَاءٌ لِلْآخَرِينَ.

«وَلَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْخَوْضِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ إِلَّا لِلْقُرُبَاتِ. وَالْمَوَاضِعُ الْأُخُرُ هِي مَوَاضِعُ الْبَحْثِ وَالْإِشْتِغَالِ بِالدُّنْيَا» وَأَمَّا الحَدِيثُ فِي لِلْقُرُبَاتِ. وَالْمَوَاضِعُ الْأُخَرُ هِي مَوَاضِعُ الْبَحْثِ وَالْإِشْتِغَالِ بِالدُّنْيَا فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي المَسَاجِدِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ أَمُورِ الدُّنْيَا فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي المَسَاجِدِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ قَالَ: «بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اللَّهُمَّ إِنِّي قَالَ: «بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (١).

وَمِنَ الأُمُورِ التي يَنْبُغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهَا: تَحِيَّةُ المَسْجِدِ، كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا بَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا بَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي أَبِي قَتَادَةً أَنَ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا بَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي أَي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٦٨ - ٧١٣)، عن أبي أسيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٦٦)، ومسلم (٧٠- ٧١٤)، عن أبي قتادة على.



#### «آدَابُ دُخُولِ المَنْزِلِ:

وَيَنْبَغِي إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَنْ يَقُولَ: «بِسْمِ الله وَلَجْنَا، وَبِسْمِ الله خَرَجْنَا، وَعَلَى الله رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَوْلِجِ وَخَيْرَ المَخْرَجِ»، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى مَنْ فِيهِ، أَوْ يَقُولُ إِذَا لَمْ يُصَادِفْ أَحَدًا: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. وَلْيَكُنْ فِي بَيْتِهِ مُعَاشِرًا لِأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ بِالمَعْرُوفِ، كُلُّ أَحَدٍ بِهَا يَلِيقُ بِهِ وَيُنَاسِبُهُ، وَكَانَ عَيَيْقَ فِي بَيْتِهِ إِذَا دَخَلَهُ يَشْتَغِلُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ وَمُتَعَلَّقَاتِهِمْ».

يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الأَذْكَارَ التِي تُقَالُ فِي الْمَنْاِتِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَيَتَعَلَّمُ أَذْكَارَ اللهِ عَلَى مَنْ فِي الْمَنْزِلِ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله. أَوْ أَذْكَارَ اللهُ خُولِهِ لِلْمَنْزِلِ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله. أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ ذِكْرِ الله. وَكَذَلِكَ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ فِي البَيْتِ، وَكَذَلِكَ يَحْرِصُ الإِنْسَانُ عَلَى أَذْكَارِ الحُثْرُوجِ مِنَ المَنْزِلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ الْإِنْسَانُ عَلَى أَذْكَارِ الحُثْرُوجِ مِنَ المَنْزِلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَجْهَلَ عَلَيَ (''). وَأَذْكَارِ الرُّكُوبِ: اللَّهُمَّ أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَ (''). وَأَذْكَارِ الرَّكُوبِ: اللَّهُمَّ أَوْ أَجْهَلَ عَلَيَ (اللهُ فَاتِ التِي يَكُونُ لَهَ اللهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (''). وَأَذْكَارِ الأَسْفَارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَذْكَارِ، وَأَذْكَارِ الوَظَائِفِ، وَالأَوْقَاتِ التِي يَكُونُ لَهَا الأَسْفَارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَذْكَارِ، وَأَذْكَارُ النَّوْمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَذْكَارُ المَسَاءِ، وَأَذْكَارُ النَّوْمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَذْكَارُ الْمَعَرَبَةُ مُا أَنْكُارُ الْمَاتِي الْمَاعِيْقِ الْسَاءِ الْوَطَائِقِيْلِ اللهُ الْمَاعِلَى اللهَ الْمَاعِلَى اللهَ الْمَاعِلَى مِنَ الأَذْكَارُ المَسَاءِ، وَأَذْكَارُ النَّوْمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَذْكَارُ الْمَاعِلِي الْمَاعِلِي اللْمَاعِلَى اللهَ اللهُ ال

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦٧٠٤)، وأبو داود (٥٠٩٤)، والنسائي (٥٤٨٦)، وابن ماجه (٣٨٨٤)، عن أم سلمة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٦١٦.

## «فَصْلٌ فِي فُرُوضِ الْكِفَايَةِ:

فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ هِيَ الْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ الَّتِي يُقْصَدُ حُصُولُهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ فَاعِلِهَا، مِثْلُ: الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَالْإِمَامَةِ، وَالْقَضَاءِ، وَالتَّدْرِيسِ، وَالْإِفْتَاءِ، وَالطِّبِّ، وَالجِّهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِنَاءِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ: وَالطِّبِّ، وَالْجَنَاطِرِ، وَالْأَسْوَارِ، وَالنَّقِيَامِ بِالصِّنَاعَاتِ، وَالْحِرَاثَةِ، وَالنَّسَاجَةِ، وَالنَّسَاجَةِ، وَالنَّسَاجَةِ، وَالنَّسَاجَةِ، وَالدَّفْنِ، وَالْعَامِ اللَّهُ فَيْدِ، وَالتَّعْشِيلِ، وَالتَّكْفِينِ، وَالصَّلَاةِ، وَالدَّفْنِ، وَإِطْعَامِ المُضْطَرِّينَ، وَكِسْوَةِ الْعَارِينَ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَالله أَعْلَمُ».

#### الوَاجِبَاتُ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: فُرُوضٌ عَيْنِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الإِنْسَانِ بِعَيْنِهِ، مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَيْنًا، بِحَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ لِوَحْدِهِ.

النَّوْعُ النَّانِي: فُرُوضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهَا البَعْضُ سَقَطَ الإِثْمُ عَنِ البَاقِي، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدُ أَثِمَ الجَمِيعُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ صَلَاةُ الجَنَازَةِ، تَغْسِيلُ المَّيْتِ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ، وَالأَذَانُ، وَالإِقَامَةُ، وَالإِمَامَةُ، وَالتَّدْرِيسُ، وَالقِيَامُ بِهَا يَخْدِمُ النَّاسَ مِنْ ضَرُورَاتِهِمْ، مِنْ مِثْلِ: الطِّبِّ، أَوِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، وَهَكَذَا -أَيْضًا- بِنَاءُ مَا يُحْتَاجُ ضَرُورَاتِهِمْ، مِنْ مِثْلِ: الطِّبِّ، أَوِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، وَهَكَذَا -أَيْضًا- الصِّنَاعَاتُ وَالمِهَنُ التِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنَ المُسْتَشْفَيَاتِ وَالمَسَاجِدِ، وَهَكَذَا -أَيْضًا- الصِّنَاعَاتُ وَالمِهَنُ التِي يَعْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا، مِنْ مِثْلِ الزِّرَاعَةِ، وَالصِّنَاعَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا -أَيْضًا- الحَوائِجُ النَّاسُ إِلَيْهَا، مِنْ مِثْلِ الزِّرَاعَةِ، وَالصِّنَاعَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا -أَيْضًا- الحَوائِجُ النَّاسُ إِلَيْهَا، مِنْ مِثْلِ الزِّرَاعَةِ، وَالصِّنَاعَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا -أَيْضًا- الحَوائِجُ النَّاسُ إِلَيْهَا، مِنْ مِثْلِ الزِّرَاعَةِ، وَالصِّنَاعَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا -أَيْضًا- الحَوائِجُ اللَّاسُ إِلَيْهَا، مِنْ مِثْلِ الزِّرَاعَةِ، وَالصِّنَاعَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا -أَيْطَا- الحَوائِجُ عَلَى اللَّيْنِ مَا لَوْ وُجِدَ فَقِيرٌ يَحْتَاجُ إِلَى كِسُوقٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى اللَّوْمُنِينَ وَفُرْضِ العَيْنِ يَطْلُبُ الفِعْلَ مِنْ كُلُّ وَهُ فَرْضِ العَيْنِ يَطْلُبُ الفِعْلَ مِنْ كُلِّ الشَّارِعَ فِي فَرْضِ العَيْنِ يَطْلُبُ الفِعْلَ مِنْ كُلِّ

# المالة المرابع المنافقة المناف

وَاحِدٍ، بِحَيْثُ تَكُونُ المَصْلَحَةُ مُتَعَلِّقَةً بِفِعْلِ الجَمِيعِ لَهُ، بَيْنَهَا فُرُوضُ الكِفَايَاتِ مَقْصُودُ الشَّارِعِ وُجُودُ الفِعْلِ، وَالمَصْلَحَةُ تَتَحَقَّقُ بوُجُودِ الفِعْلِ، بِغَضِّ النَّظرِ عَنْ فَاعِلِهِ.

\* \* \*

## «فَصْلٌ فِي الحَتِّ عَلَى تَقْوَى الله وَمُرَاقَبَتِهِ:

عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَتَّقِيَ الله حَيْثُمَا كَانَ، فَيَقُومُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي لله وَلِخَلْقِهِ، وَيَتَجَنَّبُ جَمِيعَ المَعَاصِي الْقَلْبِيَّةِ؛ كَالْكِبْرِ، وَالْعُجْبِ، وَالرِّيَاءِ، وَالنِّفَاقِ، وَالْخَيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَالنَّفَاقِ، وَالْخَيبَةِ، وَالْخَيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَالشَّرْمِ، وَالْخِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَالشَّرْمِ، وَالْخِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَالشَّرْمِ، وَالْخَيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَالشَّرْمَةِ، وَالْمَعْرِبِ وَنَحْوِهَا، وَالمَّمَاصِي الفِعْلِيَّة؛ كَالْقَتْلِ، وَالسَّرِقَةِ، وَأَكْلِ الحَرَامِ، وَالزِّنَا، وَشُرْبِ المُسْكِرَاتِ.

فَمَتَى حَقَّقَ التَّقْوَى بِفِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَمَتَى أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالْإِسْتِدْرَاكُ، ﴿ إِنَّ ٱلْذَينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْمَيْتُ إِنَّ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم ثُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّعِرَافِ: ٢٠١].

وَالْوَرَعُ هُوَ مِنَ التَّقُوَى؛ فَإِنَّهُ: التَّوَرُّعُ عَنْ كُلِّ قَوْلٍ مُحَرَّمٍ، وَفِعْلٍ مُحَرَّمٍ، ظَاهِرٍ وَبَاطِنِ. وَمُرَاقَبَةُ الله وَخَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ وَمَحَبَّتُهُ هِيَ الْعَوْنُ الْأَكْبَرُ عَلَى الْقِيَام بِالتَّقْوَى.

فَنَسْأَلُ الله الْكَرِيمَ أَنْ يُعَمِّرَ قُلُوبَنَا بِمَعْرِفَتِهِ، وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَيُجَمِّلَ أَلْسِنَتَنَا بِذِكْرِهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَيُزَيِّنَ جَوَارِحَنَا بِخِدْمَتِهِ.

وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

مِنَ الأُمُورِ التِي يُلَاحِظُهَا الإِنْسَانُ وَتَكُونُ لَهَا ثَمَرَةٌ كَبِيرَةٌ عَلَيْهِ: مَسْأَلَةُ التَّقْوَى؛ فَإِنَّ التَّقْوَى، فَإِنَّ اللهِ بِهَا الأُمَمَ جَمِيعًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا التَّقْوَى، فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّهُ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ الشَّرْعِيَّةِ بِتَحْصِيلِ التَّقْوَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ الشَّرْعِيَّةِ بِتَحْصِيلِ التَّقْوَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللّذِى خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

وَالتَّقْوَى تَكُونُ بِمُرَاقَبَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ فِعْلٍ يُرِيدُ الإِنْسَانُ فِعْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ: هَلْ هَذَا مِمَّا يُقَرِّبُ إِلَى الله، أَوْ مِمَّا يَسْتَجْلِبُ غَضَبَهُ؟.

وَالتَّقْوَى تَجْمَعُ فِعْلَ الطَّاعَاتِ؛ مِنَ الوَاجِبَاتِ وَالمَنْدُوبَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ أُمُورِ الْجَوَارِحِ، وَهَكَذَا تَسْتَجْمِعُ التَّقْوَى أُمُورِ الْجَوَارِحِ، وَهَكَذَا تَسْتَجْمِعُ التَّقْوَى تَرْكَ الْمَعَاصِي وَالْمَكْرُوهَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ أُمُورِ القَلْبِ، أَوْ مِنْ أُمُورِ اللِّسَانِ، أَوْ مِنْ أُمُورِ اللِّسَانِ، أَوْ مِنْ أُمُورِ اللِّسَانِ، أَوْ مِنْ أُمُورِ اللِّسَانِ، أَوْ مِنْ أُمُورِ الجَوَارِحِ.

وَالتَّقْوَى مِعْيَارٌ لِقَبُولِ الأَعْمَالِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾

[المائدة: ٢٧]. وَيَنْبُغِي مُلَا حَظَةُ أَنَّ قَوْلَ: ﴿ إِنّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِن اللّهُ عَمِلَ عَمَلًا اتَّقَى الله العَمَلِ بِخُصُوصِهِ، لَوْ كَانَ عِنْدُنَا شَخْصٌ مِنْ غَيْرِ الْمَتَّقِينَ لَكِنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا اتَّقَى الله فِيهِ وَهُلِلَ مِنْهُ ذَلِكَ العَمَلُ، وَإِذَا وُجِدَ شَخْصٌ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى وَالوَرَعِ، لَكِنَّهُ غَلَبُهُ شَيْطَانُهُ فِي عَمَلٍ، فَأَدَّاهُ عَلَى سَبِيلٍ غَيْرِ سَبِيلِ التَّقْوَى؛ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْطَانُهُ فِي عَمَلٍ، فَأَدَّاهُ عَلَى سَبِيلٍ غَيْرِ سَبِيلِ التَّقْوَى؛ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَقِيَّةِ أُمُورِهِ مِنْ أَهْلِ التَّقُوى، إِذَنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ المُنَقِبَنَ ﴿ كَانَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ التَقْوَى اللهُ التَقْوَى فَى الْمَعَالَ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ الْمُوالِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَى المَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَى المَعْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَالتَّقْوَى مَعْنَى قَلْبِيٌّ يَفِيضُ عَلَى سَائِرِ الجَوَارِحِ، وَالتَّقْوَى تُنْقِصُهَا المَعَاصِي، فَإِذَا وُجِدَتْ عِنْدَكَ مَعَاصٍ أَنْقَصَتِ التَّقْوَى لَدَيْكَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ العَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَلَّلَتْ مِنْ نِسْبَةِ التَّقْوَى عِنْدَهُ.

ومِنْ مُمَيِّزَاتِ أَهْلِ التَّقْوَى: أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ إِلَيْهِمْ فَعَمِلُوا شَيْئًا مِنَ الْعَاصِي بَادَرُوا إِلَى الطَّاعَةِ وَالتَّوْبَةِ، وَلَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ العِصْمَةُ وَعَدَمُ فِعْلِ اللَّهَامِينَ بَادَرُوا إِلَى الله وَبَادَرُوا إِلَى مَعْ فِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَتُ وَالْأَرْضُ وَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَعْ فِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَتُ وَالْأَرْضُ

وَمِنْ أَنْوَاعٍ مَا يَجْلِبُ تَقْوَى الله: الوَرَعُ وَالزُّهْدُ. وَالوَرَعُ الْمُرَادُ بِهِ تَرْكُ الْحَرَامِ، وَالزَّهْدُ تَرْكُ اللَّنْيَا، وَلَا تَرْكَ الأَمْوَالِ، أَوْ وَالزَّهْدُ تَرْكُ اللَّنْيَا، وَلَا تَرْكَ الأَمْوَالِ، أَوْ تَرْكَ النَّازِلِ، هَذَا لَيْسَ زُهْدًا، الذِي يُنَافِي الزُّهْدَ أَنْ يَنْوِي الإِنْسَانُ بَرْكَ النَّالِ أَمُورَ الآخِرَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، بِهَا أُمُورَ الآخِرَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الإِنسَانُ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، وَكَانَ يَتَّقِي الله فِيهِ، وَيَبْذُلُهُ فِي سُبُلِ الْخَيْرَاتِ، وَقَدْ فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ الأَرْزَاقِ، فَهَذَا مِنَ الزَّاهِدِينَ المُتَّيْءُ الكَثِيرُ، عِنْدَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا الشَّيْءُ الكَثِيرُ، عِنْدَهُ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا الشَّيْءُ الكَثِيرُ، عِنْدَهُ الوَفِيرَةُ، ويَكُونُ مِنَ الزَّاهِدِينَ، لِكُونِهِ اللهَ عَلَيْهِ بَابَ الأَرْوِينَ، لِكُونِهِ اللهُ عُلَيْهِ بَابَ اللَّرْوَاقِ، فَهَذَا القُصُورُ التَّانِيَا الشَّيْءُ الكَثِيرُ، عِنْدَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا الشَّيْءُ الكَثِيرُ، عِنْدَهُ القُصُورُ العَامِرَةُ وَالأَمْوالُ الكَثِيرَةُ وَالأَرْصِدَةُ الوَفِيرَةُ، ويَكُونُ مِنَ الزَّاهِدِينَ، لِكُونِهِ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْخَرَةِ، وَالْأَمُورَ فِي نَفْعِهِ فِي آخِرَتِهِ.

مِنْ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ التَّقْوَى فِي القُلُوبِ: مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ الشَّرْعيِّ لأَيِّ فِعْلِ قَبْلَ

## باب الآداب المتنوعة والحيقوق

أَنْ تُقْدِمَ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ تُقْدِمَ عَلَى أَيِّ فِعْلِ: اعْرِفْ مَا هُوَ حُكْمُ الله فِيهِ؛ لِتَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فِيهِ. الْمُتَّقِينَ فِيهِ. الْمُتَّقِينَ فِيهِ.

كَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ جَلْبِ التَّقْوَى: مُرَاقَبَةُ رَبِّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ، فَتَعْلَمُ أَنَّ الله يُرَاقَبَهُ رَبِّ العِزَّةِ وَالجَلَالِ، فَتَعْلَمُ أَنَّ الله يُرَاقِبُكَ، وَأَنّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ شَأْنِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَى يُراقِبُكَ، وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَى اللّهُ يَرَاقِبُكَ اللّهَ يَالسَّكَمَآءِ ﴿ إِنَّ الله يُرَاقِبُكَ فَحِينَئِذٍ لَابُدَّ أَنْ تَتَّقِيَ مَعْصِيتَهُ.

كَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ جَلْبِ التَّقْوَى: خَوْفُ رَبِّ العَالَمِينَ؛ رَبُّكَ قَادِرٌ عَلَيْكَ، وَقَادِرٌ عَلَيْكَ، وَقَدْ أَنْزَلَ العُقُوبَةَ بِأَشْخَاصٍ وَأُمَمٍ فِي عَصْرِكَ وَقَبْلَ عَصْرِكَ؛ فَمِنْ ثَمَّ تَتَّقِيهِ؛ لِأَنَّكَ تَخَافُ مِنْهُ، وَتَخَافُ أَن يُلْقِيَكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

هَكَذَا رَجَاءُ الله مِنْ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ التَّقْوَى؛ فَإِنَّكَ إِذَا رَجَوْتَ الله، رَجَوْتَ ثُوابَهُ وَجَزَاءَهُ، فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ تَسْتَجْلِبُ التَّقْوَى لِتَحْصِيلِ مَا تَرْجُوهُ.

هَكَذَا مَحَبَّةُ الله عَزَّ وَجَلَّ تَجْعَلُكَ تُبَادِرُ إِلَى طَاعَتِهِ، وَتَبْتَعِدُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ التَّقْوَى.

وَمِنْ فَضْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنْمَامُ هَذَا الكِتَابِ. أَسْأَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُجْزِلَ الأَجْرَ وَالثَّوَابَ لِـمُؤَلِّفِهِ، وَشَارِحِهِ، وَقَارِئِهِ، وَالدَّارِسِ فِيهِ، وَأَنْ يَرْزُقَ المُتَعَلِّمِينَ فِيهِ الثَّلْقَ الفَاضِلَ، وَالأَدَبَ الجَمَّ، وَالعِلْمَ النَّافِعَ، وَالعَمَلَ الصَّالِحَ.

هَذَا، وَالله أَعْلَمُ، وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

رَفْغُ عبر (لرَّعِی (الْخِتْرِيِّ (سِکنتر) (لاِنْرِزُ (الِنِرْدُوکِ www.moswarat.com رَفَّحُ مجب (لارَجِي) - (الْبَجَنِّي) رُسِيلِين (لانِزُرُ (لِنِزُووك \_ \_ ي www.moswarat.com

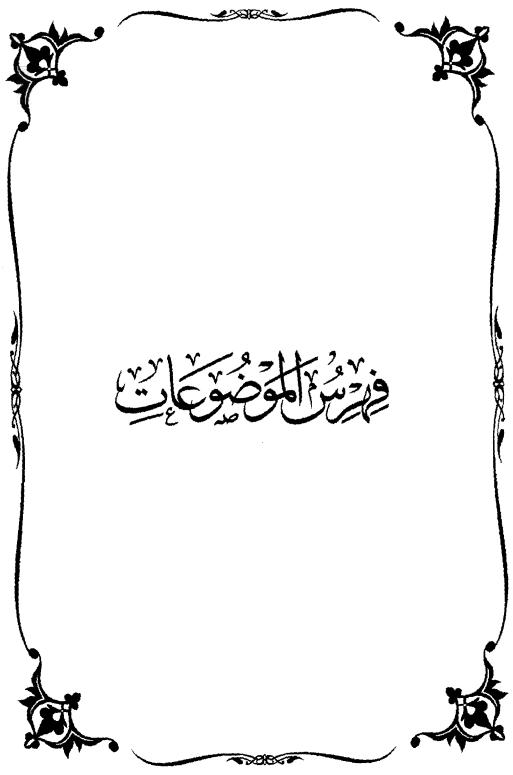

رَفَّعُ بعبس (لرَّحِيْ الْهُجَنِّ يُّ لِسِّكِسَ (لاَرْعُ (لِفِرُووَ رَحِي www.moswarat.com







## فَرِيْنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِيُ الْمُؤْمِنِيُ الْمُؤْمِنِينَ (١)

| وضوع الصفحة                            | الموضوع الصفحة الم                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| دم والقيح                              | <u>الموضوع</u> <u>الصفحة الم</u><br>المقدمة  |
| خارج من السبيلين غير البول             | ترجمة مختصرة للشيخ السعدي ٩ ال               |
| الغائط                                 | مقدمة الشارح١١ و                             |
| لخارج النجس القليل من غير السبيلين. ٢٨ | كتاب الطهارة١٥ ا-                            |
|                                        | باب ما يتطهر به۱٦                            |
|                                        | أقسام المياه١٧٠ ال                           |
| رم القائم والقاعد *                    | أحكام الماء المتغير بالنجاسة ١٩ لنو          |
| س الفرج بلا حائل *                     | تطهير الماء المتنجس ١٩ م.                    |
|                                        | التيمم ٢٠ م                                  |
|                                        | حكم التسمية في التيمم٢١ م                    |
|                                        | تفسير الصعيد الطيب *٢١ م                     |
|                                        | كم عدد ضربات التيمم؟٢٣ ٢٣.                   |
|                                        | هل يمسح المتيمم ذراعيه * ٢٤ أَكَ             |
|                                        | هل التيمم رافع أو مبيح؟٢١ الر                |
| ل الحكم يشمل جميع أجزاء                | التيمم عن الاغتسال٧٥ هـ                      |
|                                        | تيميم الميت٢٦ الإ                            |
| نسيل الميت *                           | فصل: في نواقض الوضوء٢٦ تغ                    |
|                                        | أحكام استصحاب الطهارة٢٦ مو                   |
|                                        | خلاف العلماء وترجيح الشيخ ٢٦ تغ              |
| مروج المني                             | الخارج من السبيلين٧٧ خ                       |
| لحيض والنفاس ٣٨                        | (١) ملاحظة: ميزت المسائل التي ذكر فيها شيخنا |
| دخول في الإسلام *                      | الخلاف ورجّح فيها بوضع عُلامة (*) أمامها. ال |
|                                        |                                              |







| الصفحة             | الموضوع               | الصفحة | الموضوع                   |
|--------------------|-----------------------|--------|---------------------------|
| ٥٢                 | المسح على الجوارب     | ٤٠     | باب صفة الطهارة           |
| ن ونحوهما٥٣        | شروط المسح على الخفير | ٤٠     | الاستجهار والاستنجاء      |
|                    | المسح على الخف المخر  |        |                           |
| ٥٤                 | مدة المسح             | ٤٣     | النية وأحكامها            |
|                    |                       |        | حكم التسمية *             |
|                    |                       |        | المضمضة والاستنشاق        |
|                    |                       |        | الصفات المنقولة عن النب   |
|                    |                       |        | والاستنشاق                |
| لجبيرة، والمسح على | الفرق بين المسح على ا | ٤٥     | غسل الوجه                 |
|                    |                       |        | غسل اليدين مع المرفقين    |
|                    | _                     |        | مسح الرأس                 |
|                    |                       |        | المقدار المجزئ في مسح ا   |
|                    |                       |        | مسح الأذنين               |
|                    |                       |        | غسل الرجلين               |
|                    |                       |        | حكم غسل الوجه واليد       |
|                    |                       | 1      | وغسل الرجلين              |
|                    |                       |        | حكم الترتيب بين الأعض     |
| ٦٠                 |                       |        | حكم الموالاة              |
|                    |                       |        | اشتراط النية في جميع العب |
|                    |                       |        | الفرق بين الركن والشرط    |
|                    |                       |        | هل النية شرط أو ركن؟      |
|                    |                       |        | المسح على الخفين          |
|                    |                       | 1      | أيهما أفضل: المسح على     |
| ئبر للقرآن٢        | قراءة من عليه حدث أدّ | ٥٢     | للرجلين؟                  |
| ٦٤                 | قراءة الحائض للقرآن * | ٥٢     | أدلة المسح على الخفين     |



| وضوع الصفحة                       | الموضوع الصفحة ال                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ستقبال القبلة                     | بقاء الجنب فِي المسجد * ٦٥ ار           |
| يفية صلاة النافلة في السفر        | بقاء المرأة الحائض في ساحات المسجد ٦٦ ك |
| ىتر العورةم                       | الحيض والنفاس٦٧ س                       |
| ورة الرجل                         | وطء الحائض والنفساء٧٦ ع                 |
| ورة الحرة البالغة                 | المباشرة دون الفرج ٦٧                   |
| ىكم تغطية اليدين والرجلين٨        | المباشرة لما بين الركبة والسرة ودون     |
| نية                               | الفرج * ٦٨. ال                          |
| ب صفة الصلاة المشتملة على الأركان | صوم الحائض أو النفساء وصلاتهما ٦٨ إبا   |
| الواجبات والسنن                   | مدة الحيض وسنه ٦٩ و                     |
| قيام في الصلاة                    | علامات انتهاء الحيض ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠١         |
| كبيرة الإحرام٨٨                   | أحكام الاستحاضة٧١ تأ                    |
| فع اليدين إلى حذو المنكبين٨٩      | كيفية التفريق بين دم الحيض ودم ر        |
|                                   | الاستحاضة٧١ و                           |
| ُـهب المالكية في ذلك٠٠٠           | كتاب الصلاة٧٧ م                         |
| كان وضع اليدين٩١                  | فرضية الصلاة وعلى من تجب٧٧ مر           |
| نظر موضع السجود٩١                 | 1                                       |
| ن ينظر المصلي في المسجد الحرام؟٩  | حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا٧ أي        |
| <b>٩٢</b> *                       |                                         |
| لاستعاذة                          | الطهارة من النجاسات *٨١١ ال             |
| سملة *                            | الفرق بين المانع والشرط٨ ال             |
|                                   | طهارة البدن والثوب والبقعة٨ قر          |
| لدار ما يقرؤه المصلي٩٥            | حكم الصلاة في الحدائق التي تسقى من      |
| لاحظة الأئمة لمن يصلي خلفهم ٩٥    | بالنجاسات۸ ما                           |
| ع اليدين عند الركوع٩٦             | الطهارة من الحدث٨٠ رة                   |
| ضع اليدين على الركبتين مفرجتي     | دخول الوقت۸ و                           |
|                                   |                                         |

| الصفحة                 | الموضوع               | الصفحة                         | الموضوع       |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| بأمور الدنيا ١٠٨       | الدعاء في آخر الصلاة  | ٩٧                             | الأصابع       |
| ١٠٩                    | أركان الصلاة          | ن ربي العظيم                   | قول: سبحا     |
| لرفع منهما١٠٩          | الركوع والسجود وا     | لركوع٩٨                        | الرفع من ا    |
| مأنينة۱۰۹              | القيام والقعود والط   | الرفع من الركوع٩٨              | تعدد ألفاظ    |
| ١٠٩                    | تكبيرة الإحرام        | عند الرفع من الركوع٩٩          | رفع اليدين    |
| ١١٠                    | قراءة الفاتحة         | المصلي يديه بعد الرفع من       | أين يضع       |
| مأموم * ۱۱۰            | حكم قراءة الفاتحة لل  | 1                              | الركوع؟ *     |
|                        |                       | سجود۱۰۱                        |               |
|                        |                       | ، سبعة أعضاء١٠١                |               |
|                        |                       | ، ربي الأعلى١٠١                |               |
|                        |                       | السجود، وحكم الدعاء في         |               |
|                        |                       | 1.7                            | _             |
| ده» للإمام والمنفرد١١٣ | قول: «سمع الله لمن حم | ، السجدتين مفترشا ١٠٢          | الجلوس بيز    |
|                        |                       | تشهد الأخير١٠٣                 |               |
|                        |                       | ات في الصلاة * ١٠٣             | _             |
|                        |                       | سجدتين                         |               |
|                        |                       | ع اليد أثناء الجلوس بين        | -             |
|                        |                       | ۱۰٤                            |               |
|                        |                       | ي والقيام للركعة الثانية٥٠١    |               |
|                        |                       | ة الثانية للأولى إلا في عدد من |               |
|                        |                       | ١٠٥                            |               |
|                        |                       | شهد وأذكاره١٠٦                 |               |
| ١١٧                    | القهقهة               | شهد الأول ورفع اليدين ١٠٧      | القيام من الت |
|                        |                       | ل الفاتحة في الأخيرتين ١٠٧     |               |
| سم ۱۱۸                 | الكلام العمد مع العل  | نير                            | التشهد الأخ   |



| الصفحة | <u>الموضوع</u>                   | الصفحة                 | <u>الموضوع</u>    |
|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ۱۳۳    | صلاة التطوع                      | ة عرفا المتوالية ولغير | الحركة الكثير     |
| ۱۳۳    | فضل صلاة التطوع                  | 119                    | حاجة              |
| ۱۳٤    | الرواتب                          | ئيرة لحاجة١٢٠          | حكم الحركة الك    |
|        | قضاء السنن الرواتب فِي أوقات الن |                        |                   |
| ۲۳۱    | صلاة الوتر وحكمها *              | يبلاة١٢١               | المكروهات في الد  |
| ۱۳۸    | وقت صلاة الوتر                   | 171                    | الالتفات في العنة |
|        | بكم يوتر المصلي؟                 |                        |                   |
|        | تأخير الوتر وتقديمه              |                        |                   |
|        | صلاة الليل                       |                        |                   |
|        | صلاة الكسوف                      |                        |                   |
|        | صلاة الاستسقاء                   |                        |                   |
|        | صفة صلاة الاستسقاء               |                        |                   |
|        | صلاة الضحى                       | I .                    |                   |
|        | السنن المطلقة                    | 1                      |                   |
| ١٤٤    | باب صلاة أهل الأعذار             | 170                    | السهو في الصلاة   |
| 180    | المريضالله المريض                | 177                    | باب صلاة الجماعا  |
| ۱٤٧    | المسافرا                         | عة * ١٢٧               | حكم صلاة الجما    |
|        | متى يعد الإنسان مسافرا، ومتى     | I .                    |                   |
|        | سفره؟                            |                        |                   |
|        | المدة التي يترخص فيها برخص السف  |                        |                   |
|        | ما هي مسافة السفر؟ *             |                        |                   |
|        | حكم جمع المريض للصلاة            |                        |                   |
|        | صلاة الخوف                       |                        |                   |
|        | باب صلاة الجمعة                  |                        |                   |
| 104    | فضلها وحكمها                     | مد عن المسجد ١٣٢       | كثرة المصلين والب |



| الموضوع الصفحة                      | الموضوع       الصفحة         شروط صحة الجمعة       ١٥٤ |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| توبة المريض وإنابته إلى الله ١٦٨    | شروط صحة الجمعة١٥٤                                     |
|                                     | أن تكون ببلد يستوطنه أهله استيطان                      |
| عيادة المريض                        | إقامة ١٥٤                                              |
|                                     | تقدم الخطبتين                                          |
| بعض آداب عيادة المريض               | دخوُل الوقت١٥٥                                         |
|                                     | متى يدخل وقت صلاة الجمعة؟ * ١٥٥                        |
|                                     | فوت وقت الجمعة، وإدراك المسبوق لأقل                    |
|                                     | من رکعة ١٥٧                                            |
| غسل الميت وتكفينه                   | صفة صلاة الجمعة١٥٧                                     |
| كيفية تكفين الرجل                   | ما يُستحب لصلاة الجمعة وليومها ١٥٨                     |
| كيفية تكفين المرأة                  | حكم الاغتسال يوم الجمعة *١٥٨                           |
| صلاة الجنازة                        | تبكير المأموم ١٥٩                                      |
| صلاة الجنازة في أوقات النهي ١٧٣     | التنظف والتطيب١٦٠                                      |
|                                     | الإكثار من الذكر والدعاء والصلاة على                   |
| حكم الصلاة على مجهول الحال ١٧٥      | النبي ﷺ١٦٠                                             |
|                                     | قراءة سورة الكهف في يومها ١٦١                          |
| دفن الميت                           | حكم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ١٦١                   |
| أنواع حفر القبور، وأيهما أحسن؟ ١٧٦  | باب صلاة العيدين١٦١                                    |
| الوقوف على القبر بعد الدفن ١٧٧      | حكم صلاة العيدين *١٦٢                                  |
| التعزيةا                            | صفة صلاة العيد١٦٤                                      |
| وجوب الصبر على المصائب، وبيان أنواع | وقت صلاة العيد ١٦٤                                     |
| الصبر١٧٨                            | الخطبة بعد الصلاة                                      |
| كتاب الزكاة                         | بعض آداب يوم العيد١٦٦                                  |
| أدلة وجوب الزكاة وبيان فضلها ١٨٣    | باب أحكام الميت والمريض ١٦٦                            |
| على من تجب الزكاة؟١٨٤               | حكم التداوي *١٦٧                                       |

|  | 798 | فَرِيْنُ الْحُوْثِي الْبِي |  |
|--|-----|----------------------------|--|
|--|-----|----------------------------|--|

| الصفحة                         | الموضوع             | الصفحة   | الموضوع                           |
|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|
| ۲۰۲                            | في الرقاب           | 100      | شروط وجوب الزكاة                  |
|                                |                     |          | الأصناف التي تجب فيها الزكاة .    |
| ۲۰۳                            | في سبيل الله        | ۱۸۷      | زكاة بهيمة الأنعام                |
| ﴿ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ * ٢٠٣ | معنى قوله تَعَالَى: | ۱۸۸      | نصاب الإبل                        |
| ۲۰٤                            | ابن السبيل          | 189      | نصاب البقر                        |
| زكاة لغير الأصناف              | هل تصرف ال          | 149      | نصاب الغنم                        |
|                                |                     |          | زكاة الحبوب والثمار               |
| اة ٤٠٠٢                        | موانع إعطاء الزك    | ۱۹۳      | زكاة النقدين وعروض التجارة .      |
|                                |                     |          | هل تجب الزكاة في العقارات؟        |
| في حلي الذهب والفضة            | هل تجب الزكاة       | 197      | زكاة الفطر                        |
| رية؟ *                         | المعد للبس أو العا  | 197      | الواجب إخراجه في زكاة الفطر .     |
| Y11                            | كتاب الصيام         | عة % ١٩٧ | حكم إخراج غير الأصناف الأرب       |
| ملی من یجب ۲۱۱                 | فرضية الصيام، وع    | ۱۹۸      | على من تجب زكاة الفطر؟            |
| لأعذارلاعذار                   | حكم صيام أهل ا      | 199      | وقت إخراج زكاة الفطر *            |
| ماجز                           | المريض والكبير ال   | Y • •    | وقت وجوب زكاة الفطر               |
| ص للفطر ٢١٣                    | أنواع المرض المرخ   | ۲۰۰      | أين تخرج زكاة الفطر؟              |
|                                |                     |          | مصارف الزكاةمصارف                 |
| يز للفطر ٢١٤                   | شروط السفر المج     | 7.1      | الفقراءالفقراء والمستنطق          |
|                                |                     |          | هل يصح دفع الزكاة لفقير ميت؟      |
| 710                            | الفطر؟ *            | 7.1      | المساكين                          |
|                                |                     |          | أيهها أشد حاجة: الفقير أم المسكير |
| 717                            | الحائض والنفساء     | ۲۰۳      | العاملون عليها                    |
|                                |                     |          | هل وكلاء الأغنياء والجمعيات ا     |
| بسبب الدراسة؟ ۲۱۷              | هل يجوز الإفطار     | 7.7      | العاملين عليها؟                   |
| الواجب * ٢١٧                   | تبييت النية للصيام  | 7.7      | المؤلفة قلوبهم                    |
|                                |                     | •        |                                   |

| الموضوع الصفحة                          | الموضوع الصفحة                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| الاثنين والخميس                         |                                    |
| التطوع بصيام يوم الجمعة والسبت          | وقت الصيام                         |
| امنفر دا؟ ۲۳۵                           | سان المفطرات ٢٢١                   |
| الاعتكاف                                | الأكل                              |
| هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة؟. ٢٣٦  | حكم الأكل ناسيا *                  |
| هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ * ٢٣٧          | إدخال شيء من الفم والأنف ٢٢١       |
|                                         | إدخال شيء من العين *               |
| هل تنتقل ليلة القدر، أم أنها ثابتة؟ ٢٣٨ | الحقن وإبر الإنسولين٢٢٢            |
| معنى: صيام وقيام شهر رمضان إيمانا       | الشرب ٢٢٣                          |
| واحتسابا                                | الجماع                             |
| كتاب الحج                               | العجز عن إخراج كفارة الجماع في     |
| فرضية الحج، وعلى من يجب؟ ٢٤٣            | رمضان * ۲۲٤                        |
| المواقيت ٢٤٥                            | مقدمات الجماع                      |
| الأنساك الثلاثة ٢٤٧                     | الاحتلام في نهار رمضان ٢٢٥         |
| صفة الحبج والعمرة ٢٤٧                   | الحجامة في نهار رمضان *٢٢٥         |
| حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال * ٢٥١       | إخراج الدم من البدن بغير حجامة ٢٢٦ |
|                                         | القيء عمدا                         |
|                                         | الاكتحال ونحوه                     |
|                                         | آداب وسنن تتعلق بالصيام ٢٢٧        |
|                                         | صوم التطوع ٢٣٠                     |
|                                         | صيام ست من شوال *٢٣١               |
| المبيت بمنى أيام التشريق ٢٥٥            | عشر ذي الحجة وخصوصا يوم عرفة. ٢٣٢  |
|                                         | صوم شهر محرم، وخصوصا: التاسع       |
| طواف الوداع ٢٥٧                         | والعاشر ٢٣٣                        |
| أركان الحج وواجباته ومسنوناته ٢٥٨       | صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٢٣٤      |

| الصفحة                      | الموضوع     | الصفحة       | الموضوع                      |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| نعامل في المحرم ٢٧٤         | إدخال الم   | YOA          | الإحرام والوقوف بعرفة        |
| اعه                         |             |              |                              |
| لس *                        | خيار المج   | ۲٦٠          | هل السعي ركن؟ *              |
| ب                           | تلقي الجل   | ۲٦٠          | واجبات آلحج                  |
| YVA                         |             |              |                              |
| بيع الغير ٢٧٩               |             |              |                              |
| ض صوره ۲۷۹                  | القمار وبع  | ۱۲۲          | المبيت بمزدلفة               |
| العقدا                      |             |              |                              |
| غير المالك * ٢٨١            |             |              |                              |
| عه                          | الربا وأنوا | 777          | الحلق والتقصير               |
| ۲۸۲                         | ربا الفضإ   | 777          | طواف الوداع                  |
| رت النقدية                  | بيع العملا  | ٢٦٤ ؟ إ      | متى تبدأ التلبية، ومتى تنتهج |
| ي المستعمل بالجديد ٢٨٤      | تبديل الحإ  | ۲٦٤          | حكم العمرة؟ *                |
| بنة                         | حكم المزا   | 778          | أركان العمرة وواجباتها       |
| إيا والمحاقلة               | حكم العر    | ۲٦٤          | حكم تكرار العمرة             |
| 7A7 FAY                     | ربا النسيئة | 770          | أحكام حج الإنابة             |
| ما في الذمة ٢٨٧             | _           |              |                              |
| ٢٨٨                         |             |              |                              |
| ن الربا وبيان أضراره ٢٨٨    | التحذير م   | YV •         | عدم الضرر                    |
| ۴۸۹                         | بيع الأسه   | 771          | التراضي بين المتعاقدين       |
| بارع في حفظ أموال الناس ٢٩٠ | احتياط الش  | نصرف ۲۷۱     | كون العاقدين ممن له حق الن   |
| ي والحوالة ٢٩١              | مطل الغني   | رر فیهما ۲۷۲ | كون العوضين معلومين لا غ     |
| ي تحفظ بها الحقوق ٢٩٢       |             |              |                              |
| 797                         | الشهادة     | مة ٤٧٠٠٠٠٠٠٠ | بعض أنواع المعاملات المحر    |
| احد مع يمينه * ٢٩٢          | شهادة الو   | ب ۲۷٤        | المعاملات المشغلة عن الواج   |

| الصفحة                   | الموضوع           | الصفحة    | الموضوع                      |
|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
|                          |                   |           | الرهن والضمان والكفالة       |
| ، وأحكامها٣١٨            | أقسام المسابقات   | ۲۹٤       | الفرق بين الضمان والكفالة    |
| ۳۲،                      | الإجارة           | تحفظ بها  | فائدة تشريع الوثائق التي     |
| ٣٢٢                      | العارية           | ۲۹٤       | الحقوقا                      |
| مونة أو مؤداة؟ ۞ ٣٢٣     | هل العارية مضم    | ۲۹٥       | الصلح                        |
| ۳۲۳                      | جحد العارية .     | ۲۹٥       | صلح الإقرار                  |
| ن ٤٢٣                    | الإتلاف والضهار   | ۲۹٦       | صلح الإنكار                  |
| ، الغير ٣٢٤              | جناية البهائم على | ۲۹٦       | الشروط في البيع              |
| طل حق الغير أو لا؟ ٣٢٥   | هل الاضطرار يب    | ، واختلاف | أنواع الشروط في البيع        |
|                          |                   |           | العلماء فيها                 |
|                          |                   |           | الحجر                        |
|                          | 1                 |           | حق الجار                     |
| کن قسمته * ۳۲۸           | الشفعة فيها لا يم | ۳۰۸       | الوكالة                      |
| ىة؟                      | متى تسقط الشفع    | ۳۰۸ ۵     | ما تدخله الوكالة وما لا تدخل |
| ) إسقاط الشفعة ٣٢٩       | حكم التحيل على    | ۳۱۱       | الغصب                        |
| لازمة؟ *٠٣٣              | هل للجار شفعة     | ۳۱٤       | الشركة                       |
| ٣٣١                      | إحياء الموات      | ۳۱٤       | أنواع الشركة                 |
| ياء إذن الإمام؟ ١٠٠٠ ٣٣٢ | هل يشترط للإح     | ۳۱٤       | شركة العنان                  |
| ۲۳۳                      | بم يحصل الإحيا    | ۳۱٥       | شركة المضاربة                |
| ٣٣٤                      | حكم التحجر        | ٣١٥       | شركة الأبدان                 |
| المباحات                 | أحكام السبق إلى   | ۳۱٥       | شركة الوجوه                  |
| ٣٣٦                      | الجعالة           | ۳۱٦       | المساقاة والمغارسة           |
| أعمال القرب * ٢٣٧        | أخذ الجعالة على   | ۳۱۷       | المزارعة وحكمها *            |
| أعمال القرب * ٣٣٧        | أخذ الأجرة على    | ۳۱۷       | الممنوع من الشركات           |
| ٣٣٨                      | اللقطة وأنواعها . | ۳۱۷       | القمار والميسر               |



| الصفحة      | الموضوع                        | صفحة   | الموضوع الم                      |
|-------------|--------------------------------|--------|----------------------------------|
| ٣٦٦         |                                |        | كتاب الوقف والهبة والوصية        |
| ٣٦٦         | ميراث ذوي الأرحام              | ٣٤٥.   | الوقف                            |
| ۳٦٧         | ميراث الحمل                    | ٣٤٥.   | شروط الوقف                       |
|             |                                |        | ماذا يلزم الناظر على الوقف       |
| ۳۷۰         | باب العتق                      | ٣٤٧.   | بيع الموقوف إذا تعطلت مصالحه     |
| ۳۷٦         | طرق حصول العتق                 | ۳٤٨ .  | الهبة                            |
| ۳۷۷         | الولاء                         | ٣٤٩.   | الوصية                           |
| ٣٧٧         | حكم نكاح الحر للأمة            | ۳٥٠.   | الفرق بين الهبة والوصية          |
| ٣٧٧         | أنواع الماليك                  | صية في | العدل بين الأبناء، وحكم حصر الوص |
| ۳۸۱         | كتاب أحكام الأنكحة             | ۳٥١    | الأولاد                          |
|             |                                |        | وجوب الوصية بقضاء الح            |
| <b>۳</b> ለፕ | اختيار الزوجة                  | 307.   | والديون                          |
| <b>۳</b> ለ۳ | النظر إلى المخطوبة             | 407.   | الهبة والعطية                    |
| <b>"</b> ለ٤ | حكم النظر إلى المخطوبة *       | 202    | التعديل بين الأبناء في العطية    |
| ۳۸٤         | شروط النظر إلى المخطوبة        | 307.   | هل يجب على الأم العدل في العطية؟ |
|             |                                |        | طريقة العدل بين الأبناء          |
|             |                                |        | حكم تملك الأب لمال ابنه          |
|             |                                |        | باب المواريث                     |
| ۳۸۹         | الكلام مع المخطوبة             | ۳۵۷.   | الحقوق المتعلقة بالتركة          |
| باته ۳۹۰    | أركان النكاح وشروطه ومستحب     | ۳٥٨.   | أسباب الميراث                    |
| ۳۹۰         | أركان النكاح                   | 401    | موانع الإرث                      |
| ۳۹۰         | الإيجاب والقبول                | 401    | شروط الإرث                       |
| ول* ۳۹۲     | اللفظ المشترط في الإيجاب والقب | 409    | أصحاب الفروض                     |
| ٣٩٢         | شروط النكاح                    | 478    | العصبات                          |
| ٣٩٢         | الرضا من الزوجين               | 470.   | العول                            |
|             |                                |        |                                  |



| هل ليجب على الزوج الفيام بتكاليف علاج | عدم تسميه الصداق في العقد١٩١ |
|---------------------------------------|------------------------------|
| زوجته؟ * ١٧ ٤                         | من آثار عقد النكاح           |
| العدل والقسم بين الزوجات ١٨٤          | الوليمة وأحكامها وآدامها ٣٩٧ |

|               | •           | l '' | • | •     | •     | •  | _ |
|---------------|-------------|------|---|-------|-------|----|---|
| بين الزوجات١٩ | كيفية القسم | ٣٩٨  | ٥ | الدعو | إجابة | وط | , |

| حكم العدل بين الزوجات في النفقة* ٢٠ | لحرمات في النكاحلعرمات في النكاح |
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|

| المح | في | الزوجات | بين | العدل | يلزم | هل | ٤ | ٠ | بيد | التأب | على | مات | لحر |
|------|----|---------|-----|-------|------|----|---|---|-----|-------|-----|-----|-----|
|------|----|---------|-----|-------|------|----|---|---|-----|-------|-----|-----|-----|

| 7 | 1 | والوطء؟ | ۲ ٠ | 1 | الوضاع | ، من | حرمات | ᆚ |
|---|---|---------|-----|---|--------|------|-------|---|
|   |   |         |     |   |        |      |       |   |

| كيفه الفسم إدا تزوج بحرا أو نيبا ١٠٠٠٠٠ | المحرمات بالصهر     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| حكم تعدد الزوجات؟ *                     | المحرمات إلى أمد٤٠٠ |

|                  | • • • | 1 | l l      |    |     | ٠,   | -  | ,   |   |
|------------------|-------|---|----------|----|-----|------|----|-----|---|
| < <del>+ ~</del> |       |   | 4.11 6.6 | -1 | _ 1 | <br> | ti | 1 7 | _ |

|     |              | · I      |   | •               | _     | _   |
|-----|--------------|----------|---|-----------------|-------|-----|
| ٤٢٥ | بين الذوحين. | ٠٤ الصلح | ٤ | الذانية للذاني؟ | تحارا | متہ |

|     |               | ··· C         |          |         |            | _     |
|-----|---------------|---------------|----------|---------|------------|-------|
| ٤٢٥ | ة بين الزوجين | أنه اع الفرقة | ح ام ٤٠٥ | حال الا | عقد النكاح | تح بم |

| ۶ ۲ | ۷٦ | <br>_13 [ | 6   | ^ | 10010 7711-11     |
|-----|----|-----------|-----|---|-------------------|
| •   | •  | <br>الحسح | 4 ' | • | المطالقة بالرابات |

| رضا الزوج؟* ٤٢٦ | هل يشترط في الخلع | م التحليل ٤٠٦ | حکم نکاح |
|-----------------|-------------------|---------------|----------|
|-----------------|-------------------|---------------|----------|

|       | ه الفسخ | الخله    | ها رنقص  | ٤٠٦   |   | الكاف  | :کا۔ | <u> </u> |
|-------|---------|----------|----------|-------|---|--------|------|----------|
| تموجب | والفسيح | ، التحلع | ها, يتعص | • • • | D | الحافر | , سح | ~~       |

| د الطلقات؟ | . ٤٠٧ ع | •••••• | اح الكافر | حکم نک |
|------------|---------|--------|-----------|--------|
|------------|---------|--------|-----------|--------|

|                             |     | - '            |
|-----------------------------|-----|----------------|
| حكم مراجعة الزوجة بعد الخلع | ξ·V | شروط في النكاح |

| رالفسخ | الشغار ٨٠٤ | کاح |
|--------|------------|-----|
|--------|------------|-----|



| بوع الصفحة                         | <br>الموض  | الموضوع الصفحة                           |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| م الزوجة ٤٤٦                       | <br>اتحریہ | الطلاق٢٨٤                                |
|                                    | - 1        | الطلاق السني والطلاق البدعي ٤٢٩          |
| •                                  |            | حكم التهديد بالطلاق                      |
|                                    |            | ما يستنثني من صور الطلاق البدعي ٤٣١      |
|                                    |            | العدّة                                   |
|                                    |            | عدة الحائض                               |
| الزواج من الزانية ونسبة ولد السفاح | حک         | حكم النفقة على المطلقة وقت العدة ٤٣٤     |
| ج١٥٤                               | للزو       | هل يقع الطلاق زمن الحيض؟ * ٤٣٥           |
| ت                                  | النفقا     | حكم الطلاق ثلاثا؟ *                      |
| الجنايات على النفوس                | باب        | الطلاق ثلاثا هل يقع ثلاثا أو واحدا؟* ٤٣٧ |
|                                    |            | الرجعة وأحكامها8                         |
| القتل                              | أنواع      | بم تحصل الرجعة؟                          |
|                                    |            | هل تحصل الرجعة بالوطء؟ * ٤٣٨             |
|                                    |            | عدة المتوفى عنها زوجها ٤٣٩               |
|                                    |            | أحكام الإحداد                            |
|                                    |            | الشك في الطلاق                           |
|                                    |            | تعليق الطلاق * ٤٤٣                       |
|                                    |            | طلاق المميزطلاق المميز                   |
| لجنين                              | قتل ا      | الصور التي تبين بها المرأة من زوجها ٤٤٤  |
| راك في قتل الغير                   | الاشة      | موت الزوج ٤٤٤                            |
|                                    |            | الفسخ                                    |
|                                    |            | الطلاق على عوض                           |
|                                    |            | طلاق الثلاث 623                          |
|                                    |            | الطلاق في نكاح فاسد ٤٤٥                  |
| دية الذكر والأنثى ٤٦٨              | حول        | الظهار والتحريم ٤٤٥                      |

## فِيْ الْمُؤْمِّ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمُؤْمِّ فِي اللَّهِ فِي اللّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِي فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّ

| الصفحة             | الموضوع                  | الصفحة  | الموضوع                         |
|--------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| o • A              | أقسام الأيهان            | ٤٧٣     | باب الحدود                      |
|                    | التخيير في الكفارة بين ا |         | شروط تطبيق الحدود               |
| أو فعلُ معصية ١٠٥  | الحلف على ترك طاعة أ     | ٤٧٤     | حد الزنا                        |
| 01 •               | الغو اليمين              | ل الرجم | الزاني المحصن: هل يُجلد قبر     |
| ٥١١                | اليمين الغموس            | ٤٧٥     | أو لا؟ *                        |
| 011                | النذر                    | ٤٧٧     | حد القذف                        |
| 017                | أنواع النذر              | ٤٧٨     | القذف بغير الزنا                |
| والعتق والظهار ١٣٥ | حكم الحلف بالطلاق        | ٤٧٨     | حد المسكر                       |
| ٥١٤                | حكم يمين المكره          | ٤٧٩     | حد السرقة                       |
| ن والشهادات ۱۷ ٥   | باب القضاء والدعاوي      | ٤٧٩     | شروط تطبيق حد السرقة            |
| ٥١٧                | حكم نصب القضاة .         | ٤٨١     | حكم المرتد                      |
|                    | _                        |         | بم تحصل الردة؟                  |
| ۰۲۰                | العدل بين الخصوم         | ٤٨٤     | حد الحرابة                      |
| ٥٢١ ٢٥٥            | هل يحكم القاضي بعل       | ٤٨٩     | كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية. |
|                    | الرجوع عن الإقرار .      |         | أقسام الأطعمة                   |
| ۰۲۳                | صورة القضاء              | ٤٩٠     | أحكام الأطعمة                   |
| ا القاضي؟ ٢٥       | ماهي البينة التي يقبلها  | ٤٩١     | المحرمات من الأطعمة             |
| ي* 3۲٥             | الشاهد مع يمين المدع     | 1       | أحكام الذكاة                    |
| عليه، وكيف يفرق    | المدعي والمدعي           | ٤٩٨     | أحكام ذكاة المعجوز عنه          |
|                    |                          |         | أحكام الصيد                     |
| 770                | العمل بالقرائن           | ۰۰۱     | أحكام الأشربة                   |
| 77                 | الصلح بين الخصوم         | 0.7     | أحكام اللباس                    |
| ته ۲۹۰             | شروط من تُقبل شهاد:      | 0.7     | من أنواع الثياب المحرمة         |
|                    | •                        | 1       | باب الأيمان والنذور             |
| اهد                | ارتياب الحاكم من الش     | 0.4.    | أقسام الحلف بغير الله           |



| الصفحة                        | الموضوع      | الصفحة                | الموضوع               |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| ينبغي صحبته٢٣٢                | فصل فيمن     | 077                   | القسمة بين الشركاء    |
| ذة يسيرة من آداب المتعلمين    |              |                       | الإقرار               |
| ٦٣٧                           | والمعلمين    | رالحقوق ٥٣٧           | باب الآداب المتنوعة و |
| ٦٤٨                           | آداب المعلم  | ٥٣٧                   | فصل في حق الله        |
| 101                           |              |                       |                       |
| کة                            | آداب مشترک   | العلم ٥٥٥             | فصل في حقوق أهل       |
| م، والفأل، والطيرة، والرقية،  | فصل في اله   | 070                   | فصل في حقوق الأئما    |
| ضع الوبيئة ٦٦٧                | وتوقي المواذ | ىنىن بأموالهم ٥٧٦     | فصل في حقوق المحس     |
| ٦٦٧                           |              |                       |                       |
| ,ة۸۲۲                         |              |                       |                       |
| ٦٦٩                           | الرقية       | م٩                    | فصل في صلة الأرحا     |
| ع الوبيئة                     | توقي المواض  | ن والأصحاب ٢٠١        | فصل في حقوق الجيراد   |
| ب من دخل المسجد ٦٧٤           | فصل في آدار  | الناس٠٠٠              | فصل في آداب مجالسة    |
| المنزل ٢٧٦                    | آداب دخول    | ن مصالح الدين         | فصل في الجمع بي       |
| ض الكفاية                     | فصل في فرو   | 719                   | والدنيا               |
| ث على تقوى الله ومراقبته. ٩٧٩ | فصل في الحد  | نعم والمكاره، واغتنام | فصل فيها تُقابل به ال |
| وعات ٦٨٧                      | فهرس الموض   | ٦٢٧                   | الفرص النافعة         |

رَفْعُ مجب (الرَّحِمْ فَيُّ (الْخِدْرِيِّ رُسِلْنَمُ (الرِّمْرُ (الْفِرُوفِيِّ رُسِلْنَمُ (الرِّمْرُ (الْفِرُوفِيِّ www.moswarat.com

## www.moswarat.com

